> المطبعة المصرية ببولاق ١٢٩٦هـ



نحمدك الله مأت الذى على الناس في ديه محكاوفي دنياه مأحكاما وجعلت أمة خام الرسد المرحومة أكرم الام كلها منزلا ومقاما وماذات ألهمت من شقت وتلهم من تشاه منهم في كل قرن استعمال السن المطهرة على وجهها الهاما ونهم من التفرق في الدين وأوضعت لهم سبيل الميفين فاصحوا بعمتان بردة كراما وما انفاز عدولهم نفواعن الدين وينفون عنه التحال المعلمان وتحريف الغالين ونأو يل الجاهلين حتى عاد عم المق معتدلا قواما ونصلى عليه لله النبي الكريم بل من الله علمنا الاعمان وهد انا السلاما لطفا ولاصلينا ولا علمنا و بركة فينا واحسانا الينا واكراما في كان ذلك زاما ولولاك ما هد ينا ولا صلينا ولا علما أحكاما في المناف المناف المناف المناف والمناف الهدمام والمناف والمناف والمناف والمناف والمناف والمناف والمناف المناف والمناف وال

1537.

الربانى قاضى قضاة المفسر بن والمحدثين شيخ شبوخنا الكاملين الجتهدالمطلق العلامة الربانى قاضى قضاة القطراليمانى محمد بن على بن محمد المبنى الثروكانى المتوفى المنتخد ورخه ورخه ورخه القد على عنسه وأرضاه وجعل الفردوس منزله ونزله ومأواه المختصر الذى سماه الدر البهمة فى المسائل الفقهية قاصد ابذلك جع المسائل التى صع دليلها واتضع سبيلها ناد كالما كان منها من محض الرأى فانة قالها وقيلها غير ملتفت الى مااشتهر فالحق أحق الاتباع وغير امدعلى ماذكر فى الزبر فلسلك التحقيق اتماع بن محض فيه النصح النصع ومخض عن زبد الحق الصريح وأتى بخصف ما المختصر الى عنها الدفاتر وأشار الى تدقيقات نفيسة لم يحوها صحف الاكابر واسبة هدذا المختصر الى المطولات من الكتب الفقهية نسبة السبكة الذهبية الى التربية المعدنية كابعرف ذلك المتقدو والمقهم النافذ العاضين على عادم الاجتماد باقوى لحى وأحد ناجذ أن يجلى عليهم من رسخ فى العلوم قدمه وسبح في جار المعارف ذهنه ولسائه وقلم سأله جماعة ما هومنة قرار عن في المنافقة وينقع فيه مالايسستغنى عن التنقيع ويربح ن مباحثه ما هومنة قرالى المالة ومنه ما المعارف وضم من غوامضه ما لايستغنى عن التنقيع ويربح ن مباحثه ماهومنة والى المالة وتهما قال قائل المعرب ويضم من غوامضه ما لايستغنى عن التنقيع ويربح ن مباحثه ماهومنة والى المنافقة شرحه بشرحه بشرح منتصر من معيزعيون الادن معتصر وسماه الدرارى المضية شرح الدر رالبهة وفيهما قال قائل معيزعيون الادن معتصر وسماه الدرارى المضية شرح الدر رالبهة وفيهما قال قائل معيزعيون الادن معتصر وسماه الدرارى المضية شرح الدر رالبهة وفيهما قال قائل

ان شنت في شرع النبي \* تقدح بزند فد م وارى فاعكف على الدر رائبي \* سلكت بسمط من دراري

وشرحه هذا كان القول فجعلته شرحا بمزوجا وصيرته على منو اله منسوجا مستوعباللفظه ومعناه ومستصبالفعاويه ومبناه مضفاالهمذاهب الفقها ليظهرضعفهاأ وقوتها عند تقابل الاداة وتعارضها بالاتراء لالاخدم اعلى ماكان باي حال فان الرجال تعرف الحق الاالحق الرجال تمودت علمه أشيامه نحاشية الماتن على شفاء الدعوام التي سماها وبل الغمام ومن غيرها عندالنظر النانى ف هذا الكتاب فعاد بحمد الله تعالى كافيل الاباوان طاب هذا وقدأملت هذا الشرح على طريق الارتجال بالاستعجال ارشادا الى طرق من العلم طالما تركت وهزا لطبائع جامدة طالماركدت راجيامن الله تعيالي ان أكون بمن تعلم علم وسول التمصلي الله عليه وآله وسلم وعلمه واذاعه وحفظه على الناس وفيهم رقرجه وأشاءه فدونك هذا المنسروح والشرح يلق المدازمام النفويض فى المدحوالقدح يامن له فى أوج التحقيق صعود وعليهمن ملابس التدقيق برود كيف وهو يروى غليل طالبي فقه السنة ويشني علىل السائقين الىمساق الجنة فليسعديه كلطالب الحق الصادق ويض به كلذي باطل إزاهق ولئزردهالقاصرون فسمقيلهالمباهرون وانذمهالجهلة فسوف عدحهالكملة وسميت هذا الشرح الانيس بل العلق النفيس (الروضة الندية شرح الدورا إبهية) والله - يحانه وتعالى أرجوان يعـ ينعلى التمـام وينفعني به ومن أخلفه و جميع المتبعـ ين السننف هـ في الدارودارالسلام الهولي الاجابة و يرد الهـ داية والاصابة فالرضى الله نعالى عنه

(بسم الله الرجن الرحيم أحدمن أمر نابالنفقه فى الدين وأشكر من أرشد ناالى اتباع سنن سيدالمرسلين وأصلى وأسلم على الرسول الامين وآله الطاهرين وأصحابه الاكرمين أب) هــذا البابُقداشةلعلى مسائل الاولى(المأطاهرومطهر) ولاخلافُفذلكُوَّدُنطقُ بذلك المكاب والسنة وكادل الدليل على كويه طاهراه طهرا وقام على ذلك الاجماع كذلك مدلء لي ذلاز الامدل والظاهر والسيرا وقان أصدل عنصر المناطأ هرمطهر بلانزاع وكذلك الظهور يفسدذان والبراءة الاصلمةعن مخالطة النحاسسة لهمستصحبة الايخرج معن الوصفين) أي عن وصف كونه طاهرا وعن وصف كونه مطهرا (الاماغ مريحه أولونه أوطعمه من النحاسات) هـ ذه المسئلة الثانية من مسائل الباب وهي اله لا يخرج الماعن الوصف من الاماغ مرأ حداً وصافه الثلاثة من النها سات لامن غيرها وهذا المذهب هوارج المذاهب وأقواها والدلم لمعلمه ماأخرجه أجهد وصعه وأنوداودوا اترمذي وحسمنه والنسائي واسماحه والدارقطني والمهي والحاكم وصعه وصعه أيضايحي سمعسن وابن حزم من حديث أي سعد فال قدل مارسول الله التنوضأ من بتريضاعة وهي بتريلق فيها ألحمض ولحوم المكلاب والنتن فقال رسول الله صلى الله علمه وسدلم المسامط بورلا ينحسه شئ وقدأعله ابن القطان اختلاف الرواة في اسم الراوي له عن ألى سعىدوا سم أسمه والسدلال بعلة وقسد اختلف فيأممياء كشرمن الصحابة والنابع مزعلي أفوال ولميكن ذلك موجباللجهالة علىان ا من القطان نفسه قال يعد لذلك الاعدلال وله طريق أحسدن من هذه تم ساقها عن أني سعمد وقد قامت الحجة بتصحيم من صحعه من أوائك الاثمة وله ثواهدمنها حدديث مهل بن سعد عند الدارقطني ومن حديث ابن عباس عند فأجدو ابن خزيمة وابن حدان ومن حدديث عائشة عندالطعراني في الاوسط وأبي يعلى والعرار واس السكن كلها بحوحديث أي سعمدوأ خرجه بزيادة الاستنذاء الدارقطني من حديث ثويان بلفظ الماء طهو ولا ينحسه شي الاماغلب على ربحه أوطعمه وأخرجه أيضامع الزيادة ابن ماحسه والطيراني من حديث أي امامة بلفظ انالما وطهورالاان تغير بحبة ولونه أوطعمه بنعاسة يحدث فمه وفي استنادهما من لا يحتم مه وقدا تفق أهل الحديث على ضعف هذه الزيادة لكنه قدوقع الاجساع على منهونها كانقله أبن المنه ذروان الملقن في البدر المنبر والمهدى في المحرفين كان يقول صحبية الاجساع كان الدلدل عنده على ماأ فادته تلك الزبادة هو الاجماع ومن كان لا يقول بحمه الاجماع كأن هذا الاتهاء مفسدا لصحة تلك الزيادة لكونها قددصارت بماأجم على معناها وتلقى بالقبول فالاستدلال جالابالاجماع (وعن الثاني مأأخر جمه عن اسم الما المطلق من المغديرات االطاهرة) هـ ده المدرثلة الثالثة من مسائل الباب ووجد عذلات ان المساء الذي شرع لنا التطهيريه هوالما المطلق الذي لم يضف الى شي من الامو والتي تخالطه فان خالطه شي أوجب ته المافقة الده كايقال ماءورد ونحوه فليس هذا المه المقيد بنسبته الى الوردم الاهوالما المطلق الموصوف بانه طهو رفى الكتاب العزير بقوله سيحانه ما طهو را وفى السدنة المطهرة إبقولة صلى الله علمه وسلم الماءا هو رفر جبذلك عن كونه مطهرا ولم يخرج به عن كونه طاهرا لان الفرض ان الذي خالطه طاهر واجتماع الطاهرين لابو جب خروجهماعن الوصف الذي

كان مستمة الكل واحدمنهما قبل الاجتماع فال في هجة الله البالغة وأما الوضوممن الماء المقددالذى لايطلق عليه واسمالما وبلاقيد فأمر تدفعه الملايادى الرأى نعرازالة الخيشيه محتل ل والراج وقداً طال القوم في فروع ، وت الحموان في البير والعشر في العشر والما الماري ولسرني كاذلك حسديث عن النبي صلى الله تعالى علمه وسالم البقة وأما الاتثمار المنةولة عن الصحابة والتابعين كاثرا بن الزبير في الزنجي وعلى من أبي طالب رضي الله تعالى عنه نى النارة والنخعى والشعبى فى نحوالسنور فليست بمايشهدله المحدِّدُ ون الصحة ولايما اتفق علمه حهور أحل القرون ألاولى وعلى تقدير صحتها بمكن ان يست ون ذلك تطبيداللقاوب وتنظمفا للما لامن جهسة الوجوب النهري كإذ كرفي كشب الماليكمية ودون تني هسذا الاحتمال خرط القتاد وبالجدلة فليسفى هدذا الباب شئ يعتسديه ويجب العسول علمه وحديث القلتين أثبت من ذلك كاله بغيرشه ومن المحال ان يكون الله تعالى شرع فى هذه المسائل لعمآده شأز بادة على مالا ينفكون عنه من الارتفاقات وهي بميا يكثروقوعه وتم مه الماوي نم لا ينص علمه النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم نصاجلها ولا يستفيض في الصحابة أومن بعدهم ولاحديث واحرفيه واللهأعلم التهسى فملت وقدأطال الحافظ ايزججر رجعهالله تعالى فى تخريج حديث القلتين والكلام عليه جرحا وتعديلا لفظاوم عنى في كتابه الخيص الحمىر فى تخريج أخبارالرافعي آلكيىر اطألة حسنة فلىرجع اليه (ولافرق بين قلمل وكثير ) هذه المسئلة الرابعة من مسائل الباب والمرادىالقلة والكُثّرة ماوقع من الآختلاف في ذلك بينأ هل العلم بعداجاعهم على ان ماغيرت النهاسة أحدد أوصافه النلالة لسريطاهر فقمل ان الكنعر مأبلغ قلتن والقليل ما كان دونهم ما لم أخرجه أحد وأهل السنن والشافعي وأبن خزيمة وانزحبان والحاكم والدارفطني والبيهتي وصحعه الحاكم على شرط الشيخين من حديث عددالله ينعرين الخطاب ردي الله تعالى عنه ما قال-معت رسول الله صلى الله علمه وسلم بالءن المناء يكون في الفسلاة من الارض وما ينو به من السسباع والدواب فقال اذاً نالما قلت بنام يحسمل الخيث وفي لفظ أجدام ينحسه شئى وفي لفظ لابي داود لم ينحس جمير لذا اللفظ ابن حبان وألحاكم وقال ابن منده استناد حديث الفلذين على شرط انتهى ولكنه حديث قدوقع الاضطراب في استناده ومننه كاهومين في مواطنه حاسم أجاب عن دعوى الاضطراب وقددل هذا الحديث على ان الما ادا يلغ قلمن يحمل الخمث واذاكان دون القلتين فقديحمل الخبث ولكنه كاقمد حدديث المسامطهو و دينعسه شئ بتلك الزيادة التى وقع الاجماع عليها كذلك يقسد حديث القلتن بها فعقال انه اللبث ذابلغ تلمن في عال من الاحوال الاف حال تغسر يعض أوصافه التعاسة فانه دحمل الخبث المشاهدة وضرورة الحس فلامنا فاهبن حدديث الفلتين وبن تلك الزيادة المجمع على ماوأ ماما كان دون القلت في فهو مظنة لحل الخيث ولدس قبه اله يحمل شقط مآوبتا ولاان ما يحسمه من الحيث يحرجه عن الطهور بدلان الحبث المخرج عن وحاصله الامادل عليه مفهوم حسديث القلتين من ان مادونه ما قد يحمل الخبث لايستيفاد

۳. ا نسه الاان ذلك المقداراذا وقعت فعه نحاسسة قديحملها واماانه يصبر نحسا خارجاعن كونه

طاهرافليس فى هدذا المفهوم مايضد ذلا ولاملازمة بناجل الخبث والنحاسة المخرجة عن

الطهورية لان الشارع قدنني النحاسة عن وطلق الما كافى حدديث أي سعيد المتقدم

وماشهدله ونفاهاعن الماء المقسدبالقلتين كافى حدديث عبدالله بزعر المتقدم أيضا وكان النؤ بلفظ هوأعم صدغ العام فقال فى الاول لا يحسب منى وقال فى المانى أيضا كاف تلك الرواية لم ينحسه شي فا فادد لك ان كل ما وجد على وجه الارض طاهر الاما وردفه التصريح عما يخصص هدفه العام مصرحا بإنه يصرالما نحيسا كاوقع فى ذلك الزيادة التي وقع الاجماع عليما فانها وردت بصغة الاستئناء من ذلك الحديث فبكانت من المخصصات المصلة بالنسسية الى حديث أى سعد ومن الخصصات المنفصلة النسبة الى حديث عدالله من عروضي الله تعالى عنهما على القول الراجح في الاصول وهوانه ببني العام على الخاص مطلقا فتقرر بهذا انه لامنافاة بين مفهوم حديث القلتين وبنسائر الاحاديث بليقال فيسه ان مادون القلتين ان حل الخبث حلا استازم تغير ريح الما أولونه أوطعه وفهذا هو الأمر الوحب للحاسة والخروج عن الطهورية وانجلاجلا لايغبرأ حدثلك الاوصاف فلس هدنا الجلمستلزما للنماسة وقدده هالى تقديرا لماء القلمل بادون القلتين والكثير بهما الشافعي رح وأصحابه رح وذهب الى تقديرا لقلمل بمايظن استعمال النحاسة باستعماله والكثير بمالا يظن استعمال اسة استعماله ابن عرومجا هدوة دروى أيضاعن الشافعية رح والحنفية رح وأجدين حنبل رح ولاأدرى هل تصيرهذه الرواية أم لافذ اهب هؤلا مدونة في كتب أتباعهم من أراد الوقوف عليها راجعها واحتج أهلهذا المذهب بمثل قوله تعالى والرجز فاهير وبخبرا لاستمقاظ وخبرالولوغ وأحاديث النهيئ البول فالماء الداغ وهيجمعها فالصحير ولكنها لأتدل على المطاوب ولوفرضذا ان لشئ منها دلالة توجه ماكان ماأفادته تلك الدلالة مقداء اتقدم لان التعبد انماهو بالظنون الواقعة على الوجه المطايق للشرع على انه لا يبعد أن يقال ان العاقل لايظن استعمال النحاسة باستعمال الماء الااذاخالطت آلماء يحرمها أوبريحها أوبلونهما أوبطعمها مخالطة ظاهرة يوّجب ذلك الظن ولاشك ولاريب ان ما كان من الما على هـ أمّه الصفة ينعس لان المخالطة ان كانت بالجرم فالمتوضي مستعمل لعسن النعاسة وان كانت المخالطة بالربح أوالاون أوالطم فلانخالف فبنهدنا المذهب وذلا الذهب الذي رجمناه والخاصل انهمان أرادوا بقواهم ان ظن استعمال النجاسة باستعماله فهو القلمل وان لم يظن فهو الكئيرماهو أعممن عين النجاسة وريحها ولونها وطعمها فلاشخالفه بينه ذا المذهب وذلك المذهب الذى رجحناه الامنجهة ان هؤلا اعتبروا المظنة واهل المذهب الاول اعتبروا المتنة ولكن لايخني أن المظنة اذا كانت هي الصادرة من غيراً هل الوسوسة والمنكوا فهيي الانكاد تخالف المتنة في مشله ـ ذا الموضع وانأرادوا أستعمال العين فقط أوعدم استعمال العن فقط فهومذهب مستقل غيرذلك المذهب وابكن الظاهرا نتهمأ رادوا المعني الاولويدل عَلَى ذلك انه قد دوقع الاجساع عَلَى ان ماغ يرلون المنا أو ربيحيه أوطعمه من النعاسات أوجب تنعيسه كانقدم تقريره فاهلهذا المدهب منجله القائلين بذلك لدخولهم

- BILL INTELLEGIAL IN

) - ola-

فى الاحماء بل هومصر ح لحكامة الاجماع في المحر فتقر ربح ـ ذا انهم يربدون العني الاول أعيى الأعممن العين والرج واللون والطعم ثبوناوا نتفا وحينة ذفلأنح النة بن المذهبين لانأ حدل الذهب الاوللا يخالفون في ان استعمال المطهر لعن النحاسة مع الماموج نذروج الماءى الطهو ويتخروجاذا لداعلي خروجه عندد أستعمال مافته مجردالريح أوالاونأوالطع فنأمل هدذافه ومفيد دبل مجموع مااشتمل عليه هدذا البحث في الجع بتن المذاهب المختلفة في الماء بن الادلة الدالة علم اعلى هدذ مالصورة التي الحصم اعمالم اقف علمه لاحدمن أهل العلم وهذه المسئلة هيمن المضايق التي يتعثر فساحاتها كل محقق ويتبلد عند تشعب طرائقها كل مدقق وقدحر رهاالمائن في سائر مؤلفاته (١) تحريرات محتلفة لهذه ا العلة واطال الكلام عليها في طب الذير في المسائل العنمر وفد استدل بعض أهل العلم عثل حديث استفت قليك وان افتالـ المفتون ومثل حديث دع مايريبك الى مالايريك ولايستفاد منهماالاانالتو رع عندالظن من الاقدام أولى وأهل هدذا المذهب يوجبون العمل بذلك الظن حمّاو جزماوقد عرفت ان أدلة المذهب الاول على الوجه الذي المصناه تدل على المذهب الثانى فابعاء النجعة الى مثل حديث استفت قلبك ودعمار يبك لس كاينبغي فان قدل انه قصد الاستدلال على مجرد العسمل انظن من غيرنظر إلى هذه المسائلة فيقال أدلة العمل الظن في الكاب والسنة أكثرمن أن تحصر وأكثرمنها أدلة النهبى عن العمل به وهكذا التعويل على حديث الولوغ والاستمقاظ ونحوذاك لايفدد وقدحكي في تحديد الماء الكثير أقو ال منها انالكثيره والمستبحر وقبل مااذاحوك طرفه لم يتحرك الطرف الاسنووق لماكان مساحة مكانه كذاوقه لغبرداك وهذه الاقوال اسعلهاأ الرةمن علم بلهي خارجة عن باب الرواية المقبولة والدراية المعقولة (ومافوق الفلتين ومادونهما) قدر الشافعي الماء الذي لاينحس بوقوع النعاسة مالم يتغبر بالقلتين وقدرهما بخمس قرب وفسرها أصحابه بخمسه التةرطل وقدره الحنفسة بالغدد ترالكم ترالذي لايتحرك جانب منه بتحريك الاتنو والعشرفي الشر كذاف الموى شرح الموطا وفال فحجة الله البالغة ومن لم يقل القلتن اضطر الى مثلهما فيضيط الماءالكثير كالمبالكمة أوالرخصية في آبارالف لوات من نحو ابعار الابل انتهبي ويدفع ذلك مامر من عدم الفرق بين ما دون القلنين وما فوقهما مع الدايل عليه وان شقت زيادة التنصيل فعامل بالفخ الرياني فى فتاوى النوكاني ففيها مايت في العليل ويستى الغامل (ومنحرك وساكن) وجه ذلك ان سكونه وان كان قدو رد النهي عن التطهر به حاله غان ذلك لايخر جهعنكونه طهو والانه يعودالى وصف كونهطهو وابمجرد تحركه وقددات الاحاديث علىانه لايجوزالنطه بريالا الساكن مادامسا كاكحديث أبى هريرة رضي الله تعالى عنه عند الموغيردان الني صلى الله تعالى عليه وسلم قال لايغتمان أحدكم في الماء الدائم وهوجنب فقالُوا يأ أباهر برة كيف يفعل قال يتمَّا وله تمنأو لاوف لفظ لاحد وأنى داود لا يبوان أحدكم في الما الدائم ولا يغتسل فيسه من جنابة وفي لفظ للحارى لا يبولن أحسد كم في الما الدائم الذي لايجرى ثم يغتسل فديه وفي لفظ للترمذي تم يتوضأ منه وغيره أدهال وايات التي يفيد مجوعها النهى عن البول في المنا الدائم على انفراده والنهى عن الاغتسال فيد معلى انفراده والنهبي

عن يجوع الامرين ولايصح أن يقال ان روايتي الانفراد مقيد تان بالاجتماع لان البول في الماءعل آنفراده لا يجو زفافاده فذا ان الاغتسال والوضوء في الماء الدام من دون ول فسه غيرجا تزفي لريحه والاماءسا كناوأ رادان يتطهرمنه فعلمسه أن يحتال قدل ذلك بأن يحركه حتى يخرج عن وصف كونهسا كناخ بتوضأمنه وأماأ وهريرة فقد حه ل النهيبي على الانغماس فى الماء الدام ولهذا لماسئل كعف يفسعل قال بتناوله تناولا ولكنه لا يتم ذلك في الوضو وفانه لاانغماس فسه بل هو يتناوله تناولامن الابتسدا فالاولى تحريك الماء قيسل الشهروع في الطهارة تريتطهريه وقددهب الجهو رالى خلاف مادات عليه هذمالر وامات فلريفرقو آبين المتحرك والساكن ومنهم من قال ان همذه الروامات مجمولة على المكراهة فقط ولاوحه لذلك وقدقمل ان المستمر محصوص من هذا بالاجماع والراجح ان الماء الساكن لايحل النطهر به مادام ساكنا فاذا تحرك عادله وصفه الاصلى وهوكونه مطهرا وهذه هي المسئلة الخامسة من مسائل الباب (ومستعمل وغيرمستعمل) هذه المسئلة السادسة من مسائل الباب وقدوقع الاختلاف بنأهل العيلم فحالما المستعمل لعبادة من العدادات هسل يحرب ذلك عن كونه مطهرا أملافحكي عن أحدى حنيل واللبث والاوزاعي والشافعي ومالك في احدى الروايتين عنهماوأى حندغة فيروامةعنه انالما المستعمل غسيرمطهر واستدلوا بماتقدم من حديث النهبي عن الاغتسال في المناء الدامُ ولا دلالة له على ذلك لان عدلة اللهبي عن التطهريه لست كون ذلك المساء مستعملا بل كونه ساكاوء - له السكون لاملا زمة بينها وبسن الاستعمال واحتجوا أبضا بماورد من النهبي عن الوضوع بفضه ل وضوء المرأة ولا تنحصر عدلة ذلك فى الاستعمال كاسمأنى تحقيقه انشاه الله تعالى فلديتم الاستدلال بذلك لاحتماله ولوكانت العلة الاستعمال لم يحتص النهبي عنع الرجل من الوضوء بفضل المرأة والعكس بل كان النهبي سقع من الشارع لكل أحسد عن كل فضل ومن جه له ثما استدلوا به ان السلف كانوا يكماون أأطهارة بالتيم عندناه المباءلاعيا ماقط منهوهده حجدة ساقطة لاينبغي التعويل على مذاها في اثبات الاحكام الشرعمة فعلى هــذا المستدل أن وضيرهل كان هــذا التكميل يفسعله جدع السلفأو بعضهم والاؤل بإطال والثاني لايدري من هوفلسين لنا من هو على انه لا حجمة الاالاجماع عند دمن يحتج بالأجماع وقد استدلوا بادلة هي أجذيبة عن علالنزاع مثل حديث غسل الدثلاث ابعد الأسنمقاظ قمل ادخالها الاناء ونحوه فالحقان المستعمل طاهرو مطهرع للالالم لوبالادلة الدالة على ان الما طهور وقد ذهب الى هذا حاعة من السلف والخلف ونسبه ابن حزم الى عطاء وسفيان النو رى وأبي ثو روجيع أهل الظاهدرونة لهغديره عن الحسدن البصري والزهري والنعني ومالك والشافعي وأتي حنيفة فى احدى الروايات عن الثلاثة المتأخرين والحقان الما الايخرج عن كوفه طهورا بمجرد استعماله للطهارة الاان يتغبر بذلك ريحه أولونه أوطعمه وقدكان الصحابة يكادون يقتتلون على مانساقط من وضوئه صلى الله على وسلم فدأخذونه ويتبركون به والتبرك به يكون بغ- لبعض أعضا الوضوع كما يكون بغ ـ برذلك وآلحاص ل ان اخراج ماجع ـ له الله طهورا عن الطهورية لا يكون الابدايل

(٩)

\* (فصل والنماسات) \* جمع نجاسمة وهي كل بي بسمة ذره أهل الطمائع السلمة و يُتعفظون عنب و يغسلون النواب اذا أصابها كالعذرة والبول والدم (هي عَامَط الانسان مطلقاويوله) بالادلة العدصة المفددة للقطعيذات بلنج استهما من باب الضرورة الدينية كالاعن على من إداشتغال الاداة الشرعية وعما كان علب الامر ف عصر النبوة ولايقد ح فيذلكُ التَّخنينف في تطهيرهما في بعض الآحوال أما الغائط فكما ف- ديث أي عريرة ان رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم قال اذا وطئ أحدكم ينعله الاذى فان التراب له طهور وفي لفظ اذاوطئ الاذى بخفمه قطهو رهما التراب رواهما أبوداود رح وابن السكن والحماكم والسهق وقداختلف فدمه على الاوراعى واخرج أحد وألوداود والحباكم والنحدان من حديثةى سعمد ان النّي صلى الله تعالى عليه وسلم قال اذاجا وأحدكم المسجد فلمقلب نعلمه ولنظرفهم افان رأى خيثا فليمسحه بالارض نم أمصل فيهما وقدا ختلف في وصله وارساله ورجخأ بوحاتم فى العلل الموصول وأخرج أهل السننءن أمسله مرفوعا بلفظ يطهرمما يعده وعن أنس عندالبهتي بسندضعيف بنحوه وكذلائ عن امرأه من بنيء بدالاشهل عندالبيهتي أبضافان جعل النراب مع المسيح مطهرا لذلك لايخرجه عن كونه نجسامالضر ورة اذاختلاف وجه التطهير لايخرج النحس عن كونه نجسا وأما التخفيف في تطهير البول في بكاثبت ان النبي الله تعالى علمه وآله وسلم أمر بأن يراف على بول الاعرابي ذنو بامن ما وهوفي الصحيمين هما من حديث أبي هر برة وأنسرضي الله عنه ما وأماما عداعاتُ الا دمي و تواممن لوالازىالفله يحضل الاتفاق على شئ فى شأنها والادلة مختلفة فورد فى بعضها مايذل على طهارته كابوال الأبل فانه ثبت في الصححين وغيرهما ان الني صلى الله علمه وآله وسلم أمر نمنان بشربوا منأبوال الابل ومن ذلك حديث لابأس بيول مايؤ كل لحه وهو حديث كأخرجه الدارقطني منحسديث جابر رضي اللهءنه والبرامرضي اللهعنه وفي اسناده عروبنا لحدين العقبلي وهوضعيف جدالا تقوم بهذله الحجة ووردما بدل على نحاسة الروث بأخرجه البحارى وغيره انه قال صلى الله علمه وسلإفي الروثة انهاركس والركس المحس وقد نقل التمي ان الروث محتص بما يكون من الخمل والمغال والحمر والكنه زاد النخريمة في رواية انه ادكس انهادوثه حدادو عظم مااسسندل به القائلون بالتعميم فى النجاسة لا ينطبق على غير الخارج من الا دمى وحمد يث الروثة لا يستلزم التعميم وحدد يث عمار قد أطبق من رواء على أنه من الضعف بمكان يسقط به عن دوجة الاعتبار لانه من رواية ثابت بن حادعن على ابنذيدبن جدعان والاؤل مجمع على تركه والنساني مجمع على ضعفه ف لا يفته ضر بمذل لهجة على ميم واحتجو اباذنه صلى الله عليه وسلم بالصلاة فى مرابض الغنم و بأذنه بذرب أبوال الابل وهماصح يمان ولاحكم للمعارضة بنهمه صلى الله علمه وسلم عن الصلاة في معاطن الابل لان النهى معمل انهار بما تؤدى المصلى فلايدة لذع ذلك عدم طهارة از بالهاوأ بوالها كما ان تعليل الصد لاة فى مرابض الغم بانها بركه لابست لذم ان الصلاة اعدا كانت لاحل كونها بركة فانمنسل ذال الاسوغ ماشرة مالدس يطاهر فالحق الحقدق بالقبول الحبكم بنعاسة ماثبتت نجاسته بالضرو رةالدينية وهو بول الاكدى وغائطه وأمأماء داهما فان وردفته مابدل على

ف فالماسات

نجاسته كاروثة وجب الحكم بذلك من دون الحاق وان لم ردفا ابراءة الاصلامة كافعة في نؤ التعدد بكون الشئ نحسامن دون دلسل فان الاصل في جميع الانسما الطهارة والحكم ستهاحكم تدكامني تع به البساوي ولا يحل الابعد قمام الحية تقال الماتن رجه ـ 4 الله تعالى ولايحة علمك انالاصلف كلشئانه طاهر لانااقول بنحاسته يسدتلزم تعبدالعباد بحكم الآحكام والاصل عدم ذلك والعراءة قاضية بانه لاته كأسف بالمحتمل حتى يثبت ثبوتا ينقل عنذلك وليسمن أثبت الاحكام المنسوبة الحالسرع بدون دلسل بأفهاها عما يطل ثبت دليله من الاحكام فالبكل امامن المة وّل على الله تعيالي بمبالم يقدل أومن ابطال ماقىدشرء\_ەلعبادەبلاجة (الاالذكرالرضيه) لحسديث بغسل من يول الجارية ويرش من بول الغدلام أخرجه أبوداود رجه الله تعالى والنسائي رجه الله تعالى والنماجه والمزار والز من حديث أبى السمح خادم رسول الله صلى الله تعمالى علمه وسرام وصححه الحاكم وأخرجا حمد والترمذي وحسسنه من حديث على ردني الله عنه ان الذي صلى الله علمه وسلم قال بول الغـلام الرضم ينضيرو بول الجارية بغسل وأخر جمه أيضًا الن ماجــه وأبود اودُ باستنادصه عن على موقوفا وأخر جأج دوأبوداودوابن ماجه وابنخزيم فوابن حبان والط براني من حديث أم الفضل لمابة بنت الحارث قالت الالحسن نعلى فحرالني صلى الله تعالى علمه وسلم فقلت ارسول الله أعطني ثويك والبس نوياغيره حتى أغسله فقال 🛭 انما بنضيم من بول الذكر و بغسل من بول الانبي وثبت في الصحيمين وغيرهما من حديث أمقيس بنت محصن انهاأتت ابن لهاصغيرلم بأكل ألطعام الى رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم فبال على ثوبه فدعاء افغضه ولم بغسله وفي صحير المحاري من حديث عائشة قالت أتىرسول الله صلى الله عليه وسلم بصي يحذكه فيال علبه فأسعه الماء وفي صحير مسلم عنها قالت كان يؤتى بالصبيان فيبر لأعليهم و يحنكهم فأنى بصى فيال علمه و فدعاعاً وأتمع موله ولم يغسله فهذا تصريح بانه لم يغسدله فيكون اساعه الما المامجرد النضيم كاوقع في الحديثين الاخرينأومجردص الماء علمه من دون غمل و بالجلة فالقصر يحمنه صلى الله نعالى علميه وسلم بالقول بمناهوالواجب في ذلك هو الاولى الاتماع الجيَّة ونه كالاما مع أمته فلايعارضه مأوقع من فعله على فرض انه مخالف للقول وقددهب الى الاكتفاء النضيم في يول الغلام لاالحارية بمناعة منهم على وأمسلة والثوري والاوزاى والنحعي وداودوان وهب وعطاء والحسن والزهري وأحد واسحق ومالك فيرواية وهذاهوالحقالذي لامحصءنه وذهب بعض أهل العلم وقدحكي عن مالك والشافعي والاوزاعي الى انه يكني النضيح فيهما وهذافه مخالفة لماوقع فهذ الاحاديث الصحيدة من التفرقة بين الغلام والجارية وذهب الحنفة رح وسائرالكوفسنالى انهماسوا فى وجوب الغسل وهذا المذهب كالذى قدله في مخالقة الادلة وقداستدل أهل هذا المذهب الثالث الادلة لواردة في نجاسة المول على العموم ولايحفالة انهامخصصة بالادلة الخاصة المصرحة بالفرق بيزيول الجارية والغلام وأماماقسل من قياس بول الغلام على بول الجارية فلا يحفال أنه قماس في مقايلة النص وهو فاسد الاعتمار وقد شــددابن حزم فقال أنه يرش من يول الذكرأى "ذكر كان وهو اهــمال للقـــدالمذكور

اسابقابلفظ بول الغلام الرضيع بنضم والواجب حل المطلق على المقيد قال في الحجة قدأ خذ الملديث أهل الدبنة وابراهم النخو وأضعع فيده القول محدولا تغيرالم مورين الناس أغلت فال النافعي رجمه الله تعالى ينضع من بول الغلام مالم بطع و يغه ل من بول ألجه اربية فسره البغوى ان بول الصي نجس غريرانه يكثني فيسه بالرش وهوان بنضم الما عليه جعيث اصلالي جمعه فمطهر من غميرهم سولادلك وقال أنوحشفة رجسه الله تعالى بغسل منهما سُوا و يَتْعَدُّان بِقَالَ مِن عِانْتُ أَى حَنْفَة رَجْهِ اللَّهُ تُعَالَى أَنْ المُرادِبِالنَّصْرِ الغسل الخفيف و الغسل المرس والدلاء و أصل المستثلة ان القطه مرانحا يكون مازالة عن النحاسـة وأثرها وبول الحاربة أغلظ وانن فاحتج فهــه الىزيادة المرس كذا فىالمسوى وأقول أحاديث النخصيص ههنا صحيحة لاشك ف ذلك ولاريب فاالذى دعاهم الى الوقوع فمضنق التأويل المتعسف الذى لابسوغ ارزكاب مئله مع وجود السعة وهذا كلام عاطل الجمدعن الفائدة عرة لان هدذا المعنى قداستفيد من العام ثما هدادلفا لدة المغايرة بالمرة وحكم على كلاممن أوئى جوامع الكام وكانأ فصم العرب عما بلحقه بكلام من هو من العي عمنزلة توقعه فالكلام القاصر عن رسة الفصاحة والبلاغة وقدد كرفى النهاية ما يفدان النضم بأنى بمعسني الغسل قلت قدرد في منسل ذلك نادرا اذا اقتضاء المنام وههنا وقعمةا بلاللغسل فكمف يصيرنفسيره به وقدأ طبق أتمة اللغة ان النضيح هو الرش فيجب حدله على ذلك اذ الم تقم قرينية على ارادة غيره فكيف اذا كان الكلام لايصم الابالحيل على ذلك المعيني الاعم الاغلب والاكان الكلام حشوا وان كان استعظام فآثل فد ذفال وجوب غسل البول فلسر أحداء عظم منزلة ولاأكر قدرامن رسول الله صلى الله علمه وسدلم فأفل الاحوال ان يعمل كالام من يه على غدره ونعلا أمنه فعكون كالامهم مردودا الى كالامهوليت أن المشغوف من بحمة مذاهب الاسلاف جعاوه كاسلافهم فسلكوا فعابن كلامه وكلامهم طريقة الانصاف ولكنهم فى كثيرمن المواطن يجعلون الحظ لاسلافهم فبردون كلام، صلى الله علمه وسلم الى كلامهم فان وافقهم فها ونعمت وان لم وافقهم فألقول ما فالتحذام فان أنكرت هذا فهات أبن لى ما الذى افتضى هـ ذه التأو بلات المتعسفة ورد أحاديث النخصص الصححة مع تسلمهم ان الخماص مقدم على العام وأنه يبني العام على الخاس وهذامشتهر في الاصول اشتهار النهار (ولعاب كلب) قد ثبت في الصحصين وغيرهما من حديث أى هررة رضى الله عنه ان رسول ألله صلى الله تعالى علمه وسلم قال اذاشرب الكلب في انا أحدكم فليغسله سبعا وثبت أيضاعندهما وغيرهم امثله من حديث عبد الله ابن مغفل قدل: للتعلى نجاسة لعاب المكاب وهو المطلوب هنا والمكلام في الخلاف بين من الماعلى على المناهم هذه الادلة ومن اكتنى التنظيف معروف وليس ذلك بمنابق دح في كونه نجسا المعلم لان محل الدار على المحاسة هو ايجاب الغسل وهكذا لا يتعلق ملفن بصدده زيادة التغليظ بالتتربب كاوقع فأحاديث الباب في الصحصيز وغسره مافانه ليس المقصودهه نبآ الا اثبات كون اللعاب في الايان كمنه من تطهم من فلذلك موضع آخر والحاصل ان الحق ماقضى به رسول اللهصدلي الله عليسه وسلممن التسبيع و المنتريب وليس من شرط التعبد الاطلاع على

علل الاحكام التي تعبد ناالله بها على ماهو الراجح وقد صح لنا الامرمنه صلى الله عليه وسلم بالغسل على الصفة المذكورة بالاحاديث الصحيحة ولمقيدعنه مايدلنا على خلاف هذا الحكم فبلايحل تحويل الشرع المتقرر بأقوال علنا الامة سواء كان القول المخيالف منسوياالي جمعهم أوالى بعضهم وقدحفظ الله هذمال منة بأفوال جماعة من علما الامة كاهومعر وف فَى كَتَّ الْحَلَافِ وَالْفَقِهُ وَشُرُوحِ السَّهُ وَمِنْ أَغُرِبِ مَارِاهُ مِنْ أَلْهُمِهُ اللهُ رشده وحس المسه الانصاف ما يقع في كثير من المواطن من جماعة من ذلك عن الشريعة بعزل والمسل عن الحكم الثابت بشرع أوضه من الشمس من دون مب يقتضى ذلك كافيما تحن بصدده وفعماسلف في بول الصي وأشباه همذا ونظائره لاتحصى والله المستعان (وروث) الدليل على نحاسته ما تقدمت الاشارة المهمن قوله صلى الله تعالى على وسلم في الروثة انهاركس والركس فىاللغة البحيس فالروثة تحيس وهوالمطلوب وقدد قدمنا كلأم التهي في تخصيص ذلك برون الخدل والبغال والحير (ودم حيض) الدايل على ذلك ما ثبت عندا جـ . دواً ي داود والترمدني من حديث خولة بنت بسار قالت إرسول الله ليس لى الاثوب واحدوأنا أحمض فمه قال فاذاطهرت فاغسلي موضع الدم غرصلي فمه قالت مارسول الله ان لم يخر جأثره وَالْ يَكْفُمُكُ المَّا وَلَا يَضُرِكُ أَثْرُهُ وَفَي اسْفَادُه ابْ الهَبِعَةُ وَأَخْرِجُ أَحِمَدُ وَأُنودا ودوالنساني وابن ماجه وابن خزعة وابن حبان من حدديت أم قيس بنت محصن مر فوعا بلفظ حكمه يضلع واغسلمه بما وسدر قال ابن القطان اسناده في غاية الصحة وفي الصحيح بن وغيرهما من حديث سماء بنتأى بكررضي الله تعبالى عنهما قالتجائت احرأة الى النبي صلى الله تعبالى علىه وسلم فقالت احددانا يصيب توبهامن دمحيض فكيف تصنع قال تحتمه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه نم تصلى فيه و فالامر بغسل دم الحيض وحكه بضلع يفيه تدنيون نجاسته وان اختلف وجه تطهديره فذلك لايخرجمه عن كونه نحسا وأمآسا ترالدما فالادلة فيها مختلفة مضطرمة والبراءة الاصله فصسمت صحبة حتى يأني الدليل الخالص عن المعارضية الراجحة أوالمساوية ولوقام الدلمل على رجوع الضمرفي قوله تعالى فانه رجس الى جيد مما تقدم في الاسية الكريمة من المينة والدم المسفوح ولحم الخنزير لكان ذلك مفسدا لنحاسة الدم المسفوح والمست واكنه لميردما يفيدذلك بل النزاع كأئن في رجوعه الى الكل أوالى الافرب والظاهر رجوعه الحالاقرب وهو لمماخنز يرلافرادالضمير ولهدذا حزمناههنا بحياسة لحما الخنزير دون الميسة والدم الذى ليس بدم حسض ولاسماوقدو ردفى المستة ما يفسد أنه لا يحرم منه االاأ كالها كاثيت فى الصحيم بلفظ انماحرم من المبنة أكلها ومن رام تعقيق الكلام في الحدادف الواقع في مثل هذا الضميرالمذكورفي الاكية فلمرجع الى ماذكره أهل الاصول في الكلام على القيد الواقع بعدجله مشقلة على أمورمة هددة (ولم خنزير)الدليل على نجاسته ما قدمنا قريبا من الاية الحكريمة (وفيماعداذلكخلاف) وأماالمني قاحتمواعلي نحاسته امورالاول-ديث عمار وقدسلف عدم صلاحيته للاحتماح والشاني بماوردعن جماعة من الصحامة وذلك لاتقومه جهالانه لم يصكن احماعا ولام فوعا والنااث عماورد في المذى من الامر بغسل الفرح والانفيين ويجاب عنهانه اثبات أخاسة المني بقياس لانهما متغايران على انه يكن ان يكون

التغليظ في المسذى امالكونه يخرج عالبا مختلطا بالبول اولانه ابس بأصسل للنسل ويلزم انه يطهر بالنضيم لماوردعند أبى داود والترمدذي وصبحه من حديث سهدل بتحدف بلفظ بكفيك ان تآخد ذكفامن ما وفتنضيه حيثماتري اله أصباب من ثويك وأما الجواب عن حديث امره صلى الله علىه وسلم اعاتت قبفرك المنى بأن المراديه الفرك قبل الغسل لامحرد الفرك فقط فهذا خلاف ماتفتضمه المقابلة الفرك بالغسل وكان أقرب من هذا ان يجاب بأن الفرك لم يكن بأمره صلى الله علمه وسدلم انساقاات عائدة كنت أفر كعمن ثوب رسول الله صلى القه عليه وسلم كافى كتب الحديث والامن الرابع ان الني صلى الله عليه وسلم كان يغسل موضع المني من ثو به و پیجاب عنه أن هذا فعل لا يصلّح لا ثبات النحاسة المستّلة م لوحوب الازالة معاحمال انيكون غسله تقذرالمافعهمن مخالفة النظافة وأمافرك عائشة لمنسه صلى الله عليه وسدلم من ثو به حال صلاته بأنه لم يعلم بذلك فالجو اب عنه بأنه لو كان نجسا لمنا أقردانته على ذاك كاثبت في حديث خلع النعل بعدد خوله في الصلاة لاخبار حبر بل له ذلك وقد قدمت ال ان الحكم يكون الشي نجدًا لا يقسل الابدليل تقوميه الحجدة غدر معارض بما هو أنهض أومساو لانالحكم بكون الذئ نحسايستلزم نعدر العباد بحكم من أحكام النسرع تعربه البلوى وقدأ وردت في مسلا الحتام شرح بلوغ المرام يحجج المختلفين ورجحت هناك مارجحت وظهرلى الات ان القيام في مقام المنع هو الذي ندين به عندالله وفي سبل السلام والحق ان الاصل الطهارة والدليل على القائل مالتحاسة فنحن ماقون على الاصل وذهب الحنفية رجههم اللهالى نحياسة المني كغيرهم ولكن فالوابطهره الغسل أوالفرك أوالازالة بالخرقة أوالاذخرة عملا بالحديثين وبين الفريقين القائلين بالمحاسة والقائلين بالطهارة مجادلات ومناظرات تدلالات طو يله استوفيناهاف حوائي شرح العمدة انتهى (والاصل الطهارة فلا منقل عنها الاناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم علمه ) لان كون الاصل الطهارة معلوم من كليات الشريعة المطهرة وجزئياتها ولاريب ان الحكم بنجاسة شي بسستانم تكلف العباد بحكم من أحكام الشرع والاصل البراءة من ذلك ولاسيرامن الامور التي تع بها الياوي وقدأ رشدنارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الى السكوت عن الامور التي سكت الله عالى عنها والنهاعة وفالمردفعه شئ من الادلة الدالة على نجاسته فليس لاحدمن عمادالله تعالى أن يحكم إهاسته بمعبرد رأى فاسد أوغلط في الاستدلال كايد عمه بعض أهل العرامن نحاسة ماحرمه الله تعالى زاعان المحاسة والتحريم منلازمان وهدا الزعم من أبطل الباطلات فالتحريم للذي لايدل على نجاسة بمطابقة ولاتنهن ولاالتزام فنحريم الخروالمستة الليكات والدم لايدل على نجاسة ذلك وكان الشارع قدعلم وقوع مثل هذا الغلط ليعض أمته فارشدهم الىمايدفعه قائلاانماحرم من المستة أكلهاولو كان مجرد تحريج ثبئ مستملز مالنحاسته ايكان مثلةوله تعيالى حرمت علمكم أمها تكم الى آخره دليلا على نحاسية النساء المذكو رات فالآتية والمسلم لابنعس حياولامينا كاثبت ذلك عنهصلي الله تعالى عليه وسلم في الصحيح وهكذا يلزم نحاسة أعيان وقع التصر جج بحريمها وهي طاهرة بالاتفاق كالانصاب والازلام ومايسكر من النبات والنمرآت باصل الخلقة فان قلت اذا كان التصريح بنحاسة شي

أورجسمتها وركسيته يدلعلى انه نحيس كماقلت فى نجاسة الروثة ولحم الخنزىر فكيف لم تحكم

بنعاسة الجرلقوله تعالى انما الخر والمسروالانصاب والازلام رجس قلت لماوقع الخرههنا

مفترنا بالانصاب والازلام كأن ذلك قرينة صارفة لمعيني الرجسية الي غيرا اهاسية الشرعمة وهكذا قوله تعالى انما المشركون نحس لماجات الادلة الصححة المقتضمة لعدم نجاسة ذوات المشركين كاورد فيأكل دبائحهم وأطعمتهم والتوضئ منآ نيتهم والاكل فيهاو انزالهم المسجد كان ذلك دليلا على ان المراد بالتجاسة المذكورة في الا تية غيرا أنجاسة الشرعية بل قدو ردالسان من الشارع لذلك بما لا يحتاج الى زياده فقال في وفد تقيف لمساأ تزلهم المسجد اليس على الأرض من أنجاس القوم شئ انما أنجاسهم على أنفسهم فهد فايدل على ان تلك النعاسة حكممة لاحسمة والتعيدانماهو بالنعاسة الحسمة وأماما وردفيه مايدل على نجاسته واكنه قدعورض بماهوأ رج منه فلاشكأنه يتعين العمل بالأرج فانعورض بمايساويه فالاصلعدم المتعبد بمابتضمن ذلك الحكم حتى ردمو رداخالصاعن شوب المعارضة أوراجحا على ماعارضه وبالجلة فالواجب على المنصف أن يقوم مقام المنع ولا يتزحز حعن هذا المقام الابحجة شرعيمة قال في سبل السلام والحق ان الاصل في الاعمان الطهارة وإن التحريم لايلازم النجاسة فان الحشيشة محرمة طاهرة وكل المخدرات والمءومات القاتلة لادلس على نجاسيتها وأما النجاسة فيلازمها النحريم فكل نجس يحرم ولاء حسكس وذلك لان الحكم الحكم بالتحريم فأنه يحرم لبس الحرير والذهب وهه مأطأهران ضرورة شرعية واجماعااذا عرفت هذا فتعريم الحروالخرالذي دلت علمه النصوص لايلزم منه نحاستها بللابدمن دايل آخرعلمه والابقياعلى الاصول المنفق عليه امن الملهارة فن ادى خلافه فالدايل عليه انتهبي وقد دأوضح المائن في مصنفاته كشرح المنتق وبل الغمام وحاشية شذا الاوام هده المباحث المتعلقة بالتحاسة مالايحتاج الناظر في ذلك الى النظر في غيره فلمراجع ا\*(فصل و يطهر ما بتنجر بغسله)\* أى باسالة الما علمه ثم ان و ردفيه شئ عن الشارع كان الواجب الاقتصار في صفة التطهير على ذلك الوارد ون دون مخااف مريادة عليه أونقصان كاوردف ان النعل اذا تلوث ما انعاسة طهر عمده وقد تقدم ما يدل على ذلك وتقدم أيضا ماوردفى كمفية تطهيرما يتحس بدم الحمض وبلعاب الكلب وبالجه له فكل ماعلنا النارع كمفية تطهيره كان عليناان نقتصر على تلك الكيفية وأماما وردفيه عن النارع انه نجس ولم رَدُفيه بِمان كمفية تطهيره فالواجب عليما اذهاب تلك العين (حتى لا يبقى) لها (عين ولالون والأريح والاطم) لان الشي الذي مجد الانسان ربيعه أوطعمه قديق فيه جز من العينوان لم يق برمها ولونم الذانفصال الرائحة لايكون الاعن وجودشي من ذلك النبي الذي له الرج وكذلك وجود الطعم لا يكون الاعن وجودني من ذلك الذي الدي له الطعم (والنعل بالمسع) كذلك الخف لانه جسم صلب لا يتخلل فيه النجاسة والظ هرانه عام في الرطبة والمابسة فيطهرمن النجاسة التي لهاجرم بالدلك ثمان النبي صلى الله عليه وسلم لماعلم حدوث الشكوك

فى الطهارات فيما يأتى من الزمان وأطلعه الله على ما يأتى به المصابون بالوسوسة من الداو يلات

ف قالتطهم

التي ابس لها في الشريعة أساس أوضع هدر اللعني ايضاحا ينهدم عنده كل ما بنوه على قنطرة الشاذوالخدال فقال اذاجا أحدكم المستحد فلسنظر نعلده فانكان فيهما خست فليصبحه مالارض غ المصل فهما ولفظ أحدوا في داودا ذاجا وأحدكم الى المسحد فليقلب نعليه ولينظر فهما فان خبثا فلمم عده الارض ثم المصل فيهما فانظر هذه العمارة الهادمة لكل شال فافه أولابين لهمانهم اذاوجدوا النحاسة في النعابن وجودا محققافعاوا المسير بالارض تم أمرهم بالصلاة ف النعلن المعلوا بان هدفه هي الطهارة التي تحو زالصلاة بعدهام ترى أحدهم بلعبيه طانحتي بصمر ماهوفيه نوعا من الجنون فيغسل بدهأ ووجهه مرة بوسدمرة حتى يبلغ العدد الىحديض تتعنسه الحصر مع دلك شديد وكافة عظيمة واستغراق للفكر وهو يعلم يأن ذلك العضو لمتصمه نحاسة مغلظمة ولامخذفة فلابزال في تعب ونصب ومن اولة لايشك من رآه انه لم يبق عنده من المقل بقيسة ثم إذا فرغ من العضو الاوّل بعد جهد دجهد دشرع في العضو النانى تم كذلك وكثيرمنهم من يدخل محل الطبهارة قدل طاوع الفير ولا يحرب الابعد طاوع الشمس فابلغ الشيطان هدذا المبلغ من أحدمن العصاة لانه عدن ففسد ف معصية لالذة فيهاللنفس ولآرفعة للقدر وصار بجبرَدمج اوزة النلاث الغسد لات كما قال رسول الله صلى الله وسدافين تجاوزها فتدأسا وتعدى وظام فجمع لهصلي الله عليه وسلم بين هدذه الثلاثة اع تملم يقنع منه بهذا حتى صيره تاركالا فريضه آلتي ليس بن العبدو بن الكفر الاتركها كاثبت فى الحديث الصحير عن جابر بلفظ قال رسول الله صلى ألله عليه وسلم ببن الرجل وبين الكفرترك الصلاة أخرجه مسام وأحدوأ بوداودوالترمذى وابن مأجه وأخرج أهل السنن وأحدمن حديث ريدة فالسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فنتركها فقدكفر وأخرج الترمذى عن عبدالله بن شفسق العقملي قال كان أصحاب مجمد صلى الله عليه وسسلم لابرون شأمن الاعمال تركه كفرغ مرااص للانفا نظر كنف صارهذا الموسوس بنص رسول اللهصلي الله عليه وسلم مسيئا متعديا ظالمها كافراان بلغ الى الحدالذى ذكرناه فهذا باعتبارماله عذربه واماباعتبارماله عندا الخلق فأقل الاحوال ان يقال مجنون يلعب به الشسطان في مخالفة شريعة الرحدن فحسر الدنسا والا تخرة ذلك والخسران المبنومع هدذافهو يعذب نفسه بأشدالعدذاب وكثيراما يفضى بهذلك الىء له كبرة تكون سببالهلا كه فعلق ربه قاتلا انفسه في معصمة ف الابراح رائحة الحذة كأثبت عنه صلى الله علمه وسلم فعن قتل نفسه وهـ ذه المحنة يقع فيها العالم والحاهل فن كأنجاهلااعتذرلنفسه باعدذار شطائمة قداستذله الشطانبها فنهممن يقوللمأ تمقن كال النلاث العسلات في كل عضو وهوقد غسل ذلك العضو منات ومنه. من يقول أريدان الغدالمشروعا لاتبق شعرة ولابشرة الاوقد شملها الغسل والدلك فتراه يقلب بديه ورجله ويدلك كلموضع منه في مقدارا لجشة داكما فظمعا فيشرع بالانفلة تميدال جزأ بعد بوسحتى بفرغ من الاصبع ثم يأخذ في الاخرى ثم كذلك فلا يفرغ من غسد ل يده الابعدمدة طويلة شيلعب به الشبيط ن فيشك كمه فياقد غدله أنه لم بغسله فيعود اليه م كذلك فلا يكمل الثالاث الغا لات في زعمه الابعدان يبلغ بنفسه الى حدد يرجه من رآه ومن كان

عالما يعترف بأنهدذا الفعل مخالف الشريعة وانه وسوسة شمط نية وهو أقبح الرجلين فانه من أضدله الله على عدلم و نادى على نفسه بأنه منقاد لطاعة شيطانه في تخالفة خالقه مستغرق بعبادة عدد والله المايس لم يبق في ما يقية ترج ه عن معصيته فلم يستحى من الله فيحد مله الحما على ايثار الرحن على الشمطان ولم يستمحي من الناس في مردعه حماؤه عن التحدث لعماد الله داشتغل عن ربه بطاعته الشه مطان وفي مثل هذا قال رسوّل الله صلى الله علمه وسهار اذالم تستحيى فاصنع ماننت والحاصل ان هذه المحنة قدعت وطمت عندكل فرد من أفراد العمادمنها جزممن الاجزاءوانقل والكل منطاعة الشمطان ومخالفة الرجن والناحىمن ذلك هوالكبريت الاجر وعنقام غرب والغراب الابقع ومنأ نكيره لذافليحر منفسه وبعمل بثله خذا النص الثابت عنه صلى الله عليه وتسلم في مسيح الاذي الذي يعلق بالنعل فى الارض غربصلى فد مو ينظر عند ذلك كمف يحدنفسه معان ذلك هو المهدع الذى لارج المجتهدسواه انأأنسف مزنفسه فلمصدق فعله قوله وآن كان مقلدا فلمالاتمة الاسلاف قدوة وهم الاقل من القائلين دلل وهم أتذاك فإن الشكوك والخمالات قد حملها الشيطان ذريعة يقتنص بها من لم يقم في شباكه المنصوبة الممتكن من العصاة المستهترين بمعبتهالانه وجدقوما لاتطميح أننسهم الىشرب الخور وارتكاب الفيور فحفراهم حفيرة جع فيهابين خرى الدنيا وآلا آخرة فهمأشق أتباعه اللهم أعذنامن نزغات الشمطان وأجرنا منخزىالدنياوعذابَّالا ٓخرة (والاستحالة ُمطهرة) أَىادا احْتَحَالُ الشَّيَّ الىشيُّ المشيُّ آخر كانذلك الشئ الا تخرمخالفاللذي الاول لوناوطعهما وريحا كاستحالة العددرة رمادا وقدأ وضحت ذلك في كتابي دليل الطالب فليراجب وحققه المياتن في وبل الغسمام واللمال الجراروغ يرهما (لعدم وجودالوصف المحكوم علسه) يعمني فقدفقدالوصف الذيوقع الحكم من الشارع بالمنجاسة علمه وهدنا اهوالحق والخدلاف في ذلك معروف (وما) كَان (لايمكن غسله)من المتنصسات كالارمش والبير (ف) تطهيره (بالصب عليه أو النزح منى لايبقى) أى لا وحد (المنعاسة أثر) لانهالو كانت القدة لكان النعبد بادهابها باقياءاكن هدذا انمايكون فيمذل النجاسية المتي لهاجرم ولون وأمامذل البول فقدورد عن النَّارع ان تطهيره بان يصبِّ علمه له ذنو ب من ما فاذا وقع ذلك صارت الارض المتنعِسة بالبولطاهرة (أقول) البول على الارض بطهر مكاثرة الماعجله وهو ما خوذ بما تقر رعند الناس فاطيةان المطهرال كمثهريطهر الارض وان المكاثرة تذهب بالرائحة المنتنة وتجعسل البول متلاشيا كان لم يكن في المسوى فال الشافعي رح اذا أصاب الارض يول أوغره من النجاسية المائعة فصبءايهاالميا حتىغلماطهرت والغسالة طاهرة اذالهيكن فيهانغيه ولكنهالاتطهروفرق ينورودالنجاسة على الماءو ورودا لماءعلى النحاسة وعندا لحنفيةرح الغسالة نجسمة والارض لاتطهر بصبالماء حتى تزول عنهاالغسالة انتهبي (والماءهو ــلفىالتطهيرفلايةوم غيره مقامه الاباذن من الشارع)لان كون الاصل فى التطهيرهو لما و فدوصف بذلك في الكتاب و السهنة وصفا مطلقا غرمقمد بل قوله صلى الله تعالى عليه وسلم الماء طهور يرشدالى ماذكر ناارشاداتشهدله قواء دعمه المعانى وعلم الاصول فاذائبت عن

»(اب قضاء الحاجة)»

والحاجسة كابة عنخروج البول والغائط وهومأخوذ من قولهصلي الله تعالىء لمه وسسا اذاقعد أحدد كم لحاجته وعسيرعنه الفقها وبياب الاستطابة لحديث ولايستطيب بهين والمحسدتون بياب التخلى مأخوذسن قوله اذادخه لأحسدكم أظلاء والتبرزمن قوله البراز فىالموارد والكلمن العبارات صحيح (على المتخلى الاستنار) فبنبغى ان يعدلنلا يسمع منه صوت أويشم منه ريم أو يرى منه عُورة ولا يرفع ثو به ﴿ حَتَّى يَدِنُو مَنَ الارضُ ﴾ عند قضا \* الخاجة ويستترعنل انش نخل بمالوارى أسفل بدنه فن لم يجدا لاان يجمع كنيبا من رمل فليستدبره فان الشيطان يلعب عقاعديني آدم وذلك لان الشيطان جبل على أفكارفاسدة ال شنبعة كذافي الحجيبة وذلك لمباو ردمن الادلة الدالة على وجوب سيترااء ورةعوما وصاالاءندالضرورة ومنهاقضا الحاجة فلاركشف عورته الاعندالقعود وقدأخرج حد وأبوداودوابن ماجه وابن حدان والحاكم والبيهتي من حدديث أى هر رم بلفظ من أتى الفائط فليستتر (والبعد) المأخر جهأهل المنزوضحه الترمذي من حديث جابر رضي الله عنسه فالخرجنامع النبي صلى الله تعالى علمه وسلم في سفر فكان لايأني البرازحتي يغدب فلا يرى ولفظ أى داود كان ادا أراد البراز انطاق حتى لاراه أحدد و رجاله رجال العميم الاا - معمل بن عدد الله الكوفي فضه مقال بسمر (أودخول الكنمف) بعني إذا أرادان يقضى الحاجسة في البنيان وهناك كنيف فلمس علمه الاان يدخسه وانقرب من الناس لماسياني من حديث ابن عر (و) أما (ترك الكلام) فلديث لا يخرج الرجلان يضرمان الغائط كاشفين عورتم ما يتحدثان فان الله يمقت على ذلك أخرجه أحدد وأبود اود وابن ماجه من بشأفى سعود وأخرج نحوءا بن االكن وصعمه من حدد يشجأبر رضي الله تعالى عنه (و)أماترك (الملابسة لماله حرمة) فلحديث أنس رضى الله عنه عند أهل المنان وصحسه الترمذي والمنذرى وابن دقيق المهدبانظ كان النبي صلى الله تعالى علمه وسلم اذا دخل الخلاء ينزع خاتمه ولم يأت من ضعفه بما تقوم به الحجــة في النَّظ ه.ف (ويجنب الامكنة التي منع عن التخلي فيها تمرع) كالتخلى فى ظل الناس وطريقهم ومتحدثهم والما الدائم فقد ورد في ذلك أحاديث منها حديث أى هر برة وضى الله عنه عندمه رح وأحد رح وأبي داود رح قال اتقوا اللاعنين فالوا ومااللاعنان بارسول الله قال الذي ينخ لي في مار يتي الناس أوفي ظلهم وأفهم ان الحكمة الاحترازعن لعنهم وتأذيهم ومنهاحد بثمعاذبن جبل عندا في داود وابن ماجه

والحاكم وابن المحن وصحعاء فالقالر ولانه صلى الله تعالى علمه وسلم اتقوا الملاعن التدلاث المبرازفي الموارد وقارعة العاريق والغلل وقسدأعل بانه منز واية أبي سعيد الجيرى عن معاذ ولم يسمع منه وفي الباب أحاديث فيهامقال ومن الامكنة التي نهي الشارع عنها الخرالديث عبدالله بن سرجس قال نم بي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان يال في الجحرأخر جماً حدوالنسائي وأبودواد والحاكم والبيهق وقدأعل بانه من رواية فتادة عنه ولمبسمع منه وللكنه قد صحير سمناعه منه على بن المديني وصحير الحسديث ابن خزيمة وابن السكن والجرقديكون مأوى حمفأ ومثالها فنخرج وتؤذى ومنها ماأخرجه أحدرح وأهل السننمن حديث عيدا لله ينمغهل عن الذي صلى الله تعالى علمه وسلم قال لا يبوان أحدكم في مستحمه ثمية وضأفسه فانعامة الوسواس منه ومنهاما أخرجه مسلم رح وأحدرح والنسائى وح وابن ماجه وح عنجابر رضى الله تعالى عنه الذالني صلى الله علمه وسلم نهى ان يهال فى المناء الراكد (أوعرف) وجهه انهدم يتأذون بذلك وما كان ذريعة الى مالا يعل فهولا يحل (وعدم الاستقبال والاستدبار لاقبلة) قدورد في دلك أحاديث منها مانى الصحصين وغيره ما من حديث أبى أبوب بافظ اذا أنيتم الغائط فلانستقبادا القبلة ولانستدبروها والكنشرقوا أوغربوا وأخرج تحوه مسلم وغيره منحديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه ومن حديث المان أيضا وابن ماجه وابن حبّان من حديث عبد الله بن الحرث ابنجر وأبودا ودمن حديث عبد الله بأمغفل والداري في مستنده من حديث سهل بن حنيف وقسداختلف أهلااهلم فىذلائ على ثمانية أقوال استوفاها المبائن في ليالاوطار وقداستدل من لم عنع من ذلك عاأخر حدالهاعدة من حديث ابن عر قال رقمت بوماعلى بدت حفصة رضى الله تعالى عنها فرأيت الذي صلى الله تعالى عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبرا الكعبة وجعاواهذا الحديث ناحفا لاحاديث النهى ومن جلة مااستدلوابه حدیث بابروضی الله تعالی عنه عند آجد رح وأبی داود رح والترمذی رح وحسنه وابنماجه و والبزار رح وابن الجارود دح وابن خزيمة رح وابن حبيان رح والحاكم وح والداوقطني وح قال نهي الني صلى الله تعالى عليه وسلم ان تستة بل القبلة بيول فرأيته فيل ان يقيض بعام بسنة قبلها وقد داهل الترمذي عن المعاري رح قصصه وصحمة بضا ابن السكن وحسنه أيضا البزار ولايخني اله قد تفرر في الاصول ان فعلاصلى الله تعالى عليه وسلم لايعارض المقول الخساص بالاسة في وقع منه صلى الله ذه الى عليه وسلم لايعارض النهى عن الاسد تقوال والاستدمار للقسدلة فحان فلت حديث عادشة رضي الله تعالى عنها عندأ حد رح وابن ماجه رح قالت ذكر لرسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم ان ناسا يكرهون ان بستقبلوا القبالة بفروجهم فقال أرقد فعلوها حولوا مقعدتي قبال القبلة فلت لوصم هدا الكان صالح النسخ لان الني صلى الله نعالى على موسل فعله القصد التنمر يعالامة ولخالفة من كان حكره الاستقبال والكنه لم يصم فأن في اسنا منالدين أبى الصلت قال اب حزم هو مجهول وقال الذهبي في الميزان في رجة خالد بن أبي الصلت ان هذا الحديث منكر وقداستدل من خصص المنع من الاستقيال والاستدبار لاقبله الفضاء

عائنو جاأبوداود رح والحاكم رح عنمروان الاصفردضي الله عنه قال رأيت ابزعر أناخ راحلت مستقيل القبالة يبول الميما فقلت ياأباعبدالرحن أليس قدنهي عنذلك فقال بلي انسانه يبي عن هذا في الفضاء فاذا كان ينفاق بين القب له شئ يسترك فلا يأس وقد حدن الحافظ في الفتر اسناده والكنه إنما يكون هدر أدايلا إذا كان قد معمن النبي صلى الله تعالى علمه وسلم مأ يفد نتخصمص ذلك النهسي السابق وأما اذا كان مستذر انه أهو يجرد فهمهمن فعله صلى الله تعالى عليه وسلم في بيت حفصة رضي الله عنها فلا يكون هذا الفهم حجة ومع الاحقال لا ينتهض للاستدلال فال الشافعي رح الاستقيال والاستدبار محرمان في العصراء لافي البندان و وجده الجدع عنده تنزيل النهبي والاباحة على حالتين وقال أنوحندفة رح مكروهان أيهما سواء ووجما لجعءنده ان النهيي للتنزيه والفعل ليدان الجواز في الجدلة كذا في المدوى قال في مديل المدلام اختلف العلما و فيها على خدرة أقوال أقربه اعرم فىالصحارى دون العسمران لانأحاديث الاناحة وردت فى الاباحة فحملت علمه وأحاديث النهيى عامة وبعسد تخصمص العمران باحاديث فعلدالتي سلفت بغيث الصحراء على التحريم وقدقال ايزع وانمانه بيي عن ذلك في النضا وفاذا كان منث وبين القيلة نبئ يسترك فلا بأس رواه أبوداود وغد مره وهدذا القول ليس البعمد ليفا أحاديث النهبي على البهاوأ حاديث الاماحة كذلك انتهتى وروى عن عائدة عند ألترمذي ان النبي صلى الله علمه وسلم لم يل فاغاوروى عن عرعندالترمددي ان الني صلى الله عليه وسلم نهاء أن يول فاغاوروي الحاكم أن وله صلى الله علمه وسلم قاعًا كأن ارض لمكن ضعفه الدارة طني والبيهق فلم يكن صالحا لحدادوله على حال المضرورة فالاولى أن يقال ان فعدله صلى الله علمه وسلم أسان الجوازوان البول من قمام مكروه فقط وقعداد للمكروه لبدان حكم شرى جائزولار بك أن المول من قمام من الحفا والغلطة والخالفة للهمثة المستحسنة مع كونه مظنة لانتضاح قمام مكروها وهذاعلى فرض ان فعله صلى الله عليه وسلم لقصدا لتشريع حتى يكون البيان الجوازو يكون صارفا للنهدى فاناميكن كذلك فالنهمى بأفءلى حقمقتده والبول من قمام من خصائمه ولكن بهدئبوت النهبي من طربن صحيحة أوحسنة وقد أوضيح ذلك شديخنا منة الشوكاني فشرح المنتق (وعليه الاستجداد بثلاثة أجار طاهرة) أي مسحات لانها لاننق غالبا اقلمن ثلاله أجرار لماني صحيح مسلم وغيره من حديث المان النبي مدلى المه علمه وسالم من ي عن الاستحمار ماقه ل من ثلاثه أحجار وعن الاستنجام رجم وعظم وأخرج أحدرح والنسائي وحوأ تودأود رح وابن ماجه درح والدارقطني وح وقال اسناده محيح حسن من حديث عائشة رضى الله عنها ان رسول الله صلى الله تعمالى عليه وسلم فال أبوداودوالنساق من حديث أبي هر برة وأخرج أحدوا بود والنسائي رح وابن ماجهر ح من حديث أبي هر يرة رضى الله عنه أن الذي صلى الله تعالى عليه وسدل كان يأمر بثلاثه أجرار وينهى عنالرونة والرمة وأخرج ابرخزيمية وابنحيان والدارى وأبوعوانة فيصحيحه

والشافعي رح من مديت أي هو برة رضي الله عنه أينما بافظ وليستنبر أحسد كم بدلالة أحدار وفي الماب أحاديث غيرماذ كرناه واعلمان هذه الادلة مطلقة غيرمقدة بكون الاحدار الذكورة للقر بحالاعلى والاسفل اواهما جمعااذهو يصدق مانى الحديث من قوله وان يستنجي أحدنا بأقل من الاله أحجار على من أرادان يستنجى بعد البول فقط أو بعد الغائط فقط أو بعدهما وكذلك قواهصلي الله علمه وسلم وكان بأمرنا بشلائه أحجار يصدف على كل داهب الى الغائط سوا وذهب الى المول فقط أوالى الغائط ففط أولهما فان قلت الفظ الحديث اذا أتى أحدكم الغائط قلت المراد بالغائط هذا المديكات المطوش لانفس الخارج كماصر حيه أعمة اللغة وكذلك قوله صلى الله علمه وسدلم والإستنبرأ حدكم بذلانه أحجار شامل ايكل فاض للعاجة سواء ذهب الى البول فقط أوالغائط فقط أوذهب اليهماجيعا وكذلك قولهصلي اللهعليه وسملم فلمذهب معه بِثلاثهُ أحجار يستطب بهن فالمراتجزئ عنده ينذاول من الفقط كا ينذأول من تغوط فقط وكذلك تولدصه ليي الله عليه وسلم فلاستنج بتلاثه أحجار يصدف على كل فاض للحاجة كماءرفت وكذلك قوله أمرنارسول المقهم سلى الله علمه وسلمان لانجتزئ بأقلمن ثلاثه أحجار وقوله واعدوا النمل اذاتق رهذا علنانه شرع الاستجمار لمن بال كاشر علن تغوطوان يكون بِمُلاثِهُ أَهِيارُ وَلِمُودِما يَخَالُف هــذا مَن شرع ولالغــة ولا يَناف ذلك حديث اذا بال أحــد كم فلمنترذكر ثلاثًا كماأخر جــه أحمد وابن ماجه والبيهين من حــديث عيسي بن رداذ عن أسه وقدنال الزمعيز لايعرفءسبي ولاألوه وقال النوري انفقوا على انهضعيف وفال ألوحاتم حديثه مرسال لانالحديث وانكان بمالاتقوم بهالجفا كنه يمكن الجع منه وبن أحاديث الاستعماراذالاستعمارانماه والمسيربالجبار لمباتكوت بالدول أوالغاتط منخار بحالفرج أو الذكالالسنخه اجماكان داخله مآفالنتروالاستعمار مختلفان مفهو ماوصدقاوزما ناومكانا وصقة فكمف يحمل أحدهما ممارضاللا تنولاسما وحدمث النترعكان من الضعف لانقوم به الحقة على فَرض انفراده فيكمف بوَّخذيه وتترك أحاديث الاستحمار المتواترة تواترامه نويا عندمن له أدنى مميارسة للفن والكارم على هدنه مالمسئلة يطول جدا فن أرادا لاستقصاء فعلمه بالفتح الربانى فىفناوىالمشوكاني وبكتابنا دلمل الطالب على أرجح المعالب نماءلم انه قال الشّيخ أحدد ولى الله المحدث الدهداوى في المسوى شرح الموطا قال الشافعي وح الاستنحا وآجب والمرادئلات مسحات وقال أنوحنه فمة رح سنمة والمراد الانقاء وقال الشافعي لايجو زالاقتصارعلي أقلمن ثلاثه أحجاروان حصل الانقاء بمادونها فان لم يحصل يجب أن يزيد حتى بحصل فان حصل بعدها بتشفع يستحب أن يختم بالوتر وقال أبو حنيفة رح بسن الانقاء ولايستمب الايتاروتأ وبل الحديث عنده ان الراديالايتارهوا لتثلمث كني به عن الانقاء ويستعب الاستنجاء بالماءمن غديروجوب عن عرب الخطاب يتوضأ بالماء لمما تحت ازارء ذات معنى الوضوءه بهناااغسل والتنظمف وعلمه عامةأهل العلمانتهسي و ورد ةاستهمالاالللاث فيحديث النعياس رضي اللهعنه حجران للصفحتين وحجر لامسرية يستنامهملة وراءمضمومة أومفنوحة مجرى للعدث من الدبر (أوما يقوم مقامها) للضرورة أى اذا لم يوجد الاجرار مالم يكن ذلك الفسر مماوردالله يءنده كالروثة والرجدع والعظم

فانه لايحوز ولايجزى قال في الحجة لانه طعام الجن وكذاسا ترما ينتفع به ويستخب الجعبين الخر والما وأقول لاشك ان الاستنعام الما أفضل من الاستنعام ما لحيارة من دون ما ولانه أقطع للنجاسة فلاتبنى وودوعين للنجاء يةولار يحبخ للف الاستنجاء بألحج ارة وهو الاستجمار فَأَذَالْمِوَ بِمِنْ مِنْ عِنْ الْمُحِاءَ بِي أَثْرِمِنَ ٱلْمَارِهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ عَنْ مِنَ الا آثار بقت الريح ومع همذافهومن المدنن كاثبت في الاحاديث الصحصة مقر ونابميالاخلاف في مشهر وعت اغالشان في كونه يجبعلي من تغنى الحساجة اذا أرادالغمام الى الصلاة ان يستني بالمساء ولا كفه الاستعمار بالاحجار ثم يتوضأ وضو الصلاة ثم بصلي والاستدلال على الوجوب بجدد متأهدل قبالا يحنى ان غاية مافعه تخصيصه مبالا مريذلك دون غيرهم فان سائر الصحابة كأنوا اذذاك لايستنحون بالمنا والهذاخص اللهأه لقيابالننا ثملمرداله صلي اللهعلمه وسلم أمرغبرأ هل قبايذلذ وقدذهب المحاأنه يكني الاحيارا ين الزيبروسعد بن أبي وقاص والشافعية والحنفسة كإحكى ذلافي العر الزخارعنهم بلحكي أيضاعن عطا انغسل الدبرمحدن وعن مدين المديب مايفه له الاالنساء كذافي المحروروي عنسه انه كان يقول اذن لايزال فيدى نتن بعني اذاغه لفرجه مالما ويدل على عدد مالوجوب أحاديث الامر بالاستجوار وماوردمنان ثلاثه أحجار ينفين المؤمن لميصم والحاصل أنه لانزاع في كون الما أفضل الها النزاع في اله يتمن ولا يجزى غدر وهدذا كله على فرض شوت توله في حدديث أهدل قبا ذلكموه اعلىكموه والكنسه لم ينيت في شئ من كتب الحسديث بل الذي في الجامع عن أنس ان الني صل إلله تعالى علمه وسلم قال لاهل قيدا أن الله قد أحسن الثنا علمكم فاذاك فالوانجمع في الاستحمار بين الاحبار والماء قال في الجامع ذكره رزين و في المخلص عن البزار فيمستنده قال نبأنا عبدالله ينشمت نبأنا أحددين مجدبن عبدالعزبز قال وجدت ف كأب أى عن الزهرى عن عبد الله بن عبد الله بن العباس قال نزات هذه الا يدفى أهل قبا أمسه رجال بحمون أن يتطهروا والله يحسالمطهرين فسألهم رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم قالوا ا نانته ع الحجارة المهام قال البزار لاتعلم أحدار واه عن الزهرى الاعجد بن عبدالهزيز ولاعنه الاابنه انتهي ومجد بنعهدا لعزيز ضعفه ويعاتم فقال ايس له ولاخو يهعران وعبىدالله حدديث مستقيم وعبدالله بنشبيب أيضاضعيف وأصل الحديث فحسنن أبى داود والمترمسذي وابن حبان في صحيحه من حسديث أي هريرة وليس في شيءنا الجدع بين الاحجار والمنا فحل الاستندلال على وجوب الاستنجاء بالمناء وهو قوله الهدم فعلمكم ومآغراه الهم على ل عمين الزموه لم ينبت حتى بنات مادل علمه واعلم ان الادلة في هذه المسئلة غيرم عُمدة بكون الاحجارالمذكورة للفرج الاعلى أوالاسفل أولهما جمعا اذيصدق قوله صلى الله تمالي علمه وسالم وانتستيي أحدداما اقلمن ثلاثة احجار على من أرادان يستني بعد المول فقط أو دمدالغائط فقط أو دمدهما وكذلك قولهصلي اللهةمالي علمه وسلم وكأن يأص نا يشلاله احجار يصدق على كل ذاهب الى الغائط سوا و ذهب الى المول فقط أو الى الغائط فقط أواهما والمرادبالغائط فىقولەصلى الله تعالى علىموسلم اذا أنى أحد كم الغائط المكان المعامين لانفس الخارج كاصرحبه أغة اللغة وكذلك قوله وأيستنج أحددكم شلانة احجار شامل احكل

قاض للحاحية سوا وذهب الى المول فقط أوالغائط فقط أوذهب المرحاج معاو كذلك قوله صلى الله تعالى علمه وسلم فلمذهب معه بشلائه احجار يستطب بهن فاخ اتجزئ عنه يتفاول من اللفقط كايتناول من تغوُّط فقط وكذلا قوله صلى الله نعالى عليه وسلم فليستنج بثلاثة احجار بصدق على كل قاض للماجية كاعرفت وكذلك حديث أمر نارسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم الانختزى مافل من ثلاثة اسجار وقوله وأعددوا النبل اذا تقرر هدذاعلت انه شرع الاستجمار انبال كاشرع لمن تغوط وان يكون بثلاثة احجار ولمرد مايخااف هدذا منشرع ولالغمة ولااشتقاق والاستنصاءه وغمسل البيدن عن الاذى بالماء ومسعه مالخجر كاصرحه صاحب النهابة وصاحب الصحاح والقاموس والاستحمار عندهم استعمال الجار والتمسح بالجباروهي الاججارالصغار وهواستعمال من غبرتضيد قال في القاموس استحيمر استنجى آنمة ى وهو كمالا يخني بصدق على من استنجى بم اللذرج الاعلى أو الاسة ل أو الهماوكذلك تصدرق الاستنطابة على مسيح الذكر والفرج قال في النهابة الاستنطابة والاطابة كناية عن الاستنجاء وسمى بهامن الطمب لآنه يطمب جسده بإزالة ماعلمه من الخبت الاستنجاء أي يطهره ومثالذلك فىالمحتاح والقاموس تمقددو ردتأحاديث فيهامجردالامربثلاثه احجارمن غمذ كراستنما ولااستطابة ولااستممار ولانزاع فىصدقها على الذاهب الى البول كماتصدق على الذاهب الى الغائط وحينتذ تعسلم انه شرع لمن بال ان يسستمجمرٌ بالاجرار عقب البول كما شرع لمن تغوط ان يفعل ذلك ولا ينافى ذلك حديث اذابال أحدكم فلمنترذ كره ثلاثا ك أخرجه أحمدوا ينماجه والبيهني منحمديث عبسي بنىزداذعن أسه وقمدهال ابنءمن لايعرف عسي ولاأ توهوقال الثوري اتفة واعلى انه ضعمف وقال أتوحاتم حسدينه مسسل لان الحديث وان كان بمالاتقوميه الحجة لكنه يزين الجع بينه وبيراً حاديث الاستجمار اذالاستعمار انماهو المسمولا لجمار لمماتلون بالبول أوالغمائط من خارج الفرج أو الذكر لالاستخراج ماكان داخله مافالنتروا لاستعمار يختلفان مفهوماوصدقاو زمانا ومكانا وصفة فكمف يجعل أحدهما معارضا للاستر لاسما وحدديث النتر بمكان من الضعف لاتقوميه الحِمة على فرض انفراده فيكمف يؤخل فيه ونترك أحاد بث الاستحمارا لمتواترة تواترامعنويا عندمن لهأدنى بمبارسة للفن وقدأ وضحت ذلك في دلمل الطالب على أرجح المطالب فلمراجع (وتندب الاستعادة عند الشروع) أى الدخول لأن الحشوش محتضرة يحضرها الشباطين لانم يحيون النجاسة ووجهه ماأخرجه الجاعة من حسديث أنس رضي الله عنه قال كأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم انى أعوذيك من الخبث والخبائث وقدروى سعيدين منصو وفىسننه انه كاناصلي الله تعالى علمه وسسلم يقول اللهم انى أعوذيك منَّ الخبُّتُ وَالْخَيَانُتُواسْنَادَهُ عَلَى شُرَطُ مَسْلُمُ ﴿وَالْاسْتَغْفَارُوا لَحَدْبُعِدَا الْفَرَاغُ ﴾ لانه وقت ترك ذكرالله تعمالي ومخمالطة الشياطين والدليل عليه ماأخرجه ابن ماجه رح باسناد صالح من حديث أنس رضي الله عند قال كان الذي صلى الله تعدالي علمه وسلم اذاخر بح من الخلاء فال الحدنته الذي أذهب عني الاذي وأخرج تحوه النسائي رح وآبن السني وحمن حديث أبي ذروضي المه تعلى عنه ورمن السيوطي رح المحنه وأخرج أحد رح وأبوداودرح

فالونو

والترمذى رح وابن ماجه رح من حديث عائدة رضى الله عنها قالت كان النبى صلى الله تعالى على الله على الله وابن خرعة الله تعالى عائدة من الله وابن خرعة والحاكم وحمد الله والحاكم وحمد والحدد والحدد والحدد والحدد و والمنافق والمنا

## \*(باب الوضو")\*

فرض مع الصلاة قبل الهجرة يسنة وهومن خصائص هذه الامة بالنسبة ليقمة الاحم لالانبمائهم (یجب علی کل کاف) لمن أراد الصلاة وهو محددث أو جنب (ان یسمی) و جهو جوب التسمية ماوردمن حديث أبي هريرة رضي الله عنده عن الذي صلى الله تما الي عليه وسلم انه فال الاصلانان لاوضومه ولاوضوعلن لهيذكراسم الله علىه أخربه أحدرح وأبوداود رح وابن ماجمه رح والترمذي رح فالعلل والدار قعلني رح وابن السكن رح والحاكم رح والبيهق رح وليس في استناده ما يسقطه عن درجة الاعتبار وله طرق أخرى من حديث عند الدارقطتي رح والبهتي رح وأخرج نحوه أحد رح وابن ماجه رح منحديث سعيد بنزيدرضي الله عنه ومن حديث أيي سعد درضي الله عند وأخرج آخرون نحومين حدديث عائشة رضى الله عنها وممل بن معدرضي الله عنه وأنى سرة رضي الله عنده وأمسرة رضى اللهءنها وعلى رضي الله عنده وأنس رضي الله عنده ولاشك ولار بب انهاج عاتنتهض للاحتجاج بهما بلمجودا لحديث الاقول ينتهض للاحتجاج لانه حسن فكخف اذا اعتضد بهــذه الاحاديث الواردة في معناه ولاحاجــة للقطو يل في تخريجها فالـكلام عليه امعروف وقد فنصر حالحدوث بنتي وضومن لميذكرامم الله ودلك بفيدا اشرطية التي يستلزم عدمها المدم نضلا عن الوجوب فانه أقل مايد فادمنه (اذاذكر) تقييد الوجوب الذكر للجمع بين هـ فه الاحاديث وبين حدديث نوضأوذ كرامم الله عليه كان طهو والجسع بدنه ومن وضأولهذ كرامه الله علمه كانطهو والاعضا وضوئه أخرجه الدارقطني رح والبهني رح من حديث ابن عررضي الله عنه وفي اسناده متروك و رواه الدارقطني رح والبيهتي رح من حديث ابن مسعود رضي الله عنسه وفي اسناده أيضامتروك ورواه أيضا الدارقط في لاتنتهض للاستدلال بها وابس فيهاأ يضاد لالةعلى المطاوب من أن الوجوب الس الاعلى الذكر والكنهيدل علىذلك أحاديث عدم المؤاخذة على السهو والنسمان ومايقمدذ للثمن السكاب المزرزفقد اندوجت تلك الاحاديث الضعيفة تحت هدفه الادلة الكاسة ولايلزم مشدلذلك فى الاعضاء القطومة وبعدهذا كله فني التقسد بالذكرا شكال قال في الحجة المالغة قوله صلى الله نعالى علمه وسلم لاوضو ملن لايذ كرالله هذا الحديث المجمع أهل المعرفة بالحديث على تصعمه وعلى تقدير صحته فهومن المواضع التي اختلف فيهاطريق النابي من النبي صدلي الله نعمالي عليه وسلم فقداستمر المسلون يحكون وضوااني صلى الله تعالى عليه وسلم و يعلون الناس ولايذ كرون التسمسة حي ظهرزمان أهل الحديث وهونص على ان التسمية ركن أوشرط ويحصكن ان يجمع بين الوجهين بأن المراده والنذكر بالقلب فان المبادات لا تقيل الامالنية وحينئذ يكون صيغة لاوضواعلى ظاهرهانع التسميسة أدب كساثرالا كداب لقواه مسلى الله

تمالى عليه وسدلم كل أمرزى بالرام يبدأ باسم الله فهوأ بتروقه اساعلى مواضع كنبرة و يستمل ان يكون المعدى لا يكمل الوضوع الكن لا أرفضي مثل هذا الناويل فانه من الناويل البعيد الذى بعودبالخالفة على الفط انتهمي وأقول قسدتقرران النني في منسل قوله لاوضو يتوجه الى الذات ان أمكن فأن لم عكن يوجه الى الاقرب الهاوهونني الصحمة فأنه أقرب الجحاذين لاالىالابعه وهونغ الكالواذابو حهالي الذاتأي لاذات وضومشرعه مأوالي الصحة دلعلى وجو بالتسمية لانانتفاءالتسمية قداسينلزمانتفاء الذات النبرعية أوانتفا ومعتها فكان تحصل مايحصل الذات الشرعمة أوصحتها واجماولا يتوجه الى نغي الكمال الالقريثة لأن الواجب الحلء لي الحقيقة نم على أقرب المجازات اليها ان تعدر الحسل على الذات ثم لايحمل على أبعد الجحازات الالقرينة ويمكن انبقال ان القرينة ههذا المدوعة لجل الغني على الجازالا بعسد هي ما أخر جــه الدارة طنى والمبهيق عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلممن نؤضأوذ كراسم الله على وضوثه كان طهورا لجسده ومن نؤضأ ولميذكرا مم الله على وضوله كان طهور لاعضاله وسنده ضعيف (ويتمضيض ويستنشق)وجهه انهما منجلة الوجه الذى وردا القرآن الكريم بغدله وقدبين النبي صلى الله نعدالى علمه وسدلم مافى القرآن وضوته المنقول المنا ومن جدلة مانق لى الدّنا المضَّافة والاستنتاق فأفاد ذلك ان الوجه المأمور بغدله منجلا المضمضة والاستنشاق وقدوردالامربذلك كاأخرجه الدارقطني ه الله من حديث أبي هر برة رضى الله عدمه قال أحر وسول الله صلى الله ثعالى عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق وثبت في الصحيصة من حديث أبي هر يرة رضى الله عنه أيضا ان النبي صلى الله تعالى علىه وسلم قال اذا يؤضَّا أحدكم فليجعل في أنفه ما منم المنتثر وثبت عند أهمل السنن وصحه الترمذي وح من حديث لفيط من صبرة ردى الله عنه بافظ و مالغ في الاستنشاق الاان تكون صاعًا وأخرج النسائى و ح من حديث سلمة بن قيس رضى الله عنه ا ذا تؤضأت فانتثروأخر جــهالترمذي رح أبضا وفرروا ية منحــديث لقبط بنصيرة رضي الله عنه المذكورادا وضأت فضمض أخرجها أبوداوه باستناد صحيح وقد صحح حدبث لقيط ردني الله عنمه الترمذي رح والنووى رح وغمرهما ولميأت من أعليها يقدح فمه وندذهب الى وجوب المضمضة والاستنشاق أحد رح واسمحق رح ويه قال ابن أي لهلي رح وحاد ابنسليان رح وذهب حاعتمن أهل العامالى ان الاسستنشاق واجب فى الغسل والوضوء والمضمضة سنة فيمماحكي هذا المذهب النووى رح في شرح مسلم عن أبي نور رح وأبي بد رح وداودالظاهریوابنالمنذر رح وروایةعن أحید رح وقدروی غیمرمشل ذلك عن أبى حنيفة رح والمنورى رح وزيدين على رح وذهب مالك رح والشافعي رح والاوزاعي رح واللمثارح والحسن البصري رح والزهري رح وربعة رح ویحی بن سعمد رح وقنادة رح والحکم بن عنسبة رح و همد دن جو برااطبری زح الی انهماغ برواجين واستدلواءلىء دم الوجوب بجدديث عشر من شالمرسلين وهو مدديث صحيح ومن جلتها المضمضة والاستنشاق وردبانه لم يرو بلفظ عشهر من السدنن بل بلفظ عشرمن ألفطرة وعلى فرض وروده يذلك اللفظ فألمسرا ديالسب نة الطرية سةوهى تعج

الواجب لاماوقع في اصطلاح اهل الاصول فان ذلك اصطلاح مادث وعرف مقع مدد الاغملعامة أقوال الشارع وهكذا يجاب عناسة دلالهم بجديث اين عباس رضي الله عنه للفظ المضمضة والاستنشاف سنة أخرج الدارقطني رح وأسسناده ضعلف والمراد بالسسنة في اصطلاح الشارع وأعل عصره ما دل عامده دل لمن قوله صلى الله تعالى علمه وسدام أوقعله أوتفريره واهدندا جعات المدنية مقابلة للقرآن فهدنده اللفظة أعممن المدعى فانها تطاقءي الواحِبُ كانطانَ على المندوبِ فه قال مثلا الداء العالم فلا الحكم من السسنة ولا يقال ان الحقيقة الشرعمية مقدمة على الأغوية لان المراد الدسنة كأعرفت في لدان الشارع لدس مااصطلح عليه الفقها وأهل الاصول فتأمل ( ثم يغسل جميع وجهه) والمراد بالوجه مايسمي وجهاعندأ الاشرع واللغة ووجوبغسال الوجه لاخلاف فيه في الجلة وقدقام علمه الدليل كتاباوسنة (ثميديه مع مرفقيه) وهونص القرآن البكريم وألسنة المطهرة ولاخلاف ف ذلك واغما وقع الخدلاف في وجوب غدل المرفقين معهما وممايدل على وجوب غداهما جيءا حديث جابررضي الله تعالى عنه عذر دالدارة عاني رح والسيهتي رح ان النبي صايرالله ته الى على وسدلم ادارالما على مرفقيه تم قال حددًا وضو ولا يقير لا الله الصلاة الابه وفي مضعيفان هماعبادبن بعقو بوالقاء بربن محدبن عبدالله بن محدبن عقمل ولكن يغني عن هذا الضعف ما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضى الله تعالى عنه اله يوضأ تم غسليده حنى شرع فى العضد نم قال رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يتوضأ هكذا وفي رواية الدارقطني رح من حديث عنمان رضي الله عنه انه غدرل وجهه ويديه حتى مس اطراف العضدين فالالحافظ واستناده حسن واخرج البزار والطبراني من حدديث تعلمه تن عباد عن أبيه مر، فوعا ثم غـــل ذراعيه حنى يُسـ مِل المـا على مر، فقيه وهــذا بيان لمـافى القرآن انالغابه داخلة فيماقبالها (ثم يسمرأ سه) ولاخلاف فيه في الجلة وانماوقع الخلاف هلالتعمين مسم الكلأم بكني البعض ومافى اكتاب العزيز فدوقع الخلاف في كونه يدل علىمسم الكلأآم البعض والسنة الصحة وردن بالبيان وفيهما مآبقيد جوازا لاقتصار على مستم انبهض في بعض الحالات كافي صحيم مسدم وغيره من حديث المغيرة رضى الله عنه انه صلى الله تعالى عليه وسدلم يوضأ ومسيم بناصيته وعلى العمامة وأخرج أبوداود رح من حديث أنسرونني الله عنه انه صلى الله تعالى علمه وسالم أدخل يده من تحت العرمامة فسم مندم رأسه ولم ينقض الهمامة وقدئدت في الاحاديث الصحيحة اله مسجر رأسيه فأقدل وأدبر وهذهمي الهيئة التي استمرعلها صلى الله علمه وسلم فاقتضى همذا أفضامة الهيئة التي كان صلى اقه تعالى علم وسلم يداوم عليها وهي مسيم الرأس مقيلا ومدير اواجزاء غيرها في بعض الولا يحنى أن قوله أعالى واصحوا بروسكم لايضدا يفاع المسمء لي جيع الرأس كاني ممن الافعال نحوضر بترأس زيدونسر بتبرأسه وضربت ز مدالمعنى اللغوى في جيع ذلك يوجو د الضرب على جزم من الاجزاء المذكورة وهكذا ية وابس النزاع في مسمى الرأس لغمة حتى بقال انه مقد قد في جيعمه بل النزاع في بفاع المسم عليسه وعلى فرمن الاجسال فقد دبينسه الشارع تارة بمسم الجيع وتارة بمسم

المالونو

المعض بخلاف الوجه فانه لم يقتصرعلي غسسل يعضه في حال من الاحوال بل غسله جمعا وأماا اسدان والرجدلان فقددمرح فيهما بالغاية للمسمح والغسل فان قلت ان المسم ليس كالضرب الذى مثلت به قلت لا يذكر أحدد من أهل آلفة انه يصدق قول من قال مسحد النو سأو مالنو بأوصحت الحائط أو مالحائط على مديم جز من أجزا النوب أوالحائط وانكاره شله مذامكارة وقدأ وضير ذلك شيخنا العلامة الشوكاني ف ماشعة الشفا وغرها فلمراجع (مع أذنيه) وجهه ما ثبت في الاحاديث الصحيعة انه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مسيحهما مُعصِّرِ أَسْه وقد تُنتَعنه صلى الله تعالى علَّه مه وسلم بلفظ الاذنان من الرأس من طرق یفوی بعضها بعضا (و یجزی مستربعضه) فال الشافعی رح الفرض أدنی ما یطلق عليسه اسمالمسح وقالأيوحذينسة رح مسح دبيعالاس وقالمالك دح مسح بعييع الرأس في سفر السعادة وكان يمسم جميع رأسة أحداثاً واحداثا يسم على العدمامة واحداثا عسم على الناصية والعمامة ولم يقتصر على مسم بعض الراس أبداوكان بمسم الا ذان ظاهرا وباطنا ولم يثبت في مسيح الرقبة حديث انتهبي (والمسيم على العمامة) اوغه يرها بمهاهو على الرأس فقد أت ذلك عنه صلى الله تعالى علمه وآله وسلم من حديث عروب أمية الضمرى عندالحارى رح وغرره ومن حديث الال رضى الله عنه مسلم رحه الله تعالى وغره ومن حديث المغبرة رنبي الله تعالى عنه عند دالترمذي رجه الله وصععه وليس فسم المسيرعلي الناصية بلهو بلفظ ومسيم على الخفيز والعسمامة وفى الباب أحاديث غسرهذه منهاعن سلمان رضي الله عنه عند د أُحد رح وعن نو بان رضي الله عنده عنداً بي داود وأحد رح أيضا والحاصدل انه قدنبت المسم على الرأس وحدده وعلى العسمامة وحددها وعلى الرأس والعدمامة والكل صحير ثابت وقدورد فيحدد بثنوبان رح مايشعر بالاذن بالمحعلي العمامة معالعذر وهوعندأ حدرح وأى داود رح انه صلى الله تعالى علمه وآله وسلبعث سرية فاصآبهما ليردفل افدمواعلي النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نسكوا المهمأأ صابهم من البرد فامر هم أن يسحوا على العصائب والتساخين وفي استاده واشد بن سعد قال الخلال فى علله ان أجد رح قال لا يسخى أن يكون واشد بن سعد معمن ثو مان رضى الله عند ملا له ماتقديا (غيغسل رجليمه) وجهه ما ثبت عنه صلى الله تعمالي علممه وآله وسلم في جمع الاحاديث الواردة في حكاية وضوته فانهاج عهامصرحة بالغسه لي وليس في ثبيَّ منها انه مسيح الافي روامات لاتقوم عثلها الحجة ويؤيد ذلك قوله صلى الله تعالى علمه وآله وسسلم للما مصن على أعقابهمو يلالاعقاب من النار كاثبت في العصصة وغراره ما وعماية بدذاك وقوع الامر منده صلى الله تعالى عليه وآله وسالم بغسل الرجلين كافي حديث جالر ردنبي الله عنده عند الدارقطني رح ويؤيده أبضاقوله صلى الله تعسال علمه وآله وسدلم فن زادعلي هذا أونقص فقدأسا وظلم وهوحديث رواه أهل السنن وصعه اس خزعة رح ولاشك ان المسح بالنسبة الى الغسد ل نقص وكذلك قوله صلى المدتعالى علمسه وآله وسسام هذا وضو والا يقدل الله الصلاة الابه وكان في ذلك الوضو قد غسل رجليه وكذلك قوله صلى الله ذوالي عليه وآله وسلم للاعرابي بؤضأ كاأمرك الله تمذكرله صفة الوضوء وفيهاغسل الرجلاز وهذه أحاديث صحصة معروفة

وهي تفد ان قراءة الجر امامنسوخية أوجعولة على ان الجر بالجواد وقيد ذهب الى هدذا الجهور فال النووي ولم يثبت خلاف هـ ذا عن أحد بعند به في الاجـاع و قال الحافظ رح فى الفترانه لم يثبت عن أحدمن الصحابة وذى الله عنهم خلاف ذلك الاعن على رذى الله عند وانتعباس رضي الله عنه وأنس رضي الله عنه وقد نبت الرجوع منهم عن ذلك وروى سعمد مورعن ودارجن بنأى ليلي برح فال اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم رضي الله عنهم على غسل القدمين وفالت الامامية الواجب مستعهما وفال مجدين حرير والحسن البصري رح والجبائي اله يخبر بين الغسل والمسيح وقال بعض أهل الظاهر يجب الجع ببن الغدل والمسمح ولم يحتج من قال بوجو ب المسم الابقرآ فقالحر وهي لا تدل على ان المسمومتعين لاناانتراءة الآخرى نآبتة بلاخلاف بلغاية مايدل علمه هذه القراءة هوالتخمع لولم ردعن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما يوجب الاقدَّ صارعلي الغسل (أقول) الحق ان الدليل القرآنى قددل على جواز الغسل والمسح لنبوت قراءة النصب والجرئبو تالأيشكم وقدتعسف الثاثلون بالغسدل غملوا الجرعلي آلجواروائه ليس للعطف على مدخول المساء حالرأس بل هومعطوف على الوجوه فلاجاورالجر ورانحير وتعسف القائلون بالمسم لفعاوا قراءة النصب على العطف على محدل الجادوا لجرود في قوله رؤسكم كماان قرامة الجو عطفء بيلفظ المجرو روكل ذلك ناشئ عنعدم الانساف عندعروص الاختلاف ولووجه أحددالقائلين باحددالتأويلين اسما مجروراني رواية ومنصوبافي أخرى ممالا يتعلقيه الاختلاف ووجددتياله منصوبالفظاويجر ورالمائك اناانصب عطف على المنصوب والجرعطف على المجر ورواذا تقرره لذاكان الدل لم القرآنى قاضاعتمر وعمة كلواحد منهماعلى انفراده لاعلى مشر وعمة الجمهينهما وان فالله فاتل فهومن الضعف يحسكان لان الجعبين الامرين لم يثيت في شيَّ من آلنهر يعدة انظر الاعضاء المتقدمة على هدذا العضو من أعضا الوضو و فان الله سحانه شرع في الوجه الغنسل فقط وكذلك في السدين وشرع فىالرأس المسع فقط وليكن الرسول قدد بين للامسة ان المفروض عليه بيه هوغسل الرجليز حههما فتواثرت الاحاديث عن الصحابة فيحكاية وضوئه صلى الله تعالى علمه وسلم وكالها برحة بالغسل ولم يأت في شيءمنها المسيم الافي مسيح الخذين قان كانت الاسمة مجملة في الرجلين باعتبار احتمالها للغسل والمسيم فالواجب الغسل بماوقع منه صلى اللهة الى عليه وسدلم من البيان المسدة رجيع عرموان كان ذلك لا يوجب الاجبال فقد ورد في السينة الامربالغسل ورودا ظاهراومنه آلامربتخليل الاصابع فائه يسستلزم الامربالغسسل لان المسيح لايخليل فيهبل بصيب ماأصاب ويخطئ ماأخطأ وآلكادم على ذلك يطول جدا والحسام آلاان الحق هب اليه الجه و رمن وجوب الفسل وعدم اجزا • المسيح قال في الحجه البالغة ولا عبرة بقوم تجارتهم الاهوا فانكرواغسل الرجلين منسكين بظاهرالاتية فانه لافرق عندى بين من قالبهذا القول وبنهمن أسكرغز وةبدروأ حدثماهو كالشمس في رابعة النهارة مهمن قال يان الاحتياط الجع بين الغسل والمحم أوان ادنى الفرض المحم وان كان الغدل مما يلام اشد الملامة على تركه فدلك أمر يمكن ان يتوقف فيه العلماً محتى تنتكث في جليه الحال انهمي فلت

ويدفعه ماتقدم من الدليل علىء ــ دم اجزا المسيح والجمع بينه وبين الغســ ل فلا فائدة للتوقف فذلك (مع الكعبين) أي مع القدميز للاكية وهما العظمان النائثان عند مفصل الساق أوالقدم فالكلام ف ذلك كالدكلام في المرفقين والكنه لم ينبت في غسلهما عنه صلى الله تعالى علمه وآله وسدلم منل مائيت فى المرفقين وإذا تقررانه لايتم الواجب الابغسلهـ ما فغي ذلك كفاية مغنية عن الاستندار لبدليل آخر (وله المسمع على الخفين) و يشترط في المسم عليه ما ان يكونادخارجلمه فيهما وهماطاهرتان قال النآفعي رح يشترط كمال الوضوءعندا لليس وقال أبو حنيفة رح عندا لحدث ومسح اعلى الخف فرض ومسراسفله سدنة عندالشافى رح وقال أنوحنيفة رح لايسم الاالاعلى وبالجلة فوجهه ماذيت بوائراءن النبي صلى الله ته الى علمه وآله وسلم من فعله وقوله وقد قال الامام أحمد رح فهه أربعون حديثًا وكذلك قال غبره وقال ابنأى حأتم رح انه رواه عن الذي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من الصحابة وض أحدوار بعون رجلاوةال ابزعبدالبررح أربعون رجلا وقال ابن غدمان الذين دوره من الصمابة ردي الله عنه عن الذي ملى الله تعالى عليسه وآله ويسلم عمانون وجلا ونقل ابن المندرون ابن المبارك رح اله قال ليس في المسع على الخف بنون العمامة رضى الله عنه-م اختلاف لان کلمن ریء: ۴منهمانکاره فقدروی عنه آنیا ته وقدد دکر آجد رح ان حديث أبي هريرة دنبي الله عنه في انكار المسم بإطل وكذلك ماد وي عن عائشة دضي الله عنها والنعاش رضى الله عندقد انكره الحفاظ ورو واعتهم خلافه وكذلك ماروى عن على دسى الله عنه اله قال سبق الكتاب الخفين فهومنقطع وقدروى عنه مسلم وح والنسائي وح التول المسوعليهما يعدموت النبى صلى الله تعالىء لممه وآله ويسلم وقدروى الامام المهدى في الهر عن على رضي الله عنه القول بمسمح الخفين وفسد ثدت في الصحيم من حديث جرير رضي الله عندائه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مسيرعلى الخفين واسلام بوكر ووذى الله تعالى عنه كان بعدنز ول المائدة لان آية المائدة نزلت في غزوة المربسسيع وقد روى المغيرة رضى الله عندعن النبي صدلي الله تعياله عليه وآله وسدلم المرج على الخفين وأنه فعل ذلك في غز و تسوله وتبولنمتاغوة عن المريسيع بالاتفاق وقدد كرالبزار وح أن حديث المغدة رض هــذا رواءء مستودرجلا وبألجمة فشروعية المسمءلي الخشين اظهرمن انبطول الكلام عليها ولكنه الماكثرا لخلاف فيهاوطال النزاع اشتقل الناس بهاحتي جعلها بعض أهمل العلممن سائل الاعتقاد وقدورد توقيت المسم بثلاثة أيام للمسافرو يبوم وليلة للمقيم فالأابن القيم رح في اعلام الموقعين سـ ثمل رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسـ لم عن المستعملي. اللفين فقال المسافر ثلاثه أيام والمقيم يوماوسأل رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم ابن أى عُمَارة رنى الله عنه فقال بأرسول الله أصح على الخفين قال نع قال يوما قال و يومين قال ا وثلانة أيام قال نم وماشنت ذكره أبود آود رح وطائفة فالت هذا مطلق وأحاديث النوقت مفدة والمقدد يقضى على المطلق انتهى وأمامسح الرقبة فقدو ردمن الروايات مايصلح للتمسان به على مشروع منه مسم الرقبة وقد بسطه الجهتم دالرباني في شرح المنتني وقد كاديقع الاجماع بينأهل المدفاهب على الهبدعة (ولايكون وضوأ شرعها الايالنيسة

الاستباحة الصلاق طديث اغه الاعمال بالنمات وهوف الصحيرة وغرهماو وردمن طرق المانياظ قال في التلفنص لم يسق من أصحاب الكتب المعتمدة رح من البخر جه سوى مالك رح فاه لم يخرجه في الموطا وان كان ابن دحية رح وهم في ذلك وا دعى أنه في الموطا قال الهروي كتب هذا الحديث عن سبعمائة نفرمن أصحاب يحى بن سعمد قات نتبعته من الكتب والاجزا حتى مررت على أكثرمن ثلاثه آلاف جز فعاً استطعت ان أكل له سمعن طريقًا كنتوففت علمه تمان في المستخرج لاس منده رح عدد اطرق فضممها الى ماعندى فزادت على ثلثما ثه طريق انتهى فان كان المقدرعاما فهو يفيدانه لا شت العيمل الشرعى الابها وانكان خاصافاةربماية والصحةوهي تفددناك قال في الفتح وقداتفي العلماء على ان الذسة شرط في المقاصد واختلفوا في الوسائل ومن ثم خالف الخنفية رح ف اشتراطه اللوضو ورداب الفيم رح على الحنفية رح باحدو خدين وجها في أعلام الموقعين فلمرجع المده وقد نسب القول بفرضية النسه الى الشافعي رح ومالك رح والليث رح وربيعة رح وأحدين حنبل وح واحتى بنراهو يه رح \* (فصل و يستحب التنليث) \* وجهه ما ثبت في الاحاديث العديدة اله صلى الله تعالى علمه وآلهوسـلمغسل كلعضّوه ﴿ ث مرات و بن ان الواحب مرة واحّدة (فى غيرالرأس) لآن الاحاديث الواردة بتنلمت الرالاعضا وقع النصريح فيها فرادم سح الرأس ولاتذوم الحجة عاوردف تثلثه وأما الترتب فن - له ما استدل به القائل يوجوب الترتيب أن الاسية جملة ماعتمار ان الواولمطلق الجمع على أى صفة كان فدسن الني صلى الله تعالى عليه وسلم للامة ان الواجب، ن ذلك هيئة مخصوصة هي المروبة عنه وهي مرتبة وأيضا الوضو الذي وال فسه صلى الله علمه وسلم لايقبل الله الصلاة الايه كان مرتبا والحديث المذكور وان كان في جمدع طرقه مقال لكنها يقوى بعضها بعضاو يؤيده مااخر جده أحدد وأبودا ودواس ماجه وغيرهم مرفوعاعن أى هربرة اذا وضأتم فابدؤ ابمامنكم قال الندقه ق العمد هو خلمق مان إصفروقدحفق المكلام على هـ ذا يجنا العملامة الشوكاتي في شرح المنتقى واطالة الغرة والتمميل) لنبونه في الاحاديث الصحيحة كقوله صلى الله تعالى علم موآله وسلم أن أمتى يدعون يوم الفيامة غرا محجلين من آثار الوضو في استطاع منكم أن يط ـ ل غرته فله فعل وتقديم السوالة استحباباو جه والاحاديث المتواترة من فوقه صلى الله تعالى علمه وآله وسدر وفعله واس ف ذلك خلاف فالف الحجة قوله على الله تعالى علمه وآله وسلم لولا أن أشفى على أمتى لام تم رم بالسوال عند في كل صيلان معناه لولا خوف اللرج بلعلت السوال شرطا للصلاة كالوضوم وفدو ردبه ـ فما الاسلوب أحاديث كشرة جدا وهي دلاثل واضعة على ان لاجتهادالني صلى الله تعالى علمه وآله وسلم مدخسلا في الحددود الشرعية وانهامنوطة المغاصد وان رفع الحرج من الاصول التي بن عليها النرائع وفول الراوى في صفة تسوكه صلى الله نعالى عليه وآله وسلم بقول اع اع كايتهوع أقول ينبغي للانسان أن يبلغ السوال أقادي الفم فيخرج بلاغم الحلق والصدر والاستقصاء في السوال يذهب القر الاع وبصني الصوت ويطيب المكهة انتهى (وغسل البدين الى الرسغين ثلاثاة بــــ ل الشروع في غسل

الاعضاء المتقدمة) طدديث أوس بن أوس النقفي قال رأيت رسول الله صلى الله تعمله عليه و آله وسلم بوضاً فاستوكف ثلاثا أى عسل كفيه أخرجه أحدد رح والنسائى رح وثبت في الصحيحين من حديث عممان رضى الله عند فافرغ على كفيمه ثلاث مرات بغسله ما وثبت نحوذ لل عن جاعة من الصحابة رضى الله عنهم يرو ونه عن النبي صلى الله تعالى علمه و آله وسلم

\* (فصل و ينتقض الوضو عماخر جمن الفرجين ن عن أو ريم) \* فقد وردت الادلة إبذاك مثل حديث أبي هرمرة رضي الله عنه الثابت في الصحيح من وغسم هما قال قال رسول الله أصلى الله تعالى علمه وآله وسلم لا يقيسل الله صلاة أحدكم اذا أحدث حتى بتوضأ وقد فسره أنوه ويرترضي الله عند ملما قال له وجهل ما الحدث قال فساء أوضراط ومعني الحدث أعم ممافسره به ولكنه تبه بالاخف على الاغلظ ولاخلاف في انتفاض الوضو مذلك (و يما يوجب الغسل) في الجماع ولاخسلاف في انتفاض به أيضا (ونوم المضطجم) وجهه أن الاحّاديث الواردة بالتفاض الوضوم بالنوم كحديث من نام فلتوضأ مقدق عماورد ان النوم الذي منقضبه الوضوء هونوم المضطجع وقدروى من طرق متعددة والمقال الذى فيها يتعدير بكثرة طرقها وبذلك يكون الجسع بتن الادلة المختلف ةوفى ذلك غيانية مذاهب اسستوفيناها فيمسك الختام شرح بلوغ المرام واستوفاها المباتن فينسل الاوطار شرح منتتي الاخبار وذكرا لاحاديث المختلفة وتخريجها وترجيم ماهوالراج قال الشافعي وح النوم ينقض الوضوء الانوم بمكن مقدعدته وقال الوحنيفة رح لونام فاغبا وقاعدا أوساج دالاوضوء على محتى بنام مضطبعها أومسكمًا كذافي السوى (وأكل لم الابل) وجهه قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسدلم لمافيلة التوضأ من لحوم الابل قال نع وهوفي الصحير من حدديث حابر بن سمرة رضي الله عنه وقدروي أبضامن طريق غسيره وذهب الاكثرون آني أنه لاينقض الوضوء واستندلوا بالاحاديث التي أسخت الاحاديث الواردة فيالوضوم بمبامست النبار ولايخني انه لم يصرح في شيء منها بله وم الابل حتى يكون الوضو منها منسوخاوف دذه الى التقاض الوضوم اكل لحوم الابل أحدين حنيال رح واسحق بن راهويه رح و يحيي بن یحی رح وابنالمنذر وح وابن خزیمه رح والبیه فی رح و حکی عن أصاب الحدیث رح وحكى عنجاعة من الصحابة رضى الله عنهم كما قال النووى رح قال البيهني رح حكى عن بعض أصحابنا عن الشافعي رح انه قال ان صح الحديث في الحوم الابل قلت به قال البيه قرح قدص فيه حديثان حديث جابرين بمرة رضي الله عنه وحديث البرامردي الله عنه قال في الحية وأمالهم الابل فالامرفيه أشدم يقل يه أحدمن فقها والعصابة رضي الله عنهم والمابعث رضي الله عنهم ولاسبيل الى الحكم بنسخه فلذلك لم يقل به من يغلب عليه الغفر يج و قال به أحد وح واحق وحوعندى أنه ينبغي ان يحتاط فدالانسان والله أعلم وقدأ طال ابن القهرح في اعلام الموقعين في السات النقضيه أقول الانصاف في هذا أن لحوم الابل القضة الوضوء وحديث النقض من الصحة بمكان يعرفه من يعرف هذا الشان أخر جه مسلم وأهل السنن وصحعه جاعة منغيرهم ولم يأت عنهصلي الله عليه وسسلم ما يخالف هذامن قول أوقعل أوتقرير والى هذا

التغصيص ذهب جماعة من أهل العلم كانقدم ومن أراد الاطلاع على مذاهب العلماء وأدلم في هذه المسئلة فهسي مسة و فاة في مؤلفات شيخنا العلامة الشوكاني وأماحل الوضواعلي غسل الددفالواجب علىناحل ألفاظ الذارع على الحقائق الشرعية ان وجدت وهي ههذا موجودة فأنه في لسان الشارع وأهل عصره لغسل أعضاه الوضوء لالغسل المدفقط ولم يصيرمن أحاديث الغسل قبدل الطعام و بعدمتي (والتيء) وجهده ماروى عنه صلى الله تعالى علمه وآله وسدلم أنه قاء فتوضأ اخرجه أجدرح وأعل السنن رح قال الترمذي هوأصع ئى الداب وصححه ابن منده وح ولدس فيه ما يقدح في الاحتجاج به و يؤيده أحاديث متمآ ديث عادَّث من الله عنها عنه صلى الله تعالى علمه و آله وسلم من أصابه في أورعاف أوقلس أومذي فلمنصرف فلمتوضأوفي اسسناده اسعمل بنعاش وفسهمة الوفي الياب من العجابة رضى الله تعالى عنهم والمجموع ينتهض الاستدلال به وقدنه هب الى ذاك أبوحنيفة رح واصحابه رح وذهب الشافعي رح وأصحابه رح الى انه غسرناقض وأجابوا عنأحاديث الوضوء من التي بأن المرادبها غسل المددين ولايحني ان الحقمقة الشرعية مقدمة وفي الحجة البالغة قال ايراهم رح الوضوء من الدم الماثل والتيء الكثير والحسدن رح بالوضوم من القهقه ــ في الصدلاة ولم يقدل بذات آخر ون وفي كل الله 6-ذلك حديث لم يجمع أهل المعرفة بالحديث على تصحه والاصوفي هذه أن من احتاط فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن لا فلاسمل علمه في دبراح النبر بعة والدما اسائل والتي البكثير ملونان للبدن مبلدان للنفس والقهقه في المسلاة خطئة تحتاج الى كفارة فسلاه ف أن يأمر الشارع بالوضوء من هـ ذمولا هِـــاأن يأمرو برغب فسه من غــــبرعز يمة وفي المسوّى فالهاالمنافعي رح خروج النجاسة من غيرا الهرجين لانوجب الوضوء قال أنوحنيفة دح يوجبه بشرطه انتهى (ونحوه) والمراد بنحوالتي عوالفلس والرعاف والخلاف في القلس كالخلاف فىالتى قال الخليسل هوماخرج من الحلق مل الفمأ ودونه وليس بني وفى النهاية سماخرج من الجوف نمذكر مشل كلام الخليل وأما الرعاف فقددهب الحاله نافض فمة رح وأنوبوسف رح ومجد رح وأحدين حندل رح واسحق رح وقسدوه ملانودهب این عباس دنی الله عنه ومالك رح والشافعی رح و روی عن این آبی أوفى دخي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عذبه وحابر بن زيدرن يالله عنه وابن المساب يرح ومكعول رح وربيعسة رح المانه غسرناقض وأجانوا عن دلسل الاولسن بمبافسه من المقال وبالمعارضة وشل حديث ان الذي صلى الله تعالى علمه وآله وسدام المحقيم فصلي رلم بشوضاً ولم ردع لي غدل محاجه مرواه الدارقطني رح وفي اسه ناده صالح بن مناتل وهو وبجابءن الاولىانه ينتهض بمعموع طرقه وعن المعارضة بانهاغ برصالحة للاحتماج وبإن دم الرعاف غديردم الحامة فلا يبعد أن يكون المروجيه مدن الاعداق تأثير في النقض فى المسوى قال الشافعي رح الرعاف والحجامسة لا ينقشان الوضوء وقال أنويح شفسة رح بنقضان اذا كان الدم سائلا وقال مالك رح الاص عندنا انه لا يتوض أمن رعاف ولادم ولامن -يل من الجسد ولاينوضا الامن حدث يخرج من ذكر أودير أونوم انتهي أقول

اقداختلفأهل العلم في التقاض الوضو مبخر وج الدم وجسع ماهونص في النقض أوعدمه بصلركلا حتجاج والآوجب البقاءعي الاصللان الذبيديالاحكام الشرعدة لايجب الاباليجاب اللهآورسوله والافليس يشرع ومع هذافقد كان العجابة رذى الله عنهم يباشرون من معارلة انقتال ومجاولة الابطال فى كشيرمن الاحوال ماهومن الشهرة بمكان اوضيح من الشمس فلو كانخرو جالدم فاقضا لمباترك صلى الله عليه وسلم يبان ذلك مع شدة الاحتياج اليه وكثرة الحامل عليه ومذل الدم النيء في عــ دم و رود دليار بدل على أنه ناقض وغاله ماهما الــــ حــ ديث اسمعمل بن عياش وفيه من المقال ما لا يخني (ومس الذكر) وقددل على ذلك حديث بسرة بنت صفوان رضى الله عنها ان النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم قال من مس ذكر فلا بصلى حتى يتوضأرواه أحمد رح وأهلّ السدنن وح ومالك رح والشافعي رح وابنخزيمـــة رح وابن حیان رح والحاکم رح واین الحار ود و صحعه أحدد رح والترسدی رح والدارقط فی رح و بحی بن معدین رح والمبهنی رح والحازی رح وابن حبان رح وابن خزعة رح قال التخارى هوأ ميرشئ في هذا الباب وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة وضي الله عنهم مته-مه جابر رضي الله عنه وأبوهر مرة رضي الله عنه وأم حبيبية رضي الله عنهاوعبدالله يزعر رضى الله عنهما وزيدين خالدرضي الله عنه وسعدين أبى وقاص رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها والنعداس رضي الله عنهما والنعمان ابن بشير دنني الله عنه وأنس دني الله عنه وأي بن كامب ومعاوية بن أبي حيدة رضي الله عنه وقسصة رضي المهعنه وأدوى بنتأ مسررضي اللهعنها وحديث بسرة رضي الله عنها بجرده أدجح من حديث طلق من على رضي الله عند ١ هذا هل السنن رح مرفوعا يلفظ الرجل عس ذكره أعليه وضوء فقال صلى الله تعالى علمه وآله رسالها غياهو بضعة مذك فكعف اذا انضم الى حسديث بسرة رضى الله عنها أحاديث كثبرة كاأشر فاالد . مومن مال الى ترجيح حديث طلق فلم يأت بطائل وقدتقر دفى الاصول ان رواية الاثبات أولى من رواية النثي وان المقتضى للعظرأ ولىمن المقتضي للاباحة وقددهبالي انتقاض الوضوءيس الذكر جاءة من الصماية رضىالله عنهم والتابعين وضىالله عنه رموالاة : رح ومالوا الىالعمل بحديث بسرة لنأخر اسلامهاوذهبالىخلافذنائجاءة كذلكوالحق الانتقاض وقدوردمامدلءلياله يتتقض الوضوئ سالفرج وهوأعممن القيل والدبركا أخرجه اينماجه رح منحديث أمحبيبة رضى الله عنها قالت عسترسول الله صلى المه تعالى عليه وآله ومدلم يقول من مس فرجسه فليتوضأ وصحعه أحدرح وأبوزرء زرح وقال اين السكن رح لااعداله علة واخرج الدارقطئ وح من حديث عائشة وضي الله عنها من فوعا اذا مست احداكن فرجها فلتتوضأ وفي اسفاده عبد الرحن بن عبد الله العمرى وفعه مقال وأخرج أحد رح والترمذي رح والبيهني رح من حديث عمر وبن شعيب عن أبيه عن جدم عن النبي صلى الله تعالى عليه و [4 وسلمقال اعبارجل مسفرجه فليتوضأ واعباا مرأة مست فرجها فلتتوضأ وفى استاده بقية بن الوليد ولكنه مسرح بالتحديث قال في المسوى قال النافعي رح يجب الوضو على من مس

فكن رجلا رجله في الثرى \* وهامة همته في الثريا

ولاحرجءلي المجتهداذارجح نسبرمارجحناه انمساالشأن فيالسكام فيمواطن الخلاف بمسايتهرأ منه الانصاف اللهم بصرنا بالصواب واجعدل ينناو بينالعصبية مناطف كأمنع حجاب وفي الحجية البالغة موجيان الوضو في شريعة نباعلي ثلاث درجات احدد اهاما اجتمع علميه جهورالصحابة رضى اللهتعىالى عنهم وتطابق فمهالر واية والعمل لشائع وهو المول والغائط والرجع والمذى والنوم النقدل ومافى معناها النانية مااختلف فده السآف من فقهاء الصمالة والمتآ مترزعي الله عنهم وتعارض فيدالرواية عن الني صلى الله تعالى على وآله وسلم كسالذ كراة ولهصلي الله تعسالى علمه وآله وسلم من مسرد كره فلمة وضأ قال به عمر وسالم وعروة وغيرهم ردني المهعنهم ورده على والزمه عودرضي المهعنم مأ وفقها المكوفة والهمقوله اسدلى الله نعالى علمه وآله وسلم هل هو الاضعة مذك ولم يحي النالم بكون احددهما منسوخا ولمس المرأة قال به عمر و ابن مسمود و ابراه ميمرني الله عنه مراة وله تعالى أولامستم الناء أولايشمدله حدديث بليشهد حدديث عائث ةرضي الله عنها بخدلافه لكن فده نظرلان فى استناده انقطاعا وعندى ان مثل هذه الداه الهدتمتر في مثل ترجيح أحدد الحديثات على الا آخر ولانعتبر في ترك حديث من غـ مرتعارض والله تعالى أعـ لم و بآلجال فحاء الذهها، من بعدهم على هذين على ثلاث طبقات آخذته على ظاهره وتارك لدرأسا وفارق بن الشهوة وغيرها ولاشبهة الناس المرأة مهيج للشهوة مظنة لقضاء شهوة دون شهوة الجماع والأمس الذكريف الشنيع ولذلك جاء لنهمى عن مس الذكر بيمنه في الاستنها عاد اكان قبضاعليم كأن من أفعال السياطين لامحالة والشاللة ماوجد فوسه شيهة من لفظ الحديث وقد أجع النقها من الصحابة والنابعين رضي الله عنهم على تركيم كالوضوء ممامست النارفانه ظهر عملالنبي صلى الله تعالى علمه وآله وسهم والخلفا وابن عباس وأبى طلمة وغيرهم رضي الله عنهم بخدلافه وبين جاير رنسي الله عنده أنه منسوخ قلت عامة أهل العلم على أن الوضو عما مسته النادمة وخ وتأول بعضهم على غسل البدوالذم قال قتادة رذى الله عنده من غسل أفه فقد وضأ كذافي المسوى

## \*(باب العسل)\*

وأصله تعميم البدن بالفدل (بجب بخروج المنى بشهوة ولو بتفكر) وقددات على ذلك الادلة المحمحة كاحاديث الماء من الماء وأحاديث في المني الغدل وصدق اسم الجنابة على من كان كذاآت وقد قال الله تعالى وان كنتم حنما فاطهروا والاطهار استبعاب حسع البدن بالغدلك ذافى المسوى ولاأعلم في ذلك خد لاها وانما وتع الخلاف المشهور بمن الصماية رضى الله عنهم وكذلك بن من بعدادهم هل يجب الغسل بالنقاء الخذائين من دون بو و جمين أم لا يجب الابخر و جمالتي والماق الاول لحدديث اذا جلس بن شعبه االاربع ثم جهدها ففدوجب علسه الغدل أخرجه المحارى ومداروغيرهما رجهم الله من حديث أي هريرة رضي الله تعمالي عنده وأخرج نحوه مسلم وأحددوا الترمدني رح وصحعه من حدديث عائسة رضى الله تعالى عنها فهذان الحديثان وماو ردفى معناه مانا يخان الماكان فيأول الاسلام من أن الغسل أنما يجب بخروج المني ويدل على ذلك حدديث أى من كعب رضى الله عند عال ان الفتما التي كانواية ولون الما من الما وخصة كان رسول الله صلى الله أهالي عليه وآله وسلم رخص بهافى أول الاسلام نمأ من نابالاغتسال بعدها وأخر ج مسلم رح من حدد يث عائشة رضى الله تعالى عما ان رج للسأل رسول الله صلى الله تعالى علم موآله وسلم عن الرجل يجامع أوله نم يكسل وعائشة رضى الله تعالى عنها جالسة فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم انى لا فعل ذلك أناوهمذه من فقدل وقال في الجه المالغة اختلف أهل الرواية هـ ل يحمل الاكسال أى بلاع من غـ برانزال على الجماع الكامس ل فى معدى قضا النهوة أعنى ما يكون معده الانزال والذي صحر واية وعلمه جهو والفقها هوان منجهد فقدو جب علم حاالغسل وان لمينزل واختلفوافي كفية الجدع بين هدذا الحديث وحدديث اغالما من الما فقال ابن عباس رضى الله عنه مالاحتلام وفيه مافيه لانه يآباه سبب ورود الحديث كاأخر جمه سلم وقال أبى رضى الله عنه كانت رخصة في أول الاسلام غمنه ي عنها وقدروي عن عمان وعلى وطلحة والزبرواني بن كعب وأبي أبوب رضى الله تعمالى عنهم فيمن جامع امرأته ولميمن قالوا يوضأ كايتوضأ للصلاة و يغمسل ذكره ورفع ذلك الى النبي صلى الله تعالى علميه وآله وسلم ولا يبعد عندى ال يحمل ذلك على المباشرة الفاحدة فانه قدد يطلق الجماع عليها قلت على هددا أكثر أهل العمل انغدل الجنابة يجب ماحدد الامرين اماياد خال الحدفية في الفرج أو بخرو جااياء الدافق من الرجل أوالمرأة الفسال عليه ماوان لم ينزل والخشان موضع القطع من ذكرا لغدلام و فوادا لجارية (وبانقطاع الحيض والنفاس) ولاخهلاف في ذلك وقد دل عليه نص الهرآن ومتواتر السنة وكذلكوقع الاجماع على وجوبه بانقطاع النداس (و)كذلك وقع الاجماع على وجويه (بالاحتلام) الامايكي عربالضعي رح ولكنه أي ايجب أذا وجدد المحتلم بللا (مع وجود بلل) كاف حدديث عائشة رضي الله تعدالي عنها قالت سرشل رسول الله صلى الله زوالى عليه ورآله وسلم عن الرجسل يجد دالبلل ولايذ كراحت الامافه ال يغترل وعن

الرجليرى أن قداحة لم ولا يجد البلل فقال لاغ ل علمه أخرجه أحدد وأبو داودوا لترمذي واين مأجه مرخهم الله ورجاله رجال الصحير الاعبدالله بنعرالعدمري وفعه مقال خفعف وأخرج نحوه أحدواانداني رجهما الله من حديث خولة بنت حصيم رضي الله تعالى أعنهاوأخوج المخارى ومسلم وغبرهمارجهم الله منحديث أمسلة رضي الله عنهاان أمسليم رضى الله عنها فألت مارسول ألله أن الله لايستحى من الحق فه ل على المرأة الغسل اذا احتمات فالنع اذارأت الما وهدده الاحاديث تردعلي من اعتبران يحصل للمعتلم شهوة ويترقن ذلك والمراد من البلا المني فان رأى بللا ولم يتدفن أنه مني لم يجب الغدل عند ذأ كثراً هل الهلم " قال في الحجة أدارا الحكم على البلل دون الرؤيالان الرؤياة كون فارة حديث نفس ولا تأثه مراه وثارة تمكون قضائهوة ولاتمكون بغدم بالفلايصلح لادارة الحمكم الاالبللوة يضافان أبللشئ ظاهر يصلح للانف ماط وأما الرؤ بإغانها كثيراً ما تنسى انتهى (وبالموت) المرادوجو بذلاث على الاحداء اذلاو جوب بعدد الموت من الواجبات المتعلقية بالبدرن أى يجب على الاحياء ان يغــلوا منمات وقــد حكى المهدى في الصروالنو وي رح الاجـاع على وجوبغــل المنت ونافش في ذلك يعض المناخرين. مُناقشة واهمة وسمأتي الكلام على غد اللمت وصفته ونفاص ملد انشا الته تعالى وفي الخيسة وأماغس لالمت ف الان الرشاش ينتشر فىالسدن وجاَّت عندمحتضر فرأيتأنَّالملائكة الموكانة بالقبض لهانكانة عجسة في المحنضرين فنهدمث اله لايدمن تغميرا لحالة المنبه النفس لمخالفها (و بالاسلام) وجهمه ماأخر حمه أحدد والترمذي والنسائى وأبودا ودوابن حيان وابن خزيمية رجهم اللهعن فيس بنعاصم رضى الله عنه انه اسلم فاحره الذي صلى الله تعسل علمه وآله وسلم ان يغسل بماء وسدر وصعمه ابن المكن رح وأخرج أحدد وعبسد الرذاق والبهرقي وابن خزيمة وابن حيان رجهم أتله من حديث أي هر برة رضى الله عنه ان تمامة رضى الله تعالى عنه الم ففال الني صلى الله تعالى علمه وآله وسلم أدهيوا به الدحائط بني فلان فروه ان يغتسل واصلا فى الصحيفة والمس فيهدم اللامر بالاغتسال بل فيهم الله اغتسل قال في الحجة قال لا تخر ألى عندان شعرا اكفر وسرهان يتمثل عنده الخرو جمن شئ اصرح ما يكونوا لله تعالى اعدلم أنهمى وقدذهبالحالو جوبأحدين حنبلوا نباعه رحهم اللهوذهب النافعي وح الى عدم الوجوب والحق الاقرار يؤبده ماوقع منه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من الامر بالغسل عندالاسلام لواثلة من الاسقع وقتادة الرهاوى رضى الله عنهما كاأخو حسه العامراني رح وأمره أيضالعقدل بن أبي طالب رضي الله عنه كما أخر جه الحاكم رح في تاريخ نيسابور وفاسانمدهامتال

(فصل والغسل الواجب هوان بفيض الما على جديمً بدنه أو ينفه س فيه) أقول الغسل شرعاو الغه هوماذ كروقد وقع النزاع في دخول الدلائي مسمى الغسل لولكنه لا يحتى ان مجرد بل النوب أوا ابدن من دون دلائه لا يسمى غسلا كايفهم ذلائه ن الاستعمالات العربية وكا يفيد ذلائه ما نقد مفول الصي انه صلى الله تعمالي عليه وآلدوس لم المعه المما ولم يغسله وهو في مسلوح وغير مع المضاحة والاستنشاق فقد ثبتا في الغدل من فعلا صلى الله تعمالي

علمه وآله وسلم ووجه الوجوب ماقدمناه في الوضور وفيهما وفي السواك ازالة الخياط والبخر (والدلك المايكن داكه ولايكون شرعما الايالنية لرنعموجيه) الماقد مناه في الوضو (وندب) لاانه وجب لانه يصدق الغسل وتوجد مسماه الافاضة على جيع البدن من غبرتقدم (تقديم غسل أعضا الوضو الاالفدمين للاقدنين في الصحين وغيرهما انه كان صلى الله تعالى علمه وآله وسلم اذا اغتسل من الجنابة ببدأ فمغسل يديه تم فرغ بيهنه على عماله فمغسل فرجه تم يتوضأوضو والصلاة ثم بفمض على سالرج مده نم بغسل رجلمه وهومن حديث عائشة رضي اللهءم اووردق الصحصين وغسيره مامن حديث ميمونة رئى الله عنها بلفظ الهصلي الله تعالى علمه وآله وسلم أفرغ على يديه فغسلهما مرتبن أوثلاثاغ أفرغ بيمنه على مماله فغسال مذا كبره ثم دلك يده بالارض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسسل وأسه وثلاثا تمأفرغ على جسده ثم تنجي من مقاء مقعسل قدميه وثبت عنه صلى الله نعالى علمه وآله وسلم اله كان لا يتوضأ بعدد الغسل كاأخر جه أحد وأهل السنن رح وقال الترمذي وح عررضي آلله عنهما مرفوعا وموقوفاانه فال لمأشل عن الوضوم بعد الفسل وأى وضوءأعم من الغسل و روى عن حذينة رضي الله عنسه اله قال أما يكثي أحدكم الن بغتسل من قرئه الى قدمه حتى يترضأ وفدر وي نحوذلا عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم حتى قال أبو بكربن العربي اله لم يحتلف العلماء ان الوضو وداخه ل يحت الغسدل وان تبة طهارة الجنابة تأتى على طهارة الحدث وهكذا نقل الاجماع ابن بطال رح وتعقب بأنه وددهب جماعة منهم أبوثوروداود وغيرهمارجهم الله الحان الغسل لاينوب عن الوضو وأماكون تقديم أعضا الوضو غيرواجب فلانه يصدق الغسل وبوجد مسماه بالافاضة على جميع البدن منغ يرتف ديم ( نم النيامن) لنبونه عنه صلى الله نعالى علم هو آله وسلم تولاوفه الاعوما وخصوصا فن العسموم ماثبت في الصحير الهصلي الله تعالى علمه وآله وسلم كان يجبه التين فى تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله ومن الخصوص ماثيت في المحمصين وغـمرهما انه بدأ بشق رأسمه الاين ثم الايسر في الغسل وقد دثات من توله ما يضد ذلك ولا خداد ف

وبجديث مرة رضي الله عنسه إن الني صلى الله نعالى علمه وآله وسلم قال من يوضأ للجمعة فها وثعمت ومن اغتسل فذلك أفضل اخرجه أحسد وأبوداود والنسائي والترمذي رجهم الله وفسه مقال مشهور وهوء دم سماع الحسن رح من سمرة رح وغد يرذلك من الاحاديث فالوا وهي صارفة للامر الى الندب والكنه اذا كان ماذكروه صالحالصرف الامرقه ولايصلح لصرف مثلةوله صلى الله تعالى علميه وآله وسالم حقعلي كل مسلمان يغتسل في كل سبعة أيآم بومايغسل فمدرأسه وجسده وهوفي الصحيدين وغيرهمامن حديث أيي دريرة رضي الله عنسه وقداستو في الماتن رح الكلام على حصكم غسل الجعة في نمل الاوطار فلم جعاليه ولايخني ان تقدد الغسل مالجي الجمعة يدل على انه للصملاة لاللموم (وللعمدين) فقدروي من فه له صلى الله تعالى علمه و آله وسلم من حديث الفاكه بن سعد رضي الله عنسه أنه صلى الله تعالى علمه وآله وسلم كان يغتسل ومالجعة ويوم الفطر ويوم النحراخر جه أحدوابن ماجه والمزار والمفوى رجه مالله وأخرج فحوما ناماجه رح من حديث اين عباس رضي الله عنسه وأخرجت البزار وح من حديث أبى وانع رضى الله عنسه وفي اسانيزها ضعف ولكنه يقوى بعضهابعضا ويقوى ذلكآ تارعن الصحابة رضي الله عنه مجمدة أقول قدد روى في ذلك احاديث لم يصيح منها في ولابلغ في منها الى رتبة الحسن لذاته ولا العسره وأما اعتبار كون المغتدل يصلى صدلاة المديذ للك الغدل اى من دون ان يتخلل بن الغدل و بين المدلاة شئ من الاحدداث فبالااحفظ فعمه حدديثا صحيحا ولا ضعدها ولافول صحابي وماأحسن الاقتصار على ماثيت واراحة العباد عمالم يثبت (ولمن غسل مستا) وجهه ما أخرجه أجدوأهل السننرح منحديث أي هررة رضي اللهعنه مرفوعا منغسل مستافليغتسل ومن حله فلمتوضأ وقدروى من طرق وأعل بالوقف و مان في استفاده صالحمام ولى التوأمة رح واستئه قدحه نه الترمذي رح وصحه ابن القطان رح وابن حزم وقدروي فانكار النووي رح على الترمذي رح تحدينه معترض وفال الذهبي رح هوأ قوى منء نقأ حاديث احتجهما الفقهاء رح وذكرالمهاوردي رح ان يعض أصحاب الحديث رح خزج لهذا الحديث ماتنه وعشرين طريقا وقدد وي نحوه عن على رضي الله عنده عندأ حسد وأبي داود والنسائي والأبي شلية وأبي يعلى والمزار والبيهق رجههم الله وعن حذيفة رضي الله عنه عندالبعثي رح قال ابن أبي حاتم والدارقطني رح لايثبت وعن عائشة رضى الله تعالى عنه امن فعدله صدلي الله تعالى علمه وآله وسدلم عندأ جدو أى داود رح وقدذهب الى الوجوب على وأنوهر يرةرضي الله تعالى عنهما والاماءمة وذهب الجهور الى انه بفقط فالواوهذا الامرالمذ كورفي الحديث المائق مصروف عن الوجوب بجديث ان من الماهرا فحسكمان نغساوا أبديكم أخرجه البيه قي وحسنه اي جروح ولحديث كنانغه لالمت فنامن يغتسل ومنامن لايغتس لأخوجه والخطعب رحءن ابنعر رضى الله عنه وصحح اين يجر رح ايضاا سناده ولما وقع من الفندامن الصحابة رضى الله عنه ـ م لأسماء بنت عيسآ مرأة أي بكروضى الله عنه خالماغ سلته فقالت اجهان هدذا يوام شديدا الجرد

وآناما عَد فه العلى من عَسْلُ قالوالا رواه مالاً، رح فى الموطا (والاحرام) لحديث زيد ابن ابت رضى الله عنه الدراى النهى على الله تعالى على اله والهوسلم تجرد لاهلاله واغتسل أخر جدالنه مذى والدارقطنى والبيهنى والطبرانى وحسنه التروخي وضعفه العقبلى رجهم الله والمنازم ذى وضعفه العقبلى رجهم الله والمنازم المنازم المنازم المنازم التروخي الله والمنازم المنازم المنازم المنازم المنازم المنازم المنازم المنازم المنازم وقد المنازم المنازم المنازم المنازم والمنازم والمنزم والمنزم والمنزم والمنزم والمنازم والمنازم والمنازم والمنازم والمنزم والمنازم والمنزم والمنزم

## \*(باب التيم)\*

قال الله تعالى وان كنتم مرضى أوعلى سفراً وجاءاً حدمه كممن الغائط أولامه تم النهاء فلمتجدواما فنيم مواصعيداطها فامسحوا يوجوهكم وأبديكممته وقدكش الاختباط فى تفسيرهذه الا آية والحقان قيدعدم الوجود راجع الى قوله تعالى أوجا وأحدم لكم من الغائطأ ولامسهم النهاء فتكون الاعذار ثلاثه السفر والمرض وعهدم الوجودفي الحضر وهـ ذاظاهر على قول من قال ان القيد اذا وقع بعدجل متصلة كان قيد الا تخرها وأمامن قال انه يكون تيدد العميع الأأن ينعم إنع فكذلك أيضا لانه قد وجد دالما تعهامن تقبيدا الفروالمرض بعدم الوجود الماوهوان كلواحدمنهما عذرم يقلف غبرهذا البأبكالصوم ويؤيدهمذا أحاديث التيم الواردة مطاقة ومقدرة بالحضر فان فلت ما العتبر فى تسويه غالمهم المقيم هل هوعدم الوجود عند ارادة الصلاة كاهو الظاهر من الاكية أمء حدم الوجود مع طاب مخصوص كاقيــل انه يطاب في كلجهـــة من الجهات الاربـع فى ميل أو ينتظر الى آخر الونت حتى لا يبقى الامايسع الصلاة بعد التميم قلت الحق ان المعتمر هومايصدق عليه مفهوم عدم الوجودا لمقيد بالقيآم الى الصلاة فأذا دخل الوقت المضروب للصلاة وأراد المصلى القيام اليها فلريج دحنا تذما يتوضأ به أو بغتسر في منزله ومسجده ومايقرب منهما كأنذلكء لذراء وغاللتيم وليس الموادبع دمالو جودف ذلك أن لايجده بعدد المكشف والهجث واحفا السؤال بل المراد أن لا يكون ممه عدلم أوظن بوجودشي منه هنالك ولم يمكن في قلل الحالة من تحصد الابتسرا وخوه فهد ذا يصدق عليه الهلم يجد الما عندأهل اللغة والواجب حل كادم الله على ذلك مع عدم وجود عرف شرعي وقد وقع منه صلى الله تعالى عايه وبسلم ماين عربماذ كرناه فانه تهم في المدينة من جدار كانبت ذلك في الصحيحين من دون أن يدأل و يطلب ولم يصم عنده في الطاب شئ تقوم به الحجة فهدد ا كابدل على عدم وجوب الطلب يدل على عدم وجوب انتظار آخر الوقت ويدل على ذلك حديث الرجلين

اللذين تهماني سفر شوجدا المانفاعاد أحدهما ولم يعدالا تخرفقال صلى الله تعالى علمه وساللذي لم يعد أصبت الدنة أخرجه أبود اود والحاكم وغيرهما من حديث أبي سعمد فانه بردةُ ول من قال بوجوب الانتظار الى آخر الوقت على المتَّيم سُوا ، كان مسافرا أومقيمًا اذًا تقرراك هذا استرحت عن الاشتغال بكثير من التفاريع المحررة في كتب الفقه فان هذه هي غرة الاجتماد فاى فرقبن من لايفرق بن الغث والسمَّى من المحتم دين وبين من هو في عددادا لقلدين فال في القاموس والصعب لدالتراب أووجه الارض انتهي والنباني هو الظاهر من انبظ الصعيد لانه ماصعد أى علاوار تفع على وجه الارض وهذه الصفة لا تختص بالتراب ويؤبدذ للذخد يثجملت لي الارض مسهدا وطهو راوهو متفق عامه من حديث جايروغ بره وماثيت فىرواية بالغظ وتربتها طهورا كاأخرجه مسلم من حديث حذيفة أفهوغبرمستنازم لاختصاص التراب بذات عندعدم الماء لان غاية ذلك ان افظ التراب دل ونهومه علىان غدمره من أجزا الارص لايشاركه في الطهورية وهذا مفهوم اقب لا ينتهض لتخصيض عومالكتاب والسنةولهذالم يعمل بهمن يعتديه منأغهة الاصول فيكونذكر التراب فى تلك الرواية من باب القياصيص على بعض افوا دالعام وهكذا يكون الجواب عن دُ كرالترابِ في غـ برهـــذا الحديث و رجه ذكره أنه الذي يغلب اسـ تنعماله في هذه الطهارة و يؤيدهد اما تقدم من تيمه صلى الله تعالى عليه وسلم من جدار وأما الاستدلال بوصف المصدبالطب ودعوى اناطمب لايكون الاتراباطا هرامنيتا لقوله تعيالى والبلذا اطمي يخرج نباته بأذناريه والذى خبث لايخرج الانكدا فغسم مفعسد للمطلوب الابعسد بيان اختصاص الطءب عباذكروالضرورة تدفعه فأن الترآب الختلط الازمال أجود اخراجا للنبات فالالماتن فيشرح المنتق ومن الادلة الدالة على ان المرادخصوص المتراب ماورد فى القرآن والسنة من ذكر الصعيد فالامر بالتيم منه وهو التراب لكنه قال في القاموس والصعمدالتراب أووجه الارض وفى المصياح الصعمد وجمه الارض تراما كان أوغمه قال الزجاج لاأعدم اختدلا فابنزأهل اللغة فحذلك فالوالا ذهرى ومذهب أكترا اعلماء أن اصعد فى قول تعالى صعد اطمما هو التراب وفى كاب فقه اللغمة للثعالى الصعيد تراب وجهالارض ولميذ كرغمره وفي المصداح أيضاو يقال الصعدد في كالم المرب بطلق على و - وه على التراب الذي على وجهه الارض وعلى وجهه الارض وعلى الطريق ويؤيد حمل الصعدعلي المموم تيمه صلى الله تعلى علمه وسلم من الحائط فلا يتم الاستدلال وقددهب الى تخصص المهم التراب الشافعي وأحدوداود ودهم مالك وأبوحنه فه وعطاء والاو زاعى والثورى الحانه يجزئ بالارمن وماءلمها فالواستدل القائل بخصيص التراب بجاءندم لم حدديث دذينة مرفوعا يلنظ وجعلت تربتما لناطهو راوه تذاخاص فمنبتي أن يحمل علمه العام وأجب بانتربة كل مكان مافيه من تراب أوغيره فلا يتم الاستمد لال ورديانه وردفى الحديث المذكور بافظ التراب أخرجه ابن خزعة وغده وفي حديث على وجعل التراب الىطهورا أخرجه أحدوالبهق باسنادحسن وأجمب أيضاعن ذلك الاستدلال بان تعلق الحكم بالتربة مفهوماة بومفهوم الاقت ضعنف عندأرباب الاصول ولم يقلبه الاالدقاق

فلاينتهض انخصيص المنطوق وودبان الحسديث سيق لاظهارا لتشهر يف الموكان جائزا يغسبر التراب لمااة تصرعله موأنت خبيريانه لم يقتصر على التراب الاف هـ فده الرواية أم الافتراق في اللفظ حدث حصل الما كمد في جعلها مسحداد ون الا تخر كاسماني في حديث مسلميدل على الافتراق في الحسكم وأحسس ن من هذا ان قوله تعالى في آية الما تده منه يدل على ان المراد التراب وذال لان كلة من المسعمض كاقال فالكشاف انه لا يفهما حدمن العرب من قول القائل مسحت رأسه سنالدهن والتراب الامعئى النبعيض انتهي فان قلت النا التيعمض فبالدلملءلي انذلك المعضهو التراب قلت التنصيص عليسه في الحديث المذكورانتهمي (يستداح به مابيتباح بالوضو والغسل لمن الا يجدد الما) لان حكم التمم مع العدر المسوغ لهُ حكم الوضو المن لم يكن جنباو حكم الغسل ان كان جنبا يصلى به ما يصلى المتوضى توضوئه وتستنيعه مانستجه المغتسل بغساه فمصلي به الصاوات المتعددة ولا ينتقص بفراغ من صلاة ولابالا تتتغال دغيره ولابخر وجوةت على ماهو الحق والخلاف في ذلاً معروف والادلة الواردة لمنسروعمة التيم عندعدم الماثمانية كأبارسنة فال في الحبة ولم اجد في حديث صحير أصريحا بانه بحب ان يتمم ليكل فريضة أولا يجو زالتهم للا " بق ونحوه واغباذاك من التخريجات وانمالم بفرق بين مدل الغسه ل والوضومولم بشرع القرغ لان من حق ما لا بعه قل ما دي الرأي ان معمل كالمؤثر الخاصمة دون المقدار فانه هو الذي اطمأنت نفوسهم به في هـ دا المات ولان النمرغ فسبه بعض الحرج فلا يصلح رافعا للحرج بالبكامة وقي معني المرض العرد الضار لديث عروين العاص رضي الله عنسه والسفر ليس بقيدا غياهو صورة لعدم وحدان المياء تنادراني الذهن وانمالم يؤمر بسح الرجل التراب لان الرجل لمحل الاوساخ وانما يؤمر بما لدير حاصلا أيحصل التنبيه به انتهاى (أوخشي الضرومن استعماله) لما أخر جه أبوداود واسماحــه والدارة على رجهـم الله من حــديث جابر رضي الله عنــه قال خرج: افي ســفـر فأصاب رجلامنا يحرفشهه فى رأسه ثم احتار فدأل أصحابه هل تجدون له رخصة فى التهم فقالوا مانحدال رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فات فلما فدمنا على رسول الله صلى الله تعمالي عامه وآله وملم اخيرناه بذلك فقال وتباوه وتناهم الله ألاسألوا اذلم يعلوا فانماش فاءااهي السؤال الماكان يكفيه ان يتيم ويغصب على جرحه ثم يسيح عليه ويغسل سائر جسده وقد تفرديه الزبد بنخريق رح وايس بالقوى وقد صحعه آين الدكن رح وروى من طريق أخرى عنابن عياس رضي الله عنه ماوند ذهب الى مشروعه في التيم بالعذرالجهور وذهب أحدين حنبل رح وروى عن الشافعي رح في قول له انه لا يجوز النيم لخند مة الضرر ولاادرى كيف صحة دلك عنهما فان هددا الحديث بؤيده قوله تعالى وان كنتم مرضى الاسية وكذلك حسديث المسمء لي الجبائر المروى عن على رضي الله عند ، وكذلك حسديث عروبن الماص لما بعنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في غزوة ذات السلاسل فاحتلف لله باردة فتهم وصلى باصحابه فلماقه مواذكر واذلا لرسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم فقال بإعرو أصلبت مع اصحابك وأنت جنب فقال ذكرت قول الله تعدالي ولانقتلوا انتسكم ن الله كان بكم رحيماً فديمت تم صارت فنحد لرسول الله صلى الله تعالى عدمه وآله وسلم ولم بقل

شــــ أرواه أحدوالدار تطني وابن حمان والحاكم وأخرجه المحاري تعاممه اقال في الحجة وكان عروا بزمسه ودرضي الله أمالي عنهم الايربان التهم عن الجنابة وجه لا الاتية على الله مس وانه ينقض الوضو الكنحديث عران وعاريته دبحلاف ذلك واعضاؤه الوجه ثم الكفان لها) أىالوجهوا الكفين لماوردمن الاحاديث الصححة قولاوقه لاوقدأ شبار بالعطف بثم الى الترتيب بين الوجه و والكذين وأما الافتصار على الكفين فالكون الاحاديث الصحيحة صرحة بذلك منهاحديث عمار برياسران النبي صدلي الله نعباني علمه وآله وسلم أحر والتميم للوجه وألكفيز اخرجه الترمذي وغبره وصحعه ومنهامافي الصحدين منحديث عمارا يضاان النبي صلى الله تعمالي عليه وآله وسلم فالله انما كان يكفيك هكذا وضرب النبي صلى الله تعمالي عليه وآله وسلم بكفيه الارض ونفخ فبهماتم مسعهما وجهه وكفيه وفي لفظ للنارقطني اعا كان يكفيك ان تضرب بكفيك في التراب ثم تنفخ فيهدما ثم تمسح بهدما وجهل و كنيك الى غين وقدذهباليانه يقنصرمن المدين على الهيئة فترعطا ومكعول والاوزاعي وأحدواه يحقوا بنالمنسذر وعامة أصحبات المسديث هكذا فحاشرح مسدلم وذهب الجهور ألىأن المسم فى المتيم على المرفق بن وذهب الزهرى الى انه يجب المسمح الى الابط بين وقال الخطابى انه لم يختلف أحدمن أعلى العلم في انه لا يلزم مسجم ما ورا المرفة يز والحق ماذهب اليسه الاولون لانالادلةالتي استدل بها الجهور منها مالآينتهض للاحتجاجيه كحسديث ابنءم عنده الدارقطئي والمساكم والبيهني مرفوعا بلفظ التعدم ضرشان ضرية للوج بدين كاوقع في بعض روايات من حديث عبار فالمطلق يحدمل على المقيد ديا المكا تج الزهرى بمباوردفيرواية من حديث عمار أيضا بلفظ الى الا تناط وقد نسخ ذلك كما فالءالشافعي (مرةبضر بةواحــدة) لانذلكهوالشابت فيالاحاديث الصححة ولم يثرت مايخالف ذلكمن وجسم صحيح وقدذهب الى كون المتميسم ضربة واحسدة للوجسه والمكفين جاعة من الاغة والفقها ولى ان الواجب ضر شان ضربة للوجه وضربة بابنالم يبوابن سيرين الحان الواحب ثلاث ضربات ضربة للوجه وضربة مربة للدراء ـين (ناويام سميا) لمساتة ـدم في الوضو الانه بدل عنه وأداة النب ة شاملة لبكل عمل (ونواقضه نواقض الوضوم) لمباذ كرنامن البداية ومن أثبت للتيم شيمأمن إقضام يثبت فىالوضوع لم يقبل منه ذلك الابدارل ونمنج ددارلا تقوم به الحجة يصلح لذلك جب الاقتصار على ثواقض الوضوم وأماو جودالما في لوقت بعد دالفراغ من آح بالتىم فقدصر حالنى صدلى الله تعدلى علمه وآله وسسلمان لم يعدالص قولهالذىأعادلكمن الاجومه تين فلكونه قدكر رالعبادة معتقدا وجو بذلا فح الاجرالا خواذلك وايس المرادهها الاالاجزاء وسقوط الوجوب وقدأ فادذلك قوله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم أصبت السنة مع ما في اصابة السنة من الميروالبركة والتمريض الما ماعدا ذلك محالف السنة عالى المن و خوف سد الهوي و أما القول بان من أسسباب التيم تعذر استعمال الما و خوف سد الهوي و ذلك فلا يحتى ان هذه داخلة تحتماذ كرناه من عدم الما أو خشية الضرم من استعماله فان من تعذر علم السنعة اللها وعادم الما الذاليس المراد الوجود الذي لا ينفع فن كان يشاهد ما في قعر برئر بهذر علم الوصول المده و جده من الوجوه فهو عادم و هكذا خوف السبل الذي يدلك الى المده و هكذا من كان ينحده ولا محالة اذا استعمال و حسكذا من كان يحده الله المن يتاجه الشهرب فهو عادم اله النافي من المدب المناقب المناقبة على على على دلك حدودة فليس على ذلك حدودة فليس على دلك حدودة فليس على دلك حدودة فليس على دلك حدودة فليس على عدودة فليس على عدودة فليس على عدودة فليس عدودة فليس على عدودة فليس عدودة فليس عدودة فليس عدودة فليس عدودة فليس عدودة فليس على عدودة فليس عدودة فليس عدود المناقب عدودة فليس عدود المناقب عدود ا

### ه (باب الحيض)ه

(لم يأث في تقديراً قله وأكثره ما تقوم به الحجة وكذلك الطهر )لان ما ورد في تقديراً قل الحيض والطهر وأكثرهمافهواماموقوف ولاتقومه الحجة أومرفوع ولايصح فلاتعو يلءلي ذلك ولارجوع الممه بلالمعتمر لذات العمادة المتقررة هو العادة وغمر المعتادة تعمل بالقرائن المستفادةمن الدم (فذات العادة المقررة تعمل عليها)فقد صع في غير - ديث اعتبار الشارع للعادة كحديث اذا أقيات الحدضة فائر كى الصلاة فاذاذهب قدر حافا غسلى عند الدموصلى أخرجه البخارى وغيرمن حديث عائشة وأخرج مسلم وغيزه من حديثها تحوذ للأواخرج أحدوأ نوداودوا لنساق وابزماجه منحديثأ مسلة انهااستقت النبي ملي اللهتمالى علميسه وآله وسلم فحاص أةتموا قالمدم فتسال لتنقظر قدرالامالى والامامالتي كانت تحمضهن وقدرهن من الشهرفة دع الصلاة وهو حديث صالح للاحتجاج به وكذلك حدديث زينب بنتجحشان النبي صلى الله تعمالي علمه وآله وسلم قال في المستحاضة تحجلس أبام اقرائها اخرجه النسائى والاحاديث في هـــــذا المعنى كئبرة (وغيرها ترجع الى القرائن) المستفادة من الدم الحديث فاطعة بنتأى حبيش انها كانت تستحاض فقال آها الني صدلي الله تعالى علمه وآله وسلران كاندم الحبض فانه اسو ديعرف فاذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة واذا كان الا آخر فثونني وصيلي فانماهوءرق اخرجه أبودا ودوالنساتي وصحعه الناحيان والحاكم وأخرجه أيضاالدارقطني والمبهق والحاحب مأيضائز بادة فانماهو دامعرض أوركضة من الشمطان أوعرقائةة طع (فدما لحمض يتميز عن غـ مره فتكون حائضا اذارأت دم الحبض) أخرج أبو داودواانساقي من حدوث فاطمة بنت حييش انه قال صدلي الله علمه وسه لم دم اللمض أسود يعرف صحعه ابن حزم وأخرج النداق من حديث عائشية مرفوعا نحوم وأخرج الطيرابى

والدارفط يمن حديث أبي امامة مرافوعا بالفظ دم الحبض لايكون الاأبه ودفدات الاحاديث على الهلايقال للصفرة والكدرة دمحيض ولايعت لمبها سواء كانت بين دمى حمض أواعه بددما لخمض واليس التحمض بنندمي الحمض مع تحلل الصفرة والبكدرة لاسلههما بل ونماتوسط يغادمى الحمض حمضا كالولم يخرج دمأصلا ببندمي الحمض ولامعيارض أخرجه في الموطاوعاته في المخاري ان النسامكين بيه ثن الى عائشه قبالدرجة فها الصفرة والكدرة من دم الحمض ليسأانهاءن الصلاة فتتول الهن لا تعجان حتى ترين التصلة ضاء فانهذامع كونه وأمامنه اليس بمغالف لمباتبة وملائم المتخبره وبان الصفرة والمكدرة حمض انماأ مرتمن بالانتظار الى حصول دايل يدل على انه قدا انقضى الحمض وهوخر و ج فنى خرجت لم ييخرج بعدهاده حسض ولم تأمرهن بالانتظار مادامت الصفرة والكدرة وهذاواضحلايجني(ومستمحاضة) وهيءالتي يستمرخر و جالدممنها (اذارأتغيره) تعمل على العبادة المتقررة فتكون فيها حائضا تثبت الها فسع أحكام الحياتض وفي غسر أمام العبادة تكونطاه رالها حكم الطاهر (وهي كالطاهرة) كاأفادت ذلك الاحاديث الصححة الواردة منغمر وجمه فاذالم تكناها عادة متقررة كالبتدأة والملتسة عليها عادتها فانها ترجع الى التمه مزفان دم الحمض أسوديه رف كاقال صلى الله نعمالي عليه وآله وسلم فتمكون اذارأت دما كذلا حائضا واذارأت دما المركذلا طاهرا وقدأطال النياس الكلام في هـ ذا الساب في غبرطا تلوكثرت فه التفر بعات والتدقيقات والاحر أيسرمن ذلك (وتغسل أثر الدم) لقولةصلى الله تعمالي علمه وآله وسلم في حديث عائث مة الثابت في الصحير فاغسم لي عنك الدموص لي وقدو ردما يفعد دمعنى ذلك من غبرو جده (وتتوضأ احكل صلاة) وذلك هوالذى وردمن وجهمعتهم وإذاجعت بينا اصلاتين فأخرت الاولى الى آخر وقتها وقدمت فيأؤل ونتها كانالهاأن تصلمه مانوضو واحد ولميأت في ثيم من الاحاديث الصحصة ايجاب الغدل لمكل صلاة ولالمكل صدلا تعزولا في كل يوم بل الذي صحرا يجياب الغدر ل عند انقضا وقت حمضها العتاد أوعند دانقضا مايقوم مقام العبادة من التمسيز بالقرائن كمافي فاغد ليعنك الدموص لي واماما في صحيح مدلم ان أم حبيبة كانت تفتد للمكل صدادة فلاهمة في ذلك لانها فعلمه من جهدة افسها ولم يأمرها الذي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يذلك بلفالهاامك ثى قدرما كانت تحب لاحمضة كثم اغتدلي فان ظاهر هذه العمارة شراتغته ل يعهد المكث قدرما كانت تحسبها الحمضة وذلك هو الغسسل المكاثن عنه ما ية ولدين فسه مابدل على اخراتغة ــ ل لـ كل صــ لاة وقد ورد الغـــ ل ا=== ل صلاة من طرق لانقوم بمثلها الحجسة لاسبهامع معاوضة المائيت في الصحيح ومع ما في ذلك من المشدة في ة على النسا· الناقصات العقول والادبان والشربعة «-محمّة مهم له وما جه-ل على كم في الدين من حوج واتنفوا اللهمااسة طعم (والحائض لاتسلى ولاتصوم) لماورد في ذلك من الادلة العصصة كحيديث أليس اذاحاضت لمتصبل ولمتصم وهوفي الصحين وغيره ممامن

حديت أبى سعيدوهو مجمع عليسه وكان هلذاشأن الحيائض فيزمن النبوة وأمام الصحابة فن يعدهما ننها ندع الصلاة والصوم أيام حمضتها وتفضى الصوملاالصلاة بعدطهرها ولم يخالف في ذلك غيرا نلو ارج ولاريب ان القضاء ان كان يدليل الاصل كاذهب المه المعض فلا وجوب للاصدار ههذا ولاداس علمه فى حال الحيض وان كان بدار لجدد يدغيردايل المقضى فلم يقم فى الصلاة وقام في الصديام فطاح القياس وذهب الالزام (و) اما كونه الالوطأحتي تغتسل بعد الطهر) فذلك نصالكا العزيزقال الله تعالى ويسألونك عن انحيض قل هوأذى فاعتزلوا الناء في المحيض والاحاديث في ذلك كنبرة منها قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اصنعوا كل شئ الاالذكاح وهوفي الصحيم وهومجمع على تحريم ذلك ايس فيه خلاف وتحريم الصلاة والصوم على الحائض كانقدم وكذلك وطؤها هوالى غايةهي الغسل بعدائطهر كاصرحت بذلك الادلة (و) أما كونها (نقضى الصمام) فلحديث عائشة بالفظ فنؤمر بقضا الصمام ولا نؤمر يقضا الصدلاة وهوفى المحصين وغيرهما وقدنقل ابن المنذرو النووى وغيرهما اجماع المسلمنعلي ولاتوك ابن عبد البرعن طائفة من الخوار ج أنهم كانوا يوجبون على الحائض قضاء الصلاة ولايقدح في اجماع الامة مخالفة فؤلا الذين هم كلاب النار

على عهدرسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم أربعين لوما أخرجه أحدو ألوداودو الترمذي والدارة طفى والحاكم وللعديث طرق يقوى بعضها بعضا والى ذلك ذهب الجهو روقد قبل انة كثره متون يوماوقيل معون يوماوقيل خدون وقيل يق وعشر ون والحق الاول وهذا القدرهو أرجح مأقيل لان ماعداه حال عن الدايل (و) أما كونه (لاحدلاقله) فلم يأت في ذلك دلمل بلمادام الدمياقما كانت المرأة نفسا فأن انقطع قبل الاربعين انقطع عنها حكم النفاس فأنجاو زدمها الاربعتن عاملت نفسم امعاملة المستحاضة اذاجاوزت أيام العمادة المتقورة (وهو) أى النفاس ( كالحيض) في عربم الوط وترك الصلاة والصمام ولاخلاف في ذلك وكالتقضى النفسا السلاة وفرواية لاى داودمن حديث أمسلة قالت كانت المرأفه ن الماء الذي صدلي الله تعمالى عليه وآله وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها الذى صلى الله تعالى علم و آله وسلم بقضاء صلاة النفاس وقد تفيدم الاجماع على ذلك في ألحائض وهوفي النفاس اجماع كذلك والعسل الخوارج يحالة ون ههنا كما خالفو اهنالك ولايعتديهم

# \* (كَتَابِ الصلاة) \*

فالالله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قالتين والامر عطلق الصلاة اعادفه دالاتمان بهافى زمان ومكانمن دون تعمن لان مطاق الزمان والمدكان من ضرور مات الفعل وأماالوقت الخاص الذي نمرع الله فمه الصدلاة وكذلك كونها على همثة مخصوصة معرأ شروط يحصورة فهذا لادلالة للاتية عليه عطايفة ولاتضمن ولاالتزام ولميدل على ذلك الاالسنة الثابتة عنه صلى الله علمه وسسلم قولا وفعلا وليس فى القرآن من ذلك الا النادر القاسل كتوله

نعالى اذافتتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فانه في هذه الاتبه ذكر الوضو وهو شرط من شروط الصلاة وقددا لاحريه بالفيام اليها فكاذذلك مقيددا لوجوب الفعل ولابدال شرطمة من دلمل أخص من ذلك وقدورد في آل نه تماية مدال سرحامة وكذلك ورد في القرآن ذكر بعض هما "ت لاة كالسعودوالركوع والكن بدون ذكرصفة ولاعددولا كون ذلك في الموضع الذي بينته السنة المطهرة (اول وقت الظهر) تعمين أقل الاوقات وآخرها قد ثبت في الاحاديث العصصة من تعلم جيرة لعلمه السالامله صلى الله تعللي عليه وآله وسلم ومن تعليه صلى الله تمَّالى علمه و أَلَّه وسلم لمن اله وغيرة لكَّ من أقواله وأفعاله (الزوال) أى زوال الشمس ويبن ذلك اخضرا رالجدا والىجهدة الشرق يعرفه كلذى عينين (وآخره مصبرظل الشئ مناله سوى فى الزوال فان قلت أخرج النساني وأبودا ودمن حديث ابن مسعود كان قدر صلاة رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم في الصيف ثلاثة أقدام الى خدة أقدام وفي مَا مُحْدَة الخدام الى سميعة اقدام قلت المهم حلوه على الابراد كما قاله ابن العربي الماسكي في القبس وسعه الحيافظ المسيوطي واله حديث قدقد ح فمه فاله من رواية عسدة ابن حسد الطبي الكوفي عن أبي مالك سعد ين طارق عن كنير بن مدرك عن الاسود وفي ويخه سعد خدلاف فغي الميزان في ترجة معدوثقه أحددوا ين معين وقال العقبلي لايتبابع على حديثه في الفبول وقد ضعف عبد الحق حديث أهدر وسد الأفرسول ألله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالا قدام في النه الاستاء والصيف والمحميد من الحيافظ ابن حجر فالتلخيص لم شكلم على افظ الحديث ولاستنده وذكر كالم ابن العربي وأبطله السديد محددالاميرفي البوافيت نعمأ بإم الشدنا ويحسدن النأني بالظهر حتى يحصدل ظن ان الشمس لو كانت فى كيدالسماء أن قدرًا الله لانه يدرك بالمس والمشاهدة اذا كانت من حهدة الجنوب لانظلها يزداد فى جهدة الشرق زبادة كثيرة لكن لاالى الخدالذي يقدد والافدام وغايته وان ينظرف امارات تحصه للاظن بالزوال وأهل الاقدام ايس معههم الاالظن لاغه مر وايسأحدمخاطبابظنغيره بل بظن نفسمه فتأمل (وهوأول وقت العصر) أيصم ورة ظله مثله فالحالين القيم وانهم كانو ايصلونها مع النبي صدبى الله تعالى عليه وآله وسدلم ثميدُهب حدهه مالى العوالى قدراً وبعسة أممال والشعش مرتفعة وقال أنس صلي يسارسول الله ـ لى الله علمه وسدلم المصرفا تأمر حدل من بني سلمة فقال بارسول الله انانر بدان أبحر جزورا والانحبانة ضرها فالنج فانطاق وانطلقنا معمه فوجدا لجزورله تنحرفنحرت تم قطعت تم طبخ منهائمأ كلنامنها قبلأن تغدب الشمس ومحسال ان يكون هذا يعدالمنلين وفي صحيح مسالم قتصلاة الظهرمالم يحضر العصر ولامعارض لهذه السنن في الصَّة ولا في الصراحة والسان فردت الجمه مل من قوله صلى الله تعمالى علمه وآله وسلم ومثل أهل الكتاب فيل كم كمنل رب لاستأجر احدافقال من يعمل الى اصف النهارعلى قدراط قدراط الخ و مالله العجب أى دلالة فذاعلى انه لايدخل وقت العصرحتي يصير الظل مثلين بنوع من أفواع الدلالة وانمايدل على أن من صلاة المصر الى غروب الشمس اقصر من نصف النه الله وقت العصر وهذا لارپبفیسه انتهایی (وآخره) أی آخر وقت العصرصیر و رة ظله مثلیه قال الشانعی آخر

الوقت الخنارلله صرأن يكون طل كلشئ منلمه وقسل الى ان تصفر الشمس وآخروقت الضرورة مغب الشمس كذافي المسوى وفي الحجة البالغة وكثير من الاحاد بثيدل على ان آخر وقت العصران تتغيرالشمس وهوالذي اطبق علميه الفقها فلعل المثلين سان لاسخر الوقت المختار والذى يستحب فيسه أونقول لعل النسرع نظر أولاالى المقصود سن اشهة اق العصران يكون الفصدل بن كلُّمــلاتين نحوا من ربع النهاو فجعــل الامدالا آخر بلوغ الظل الحالمنان نمظهرمن حوائعيههم وأشغاله ممانوجب الحكم بزيادة الامدوأ يضامعرفة ذلك الحدد تتحتاج المحاضرب من التأمّل وحفظ الفيء الاصدلي ورصد واغيا ينبغي ان يخاطب الناس فيمنل ذلك يباهو يحسوس ظاهر فنفث الله تعيالي فيروعه صدلي الله تعيالي عاسه وآله ومسلمان يجفل الامدتفير قرص الشمس أوضوئها والله تعالى اعلم (مادامت الشمس بيضاء نقسةً) قادًا اصفرت توج وقت العصرا اورد في ذلك من الاحاديث منها حديث ابن عرو قال قال رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم وتت صلاة الظهر مالم يحضر العصر ووقت صدلاة العصر مالم تصفرا الشمس ووقت صدلاة المغرب مالم يسقط نورالشفق ووقت صملاة العشاء الى نصف اللمسل و وتتصم للة الفجرما لم تطلع الشمس أخرجه مسلم وأحمد والنسائىوأنوداودولايخاأف ماوقع في هدذا الحديث في آخر وقت العصر والعشاء ماورد فيعض الاحاديث ان آخر وقت القصر مصيرظل الشئ مثليه و آخر وقت العُشا • ذهاب ثلث اللمسل فان عسنا الحديث قدتض من زيادة غسر منافعة للاصسل لان وقت اصفر اراك مس هو متأخرءن المثلين اذهي تستي بيضاء نقية يعد المثاين وكذلك نصف الليل هو منضى زيادة غـم منافسة المنتخفر واية بلفظ ملث الاسل على ان الرواية المنضمنية للزماد تمن هي أصممن الاخرى (وأقرَّروقت!لمغر بغروبالشمس) أىسقوط القرصوهووقت الاختمارآلذى يجو زان يعسلى فسهمن غمركراهمة والعسمدة فيعجد يشان حديث جبرتسل علمه السلام فانه صلى بالنبي صلى الله تعمالي علمه وآله وسمل يومين وحديث بريدة ففه انه صلى الله تعمالي علمسه وآله وسسلم أحاب السائل عنها أىءن الاوقات بان صدلى يومين والمفسر منهـ حاقاض على المهرم ومااختلف بتبع فيسمحديث يريدة لانه مدنى متأخر والاول مكي متتسدم وانحا يتبع الاشخر فالاشخر كذافى الججة (وآخره ذهاب انشفق الاحر) جيسع كتب اللغة مصرحة بهذآ وجمسعأشعارالعوب ومنبعدهه فنزعهانا لشفتى فيأسانأهل للغةأ واسانأهل النسرع يطلق على البياض فعلميسه الدليل ولادايل ولوفرض وجودمايدل على ذلك فلايشكر لدوره كالاينكران الشائع فى اسان العرب وأهل الشرع اطلاقه على الجرة والجل على الاعم الاغلبه والواجب ولايحدمل على النسادر فليس ههنا مايدوغ اختلاف المذاهب قال ابن القيم رجمه الله تعمالي امتهدا دوقت المغرب الي سقوط الشذق كافي صحيح مسدلم من حديث عبدالمته بزعر وقدنقد م وفي صحيحه أيضاءن أى موسى ان ساثلاسال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن المواقيت فذكرا لحديث وفه فأمره فاقام المغرب حين وجبت الشمس فلماكان الموم النساني قال تم أخر المغرب حتى كانء خد مد هوط المتذي تم قال الوقت ماييزهذين وهدذامتأخرعن حديث جبرت لعلمه السلام لانه كانبكة وهذاقول وذلك فعل

وهذا يدلء إلخوازوذاك على الاستحباب وهذافي الصمير وذاك في الدين وهذا يوافق قولة منكي الله نعباني علمه وآله وسدلم وقت كل صلاة ما لم يدخل وقت التي بعدها وانساخ ص منه القسر بالاجباع فياء داهامن الصلوات داخل في عومه والقد على اغليدل على الاستعباب فلا يه ارضَّ العام ولا الخاص (وهو) أى ذهاب الشَّفق وغرو به (أوَّل العشام) الدجماع على دخولهااشفقوالاجرهوالمتبادرمنه لانوقت الاستحباب الذى يستحبان يصلي فسمهو أوائل الاوقات الاالعشا (وآخره نصف اللمل)فالمستحب الاصلي تأخيرها وهو قوله صـــلي الله تعالى عليه وآله وسلم لولاان أشق على امتى لاحرته ممان يؤخروا العشا ولانه انفع في تصفية الساطن من الاشغال المنسدمة لذكرا لله تعيالي واقطع لميادة السحر بعد و العشاء ليكن التأخير ريما يفضى الى تقادل الجماعة وتنفيرا اقوم وفسه قاتب الموضوع فالهذا كأن الذي صدلي الله تعالىءلميه وآله وسالم اذاكثرالناس عجل واذاقلوا أخركذانى الحجة فهذه علامات وكان المعلم لهاجيرشل علىه الدلام نم محدرسول الله صلى الله نعالى عليه وآله وسار للامة (وأقرل وقت الفجراذا اندق الفجر) أى ظهورالضو المنتشرو سنه صلى الله تعالى علمه وآله وسلم اشيئي سان فقال الهمانه يطلع معترضافي الافق وانه ليس الذي يلوح يباضه كذنب السرحان وهذا نئ تدركه الابصار وقال تعمالي حتى بتمين لكم الخمط الاسضمن الخمط الاسودمن الفجر فحام باغظ التفعل لافادة انه لا يكني الاالتمين الواضح أى يتبين الكمشمأ فشمأحتي يتضعرفانه لايتم تدخهوظهو رمالابعسد كالخلهوره فأنه يطلع أؤلاتماشيرالضوا غمذنب السرحان وهوالفجر الكذاب ثم يتضع نورالصماح الذى ابداه بقدرته فالق الأصماح ولذلك فال الشاعر

وآزرق الصبح ببدوقبل أيضه ، وأول الفيث قطوم بنسكب

قال ابن القيم ان النبي مسلى الله تعالى عامه و آله وسلم كان يقرأ بالسدة بن آية الى المائة م ينصرف منها والنساء لا يعرف من الفلس وان صلا له كانت في المغلس حتى بوقاه الله تعالى وانه انها الدفر بها مرة واحدة و كان ين به يو ره وصلا به قد رخين آية فرد ذلك بجعل حديث واقع بن خديج أسفر وا بالفجر فاله أعظم للا بعر وهذا بعد شونه انحا المراد به الاسفال به ادواما لا ابتداء فيدخل فيها مغلسا ويخرج منها مسفرا كاكان يفعله وسول الله صلى الله تعالى عامه و آله وسلم فقوله مو افق لف عله لامنافض له وكنف يظن به المواظمة على فعل ما الا بحر الاعظم في خلافه انتهى (و آخره طلوع الشهر) وعماية بني أن يعلم أن الله عن وجل لم يكلف عماده في تعريف أوقات الصلوات على المتقام ويتعسر فالدين يسر والشريعة سجمة سهلة بل حمل هي تعريف أوقات العلاو قات على أحدوقال في الفهر اذا دحضت الشهر ما اذا زالت الشهر وقال في العصر و الشهر سيضا فقي و ورد التقدر بنك الله ل و بصفه فهذه العلامات لا تلذيس الشهر و ورد التقسد بريالشفق و ورد التقدر بنك الله ل و بصفه فهذه العلامات لا تلذيس الشهر و ورد التقسد بي بالشفق و ورد التقدر بنك الله ل و بصفه فهذه العلامات لا تلذيس الشهر و الاظلة المقسدة في المنافع و المراد اله بست تدل على دخول و قت كذا بكون النصم والقسمر و الاظلة المقسة في المخوم و المراد اله بست تدل على دخول و قت كذا بكون المسم ق مكان كذا كايكون مثل ذلك في الشهر واقه مرلانه النظر المنصى الى الاشتغال بعلم النجوم المؤدى الى الوقوع في مضايق عن الشريعة بعزل فان هذا علم نهى عند ما الشارع وحذر عن اتبان صاحب محتى جعل ذلك كفراف كيف يجعل طريقا الى أهر من امور الشريعة ومهم من مهدما تها في ظن ان شيأمن علم الشريعة بعثاج الى علم النحوم المصطلح عليه فهو اما جاهل لا يدرى بالشريعة أو مغالط قد ما التنفسه الى ما نه حدال الدفوع عن نفسه من المقالة فاعتبل بالدفوع المنافل والمنافل وال

أمع الصبح للخوم تجل ع أمهم الشمس للظلام بقاء

قال صاحب سيل السلام التوقيت في الايام والنهور والسنوات بالحساب للعنازل القمرية بدعة باقفاق الاحة فلا يمكن عالم من على الشيسا أن يدعى ان ذلاث كأن في عصر مصليم الله تعمالي علمه وآله وسلم أوعصر خلفاته الراشدين وانماهو يدعة لعلهاظهرت في عصر المأمون حبن خرَّ بِحَ كَتَبِ الْهُ لِلسَّمَةِ وَعَرَّ بِهِ اوْمِنْهِ اللَّهُ الْمُنْطَقُ وَالْمُتُحِومُ فَالْدِي إِوْ الْم فيهم فلماجامتهم رساهم بالبيذات فرحوا بماعنسدهم من العلم فأقل أحوال المقرين على حساب المازل القمرية أشهممت دعون وكل بدعة ضلالة ولق دعظمت هده المدعة في الحرمين الشريفين فأنوم في مكة المحكومة لايعتمدون الاعلى ذلك والهم فسيه أنواع مؤاهات مثل الربيغ المجيب ونحوه يدرسونه ويتمرؤنه ويعتمدونه وهوس المعلم الذى قال فمهرسول المتهصلي لله تعالى علمه وآله وسام علم لا ينفع وجهل لا يضر وهومن علم أهل الكتاب فان أعمادهم ومحوها تدورعلى حساب سيرا المعس واهله دخل على المسلمن من علم المونان وأهل الكتاب ومات رسول المقدملي الله تعالى عليه وآله وسليعدان أنزل الله تعالى عاسه الدوم أكسلت ليكم دينكم وأغمت علمكم نعمتي ورضيت لمكم الاسلام دينساو كان أهل يينه وأصحابه رضي الله زمالي عنهم على ذلانه لايمرفون منباذل الزيادةوالنقصان ولاماجعه لدالمنأخر ونهوا لمنزان ولاشه أمنهذه الامور التيصارذلا التكليف الموقت عليها يدور اثنهى (ومن نام عن صلاته أوسها عنها فوقتها حمنيذ كرها) أى وقت القضاء اذاذكر وقددات على ذلك الاحاديث الصحمة كحديث أنس عنداليخارى ومسلم وغيرهما وحديثأبي هريرة عندمسلم وغبره وفدوردهذا المعني منغير وجه وهو قوله صلى الله تعمالي عليه وآله وسسلم من نسى صلاةً أونام عنها فلمصلها اذاذ كرها فات الله عزوجل يفول في كمّايه العزيزا قبمالصلاة لذكرى قات وعلى هذا أهلَّ العلم وقاسو المافوَّت قصداعلى الثائم كذافي المسوى (ومن كان معذورا) لان الاوقات المصلوات فدعمتها الشارع وحددأوا تلهاوأ واخرهابعلامات حسية وجعلمابين الوقتين اكل صلاةهو الوقث لتلك

الصلاة وجعل الصلاة المفعولة في غبرهذه الاوقات المعينة صلاة لمنافق وصلاة الامر الالذين يمةون الصلاة كتوله فيحديث أنس الذابت في الصحيم قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى آمه وآله وسلم يقول تلك صلاة المنافق فيجاس مرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني الشمطان قام فنق رهاأر دع الارذ كرالله الاقلد لاوكفوله صدلي الله تعدالي علمه وآله وسدلواني ذر ف انت إذا كان علمك امر العمة ون الصلاة أو دؤخرون الصلاة عين وقتها قلت فباتأمرني قال صل الصلاة لوقتها الحديث ونحوذلك وهكذا أحاديث التهييءن الصلاة يعد العصروبه مدالفيعرف كانماذ كرناه دامسلاعلي ان ادراك الركعية في الوقت الخيارج عن الاوفات المضروبة كوقت طلوع الشمير وغروبهما وطلوع الفيرهوخاص المعمذوركن مرض مرضاش ديدالايستطيع معه تأدية الصلاة ثمشني وامكنه ادوال وكعة وكالحائض اذاطهررت وأمكنم اادرال وكعدة ونحوذال (وادول من الصد لاتركعة فقدا دركها)اى الصلافها وردفى ذلك من الاحاديث الصحصة كديث أبي هريرة ان رسول الله صلى الله زهالي عليه وآله وسلم قال من أدرك من الصبيم ركعمة قبل ان تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك من العصر ركعبة قبه لمان تغرب الشمس فقيد أدرك العصر وهو في الصحص وغسيرهما ونحوذلك حسديث عائشسة عندمسه لموغسيره وتسدثيت من حسديث أيى هرسرة في الصحصين وغيره مما يلفظ من أدرك رك عدَّ من الصلاة فقد أدرك الصلاة وهذَّا يشمَّل جمع الصاوات لايخص شمأمنها قلت هذا الحديث يحتمل وجوها أحده امن أدرا ركعة من الصلانف الوقت فالجدع أدار والافنضا وهو الاصم عند الثانه مسة رقال أبوحنه فة يذلك فى العصر خاصة وثمانيها من أدرك من المعهد ورين من الوقت ما يسعر كعة من الصلاة فقدو جستءالمه المال الصلاة وهومذهب أبى حندف ة وقول الشافعي والانها الناجاعة تدرك ركعة وهووجه للشافعة وقال أبوحنيقة لوأدرك التشهدكان مدركاللجماعة كذا فالمسوى فنصلى وكعة في الوقت والبياقي خارج الوقت لا يكون عنسد الشاذعي كن مسلى المهكل خارج الوقت وقال أبوحندفية مثلافي صهلاة العصر خاصة وقدرداس الفيم على من قال بكونمساخلاف الاصول ورقمها لتشابه منتهيه صلى الله تعالى عليه وآله وسلمءن الصلاة ونت طلوعالشمسأتمردفي علام الموقعين فلبرجع المسه (والتوقيت واجب) لمباورد في ذلك من الاوا مرائصهة بتأدية الصلاة لوقتها والنهبيءن فعلها في غيروقتها المضروب لها (والجع لعذرجائز ) أى بين الصــــلا تمين ان كانصور باوهو فعل الاولى في آخروة ته او الاخرى في أول وقتها فليس بجمع فى الحقمة للن كل صداد تمنعولة فى وقته اللضروب لها واتماهو جعم فى المدورة ومنهجه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في المدينة المنورة من غسره طرولاسفر كافي العيم من حسديث ابن عساس وغروفانه تدوقع التصريح في بعض الروايات عماية مددات بل فسترم من رواه بما يفيد انه الجع الصورى وقدأ وضع الماتن ذلك في رسالة مستقلة فالراد بالجعالجا لزلاء ذرهوجع المسافروالمريض وفي آلمطركما وردت ذلك الادلة الصحصة وقد اختلف فى جوازا لجع بين الصلا تمن اغبر هذه الاعذار أومع عدم العذر والحق عدم جواز ذلك كاحققه المجتهد الربآني شيخه االعلامة محد بزعلي الشوكآني في الفتح الرياني وغيره من مؤلفاته

Y

المباركة معايها ولها وفيها (والمتيم وناقص الصلاة) كن به مرض عنده عن استيفا ويعض من غـ يرتأخـ ير وجهه انم مداخلون في الخطاب الشـ تمل على تعمين الاوقات و سمان أواها وآخرها ولميأت أيدلءلي انهم فارجون ننها وانصلاتهم لاتحزئ لافي آخرالوتت ولميعول من أوجب الماخسر على شئ تقو مه الحق بل المس مده الامجرد الرأى الحت كقولهمان صلاتهم بدامة ونحوذكك وهذالا يغني من الحق شدما أقول لم يأت ما يدل على وحوب الناخسير على من كالأناقص صلاة أوطهارة من كتاب ولاسينة بل التيم مشروع عند عدم الما وذا حضر وقت الصدلاة وكذلك من كانت به عدلة لا بتحكن معها من استمفاء الطهارة أو الصلاةجاز لهأن يصلى اذاحضر وقت الصللة كمف امكن وذلك هو المطلوب منه والواجب علمه ولوكان التأخير واجباءلى من كان كذلا البينه الشارع لانهمن الاحكام التي تعربهما المه الوى ولا فدر قربهن من كان راج الزوال العدلة في آخر الوقت ومن كان آيسامن زوالها في الوقت ومنزءم اله يحب تأخيرصلاة من الصلوات على فردمن أفرا دالعماد لم يقيد للمنه ذلك الايدارل وأماما يقال من ان العدلاة الماقصة أوالطه ارة الناقصة يدل عن الصلاة الكاملة أوالطهمارة المكاملة فمكلام لاينفق في مواطن الخسلاف ولا تقوم؟ ثله الحجة على أحد على ان البدامة غييرمسلة وعلى فرض تسلمها فلانسلم ات البدل لايجيزي الاعند تعذر المبدل الي آخر الوقت فانهر مجمعلون الظهرأصلا والجعة بدلاوا لجعة مجزئة فىأول وقت الظهر باللايجزئ فيذلك الوقت غسيرها ان لم يكن معذورا تملوسانيا ان المدل لا يجزئ الاعند تعذر الميدل فوقت التعسذرهو وقت الصلاة منلافاذاه خلأول جزمين أجزا الوقت والمدل متعذر كان المدل فى ذلك الوقت مجزمًا ومن زعم غيره ذا جا · ناجحجة ( و) أما كون (أوقات البكر إهة بعد الفجر - تي ترتفع الشمس وعد دالز وال وبعد دالعصر حتى تغسرب فلماثبت في الصحيح عن جماء فمن الصبابة مرفوعامن النهبيءن الصبلاة بعبدا لفجرحتي تطلع الشمس وبعسد العصرحيي تغرب الشمس وعندالزوال وورد في روامات أخرالهه بيءن الصلاة في النلانة الاو قات وةت الطاوع ووقت الزواله ووقت الغروب قال في الحجة الصسلاة خسير موضوع فن استطاع أن كمثرمتها فلمفعل غسبرانه تهسي عن خسسة اوقات ثلاثة متهاأ وكدنتهماعن الباقميزوهي الساعات الثلاث اذاطلعت الشمس بازغة حتى ترتشع وحمن يقوم قاثم الظهمرة حتى تملل وحمن تقضمف للفروب يتي تغرب لانه باأو فات صلاة الجيوس وأما الاسخران فقوله صدبي الله تعالى علمه وآله وسلم لاصلاة بعدالصبم حتى تبزغ الشمس ولايعدا اعصر حتى نغرب ولدلك صلى فيهما النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم تارة وروى استئنا ونصف النهار يوم الجعة واستنبط جوازهافي الاوقات الثلاث في المحيد الحرام من حديث ما بني عبد مناف ن ولي مذكم من أمرالناس شأقلا يمنعن أحداطاف بهذا البدت وصلى أمةساعة شاءمن لملأ ونهاروعلي هذا فالمسرفي ذلك أنهسما وقت ظهور دعا ترالدين ومكانه فعارضا المبانع من الصلاة نته بي وأقول الاحاد بثفي النهيءن الصلاة يعدصه لاذالفجرو بعدصه لاة العصرة دصحت بلارين وهي عومأت قابلة للتخصمص بماهوأخص منها مطلقا لابمناهوأ عممتها من وجه وأخصمنها من

وجه كاحاديث الآمر بصلاقة قالسعيد فانه من باب عارض العمومين والواجب المصيرالي الترجيع فان أمكن ترجيح أحده هما على الآخر وجب العمل و وان لم يكن وجب المصيرالي الترجيع المور خارجة فان تعد ذرمن جديع الوجو ، فالتخميرا والاطراح في مادة اذا تقرره ذا الترجيع المور خارجة فان تعد ذرمن جديع الوجو ، فالتخميرا والاطراح في مادة اذا تقرره ذا أما عام ورضت به أحاد بث المنه بي عن الصلاحة في الوقت بالمنافذ و بي المعارضة الروايات انه قال هذه فريضة و تلكنافذ وفي بعض المحاد بث النهى عنل مال الرواية الاولى لامهارضة وعلى المنافذ فريضة و تلكنافذ وفي بعض الاحاد بث النهى عنل حال الرحاين وهومن وعلى المنافذة بي المنافذة بي والمنافذة بي المنافذة في الامهات أنه وفد عليه وسلم كان بصلى و كعنى المنه و المنه و المنافذة و المنه و المنافذة في الامهات أنه وفد عليه وفي والمنافذة و المنافذة و المنافذ

#### و(ماب الأدّان).

اقول هذه العمادة من أعظم شعائر الاسلام واشهره عالم الدين فانم اوقعت المواظمة عليهامنذ شرعها اللهستنانه وتعالى الى انمات رسول الله صلى الله علميه وسلم فى لدِل ونم اروحضر وسفر ولم يسمع مانه وأعما لاخــ لال بهما أوالترخيص فى ثركها (بشرع) وأــ لـ اختاف فى وجو به والظاهرالوجوب لامر دصالي الله تعالى عليه وآله وسام بذلك في غسرحديث والمساصل الله ما شغي في مشال هـ لذم العيادة العظيمة أن يتردد متردد في وجو بهما فانه الشهر من نارعلى علم وادلتهاهى الشمس المنعرة (لاهل كل بلدأن يتحذوا مؤذنا) وأماكون المؤذن مكلفاذكرأ فهذاه والظاهر لان الآذان عبادة شرعمة لانتجزئ الامن مكلف بماولم يسمع في أيام النبوة ولا فىالصحابة قن بعدهم من المابعين وتابعيهم انه وقع الناذين المشروع الذى هو اعلام يدخول الوقت ودعاء الى الصلاة من امرأة قط وأما اذان آلموأة لذة مهاأ ولمن يحضر عندها من النساء مع عدد مرفع الصوت رفع الإلغافلاما نع من ذلك بل الظاهرات النسام بمن يدخه ل في الخطاب بالاذان ولم يأت ماتفوم به الحجة لافى كون المؤذن طاهرا من الحدث الاكبر ولامن الحدث الاصغر لان ماهومرفوع في ذلك لم يصبح وماهوم وقوف على صحابي أوتا يعي لانقوم به الجية وانكأن النطهرالمؤذن من الحدثين هوآلاولى والاحسن فقدكره الني صلى الله علمه وسلرأن بردائه لاموهومحدث حدثماأ صفرحق نؤضأ كافى رواية وتيم كافى أخرى والاذان أولى بذاك من محرد اأسسلام فال المسائن في حاشية الشفاء وظاهر الاحاديث أنه لا يصبح اذ ان غير المتوضي وقدور دحد من يدلء لي اشتراط كون المؤذن منوضنًا أخرجه الترمذي بلفظ لابؤرن الا متوشئ وقدأعه لوالانقطاع والارسال ويشهدله حسديث انى كرهت أن أذ كرانته الاعل طهر وأخرجه أبودا ودوصحه ابن خزيمة وابن حبان (بشادى بالفاظ الاذان المشروعة

الاءلامهم بمواقيت الصلاة والمقسك بشعائر الاسلام فقد كان الفزاة فى أمام النموة وما بعدها اذاجهاواحالأهلقريةتركواحربهم حتى يحضروقت الصلاةفان معقواأذانا كفواعنهم وان لم يسمعوا قاتلوهم مقاتلة المشركين وأماغيرأهل البلد كالمسافر والمقيم بقلاة من الارض فمؤذنانه فسمه ويقيم فان كانواجماعة أذناهم أحمدهم وأقام وألفماظ الاذان قدام تتفى أحاديث كثمرة وفى يعضها اختلاف مزيادة ونقص وقد تقررأن العمل على الزيادة التي لاتناف المزمد فائت من وجه صحيح مانسه زبادة تعين قبوله كتربسع الاذان وترجمه عالنهادتين ولاتطرح الزيادة اذا كانتآ دلة الاصل أقوى منهالانه لا تعبارض حتى يصاراتي الترجيم كما وقع لكشرمن أعل العلم في هذا الماب وغيره من الانواب بل الجع عكن يضم الزيادة الى الأصل وهومة دمءلي الترجيم وقددوقع الاحماع على قبول الزيادة أأتي لم تكن منافعة كاتقررفي الاصول وأدلة افرادالآفامة أقوى من أدلة تشفه عهاوا كن التشفهم مشتمل على زبادة خارجة من مخرج صالح للاعتبار فكان العمل على أدلة التشفيسع متعينا (عنددخول وقت الصلاة) الاالاذان للفير قبل دخول وقتم ـ ما لما في الصحيصين - ن حديث سالم بن عبدالله عن الذي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم انه قال ان بلالا يؤذن بالله فكاو اواشر بواحتى تسمعوا أذان ابن أم مكذوم وفى صحيم مسدلم عن عرة عن الذي صلى الله تعالى علمه و آله وسلم لا يغر نكم ندا وبلال ولاهدذا الساض حقى ينفجرا الهجروه وفى الصحين من حديث ابن مسدود ولفظه لايمنع أحدكمأذ انبلال من هورمفانه يؤذنأ وينادى ابرجع قاءً كمو ينبه ناءً كم قال مالك لميزل الصيح شادى لهاقبل الفجر فردت هذه السنه لمخالفتها آلاصول والقماس على سائرا اصلوأت و بحِدَيث حماد بنسلة عن أبو ب عن نافع عن ابن عمران بلالا أذن قبـ ل طلوع الفعر فأمره النى صلى الله تعالى علمه وآله وسلم الثيرجع فينادى الاان العبدة المالاان العبدد المفرجع نغادى الاان العبدنام ولاترذا اسنة الصححة عثل ذلك فانهاأ صدل بنفسها وقداس وقت الفير على غيره من الاوقات لولم يكن فه ما لامصادمة للسنة لكني في رده فيكمف والفرق قدأ ثار المه صلى الله تعالى عليه و آله وسلم وهوما في المندا وقيدل الوقت من المصلحة والحصيحمة التي لاتكون في غررالفيرواذا اخنص وقته الامر لا يكون في الرالص الوات امتنع الالحاق وآما حهادعن أبوب فحدرث معلوا عندأغة الحديث لاتقوم به حجة كذافي آعلام الموقعين وقدأطال ابن القيم فى تعليل هـ ذاالحديث والجواب عنه موعن غهره فليرجع اليه (ويشهرع لا امع أن ينابع المؤذن) لماقد ثبت في الصحيم من حديث أبي سـ عمدان الني صلى الله تعالى علمه وآله وسدلم قال اذا - معتم النداء فقو لوامنل ما يقول المؤذن وفي المباب عن جناء يمن الة بنحوه ذاوورد مفصلام ينادن حديث عرين الخطاب قال قال رسول الله صلى الله تعالىءلمــــ وآله وســـلم اذا قال المؤذن اللهأ كبراللهأ كبرفقال أحـــدكم اللهأ كبراللهأ كبير مِّ قال أشْهد أن لا الدالاً الله قال أشهد أن لا الدالا الله م قال أشهد ان عجد ارسول الله قال أشهد ان مجد ارسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة الالالله ثم قال حي على الفلاح قال لاحول ولاقوة الارتقدم قال انتهأ كبراته أكبرقال الله أكبراته أكبر مم قال لااله الاالله قال لااله الاالله من قلبه دخل الجنة أخرجه مسلم وغيره وأخرج نحوه البخارى وقد اختار بعض

ا علما الجع عندا عيما من بين المابعة المؤذن والحوقلة وهرجع حسن وانام بكن منه منا ( تم نشرع الا فامة على الصدفة الواردة ) أقول قسد أبت نشقيع الاذان وايتارالا قامة في الصحيح بن في في المحتمدين وغيره اوروى من وجه صحيح تشفيع جيمة ألفاظ الا قامة وورد فى الا قامة من وجه صحيح ما يدل على ايتارها الا المتكميم في أولها وآخر ها وقد قامت الصد لا قفان ذلا يكون منى منى وقد ذهب جاعة من أهل العلم الح أن المكلسنة وأيها أفعالما المؤذن و القيم فقد فعل ماهو حق وسنة قال الماتن في شرح المنتقى بهد ماذكر اختلاف الناس فى ذلا وأطال فى بيانه اذا عرفت هدا المنات في شرح المنتقى بهد منا المات في المناق ال

# • (بابو يعبعلى الصلى تطهيرنو به) •

أنص القرآن وتمامك فطهر ولقوله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم لمن سأله هل يصلي في الثوب الذى يأتى ممه أهله فقال نع الاأن يرى فمه شمأ فمغسله أخرجه أحدوا بن ماجه ورجال اسفاده تَقَاتُوهُ ثَلَاعَنَ مَعَاوِيةٌ قَالَ قَاتَ لام حَمِيبَةُ هُـلَ كَانَ النَّيْصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهُ وسلم يصلي في النُّوب الذى بجامع فيه قالت نع اذالم يكن فيسه أذى أخرجه أحسد وأبود اودوالنسائى وابن ماجه باسه فادرجاله ثقات ومثه أحديث خلعه صلى الله تعيالى عليه وآله وسلم المنعل أخرجه أحدو أبو داودوالحا كموابنخزيمة وابنحباز ولهطرق عن جماعة من الصحابة يقوى بعضهابه ضاومتها الادلةالمتقدمة فى تعيين المتحاسات (ويدنه) لانه أولى من تطهيرا لنوب ولمباور دمن وجوب تطهيره(و كنانه من النحاسة) لما ثبت عنه صلى الله تعالى عليه وآله وســـلم من وش الذنوب على يول الاعرابي وغوذاك وقدده بالجهورالي وجوب تطهيرا اثلاثه لاصلا ودحب جع الى أن ذاك شرط اصمة الصلاة وذهب آخرون الى أنه سنة والحق الوجوب فن صدلي ملاب النعاسة عامدانة دأخل واحب وصلاته صعيحة والشرطية التي يؤثر عدمها فيعدم المشروط كاقرره أهل الاصول لأبصلم للدلالة عليما الاماكان يفه د ذلك مثل نغي القبول أو نحولا صلاة لمن صلى ف كان متنصر أو النه ي عن الصلاة في المكان المنفي من لدلالة النهى على الفي ادوأ ما مجرد الامر فالايطر لانسات الشروط اللهام الاعلى قول من قال ان الاحريالشي نهيءن ضده فلمكن هذام الأعلى ذكرفائك ان تفطف له رأيت العجب في كتب الدقه فانهم كنع الما يجعلون النيئشرطاولايد تفادمن دليله غيرالوجوب وكثيراما يجعلون اشئ واجماو دار لهيدل على الشرطمة والسام الحامل على ذلك عدم مراعاة القواعد الاصولية والذهول عنها والحاصل انمادكَ على الشرطية دل على الوجوب وزيادة وهو تأثير بطلان المشروط وما دل على الوجوب

لابدل على الشرطمة لان غاية الواجب ات تاركه يدم واماانه يستنازم بطلان الذي الذي ذلك الواجب بزءمن أبزاته أوعارض منءوارضه فلافن حكم على الشئ بالوجوب وجعل عدمه موجمالله طلان أوحكم على الشيء بالشرطيسة وفهيج مسل عدمه موجبا للبطلان فقدغفل عن هذس المفهومين وفي الفام أدلة مختلفة ومنالات طويله السرهدا محل بسطها (وسترعورته) القوله تعالى ماغي آدم خذواز بنتكم عندكل مسحد قلت الزينة ما واراى عورتك ولوعما متقاله مجياهد والمسحدالصه لاة والماوقع منه صلى الله تعالى علمه وآله وسلم من الامريسترها في كل الاحوال كافي حديث بهزين حكم عن أسه عن جده فال قلت بارسول الله عورا تذاما تأتي منها ومانذرقال احفظءو رتك الامن زوجتك أوماملكت بمنك فلت فاذا كان الفوم بعضهم في بعض قال ان استطعت أن لاراها أحدد فلاير ينها قلت فاذا كان أحدثا خالما قال الله تبارك وتمالى أحق أن يستحمامنه أخرجه أحمد وأبودا ودوابن ماجه والترمذي وعلقه العناري وحدنه الترمذي وصحمه الحاكم ومن ذلك توله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم لعلى لاتبرز فذك ولانا ظرالى فحذحى ولامت أخرجه أبودا ودوابن ماجسه وآلحا كموالمزروفي اسناد ممقال واسكمه يعضده حدديث محدين يحش فأل مررسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسالم على معمر و خذاه مكشوفنان ففال بامعمر غط خذيك فان الفخذين عورة أخر حمامه والمخارى في صحيحه تعلمقا وأخرجه أيضافى تاريخه والحاكم في المستدرك وروى الترمذي وأحدمن حديث ابن عماس مرفوعا الفخذعورة وأخرج نحوممالك فى الوطاوأ حدوا ثوداود والترمذى وحسنه وابن حبان وصعه وعاقسه المحارى وقدعارض أحاديث الفغ ذعورة أحاديث أخروايس فيها الاانه صالي الله تعالى عليه وآله وسلم كشف عن نخذه يوم خسيراوفي سته ولايسلخ ذلك اهارضة ماققدم ووردفى الركبة مايفيدانها تستروما يخالف ذلك واحاالمرأة فو ردح ـ ديث لايقيل الله صدادة حائض الا بخماراً خرجه أحدواً بود اودو الترمذي والن ماجمه واسنغز عمة والحاجيكم وفدروي موقوفا ومرفوعامن حمديث عائشة ومن حديث أبي قتادة وجماية مدوجور سترا اعورة أحاديث النهديءن الصلاة في النوب الواحد المرعلى عأثق المصلى منمه للي وفي بعضها فليخالف بين طرفيه وفي بعضها وان كان ضيفا فاتزر به وكاهاف الصيروا كن ايس فيها مايسة فادمنه الترطية أنى صرح بهاجهاعة من المصنفيز وحديث الخمارآذا انتهض للاستدلال بهءلي الشهرطمة فهوجاص مالمرأة وقدعوفت محاسلف ان الذي يستلزم عدمه عدم الصسلاة اي بطلائم اهو الشيرط أو الركن لا الواجب فن زعم ان منظهرشئمنءورنه في الصدلاة أوصلي يذاب متنحسة كانت صلائه باطلة فهو مطالب بالداءل ولاينةهه مجردالاوا مربال ترأوالتطهيرفان غابه مايستفادمنها الوبروب (ولايشتمل الصمام) الحسديث أبي هرمرة أن الذي صلى الله تعالى علمه و آله وسلم خرسي أن يشده ل العماء وهوف الصحنوف لفظ فهما وأنيشتل في ازاره أذاما صلى الاأن يخالف بطرفه على عانقه وأخر بح نحوه الجاعة من حديث أي سعمد واشتمال الصماء هو أن يجال حسده بالنوب لابرفع منه حانبا ولايبتي مايخرج منه يده (ولايسدل) لحديث النه ميءن السدل في الصدارة وهوء: مدأحد وأى داودوالترمذي والحاكم في المستدرك وفي البابءن

ماعة من العجابة والـــدل هواسمبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جاند مه بين يدره بل بلتحفيه ويدخليديه من داخل فيركع وإجهدوه وكذلك (ولابسبل) لماوردمن الاحاديث العصصة من النهرى عن السال الازا ووالمراديا لاستبال أن يرسى ازاره حتى بعياوز المكعدين (ولا يكُّفُت) لانه وَلدورد النهدي عن أن يكفت الرجل توبيه أوشعره أما كفت النوب فكمن بأخدناطرف توبه فمغرزه في عجزته أونحوذاك وأماكانت الشعرفنعوأن اخدنمه خدلة مـ ترسلة فمكفتها فى شعرراً سه أو ير بطها بخمط المسه أونحوذلك (ولا يصـ لى فى ثوب حرير) والاحاديث في ذلك كنعرة وكله ايدل على المنع من أبس ثوب الحرير الخالص وأما المشوب فالمذاهب فيذلك معروفة فبعض الاحاديث يدلءني انه اغبايجرم الخالص لاالمشوب كحديث النعاس عنسدا حدوا في داود قال اغمامي رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم عن النوب المصات من القرقال الزعياس أما السدى والعطم فلانرى به بأساو يعضها بدل على المنع كإوردفيحان السعرا فأنهغضب الرأىءاما قدايسها وفال انى لمأبعث بهاالمال لتلسها انمآبعثت بماالم كالتشققها خرابن النساء وهوفى الصير والسسرا وقدقسل انما الخلوطة مالحرير الاالموير أنخالص وقمل انها الحويرا الخالص المخطط وقد الباغ يبرذلك والكنه قدوردفي طربق من طرق هذا الحديث ما يُفدانها غيرخالصة فاخرج ابْنَ أَى شيبَةُ وابْ ماجِه والدورق هــذا الحديث انظ قال على اهــدى الى رسول الله صــلى الله عامــه وآله وسلم حله مسهرة اما الله فوب مذلة وم القدامة أخرجه أحدوا بوداودوابن مأجه والدائي السنادر جاله وقات من حديثان عدروهدا الوعسدندل على ان لسه محسر م فحسك ل وقت فوقت الصلاة أولى بذلك وأما النوب المصموغ بالصفرة والجرة فالادلة فى ذلك متعارضة فالهذا لهنذ كرم وتدأ فرده المات برسالة مستقلة (ولامغصوب) الكونه ملك الغيير وهوسرام بالاجماع (وعلمه المقمال عن السكعية ان كان مناهد الهاأوفي حكم المشاهد) وجو بالانه قد كن من المقدين فلا يعدد ل عنده الى الظين و الاحاديث المتوا ترة مصرحة توجوب الاستقيال بلاونص القرآن المكريم فولوجهان شبطر المجدالحرام وعملي ذلان أجع المساون وهوقطعي منقطعمات الشريعة (وغيرالمشاهد)ومن في حكمه (يستقبل اليلهة بعد التحرى) لان ذلك ﴿ والذي بمكنه ويد - ل تحت استمطاعت مولم يكلفه الله تعالى ما لايط بي كما صترّ ح بذلك في كتابه العزيز وقد جعل لنبي صلى الله تعالى على هوآ له وسه لم بين المشهر ق والمغرب قبلة كافحديث أبي هريرة عندالترمذي واستماجه ومنسل ذلك وردعن الخلفاء الراشيدين ريني الله تعالى عنهم وقداسة قبل الذي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم الجهة بعد خروجه من مكة المبكرمة وشرع لأنباس ذلك أقول استفيال القيلة هومن ضروريات الدين فبي امكنه استقيال القبلة تحقيقا فذلك لواجب علميه مشسل الفاطن حوالها المشاهسدانها من دون قطع مسافة ولا تجشم مشقة ومن لم يكن كذلك ففرضه استقوال الجهة وايس المرادمن ثلك الجهة المكعمة على الخصوص بل المرادما أوشد اليه صلى الله عليسه وسلممن كون بين المشرق و المغرب قبدلة فمن كأن فىجهات اليمن وعرف جهة المشرق وجهة المغرب يؤجه بين الجهتين قان تلك الجهة

هى القدلة وكذلك من كان مجهة الشام يتوجه بين الجهة ين من دون انعماب النفس في تفسد برا الجهات فان ذلك بمالم برديه الشرع ولا كاف به العباد والمحمار بب المنصوبة في المساجد والمشاهد المعمورة في بلاد المسلمين الذين الهمة با يناس الدين مغنية عن الذكاف وكذلك الخدار المعرفة العدول المرضيين كافية فان من قال هذه جهة القدلة أوجر محرابا يأوى المما الناس لاشك اله قد بلغ من المحرف ما يراف من أراد تأد به صلاة أوسالوات في مكان من الأمكنة لان معرفة المجهة التي عرفنال بهامن السير ما تراد تأد به صلاة أوسالوات في مكان من الأمكنة لان معرفة أوسالا بياس في بعض المواطن على بعض الافراد الما عدم ظهور ما يهتدى به في ظلمة الله أوسالا في المناس في بعض المواطن على بعض الافراد الما عدم ظهور ما يهتدى به في ظلمة الله أوسالا في تعرب في المناس في بعض المناس في بعن الناس في بعن الناس في المناس المناس في كنال المناس في كنالة في المناس في المناس في المناس في كنالة في المناس في المناس في المناس في كنالة في المناس في المنا

## \*(بابكية، مالصلاة)

وهيءلي مأنوا ترعنه صلى الله تعالى علسه وآله وسالم ونوارثه الامة أن يتطهرو يسترعورته والقوم ويستنقيل القبدلة توجهه ويتوجه الياللة تعالى بقلسه ويخاص له العدول ويقول اللهأ كبربلسانه ويقرأ فاتحة الكتاب ويضهمهما الافئ النسة الفرض ورابعت مسورتمن القرآن غربركعو ينصف بحيث يقتسدرعلي انع سحر كبتسه برؤس أصبابعه حتى بطمثن راكعا نم رفع رأسمه حتى يطمئن قاعمانم يسجد على الأحراب المسبعة المدين والرجلين والركيمين والوجه ثريرفع وأسهحتي يستوى بالسائم يحدثانيا كذلك فهذ وكعة ثم يقعد على وأسكل كمتننو يتشهدفان كانآخرصالاتهصلى على المنبي صلى الله تعالى علمه موآله وسالم ودعا أحب الدعا والمموسل على من يليه من الملائد كنتو المسلمة فهذه صلاة الذي صلى الله تعمالي علمه وآله وسالم لميننت أغه ترك شمأمن ذلك قطعدامن غبرعذ رفى فريضة وصلاة الصحابة والتبايعة ومن عدهم من أعمة المسلمة وهي التي وارثوا انهامسهي الصلاة وهي من ضروريات الملة ثعم آختلف الفقها فيأحرف متهاهي لهي أركان الهدالا قلايه تدبيها بدوته اأوواجباتها التي تنقص بتركها أو ابعاض يلام على تركها و تحدير بسحدة السهوكذ الحيا لحجة البالغية [لاتبكونشرعسة الاناانية] لقوله تعالى وماأمه واالالمعسبدوا الله مخلصين له الدين وروى مالك السفاده في غيروا يَهْ يحيى بن يحيى عن الذي صلى الله تعالى علمه و آله وسرلم انسا الاعمال مالنمات قلت وعلى وجوب الندة في آمدا الصدادة أهل العلم وعند مى ان المقدر في حديث انماالاعبال بالنبةان كان الحصول أوالوحود أوالنبوت أوالصحة أوما بلاقي هيذه الامور فى المعه في الذي لا تحكون تلك الصسلاة شرعيسة الابه فالنية في منسل الصلاة شرط من شروطهالانه قداستلزم عدمهاعدم الصلاة وهذه خاصية الشروط وان كان القدرال كمال أو ما بلاقمه في المعنى الذي تكون الصلاة شرعة بدونه فلدت النمة يواجية فضلاعن أن تكون

أشرطا لبكن قدعرف وجحمان التقدد والمشعر فالمعنى الاؤل اسكون الحصرف انحيا في معدي ماالاعبال الابالنمسةوان اختافاني امو وخارجة عن هدذا كانقر رفي على المعاني والاصول والنؤيتوجه الىالممتي الحقمتي وهوالذات الشيرعمسة والتشاؤها محسكن لان الموجود في في الخيار جردُ أَت غيرشرع بسة وعلى فيرض وجود مانع عن النَّوجِه الى المهنى الحقيق فلاريب ان الصحة أقرب الى العني الحقسق من الكمال لاستلزامها اعدم الاعتداد وتلك الذات وترجيح المجازين متعين فظهمه ببورا ان القول مأن النية شرط للصبلاة أرجومن القول مانموامن لكونهاماه بة الصلاة لتي لايسقط التكليف الانفعلها وتعدم الصو وةالمطاو بةيعدمها كون ناقصية شقصان بعضها وهم القيام فالركوع فالاءني دال فالسجود فالاعتبيدال فالعطودنا لقعود للتشهدوقدين الشارع صناتها وهما تتما وكأن يحملهاقر سامن السواء كاثبت في الصحير عنه أقول و جلة القول في هذا البياب انه ينبغي لمن كان يفتدر على تطسق الفروع على الأصول وارجاع فرع الذئ الى أصله ان يجول هذه الفروض المذكورة في هذا المباب مغضمة الى ثلاثة أقسام واجبات كالنكبع والتسايم والتشهد وأركان كالقمام أوالركو عوالاعتدال والسحودوالاعتمدال والسعودوا القعودلاتنهد وشروط كالنمة والقراءة أماالندة فلاقدمنا وأماالقراءة فاورود مامدل على شرطمتما كحديث لاصلاة الابقاقحة الكاروحديث لانتجزئ صلاة الابفاتحة الككاب ونحوها فان الذني اذا توجه الى الذات أوالى بصحتها أفاد الشيرطية اذهبي تأثيرء دم الشيرط فيء دم المشيروط واصير سمين مطلق النثي النثي المتوحه الى الاحزام والحاصل انشروط الشئ مقتضي عدمها عدمه وأركانه كذلك لان عدمالر كن وجبء دموجود الصورة الأموريما على الصفة التي اعتسيرها الشارع وما كأن كذلك لايجزئ الاان يقوم دلسل على ان مثل ذلك الركن لا يخرج الصورة المأموريما كونها مجزئة كايقول بعضأهل العلرفي الاعتسدال وقعودا لتشهدوان كان المق فمأفال وأماالوا جبات فغاية مايستفادمن دليلها وهومطلق الامران تركها معصية لاان عدمها يستلزم عدم الصورة المأمور بهااذ اتقررهذا لاحلا ان هذه الفروض المعدودة فهذا الباب متوافقة فىذات ينها والفرض والواجب مترادفان على ماذهب المسه الجهور وهوالحقوحقمة لفالواجب ماءدح فاعلدويذم ناركه والمدح على الفسمل والذم على الترك فالبطلان يخلاف الشرط فانحق قته مايستلزم عدمه عدم المشروط كاعرفت ظهذا النحقسق تنتفع يهفى مواطن وقعالنفر يبعرفيها مخالفا للتأصيل وهوكثيرا لوجود وافات الفقها من جمع المذاهب وكنبرا ما تتجدد آلعارف بالاصول اذا تكام في الفروع تعلمه المسالك وطاحت عنه المعارف وصار كأحدا لجامدين على علماالهر وع الاجساعة لم وقلملماهم وقامل من عمادي المشكور (الاقعود التشهد الاوسط) لمكونه لم يأت لادلةمابدلءلى وجوعه بخصوصه كماوردفي قعودا لتشهدا لاخبر فان الاحادث الني فهما الاوام مالتشم دقدا فترنت بمبايف دان المرادا لتشهدالا خبرفان قلت قد ذكر التشهد وسط فىحسديث المسى كافرواية لاى داودمن حسديث رفاعة ولهيذكر فسه التشهد

الاخه يرقلت لاتقوم الحجة بمشار ذلك ولايشات به التكامف الدام والتشهد الاخه يروان لم يشبت و كروق حديث المسي وفقد وردت به الاوام وصر حالصا بقيافتراضه وقد أوضم ذلك شيخنا مةااشو كانى في حاشب ة الشفاء ايضاحا حسنا فاتراج ع (والاستراحة) ليكونه لم بأت مدوحوبهاوذكرهأفي حدديث المسيءوهم كماصر حبذلك المخارى (ولابجب من اذ كارها/ أى الصلاة (الاالة كم.بر) لقولة تعالى و ربك فكبرولة وله صلى الله تعالى علمه وآله وسافى حديث المهيئ واذافت اتى الصلاة في يكبر ولمياو ردمن ان تحريم الصيلاة التيكيم أقول نعمين التكمير للدخول في الصد لاة محكم صريح لقوله صدلى الله تعمالي علمه وآله وسأ لايقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الوضوء واضعه ثم يستقبل القبلة ويقول الله أكبروعما تة ـ دمهن النصوص وهي نصوص في غاية الصحبة فردت بالتشايه من فوله تعمالي وذكراسم لى قال في الحجة فاذ اكرم فع مدمه الى أذنه ومنكسه وكل ذلك سنة اه أقول ان على هذه السنة قدية الرت يو أتر آلا سُكره من له أدنى المام بعلم الادلة واختصت ماجماع والمشرة الجنةعلى روايتها ومعهم من الصحابة جماهبرونة لجماعسة من الحفاظ الهآم يقع الخلاف في ذلك بنن الصحابة بل اتفقو اعلمه والحاصل انه قد نقل اليناهذ والسسنة الذين نقلوا المنااعدادركءات الصلاةفاذالم يثبت بمثل ماوردفيها مشروعه تهافلس في الدنيا مشهروع لان كنبراعباوة عالاطباق علىمشر وعبته وصارمن قطعيات المرويات لميبالغ الى مابلغ المه نقل الرقع وايس في المقيام ما يصلح لمعارضة هذه السنة لامن قوله صلى الله عليه وسلم ولامن فعله ولاعن أصحابه من أقواله مولامن أفعالهم وقددر جعليها خبرالقرون ثمالذين يلونه ممثم الذين يلونهم وأماحد يث البراء فالرأيت رسول الله صلى الله عليه وسدلم اذا افتتم الصلاة رفع يديه ثم لم بعدة فهو قد تضمن البات الرفع عند الافتتاح ولفظ ثم لم يعد قدا تفتى الحفاظ علىآنه مدرج من قول بزيدين أبي زياد وقدر وامعتسه يدونها جساعة من الاعمة منهسه والثورى وخالدالطعان وزهبر وغبرهم ومعهذا فالحديث من أصدله قداطبق الائمة على تضعيفه وكاثبت الرفع عندالافتتاح ثبت عندالركو عوعند الاعتدال منه بإحاديث تقارب كادبث الرفع عند وآلافتناح وكذلك ثبت الرفع عند والقيام من التشهد الاوسط بإحاديث صححة كإسماني انه إو الفاقحة في كلركمة )اقوله صلى الله تعمالي علمه وآله وسار في حد،ث المهيئ نمافرأما تبسرمعك من الفرآن وفي لفظمن حديث المهيي لابي داودتم اقرأ بأم الفرآن وكذلك في افظ منه لا حدواين حيان بزيادة تماصنع ذلك في كل ركعة بعد قوله ثما قرأ مام القرآن فكان ذلك سانالمانىسىر ووردمايقىدوجو بالفاتحة في غيرجدد يث المسيء كاحادمث لاصلاة الايفاقحة المكابوهي صحيحة وبدلءلي وجوبهافي كل ركعة ماوقع في حديث المسي فانهمساني الله نعيالي علمه وآله وسياروصف لهما يفسعل في كل ركعة وقدأهم ه يقراءة الفاقحة فكانت برجلة مايحت في كل ركعة بكانه يحت فعر لما اقترن بها في كل ركعة بل ورد لك من لفظه صلى الله ذمالي علمه وآله وسلم فأنه فال للمدي منم افعل ذلك في الصلاة كلها وهوفى الصحيح منحديث المحاهريرة فالبذلك بعددان وصف له مايف على الركعة الواحدة لافيجلة الصلاة فكان ذلك قرينة على ان المراد بالصلاة كل ركعة عائل المال كعة

من الصدة قال في الحية وماذ كره الذي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بافظ الركنية كقوله صلى القه تعمالى علمه وآله وسام لاصلاة الأبفائحة الكتاب وقوله لايجزئ صلاة الرجل حتى يقهم ظهره فى الركوع والسعود وماسى الشارع الصلاة به فأنه ننسه بليمغ لى كونه ركنافي الصلاة انه بي (ولوكان مؤتم) فوجوب الفاتحة في كل ركه تعلى المؤتم لما وردمن الادلة الدالة على ان المؤتم بفرؤها خلف الأمام كحديث لانفعلوا الابفاتحة الكتاب ونحوه ولدخول المؤتم تعتهذه الادلة المقتضد، قلو حوب الذاتحة في كل ركعة على كل مصدل قال في الحية السالفة وان كان مأموماو جبعامه الانصات والاستماع فانجهرا لامام ليقرأ الاعندالا يكانة وانخافت فلهالغيرة فان قرأ فلمقرا الفاتحة قراءة لابنا وشءلى الاماموهذا أولى الاقوالء: لدىو مه يجمع بنأحاديث الباب انتهى وفي تنويرا لعمنين دلائل الجانبين فمه قوية اكنين بظهر بعد النأمل في الدلائل إن الفراءة أولى من تركها فقدعولنا فمه على قول محمد كما نقل عنه صاحب الهدابة وتركنا الكلام وفال ابن القيم في الاعلام ردّت النصوص الهيكمة الصريحة الصحية في تعمن قراءة الهانحة فرضا بالمتشابه من قوله ثعب لى فاقر وَّا ما تيسرمنه وليس ذلك في الصَّلاة وانمايدل على قدام اللمل وبقوله للاعرابي نم اقرأ ما تيسر معك من القرآن وهذا يحقل ان يكون قبل تعسن الفانحة للملاة وان يكون الاعرابي لا يحسنها وان يكون لم يسي في قرا وتم افا مرهان يقرأمهها ماتيسرمن القرآن وان يكون أمره بالاكنفا بمباتيسرعتم افهو متشابه بحتمل هذه لوجوه فلايترك الصريح انتهى وقال في ازالة الخاناء عن خدلافة الخافاء روى البيهني عن بزيد بن شريك انه سال عرعن القرامة خلف الامام ففال اقرأ بفاتحه فالكتاب فقات وان كنتأنت فال وانكنتأ نافلت وانجهرت فالوانجهرت فلتروى أهل الكوفةعن أصحاب عراا كوفيينان المأموم لايقوأ شديأ والجعان الفبيح فى الاصل ان يشاذع الامام فى القرآن وقرامه المآموم قدته ضى الى ذلك تم آن اشتغال الماموم عناجاة ربه مطاوب فنعارضت ومفسيدة فن استقطاع الدياتي بالمصلحة يجدث لا تخديثها مفسدة فليفعل ومن خاف المفسدة ترك والله تعالى أعلمانتي أقول الاوجه هوا لاتمان بفاتحة الكتاب خلف الامام كا نشمه له أدلة السدنية الصريحة من دون تعبارض والامر بالانصات في قوله نعبالي أنصنوا عام لفانحة المكتاب وغبرها وكدلك حديث واذاؤرأ فانصتوا وانكال فمهمقال لاينتهض للاستندلال وعلىفرض انتهاضه فغاية مافسه الهاقتضي ان الانصات حال نواءة الامام يجدعلى المؤتم ولايقرأ بغاتحة الكتاب ولاغبرها وأساحديث خلطتم على فلابشائ عارف ان خلط المؤتمءلي امامه انما يكون اذاقرأا اؤتم جهرا وأمااذا قرأسرا فلأخلط وكدلك المنازعة لاتكون الااذا معالامام قراءة المؤتم وأماحه ديث جار في دذا الباب فهومن قوله ولمرفعه الى الري صلى الله عليه وسدلم كافي الترمذي والموطاوغيرهما وقول الصحابي لاتقوم به حجة فلم يبقهه نامايدل على منع قراءة المؤتم خلف الامام حال قراءته الاالا سيه الكريمة وحديث اذا قرأفانصنواوهماعامان كاعرفت يتناولان فاتحسة الكتاب وغيرهاوالعام معرض التخصيص صههنامو جودوهو خدديث عيادة بنالهامت وحوحديث صيم وبنباءالعام على لحاص واجب باتذاق أهل الاصول فلامعسذرة عن قراءة فانحدة المكتاب حال قراءة الامام

ولاسـ يماوقددل الدليل على وجوبها على كل مصارفي كل ركعة . ن ركعات صلاته (والنشهد الاخبر) واجبالورو دالامريه في الاحاديث الصححة والفاظه معروفة وقدور دىالفاظ من طربق جماعة من المحمابة وفي كل تشهدالفاظ تحالف التشهدالا خروالحق الذي لامحمص عنسه انه يجزئ للمصلى أن ينشهد بكل واحسدمن تلك انشهدات الخارجة من مخرج صحيح وأصحها النشه دالذي علمه النبي صلى الله تعسالي علمه موآله وسدلم ابن مسعودوهو ثمارت في العديد بزوغرهم مامن حديثه بافظ الندات لله والصلوات والطسات المدام عامل أيها النبي ورجة الله وبركانه السسلام علينا وعنىء بادالله الصالحين أنهد أن لااله الاالله وأشهد أنمجداعبده ورسوله وقيبهض ألفاظه اذاقعدأحسدكم فلمقل قال في الحجة البالغة وجامف التنهدصدغ أمحها تشهددا ينسعودون المته تعبالى عندمتم تشهدا ينعياس وعروضى الله تعمالى عنهماوهي كاحرف القرآن كالها كأف وشاف انتهبى قلت اختارأ بوحشفة تشهد ابتمسعودوالذافعي تشهدان عباس ومالك تشهديمر واختسلافهم في المختارلاف الاجزاء كذافي المدوى وأما الصلاة على النبي صلى الله تعيالي عليه وآله وسلم الني يفعلها المصلي في النشه دفق دوردت بالفاظ وكل ماصح منه أجزأ ومن أصحماو ردما ثبت في الصحيح بلفظ اللهم مسالء بي عدوه بي آل عد كاصليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم الك مديد يدوبارك على مجدوعلى آل محمد كا باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم الكسميد مجمدو زادفي الحجه اللهم صدل على محدواز واحدوذريته كاصليت على آل ابراهيم وبارك على مجددوأ ذواجه وذريته كاباركت على آلى براهيم المك-مدججمدا نتهيي فال المسائن في حاشة الشفا وعما يذبغي ان يعلمان التشهدوا لنساط الصلاة على الذي صلى الله عليه وسلم وآله عليهم السلام كلها يجزئة اذاو ردت من وجمه معتبر وتخصيص بهضها دون بعض كايف ما يعض الفقها وتصور باع كممحضوأما الخنياوا لاصح منهاوا يثارهمعالقول باجزا فغمره فهومن اختبارا لافضل المتفاضلات ومومن صنيع المهرة اعلم الاستدلال والادلة انتهي وقال في موضع آخر التشمدات الغابتة عنه صلى الله عليه وسلم موجودة في كنب الحديث فعلى من رام القل يماصع عنه صلى الله علمه وسلم ال ينظرها في دواو بن الاسلام الموضوعة لجع ماوردمن السنة يتشهدا ينمسعود وفيعضها بتنهددا ينعباس وفيعضها يتشهدغيره حافاله كلواسع والارجح هوالاصحابكن كونه الاصم لايشافي اجزاء الصهيرانة سي قلت عاسة أهسل العلم على ان الصسلاة على الَّذي صلى الله تعالى عليسه وآله وسلمستمَّية في النَّه مد الاخبر غيروا جبسة والىهذا يشسعولفظ امزعر وعاتشسة فيباب التشهدوان التشهد الاقول ليسصحلالها وذهب الشاذي وحدده الى وجوجه افى التنهد الاخير فان لم بصدل لم تصرصد لا ته والى استحبابها في التشهدالاولووودما يفيسدوجو بالتعوذمن أربيع كاأخر جممسهم وغيرممن حديث أ بي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى علمه وآلة وسلم اذا فرغ أحدد كم من التشهد الاخير فليتعوذيالله من أربسع من عذاب جهدخ ومن عذاب ألقبر ومن فتنسبة المحيا والممات ن شرفتندة المسيم الدجال و و دد نصو ذلك من حديث عائشية وهو في العصصين وغيرهما

فيكون هدذا المتعوذ من تمام التشهد ثم يتضير المصلى بعد ذلك من الدعاء أعجبه كاأرشد الى ذلكرسول الله صلى الله تعبالى عليه وآله وسلم قال في الحجة وورد في صيغ الدعاء في انتشهاد اللهم انى ظلت نفدى ظلما كنبرا ولايغ فرالذنوب الاأنت فاغفرلى مغفر نمن عنسدك وارجدى انكأنت المغفو والرحيم ووودا للههم أغفرلى ماقه متوما أخرت وماأ مروت وماأعلنت وما مرفت وماأنت أعلميه مني أنت المفدم وأنت المؤخر لااله الاأنت (والتسايم) وهو واجب المكون النبي صلى انته تعمالي علمه وآله وسلم جهله تحليل الصملاة فلا تحليل الهاالابه فافاد ذلك به وان لم يذكر في حدديث المدى و قال في الحجة وجب ان لا يكون الخروج من الصدلاة الا بكلام هوأحسدن كلام الغاس أعنى السلام والنبوجب ذلك انتهيي قال ابن القيم النالسمة الصحةالصر يحةالمحكمةعنالنى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم التى رواها خسسة عشه نفسامن العجابة انه كان يسلم في الصلاة عن يمينه وعن يساره السلام علمكم ورجة الله السلام عليكم ورحمة اللهمنهم عبدالله بنمه مودوسهدين الي وقاص وجابر بن مرة وأنوموسى الاشعرى وعمار ساسر وعبدالله سعر والبراس عازب ووائل ينجر وأبومالك الاشعرى وعدى بنعرة الضهري وطلق بنعلي وأوس بنأوس وأبو رمثة والاحاديث بذلك مأبين صحيح بن فردذلك يخمسه أحاديث مختلف في صحتها واردة في تسلمة واحدة انتهبي وقدأطال عبنه وعن شمياله واحتجو ابجديث عبدالله تنمسه و دعن الذي صلى الله تعالى عليه وآله وسيلم رواهأنودا ودوالترمذي والنظهان النبى صدلي الله تعدلي علمه وآله وسدلم كأن يسلم عن يميذه السلام علىكم ورجة الله حتى برى ساض خده الايمن السلام علىكم و رجة الله حتى برى ياض خده الايسر رواه النسائي وأحدوا بن حمان والدارقطني وغيرهم وفي المِباب عن سهل بن سعد لذيفةومغىرة بنشعبة ووائلة بنالاسقع ويعةوب بنالحسين ووقع في صحيح ابن حبان من يث ا مِنْ مسعود زيادة و بركاته وهيء نــــداس ماجه أيضا وعنـــد أي داوداً يضافي حديث واتل بن حجرفا أهجب من ابنَّ الصلاح كمف يقول ان هذه الزبادة لدست في شيَّ من كتب الحديث الافىروايةوا تلين حجركذافي المتلخمص وقال ماللا يسلم الاماموا لمنفرد تسليمةواحدة السلام علميكم لايزيدعلى ذلك ويسستحب للمأموم ان بسسلم ثلاثا عن يمينه وعن شمساله وتلقاء يرذهاعلى امامه كذافى المسوى أقول ورودا لتسليمة الواحدة فقط لايعارض النابت به زيادة عليها وهي أحاديث التسلمة بنهاء وفذاك غيرمرة ان الزيادة التي لم تبكن منافعة قبواها فأاةول بتالممتين اعمال لجسعما وردبخسلاف القول بتعامة فالهاهدارلا كثر الادلة يدون منتض وأماكون انتسلم واجبا أوغيروا جب فقدتقرران المرجع جديث المسيء وانه لاوحو بالغبرمالم مذكرفيب الاأن بثبث التحامه بعدتار يخ حسديث المسيء ايحامالاعكن منوجهمين الوجوه وأما الطمأ نننة في عالى الركوع والمجودين فلاخلاف في ذلك وأما لبالاعتدال من الركوع وبين السحدتين فخالف في ذلا قوم والحق اله من آكدفواتين لاة فى الوطنين بل المشروع اطالتهما وقد ثبت عنه صلى الله علمه وسلم مايدل على ذلك كافى يثِ البراء انهُ حزراً ركان صلاته صلى الله عليه وسلم وعدمن جليمًا الاعتدال من الركوع

والاعتدال بين المحد تبزقو جدها قريبامن المه والوهذا يدل على اله كان يلبث أيه حما كما مات في الركوع والسجودوثيث اله صلى الله علمه وسلم كان يقف في اعتداله من الركوع كاءتداله من العدود حتى يظن من راه أنه قد نسى لاطالته الهما وثبت من أدعمة فيهما مامدل عليطولهمافا لماصلان أصلالاطمثنان فيالركوع والسعودوالاعتداليزركينمن أركان الصــلاة لا تتم يدونه وأماطول اللمث زمادة على الاطمننان فن الســ بن المؤكدة لائه لم يذكر فيحديث المسيء وقدصارت هذه السنة متروكة في الاعتدال الي عامة بل صار الاطمثنان فههما يماية لوحوده وبماأحق من فازعته نفسسه الحا تساع الاستمارا اصطفو يقأن يثيت ولامن ركوعه ومعتدلامن بعبوده ويدءو بالادعية المأثو رةفهمه ماويجعل مقدار اللبت كمقدارا شمه في الركوع والسحود فذلك هو السمنة الني لا يجهدا ورودها الاجاهل والله المستعان (وماعداذاك فسلن) لانه لميرد فيهاما يفيدو جوبها من أص بالفعل أوتهيءن النرك غيرمصر وفينءن المهني الحفه بني أو وعبد شديد يفهد الوجوب ولاذكرشي منهافي حديث ألمسيء الاعلى وجه لانة ومهه الحجة أوتقومه وقدوردما يفيد انه غبرواجب والحاصل انمرجعوا جبات الصلاة كاهاهو حديث المسي فاذكره صلى الله علمه وسلم فمه كأن واجبا ومالهذ كرمفلدس بواجب لبكن قدتشعبت روابات حديث المسيءوثات فيبعضها مالم يثات في المعض الا آخرفة لي من أوا دينحة مق الحق ان يجمع طرقه الصحيحة ويحكم يوسوب مااشممك علمه أوشرطمته أوركنيته يحسب مايفتضه الدليل وماخرج عنسه خرج عن ذلك وقدجع ماصهمن طرقه شبيخنا الحافظ الريانى العلامة الشوكاني في شرح المنتق في موضع واحد منه فن رام ذلك فليرجع اليه (وهي الرفع في المواضع الاربعة) أي عند تدكيم والاحرآم وعند الركوع وعندالاعتدال من الركوع هذه الثلاثة المواضع في كل ركعة والوضع الرابع عند القمام الى الركعة الذالشة فقد ددلت على ذلك الاحاديث أأحصه أماعندا المدير فقدروى ذلك عن النبي صلى الله تعالى عليه و آله وسلم تحوية ـ من رجلا من الصابة منهم العشرة المشرة ورواه كثيرمن الائمةءن جميع الصحابة من غيراستدامو قال الشافعي روى الرفع جعمن الصحابة لعله لمردقط حديث بعدد أكثرمهم وقال ابن المنذر لم يحتلف أهل العلم ان رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم كارير فع بديه وقال المحارى في حز و فع المدين روى الرفع تسعة عشرنفسامن الصابة وسرداله بهتي في لسدن وفي الخلافهات أسمياهمن روى الرفع نحوامن وفال الحسن وحدد من هلال كان أصحباب رسول الله صلى الله نعالى على موآله وسيابرفعون أبديهم ولميستثن أحدامتهم كذافي النلخيص وقال النووى في شرح مهانها أجعت الامةعلى ذلك عندتك يعرة الاحرام وانمااختلفوا فعماعدا ذلا وقد ذهب الي وجويه داودالظاهرى وأبوالحسن أحدين سياروالنيسابو رى والاوزاى والجهدى وايزخزيمة وأما الرفع عندالركوع وعندالاعتدال منه نقدرواه زمادة على عثمر ين رجلامن الصحابة عن النبي صلى الله تمالى عليه وآله و ـ لم و فال مجد بن نصر الروزى انه اجع علما. لامصار على ذلك الاأهل البكوفة وأماالرفع عنددالقيام الحالر كعة الثالنة فهوثابت في الصيم من حديث ابن عر أخرجه أحمدوأ تودا ودوالنسانى وابزماجه والترمذي وصحه وصحمه أيضا احدبن هنبل

من حديث على بن أبي طالب عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وفي حبه الله البالغة فأذ أرادأن يركع رفع بديد حذومنكسه وكذلك ذارفع رأسهمن الركوع ولايفعل ذلك في السعود وهومن الهمآ تتالتي فعلها النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم مرة وتركها أخوى والسكل سنة وأخذبكل وأحدجاءة من الصمابة والتابعين ومن يعدهم وهذا أحدا الواضع التي اختلف فهاالفريفانأهلالمدينة وأهل السكوفة ولدكل واحدأصلأ صمل والحقءندى في مثل ذلك ان الكا سنة ونظيره الوترىركمة واحدة أوبثلاث والذى يرفع أحب الى بمن لايرفع فان أحاديث الرفعة كثروا ثبت غبرانه لاينبغي لانسان في مثل هذه الصورة ن ينبرعلي نفسه فتنة عوام يلد. وهوقولهصلي اللهتمالي علمه وآله وسالم لولاحد النافومك بالكفرانقضت الكعبة ولايمه ان يكون النمسعودرضي الله تعالى عنه علن ان السنة المتقررة آخرا هوتر كعل اللهن من ان حسى الصلاة على سكون الاطراف ولم يظهرله ان الرفع فعل تعظيمي ولذلك استدعا به في الصلاة أولما القن من اله ذهل مذي عن النرك فلا يساسب كونه في النساء الصلة ولم يظهر له ان تحديد التنبه لترك ماسوى الله نعالى عندكل فعل أصلى من الصلاة مطلوب والله تعالى أعلم قوله لايف علذلك في السعود أقول القومة شرعت فارقة بين الركوع و السعود فالرفع معها رفع ودفلامعنىالمتكرا رانتهسي بمحروفه وفىالمنكميل للشيخرفي عالدين ألدهلوى ولدصارك ة البالغة اختلفوافىسنية وفع البدين في الصلاة بعد التَّصريمة مع اتفاقهم على انه لم يصمَّر مريا – تعماب ولا بان أضيلة ولانم بي الصحابة عنه قط وعلى أنه ثبت عنه صلى الله تعياتي وآله والم فعلهمدة الاانه زادا بنمسعود فقال ألاأصلى بكم صلاة رسول الله صلى الله على وسلمفلم يرفع يديه الافىأ قول مرةوظاهرا فه لم يردتر كهأبدا وانمساأرا دتركه آخرا كايشعر يه يعض ما ينقل عنسه ان آخر الاص بن ترك الرفع ولايدرى مدة الترك فيحسنمل انه تركدفي أيام المرض للضعف فظن قوم ان سنسته كانت بججرد آلفعل فيطلت الترك وقوم ان الترك بعذر و بغبر نهيبي لاينني السنمة كترك القدام للفرض بالعذرفهي اذاباقية فلامنا فشة للمعتمدين فيأصل سنبته فالجلة ولافيقا محوازه وانمنعه بعض المتعصبة اذلس بمبايخ الف أفعال الصلاة ابقائه في والقنوت والعمدين فلانكبرعلي فاعله لاحد بلف بقاء سنمته بذا على الظنهن فلانزاع واظبةوالرجحان وحيث واظبعلمه جع بافواحدالاستقاضة نوق الشهرةولم صلى الله تعالى عليه وآله وسدلم لفعلهم كانعرض لرفع اليدفى السلام حيث قال مايال خىل ئەس وھوصلى اللەنعالى ءايبە وآلەومالى كان ىرى خلفە كابرى أمامە بركه صلى الله تعبالى علمه وآله وسبلم احدانا كمارواه الن مسعودوا لعراءين بوعدم النعرض لثاركه يقضى بسة وط تأكمده ولم يبلغ أما. سة جاداعن ايراهيم عن علق سمة عن الأمسعو دمكثرة الفقه لا مكثرة الحفظ في كأنه تفطن ابن مسهود للنسخ دون ابن عمر حسث لم يرفع الافى التحريمة بنياه على ان السكوت يضاليبان يفسدالحصر ومايذكرعن الشافعىمن عدم الرفع عنسدقيره مشعر يعدم التأكد انتهى وفي تنو برالعدن الشيخ محدامه مل النهد الدهاوى حفد صاحب يجة الله

البالغة انارفع المدين عندالافتناح والركوع والضام منه والقيام الحالنا لنة سيئة غير ةمن سَـنن الهدى فمثاب فاعله بقدرما فعل ان دا عُـافهـــه و ان مرة فعثله ولا يلام تاركدوان تركة مدةعره وأماآلطاعن العالمالحديث أىمن ثنت عنده الاحاديث المتعلقة يمزنه فلااخاله الافعن بشافق الرسول من بعدما تسنله الهدى وتريد يسنة الهدى ههنافهل ِصْ وغير مختص النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم فعله هو والخلفا • الرائسة دون رضى انعالى عنهم أوأمروايه وأقر واعلب فقربة ولم بنسخولم بترك بالاجماع وبغير المؤكدةما فعلوممرة وتركوه أخرى فبقولنا فعلخرجه عدم الرقع فان العدم ايس بفعل أم اذا كأن حتمرا فى زمان النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم والخلفاء الراشد بزرضي الله تعبالي عثهم فقطعه يكون بدعة وليس فيمفهوم البدعة ازالة السسنة حتى يلزم كون العدم سسنة بل مفهومها فعللم يفهدم في زمنه مر و بقولنا غدير فرض خوجت الفرا تض كالهاو بقوانا غبرمختص خرجت النوا فلالمختصة به صالى الله تعالى علمه وآله وسالم كالوصال في الصوم و بقولنالم بنسخ خرجت السدن المنسوخة كالقمام للينازة وبقولنالم يترك بالاجساع خرجت سنن المتروكة به كالرفع بين السحدتين انتهبي وفعيالا يدمنسه ان رفع المدين عنسد الامام الاعظم للس سدمة ولكن أكثرالفة هاءوالمحمد ثين يذبتونه انتهبي وفي سفرالسعادةان الاخبار والاتثارالني دوبت في هدذا الباب تبلغ الى أربعمائه انتهي فال شارحه الشديخ عمدالحق الدهلوى ان الرفع وعدم الرفع كالاهماسة فانتهى وقدمر الجواب عنه وفي سفر السعادة العربي وقد أمت رفع المدين في هذه المواضع النلاثة ولكثرة روانه شابه المتواتر فقد صحرفى هدذا البياب أربعه مائة خبروا ثرروا والعشرة المبشرة ولمبزل على هذه الكمندمة حتى ارحلءنهذا العالمولم بثيت غبرهذا انتهى بعبارته ونقل اين الجوزى فىنزهة الناظو كلمقم والمسافر عن المزنى أنه قال سمعت الشافعي يقول لا يحل لاحدمه م حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فى وفع اليدين في افتتاح الصلاة وعند الركوع والرفع من الركوع ان يترك الافتدا بفعلاصلي الله نعالى علمه وآله وسلم وهذا صريح في انه يوجبُ ذلك انتهى وبالجلة فقدثبت رفع اليدين في الواضع الاربعة المذكورة بروايات صحيحة ثاللة وآثار مرضة إجحة ومذاهب حقة صادقة عن الذي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وعن كبرا والصحابة وعظماه العلباء والفقهاء والجمته مدين بحيث لايشو بهانسخ ولاتمارض حتى ادعى بعضههم المتواترولاأقلمنأن كصكون مشهورة كذافى التنوير (والضم) لليدين أى الميني على اليسرى حال القيام اماعلي الصدر أوتحت السرةأو ينتهما بأحاديث تقارب العشرين في العدد ارض هذه السسنن معارض ولاقدح أحدمن أهل العلما الخديث في شيءمنها وقدرواه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نحو عمانية عشر صحابيا حتى قال ابن عبد البرانه لم يأت فيه عن النبي صلى الله نعالى عليه وآله وسلم خلاف وفي تنوير العينين ان وضع المدعلي الاخرى ولى من الارسال لان الارسال لم بشدت عن النبي صدلى الله تعدالى عليه واله وسدلم ولاعن أصحابه ل تبت الوضع بروايات صحيحة تابتة عن الذي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وعن أصحابه رضي المه نعالى عنه مكاروى مالك في الموطا والمخارى في صحيحه عن مهل بن سعد قال كان الناس

ومرونان يضع الرجدل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصدلاء قال أنوحازم لا أعلم الاأنه بنمي ذلك الى الذي صلى الله ذعالى علمه وآله وسلم أور وى الترم ذى عن قسيصة بن هلب عن أبيه كانرسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم بؤمنا فمأخذ شماله بهينه فال الترمذي لبابعن واثل بن عجر وغط من بن الحرث وابن عباس وابن مسعود وسم ل بن سعد قال أبو عسى حديث هلب حديث حسن والعسمل على هذاء ندأ هل العلم من أصحاب الذي صلى الله نعانى عليه وآله وسلم والنبابعين ومن بعدهم يرون أن بضع الرجل عينه على شماله في الصلاة ورأى يعضهم أن بضعه ـ حافوق السرةورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرةوكل ذلك واسع عنددهم النهبي وكذلك أخرج مسالم عنوا للبنجر وابن مسعود والنسائى عنوا اللبن ودوالطارى والحاكم عنءلى وابزأى نبيةء يغطنف بزالحرث وقيدصة بزهلبءن سه و وا نُل بن حجر و على وأ في بحكر الصديق وأبي الدردا • أنه قال من أخلاق الندمن وضع المهزعلي الشمال في الصلاة وعن الحسن أنه قال قال رسول الله صلى الله ثعالى عامه وآله وسسلم كأى أنظرالي أحبار بني اسرا الواضعي ايمانهم على شائلهم في الصلاة وعكذا أخرج عن أبي مُّ لِرَوا فِي عَمْان النهـدى و مجاهـدوأ في الحورا • وأماماروى من الارسال عن بعض التابعين من محوالحن وابراهيم وابن المسيب وابن سرين وسعد بنجير كاأخر جه ابن أى شيبة فان بلغ عندهم حديث الوضع فمعمول علىانه لم يحسبوه سنغمن سينن الهسدى بلحسب موه عادة من العادات قالوا الى الارسال لاصالته مع جواز الوضع فعدماه ابالارسال بنا على الاصدل اذالوضع أمرجه يدبحناج الى الدليل واذلادا لهم فآضطروا الى الارسال لاانه ثبت عندهم ذلك من أجل الروم كما أخرج ابن أى شيبة وأماما أخرج أبو بكرين أى شيبة عن مزيدين الراهم فال معتعرو بندينا وفال كانابن لزبراذاصلي يرسل يديه فهي رواية شاذه محالفة الثفاتء نسه كاأخرج أبوداود عن زرعة بنعد الرجن فالسمعت امن الزبير مقول القدمنزووضع البدعلي البدمن السنة وانسلم كونهاصحيحة فهذه فعله والفعل لاعوم لهوروابة الوضع عنهم فوعة لانه نسسه الى السنة وقول الصحابي من السنة في حكم الرفع كما حقق فى كتب أصول الحديث ومع هذا له له لم ير الوضع من سئن اله دى وفهم المصحابي ليس بحيمة كمامضي لاسمااذا كان نخسالفالاجلة الصحابة كامبرى الؤمنين أبي بكر الصديق وعلى المرتضي سوا بنمسه ودوسهل بنسعد ونصوهم على انها مخالفة للاحاديث المرفوعة المنهورة يأعمال الصحابة للمستفيضة فيباب الوضع نسنبغي أن لايعول عليها وتسفط عن الاعتبيار ولا بلنفت العاوأ مامالك يزأنس فقد واضطر بت الروامات ءنه فالمدنيون من أصحابه رو واعنده أمرالوضع مطلقاسوا كانفى الفرض أوالنفل كالماينه دبه حديث الموطاءن بهل بن وأثرة عن عبدالبكريم بن المخبارق المصرى والمصريون من أصحابه دوواعنه عالارسال في القرض والوضع في المفل وعبد الرجن بن القاسم روى عنده الارسال مطلقا وروى أشهب عنه اباحة الوضع وتلك الروايات أى دوايات الصريين وابن القاسم عنه وانع لبها المتأخرون منالمالكمة ليكتهاروامات شاذة مخالف فلرواحة جهو وأصحابه فلاتخرق الاجباع والانفاق

ولانصادم مااذعسامن الاطباق واحسئونهاشاذة أولهاان الحاجب في مختصره في الهقه بالاعتمادعلي الارض اذارفع وأسهمن السجدة ونهض الى القيام و وضع تحت السرة وفوقها متساويانلان كلامنهما مروىءن أصحاب الني صلى الله نعالى علمه وآله وسلم أخرج أبوداود وأجد دوابن أى شيبة عن على السهنة وضع الكف في المداة تحت السرة روا مرزين وغسره في أراله عادة وضع الكف تحت الصدر في صحيح ابن خزيمة فال الترمذي رأى بعضم مأن يضعهه مافوق السرةوراي بعضهمأن يضعه مآنحت السرة وكلذلك واسعء ندهم كاذكرنا سابقا وقال التسيخ ابن الهمام ولم ينبت حديث صحيح بوجب العسمل في كون الوضع تحت الصدزوني كونه نتحت السرة والمعهودمن الحنفية توكونه نتحت السرة وعن الشانعيسة تحت الصددر وعندأ حددة ولان كالمذهبيز والتعقيق المساواة منهدما كإذكرناسا يقاوالله ثمالىأعدا بأحكامه انتهى وقال ابن القبرفي اعلام الموقعين يعسد تخريج الاخياروا لاكمار فى وضع اليمنى على البسرى ردّت هـذه الا " مأر برواية ابن القياسير عن مالكٌ قال تركه أحب الي " ولاأعتمش يأرذت بوسواه انتهى وفي طشية الشفاءومن الغرائب انها مبادت في هذه الدمار وفي همذه الاعصار عنسدالعامة ومن يشابمهم بمنيظن انه قدار تقعءن طبقتهم من أعظم المنكرات حتى إن المتمد لا بها يصرفي اعتقاد كنمر في عداد الخارجين عن الدين فترى الاخ يعادي أخاه والوالديفارق ولدهاذارآه يفعل واحدةمنهاأى من هذه أسدن وكانه صارمقكايدين آخرومنتقلاالى شريعة غبرالشريعة التيكان عليما ولورآه يزنى أويشرب اللوأو بفتل النفس أويعن أحدانو يه أويشهدالزور أويحلف الفجور لم بجريشه ويشهمن العداوة ما يجرى ومينه بسبب التمسك بهدا السدنن أويعض الاجرم هدده علامات آخر الزمان ودلائل حضورالفيامة وقرب المساعة انتهى والاشارة بقولهم ذءالسنن الحارفع اليدين فحالمواضع الاربعة وضم الميدين فى الصلاة قال وأعجب من فعل عامة الجهلة وأغرب سكوت على الدين وأثمةالملن عن الانكارعلى من جعل العروف منكرا والمنكرمعر وفاوتلاعب بالدين و بسنة سيدالمرسلين النهى (والنوجه) نقدوردت فيهأحاديث بألفاظ محدّانه فو يُجزى النوحه يواحده نهااذ اخوج من يخرج صحيح وأصحها الاستفتاح الروى من حديث أبي هريرة وهوفى أأصحصن وغبرهما بل قدقمل انه نواتراهظا وهو اللهمهاعديني وبينخطاياى كماياعدت بين المشرق والغرب اللهم القي من خطاياى كأينتي النوب الابيض من الدنس اللهم اغساني أمن خطاماى بالميا والنلج والعرد قال في الحجة وقد صيح في ذلك صبيع منها اللهم باعد بيني الى آخر ه ومنهااني وجهت وجهي للذي فطرالسموات والارص حنيفا وماآنامن المثبر كبنان صيلاني وأحكى ومحماى وبمساتي تله رب العالمين لاشر يك له ويذلك أمرت وأناأ ول المسابن ومنها سحانك الملهمو يجمدك وتبارك احمك ونعالى جدك ولااله غبرك ومنها الله أكبركبيرا ثلاثا والجددلله كثيرا ألا ماوس جان الله بكرة وأصداد الا ماوالا صلى فى الاستفتاح حدد يتعلى فى الجلة وأيى هريرة وعائشدة وجبدبن مطع وابن عروغرهم وحدديث عائشدة وابن مسعودوأى هريرة ونويان وكعب بنجحرة في سائر المواضع وغـ مره ؤلاء التهي ملخصا فلت ذهب الشيافعي في دعاء لافتتاح الىحديث على رضي الله أهمالى عنه انى وجهت وجهى الخ وأبوحنه فه الىحديث

حانك اللهم و بحمد لذالخ وقال مالك لا قول شداً من ذلك و عنى قوله عندى انه سنةلازمة وأشارالمغوىالىأنالاختلافقأذ كارالصلاةمندعا الافتناحوذكر عوالسعودوما بعدالتشع دبين الاغمة من الاختلاف المباح فذكركل أصيرما عنسده بذكرماعندالانو (بعدالنكبيرة)لانه لم يأت في ذلك خلاف عن الذي مدل الله وآله وسلريل كلمن روىءنه الاستفتاح روى انه بعدالتكبيرة ولم يأت في ثبيًّا نه لهاوقدأ وضيرذلك العلامة الشوكاني فيحاشية الشفاء وأماما يتوجهبه فهوالذي قد لى الله علمه وآله وسهم وفيه الصحيح والاصح والوقوف على ذلك بمكن بالمنظر في عوَّدُ) فَقَدَّتُدَ بِالْاحَادِيثِ الْصَحَةُ الْبَالَذِي صَلَّي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّم كَان يَفْعَلُهُ بِعَدّ الاستفناح قبل القراءة ولفظه أعوذ بالله الجميع العليم من الشياطان الرجيم من همزه وزنته كاأخرحسه أحدوأ هل السنن من حديث آبي سعمد الخدري قال في الجية ثمية عوذ لقوله تعالى فاذا فرأت الفرآن فاستعذبا للهمن الشيطان الرجيم وفى المتعق ذصمغ منهاأعوذ بالمقمن الشبطات الرجم ومنها استعبذ بالتعمن المشيطان الرجيم ثم يبسمل سرا بمباشرعالة لىلنامن تقديم التبرل بأسم الله تعالى على القواء ولان فسه احتساطا ادقد اختلفت الرواية هل هي آية من الفاقعة أملا فقد صعء نا الذي صدلي الله تعالى عاليه وآله وسدامانه كان يفتتم الصلاة أى القراء مالجدلله رب العالمين ولا يجهر بإسم الله الرحن الرحيم الهي أقول قدوقع الخلاف في المسملة منجهات الاولى ف كونها قرآ نأفي كل سورة أمملا الثانية في قرائتها في الصلاة أوسرافي السرية وجهرافي الجهرية ولاهل العلمف كلطرف من هذه الاطراف خلاف طويلومنا زعات كنعرة والفراا منهممن يقرؤها فأولكل سورة ومنهم من لا يقرؤها وتدأورد شيخناالعلامةااشوكانى فيشرح المنتني مالايحتاج الناظرفيه الىغيره والحاصيل ان الحق إمتهاوا نهاآية من كلسورة والمهانة رأفى الصدلاة جهرا فى الجهرية وسرافى السرية بتعدم سماع جهره صلى الله علمه وسلمها وانكانت صحيحة فالجمع بينها وبيزأ حاديث الجهريمكن بأن يحدمل نني من ننيءلي انه عرض لهما نعءن مماعها فان وقت قراءة الامام لها مُعَالَ المُوْتُمَ الدَّحُولُ فِي السِّلَةُ وَالأَحْرَامُ وَالنَّوْجِهُ وَبَحْسَبِهِ الثَّاثُةُ نَ الى الصلاة وروافا كاسرارهم منسلآنس وعبدانته ين مغفل وحسم اذاذاله من صغارالصحابة قدلايقةون وفالمنقدمة لانهاء وففكارالصابة كماورد الدلدل بذلك وعلى كل تقدير فالمثيت افى وأحاديث الجهروان كانت غـ برساحة من المقال فهي قديلغت في الكثرة الى لديعضها ليعضمع كونها معتضدة بالرمير في المصاحف وهو داسل على كافاله العضد فقدوا فقتسا توالا كإت القرآئية فىذلا فالظاهرمع من قال بان صفته اوصفة ساثو هةوأ ماما فى تنو يرالعينين من ان ترك الجهر ما لتسمية أولى من الجهر بها لان رواية ترلئجهرهأ كثروأ وضعرمن جهرما تنهى فقددفعه ماتفدم آندا(و)أما (النأمين) فقدورديه شرحدية اوربماته مدأحادينه الوجوب على المؤتم اذا أمن امامه كافي حدد ريرة فىالمحمصن وغبرهما باغظ اذاأش الامام فأشنوا فبكون مانى ابتن متسدا يغبر

اذاأتن امامه وقددهب الىمشروعيته جهورا هل العملم وعمايؤ كدمشروعيته ان فيم أغاظة لليرود لماأخر جهأحد واينمآجه والطيراني منحديث عائشة مرفوعا ماحسدتكم البهودعلى شئماحسدتكم على قول آمين قال ابن القيم في اعلام الموقعين السدنة المحكمة حةالجهريا تميزق الصلاة كقوله في الصحين أذا أمن الامام فأمنوا فانه منوافق تأمين الملا تسكد غفرله ولولا جهره بالتأمين أسأمكن المأموم أن يؤمن معسه ويوافقه فىالتأمين وأصرح من هذا حديث سفسان النورىءن سلمنين كهملءن يجرين عنبسءن واثل بزجيرقال كان رسول الله صدبي الله تعالى علمه وآله وسهم اذا قال ولا الضالبن قال آميز ورفع بهاصوته وقى لفظوطول بهارواه الترمذى وغبره واستناده صيح وقد كالف شعية سفيان ف هددا الحديث فقال وخفض بهاصوته وحكم أغمة الحديث وحفاظه في هذا لهمان فقال الترمذي - معت مجدين ا - معمل يقول حديث سفمان المؤرى عن سلة بن كهيل في هذا الباب أصهمن حديث شعبية وأخطأ شعبية في هذا الحديث في مواضع ففال عن يجرأ بي العنبس وانحه كنينه أبوالسكن وزادفهه ءن علقمة ينوائل وانماه وحجر بنءنيس عن واثل بزحجرابس فيسمعلة مه وقالوخفضهم اصوته والصييرانه جهربها قال الترمذى سأات أبازرعةعن حديث سفمان وشعبة اذا اختلفانقال القول قول سقمان الى توله فردهذا كامبة وله تعمالي واذاقرئ القرآن فاستمعواله وأنصتوا والذى نزلت علىه هذه الاتمة هو الذى رفع صوته بالتأميز والذينأمروا بهارتعوايه أصواتهم ولامعارضة بينهذءالا يةوالنة يوجهما اهثمأطال ابن القبم في بيان أدلة ترجيم هذه السنة وتقريرها تركناذ كرها محافة الاطالة وفي تنوير العينين بظهر بعدالتعسمق فالروامات والتحقيق اتبالجهرمالتأمينا وليمن خفضه لان رواية جهره كثروأ وضومن خفضه اه (وقرا فغنرالذا تحةمعها) أماثنت في الصحصين وغيرهم ثُ أَنِي تَمْادة انْ الذي صلى الله تمالى علمه و آله وسلم كُنَّانٌ بِقَرْأٌ فِي ٱلطَّهِرِ فِي ٱلاوارِينَ بِأَم ب وُسورتين وفي الركعتــين الاخريين بقائحــة الكتاب ووردما يشعر يوجوب قرآن مع ممن غيرتع من كحديث أي هريرة ان الذي صلى الله تعدلي علمه وآله وسلم أحر مان يخ ى لاصـــلان لايقراء، فانحة الكتاب فــازادأخر بــه أحد وأبوداود وفي اــــناد، وأخرج مسارفي صحيحه وغيره من حديث عبعادة بنالصامت بلذظ لاصسلاة لمن لم يقرأ سة الكتاب فصاعدا وقدأعلها لهخاري في حزهالة رامة وأخرج أو دلودمن حدد مثأبي عبد بلفظأ مرناان فرأبنا تحة الكتاب ومانيسرقال ابنسيد الناس واسناده صحيح ورجاله نقات وقال الحافظ ابزجر اسناده صحيح وأخرج ابن ماجه من حديث أبي سعيد بلفظ لاصلاة لمن لم بقرأ في كل ركعة بالجدوسورة وهوجديث ضعيف وهذه الاحاديث لا تقصر عن إقادة المجاب قرآن معالفا تحدمن غيرتف مدبل مجردالا يهالواحدة يكني وأماز بادةعلى ذلك كقرا قسورة مع المناتحة في كلركعة من الاوامين فليس بواجب فيكون ما في المتن مقيدا عيا فوق الاكية قال لخجسة البالغة خررتل سورة الفائحة وسورةمن القرآن ترتدلا يمدالحروف ويتق على رؤس الاتي يخانت في الظهر والعصر ويجهر الامام في الفجر والغرب والعشام ويقرأ في الفجرستين آية الى ما ثة تداركا لقلة ركعاته يطول قراءته وفي العشاء سبح المم ريك الاعلى واللمل اذا يغشى

ومنلهه ماوحل الظهرعلى المفجر والعصرعلى العشاء وفي بعض الروايات الخلهر على العشاء والعصرعلى المغرب وفى بعضم اوفى المغرب بقصادا لمفصدل المستى الوقت انتهسى (و) أما (التشمدالارسط) فلرردفيه الفاظ تخصه بليقول فمه ما يقول في التشهد الاخبر وأكمنه ر عهذلات وفي أشبه الشفاء للشوكاني رجمه الله وأماما يقال فمه فهوما يقال في التشهد الاختسرروا ويسوا الاماو دديخه ستصهبالا تنرفيختص بهوظاهرالادلة الواردني التشهد كماوردالدا ليذلك وأفل مايقال فمهتشم الزمسعودو يضيراليه الصبلاة على النبي وآله صبلي الله عابيه وسيلما خصر إذظ فهذا لايثر في التخفيف المشروع انتهبي وقدروي أجدوالنسائي منحديث ابن مسمود قال ان مجدا قال اذاقع دتمني كلركعتن فقولوا التعمات ته والصلوات والطيبات المدلام علدك أيها الذي ورجة الله ويزكانه السلام عليناوعلى عبادا لله الصالحين أشهدأ نالااله الاالله وأشهدأن يجذا عدد، ورسوله تم لينمغيراً حدكم من الدعاه أهجبه المه فلمدع به ربه عزوجل ورجاله ثقات وأخرجه الترمذى لمفظ علنياد وليالته صلى الله تعالى عليه وآله وسدلماذا قعدنا في الركعتين فانتقهد بالقعودق كلركعتين يقمدان هذاالتشهد هوالتشهدا لاوسط والكن ادس فمهما ينغ زيادة الصلاة على الذي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم وقد شرعها وسول الله صلى الله تعالى عليه وآله والمرنى التشه ومقترنة بالسسلام على النى صلى الله أحالى علمه وآله وسالم كماو رديلفظ قدعلن كمف الملامءاملافكمف الصلاةوهوفي الصحصين من حديث كعب من عجرة وفي رواية من حديث ابن مسعود فكمف تصلى علمك اذانحن صلمناني صلاتنا والمبالم يكن التنهد الاوسط واحساولاقعودهلان النبي صلى الله ذمالى علمه وآله وسلم تركدته وافسيم الصماية فلم بعدله بل تمروم يعدللهم وفاوكان واجبالعادله عنددهاب السهو يوقوع التنسمين الصابة فلا القال ان سحود الدمو يكون لحيران الواجب كايكون لحيران غيرا لواجب لانا نقول محل الدليل هوعدمالعودلقه لديعدالتنسه على السمو أقول لاريب انه صلى الله عليه وسلم لازم التشهدالاورط ولميشت فيحديث من الاحاديث الحباكة افعله صلى المه علمه وسلم الهتركه مرة واحدة الكن هذا القدرلا يثنت به الوجوب وان كالسانا لجمل واجب وانضم السه حديث صلوا كارأ يتمونى أصلى لان الاقتصارفي حديث المسيء على بعض ماكان يفعله دون شمر بعددم وجوب مالميذكرفيسه وأحاديث التسهدا لصححة التي فيهاالفظ قولواوان ــلامرلاوحِوبِ أَكَنَّهُ مصروفَ عن حقَّه أَنَّهُ بِعَدِيثُ المَّهِ ويشْكِلُ عَلَى ذَلْكُ بنمسعودكنا أقول قبل أن يقرض علينا التشهد الحديث فان هذه العبارة تدل على ان بهدمن المفترضات ويمكن أن يفسال ان فهم ابن مسهود لافرضية لايستلزم أن يكون الاص كذلك لانهمن مجالات الاجتهادات واجتهاده ايس بحجة على أحدوا يضابعض التشهد تعليم كمفمة وتعليم الكمفمات وان كان بلفظ الاص لايدل على وجويها وماتحن بصدده من ذلك فانه وقع فى جوابك. ف نصلى عليان وانمساكان كذلك لان جواب السبائل عن الحسيسة. يكون بالامروان كأنت غسروا جبسة اجاعاتة ولكيف أغسل نوبي وأحسل متاعى فسقول المسؤل افعل كذاغهر مريد لايجاب ذلك علدات بل لمحرد التعليم للهدة المسؤل عنها بكمف

ولابدأن يكون الشئ المسؤل عن كمفسته قدوجب بدايل آخر غيرتعليم السكيفية وقدوقع في بهض طرق حدد بث المسيء ذكر لاتشم د فراجعه في الموطن فانَّ صحتُ تلكُ الطَّرق كانتُّهي المنسدة للوجوب وأماحديث اذاأحدث المصلى بعدآخر سجدة فليس عمياتة ومهه الخجة فلمعلم والخفض كادلءا مهحسديث ابن مسعود فالرأيت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بكير كلرفع وخفض وقسام وتعودوأخرجه أحسدوالنسائى والترمذي وصحعه وأخرج نحوه الحفارى وتمسلم من حسديث عران بن حصيين وأخرج نحوه من حديث أبي هريرة وفي البياب أحاديث الاعذ ـ د الارتفاع من الركوع فان الامام والمنفرد بقولان سمع الله لن حده والمؤتم يفول اللهم وبناولك الحدوه وفى الصيح من حديث أبى موسى قال في حاشبة الشفاه الظاهرمن الادلة أن الامام والمنفرد يجمعان بن السمعلة والحدلة فمقولان مع الله ان حده اللهمر بناولك الحدحدا كنبراطيه امباركا فمهوأ ماالمؤتم ففيه احتمال وقدأ وضحت الصواب فيه في شرح المنتى انتهى قال ابن القيم في الاعلام السينة الصريحة في قول الامام رساواك آلهد دكافى الصحصن من حديث أى هريرة كانرسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم اذا فالسمع اللهلن حدمقال المهمر بشالك الجدوقيه سماأ بضاعته كأن وسول المقعسلي المله علمه وسلم يكبرحين يقوم ثم يكبرحين يركع ثم يقول سمع الله لمن حده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهوقائر ربالك الحسد وفي صحيح مسلم عن ابن عران النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان اذارفع رأسه من الركوع قال مم الله لمن حده الله مر بنالك الحد فردت هذه السدئن المحكمة بالمتشابه من توله صدلي الله تعالى علمه وآله وسسام اذا قال الامام سمع الله ان جدهفةولوارينالك الجد انتهسى وأماذكرالركوع فهوسيجان ربى العظموذكر السجود مسيهان ربي الاعلى ويدعو بعد ذلك بمناأحب من المأنور وغيره وأقل ما يستفي من التسويم فالركوع والسحودثلاث لحديث بزمسعودان الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلرقال الذا ركع أحدكم فقال في ركوعه - جان ربي العظيم ثلاث من ات فقد تم ركوعه وذلك أدناه واذا محدفقال في محوده سحان ربي الاعلى ثلاث مرات فقدتم محوده وذلك أدناه أخرجه أبو داودوالترمذي وابنماجه وفي استفاده انقطاع وأماذ كرالاعتدال ففدئيت في الصحير من حديث ابن عباس ان المنبي صلى الله عليه وسلم كان اذار فع رأسه من الركوع قال آلمايهم ريشالك الحسدمل السعوات ومل الارض ومل مابينهسها ومل ماشتت من شئ بعداهل الننا والمجسدة حقما فال العمدو كانبالك عبدلاما نعمك أعطبت ولامعطى لمسامنعت ولاينة لمدمنات الحله وأماالذكر بين السجدتين فقدروي الغرمذي وأبو داودوا بن ماجه واسلماكم وصححه من حديث الإعبام ان الذي صلى الله ثعبالي علمه وآله وسلم كان يقول بين السحد تهزأ اللهماغفرلىوارحقواجيرنىواهدنىوارزتني أنول تدينالناصلي اللهعلموسسلم كمنمنا تسبيع الركوع والسجود يباكاشافيا نقادلنا عنه الذين نقلوا البناسا ترالاحكام الشرعمة فقالو كان ول وركوعه سجان ري العظم وفي سعوده سعان ري الاعلى وكذال أرشد أله ملى الله عليه وسلم قولا وأما المتسيد بعدد يخصوص فلم ردمايدل علمه انحيا كان الصحيارة يقذرون

الما القوم قانه يصلى عم مسلاة أخفهم والتطويل في الصلاة من السنن النسابية ما ميكن المصلى الما القوم قانه يصلى عم مسلاة أخفهم و المستكثار من الدعام) في الصلاة (غيرى في الاذكار المكاننة في الصلاة كثيرة جدا فعنه على (الاستكثار من الدعام) في الصلاة (غيرى الديبا والاختراء الانسار الدعام) في الصلاة (غيرى الديبا والاختراء الانسار الانتراء والموقية والموقية والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه وا

 (فصدل)فيمالا يجوز في الصدلان، (وتسطل الصدلاة بالكلام) لحديث زيد بن أرقم في الصحدن وغرهما قال كالمكلم في الصلاة يكام الرجل مناصا حسم حتى نزات وقومو الله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهمناءن البكلام وهكذا حديث الينمسه ودفى الصحصين وغيرهما بلفظان في الصلاة لشغلا وفيروا ية لاحدو النسائي وأي داودوا بن حيَّان في صحيحه انَّ الله يحدث منأمره ماشا وانه أحدث من أمره أن لايته كلم في الصلاة ولاخلاف بين أهل العسلم انمن تكلم عامدا عالما فسدت صلاته وانساالخلاف في كلام الساهي ومن لم يوسلم بأنه بمنوع فأمامن لهيعه فظاهر حديث معاوية بن الحجيج مالسلى الثابت فى الصحيح اله لايعمد وقد كانشأنه صلى الله تعالى علمه وآله وسلم أن لا يحرج على الجساهل ولا يأمر ما انتضاه في غالب الاحوال بليقتصرعلي تعلمه وعلى اخباره بعسدم جوازما وقعمنه وتديأهم وبالاعادة كافى حديث المسي وأما كلام الهاهي والناسي فالظاهرانه لافرق سنه وبن العامد العالم في ابطال الصلاة قال أبوحنيفة كلام النامي يطل الصلاة وحديث أى هريرة كانقبل تحريم الكلام منسخ وفيه بجث لان تحريم الكلام كأن عكة وهذه القصة بالمديشة وفال الشافعي كالرم الناسي لايبطل الصلاة وكالرم العامد يبطلها ولوقل وأويل الحديث عنده ان الذي صلى ألله تعالى علمه وآله وسلم كان ناسما بانيا كالمه على ان الصلاة تقت وهو أسسمان وكلام ذى المدين على يؤهم قصرالصلاة فكان حكمه حكم الناسي وكلام القوم كان جو ابالأرسول واجابة الرسوللانسطل الصلاة وقال مالك ان كأن السكلام العمديسيرا لاصلاح الصلاة لايبطل مثل أن ،قال لم تنكمل فمتول قدأ كملت وحديث نهمناءن الكلام ولاتكلموا خصمنه همذا النوعمن الكلام كذاف المسوى أقول أماف ادصلاقهن تبكلم ساهما فلاأعرف دايسلا بدل عليه الاعوم حديث النهبي عن الكلام وهو مخصص عنل حديث تكلمه صلى المدعليه

وسلم بمدان سام على ركعتين كافى حدد بثادى اليدين فانه تكام ف الأالحال ساهياءن كونه

مصلياوهوالمرآء بكلاماا آهى لائا الراداصد الاالكلام من غيرقصد فان قبل اكثم فرقابين

من تمكلم وهود اخدل الصدلاة لم يخرج منهاو بيز من تمكلم وقد خرج منها اهما فأن الاول أوقع الكلام حال الصلاة والاسخو أوقعه خارجها واعتداده بماقد فعله قيسل الخروج ساهما الاوجب كونه بعدا الحروج فبل الرجوع في صدالاة وأدل دليل على ذلك الصحيم والدخول معدد أنطرو جمهوا فمقال الادلة الواردة في رفع الخطاب عن الساهي مخصصة اذلك العموم فاقتضى ذلك ان المفسد هوكارم العبامدلا كآرم الساهي وأماعدم أمرمامارية بن الحكم بالاعادة كافى الحديث فيمكن أن بكون لتنزيل كالام الجاهل بالتحر بم منزلة كالام ااساهى ويمكن أن يكون الجهل عذرا بمجرده (وبالاشتغال بماليس منها) وذلك مقيد بأن يخرج به المصلى عن حبثة الصدادة كن بشدتغل مثلا بخماطة أونجارة أومشي كثيراً والنفات طويل أونحوذات وبيعب بطلانها بذلك ان الهدشة الطلوبة من المسدلي قدصيارت بذلك الفعل متغيرة عها كأنت علمه حتى صارالناظرلصا حهالا يعده مصلما أقول اختلفت انظاراهل العهل في تعريف الفعل المكنبرالمفسدللصلاة والمبطل ابها والذي أراء طريقا الىمعرفة الفعل الكثيرأن يتظر المتكلم فى ذلا الى ماصدرمنه صلى الله علمه وسلمن الافعال مثل حله لا مامة بنت أبي العاص وطلوعه ونزوله في المنبروه وفي حال الصلاة ونحوذ للذيما وقع منه صلى الله عليه وسلم لالاصلاح الصلاة فيعكم يأنه غبركنبر وكذلك ماوقع لفصدا صلاح الصلاة مثل خاءه صلى الله علمه وسار للنعل واذنه بمقاتله الطمة وماأشبه ذلك ينسغي الحبكم بأنه غيركثير بالاولى وماخرج عن الواقع الداسل فان وردمايدل على أحد الطرفين كأن العهم لعلمه وان لمرد فالاصل الصحة والفساد خلاف الاصللا يصارا المه الالقهام دآبل يدلءلي الفسادولك نه اذا صدومن المصليمن الافعال التي لمجردا لعبث مايخرج بهءن همئة من يؤدى هذه العبادة مثل أن يشتغل بعمل من الاعال الني لامدخل الهافي الصلاة ولافي أصلاحها نحوجل الانقيال والخياطة والنسم ونحو ذلك فهذاغيرمصل فاذا قال فائل بفسادصلانه فهومن حبثاته قدفعل مآيناني الصلاة وأما الاستدلال بجديث اسكتوا في الصلاة فهومع كونه لا يفددالا الوجوب والواجب لايستلزم عدمه فسادماهو واجب فمه مخصص بجمدع مافعله صلى أنله علمه وسلمأ وأذنبه أوقرره وما خرج عن ذلك ففعله غد برجا تربل يجب تركه ففظ فن تركه كان مدوحاومن فعدله كان مذموما ومن قال ان الامريالشي نهيءن ضه ووالنهبي يقتضي الفساد كاعومذهب طاتفةمن أهل الاصول فغاية ماهناك الفذلك الفعل الذى فعلدولم يتركد كاليجب عامه فاسدوأ ماكون الصلاة التي فعل فيها ذلك الفعل فاسدة فشي آخر قال مجد الدين الفيروز ايادى في الصراط المستمقيم وأسماع بكاءالطفل كان يحفف الصلاة واحبانا كأن يتعلق به وهوفى الصلاة طفل فيحمله على عانقه واحبانا كان يأتي الحسسن وهوفي السصود فبركب على ظهره المبارك فمطمل السعبود لاجله واحمانا كأنت عائشة تأتى وهوفي الصلاة وقدغلق الماب فيخطوا ينفخوا الباب لهاواحمانا كان بسلم عليه وهوفى الصلاة فيجبب بالاندارة باسطا بدء وقديومي برأسه المبآرك وكانت عائشة بة نجاه صدلاته فسكان عند والسحو ديضغ يده على وجلها التخلى مكان السحود يضم وجلها وكان قديصه لالى آية السهدة على المنبر فيهمط الى الارض أيسعد تم يصعدوا ختصم ولمدتان

مرسني عمد الطلب فتصارعنا فليادنتامنيه أمسكهما مده وفرق منهما وكان يحي في العب الاة كنبراو يتنعنوا حمانا لحاجة ويصلى منتعلاوغير منتعل وقال صلوافى نعالبكم خلافالليمود اها قَالَ فَي الحِيْمَ الْمَالِغَةُ ان الذي صلى الله تعالى علَّمه وآله وسلم قد فعل أشهما وفي الصدادة سيانا للمشروع وقورعلي اشما • فَذَلكُ ومادونه لا يبطل الصلاة والحاصل من الاستقراء ان اأهول البسيرمنل ألهناك بلعنة الله وبرحاث الله ويائكل أماه وماشأ نسكم تنظرون الى والبطش البسير مشل وضع صدة من العاتق ورفعها وغيز الرجل ومندل ففر الباب والمشي البسير كالنزول من درج المنير الى مكان استأتى منسه السحود في أصدل النبروا أنتأ خومن موضع الامام الى الصف والتقدم الى الراب المقابل ايفتح والبكاء خوفا من الله تعالى والاشارة المنهمة وقدل الحمة والمقرب واللحظ يمناوشم لامنء يرلى العنق لايفسدوان تعلق القدر بجسده أوثويه اذالم يكن بنعلها وكان لأيعله لايفسد اه قلت اتفقواعلى أن العـمل اليسـبرلا يبطل الصـلاة فى العالمكرمة ان حرل صما أوثو باعلى عاتقه لم أفسد صلاته وان حل شمأ يتكلف فحله فسدتوفى ألمنهاج الكثرة فأأعرف فالخطوتان والضربتان قليسل والثلاث كثيروتبطل مالوثية الذاحشة لاالحركات الخفسفة التوالية كتمريك أصابعه في سيصة أوحاث في الاصح فى العالمكرية لوفته على غسر المامه وفسد الااذاعني به التلاوة دون التعليم وان فقع على المامة فالصير لاتفد بجال وفي المنهاج لواطق بظم القرآن قصددا فهم كما يحى خد الكابان قصدمعه قراءة لم تفسدوالا بطات كذافى المسوى (و بترك شرط) كالوضوء فلّان الشرط يؤثر عدمه في عدم الشروط (اوركن) الكون ذهابه وجب خروج الصلاة عن هيئة اللطاوية (عدا) واذاترك الركن في افوقه سهوا فعله وان كان قد خرج عن الصلة، كاوقع منه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في حديث ذي البدين فانه سلم على ركي متين ثم أخبر بذلا أن فكبر وفعل الركعت بنالمتروكتن واماتركمالم يكن شرطاو لاركنامن الواحمات فلاتبطل به الصلاة لانه لايؤثر عدمه في عدمها بلحقيقة الواجب ما عدح فاعله ويذم تاركه وكونه يذم لايه ملزمان مدلاته باطلة والحاصل ان الشروط للشيءهي التي تثبت بدارل يدل على انتفاء المشروط عند انتفا الشرط تحوأن يقول الشارع من لم يفه عل كذا فلاصلاناله او ماتى عن الشارع ماهو تصر يح بعدم الصحة أو بعدم القبول اوالابرأ وينبت عنه النهسي عن الأتمان المشروط بدون الشبرط لانالنه يحيدل على الفساد الموادف للبطلان على ماهو الحق واما كون الشي واجبسا فهوية نبيج ردطا بممن الشارع ومجرد الطلب لايست لزم زيادة على كون الشي واجباف تدبر هذاتسامن الخمط والخلط

و فصل ولا تجب ، الصلاة المكتوبة الحس (على غبر مكاف) لان خطاب الته كا في لا بتناول غير مكاف ولا خلاف في ذلك في الواجبات الشرعية وأما ما وردمن تعويد الصبيان وغرينهم فالخطاب في ذلك المحافين والوجوب عليه ملاعلى الصغار (وته قطعن عزعن الاثارة) لان المجابها على المريض مع الوغه الى ذلك الحدهومن ته كا منا ما لا يطاق ولم يكلف الله ثعالى أحدا فوق طاقته (و) حسك ذلك (عن أغمى عليه حتى خرج وقتها) الم وجوب عليه لا نه غير مكاف في الوقت (ويصلى المريض قاعمانم قاعدانم على حنب) لحديث عران بن حصين عند المجارى في الوقت (ويصلى المريض قاعمانم قاعدانم على حنب) لحديث عران بن حصين عند المجارى

واهل السننوغيرهم فال كانت بي بواسبرفسا ات النبي صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم عن الصلاة ففال صلقائما فادلم تستطع فقاعدافان لم تستطع فعلى جنب وقدنطى عضمون ذلك القرآن الكريم واذانعذرعلي الصلي صفة من صفات صلاة العلمل الواردة أنى بالسلاة على صفة أخرى بمباورد ثميفعل مافدرعلمه ودخل تحت استطاعته فانقو االله مااستطعتم واذاأمرتم يأمر فأنوامنه مااستطعتم

## \*(يأب صلاة النطوع)\*

هيأر بعقبل الظهروأ وبعبعده وأربع قبل العصر كالماثبت في ذلك من حديث المحبيبية قالت جمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول من صلى اربع ركعات قبل الظهرواريعا بعددها جرمه الله على الذاف رواه أحدوأهل السدنن وصمعه الترمذي وابن حمان فال في سفر السعادة وكان يفصل بين هذه الاربع بتسليمتين قال أميرا لمؤمنين على كان الني صلى الله تعالى علمه وآله وسدام يصلى قبل الظهر الربع ركعات بفصل ينهن بالتسايم على الملائد كذا المقر بمن ومن معهممن المسلمن والمؤمنيز رواهأ جدوالترمذى محسنااه واخرج أجدوا بودا ودوالترمذي عن ابن عران النبي صدلي الله تعالى عليه وآله وسلم قال رحم الله احر أصلى قبسل العصر اربعا وحسنه الترمذي وصحمه ابن حبان وابنخزية (وركعتان بعد المغرب) قال في سفر السعادة وفسنة المغرب سنتان احداهماأن لابتكام منهما وبين النريضة المافى الحديث من صلى ركعتمن بعدا الغرب قال مكعول بعني فبرأن يتكامر فعت صلاته في علمين الذائية ان تكون في البيت دخل رسول الله صلى الله تعيالي عليه وآله وسلم مسجيد بني الانتهل وصلى الغرب فليا فرغراى أهل السجد اشتغاو ابصلاة الدينة فقال هدنه وصلاة السوت وفي لفظ ابن ماجه اركعواهانين في يونكم حاصله انعادة حضرة سيدنار سول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم انه كان بصلى جميع السنن في بيته الاأن يكون بسبب وكان بقول أبها الناس صلوا في يو تكم فأن افضل صلاة الرَّجل في بينه الاالمكنوية اله وقال أيضا وكان الصحابة يصاون قبل الغرب ركعتيز ولم يمنعهم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من ذلك وثبت في الصحصين انه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال صلحا قبل الغرب وفال في الثالثة انشاء كراهة أن يتخذها الناس سستة قمل الفعر) لما أنت في العد معمن وغيره ما من حديث عمد الله بن عرقال وفظت عن رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الغرب وركعتين بعدالعشا وركعتين قبل الغداه وأخرج نحوه مدلم في صحيحه وأحدوا البرمذي وصععهمن حديث عبدالله بنشدة بقواخرج نحوه مدسلم واهل الدنن من حديث أم حبيبة ولايناف هذاما تقدم من الدليل الدال على مشروع مة أربع قب ل الظهروا وبع بعده لان هذه زيادة مقبولة وثبت في الصحير من حديث عائشة ان النبي صرلي الله تعالى عليه وآله وسدلم لم بكن على شئ من النو افل الله عنداهد امنه على ركعتى الفجر وثبت في صحير مسلم وغد يرممن حديثهاان ركعتي الفجر خيرمن الدنيا ومافيها وفيهه ماأجاديث كثمرة قال في مقر السعادة وكان بحافظ على وكعتى الفجر بحيث انه كان يواظب عليه جافى السفر ايضاولم يروانه صلى الله تعالى علمه

وآله وسدل في الدهرشدا من الدنن الرواتب الاسنة النحير وصلاة الوتر وللعلا في أفضله سنة الفعروصلاة الوترة ولآن قال بعضم مسمنة الفجرآ كدوقال بعضمهم بل الوتروكا ان الوتر واجبء نسداليهض كذاسنة الفجر تتجبء ندالبعض وقال بعض المشايخ سنة الفحر ابتداء العمل والوتر ختم العمل فلاجوم صرفناا لعناية اشأنه ماولهذا السيب شرع فيهما قراعة سورة الاخلاص وسورة قلبالاشقالهماءلي توحيدا لعلموالعمل وتؤحيد المعرفة والارادة وتوحمد الاعتقاد والقصدكما مناه فيكتأب طاصل كورة الخلاص في فضائل سورة الاخلاص اله (وصلاة الضهىى والاحاديث فبهامتواترة عن جماعة من الصماية واقلهاركمتان كافى حديث ابى هر برة في الصحيصين وغبره سماوا كثرها المنتاء شهرة ركعة كما دات على ذلك الادلة وفي الخية الماأغة والضيى ثلاث درجات اقلها ركعتان وفيها انها يخزى عن الصدد قات الواجبة على كل سلامى ابزآدم وثانيتهاأربه مركعات وفيهاءن الله زمالي بااب آدم اركعلى أربه مركعات من أول النهارأ كذك آخره وثمالتهاما زادعاج اكثماني ركعات وثنتي عشرة وأكدل أوقاته حيبن رتحل النهاروترمض الفصال اه (وصلامًا لامِل) والاحاديث فيها تصحيحة منهوا ترة لايتــّع المقام السطها فالرنمالي ان ناشقة الاملهي أشدوطأ واقوم فملاوقال صلى الله نعالى علمه وآله وسلرصكوا اللمل والناس نيام وكانت العماية بصلاة التهجد اكثر فبين صلى الله تعالى علمه وآله وسلمفضا تأهاوضيط آدابهاواذ كارها فالعلمكم بقمام الليل فانهدأب الصالحين فبلكم وهو قرية ليكم الى ريكم مكفرة للسيئات منهاة عن الانم وغـــــىرذلك (واكثرها اللات عشرة ركمة) وقدكان صلى الله تعالى علمه وآله وسدلم يصلى صلاة الامل على انحياه مختلفة فتارة يصلي ركعتهن وكعتمن ثموتربركمة وتارة يصلى أربعا أربعا وتارة يجمع بيزز بإدة على الاربع وذلك كلهسنة ثابنة قال في الحبة البالغة صلاها الذي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم على وجو ، والدكل سنة قال فى المنم قالت عائشة ولاا علم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله و ســ لم قرأ القرآن كا م في ارام ولا قام له الله عني أصبح اه (بوتر في آخره ابركعة) امامنة ردة أو منضمة ألى شفع قداه ا قال ابن القيم ووردتاا ... نقر الصحصة الصريحة المحكمة في الوتر بخمس منصلة وسبق متصلة كديث أم المه كانرسول الله صلى الله تمالى عليه وآله وسلم يوتر بسب عريخ مس لا يفصل بسلام ولا كلام حدركة ولعائشة كانرسول الله صلى القه تعالى علمه وآله وسدام يصلي من الايرا ثلاث عشرة ركعة نوتر من ذلك بخمس لا يجلس الافي آخرهن متذنى علمه وكحديث عائشة أنه يصلي من اللمل أحمر كعات لا يجلس فيها الافي النامنة فيذكر الله و يحمده ويدعوه ثم يدم إسليما يسمعنا ثميصلي ركعتهن يعسدماي لروهو قاعدفة لأشاحديء يمرة ركعية فلياأستي رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم واخذه الاحمأ وتربسب عوصنع فى الركعة بن مثل منيعه فى الاول وفى الهظ عنها فل أسنّ و اخذه اللحمأ وتر بسبمع ركعات لم يجاس الافى السادسة والسابه ـــــة ولم يدلوالافي السابعة وفي لفظ صلى سبه ع ركة مات لاية عد الافي آخر هن وكلها أحاد بت صحاح صر يحة لامهارض الها فردت بة وله صلى الله نعالى علمه وآله وسلم صلاة الامل منفي منني وهو حُدَّ بِثُ صِحْيِمِ ولَكُنِ الذِي قَالُه هو الذِي أُوتَرَبِالسبع والخس وسُنتُه كاها حقّ يصدر ق بعضها بعضافاانبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم احاب السائل لهءن صلاة الايل بإنهام نبني وأبيسأله

عن الوترواما السبع والخسو التسع والواحدة فهى صلاة الوتر والوتر اسم للواحدة المنفصلة بماقباها وللغمس والسبع والتسع المتصلة كالمغرب اسم للثلاث المتصلة فأن انفصلت الحس والمسعد للمن كالاحدى عشرة كان الوترام الركعمة المنصولة وحدها كإقال صلى الله نعالى علمه وآله وسلم صلاة الله لمنتى منتي فاذاخشي الصبيم أرتربوا حدة بوترله ماقد صلى فاتفق فعلاصلي الله تعالى علمه وآله وسلم وقوله وصدق دعضه بعضا اه والحق أن الوترسنة هو اوكد السنن سنهءل والزعر وعبادة بنالصامت والمه ذهب أكثر العلماء الاأباحنده فخاصة فانه واحت على الصحيعنده وثلاث ركعات لالزيدولا ينقص قال في المدوى واقل الوزر كعسة في قُولُ ا كثرهم وأ كثره احدى عشرة أوثلاث عشرة وادنى الكال ثلاث ومازا دفهو أفضل اه وكان الذي صلى الله تعلله علمه وآله وسلم اداصلها ثلاثا يمار أفي الاولى بسيم اسم ريك الاعلى وفي المثانية بقل يأبيها المكافرون وفي الشالة قبقل هو الله احد والمعود تمن أقول دلت الاخدارعلى أناوقت الوتربعد الفراغ من العشاء الا إخرة الحاطاوع الفيحر وهذاهو عن ماافتي به الوموسي وفتواه هي الذابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجه مسلم في صحيحه من حديث أى سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسسام او تروا قبل أن تصحوا و اخرج امن حبان عنه صلى الله عليه وسلم انه قال اذاطلع النجر فقد ذهب كل صلاة الله ل والوتر فا وتروا قبل طلوع الفجر والاحاديت فى البابكشيرة وآلاحاديث الذابتة فى ايتار مصلى الله عليه وسلم يركعسة اكثرمن أن تحصي فهي صالحة انخصيص ماهومن العمومات في اعلى طبقة قبكيف بمألاصة لهقط وحديث البتيرا الميصم والذي يذبني التعو يلعلمه فىدفع الوجوب الاحاديث المصرحة بإن الوترغم واجب والوترعبآرة عن آخر صلاة الامل وقد ثبت في ذلك صفات متعددة باحاديت صحيحة كاتقدمت الاشارة الميذلك والحاصل الأسدلة اللسل باعتمار وترها ثلاث عشرة صفة كاذ كردلك ابرجزم في المحلى فالفول بان الوتر اللاث ركمات فقط لا يحوز أن يكون الايتار بغيرهاضيق عطن وقصورياع وائل هذاصارأ كمثرفقها العصر لايعرفون الوتر الابانها ثلاث ركعات عدص الام العشامحتي ان كثيرامنهم يكون له قمام في المسل وتم يجد فتراه يصلى الركعات المتعددة ويظن ان الوترشي قد فعله وانه لاتعلق لهبم ذه الصدلاة التي يتعلها في اللمل وهولايدرى ان الوترهوخة ام صلاة اللمل وانه لاصلاة بعدده الاالركعتان المعروفتان بسغة الفجروكثيراما يقع الانسارفي الابتسداع وهويظن انهفي الاتباع والسبب عدم الشغل بالعارسؤال هلالاكر واماماروىءن الحسسن البصرى انه قال اجع المساون على أن الوتر ثلاث لايسه الافي آخرهن فأن ارادأن الاجاع وقع على هذا القدروأ أله لا يجوز الايتار بغمره فهومن البطلان بمكان لابحنيء لى عارف فه ـ ذه الدَّفاتر الاسلام، قالحا كمة الذاهب الصحابة الذين أدركهم الحسن البصرى ولمداهب التمايعين الذين هووا حدمتهم قاضمة بخلاف هدفه الحكاية وهي بينابد باوان ارادان هدنه الصفة هي احدى صفات الوتر فلحن نقول عوجب دلا فقد دووى الايتار بثلاث والكنه روى النه وعن الايتار بثلاث كاأوضع ذلك الماتن رجه الله في شرح المنه في فقعارضت رواية المهلاث ورواية النه بي والعالم بكيفية الآسية دلال لا يحني علمه الصواب وقد تقدم ازحديث البشرا ولااصل لهعلى إن النسخ لايتم ادعاؤه الابعدمعرفة

النار يخزلان الناحخ لايكون الامتأخرا بإجاع المسلمي القائلين بنبوت أصل التسيخ في هدا الشريعة المطهرة فدعوى النسيخ بمجرد الاحتمال مجازفة عظيمة ولاسمااذا كان المدعى لذلك لم تنعب نفسه في علوم السينة الطهرة (وتعسية المسجد) لحديث اذاد خل أحدكم المسجد فلا تجاس حتى يصلى ركعتمن اخرجه الجماعة من حديث الي قتادة وفى ذلك احاديث كثيرة وقدوقع الاتفاق على مشروعية تحية السحد وذهب أهل الظاهر الى أنه ما واجبنان وذلك غير بعيد وقدحة قي الماتن المقام في شرح المنتقى وفرسالة ، سنة له (و) صلاة (الاستخارة) وفيها آحاديث كثيرة منهاحديث جائر عند لما ابخارى وغيره بلفظ كان وسول المه صلى الله تعالى على موآله وسلم يعاناً الا-غارة في الأموركاه اكما يعانا السورة من الفرآن يقول اذا هم احدكم بالأمر فلمركع ركعتين من غيرالفريضة نم ليقل اللهم انى استخيرنا بعلك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضال العظم فانا تقدر ولاأقدر وتعلمولااعلم وانتعلام الغيوب اللهسم ان كنت تعلمان هذاالامرخيرلى في ديني ومعاشي وعاقبة امرى اوقال عاجل امرى وآجله فأقدره لي وسمره لى مُ م**ارك** لى فَهُ مُوانَ كَنْتَ تَعَلَمُ انْ هذا الأمرشر لى في ديني ومعانبي وعاقبه أمرى أو قال عاجل ا مرى وآحله فاصرفه عنى و اصرفنى عنه واقدر لى الخسر حمت كأن ثم أرضني به فال ويسمى حاحته قال في الحجة المالغة وعندي ان اكتار الاستخارة في الامورتر ما ف مجرب بتعصم لشبه الملائكة وضبط المني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم آدابه اودعاءها فشرع ركعتمن وعواللهم انى استغيرك الخ اه (وركه نان بيز كل اذان وا قامة) لحديث بين كل اذا نين صلاة قال ذلك ثلاث مرات تم قال ان شاءوهو حديث صحيح والمراد بالاذا نين الأذان والأقامة تغلسا كالقمر بنوالعمراين

#### \*(باب صلاة الجاعة)\*

(هي من آكدالسن) وأعظم الشعائر الاسلامية وأفضل القرب الدينة لما وردفيها من المرغيبات حتى اله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم صرح بانها تريد على صلاة الفرد يسمع وعشر بن درجة كافى الصحيحين ووقع منه الاخدار باله قده ميان بحرق على المتخلفين دورهم قال ابن القيم ولم يكن ليحرق من تركب صغيرة فترك الصلاف الجاعة هومن المكائراه ولازمها صلى الله تعالى علمه وآله وسلم من الوقت الذى شرعها الله تعالى فيه منه الما المعالى الله في منه وأله وسلم من الوقت الذى شرعها الله تعالى فيه منه الما المحل المعلى الله وسلمى الله تعالى علمه وآله وسلم في تركها من المعالى عمالة منافق منه الما المحلى و في المنه المنافق المنافق

ذلك احاديث المعليم لاركان الاسلام فانه لم يا مرمن عله بان لايصلى الافى جماعة مع انه قال ان أعال له لامزيد على ذلك ولا تقص افلح واسه ان صدق ونحوذلك من الادلة فالجمدع ممالح لصرف ولاص لأفله الواقع في الاحاديث الدالة على وجوب الجماعة الى نفي المكمال لا الى نفي الصحة واما ماوقع مندصلي الله علمه وسلمن الهم بتحريق المتخلفيز فهووان لم يكن قولاولافه لاولاتقريرا اكنة لايكور مايهميه الاجأئزا ولايجوزا اتمريق بالذاران تركما م يفرض علمه فالموابءته ودرطه شيخنا العلامة الشوكاني في شرح المنتق قال في الجه البالغة لما كان في شهود الجماعة حرج الضعيف والدفيم وذى الحاجة اقنضت الحكمة الايرخص فيتركها عند ذلك لمنطفي العدل بدر الافراط والتفريط فن انواع الحرج الملة ذات بردومطر ويستصب عند دلك قول المؤذن الاصلواني الرحال ومنها حاجة يعسر الغربص بها كالعشا اذاحضرفانه ربما يتشوف المور عليضيع الطعام وكدافعة الاخبشين فانه بمعزل عن فائدة الصلاة مع ما يه من السينغال النفس ولااختلاف بيزحديث لاصلاه بحضرة الطعام وحديث لاتؤخر ألصلاة لطعام ولا غبره اذبكن تنزل كلواحدعلى صورة أومعنى والمرادنني وجوب المضور سرالباب النعمق وعدمالتأخيره والوظمة مان أمن سرالتعمق وذلك كننزيل فطرالصائم وعدمه على الحالين اوالتأخيراذا كانتشوف الىالطعام أوخوف ضماع وعدمه اذالم يكن كذلك مأخوذمن طآل العلة ومنهامااذا كانخوف فتغة كامرأة أصابت بخورا ولااختلاف بن قوله صلى الله تعالى علمه وآله وسلراذ الستأذنت امرأة احدكم الى المسحد فلاعنفها وبنزما حكميه جهورا اصحالة من منعهن اذاً لمنه عنه الغبرة التي تنبعث من الانفة دون خوف الفتنة و الجائز ما فعه خوف الفتنة وذلك قوله صلى المته تعالى علمه وآله وسلم الغيره غسيرنان الحديث وحديث عاثشة ان النساه حدثن الحديث ومنها الخوف والمرض والامر فيهدما ظاهر ومعنى قوله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم للاعمى أنسمع النداوالخ ان سؤاله كان في العزيمة فلم يرخص له (وتنعقد بائنين) وأيس في ذلك خلاف وقد أبين في الصحيح من حديث بن عباس انه صلى بالله ل مع الذي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وحده وتعدعن بساره فاداره الى عيينه (واد أكثر الجع كأن الثوابأ كثر) لانه قد ثبت عن ابئ مِن كعب قال قال رسول الله صلى الله تعمالى عليه وآله وسلم صلاة الرجل مع الرجل اذكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجاء أذكى من صلاته مع الرجل وما كانأ كثرقهو أحب الى الله اخرجه أحدد وأبودا ودوالندا في وابن ماجه وابن حبان وصححه ابن الكن والعقيلي والحاكم (ونصح بعد المفضول) لانه صلى الله نعالى عام ه وآله وسلم قدصلى بعدأى بكرو بعدغير من الصابة كآنى الصهيم ولعدم وجودد لدل بدلءلي انه بكون الامامأفضل والاحاديث التيفيهالايؤمنكم ذوبرأة فيدينه ونحوهالاتقوم بهاالجيةوعلى فرض انبها تقومهما الجية فليس فيها الاالمنسع من امامة من كان ذا جرأة في ينه وايس فيها المنع من امامة المفضول وقدء ورض ذلك باحاديث تمضمن الارشاد الى الصسلاة خاف كل بروقا بو وخانسمن قاللا اله الاالله وهي ضعيفة وليست باضعف بمباعا رضها والاصل ان الصلاة عبادة نصح تأديتها خلف كلمصل اذاقام بأركانها وأذكارها على وجدلا تخرج بدااصلاة عن الصورة المجزنة وانكان الامام غسيره تعنب للمعاصى ولامتورع عن كثيرهما يتورع عنه غيره ولهدا

ت الشارع انمااء تبرحه ف الفراء تو العدلم و السن ولم يعتسبرا لورع و العدالة فقال يؤم القوم أقرؤهم اكتاب الله فانكانو افي القراءة سوا فاعلمهم بالسينة فانكانوافي السنة سوا فاقدمهم همرة فانكانوا في الهجرة سراء فاقدمهم سينا اخرجه مسلم وغييره من حديث الى مسعود وفي حديث مالك بن الحويرث والمؤممكما كعركما وهوفى الصحصين وغيرهما وقداستخاف النبي صلي الله تعالى علمه وآله وسلم اين ام مكتوم على المدينة من تمن يصلي يهم وهو أعمى والحاصل ان الشارع اعتبرا لافضلية في القراءة والعلم بالسهنة وقدم الهجرة وعلوالسن فلا مذيني للمفضول في مثل هـ نده الامورأن يوم الفاضل الاماذنه ولا اعتباريا لفضل في عمر ذلك (والاولى أن يكون الامام من الخدار) طديث الن عماس هال قال رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسراحه اوا لمخماركم فانترسم وفدكم فيما يبندكم وبين ربكم رواه الدارقطني واخوج الحاكم في ترجمة مرأدا لغنوى عنه صلى الله علمه وآله وسلم ان سركم أن تقبل صلا تسكم فلمؤمكم خداركم فانهم وفدكم فيمنا بدأنكم وبنزربكم قال في منتزالمنة وكان صلى الله تعالى علمه وآله وسلم يجيزا مامة الارقاء وكانسالهمولى أبىحذيفة يصلى بالمهاجرين الاوابن لمانزلوا يقياه الكونه اكثرهم قرآنا وكاناصلى المه تعالى علمه وآله وسلم بقول صلوا خاف كل بر وفاجر وكانت الصحابة يصلون خلف الخجاج وقدأحص الذين قتلهسم من الصحابة والتابعين فبالهواما تة الف وعشبرين ألفا اه اقول الاحاديث الواودة في الصلاة خاف كل يروفا بروما قابا هامن الاحاديث المفتض به للمنع من الصلاة خلف الفاجر ومن كان ذاجراً فلم يباغ منها شئ الى حسد يجوز العمل عليه فوجب الرجوع الىالاصللوا ماعدم اعتبارقمدالعدآلة فاعدم ورودد لمليدل علمه وامأكون المتخلف كامل العدالة واسع العلم كشرالورع أفضل واحب قلانزاع في ذلك اعما النزاع فى كون ذلك شرطامن شروط الجياعة معانه قدايت مايدل على عدم الاعتبار مشال حديث يصالون أمكم فان اصابوا فلكمولهم وان اخطؤا فعلى أنقسهما وكاعال وهوحديث صميم والحاصدلات الدين يسمر وقدجا ناصدني الله عليه وسيلم بالشهرية ما السجعة السهالة ولمياص لآ والكشف عن الحقائق وسنّ لذان نصلي بعدمن كان ماانسية الى الواحد منافى الحضيض ماعتمار الزايا الوجبة لافضل فأنه صلى الله عليه وسلم صلى بعدأ بى بكر وعتاب بن أسدد وهما يالنسبة المه لايعدان شدمأولار يبان الذى يتبغى تقديمه المئل هذء العبادة المكون وافدا لمؤتمين به الحمالته حومن ارشداليه صلى الله عليه وسيل يقوله يؤم القوم اقرؤهم الى آخر الحديث اتما الشأن فمين ب به الشده طان في الوسوسة المفضمة الى اسماءة الظن بأعَّة الصلاة المتبعد للمنة فموقع في المهاامداوة لكل واحدمتهم بمعرد خمالات مختلة وضلالات مضلة فمقول لههذا العالم لايصلح للامامة اسكونه كذاوهذا الفاضل لايصلح الهالكونه كذاثم ينقلهمن درجة الى درجة ومن واحدانى واحدحتى لايجدعلى ظهرا ابسطة من يصلر لامامة الصلاة فهذا مخدوع قداعب يه الشيطان كمف يشا حتى أحرمه فضالة الجاءة التي هي من أعظم شعا ترالا سلام واجل اسباب فصارظالما أحكل واحدمنهم مظلة يستوفيها منه بين يدى الجمار وقد ينضم الى هذه المصائب ان المستنالذى صارفى يدالشهطان باعب به كيف يشأ فقد يعتقدالقضل في تفسسه وإن الامامة لم

تكر تصلح الاله ولإيكن يصلح الالهافيجينب الجماعة ولايقة دىياحد من المحلين بل بجمع له جاعة بكون امامهم فهوائق عن قبله لانهاء تقد الهلم يبق في أرض الله من عباده الصلما سواه فلاحماه اللهولاياء (ويؤم الرجل بالنساء لاالعكس) لحديث أنس في الصحصين وغسيرهما الهصف هو والمتم ورا الني صلى الله نعالى علمه وآله وسلم والتحوز من ورائم م وقد اخوج الا عماء مليء نعاتشة الجما قالت كار الذي صلى الله تعمالي عليه وآله وسلم آذار جعم ن المسجد صلى بنا وقد كانت النساء يصابن خلفه صلى الله تعالى علمه وآله وسسلم في • سحيده وابيس في صلاة النسا خلف الرجسل مع الرجل نزاع واغدا الخلاف في صدارة الرجل بالنساء فقط ومن زعم ان ذلك لايصح فعالمه الدلمل واماعدم صهامامة المرأة بالرجل فلانها عورة و ناقصة عقل ودين والرجال قواه ونعلى أنساموان يفلح قوم ولواأمرهم امرأة كاثبت في الصحير ومن اثم بالرأة فقدولاها أمر صلاته (والمفترض بالتنفل والعكس ) لديث عادانه كان يؤم أومه بعدان يصلى تلك الصلاة بعدالني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وهوفى الصحين وغيرهما وهذادال على جو ازدلائ لانه كان متنفلا وهم مفترضون المافي بعض الروايات من تصريح معاذبانه كأن يصلى بقومه متنفلا وهدذه الزيادة الصرحة بالمطلوب وانكان فيهامقال معروف لكنها معتضدة بماعرف منحرص أصحابة على الاوفرأجرا والاكدل فوابا ولاشلا أن الصلاة خلفه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أفضل وأكدل وأثم وأماا لجواب عن حديث معاذبانه حكاية فعل فساقط لاستلزامه لبطلان قسم من أقسام السنة الطهرة وهوقسم الانعال الذي دارت عليه رحى بيانات القرآن وجماهيرمن أحكام الشهر يعقمع الدهذا الاعتذار غيرنافع فهذا لان الجية هى تقريره صلى الله تعالى علمه وآله وسلم اعاذ والقومه على ذلك لانفس فعل معاذ حتى يعتذر عنه مذلك واما الجواب بان فعل آحاد الصداية لا يكون حبة ف كلام صحيح ولكن الحجه است فعل معاذيل تقرير وصلى الله عليه وسلم كاعرفت وهذامن الوضوح بمكآن لا يحنى والحاصل ان الاصلصة الاقتدامين كلء صل بكل مصل فن زعم أن تم مانعافي يعض الصور فعلمه الدايل فانترض به صحما يقوله وانالم ينهض به بطل وأماصلاة المتنفل بعد المنتقل فكاقعله صلى الله تعالى عليه وآله وسلمفي صلاة الليل وصلى معه ابن عباس وكذلت صلاته بإنس واليتيم والمعجوز وغيرذ للذوال كل مابت في الصيم (وتجب المابعة في غير مبطل) لحديث انما جعل الامام ليوتم به والا تختلفوا علمه وهو مابت في الصيم وحديث أبي هريرة وأنس وجابرو مابت حارج الصيح عن جماعة من الصابة وورد الوعد على الخالفة كحديث أي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله و ملم أما يحشى أحدكم اذار فعراً سه قبل الامام ان يحول الله وأسه رأس حارا ويحول صورته صورة حارأ خرجه الجاعة ولآية ابعه في شي يوجب بطلان صلاته تحوأن يتكلم الامام أو يفعل افعى الانخرجه عن صورة المهلى ولاخلاف في ذلك قال في المسوى هو كذلك عندالجهورأنه يجب اتراع الامام فيجسع الحالات وقوله اذاصلي جالسا نصلوا جلوسا منسوخ ومعدى كان الماس بصلون بصدادة أى بكرعلى الصير أنه كان مسمعالمن خاقه فالهالمكبرية اذارفع المنتدى وأسهمن الركوع والسعود قبل الامام ينبغي ان يعود ولايصع ركوعبز وسجودين قآسعامة أهل الماعلى انهذا الفعل منهبى عنه وصلاته هجزانا وأكثرهم

بأمرونه ان يعودانى السحود (ولايؤم الرجدل قوماهمة كارمون) لحديث عبدالله بن ع, وأن ربول الله صلى الله تعمالى علمه وآله وسلم بقول ثلاثه لا يقبل الله منهم صلاة من يقدم قوماوهمله كارهون ورجهل أق العلاة دبارا ورجل اعتبد محررة أخرجه أبود اودواين ماجه وفي استناده عيد دالرجن بنزياد بنأ نع الافريق وفسه ضعف وأخرج الترمذي من حديث أبى امامة قال قال رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم ثلاثه لا يجاوز صلاتهم آذائهــمالعبــدالا تبق حتى رجعوا مرأة ناتت وزوجها عليها ساخط والمام قوم وهــمله كارهون وقدحسنه الترمذي وضعفه السهتي فالءالنووي في الخسلاصة والارجح نول يي وفي الهاب أحاديث عن جاعة من الصحامة بقوى بعضها بعضا أقول ظاهر الإجاديث الواردة في الترهس عن ذلك الله لافرق بن كون السكارهين من أهدل الفضدل أومن غديرهم فبكون مجرد خصول الصكراهة عدذرا لمن كأن يصلح الامامة في تركهاوغالب البكراهات الكائنة بنهدذاالنوع الانانى خصوصافى هذه آلازمنة راجعة الياغراض دنيوبة والراجع هناالى اغراض دينمة أقل قلمل ومع كونه كذلا فغالبه صادرعن اعتقادات فاسدة وخمالات مختلفة كايقع بنالمتخالفين فالمذاهب فان العصيمة الناشئة ينهم نعمى بصائرهم عن الصواب فلا يقيم أحده هماللا خروز ناولا ينظر المه الابعد بن السخط لا بعين الرضافيري محاسنه مساوي كاثنةما كانت وقدتفع هدذه العدداوة بينأ هدل مذهدوا حدياعتمار الاختلاف في كون أحددهم من المشتغلن بالدين والعلم والا تخرمن الجهلة المتمتكين وكثيرا ماترى أرباب المعاصي اذارأوا أرباب الدين والعلم تضوق بهم الارض بطولهاو المرض ولا يطمقونهم بغضافان كان غمدامه ليدلءني تخصم المكراهة عما كان منهارا جعمالي ماهو مختص بالله عزوجل كمن يكره انسانال كونه مكاعلي المعاصي أومتها ونايماأ وجيه الله عاسه فهذها لكراهةهي الكيريت الاحرلانو جدحة متتها الاعندا فرادمن العمادوان لموجد دلىل يخصص الكواهة يذلك فالاولى لمنءرف انجاء له من الساس يكرهونه لالسب أولسيب ديني ان لايؤمهم وأجره في الترك يفضل أجره في الفعل (و يصليبهم صــــالاة أخفهم) المائبت في الصحصن وغيرهما من حديثًا بي هريرة أن الذي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم قال اذاصلي أحدكم بالناس فليخفف فان فيهم الضعيف والمدةيم والكم يرفاذاصلي لذفسه فالمطول ماشا. وفي السأن أحاديث صححة واردة في التخف ف قال في الحجمة وكان رسول الله صلى الله تعالىعلە\_ــه وآله وســـلم يطولُ ويخففءلي مائرى من المصلحة الخــاصة بالوقت واختار بعض السورفي بعض الصاوات افوالمدمن غيرجيم ولاطاب مؤكد فن اتبيع فقد أحسن ومن لافلا حرح وقصةمعاذفي الاطالة مشهورة انتهسي حاصله واماارتفياع الآمام عن المأموم فلايضه قدرالقامة ولافوقها لافي المسحدولافي عمره منغ مرفرق بن الارتفياع والانخفاض والبعد والمبائل ومن زعمان شسأمن ذلك تفسدبه الصبلاة فعلمه الداسل ولاداس الامارويءن حذيفةانه أمالها سالمدائن على دكان الحديث أخرجه ألويدا ودوصحه النخزيمة وابن حيان والحاكم وفى رواية للعاكم المتصر يحبرة مهور وامأ توداودس وجه آخروفه فالله حذيفة ألم تسمع رسول التنصلي الله تسالى عليسه وآله وسلم يقول اذاأم الرجدل القوم فلايقم ارفعمن

مقامهم أوغوذلك الحديث وفي استناده الرجسل المجهول ورواه السهق أيضافؤ هذين المدينين دارل على منع الامام من الارتفياع عن المؤتم والكن هذا النهبي يحمل على التنزيه لمدرث صلاته صلى الله نعالى علمه وآله وسلم على المنبر كما في الصحصين وغيرهما ومن قال انه صلى الله تعالى علمه وآله وسلم فعل ذلك للتعليم كأوقع في آخر الحديث فلا يقيده ذلك لانه لا يجوزله في حال النعلم الاماه وجائز في فيره ولا يصم ا قول اختصاص ذلك الني صلى الله تعالى علمه وآله وسلموقد جع الماتن رجه الله تعالى في هـ ذاالحث رسالة مستقلة جواياعن سؤال بعض الاء ــــلام فَنَ أحب تَحْقَدَقُ المقام فالمرجع اليها (ويقَّدم السلطان ورب المنزل) لما تُنتُ في الصحصنامن حديثأبي مسعودعقبة ستعروم فوعالا يؤتمن الرجم لألرحل فيسلطانه وفي انظ لايؤمن الرحل الرجل في أهله ولاسلطانه وورد تقسد حو از ذلك مالا ذن وفي افظ لابي داود لايؤمالرجل فيستهوأخرج أحسدوأ يودا ودوالترمذى والنسائىءن مالك ين الحويرث قال سمعت رسول الله صلى الله تعمالي علمه وآله وسدا يقول من زارة وما فلا يؤمهم والمؤمهم رجل منهم (والاقرأثمالاعلم تمالاسن) لمـافى-ديث في مــعوديله ظ يؤم القوم أقرَّوهم لـكتاب الله فَانَ كَانُوا فِي الْقُرَا ۚ وَهُ سُوا ۗ فَا عَلَهُمِ الدُّهُ فَانَ كَانُوا فِي السِّمَةُ سُوا ۚ فَا قَدْمُهُم هِجْرَةُ فَأَنَّ كَانُوا فوالهجرة سواه فاقدمهم سناوهوفي العديروا نمالميذ كرالهجرة في التن لانه لأهجرة بعدالفتم كافى الحديث الصير (وأذا اختلت صلاة آلامام كان ذلك عليه لاعلى المؤتمين به) لحديث أبى هر رة قال قال رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم يصلون بكم فان أصابوا فالكم والهم وأن أخطؤ افلكم وعليهم أخوجه البخارى وغبره وأخرج ابن ماجه من حديث مهل بن سعد تحوه (وموقفهم) أى المؤتمين (خلفه) أى خلف الامام (الاالواحدفة ن بينه) لحديث جابر من غبدالله انه صلى مع النبي صلى الله تُعالى علمه وآله وسلم فجعله عن عينه ثم جاء آخر فقام عن يسار الني صلى الله نعالى عليه وآله وسلم فأخذ بأبديهما فدفعهما حتى أفامهما خلفه وهوفي الصحير وقد كان هذا فعله وفعل أصحابه في الجماعة يقف الواحد عن يمين الامام والاثنان فسازاد وتدذهبا لجهورالى وجوبذلك وفال سعمدين المسيب انهمندوب فقط وروىءن المخعى ان الواحد يقف خاف الامام (وامامة الفساء وسط الصف) لماروى من فعل عائشة انها أمت النساء فقامت وسط الصف أخرجه عبدالرزاق والدارقطني والسيهق والأى شيبه والحاكم وروى مثل ذلك عن أم المة أخرجه الشافعي وابن أبي شيبة وعبد دالر زاق والدارقطني فال ابن القبرفي المسندوالسنن منحديث مبدالرجن بنخلادعن أمورقه بنت الحرث أن رسول الله صلىالله تعالى علمه وآله وسلم كان يزورها في متهاو جعل لهامؤذنا كان بؤذن الها وأمرهاأن نؤم أهل دارها فأل عبد الرجي فانأرأ يت مؤذنها شيخا كبيرا ولولم يكن في المستلة الاعوم قوله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم تفضل صلاة الجاعة على مالاة الفذ بسيع وعشر بن درجة لكؤ وأخرج السهق سندهء زعائشة انارسول اللهصلي الله تعالى علمه وآله وسلم فاللاخير في جاعةُ النساء الافي صلاة أو جنازة والاعتماد على ما تقدم فردت هذه السنت بالمتشابه من قولهصلي الله تعالى عليه وآله وسلمان يفلح قوم ولواأ مرهم امرأة رواء المحارى وهذا انحاهو فالولاية والامامة العظمى والقضاء وأماالرواية والشهادة والفتساوالامامة فلاتدخسل في

هذارمن البحسان من خالف هذه السنة جوزلام وأفان تكون قاضمة تلي آمور المسلمن فريك ف أفلمواوهي حاكة عليهم ولم تفلح أخواشهاه ن النساء اذا امتهن انته بي حاصله (وتقدم صفوف الرجال تم الصعيان ثم النسام) كله يث أبي مالك الاشعرى ان النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم كأن يجفل الرجال قدام الغلمان والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان أخرجه أجدوأ خرب بمضهأ بودا ودوفي اسناده نبهر من حوشب ويؤيده مافي الصحيحين من حديث أنس انه قام هو والمِنْهُمُ خُلْفُ النِّي صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَآلَهُ وَسَلَّمُ وَأَمْسَاهُمْ خَالَّهُمْ (و) أما كون (الاحق بالصف الاول) هم (أولوالا حلام والنه بي) فلحديث أبي مسعود الانصاري النابت في الصيح انالذي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال الماني منكم أولوا لاحلام والنهسي تم الذين يلونهم تم الذين بلونهم وأخر حأحدوا بزماجه والترمذى واانسائى قال كان رسول الدصلي الله تمالي علمه وآله وسدلم يحيأن يلبه المهاجرون والانصارا بأخدذ واعنه قال فى الحجة واثلا بشق على أولىالاحلام تقــدم من دوتم معليهما نتهسى (و) اما كون الامر (على الجــاعة ان يسووا صفوفهم وان يسدوا الخلل فلماروأه أيودا ودمن حديث أبى هريرة قال قال رسول الله صلى اقه تعالى علمه وآله وسلم وسطو االامام وسدواا لخلل وقى الصحيحة من حديث أنس أن رمول الله صلى الله أعالى عليه وآله وسيم قال سؤواصة وفكم فانتسو ية الصفوف من عمام الصلاة وعنهأ يضافي الصحصين كانارسول اللهصلي الله تعالى علمه وآله وسلم يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبرفية ولاتراصوا واعتدلوا وثبت فى الصحير من حديث نعمان بن بشدير آنه قال صلى الله تعالى علمه وآله وسلم عباد الله التسون صفو فكم أوليخالفن الله بين وجوهكم فلت وهوقول أهلالعلمان تسوية الصفوف سنة (وان يتمو االصف الاقل ثم الذَّى يلمه ثم كذلك) لمــاورد في الاحاديث الصحيحة من أمره صلى الله نعمالى علميه وآله وسهم بالقمام الصف الاول ثم الذي يلمه مُ كَذَلَكُ فَالْسَدَنَةُ أَنْ لَا بِقَفَ المُؤْتَمُ فِي الصَّفِ النَّانِي وَفِي الصَّفَ الاوَّلِ سعة تم لا يقف في الصفّ النااثوفي الصف الثباني سعة تم كذلك ووردا بضاان الوقوف يمنة الصف أولى وأفضل وأما الاعتدراد بالركعة التي لحق الامام فيهارا كعاففه سه خدلاف بلهاءة من الاغة والمقوعدم الاعتسداد بهابجردادرالم ركوعهامن دون قراء نالفاتحة ومن أرادالوقوف على المقمقة فليرجع الحاشر حالمنتتي وطبب النشرو السدل الجوار وحاشية الشفاء والفيتم الرباني ودآرل الطااب فالمسئلة من المعارك واماجه ل ماأ دركه مع الامام أ ول صلاته فهذا هو الحق فالهشة المشيروعة في الصلاة لاتتغير يتقديم أوتأخسر بل الاصل الاصدل اليقاعلي الصفة المشروعة فيفعل الداخل مع الامام بعدان فانه بعض الركعات ما يفعله لوكان داخه الامعه في الابتداء أوكان منفردا وحديث فاقضواوان كان صحيحا فحديث أغوا أضيمه وقدأمكن الجع بحمل مهنى القضاء على التمام لانه أحدمها نيه واكن يترك المؤتم مخالفة أمامه في الاركان فلا يفعد فىموضع ليس بموضع قعود للامام وانكان موضع قعودله ولايدع المنعود فى موضع قعود الامام وان لم يكن موضع قعودله لان الافتدا والمتآبعة لازمان في صلاة الجاعة وتركههما يخرج الصلاة عن كونم اصلاة جماعة وقدورد الإمر بالمتابعة في الاركان بيا مالة وله لا تخذاه وا على امامكم ولم يرد الامر مذلك في الادكار

قوله لملنى بكسر اللامين وخفة النون من غسيريا قبل النون وبائدات امع شدة النون على التأكيد اه مشاوى على الجامع الصغير

### \*(باب هودالمهو)\*

سنرسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم فيما اذا قصر الانسان في صلاته ان يسجد حد تمن تدار كالمافرط ففيه شبه القضآه وشبه الكفارة والواضع التي ظهرفيها النص أربعة وسمأتي قال في سفر السعادة من جلة منن الحق تعالى ونعسمه على الامة المحدية ان النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسسلم كان يسمو في الصلاة لتقتدي الامة يه في التشير يع واذذ الما يقول انحيا أنابشير أنسى كانندون فاذا ندت فذكروني وقال اغاأنسي أوأنسي لأئسن يعني لائسن ماشرع فيحبرذلك انتهمي (هو محدثان قبل التسليم أو بعده) ووجه التخميران النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صح عنه انه سحد قبل النسايم وضح عنه انه حدد بعده أماما صح عنه ممايدل على انه قبل التسليم فحديث عبدا لرجن بنءوف عند أجدوا بن ماجه والترمذي وصحعه قال رسول اللهصلي الله تعالى علمه وآله وسالر بقول اذا شاث أحدكم فلرمدرأ واحدة صلي أمزأ تستن فليجعلها واحدة واذالم يدرثننس صلى أمثلا افليجعلها ثنتين وأذالم يدوثلا اصلى أم أربعافليجعلها ثلاثما نميسجداذا فرغ منصلاته وهوجالس قمل انيسلم محدتين وفي الياب أحاديث منها ماهوفي الصحير كحديث أى سعد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم اذاشك أحد كم في صلاته فلم يدركم صلى ثلاثا أم أربعا فلمطوح الشك ولمين علىمااستدقن غريمجد سحدتين فبالرانيسلم ومنهاماهوفي غيرالصحصين وأماماصح عنه ممايدل على أنه يعد التسليم فكبعد يث ذى المدين الثابت في العصصين فأن فسه انه صلى الله نعالى علمه وآله وسلم سجد بعدما سلمو حديث ابن مسعود وهوقي الصحين وغيرهمما مرفوعا بلفظ اذاشكأحد كمفيصلاته فليتحرا اصواب فلمترعليه تمليسلم تمايسجيد حبدتهن وحديث المغبرة بنشعية انه صلى بقوم فترك النشم والاوسط فألافر غمن صلائه سلم خمس وسحدتين وسلموقال هكذا صنع بنارسول الله صلى الله نعالى علمه وآله وسلم رواه أجدوا لترمذي وصحمه وحديث ابن مسعود الثابت في الصحين وغسرهما ان الني صلى الله نمالي علم وآله وسلم صلى الظهر خدافقد له أزيد في الصلاة فقال لاوماذ الدُّ فقالواصلات خدا فسجد محد تبن بعدما سلم فهذه الاحاديث المصرحة بالسحود نارة قيدل انتسليم وتارة بعده تدل على انه يجوز حميع ذال واكنه يغيني في موارد النصوص ان يفعل كاأرث دالم دالشارع فسحد قبل التسلم فيما أرشدالي السحودنيه قبل التسليم ويسحد بعدد التسليم فيما أرشد فسمال الحوديه ذالنسليم وماعدا ذلك فهو بالخماروا لكلسنة فالفسفر السمارة وسعدلاسهو قبل السلام في بعض المواضع و بعده في بعضه الجعله الامام الشافعي في كل حال قبل السلام والامام أبوحنيفة جعله بعدالسلام فى كلحال وقال الامام مالك يسجد لسهو النقصان قبل المالام واسهو الزيادة في الصلاة بعدد السالام وان اجتمعهم وان أحددهم ازائد والاسخو نافص يسحداهماقبل المدلام وقال الامامأجديس هدقيل السلام في المحل الذي سعد فيسه الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قبل السلام وماعداه يسجد للسهو يعدال لام وقاداود الظاهري لايسحدللم والافي هذه الواطن الخس التي يحدفيها رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسالم ولوسها في غبره الايسعد للسهو ولم بعرض له صلى الله نعالى علمه وآله وسلم

المناكف الصلاة ليكن قال من شك فلمن على المقين وإبعتبر الشك ويسحه للمرم وقبل السلام وقال الامام أبوحندقة انكان له ظن بني على غالب ظنه وان لم يكن له فان بني على الميقدين وقان الامام مالك والامام الشافعي والامام أحديني على المقين مطاغا انتهى ولايشك منصف ان الاحاديث الصحة مصرحة بأنه كان بسجد في بعض الصلوات فبسل السلام وفي بعضها بعد السلام فالحزم بأن محاهما بعسدااسسلام فقط طرح لبعض الاحاديث الصحصة لاارجب الا لجرد يخالفتها لمساقاله فلان أوفلان كاان الجزم بأن يحلهما قبسل التسايم نقط طرح لبعض الاحاديث الصحة لمثل ذلك والمذاهب في المسئلة منتشرة قد يسطها المباثن في شرح المنتق والحقءندى ان الكل جائز وسنة ثامة والمصلى مخد بمن ان بسحد قبل ان بسلم أو بعدأن بسلم ا فهيا كأن من السهو غيره و افق للسهو الذي مصدلة صلى الله تعالى عليه وآله وسهله قبل السلامأ وبعده وأمافى السمو الذى يحدله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم فمنبغي الاقتد ذلكوا يقباع المسحود في الموضع الذي أوقعه فمه صلى الله نعبالي عليه وآله وسلمم الموافقة في السهووهى مواضع محصورة مشهورة يعرفها من له أشتغال بعلما لسنة المطهرة (و)أما كون ستعودالسهو (باعراموتشهدوتحامل) فقدئيت عنهصلي الله تعبالى علىه وآله وسلم انه كبر وسلم كافى حديث ذى الددين الثابت فى الصحيح وفى غيره من الاحاديث وأما التشهد فلديث عرآن بن حصدين أن الني صلى الله تعالى عليه قو آله وسسلم صلى بهم فسها فسجد مجدتين مُ تشهدنم سلمأ خرجه أبودا ودوالترمذي وحسنه وابن حبان وصحعه والحاكم وغال صحيح على ئىزط الشــينمىن وقدرۇى نحوذلك من-ــدىث المغيرة واين مـــەودوعائشة (و ) أماكونه (بشرع أترك مسنون) فلحديث يحوده صلى الله تعالى عليه وآله وسدلم الترك التشهد الاوسط ولحديث لكل سهوسجدتان والكلام فمهمعروف ومحوذات اذاكان ذلك المستنون تركه المصلىسهوا لانهقدتيت انسجودالسهوفيه ترغيم للشسيطان كمافى حديث أبى سعمدالثايت فىالصحيه ولايكون الترغيم الامع السهولانه من قبل المشيطان وامامع العمدفه ومن قيل المصلى وتجدفاته نوات تلك السمنة قلت مذهب أى حنيفة والشافعي أن من سلم من ركعتن ساهماأتمو بمعدمتهدتين وهوفي مذهب ابي حندفه خاص بمن سلم على رأس الركفتين على ظأن انهمارا بمةفاوماعلي وأسهماعلي ظن انهماجعة أوعلىانه مسافرفانه يستقبل الصلاة كذا في الملككرية في فصل المفسدات واستخرج له الشافعي عله وهي فعل شيء يبطل الصلاة عمده دون مهوه أقول ماوقع من اصطلاح الفقها على تسميته هيئة هولا يخرج به عن كونه مندويا مص وجوب السعود للسهو بترك ما كان مستوناد ون ما كان مندو بالأدا. ل عله ـ ـ ـ ـ ـ اوهذه الاستأءانماهي اصطلاحات حادثة والافالمسنون والمندوب أأمه معشاه أعهمنءعناهما اصطلاحا وأيضا الفرق بنزالمسنون والمندوب انمناهواصطلاح ليعضآهل الاصول دون يعهورهم وغاية ماهناك ان المسسنون هوالمندوب المؤكد وصدق اسم السهو على ترك المندوب كصدقه على ترك المسسنون فسندر بحقحت حدديث ليكل سهوسحد نان وتحقق الزيادة والنقص حاصل إبكل واحدمنه مافدعي النفرقة منهمامطال بالدلدل ولارب ان بعض ما عدوه من الهماك لا يتعقى منل تركة نصب القدم وتركة وضع اليدين (و) أما كونه

بشرع (الزيادة ولوركعة سهوا) فللعديث المتقدم ومادون الركعة بالاولى قال في المسوى عندالخذفية انسهاعن القددة الاخرة وقامالي الخامسة رجع الي القعدة مالم يحدوتهمد خ مدلله ووان قمدانك امدة بالسحدة بطل فرضه ولوقعد في الرابعة خ قام ولم يسلم عادالي القددةمالم يستبد للغامسة وسلرو محدللسه ووان قسيدها بالسحدة تم فرضه فبمضم البهاركعة أخرى لتكشكو فاتعلوعا فادفم يضم وقطع المصلاة لم يلزمه الفضاء لائه انحبا شرع ظذا وعنسد الشافعمة فياية حالة ذكرانها خامسة قعد وألغى الزائد وراعى ترتيب الصسلاة بمباقبل الزائدخ سعدالتهو وفيمعني الزكعة عنده الركوع والسعود ويتجه على مذهب الحنفية انيقال فحدديث ابن مسعودانه حكاية حال فلعله قآم بمدد الفعدة ولم يضم السادسة لسان انه غسم واجبانتهى (و)أما (للشك في العدد) ففه الاحاديث المنقدمة المصرحة بأن من شك في المددبن على المقن ومحدالسمو قال في الحية البالغية وهو الاول من الواضع الاربع التي ظهرفيها النص وفي معناه الشك في الركوع والسعود والناني زيادة الركعة كاسبقوف معنامز بإدة الركن والشالث انه صلى الله تعالى علمه وآله وسأسلم من ركعتين فقيل لافى ذلك فصلى ماترك وسجد سجدتين وأيضا روى انه سلم وقد بقي عليه ركعة بمناه وفي معناه ان يفعل سهواما يطلعده الرابع اله صلى الله تعلى عليه وآله وسلم عام من الركعة بن كامروفي معناه ترك التشهد فى الفعود وقوله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم اذا قام الامام من الركعتين فان ذكرتبه لبان يستوي فاثما فليجلس وان استتوي فائمها فلأيجاس وتيهجد حهدي السهو أفول في الحديث دايل على ان من كان فريب الاستقواء ربحا يستوى فأنه لا يجلس خلافا لما علمه العامة انتهبي وفي المسوى اختلفو افي ذلك فعنه ما الشافعية اذاشيك في صلاته بني على الميقينوهوالاقلسواء كانشك في ركعة أوركن وعندا لحنفه فان كان ذلك أوّل مرقهما بستقبل الصلاة وانكان يعرض له كثعرابي على أكبرراً يه لحديث ابن مسعود اذا شك أحدكم فحلاته فلينحرا لصواب وقال أحديطرح الشك اما بأخسذا لاقل واماما أتحرى فان اختسار الاول - بعد فبل السلام وان اختار الثاني - بعد يعده انتهمي (واذا - بعد الامام تابعه المؤتم) لان ذلك من تمام الصلاة ولانه كان يسجد الصماية اذا مجدا لنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وقدوردالام عتابعة الامام كاسبق

\*(باب القضا الذوائت)

(ان كان الترك عد الالعسد رفد بن الله تعلى أحق ان بقضى) وقد اختلف أهل العلم فقضا الفوائت المتروكة لالعسد رفد بن الجهور الى وجو ب القضاء وذهب داود الظاهرى وابن حزم و بعض أصحاب الشافى الى اله لاقضاء على العسامد غسيرا لمعذور بل قديا عانم ماتركه من الصلاة والده ذهب شيخ الاسلام تق الدين بن تهية ولم يأت الجهور بدارل بدل على ذلك ولم أحد أناد لم لالهم من كاب ولاسنة الاماور دفي حديث الخنصمة حيث قال لها النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قدين الته أحق ان يقضى وهو حديث صحيح وقيد من العموم الذي يفيده المصدر المضاف ما يشكى فيه دلد لوجو ب المقضى أم لا يدمن دارل حديد يدلى على وجوب الاصول هل القضاء يكنى فيه دلد لوجو ب المقضى أم لا يدمن دارل حديد يدلى على وجوب

القضاء والحقانه لايدمن دامل جديد لان ايجاب القضاء هرته كلمف مسد تقل غبرنه كلمف الادا ومحل الخدلاف هو الصلاة التروكة لغبرعد نرعدا وأقول وكحمه معافي الاحاديث الصحه أمرت انأ فاتل النياس حتى بقولوا لااله الاامله ويقمو االصيلاة وبؤبؤ االزكاة ويحجوا البيت وبصومو ارمضان فن فعل ذلك فقدعصم دمه وماله الابحقه ومن لم يفعل فلا عصمة لامه وماله بل نحن مأمورون بشتاله كها أحروسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسدلم والمقاتلا تستلزم القنسل خمااتو يةمقبولة فتارك الصلاقان تاب وأثاب وجبءلمناان يخلي سبيلة فان تابواواً فاموا الصلاة وآبو االزكاة نخلوا سيبايه في علناانه ترلهُ صلاة من الصلوات الخسروجب عليناان نؤذنه بالتوبة فان فعل فذاك والنام يفعل فتلناه حكم الله ومن أحسن من الله حكما وأمااطلاق اسم الكفرعلمه فقد ثبت ذلك في الاحاديث الصحصة وتأويا لهالم الله علمنا ولااذن لنافسه ومن غرائب معض الفقهاء التردد في اطلاق اسم الفسق علمسه مهلاذلا بأن النفسوق لايجوزا لايدلسل قطعي معرانه يرمى بالمكفرون خالفه فيأدني معتقداته القرلم بأذن الله لناماء تقادها فضلاعن التكفهر بهاوالله المستعان وأما كدفعة القضاء فاقول لاشكان تقدديم المقضمة على المؤداة وتقديم الاولى من المفضمات على الاخرى هوالاولى والاحب ولولم ردف ذلك الافعلاصلي الله زمال عاره وآله وسلم في نوم الخدف لسكان فمه كذامة وانمـاااشأنفيكونـدْلكمتحتمالايجورغبره (وانكان) أىالترك (لعذر) مننومأوسهو أونسمان أواشتغال بملاحة القنال مع عدم امكان صلاة الخوف والمسايفة (فليس بقضا ) بل تحيث تأدية تلك الصلاة المتروكة عندروال العدذروذلك وفتهاوفعالها فمهأدا كإيف دذلك مننامءن صلاةأ وسهاعنها فوقتها حننيذ كرها وقد نقدمت فيأقرل كتاب الصلاة وفي ذلك خلاف والحق انذلك هووقت الادا الاوقت القضا النصر يحمنه صلى الله ثعالى علمه وآله وسلمان وتت الصلاة المنسبة أوالتي نام عنها المصلى وقت الذكر وأما المتروكة لغدبرنوم وسموكن يترك الصلاة لاشتغاله بالقتال كاسبق فقدشغل النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم وأصحابه بوم الخندق عن صلاة الظهر والعصر وماصلوه مما الابعد دهوى من اللمل كاأخرجمه أحد والناق منحد بثأى سعد وهوفي الصحصين منحديث جابر وايس فمهذكرا لظهريل المصرفقطولذلك فالالكات (بلأدا فيوقت روال العذرالاصلاة العدر المتروكة لعذروهو عدم العلم بأن ذلك اليوم يوم عيد (فني ثانيه) أى تفعل في الموم الثاني ولا تفعل في يوم العمد بعدخروج الوقت اذاحصل العلم بأن ذلك اليوم يوم عيد لحديث يحير من أنسبى عومة له انه غمعليهمالهلال فأصيحوا صماما فجساء وكيمن آخو النهاوفشهدوا عشدوسول انقعصلي انقه تعالى عليه وآله وسلمانهم رأواالهلال بالامس فأمر الناس أن يقطروا من بومهم وان يخرجوا لعمدهم من الغداخرجه أحدوا يوداؤدوالنساق وابن ماجه وابن خيان في صحيحه وصحفه ابن روابن السكن وابنحزم والخطابي وابنجرقي بلوغ المرام أفول وأما الكافراذاأسلم فلايجب عاسسه القضاء على كل حال لان القائل بأنه غير مخاطب بالشيرع مات ينفي عنه الوجوب كالكفروالفاثلانه مخاطب يحعل الخطاب باعتبارا النواب والعقاب لاباعتباروجوب لادا أوالفضا فالاســــلام يجب ماذبله بلاخـــلاف والظاهران المرتدحكمه حكم غيره من

# الكذارفي عدم وجوب القضا الانبل الدنبل يصدف عليه كايصد ق على غيره من الكفار \*(اب صلاة الجعة)\*

عِنْ إِلَى كُلُّمُكُلُّف ﴾ لان الجعة فريضة من فرائض الله تعمالي وقد صرح بذلك كماب الله عزوجل وماصيم من السنة المطهرة كديث انه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هم باحراف من والمعارض الصيرمن حديث المنمسه ودوكديث أبي هرمرة المنتهن أقوام عن ودعهم الجدائ أواجنتمن الله عتلى فلوجهم ثم الكوئن من الغافلين أخرجه مسلموه مره ومن داك حديث يرفوعاروا حالجعة واجبءتي كلمحتلم أخرجه النساق باسناد صحيح وحديث طارق ار الجعة-قواجب على كل مسلم أخرجه أنود اودو سأنى وقدو اظب عليها النبي صلى الله نعاز علمه وآله وسلم من الوقت الذي شرعها الله تعالى فيه الحائث قيضه ألله عزوج لوقد حكى النا المندرا لاجاع على أنها فرضعن وقال ابن العربي الجعة فرض باجساع الامة وقال النقدامة فبالمغني أيتعالمسأون على وجوب الجعمة وانماالخملاف هلهي من فروض الاءمانأوس فروض الكفايات ومننازع فى فرضمة الجعة فقمدأ خطأولم يصب قال فى المسوتي اتفقت الامة على فرضمة الجهذوأ كثرهم على أنهامن فروص الاعمان واتفقوا على انه لاحمة في القوالي وإنه يشــ ترط لها الجماعة وان الوالي ان حضر فهو الامَّام ثم أختلفوا في الوالى وشرد الموضع والجماعة قال السافعي كل قرية اجتمع فيها أربعون رجلاا حرارا مقمن تحب علمهم المست ولاتنعقد الابار بعن رجدا كذلك والوالى لس بشرط وقال الوحنيفة لاجعة الاف مصرجامع أوف فذا تهو تنعقد بأر بمسة والوالى شرط وقال مالك اذا كأن جماعة فرقرية ببوتها مشصار وفيها سوق ومسجد يجمع فيده وجبت عليهم الجعدة وفي مختصرا بن الجماسية لاقبزئ الاربعة ونحوها ولابدمن قوم تتقرى بهم القرية ولايشترط السلطان على الاصعر كال في السالم كرية القروى اذا دخل المصر ونوى ان يحر ب في ومه ذلك قبل دخول الهِ قَتْ أُو بِهِ دُخُولِهُ لا يَجْعَمُ عَلَمُهُ انْتَهِي (الاالمرأة والعبدو المسافرو المريض) لحديث الجعمة حق واحد على كل مسرف جماعة الأأر بعة عبد علوك أو امر أة أوصى أومر يض أخرجه أو داودمن حديث الرق نشراب ماالنى صلى الله تعبالي علمه وآله وسلم وقدأ خرجه الماكم منحديت طارق عن أبيموسي تنال ألحافظ وصحعه غستروا حسد وفيحد يث أبي هريرة يشجارذكرا لمسافر ون المهددينين مقال معروف والغالب ان المسافر لايسمع النداء وقدوردان الجهية على من معمر النداء كافي حديث ابن عمر وعند دأى داود قال في المسوى واتفقواعي انه لاجتعة على مريض ولامسافر ولاام أة ولاعددوانه ان صلاهامنهم أحدسقط الفرض وعلى المان أومريض أرمسافر جازون المنهاج وتصم خلف العبدوالصبي والمسافر في الاظهر اذائم الصدديفير، وغمِــه أينا ولاجِعة على معذورٌم، خص فرّل الجاءــة وفي الملككرية للنوانت ديد والاختفاء من السلطان الظالم سقط قال في المنح وكان صلى الله نعان علمه وآله ويسام برشين فرتر كهاوتت المطرولولم يبتل أسيفل النهلين وكان يرخص في المنسر ويها المحية الاسمالكيماد انتهبي (وهي كسائرال الوات الاتحالة مها) لكونه لم يأت مايدل على النوآ تَنَالَفُهِ ا في غَيْرِ ذلك وق هذا الدكارم اشارة الى ردّما تيل الله يشترط في وجوبها الامام

الاعظم والمصرالجامع والعددالمخصوص فانهذه الشروط لميدل عليها دامل يشمدا ستحملها فضلاءن وجوبها فضلاعن كونها شروطا بلاذاصلي رحلان الجعة في مكانا لم يكن فعه تعرهما جماعة فقد فعلاما يحب عليهما فانخطب أحدهما فقدعملا بالمسنة وانتر كالخطبة فهمين سنةفقط ولولاحديث طارق ينشهاب أباذ كورقر يبامن تقسدا لوجوب على كل مسلم بكونه فيجياعة ومنعدما قامتها صلى الله ثعالى علمه وآله وسلم في زمنه في غير جباعة اسكان فعلها فرادى مجزتا كغبرها من الصلوات والمأمار وى من أربعة الى الولاة فهذا قدصر حائمة الشان بأنهادس من كالأمالذوة ولامن كالام من كان في عصرها من الصحابة حتى يحتاج الى بيسان عماءأ وتأويله وانماهومن كالام الحسن البصرى ومن تأمل فيما وقعرفي هذه العبادة الفاضلة التي افترضها الله تعالى عليهم في الاستموع وجعلها شعارا من شعا تر آلا له المروهي صلاة الجعة من الاقوال الماقطة والمذاهب الزائغة والاجتهاد ات الداحضة قضي من ذلك الحجب فقائل يقول الخطية كركعتن واندن فأتته لم نصح جعنه وكأثه لم يبلغه ماوردعن رسول الله صدلي الله ثعبالى علمه وآله وسدلم من طرق مدّمددة يقوى بعضها بعضاو يشديعضها عن عضد بعض كعةمن ركعتي الجعة فلمضف اليهاأخرى وقدةت صلاته ولابلغه غيرهذا المسديت من الادلة وقاتل يقول لاتنعقدا الجعسة الابثلاثة مع الامام وقائل يقول أربعة وقائل يتول سسيعة وقائل يقول تسعة وقائل يفول باثني عشروقائل يقول بعشرين وقائل يقول بثلاثين وقاتل بقول لاتنعقد الابأربعين وقائل بقول بخمسين وقائل يقول لاننعقد الابسسم من وقائل بقول فيما بن ذلك وقائل بقول بجسم كشرمن غير تقسم وقائل بقول ان الجعة لاتصع الافي مصرجامع وحدده بعضهم بأن بكون الما كنون فعه كذاوكذا من آلاف وآخر قالأن يكون فيهجامع وحمام وآخر قال ان يكون فدم كذاوكذا وآخر قال انها لانجب الامع الامام الاعظم فان لم توجداً وكان مختل العدالة يوجه من الوجوه لم نجب الجعة ولم تشرع ونحوه لمنه الاقوال التي ايس علها أثارة من علم ولابوجد في كتاب الله تعالى ولافي سنة رمول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم حرف واحديدً ل على ما ادعوم من كون هــذه الامورااذ كورة شروط الصحة الجهعة أوفرضا من فرائضها أوركنامن اركانها فمانته الميجب مايفعل الرأى بأهسلا ومن يخرج من رؤمهم من الخزعبيلات الشبيهة عمايتحسد ث الناس به في مجامعهم وما يخد بروته في أسمارهم من القصيص و الاحاديث الماهقة وهيءن المشر بعدة الطهرة بمعزل يعرف هذا كل عارف الكتاب والسنة وكل متصف بصنة الانصاف وككل من ثدت قدمه ولم متزلزل عن عامريق الحق بالقسال والقبال ومن جام بالغلط فغلطه ردعلمه م مضر وببه فيوجهه والحكم بنزالعباد هوكتاب الله تعيالي وسستية رء وله صدلي الله تعيالي عليسه وآله وسدلم كأقال سبيصائه فان تشازعتم فيشئ فردوه الى الله والرسول اغبا كان قول المؤمنسين اذادعوا الحيالله ورسوله أحبطه سنههم أن يقولوا -عمنها وأطعنا فلاوريك لايؤمنون حق يحكم ولذفيماشجر بينهم ثملا يجدوا في انفسهم حرجايما تضيت ويسلموا تسليما فهسذه الآيات ونحوها تدل ابلغ دلالة وتفيد أعظم فائدة ان المرجع مع الاختلاف الى حكم الله ورسوله وحكم الله هوكتابه وحكمر وأه بعدان قبضه الله تعالى هوسنته اليس غيرداك وام

يحمل الله أعالى لاحدمن العمادوال باغ في العلم أعلى مبلغ وجمع منه ما لا يجمع غيره أن يقول في هذه النمريعة بشي لادا العلمه من كتاب ولاسنة والمجتهد وانجا من الرخصة له ما العدمل ارأ بهء: دعدم الدارل فلارخ عقافيره أن وأخذ بذال الرأى كاندامن كان وانى كاعلم الله لاأزال أكثرالتجب من وقوع مندله ذالله صدنين وتصديره في كنب الهداية وأمر العوام والمقصر بنياعة قادءوالعمل بهوهوعل شفاجرف هارولم يختص هذاعذهب من المذاهبولا بقطرمن الاقطار ولابعصرمن العصور بالسع فيمالا تترالاقه كانه أخدنه منأم المكتاب وهوحديث خرافة وقدكثرت المعمينات في هدّه العمادة كاستبقت الاشارة اليهايلا برهان ولاقرآن ولاشرع ولاءقل والعدق هدا يطول جدا فال الماتن رجه الله وتدحعت فمه مصنفنن مطولا ومختصرا ولله الجد (الافي مشروعية الخطبة بن قبالها) لان ومول الله صلى الله تمالى علمه وآله وسلم - ن في الجعمة خطبة ين يجلس بينه مما رماً صلى بأصحابه جعمة من الجع الا وخطب فيها انمادعوى الوجوب انكانت بمعرد فعدله المستمر فهذا لايناسب مأتشرر في الاصول ولابوا فترتصرفات الفحول وسائرأ هل المذهب المنقول وأما الامرباا يعي الي ذكر الله فغيايته ان الدعى واجب واذا كان هدذا الامر مجلافسانه واجب فيا كان مقضى السان أغس الدعى الى الذكر يكون واجبافأ ين وجوب الخاجمة فان قيسل اله لماوجب السعى اليها كانتوا جبة بالاولى نمقال ليس السعى لجردا لخطية بل اليهاوالي الصلاة ومعظم ماوجب السعى لاجله هوالصلاة فلانتم هذه الاولوية وهذا النزاع في نفس الوجوب وأمافى كون الخطبة شرطاللصلاة فعدم وجود دليل بدل عليه لايحني على عارف فان شأن الشرطمة أن يؤثر عدمها فى عدم المشروط فهل من دايل يدل على ان عدم الخطبة يؤثر في عدم الصلاة ثم اعلم ان الخطية المشروعةهى ماكان يعتاده صلى الله عليه وسلم من ترغيب النياس وترهيبهم فهذا في الحقيقة روح الخطبة الذى لاجله شرعت وأمآ اشستراط الحدتله أوالصلاة على رسول الله أوقوا أمتني من القرآن فجميعه خارج عن معظم المقصود من شرعية الخطبة واتفاق من لذلك في خطبته صلى الله علمه وسسلم لايدل على أنه مقصود متحتم وشرط لازم ولايشك منصف ان معظم المقصود هوالوعظ دونهايقع قبله من الجدوالصلاة علمه صلى الله علمه وسلم وقد كان عرف العرب المستمران أحسدهم آذا أرادأن وتوم مقاماو يقول مقسالا شرع بالغناء على الله وعلى وسواه وما أحسن هذاوأولا وإكنايس هوالقصود بلالقصود مابعد ه ولوقال قائل انمن قام في عقل من المحافل خطيب اليس له باعث على ذلك الأأن يصدر منه الحدو الصدلاة لما كان هذا مقمولا بلكل طبع سليم بجه ويرد اذا تقررهذا عرفت ان الوعظ في خطية الجعة هو الذي يساق اليه الحديث فأذافع له الخطيب فقدفعل الاص المشروع الاانه اذاقدم النشاء عيى الله وعلى وسوله أواسة طرد فى وعظه الفوارع القرآنية كان أتم وأحسن (ووقيمًا وتت الظهر) لـكونج ابدلا عنه وقدورد مايدل على النما تجزئ قبل الزوال كاف حديث أنس اله كان صلى الله تعالى عليه وآله والميصلى الجعة نمير جعون المحالفا الفائلة يقيلون وهوفى الصيم ومثله من حديث مل بأسعد فالصيعين وثبت في الصحيح من حديث جابر ان النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم كان بصلى الجعة تميذه ون الى جالهم فيريحونها حين تزول الشعس وهذا فيما التصريح بانهم صلوها فبل

زوال النمس وقدذهب الىذلك أحدين منبل وهوا لحق وذهب الجهور الى ان أول وقته اأول وقت الظهر (وعلى من حضرها أن لا بتخطى رقاب الناس) الااذا كان اماما أوكان بعزيديه فرجة لايصلها الابتخط كانفلدالمحلىءن الروضة لحديثء بدالله بنبسر فال حاوج ليتخطي رغاب الناس بوم الجعة والذي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يخطب فقال له رسول الله صلى الله نعالى علمه وآله وسدلم احلس فقدآ ذيت أخرجه أحمد وأبود اودو النسائى وصمعه ابزخرعه بروولحديث أرقم بنأبى أرقم المخزومى ان رسول الله صدلى الله تعالى علمه وآله وسدلم فال الذي يتخطى رقاب الماس يوم الجعة ويفرق بين الاشنن بعدخر وج الامام كالجارةصبه في الذار ننزحه أحدوالطبراني فيالكمبروفي اسناده مقال وفي الباب أحاديث منهاعن معاذبن أنس عنددا ترمذى وابن ماجه قال قال رمول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من تخطى رقاب انشاس يوم الجعة التحذجسرا الىجهتم قال الترمذى حديث غريب والعدمل عليه عندأهل العلم وفى تنسه الغافلين عن أعيال الجاهلين ومتها تخطى رقاب الناس يوم الجعة كذاعده الشبيخ شمس الدين بن القيم من الكيائر وقد صرح النووى وغديره بالمه حرام انتهدي قلت و في الماب عن عهمان وأنس أيضا (وأن ينصت حال الخطيمين) لحد وث أبي هر يرة ان النبي صلى الله نعالىءالمهوآ لهرسلمقال اذاقات اصاحبك يوم الجعه أنصت والامام يخطب فقداله وتوهوفي يعين وغيرهما وأخرج أحدوأبو داود من حديث على قال من دنامن الامام فلغهاولم يستمقروكم يشصت كانعلمه كفل من الوزر ومن قال صهفقد لغاومن لغا فلاجعة له تم قال هكذا تنسكم صلى الله نمالى علمه وآله وسلم وفي اسناده مجهول وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة أقول وحاصل مابسة فادمن الادلةان الكلام منهسي عنه حال الخطبية نزءا عاما وقد خصـصهذاالنهبي بمايقعمن الجسكلام في صلاة التحمة من قراءة وتسبيح وتشهد ودعاء والاحادث الخصيصة لمذل ماذكر صححة فلامحمص ان دخيل المحدحال الخطبية من صلاة ركعتي التعمة انأرادا القمام يهذه السنة المؤكدة والوفا مجادات علىه الادلة فانه صلى الله علمه ويداأمر سأكا الغطفاني أباوصل الى المسجد حال الخطبة فقعدوا بصل التحمة بأن يقوم فمصلي ه ـ ذاعلي كون ذلك من المشروعات الو كدة بل من الواجمات كافر وه شخذا العدادمة الشوكانى فوسالة مستقلة وسنتأ نافى دارل الطالب الحاأرج المطالب وجوب صلاة المحمة جله مخصيصات صلاة المحمية حيديث اذاجا وأحدكم والامام يعظب فليصل ركعتبن وهو شصحيح متضمن للنص في محسل النزاع وأماماعد اصلاة التحدة من الاذكار والادعمة ـ خالخطمب في الصدلاة على الذي صدلي الله تعمالي علمه و آله وسدلم فل يأت ما يدل على مهامن ذلك العسموم والمتابعة فى الصلاة علمه صلى الله علمه وسلم وان وردت بهاأ دلة شهروعينهافهي أعهمن أحاديث منع المكازم حال الخطبة من وجه وأخص منهامن يضالعمومان وينظرفى الراجح منهما وهذااذا كان اللغوا لمذكور فى حديث ومن لمه المناه والمواع المكلام وأمااذا كان المتصابوع منسه وهوما لافائدة فيه فيهمايدل على منع الذكرو الدعاء والمتايعة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وأما حديث اذادخلأحدكم المستجدوا لامام يحظب فلاصلاة ولاكلام حتى يقرغ الامام فقدأخرجه

الطبراني في الكبيرة ن ابن عروف سنده ضعف كا قاله صاحب مجم الزوائد فلا تفوم مه الحية واكنه ودروى مأيقو يه فأخرج أنو يعملي والبزار عن جابر قال قال سعدين أبي وقاص لرحل الاجعة لا فقال الذي على الله عليه وسلم باسعد فقال لانه تدكلم وأنت تخطب فقال الذي صلى الله عليه ودلرصدق سعدوفي اسناده مجالد بنسعيد وهوضعيف عندالجه وروأخرجه أيضاابن أى تبية وقدد كرالعلامة الشوكاني في شرح المنتني أحاديث نفيدمعني هذا الحديث فلبراجع ويقويها مايقال ان المراد باللغو المذكور في الحديث النافظ وان كان أصلا فالدة فمه بقريشة ان قول من قال اصاحبه أنصت لا بعد من النفولانه من باب الاهر بالعر وف والنهبي عن المذكر وقد سماء النبي صلى الله علمه وسه لم الهو الوعكن ان يقال ان ذلك الذي قال أنصت لم يؤمر في ذلك الوقت بأن يقول ه في ذالها لذ يكان كالامه الحواحة عقة من هذه الحمقة (وندبله النيكير) للديث أبي دريرة في الصحيفين وغيره. النرسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلرقال من اغتدل يوم الجعمة غدل المنابة غراح فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانسة فكأعاقر بيبترة ومن راح في الساعة الثالثة فكأغياقوت كشاأ قون ومن واح في السباعة الرابعة فسكأغيا قرب دجاجسة ومن راح في الساعة الخامسة في كأغياقرب سضة فاذا خرج الامام حضرت! للا تمكة بسقه ون الذكر وفي الماب أحاديث في مشر وعسمة التمكير قال فا آسوى شرح الوطا الاصم ان هـ ذه الساعات ساعات اطمقة عدد الزوال لا الساعات التي يدورعلها حساب اللمل والنهآرانم مي (والنظمب والتحيمل) لحديث أبي سعدوعن النبي صلى الله تعالى علمه وآله ويسالم قال على كل مسالم الغسل يوم الجعة ويلدير من صالح ثما به وان كان له طب مسمنه أخرجه أحدو أبوداود وهوفي الصحصن بلفظ الفسل يوم الجعه قواجب على كلمحتلوان يستنوان يمسطسان وجد وأخرج أحدوا لتخارى وغيره سمامن حديث سلمان الفارسي قال قال النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسم لم لايغتسل رجل يوم الجعة ويتطهر عااسة طاعمن طهرويدهن من دهنه أوعس من طب سنه غيروح الى المسجد ولا يفرق ين النان تريسه لى ما كتب له تم يرص للا مام إذا تمكلم الاغفر له ما بن الجعد الى الجعد الاخرى وأخرج أحدوغهم منحديث أبي أنوب قال معترسول الله صلى الله نعالى علمه وآله وسلم رة ول من اغتسل نوم الجعة ومسمن طبيان كانعنده وايس من أحسن أسايه تم غرب وعلمه السكسنة حتى يأتى المسعد فهركع ان بداله ولم يؤذأ حسداتم انصت اذاخر بامامه حتى رسيلي كان كفارة لما «نهاو بين الجعبة الاخرى ورجال اسيناد. ثقات وفي الساب أحاديث (والدنومن الامام) لحريث عرة عندأ حدوأ بى داودان الني صلى الله تعمالي علمه وآله وسلم دخلهاوفي اسناده انقطاع وفي الباب أحادبث ومنجله مايشرع يوم الجعة الفسل وقد تقدم الكلام علمه في اب الغسل (ومن أدرك ركعة منها فقد أدركها) للديث من أدرك ركعة من صدادة الجعة فاحضف الهاأخوى وقدغت مسادته فهذا وانكان فسه مقال غايته الاعلال بالارسال فقدتيت رفعه من طريق حاعة من الصماية منهم أبوهر برة فانه روى عنده من ثلاث عشرة طريقا ومن ثلاث طرق عن ابن عمر و بعضها يؤيد بعضا فهي لا تقصر عن رتبة الحسدين

لغده وقد آخر جه الحاكم من ثلاث طرق عن أبي هريرة و قال فيهاء لي شرط الشيخين فالعجب أومن ضاقت علمه المسالك فمقال ولم ردخلافه عن أحسد من الصحابة والحال ان أقول المخالفين الرسول اللهصلي الله عليه وسدلم بعموم قوله وخصوصه والحياصل أن الحديث له طرق كثيرة يصمر بهاحد منالغده وقدقد منسأانها كسائرالصسلوات ولدست الخطبية شرطامن شروط الجعية حني شوذف ادراك الصدلاة على ادراك الخطبة فن زعمان صدلاة الجعة تتختص بحكم يخالف سائرا لصاوات فعلمه الدلمل وقدأ وضعرا لماتن المقال في ابحاث مطولة وقعت مع بعض الاعلام مشتملة على ما يحتاج المه في هذا العنف فلمرجم على ذلك فهوم فيدجدا (وهي في يوم العددرخصة عديث زيدب أرقم ان الني صلى الله تمالى علمه وآله وسلم صلى العمد في توم حعة غرزخص في الجمة فقال من شاه أن يحدم فلهم ع أخرجه أحدد وأبود اودوا بن ماجه والنسائى والحاكم وصحعه على فالمديني وأخرج أبود اودوا بنماجه والحاكم منحدبث أبي هربرة عن الني صلى الله تعلل علمه وآله وسلم الله قال قداجة عرفي يومكم هذا عمدان فن شاه احزأهمن الجمة وانامجهون وقدأعل بالارسال وفي استنادهأ دضيادة مثن الواسدوفي الماب متء بران عماس والنالز بيروغيرهما وظاهر أحاديث الترخيص يشمل من صلى المملد ومن لم يصل بل روى النسائي وأبو داودان الن الزبير في أمام خلافته لم يصل مالناس الجعة بعد مهلاة العدد فقال النءماس لما بلغه ذلك أصاب السسنة وفي اسه نادم مقال أقول الظاهران الرخصة عامة للامام وسائرالناس كأيدل على ذلك ما وردمن الادلة وأما قوله صلى الله علمه لرونحن مجمعون ففاية مافيه انه أخبرهم بأنه سسأخذ بالعزيمة وأخذمهم الايدل على ان لارخصة فىحقه وحقمن تقومهم مراجعة وقدتركها ابنالز بعرفى أمام خلافته كاتقدمولم شكرعلمه الصحابة ذلك

### «(باب صلاة العيدين)»

قداخلف آهل العدم هل مسلاة العدواجية آم لاوالحق الوجوب لانه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مع ملازمته الهاقدا من بابا للروج الها كافى حديث عيم ملازمته الهاقدا من بابا للروج الها كافى حديث أمن من الله تعالى عليه وآله وسلم الناس أن بغدوا الى مصلاهم بعد ان أخبره الركب روية الهلال وهو حديث صحيح وثبت في العصيم من حديث أم عطمة فالتأمن فارسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلمان غخرج في الفطر والاضحى العوائق والحيض وذوات المدور فاما الحيض في عتران العدلاة ويشم دن المدير ودعوة المسلمة بألام بالله مرباله المربالة المن المداروج وسيمة الها ووجوب الوسسلة بستلام وجوب المتوسل المه بل ثبت الامم القرآني بصلاة العيد كاذكره أعدة التفسير في قوله تعالى وجوب المتوسل المه بل ثبت الامم القرآني بصلاة العيد كاذكره أعدة التفسير في قوله تعالى وحوب المتوسل المه بل ثبت الامم القرآني بصلاة العدومان الاداة على وجوب النام المسقطة المجدمة والمنافرة أن المتواجعة والمنفرد والعبد والمرأة والمسافر ولا يخطب المساعة وعند الله المراقة والمتفرد والعبد والمرأة والمسافر ولا يخطب المساعة وعند الله المنافرة والمسافرة والمسافرة العدومان المساعة وعند الله المراقة والمسافر ولا يخطب المساعة وعند الله المسافرة والمسافرة العيد جاعة والمنفرد والعبد والمرأة والمسافر ولا يخطب المساعة وعند الله المسافرة والمسافرة العيد جاعة والمنفرد والعبد والمرأة والمسافرة ولا يخطب

المذفرد ويخطب امامالمسافرين وعنددأبي حنيفة تجب صدلاةالعسدعلي كلمن تح الاولى سبع تكبيرات قبل الفراءة وفى الثانية خس كذلك لحديث عروين شعب عُن أبيه عن جده أن الني ملى الله تعالى عليه وآله وسلم كبرفي عبد تنتي عنمرة تسكيبرة سلمه اسناده صالح ونفل الترمذي في العلل المفردة عن الميخاري أنه قال انه حدديث صحيح وفي روامة لابي داو دوالدارقطني المنكبه في الفطر سبع في الاولى وخس في الاخيرة والقراءة بعده كاتبه ماواسنادا لحديث مالح وقدصعه الهارى وأخرج الترمذي من حديث عرومن عوف المزنى ان الذي صلى الله تعلى عليه وآله وسلم كبرف العمدين في الاولى سمعا قدل القراءة وفى النائية خافيل القراءة وقد حسنه الترمذي وأنكر علمه تحديثه لان في اسناده كنبر ابن عبدالله بن عرو بن عرف عن أبه عن حد. وهو متروك فال النو وي ادارا عنصد شو اهد وغ مرهااتهي قال المراقى ان الترمذي اعاته عنى ذلك المخارى فقه مقال في كتأب العلل المفرد سأات محدب المعدل عن هذا الحديث فقال اليس في هذا الماب عني أصير منه ويه أقول انتهبى وقدأخرجه الناماجه بدوزذكرالقراءة وأخرجه الدارةطني والإعدى والسهتي وفي مكنبر منعبدالله يزعرو منءوف عنأ يهعن جسده فالدالشافعي وأبوداودانه ركن من أركان الكذب وقال الأحداث له نسخة موضوعة عن أبه عن جده وأخرج اين ماجه من حديث سعدالفرظ المؤذن انرسول الله صلى الله تعالى على موآنه وسدلم كأن يكبرفي العمدين فىالاولىسىعاقبلالفراءة وفي الاخرة خسافيل القراءة قال العراقي وأسمناد مضعمف وفي الباب أحاديث تشم دلذلك والجميع بصلح للاحتماج به وفي المسئلة عشر تمذاهب هذاأرجها غال في الحِبْهَ يكبر في الاولى سيعاقيل القراءه والثيانية خساقيل القراء: وعمل المكوفيين أن بكير أربعا كتبكيبرالحنا تزفى الاولى تبل القراءة وفي الثانية بعده اوهم استدان وعل الحرمين أرجح التهسي أقول الذى دلت علمه الادلة أن يكون التسكير مقدما على القراء في الركعتين كَانْيَتْ: للهُ من فعله صلى الله علمه وسلم في حديث عروبن عوف المزنى المتقدم وفي يأت من قال روعمة تقديم القراء ففالركع تمنأ وتأخسره افي الاولى وتقديمها في الثانية يجيبة قط تماعل ان الحافظ قال في التلخ من قوله و يقف بن كل تكبيرتين بقدراً به لاطو يلة ولاقص مرةروي للءن ابن مسعودة ولاونعلاقات رواه الطبراني والسهيق موقوقا وسينده قوي وفهم يفةوأبي موسى مثلهوعن عرأته كانيرفع يديه فى المنكبيرات رواء المبهتي وفهه ابن واحتجابن المنذروا لبيهني بحديث دوياه من طريق بقية عن الزيدى عن الزهرى عن مالمءن أيبه فى الرفع عندالاحوام والركوع والرفع منسه وفى آخرة يرفعه سمافي كل تبكيبرة كمبرهاقبل الركوع آنتهي قال في شرح المنتني وأظاهرعدم وجوب المتكبيركماذهب البه راءدم وجدان دليل يدل عليه انتهى والحاصلانه سسنة لانبطل الصلاة بتركدع داولا مهوا فالداين قدامة ولاأعلم فبمخدلا فافالواوان تركه لايسجد للسهو وروى من مالك وأبي منيفة اله يسحد للسهم والحق الاول (و يخطب بعدها) يأمر بتقوى الله تعالى و يذكر و به ظ

المائدت في الصحيحين وغيرهــــمامن حديث أبي سعمد قال كان النبي صملي الله تعالى علمه وآله وساليخرج بوم ألفطروا لاضحى الحالمصلي وأول نئي يدأبه الصلاة ثم بنصرف فيقوم مفابل النآس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصبهم ويأمرهم وان كان يريدأن يقطع دهناأو بأمريشه أمريه ثم ينصرف وفي الباب من حدديث جابر عندمساروغ مرووأول من خطب قدل الصدلاة في العدد مروان وأنكر علمه ذلك وأخرج النساقي وا بن ماجه وأبو داودمن حديث عبدالله بن السائب قال شهدت مع النبي صلى الله تعيالي علمه وآله وسلم العمد فالماقضي الصدلاة فال انانريدأن نخطب فن أحب أن يجلس للغطيبة فلهج لمسومن أحب أن يذهب فلمذهب (ويسخب) في العدد (التجمل) بالنياب فقد ثبت في الصحصن ان عروجد حلة في السُّوفِ من استَ برق تساع فأخذها فأني بم اا انهى صلى الله نعالى علمه وٓ آله وسه لم فقال بارسول الله المدعهذه فتحسملهم اللعمدوالوفد فقال أنماهذه لياس من لأخلافه وأخرج الشافعي عن شيخه ابراهيم بن محد عن جعفر بن محد عن أبيه عن جده ان الذي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم كان يليبر بردحبرة في كل عيدوشيخ الشافعي ضعيف والكنه قد تابعه سع دين الصات عن يعفر ين محد عن أيه عن جده عن ابن عباس عنله أخرج ما الطبراني وأخرج ابن خزيمة عن جابران المني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يلبس البرد الاحرفي العدين وفي الجعة (والخروج الى عارج البلد) لواظيته صلى الله نعالى عليه وآله وسلم على دلك وصلى بهم صلى الله تعالى علمه وآله وسلم صلاة العيد في المسحد لمطر وقع كاف حديث أبي هر رة عندا بي داودوابن ماجه والحاكم وفي اسمناده بجهول (ومخالفة الطريق) لحديث أبي هو برة عند المخارى وغيره قال كان لنبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم العيد خالف الطريق وأخرج أبوداودوا بزماجه نحوه من حديث ابن عروفى الباب أحاديث غسرماذكر (والاكل قبل الخروج في الفطرد ون الاضمى) لما أبت في الصحير من حدديث أنس قال كان الذي صلى الله علمه وسلم لايغدونوم الفطرحتي بأكل تمرات ويأكاهن وثرا وأخرج أحد والترمذي والن اجه وابن حبان والدارقطني والحاكم والسهقي من حديث بريدة قال كان رسول الله صلى الله لى عليه وآله وسـلم لا يغدويوم الفطرحتي يأكل ولا يأكل بوم الاضحيح قيرجع زادأ جد فيأكل من أضحيته وفي الباب أحاديث (ووقتما بعدارتهاع الشمس قدرر مح الى الزوال) لما وحه أحدين الحسن البناه في كتاب الاضاحي من حديث جندب قال كان الني صلى الله تعالى علمه وآله وسلايصلى بنانوم الفطروالشمس على قسدر محمن والاضمي على قدرع وأخرج أبودا ودوابن مأجمه من حدديث عبدالله بن بسرصاحب رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلمانه غرج مع الناس يوم عمد فطرا وأضحى فأنكرابطاه الامام وقال افاكا قدفر غناساعتذ هذه وذلك حن التسبيح أى حين وقت صلاة العمد وأخرج الشافعي مرسلا ان النبي صلى الله تعالىءلمه وآله وسلم كتب الى عمرو بنحران ان فيل الاضحى وأخر الفطروفي لناده الراهيم بن محد شيخ الشانعي وهوضعيف وقدوقع الاجماع على ما أقادته الاحاديث وانكانت لاتقوم بمناها الجبكوأ ماآخر وقت صلاة لعسد ين نزوال الشمس واذا كان الغدو من يعد طاوع الشمس الى الزوال كا قال بعض أهل العدلم فحديث أمر مصلى الله تعالى عليه

وآله وسلم الركب أن يغدوا الى مصلاهم يدل على ذلك قال في الحروهي من بعد انداط المنه من المناو النه على الزوال ولاأ عرف فيه خلافا (ولاأ ذان فيها ولاا قامة) لمنافعت في الصحيح من حديث جارين سمرة قال صلبت مع النبي صلى القه تعالى عليه وآله وسلم غير من ولامر تين بغيرا ذان ولا اقامة وثبت في الصحيحين عن ابن عباس انه قال لم يكن يؤذن يوم القطر ولا يوم الاضحى وفي الباب أحاديث به وأما تدكير أيام التشريق قلاشك في مشروع سقه طلق التكبير في الابام المذكورة ولم يشت تعمين لفظ محصوص ولا وتت مخصوص ولا عدد مخصوص بل المنبروع الاستكفار منه دير الصافات وسائر الاوقات في اجرت عليه عادة النباس الدوم استفاد الى بعض الكتب الفقه بقمن جعله عقب كل صلاة فريضة ثلاث مرات وعقب كل صلاة فافلة مرة واحدة وقصر المشروع يسة على ذلك في سبليس عليه أثمان من عرفي الموات عماورد فيه منافر جه وقصر المشروع يسة على ذلك في سبليس عليه أثمان من عرفي الموات عماورد فيه منافر ومنافقة المناب في المنافقة وقد أحدث في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل الها التهبي قال الشوكاني والظاهران تكبيرا القائم في الاستحبابه بعقب الصلوات بلهو مستحب الشوكاني والظاهران تكبيرا القلاع في الاستحبابه بعقب الصلوات بلهو مستحب الشوكاني والظاهران تكبيرا القائم الاستحبابه بعقب الصلوات بلهو مستحب في كل وقت من الما العام كاندل على ذلك الاستحبابه بعقب الصلوات بلهو مستحب في كل وقت من الما العام كاندل على ذلك الاستحبابه بعقب الصلوات بلهو مستحب في كل وقت من الما العام كاندل على ذلك الاستحبابه بعقب الصلوات بله هو مستحب في كل وقت من الما العام كاندل على ذلك الاستحبابه بعقب الصلوات بله هو مستحب في كل وقت من الما القول الما المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المستحب المنافقة الم

### \*(ياب ملاة الخوف)

(قدمالاهارسول الله صلى الله عليه وسلم على صفات مخذافة) قبل على سنة عشر وقدل سمعة عشروقيل تماية عشر وقيل أقلمن ذاك وقدصهم منها أنواع فنهآ أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلمصلي بكلطا تفةركعتن فكانالني صلى الله تعالى علمه وآله وسلمأربع وللقوم ركعتان والصفة تاشة في الصححة من حدديث جابر ومنها الهصدلي بكل طائفة ركعة فيكانياه ركعتان وللقوم ركعة وهذءا لصفة أخرجها النسائى باستادرجاله ثقات ومنهاانه صليبهم جيعاف كبروكيروا وركع وزكعوا ورفع ورفعوا تم مجدو يجدمع بالصف الذى يليه وقام الصف المؤخر في نحرا المدوقل اقضى الني صلى الله تعالى على موآله وسلم السحود والصف الذي بليه انتحددا لصنب ألمؤخر بالسحبود وقاءوا ثم تقدم الصنب المؤخر وتأخر الصف المقدم وفعلوا كألركعة الاولى وامكنه فدصارا اصف الؤخر مقدما والمقدم مؤخرا تمسلم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وسلواجيها وهذه الصفة ثابتة في صحيح مدلم وغيره من حديث جابرو من حديث أى عماش الزرقى عنداً جـــدوا بي داودوالنسائي ومنهاانه صلى الله ثمالي عليه وآله وسلم ملى أحدى الطائفة بنركي مقوالطائفة الاخرى مواجهة العدوثم انصرفوا وقاموا في مقام أصمابهم مقبلين على العدقر وجاءأ والثك تمصلي النبي صلى الله نعالى عليه وآله وسلم ركعة تمسلم تمقضي هؤلا وكعة وهذه الصفة ثالثة في الصحين من حديث ابن عمر ومنها أنها قامت مع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسرلم طائفة وطائفة أخرى مقابل العدووظه ورهم لى القبلة أكبرف كبرواج عاالذين معهوالذين مقابل العدو تمركع ركعة واحدة وركهت الطائنة التي معهنم -حيدف-هيدت التي تلمه والاسخرون ذيام مقابل العدوثم قام وقامت الطائذة التي معه أنذهبوا الى العددة فقابلوهم وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العددة فركعو اوسحدوا

ورول الله صدلي الله نعالى عامه وآله وسدلم كماهو ثم قاموا فركع ركعة أخرى وركهوا معه وكدو بحدوامعه ثم أقبلت الطائفة التي كانت مفابل العدوفركعوا وحجدوا ورسول الله صلىالله نعالى علمه وآله وسلم قاعدومن معهنم كان السلام فسلم وسلو اجمعا فكان لرسول اللهصل الله تعانى علمه وآله وسلم ركعتان ولاة وم لكل طائفة ركعتان وهذه الصفة أخرجها أجدوا لندانى وألوداود ومنهاأنه صلى الله تعالى علمه وآله وسلم صلى يطائفة ركعة وطائفة وجاه الدسدوثم ثبت فاتحافأ تموا لانفسه ممنم انصرفوا وجاه العدد قووجا مت الطائفة الاخرى فصلىبهم الركعة الني بقيت من صلانه فأغو الانفسم مفسلهم وهدنه الصفة التقفى الصحصين من حديث سهل بن أى حمّة وإنما اختلفت صلاته صلى الله نعمالى علمه وآله وسلم في الخوف لأنّه كار فى كل ، وطن يتحرى ما وأحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة (وكلها مجزئة) لانها وردت على نحا كنبرة وكل نحوروى عن الذي صلى الله نعالى علمه وآله وسلم فهوجا تربفعل الانسان ماهو أخفءالمه وأوفق المصلمة حالةنذكذافي الحجة اقول ومنزعهمن أهل العلمان المشروعمن للاة الخوف لدر الاصفة من الصفات الناسة دون ماعد اهافقداً هدر شريعة ثابية وأبطل ـ مُهُ قائمة الاجهة نعرة وغالب ما يدعو الى ذلا و يوقع فسه قصورا لباع وعدم الاعتناه بكنب السنة المطهرة فالحق الحقيق بالقبول جوازجيكم ماثبت من الصفات وقدذ كرهمنا صاحب المنتنى أنواعاهى حاصل ماذكره المحدثون بمبابلغ الى رتبة الصيروم صفات أخولست سالغية الى ملك الرتبة فان المسلمة في وفوع هذ والصلاة على أنواع يحمله فقلت أمران الاول الحادثة لذلك والمقتضمات مختلفسة فغريعض المواطن تكون بعض الصفات أنسب من يعض لما يكون فيهامن أخذا لحذر والعدمل بالحزم مايناسب الخوف العارض فقد يكون الخوف فيبعض المواطن شديدا والعدومتصلا أوقريباوني بعض المواطن قديكون الخوف اوالعدة بعمدا فتكون هذه الصفة أولى بهذا الموطن وهذه أولى بهذا الموطن الاس النسأنى الهصلى الله علمه وسدلم فعلها مننوعة الى ثلاث الانواع اقصد التشريع وارادة السيان للناس وأماصلاة المغرب فقدوقع الاجاع على الهلايد خلها القصرو وقع الخلاف هل الاولى ان يصلى الامام بالطائفة الاولى ركعتمن والثانمة ركعة أو العكس ولم يتمت في ذلك شيء عن المنبى صلى الله تعالى علمه وآله وسدلم وتدروى ان علما وضى الله تعالى عنه صلاها ليلا الهرير ت الرواه في حكاية فعله كالختاف الاقوال والظاهران البكل جا تزوان صلى لبكل لائا وكعات فيكون لهست وكعات وللفوم ثلاث وكعات فهوصواب فساساعلى فعسله فيغيرها وقدتقررصحة امامة المتنفل بالمفترض كاسميق (واذااشمتدا يلوف والتهم القتال صلاها الراجل والراكب ولوالى غيرالقبلة ولوبالايمام ويقال اصلافا الخوف عند والتحام المقتال صدلاة المسايف أخرج المحارىءن ابن عرفى نفسه رسورة البقرة بلفظ فان كان خوف أشدمن ذلك صلوار جالافه اماعلي أفدامهم أوركيا نامستقبلي القبلة وغيرمسة فبليها قال مالك [عال نافع لاأرى عبدالله بن عر ذكرذلك الاعن رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم وهو في مسلمن قول ابنء وبخوذان وفدرواه ابن ماجه عن ابن عران النى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وصف صلاة الخوف وقال فان كان خوف أشده بن ذلك فرجالا وركنا ناوأ خرج أجذ

وأبوداودباسنادحسن عن عبدالله بن أندس قال بعثنى وسول الله صلى الله تعلى علمه وآله وسلم الله تعلى علمه وآله وسلم الله خالد بن سفه ان الهذلى و كان نحو عربه وعرفات فه ال اذهب فاقتله فال فرأيته وقد حضرت مسلاة العصر فقات الى لا خاف أن يكون بينى و بنده ما يؤخر الصلاة فا نطاقت أمشى وأنا أصلى أومى المحافظة في الله تعالى علمه واله وسابذ الناولو أنكره الذكرة الله تعالى علمه وآله وسابذ الناولو أنكره الذكرة الله

\*(باب صلاة السفر)

( يجب القصر ) للديث عائشة الذابت في الصحيح الذالذي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فال فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيدت في الحضروا قرت في السفر فهذا يشعر بأن صلاة السفر ماقعة على الاصه ل فَن أتم فه كمَّانه صلى في الخضر الثناثية أربعا والرماعية عُمانياع داوثيت ايضا فى الصحيح ان النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم فالصدقة تصدق الله بم اعامكم فا قبلواصدقه وكان الذي صدني الله تعالى عاميه وآله وسلم بفتصر في جميع اسفاره على القصر قلت اتفقت الامةءلي جوازالة صرفى السدةر واختلف المفسرون فى قوله تعمالى وإذا ضربتم فى الارض فلمس علمكم جناح أنزات في السفر وقسدا لخوف اتفاقياً وفي الخوف وقيددال فراتفاقي والمرادمن القصر الايماء في الركوع والسجود فذهب الى الاول جماعات من المفسرين والحااثانى يشد يرقول ابنعر ويدل عليه بشاءة وله تعالى واذا كنث فيهسم على آية القصرمن غهذكرا ننوف نانيا ثممذهب الاكثرين ان القصرواجب وقال الشاذبي انشاءأتم وانشاء قصروالفصرأنف لكذانى السوى أقول الحقوب وبالقصر والاحاديث مصرحة بمبا يقتضى ذلك وأماما يروىءن عائشة أزالني صلى الله عليه وسلم كان يقصرفي الصلاقويتم وبفطرو بصوم فإينيت كاصرح به جاعة من الحفاظ وكذلك ماروى عنها انها فعات ذلك ولم بالكرعليها رسول الله صلى الله علمه وسلم وقد تكلم فمه يدعاعة من الاثمة بما تسقط به حيمته وكذلك ماروى من أن عمان أثم المدادة عنى فلاحسة في ذلك وقد صيم الدكار بعض العصابة علميه واعتذاره عن ذلك فلهيتي في المقام ما يوجب الترددو الظاهر من الآدلة في القصر والافطار عدم الفرق بين من سفره في طاعة ومن سفره في معصمة لاسب الفصر لان صلاقا لمسافر بمرعها الله كذلك فكانان الله شرع المهيم صدادة التمام سنغده فرق بين من كان مطمعا ومن كان عاصما بالاخلاف كالمشرع للمسافر ركعنهن من عمر فرق وأدلة القصرمتنا ولة للعاصي تناولازانداعلى تنباول أدلة الاقطارله لان القصرعزعة وهيلم تشرع للمطميع دون العياصي بلمشروعة الهماجيه ابخلاف الافطار فانه رخصة للمسافر والرخصة تكون الهذادون هذا فالاصسلوان كانت هناعامة واعها المراديط لان القماس والركمتان ف الدفرة هام غيرقصر ومعناه عندالخنفية اله لايكون فرض المسافرغ مركعتين وانصلي أريعاولم يفعد لأتشهد الطلت صلاته وان قعددا تمهاأر بعاوالا تنويان نفل وعندالشا فعية ان المسافر اذا قصرفي المترفليس علمه ماترك اداصار مفيما بخسلاف السوم فانه يعمدماأ فطرا داصار مفيما وایجاب القصر (علی من خرج من بالده قاصد الله غروان کان دون برید) و چهه آن الله ا تعالى فالواذاضر بتمفى الارض فليس عليكم جنباح أن تقصروا من الصلاة والضرب

والارض يصدق على كل ضرب لكنه خرج الضرب أى المشى لغسدال فرلما كان يقعمة أصلى الله تعالى عليه وآله وسلممن الخروج الى بقيسع الفرقدو فحوه ولا يقصر ولم بأت في تُعيين فدراله فرالذى يقصرنسه المهافرنئ فوجب الرجوع الى مايسهي سفرالغه فونسرعا ومن البريدولم يأت من اعتسبر البريدو الدوم والمومين والنسلاث ومازاد على ذلك بحجه نبرة وغاية ابه حديث لايحل لاهرأة تؤمن بالله والموم الاتخرأن تسافرثلاثه أيام بغبرذي محرموفي ماوا له وفر رواية ريدا والسرف هذا الحديث ذكرا لقصر ولاهوفي سماقه والاحتجاج دتخمين وأحسدن ماوردفي المتقدير مارواه شعبية عن يحيين زيدا الهذائي قال سأات قصرا لصلاة فقال كانرسول الله صلى الله ثعالى علمه وآله وسسلم اذاخرج مسمرة ثلاثه أممال أوثلاثه فواحوصلي ركعتمن والشكامن شعبه أخرجه مسلم وغبره فان قلت محل الدامل فى خى المرأة عن السَّفر ذلك المسافة بدون محرم هو كويه صلى الله تعالى علمه وآله وسلم مهي ذلك سفرافلت تسميته سفرا لاتنافي تسميته مادونه بدفير انقدسي النبي صبل الله تعالى علميه و بافة الذلاث مفرا كاممه مسافة العربدسفرا في ذلك الحديث اعتدارا ختلاف الرواية عمة المريدسة, الاسافي تسمية مادونه سفرا فان قلت أخوج الدارة طني والسهق والطيراني ىن عداس انه صلى الله تعالى علمه وآله وسيلم قال ما أهل مكة لا تقصروا في أقل من بردمن مكذالي عسفان قلت هوضعيف لانقوميه الخجة فان في استاده عمدا لوهاب من سُحيروهومتروك قال الماتن و في المسائلة مذاهب هذا أرجحها لدي وقال أبوحندفة مسمرة ثلاثة أمام وفي العالم كمرية الصحير اله لايشترط سيركل الموم الى اللمل فلو بكرفي كل بوم ومشي المىالزوال نمنزل يصدرمسا فراوقال الشانعي أربعة بردوقال مالا وذلك أحب ماسعت يقصرفيسه الصلاة الى وتفسيرها ستةعشر فرحفا ويتجهعلي هدذا ان قولهما متقاربان فال الاوزاعى عامة الفقهام ية ولون مسسيرة يوم تام واغبايجل القصر اذاخر جمن بيوت القرية قال العلما اذاجاوزعران المصرقصر أقول مستئلة أقل السفرقد اضطربت فيها الاقوال وطال فيها النزاع وتشعيت فيها المذاهب وابس فى ذلك نبئ بستندا المه الامجرد قول الرواة قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا من دون بيان لمشدار برجع المه وأصبرح مافي ذلك ما قاله بعض الرواه انه صلى الله عاميه وسهم كان يقصر اذا سافر ثلاثه أمهال أوثلاثه فواحز هكذاعلي الشالمامعانه لم ببيزمة سداوا اسافة التيهي انتهامسفره وغاية ماوقع النعو بل علب أحاديث لايحل لآس أة كاتقدمت والمعمول عليه ههنارواية المريدلان مانوقها يعتبرن بدذاك بفعوى الخطاب الكن لاملازمة بين اعتبارا لهرمالمرأة وبن وجوب القصرعلي غبرهامن المسافرين لانعلامنه وعيسة المحرم غسيرعلة مشهروعية القصرفلم بيق في المسسئلة ما يصلح للاستناد اليه بالرجوع الىمايصدق علميه مسمى الضرب فيالارض على وحدميخالف مايفعله المقه التوهو يصدق على من أرادسة وازا تداعلي المهللاما كان مهلا فيبادون فقد يتردد المقير في الجوانب المقار يفالبلدا فامته وقدكان صلى الله عليه وسلم يخرج الى البقسع لزيارة الاموات ولايةصروانكاله هذالايتمالا حتجاجيه الابعدتسايم انهشرج الحاهنالك وحضروقت

المسلاة فصلي تماما وهوممنوع فالتعويل في استنفاه المدله وماقد منارفه مافسه لولاانه أوحد الرجوع المده المفاعلي الاصل والفرارمن التحكمات القي لاترجع الينيئ كايقوله وعضأه للعدلم أرمسافة القصرما بين الشام والعراق ونحوذلك فالحاصل ان الواجب الرجوع الىمايصدق علسه اسم المقرشرعا أوافسة أوءرفا لاهسل الشرع فساكان ضرماني الارض يصدقءاسه انه سفر وجب فمه القصروأ مامارو اهسعيد ين منصوراته كان صلى الله علىه وسه إذاسا فرفر سبخا يقصر الصلاة فهوا يضالا سنى المفرفيمادون ذلك (واذاأ قام سلد متردداقصرالى عثمرين يوما) ميتروجهدان من حط رحلهدا واقامة فقددهب عاسه حكم السفر وفادقت المشتة المولاان الشارع مهيمن أفام كذلك مسافرا فقال اتمواما أهدلمكة فاناقوم سفرلما كان حكم السفر ثابتاله فالواجب الاقتصارف القصرمع الاقامة على المقسدار الذى سوغه الشارع ومازا دعاسه فللمسافر -كم المقير يجب عليسه أن يتم صدارته الانه مقيم لامسافر وقدأ قام النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بحكة فى غزوة الفتح قدر عمانى عشرة لولة وقيل تسع عشرة ليلة وقيل أقل من ذلك وفي صحيح المخارى وغسير وتسع عشرة ليله وأخرج أحدوأبود أودمن حديث جابر قال أقام النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم بتبوك عشرين لملة يقصرااصلاة وأخرجه أيضااب حبان والبيهتي وصحعه ابن حزم والنووي فوجب علمنا أن تقتصر على هذا المقدار ونتم بعدذلا ولله درا لحبرا بن عباس ما أفقهه وما أفه مه للمقاصد الشرعمة فانه قان فيماروا معنسه البخاري وغيره لمافتح النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم مكة أقام فيها تسعء نسرة يصلي كعتسمن قال فنصن اذآسافر نافا قناتسع عنسرة فصرناوان زدنا أتممنا وأقوله ذاهوالدقماالاقيق والنظرالمبنىءلى ابلغ تحقيق ولوقال لهجابر أفسامم رسول المهصدلي الله تعالى علمه وآله وسلم بتبوك عشهرين لدلة تقصر الصلاة القال بموجب ذلك فال الماتن وفي المسئلة مدّا هـ هـ ذا أرجه الديّ انتهى أقول الظاهر فمن أقام يلدوحط الرحل تومايعدتوم والملة يعدلملة انه لايقصر الصلاة لانه غيرمسافر فلولم يردالدال الدال على انمن أقام عازماء لى السفر كان له حكم السافر لم ينبت القصر في حقده فدنيعي أن يقتصر على ماوردولا يجاوزأ مامع التردد وعدم العزم على العامة أمام معهنسة فلايزال يقصرا لمسافرحتي يبلغ مدةا فامته مقدآ رالمدة التي أقامهار ول الله صلى الله عامه و . ـ لم: كذيه ـ ـ د الفتح وأكثر ماقيل عشرون ابلة وقدروى انه أقام في غزوه تبوله بمكان نحوذ لك وروى أكثرفان قسل ان الاقتصارعلى مقددارا فأمته صدلي الله عليه وسدلم وعدم تجويزا القصر فيمازا دعايما لايصلم للقسائبه لانه مجرد فعسل لادلالة فيمءلي قصرا لجوازعلي تلك المدة ومن أين لذا انه لوعرض آه مابوجب افامته فوق تلك المدة لماقصر الصلاة بلكان يتمها فيقال هدذا صحيح ولم نقل انهذا المفعل يدل بجيرده على ذلك بلقلذا ان منحط رحله بجيل فالظاهرا تعفى ذلك الوقت غسيرمسافر فيما كاندمن الاقامة زائدا على ما يعتاده المسافرون من الاراحة لاتفسهم ودواج ــم يوماأو بعض توم وليلة أو بعض أوله قاذا - مي يعدا قامته أيا مامسا فرا فهذه التسمية غيرمنا سنبة لما هوالظاهر قوبب الاقتصارعلي مقدار المدة التي أغامها الشارع وقصر السيلاة فيهاو فال انا قوم سنر ومن زعم جوازا اقصر فيمازا دعليها فعليه الدايل وأماا ذانوى اقامة أيام معمنة فقد

وفع الاضطراب فى ذلك فقدل أربعة أيام فان نوى الحامة أكثره تها قصر واستدل هـ ذا القائل ما قامته صلى الله علمه وسلم في مكن في حجمة الوداع أربعه أيام يقصر الصلاة ووجه الاستدلال الاقوال الاتنوة ماروىءن جماءة من الصحابة من الاجتمادات المختلفة ولاجيمة في ذلك وما بقال من أنها بمنزلة المرفوع استحونها ليست من مساوح الاجتهاد فودودعلي ان التقددير بعمع كونه أشف ماقيدل كاذ كرنا يمكن أن يقال عليه انسابتم الاستدلال يه يعد ثبوت انه صلى الله عَلَمَــ ه وســـلم عزمُ على ا قامة الار بع ولم ينقـــل ذَلاتُ و يَكُن أَن يجاب بان أعـــال الحج لاعكن الاتبان بهانى ذون تلك المدة فالعزم على الاقامة قدرها لابدمنسه وأماماروى عن أنس انه قال أفنامع النبي صلى الله علميه وسلمء شهرا فهومج ول على جيع أيام الافامة بمكة ونواحيها وأمانفس الآفامة بمكة فليست الاأر بعية أيام فليعلم (واداعزم على أقامة أربع أتم بعيدها) وجهه ماعرفناك من أن المقيم لا يعامل معاملة المسافر الاعلى الحد الذي ثبت عن الشارع ويجب الاقتصار علمه وقدئبت عنهمع التردد مافدمناذكره وأمامع عدم الترددبل العزم على افامةأبام مسنة فالواجب الاقتصار على مااقنصر علمه صلى الله تعالى علمه وآله وسلمع عزمه على الا قامة في أيام الحيج فانه ثبت في الصحص انه وَدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحَجِه فا قام بهاالرابعوالخامس والسادس والسابع وصهلى الصيح فى الموم الثامن ثمنزج المدمني فلما أأقام الذي صلى الله تعالى علمه وآله وسهم عكذأر بعة أيآم يقصر الصلاممع كوفه لايفعل ذلك الاعارماعلى الاقامة الى أن يعسمل أعسال الحيم كان ذلك دلي الاعلى ان العسازم على افامة مدة معمنة يقصرانى عمام أربعة أيامتم بتموليس ذآن لاجل كون الني صلى الله تعالى علمه وآله وسدلم لوأقام زيادة على الاربع لانتم فانالانعلم ذلك ولمكن وجهه ما قدمنامن أن المقيم العازم على العامة مدة مقسنة لا يقصر الالأذن كاان المتردد كذلك ولم يأت الاذن بزيادة على ذلك ولا أبتعن السارع غمره فال الشافعي لونوى افامة أربعة أيام ، وضع انقطع سفره بوصوله فال فى المنهاج ولا يحسب منها يوماد خوله وخروج معلى الصهيم وقال أبوحنه فه لايزال على حكم المنرحتي بنوى الاعامة في بلدة أوقرية خسمة عنسر يوما وقول أكثر أهل العلم انه يقصر أبدا معراقامته واختلفأصحابالشافعيفحكاية مذهبه وحكايةالبغوي انداذالميجمع الاقامة فزادمكمه على أربعه فايام وهوعازم على نظروج أثم الاأن بكون في خوف أوحرب فيقصيروقد قصيروسول اللهصلى الله تعالى علميه وآله وسدلم عام الفيتح بحرب هوازن نسعة عشه شريوماوله قول آخوموا فتى الجمهود قال المباش واعبه إن هدده الثلاثة الابحاث لمذكورة في هذا الباب هي من الممارك التي تتبلد عندها الاذهان وقدا ضطربت فيها المذاهب اضطرابات ديدا وتباينت فيهاالانظارتبا ينازا ثداانتهي (ولهالجع تفديماوتأخيرا) وجهه مانيت في الصحيحين من حديث انس فال كان الذي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم اذار حل قبل انتزيغ الشمس أخر الظهرالي وقت العصر نم نزل فجمع بينهما فان زاغت قيل أن رتحل صلى الظهرُمْركب واخرج احدوانوداودوالترمذي وابنَّ حيان والحاكم والدارقطني وحســنه الترمذى منحديث معاذان الني صلى الله نعالى عليه وآله وسلم كان فى غزوة تبوك اذا ارتحل

تبال انتزيغ الشمس أخر الظهرحق بجمعها الى العصر يصليهما جميعا واذا ارتحل بعدريغ الشمس صلى أأظهرو العصر جمعام سأر واخرج أحدمن حديث أبن عباس نحوه وزاد المغرب والعتا واخرجه ايضا البيهني والدارقطني وصحح اسناده ابن العربي وتعقب بان في اسناده من لا يحتج بحديث والعديثين طرق يقوى بعضها بعضا وليس فيهامن المقال ما يبطل الاحتماج بجموعها ومن الجمع بين الغرب والعشا محديث ابن عرالسابت في الصحين وغميرهما أن الذى صلى الله تعالى علمه وآله وسلم كان اذاجديه المير اخر الغرب حتى يغيب الشفق م يجمع منهاو بعز العشاء قال أبن القيم وكل هذه سنن في غاية الصعة و الصراحة ولا معارض لها فردت بانها اخمارا حاد واوقات الصاوات فابنة بالمواتر كديث امامة جبربل عامه الدلام النوصلي ألله نعالى علمه وآله وسلم وقوله للماثل عن المواقعت وهذه احاديث محكمة صحصة صريحة في تفصل الاوقات مجع عليها بن الامة واحاديث الجع غسير سريحة لحوازان يكون الراديها الجعرف النعل وفي الوقت فيكمف يترك المسمن للمجمل والحواب أن يقال الجمع حق والذي وقته \_ ندااواقت و منها بفعله وقوله هوالذي شرع الجـ عبقوله وفع له فلا يؤخذ بيعض السنة ويترك بعضها فاحاديث الجع مع أحاديث الافراد بمنزلة أحاديث الاعذاروا اضرورات مع أحاديث الشروط والواجبات فالسسنة يبسيز بعضها بعضا لايرد بعضها بيعض ومن تأمل أحاد بثالجه عروجدها كاهاصر يحة في جع الوذت لا في جع الفعل وألفاظ اله بنة الصريحة ترده كذافي اعلام الموقعين قالرفي الموتى أكثرأهل الملم على جوارا لجعفي السفر بين الظهر والعصرو بنالمغرب والعشاء فى وقت احدداهما وقالت الخنف مة لا يجوزوم عنى الحديث عنسدهمأن يؤخر احدى الصلاتين الى آخروتها ويعمل الاخرى في أول وقتم اقيحصل الجع صورة روواذاتعنعلى وسمد بنأبى وقاص وأما الجم للحاج فمفق عايسه انتمسى (باذان وإقامتين) لنبوت ذلك في الصحيدين في جع مز دافة

ه (ماب صلاة الكروفين)»

وهي صلاة الآيات (وهي سنة) قال الماتن في شرحه أي العدم ورود ما يفد الوجوب ومجرد الفعللايفمدنز بادة على كون المنعول مستونا انتهي وزاد في السل الجراراعلم انه قد اجتمعهمه نافى صلاة الكسوف الفهل والفول ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلمان الشمس والقمرآيتان منآيات الله وانهرمالايكسفان لموتأ حدولا لحيائه فاذارآ يقوهدما كذلك فافزعوا الى المساجد وفي روايه فصلوا وادعوا والظاهر الوجوب فانصهما قيل من وقوع الاجماع على عدم الوجوب كانصار فاوالافلا انتهى قال في الحجة المالغية قدصم عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم انه صلاها جماعة وأمرأن ينادى بما ان الصلاة جامعة وجهر بالقرامة فناتسع فقدأ حسن ومن صلى صلاة معند ابها في الشهرع فقدع ليقوله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم فأذارأ يتم ذلك فأدعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقو النهي ورج ابن القيم الجهر بالقراءة فى صلاة الكوف خديث عائشة في صحيح المضارى ان رسول الله صلى الله تعالى عليه و آله ويسلم قرأ قرامة طويلة يجهر بما في صلاة المكروف وأما قول - ، وقصلي بنارسول الله صلى المه تعمالي علمه وآله وسلم في كسوف ولم نسمم له صوتا فقال البخارى حديث عائشة في الجهر

صحمن-مديث-مرة (وأصحماوردفي مفتهاركه ثنان في كل ركعمة ركوعان) لشون ذلك في آهه بعين وغيرهما من حديث عائشة وابن عروا بن عباس (وورد اللالة) ركوعات في ركعة فنبت ذلك منحديث جابرعند مسلم وغسيره ومن حديث ابنء بأس عندا لترمذي وصحعه ومن حديث عائشة عندأ جدوا انساني (و)ورد (أربعة ) في كل ركعة لمائدت في صحيح مسلم وغيره من منحديثأبي بزكعب قال ابن القيم السنة الصححة الصريحة المحكمة فى صلاة الكسوف تسكرادالركوع فى كل دكه حذيث عاثثة وابن عباس وجابر وأبى من كعب وعبد الله بن عمرو بنالعاص وأبي موسى الاشعرى كاجدم اروى عن النبي صالى الله تعالى عليه وآله وسا تبكرادالركوع فيالركعة الواحدة والذين رووا نيكرارالركوع أكثرعددا وأجل وأخص برسول إلله صــــلى الله تعالى عاميه وآله وســــلم من الذين لميذكروه انتهى (يةرأ بين كل ركوعين ووردفى كلركعة ركوع) فقط في صحيح مسلمين حديث سمرة وأخرجه أبودا ودوا حدد والندائى والحاكم وصحمه اين عبدالمر والحاكم من حدديث المعمان ين بشعر وأخرجه الو داودواانسائى والحاكم منحديت قبيصة قلت وأجاب ابن القيم عن هذه الروايات من ثلاثة أوجه أحدهاانأحاديث تكرارالركوعأصمواسنادا وأسطمنالعلة والاضطرابولا سيماحديث عبدالله تبزعر الذى في الصحين وهذآ أصع واصرح من حديث كل ركعة بركوع فلهيق الاحدديث مرة ونعمان وليسمع سماشئ فى آاصيم والنانى ان رواتها من الصحابة أكبر وأكثر وأحفظ واجل منءرة ونعمان بنبشبرفلاتر دروا يتهمبها الثالث انهامنح عنة لزيادة صعرالا حذبها انتهبي وأقول قدرو بتهدنده الصلاة من فعله صدلي الله علمه وسلم على أنواع ركعتن كساتر الصلوات فى كل ركعة ركوع واحد وركوعين فى كل ركعة وثلاثة واربعة وخسة كأتقدم والكل سنة أيهافعل المكاف فقدفع لماشر عله واختمار الاصعر منهاءلى الصيح هودأب الراغبيز فى الفضائل العارفين بكيفية الدلائل وقدأ وردعلى هذه الروايات المنسوية الى فعله صلى الله علمه وسلم اشكال هوانه لم يصلمها صلى الله علمه وسلم غسم مرةوا حيدة فيكنف نشعبت الروامات الي هذه الصفات وقدأ جبب عن ذلك ماجوية ذكرها الماتن رحه الله في شرح المنتقى وقد ثبت الجهر بالفرا وقوئيت الاسرار والجهر أصعروا لقمام بعذه السنة جاءة أفضدل وليست الجماعة شرطانها الماني الاحاديث الصحة بلقظ فصلوا ولماني حديث قبيصة الهلاني يرفعه انه صلى الله عليه وسلم قال اذاراً يتمذلك فصلوها كالمحدث صلاة صليتموهامن المكتوبة أخرجه أحدوا انساقي وتدب الدعاء والتكبيروالتسدق والاستغفار لمديث امما فاذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقو اوصلوا وهوفي الصحين وفي حديث أى موسى بافظ فاذا رأيتم شمأ من ذلك فافزعوا افى ذكرا ته ودعائه واستفقاره وهوفي العصصين أبضاوفى حدبث المفيرة فاذارأ بتموهما فادعوا الله وصاواحتي تنحيلي وهوأيضا في الصحصن

\* (ناب صلاة الاستسقام)

فالفالجة وقداستدقي الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لامته مرات على انحاء كثيرة لكن الوجه الذي سنه لامنه أنخرج بالناس الى المصليمة بدلامتواضه امتفشعا متضرعا فصلي

الهمركمة ينجهر بهم فيه البالقراءة تمخطب واستقبل فيها القبلة يدعو ورفع يديه وحول ردامه انتهى وهدذه الصلاة مسنونة (ندن عندالجدب) اعدم درودما يدل على الوجوب (ركامنان الهدهما خطية) لمكونه صلى الله تعالى عاره وأله وسلم خرج - ين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبرا لمديث بطوله وفمه الدعاء وتعويل الرداء وهوفى سننأبي داود وأخرجه ابوعوالة وابن حمان والحاكم وصعمه ابن المكن واخرج أجدد وابن ماجه وغديره مامن حديث ابي هريرة فالخرج الني صلى الله تعالى عليه وآله وسدلم يومايستستى فصلى بناركعتين بلاأ ذان ولاا قامة للمخطمنا ودعاالله عزوجل وحول وجهمه نحو القبلة رافعايديه للمقلب رداء فجعل الاعنعلى الايسروالابسرعلى الابن وفى الباب الحاديث بمعنى ماذكر وهي منضمنة للدعا برفع الجدب وبنزول المطروتحو بلالادية من الامام وغيره وروى سعمدين منصور في سننه ان عمر اسنستي فليزدعلي الاستغفار قال أبوحنه فه لاتسن الصلاة في الاستسفاء وقال الشافعي ثبت منحديث عبدالله بن زيدوا بن عباس انه صلى الله تعالى عامِه وآله وسلم صلى وروى ذلك من حديث جعفم اسْ مجدعن الذي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأبي بكروع رقال في ازالة الخفاء عن خلافة الخافاء الاوجه عندى انمن دعا ولم يصل فقداصا سأصل الاستسقاء وقد فعل ذلك النبي صلى الله أعالى علمه وآله وسلم وعمر ومن صلى ودعافقد أصاب الاكل الافضل فان الدعا وأرجى في ومة الصلاة وقد ثبت عن الذي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم وعمر ائم بي وقد كان صلى الله تعالى علمه وآله وسلم برفع يديه في الاستسقاء حتى برى ساص ابطمه وكان الصحابة فن بعسدهم يستسقون إهل الصدلاح ولاسمامن كائمن قرابة النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم كأفعل عرفائه استسقى العباس رضي الله تعالى عنهـما ﴿ تَمْضَّى اللَّهُ وَالنَّهُ عَسَفَ الطاعة والزَّجْرُ عن المعصمة ويستمكنرا لامام ومن معه من الاستغفار والدعام برفع الحدي) لان روح هذه الصلاة وأساسها وعجادها الذى لاتة ومبدونه هوا لاستكثار من آلاستغفار قبلها وتبعدها واخلاص التوبة من الذنوب التي يقارفها لانسان واناروج من التبعات والظلامات في الدماء والاموال والاعراض وذلك غسر مخنص بفردمن الافراد بليشعله كل احد ويشرع الامام أومن يقوم مقامه البخطب الفاس وبذكرهم بمايذ علونه من الاستماب الموجية للرحة وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم انه خطب قبل الصلاة وخطب بعدها فالكل سنة ومن جله أدعشه ملى الله تعالى علمه وآله وسلم اللهم أغننا اللهم أغننا كافي الصحصين من حديث انس ومن أدعيته صلى الله تعالى عليه وآله وسدغ اللهم اسقناغ يشامغه شامر يشامر يعاطب قاغد قاعاجلا غرراتت وهذاافظ ابنماجه منحديت ابعباس وهذه الالفاظ البتة من رواية غيره من الصحابة في غير سنن ابن ماجه ومنها الهم أنت الله لا أنت أنت الغني و نحن الفقراء أنزل علمنا الغمث واجع لما انزات الماقوة وبلاغا الى حنين وهوفى سنن أبى داو دياس نا دصحير من حديثعائشة ومندعاته اللهماسق عبادلة وبهيمتك وانشرر جتلأ وأحى بلدك الممت ألى غبر ذلك (و يحولون جميعاأرد يتهم) لماروى في ذلك ما تقسدم من جعل الاين ايسروالايدمرأين وروى انه قلبه فظهرا ابيطن وحول الناس معه اخرجه احدد من حديث عبد دانله من زيد وأصلافي الصيح

## • (كتاب الجنائز) •

سنة عبادة المريض) لان الاحاديث في مشروعة تهامتو اثرة وفد جعاه االشارع من حةوق المسلم على المسلم فتي الصحصين وغسيرهما من حديث أبي هر يرة ان رسول الله صلى الله علمه وآله وسلم فال حق المسلم على المسلم خسرود السلام وعدادة الريض وانباع الجنائز ةالدعوة ونشميت العاطس وزادمسهم النصيحة وزاد البخارى من حسديث البرامنم فىغاشيةمن الايميان فيجيدتمر تهافى معاده ودليلا حديث أبي سعمد الثابت فى الصحيح عن النبى صلى الله تعالى علمه وآله وسلم "قال لقنوامو تاكم لااله الاالله وفي الياب احاديث (ويوجيهه) إلى القبلة لحديث عبيدين عمرعن آبيه الدرسول الله صلى الله تعالى علمسه وآله وسلر فال وقد سأله وجلءناا كخائر ففال هنانسع الشهرك والسعو وقتل النفس وأكل الرما وأكلمال المثيم والتمولى يومالزحف وتحدذف المحصنات وعقوق الوالدين واستصلال البيت الحرام فبلشكم أحساء وأمواتا أخرجه أبوداود والنسائى والحاكم وقدأ يتوج المغوى في الجعد دمات منحديث ابنع وتحوه وفي استأده أنوب بنءتية وهوضعه قب وقدامة دل بهذا على مشروعية وترجمه المريض المحالة بلة ليموت البهالة ولهصلي الله تعالى علمه وآله وسلم قبائه كم أحما وأمواتا وفيه نظرلان المرادية وله احداه عندالصلاة ويفوله أموا تأفى اللحدو ألمحتضر يح غيرمصل فلا بتناوله الحديث والالزم وجوب التوجه الي القبلة على كلحي وعدم اختصاصه بحال الصهلاة بلافالاجباع والاولىالاسه تدلال بماروا مالحا كمواليي بيءن أبي فتادةان الهرامين معرورا وصي أن بوجه الى القيدلة اذا احتضر فقال رسول الله صلى الله تعالى عامــه وآله وسلم أصاب الفطرة وقداختاف في الصفة التي يكون النوجه الى القدلة عليها فقمل بكون مستملقما لها بكلوجهه وقبل على جنبه الاين وهوالاولى أقول وهوالصفة التي يوجه عليهافي قبره والصفة التي أمرصه لي الله علمه وسسلم النائم أن ينام عليها ومن ذلك فعل الهذول رض الله ءتهاولاوجهلاختيارا لاستلمقاءالاوهمأنه أكدل (وتغميضهاذامات) لحديث شدادبن أوس حدواي ماجه والحاكم والطيرانى واليزار فال قال وسول الله صلى الله تعالى عام هواله إذاحضرتم موتاهم فأغضوا البصرفان البصر يتبع الروح وقولواخيرا فانه يؤمن على مأقال اهلالميت وأخرج مسلم في صميحه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي شابة وقدشِق قال ان الروح ا ذا قبض تبعه البصر (وقرا • تيسعليه) خديث اقرة اعلى موتا كم على موتاكم يسء ف حضرته المنسة لاا لمت وكذلك لقنوا مؤتاكم لااله الاالله (والبادرة بشجه بهره الااهبو يزحيانه) لمااخرجه الوداودمن حديث الحصين بندحوح ان طلحة بن البراءمرض فاناه الني صلى الله تعالى علىم وآله وسلم يعوده فقال الى لا أرى طلمة الا قد حدد ثابه الموت

فالذنونى به واعجلوا فانه لا يذبي لجيفة مسلمان يحبس بإن ظهرى اهله واخرج احد والترمذي اذاوحدت كفؤا وامااذا كان يظن انهاءت فلايحل دفنه حتى يقع القطع بالموت كصاحب البرسام وغيره (والقضامانية) لحديث امتناعه صلى الله تعالى علىه وآله وسلم من الصلاة على المت الذيء لمده دين حتى التزميذ للتبعض الصعابة والحديث معروف وحديث أفس المؤمن بعاقة ندشه حق يقضيءنه اخرجه احدوان ماجه والترمذي وحسنه من حديث الي هريرة (وتسحيته) لماوقعمن الصحابة من تسحية رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عندمونه ببردحه برة وهوفي الصصين منحه بديث عائشة وذلك لايكون الابحرى العادة بذلك في حماته صلى الله تعالى علمه وآله وسلم (و يجوزنة بدله) لنقيداد صلى الله تعالى علمه وآله وسلم لعثم بان من مظمونوهومت كمافى حديث عائشة عنددا جدواب ماجه والترمدى وصحمه وفي الصميم من حد، ثها وحديث ابن عباس ان أبا بكر قبل النبي صدلي الله تعالى علمه و آله وسدلم يعدمونه (وعلى المريض أن يحدن الظن بربه) والاحاديث في ذلك كنبرة واولم وصحى نامنه االاحديث النهبى عن أن يموت الميت الاوهو حسن الظن بريه وحريث المريض الذي زاره الذي صلى ألله نعالى علمه وآله وسلم فقال كعف تتجدل فقال أرجوالله وأخاف ذنوى فقال مااجتمع افى قلب امرئ في مثل هـ ذا أاوطن الادخل الجندة أوكاقال (ويتوب البه) والا مات القرآنيدة والاحاديث الصحيحة فىذلك لايتسع المقسام البسطها وفى الصحيدين ان الله يفرح يتو بةعبسده وان باب النوية مفتوح لابغلق (وَ بِتَخلص عن كل ماعلمه) ووجوب ذلك معلوم واذا أمكن بارجاع كل نبئ لمن هوله من دين أوود يعة أوغسب أوغير ذلك فهو الواحب وان لم يمكن في الحال فالوصمة المفصدلة هيأقل مايجب ووردالا مربالوصية وانه لايحل لاحد أن يببت الاووصيته عندرأسه كافى الاحاديث الصعمة

و (فعل و يجب غسل المت المسلم على الاحدام) وهو مجمع علمه عليه ما حكى ذلك النووى والمهدى في البحرومة تدهذا الاجماع أحاديث الامر بالفسل و الترغيب فيه كالامر مفه صلى الله تعالى علمه و آله وسلم بغسل الذى وقصته اقته و بغه للا بنته زينب وهدما في المعصير (والقريب أولى بالقريب أذا كان من جنه ) لحد يث المله أفر بكم ان كان بعلم فان لم يكل يعلم فن ترون عفد و خطامن ورع وأمانه أخر جماحه و الطبراني وفي استفاده جابر المجنى والحدديث وان كان لا يصلح للا حتماح به ولكن لا قرابة من يه و زيادة حنو و شفقة توجب كال العناية ولاشك أنها وجه مرج مع علم القريب عائمة المدهن المعسل (وأحد الزوجين بالا تنور) أولى اقوله صلى الله تعالى علمه و آله وسلم المائشة ماضر كومت قبلي فغدات وكذفتك من صلمت علمك و دفئة ك أخرجه أحد و ابن ماجه و الدارى و ابن حبان و الدارة طنى و المبهق وفي استفادى بالفط ذاله لو كان و أناحى فأست في رلك وأدعولك و قالت عائمة الواسسة قبلت من المخارى بالفظ ذاله لو كان وأناحى فأست في رلك وأدعولك و قالت عائمة الواسسة قبلت من أمرى ما است عدرت ما غدار رول القصلى القه تعالى علمه وآله و سالم الانساق و أبود اود وقد غسات الدة يق وجه المهما واله و سالم الغنسل الناعد من المناعد وأبود اود وقد غسات الدة يق وجه المهما والمائمة من الغسل المناقد من المناعد وأبود اود وقد غسات الدة يق وجه المناعد والمناعد من الغسل المناعد والمناحدة والود وقد غسات الدة يق في وجه المناعد والمناحدة والود وقد غسات الدة يق في وجه المناعد والمناحدة والود وقد غسات المناحدة وله وسلما المناعد والمناحدة والمناحدة والود وقد غسات المناحدة والمناحدة والمناحدة

كانذلك بمعضرمن الصحابة ولمرينكوره وغسسل علىفاطمة كماروا الشافعي والدارقطني وأنونهم والبيهق باسناد حسن " وقد ذهب الى ذلك الجهور قال في المسوّى اتفاه و اعلى جواز غدل الرأةز وجها واختلفوا فيغسل الزوج امرأته فالت الحنفية لايجوزفان له يعجين الا الزوجيمها وفال الشافعي بجوزلمام (ويكون الغسل ثلاثا أوخداأوأ كثريما وسدر) اتوله صدلي الله تعالى علمه وآله وسه للنه وة الغاسلات لا ينته زينب اغه ائلامًا أوخها أوأ كثرمن ذلك انرأ يتنء عوسدر وآجعلن في الاخبرة كافورا وهوفي الصحصن من حديث إأمءطمة وفى لفظ لهماأ يضاغ لمنها وتراثلانا أوخسا أوسيعا أوأكثرمن ذلك ان رأيتن وفمه دامل على نفو يض عددالغـــلات الى الفاسل فال في الحجة انجاأ مرىالــه روزيادة الغسلات لآن المريض مظنة الاوساخ والرباح المنتنة اله (وفي الآخرة كافور) أقوله صلى الله ثعالى عامه وآله وسلم واجعلن فى الآخرة كافورا كاسبق وآنما أمر بالكافور فى الا تخرة لان من شاصيتُه انلايسرع المتغبرفيما استعمل ويقال من فوالده انه لايقرب منسه حموان مؤذ (وتقدم المهامن)الكون غُسل الموقى بمنزلة غسل الاحما وليحسل اكرام هيذه الاعضا وواسله قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في حديث أم عطية هـ خدا ابدأن بمنامنها ومواضع الوضو منها قال ابنالقه السنة العدحة الصريحة في ضفروا سالت ثلاث صفائر كقوله في آلعه صين في غسل أبنت مآجعاوا رأسها ثلاثه قرون فالتأم عطمة ضفرنا رأمها وناصدتها وقرنها ثلاثه قرون وألقمناه من خلفها فرد ذلك مانه يشدمه زينة الدنيا وانما برسل شعرها شقتين على تديم الوسسنة رسولاللهصــليالله تعالى علمه وآله وســلمأحق الاشاع اهـ (ولايفسـلالشهـمـد) بليدفن فى ثمامه ودمانه تنويها بمانعه لولية تل صورة بقاع كادبادي الرأى وهدفا هو المختل البيت في المهدا أحداله صلى الله علمه وسدلم أصريد نهم في دماهم ولم يفسلوا وهو في الصحير وما قمل بأن الترك انما كان لكثرة الفتلي وضدق الحال فردودي اعندأ حدثي هذا الحذيث عنه مسلى الله عليه وسالمانه قال في قتلي أحداد تغسالوهم فانكل جرح أوكل دم يفوح مسكانوم العمامة أوآخر جأبودا ودءن جاير قال رمى رجل بسم، في صدره أوفى حلقه فسات فادرج في ثمايه كما هو ونحن معرسول الله صلى الله علميه وسلموا سناده على شرط مسلم وعن ابن عبساس عندا بي داود والإنماجه قال أمر النبي صـ لي الله عاليه وسـ لم بقالي أحداً ف ينزع عنهم الحديدوا لجلود وأن وابدمائهم وثبابهم وفي اسناده على بنعاصم الواسطي وقدتمكم فيهجاعة وفيه أيضاعطاه بنااسا تبوفيه مقال وفى البياب أحاديث وبالجالة فقد بوت السسنة فى الشهدد أن لايغسل ولميروانه غسل شهيدا ويه قال الجهور وأمامن أطاق عليه اسم الشهيد كالمطعون والمبطون والنفسا ونحوهم فقدحكي في البحر الاجاع على الم م يغسلون

اه (فصل و بعب تسكفينه) الأصل في التكفين التسبه بحال النام المسجى بنوبه أكله المارجل ازار وقيص وملحفة أوحلة وفي المرأة هذه مع زيادة مالانها يناسبها زيادة السنة الإعلام معلى الله تعالى عليه وآله وسلم احسان الكفن كافي حديث أذا كفن أحدكم أخاه فليجدن كفنه وهو في صحيح مدر لم وغيره من حديث أبي قنادة والكفن الذي لا يستعلبس المحسن (ولولم يمك غيره) أى السكفن لا مره صلى الله تعالى عليه وآله وسدم بتكفين مصعب بن

عبرني النمرة التيلم يترك فدرهما كافي الصيمين وغيرهم امن حديث خباب بن الارت (ولا بأس بالزيادة مع المقكن من غيرمغالاة) لما وقع منه صلى الله تعالى علمه وآله وسلم في كفن ابنته فانه كان بناول النساء ثو يانو ياوهوء زرآليباب فناواهن الحقوثم الدرع ثمانا كمارتم المكفة تم ادريت بعدذلك في الثوب الاسترأ مرجه أحدواً بودا ودمن حديث المليبات قائف الثقافمة وقدكفن صلى المه تعالى علمه وآله وسلمف ثلاثة أفواب معولية جددعا ينه اسما فيها قبص ولاعهامةادرج فيهاادراجاوهوفى الصحفين وأخرج أبوداودمن حددث علىلاتغيالوافي كفن فانه يسلسمر يعا أقول أوادا أعسدل بين الأفواط والتفريط وان لاينتحلوا عادة الماهلة في المغالاة والحاصل اله لاريب في مشهروعية الكفن للمست ولاشك في عدم وجوب زيادة على الواحد ولم ينت عندصلي الله علمه وسلم كون الكفن على صفة من الصفات أوعدد إمن الاعدادالاما كان منه صلى الله عليه وسلم في تدكمة بن ابنته أم كانوم وهذا الحديث وان كان فيهمقال الكنه لايخرج بهعن حدد الاعتبار فغاية مايقال انه يستعبأن يكون كفن المرأة العلى هذه المفة وأماكفن الرحل فلم يثبت عنه الاالاس مالسكفين في الشوب الواحد كما في قدل أحدوق الثوبين كافي المحرم الذي وقصته فاقته وليس تكشيرا لاكفان والمغالاة في أعمانهما بمعمودفانه لولاورودالشرع يهابكان مناضاعة الماللانه لاينتفع به الميت ولايعود نفعه على المي ورحم الله أبابكر الصديق حدث قال ان الحي أحق بالجديد لما قمل له عند تعمينه الثوب من أنوابه فى كفنه ان هذا خلق والاولى أن يكون الكفن من الابيض لحديث البسوامن ثبا بكم الساض فالمهامن خبرته ابكم وكفنوا فيهاموتاكم أخرجه احدوأ بوداودوا ين ماجه والترمذي وصحهه والشافعي وابن حبان والحاكم والبيهتي وصحعه ابن القطان وفي معناه أحاديث أخرعن عمران وسمرة وأنس وابن عمروأ بي الدردام (ويكفن الشه. دفى ثمايه التي قتل فيها) فقدكان ذلك صنعه صلى الله تعالى عليه وآله وسهافي الشهدا المقنولين معه وأخرج احدوأ بوداود وابنماجه من حديث ابن عباس فال أمر رسول الله صلى الله تعالى علمه و آله وسلم نوم أحد بالشهدامان ينزع عنهم الحديد والجلاد وفال ادفنوهم بدماتهم وثيليهم وأخوج احدمن حديث عبدالله بن تعلية ان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال يوم أحدز ملوهم في تساجم (وندب تطميب بدن الميت وكففه كالحديث جابر عنداحدوالبيه في والبزار باسسنا درجاله رجال الصيح فالفال رسول الله صلى الله تعانى عليه وآله وسلم اذا أجرتم الميت فأجروه ثلاثا وليقوله صلى الله تمالى علىمه وآله وسلم في حديث المحرم الذي وقصة مناقبه ولاتف و مبطوب وهوفي الصحير من حديث ابنءمياس فانذلك بشعرأن غيرالمحرم يطسب لاسيماء م تعلماه صلى الله تعالى علمه وآله لم بقوله فانه يبعث ملبيا قال في الحجة قوجب المصمرا المه والي هذم المسكنة أشار النَّي صلى الله أعالى عليه وآله وسلم بقوله الميت يبعث في أيما به التي يموت فيها وأما ما قدل تتبع بالطيب جده فلعل وجهما قاله اين مسعودومن بعده تدكريم هدذه الاعضاء ليكون الاعتماد عليها في أشرف طاعات الله وهي الصلاة ولم يرد في ذلك من المرفوع شئ والكنه يحسن استرما اعله يظهر من روائع المت التي يتأذى بم المتولون الصهيرة (فصل وتعب الصلاة على الميت) لان اجتماع أمة من المؤمنين شافه ين الميت له تأثير بلد

فنزول الرجة علمه والصلاة على الاموات تابتية ثبو تاضرو ريامن فعلاصلي الله تعيالي عليه وآله وسلموفعل أصحابه واكمنهامن واجبات الحكفاية لائهم قدكانوا يصلون على الاموآت فىحيائه صلى الله تعالىءايه وآله وسلم ولابؤذنونه كافى حديث السودا التي كانت تقتر السجد فاله أيعلم النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم الابعد دفنها فقال الهم الاآذ تتمونى وهوفى الصحيم وامتنعمن أاصلاة على من علمه دين وأمرهم بأن يصلوا عليه ويقوم الامام حذا وأس الرجل ووسط المرأن لحديث أنسبن مالك انه صلى على جذازة رجل فقام عندراسه فلمارفعت أتى بجنازة امرأة فصلى عليها فقام وسطها فعشل عن ذلك وقيل له هكفا كانرسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم يقوم من الرجل حيث قت ومن المرأة حيث فت قال نعم أخرجه أحد وأبوداودوا اترمذي وحدنه وابن ماجه وافظ أبي داود هكذا كان رسول الله صدبي الله علمه وساربصلى على الجنازة كصلاتك يكبرعهم اأربعا ويقوم عندرأس الرجل وعجزة المرأة قال نع وفي الصحة بن من حُديث شمرة قال صلمت ورا ورسول الله صلى الله تعالى عليه و آله وسلم على امرأةماتت فينفامها فقام عليهارسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم في الصلاة وسطها والخلاف في المسئلة معروف وهذا هو الحق أقول الشابت عنه صلى الله علَمه وسلم الله كان يقف مقا بلالرأس الرجل ولم يثبت عنه غيرذلك وأما المرأة فروى انه كان يقوم مقابلا لوسطها وروىأنه كان يقوم مقابلا لعجيزته اولامنافاة بين الروابتين فالمحيزة يصدق عليها انهاوسط وابشارما أيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنداً عُدّا اهن الذين هم المرجع الهرهم واجب ولم يقلأ حدمن أهل العمل بترجيم قول أحدمن الصحابة أومن غبرهم على قول رسول الله صلى الله علمه وسلم وفعله وهذا ممالآينبني أن بحني (و بكبرأ ربعا أوخسا) لورود الادلة بذلك اما الاربع فشيتت نبوتامتواترا منطريق جاعةمن الصحابة أبيحو يرةوا بن عباس وجابر وعقبة ابن عامر والبرامين عازب وزيدين مابت وابن مسعودوغيرهم رضي الله نعبالي عنهم وأما الخيس فشبنت فى الصحير من حديث عبد الرحن بن أبي ايسالي القال كان زيد بن أرقم بكبر على جنا تزمًا أريما وانه كبرعلى جنازة خسا فسألتسه فقال كانرسول اللهصلي الله نعالى علمه وآله وسمار يكبرها أخرجه مسلم وأحدوا هل السنن وأخرج احسدعن حذيفة انه صسليءلي جذازة فسكير خسائم التفت فقال مانديت ولاوهمت ولكن كبرت كاكبر الني صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فيكبر خساوفي اسناده يحيى ينءب دالله الجابرى وهوضعيف وقدا ختلف الصحابة فن بعدهم في عدد تكبير صلاة الجنازة فذهب الجهور الى انه أربع وذهب جاعة من المصابية فن بعدهم الحانه خس وفال القاضى عماض اختلفت الصحابة في ذَاكمن تلات تكبيرات الى تسع فال اس عبد البرو انعقد الاجاع بعد ذلك على أربع وأجع الفقها وأهل الفقوى بالامصارعلي أربع على ماجا في الاحاديث الصحاح وماسوى ذلك عندهم نشذوذلا يلتفت المم اه وهذه المدعوى مردودة فالخلاف فيذلك معروف بين الصعابة والى الان ولاوجه لعدم العمل بالخس بعدخروجهامن مخرج صحيح مع مسكونها زيادة غيرمنا فيسة الاان بصهمار واهابن عمدالع فىالاستذكارمن طريق أبي بكرين اليمان ين أبي حتمة عن أبيه كان الني صلى الله تعالى علمه وآله وسلم يكبرعلى الجنا تزأر بعارخه اوسبعاوتمانيا حتى جاموت النجاشي فخرج فسكبرأ ربعا

ثم أبت النبي صدلي الله تعالى عليه وآله وسلم على أربع حتى يؤذا مالله تعالى على أن استمر اره على الاربع لاينسخ ماوقع منهصلي الله تعالى علمه وآله وسسلم من الحس مالم يقل قولا يفيد ذلك وقدأخرج الطبرانى فى الاوسط عن جابر مرفوعا صلواعلى مونا كم بالليسل والنهار والصغد والكبير والدنى والاميرأر بعاوفي استناده عمروين هشام الميروني تفرديه عن اين لهمعة وما احنى هـ ذايان لايصم ولاينيت وقدروى البخيارى عن على انه كرعلى سهل بزحنيف سنا وقال انه شهديدرا وروى سعمدين منصورعن الحكمبن متيبة أنه قال كانوا يكيرون على أهل اوستاوسيها ﴿ فِيقُرأُ بَعِدَاللَّهُ كُمِيرُهُ الأولَى الفَاتِّحَةُ وَسُورٌهُ ﴾ لحديث ابن عباس عند و العنارى وأهل السننأنه صلى على جنازة ففرأ بفائحة الكتاب وقال لتعلوا انه من السنة ولفظ النساقي فقرأ بقانحة المكتاب ومورة وجهر فلمافرغ فالسنة وحق وروى الشافعي في مسنده عن أبي أمامة بن سهل انه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله نعالم علمه وآله وسلم ان السفة فى الصلاة على الجنازة أن يكبر الامام ثم يقرأ بنائحة الكتاب يعدا لتكبيرة الاولى سرافى فسه نميصلي على النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم و يخلص الدعا اللجنازة في السكر بعرات ولا يقرأ فيشئمنهن ثمربه لمسرافي نفسه فالرفى الفتح وأسناده صحيم وقدأخرجه عيدالرزاق والنسائى بدون فوله بعد الشكبيرة ولافوله تم يسلم سرآفي نفسه فال في الحجة ومن السنة قراءة الفاتحة لانها خبرالادعيةوأجعهآعلهاالله تعالى عياده في محكم كتابه اه والحاصلان الوطن موطن دعام الاموطن قوا مقتوآن فمتوجه الاقتصارعلي ماوردوهو الفياتحة وسورة ويستكون ذلك بعد الشكيدة الاولى ويشتفل فعايعدها بمعض الدعاه (ويدعو بين الشكيدات بالادعية المأتورة) تهاما أنوجه أحدوا اترمذي وأبوداودوا بزماجه من حديث أبي هريرة قال كأن الذي صلى الله تعيالى عليه وآله وسرلم اذا صلى على حنازة قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهد ما وغاتينا وصفيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهممن أحميته منافا حمه على الاسلام ومن نوفيته منافتوفه على الاعان ذادأ يوداودوا بنماجه اللهم لاتحرمنا أجره ولاتضلنا بعده وأخرجه أيضا الفساق واين حبان والحآكم قال ولهشاهد صحيم من حديث عائشة نحوه وأخرج هذا الشاهد الترمذى واعلدبه كرمة بنعمار وأخرج مسآبوغ برومن حديث عوف بن مالك قال معت الذي صلى اقله تعالى عليه وآله وسدارية ول اللهم اغفرله وارجه واعفءنه وعافه وأكرم نزله و وسع مدخله واغسله بمباءوثلج وبردونقه من الخطايا كاينتي الثوب الابيض من الدنس وأبداه داراخيرا من داره وأهلاخترامن أهله وزوجاخه امن زوجه وقه فتنة القبروعذاب النار وقدوردت أدعية مننوعة في أحاديث صحيصة هي أولى من الاستحسانات التي ذكرها الفقها في كتمهم من عند أنفسهم فأخهم لم يقصدوا المواأ ولى من المابت عنه صلى الله علمه وسدلم ولحسكن فن الرواية هم عنه بمعزل فضاقت علم م المسالك وهي واسعة قال في الجه البالغة ومن دعاء النبي صلى الله لى عليه وآله وسدلم على الميت اللهم ان فلان مِن فلان في ذمة لل وحيل جو أرك فقه من فشة القبروعذاب الناروأنتأهل الوفاءوالحق المهم اغفرله وارجه انكأنت الغفورالرحم وأما الصلاة على الجنائز في المساجد فغاية ما استدل به من قال الكراهة ما أخرجه أبود أود من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازه في المسجد فلاشي

عديه وأخرجه الإنماجه بلفظ فليسله ثنئ وقدأ جاب الجهورءن هذا الحديث إجوبة منهاأنه ضعيف كأكاله جاعةمن الحفاظ فان في استاده صالحا ولى التوأمة ومتها ان الذي في النسخ المنهورة الصححة من سنن أبى داو دبلة ظ فلا شئ علمه كما تقدم وعلى فرض أجوت الرواية باللفظ الاسخرفيجب تأو بلهالماثبت من صَّلاته صلى الله عليه وملم على ابني بيضا عني المحجد بل أخرج منمنصو رواينأى شبيةان الصحابة صلواءتي أى يكروع رفى المحجد وأماا نكارمن أنبكرعلى عائشة فلاحجة فيه زلاسما وقدا نقطع عندأن فامت علمه الحجة وأما الصدلاة عنى المنازة فرادى فأقول الاستدلال بمن فال اشتراط التحمسع فيهامانه صلى الله علمه وسلم ماصلي على جنازة الافي جاء ـ قلاتم به الحجة لان الاصل في كل صلاة مشروعة أن تمكون كالصاوات الغس في اجزائها فرادي كالتجزئ جاءة ومن زعم غير ذلك فعلمه الدايل ولو كان فعلها منه صلى الله علمه وسلم فى جاعة تأوم به الحجة الزم في صلاة الفرائض الخس أن لا تصيح الاجماءة لانه صلى الله علمه وسكم لم يؤدها الافي جاعة اذاة شررهذا فالاقتصار في الاستدلال أصه صلاة الجنازة فرادى على ماذكر ناممغن عن غيره فان تحقق قاجهاع الصحابة على تحبو يزالصلاة عليه صلى الله عليه وسلمعندموته فوادى يمنوع لانهم قدتفرقوا بعض تفرق فى تلك الحال وان كان الميافون في المدينة جهورهم وأكابرهم ثم لوفرض الاجاع على ذلك فهوا جماع - حكوتى وأنتهاضه الاحتجاج فيه مالا يخنى على عارف بالاصول ثم هـ ذاميني على صدور ذلك ولم برد الاباسة اد ضعنف اغرم فعلوا ذلك وأماما يقال انه صلى الله علمه وسلم أوصاهم بأن يصلوا عليه فرادى فغي استفاده عبسد المنعمين ادريس وهوكاقيل كذاب وصرح بعض الحقاظ بإن الحدربث موضوع (ولابصليءني الغال) لامتناءه صلى الله نمالي عليه وآله وسلم في غزاة خيبرمن الصلاةعلىالفعال كاأخرجهأ ممدوأ يوداود والنساقى وابن ماجه (وقائل نفسه) لحديث جابرين يمرة عنده سدلم وأهل السنن ان رجاز قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه النبي صدلي الله تعالى عليه وآله وسدلم (والمكافر) وذلك هوالمملوم منه صلى الله تعالى عليه وآله و سلم فأنه لم ينقل عنه انه صدلي على كافروقد صرح بذلك القرآن المكريم قال الله عزوجل ولانصل على أحدمنهم ماتأ بداولانقم على قبره (والنههيد) وقداختلة تالروايات فى ذلك وقد أبت في صحيح المخارى من حدديث جابران النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم لم يصل على شهدا وأحد وأخرجه أيضاأ هل الدنن وأخرج احدو الوداودو الترمذى والمالكم منحديث أنساله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم لم يسل عليهم أقول لايشان من له ادنى المسام بفن الحديث ان حاديث الترك أصهرا مناداوأ قوى متناحتي فال بعض الائمة انه كان يذبني ان عارض أحاديث النني بأحاد بث الأثبيات ان بستعيءلي تنسسه لمكن الجهة التي جعلها المجوزون وجه ترجيح وهي الاثبات لاريب أنم امن المرجحات الاصولسية اغياالثأن في صلاحية أحاديث الاثبات لمعارضة أحاديث المنمي لان الترجيح فرع المعارضة والحاصل ازأحاديث الاثبات مروية منطرق متعددة لبكنها جيعامنكاتم عليها وقدأطال المياتن الكلام على هذافح يشرح الممتنى وسردالروايات المختلفة واختلافأهل العلمف ذلك فليرجع اله فان هدذا المقام من المعارك يصلى على القبروعلى الغائب / لحديث اله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم التهسي الى قبر وطب

فصلى علمه وصفوا خلفه وكبرأر بعا وهوفى الصحصين من حديث اس عياس وكذلك صلاته على قبرالسودا التي كانت تقم المسجد وهوأ بضّافي الصحيفين وغيرهما من حديث أبي هريرة وصلىءبي قبرأمسمد وقدمضي لذلك شهرأخرجه الترمذي وصلىءلي المتعاشي هووأصحامه كما فى الصحة بن وغيرهما من حديث جابر وأبي هر برة وهوماتٌ في دياره بالحبشة فصلى عليه الذي صلى الله تعالى على و آله و سلم بالمدينة والحلاف في الصلاة على القير والغادب معروف ولم يأت المانعيشي يعتديه أقول الادلة المتقف الصلاة على القبرتيو الايضابله أعل العلم بغيرا لقبول امافين لميصل علمه فالامرأوضع من ان يحنى ولاترال الصلافه شروعة على مماعلم الناس أنه ليصل علمه أحد وأمافين قدصلي عليمه فاغل حديث السودا المتقدم ومعلوم ان البت لايدفن في عصره صلى الله عليه وسلم يدون صلاة عليه وأما المانعون من الصلاة على القبر مطالقا فاشف مااستدلوا به ماروي عنه صلى الله علمه وسلم في حديث السودا • المذكورانه قال ان هذه القبور بملوأ ةظلة علىأهلها وانالله ينورها بصلانى عليهم فالوافهذا يدل عني اختصاصه صلى المهعليه وسلميذلك وتعقب بأنه صلى الله عليه وسلم أينكرعلي من صلى معه على القبور ولوكان خاصابه لانكرعايهم وأجببعن هدااالنعقب بانالذى يقع بالنبعية لابصلح للاستدلاليه على الفعل اصالة وأحسن ما يجاب به عن هذه الزيادة بانهامدرجة في هـ ذا الحدوث كابين ذلك حاعة من أصحاب حسادين زيدعلى أبه يمكن الجواب ان كون الله يتورالة موربص الماة رسوله صلىالله علمه وسلم عليها لاينني مشروعمة الصلاة من غيره تأسمانه لاسما يعدقوله صلى الله تعالى علمه وآلة وسلم صلوا كارأ يتمونى أصلى قال ابن القيم في اعلام الموقعين ردت هـذه السنن المحكمة بالتشابه من قوله لا تجلسوا على القبور ولانصلوا اليهاوهذا حديث صيح والذى قاله هوالذى صلى على المقبرفهذا قوله وهذا فعله ولايناقض أحدهما الآخر فان الصلاة المنهبي عنهاالى القبرغيرالصدلاة التى على القيرفهذه صدلاة الجنازة على المت التي لا يختص بمكان بل فعلها في غير المسعد أفضل من فعلها فيه فالصلاة عليه على قيره من جنس الصلاة عليه على نعشه فأنه المقصودبالصلاة فحالموضعين ولافرق بين كونه على النعش وعلى الارمض وبين كونه في بطنها بخسلاف سائواله سلوات فانهالم تشرع فى القبور ولاالبها لانهاذ ويعسقالى اتحاذها مساجدوقد لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلمن فعل ذلك فأين ما امن فاعله وحدذومنه وأخبيران أهله شراوا لخلق كإقال ان من شراوالناس من تدوكهم الساعة وهم احماء والذين يتخذون القبورمساجد الى مافعله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم مرارا متكررة وبالله الموفسي

ه (فصل و بكون المشى بالخازة سريعا) \* خديث أبى بكوة عند احدوالنسائى وأبى داود والحاكم قال القدراً بتنامع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وا بالذكاد نومل بالمغازة وملا وأخرج المجارى في تاريخه قال أسرع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حتى تقطعت نعالنا يوم مان سعد بن معاذ وأخرج المجارى ومسلم وغيره مامن حديث أبى هريرة قال قال وسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أسرع و ابالجنازة قان كانت صالحة قريمة وها الى الحير وان حسنه وقد ذهب الجهور الى ان الاسراع مستعب

فالرا بزحزم نوجومه وذهب بعضأهل العام الى ان المحقعب التوسط لحديث آبى موسى قال مرت برسول اللهصلي الله تعالى علمه وآله وسلم جذازة تمغض مخض الزق فقال رسول الله صلى بي عليه وآله وسلم علمكم القصد أخرجه أحسدوا بن ماجه و البيهي وفي اس الترمذي وأنودا ودمن حديث الأمسعود قال سألنا وسول الله صلى الله تعيالي عامه هلالنبار وفي اسناده مجهول ولا يعناك ان حديث أي موسى لا يصلر الاحتصاحيه على فرض عدم وجود ما يعارضه فكمف وقدعار ضمه ما عوفي السحيدين يلفظ الاص اين مه عود فلاينا في الاسراع لان الخيب هو ضرب من العدو وما دويه اسراع أقول والحق هوالتصدق المشي فالاحاديث المصرحة بمشروعية الاسراع ليس المراديم االافراط فالمشي الخسارج عن حدالاعته دال والاحاديث التي فيها الارشاد الى القصه دليس المراديم ا الافراط في البط فيحمع بن الاحاديث بساول طريقة وسطى بن الافراط والتقريط يصدف عليها انه اسراع بالله \_ به الى الافراط في البط وانهاة صديالنسبة الى الافراط في الاسراع فيكون المشروع دون الخبب وفوق المذى الذى يقعدادمن يمشى في غيرمهم ويدل على ذلك الجنازة ففالمادون الخمب وقدضعفه جاعة بأبى ماجد المذكورفي استناده قمسلانه بمجهول وقيل منكر الحدبث والراوىءنه يحيى الجابرى وهوضعيف وأخرج احدواانساني كمءن أنى بكرة فال اغدوأ يتنامع رسول الله صلى الله على وسلم وانالنكاد نرمل بالجنازة فعنى نكاد نرمل أى نقارب الرسل (والمشي معها)سنة وهوظا هو لانه صلى الله تعالى علمه وسسلم كانعشىءع الجنائزهووأصحابه كايف دذلك الاحاديث المنقدمة في صفة المئمى والاحاديث الاتتمة في التقدم والتأخر على الجنازة ولحديث أبي هريرة الثابت في الصحيرمن ع جنازة مسلما عبا بأواحتسابا الحديث (والحل لهاسنة) لحديث الزمسة ود فال من آسة وأنوداوداأطمالسيوالبهيق من رواية أى عبيدة بن عبدالله بن صعود عنه. ل (والدَّقَادُم عليه اوالمناخر عنه اسوام) لما ثبت في صحيح مسلم وغيره ان الصحابة كانوا عِشون وصحمه أيضاوا لحاكم وقالء ليشرط البخاري منحديث المغبرة ان الني صالي الله تعالى علمه كبخلف الجنازة والمانبي أمامها قريهامنها عن يمنها أوعن يس ولفظأ بيداودوا لمانبي بمنى خلفها وأمامهاوعن يرنهاوعن يسارها قريبامنها رفى لفظ لاحمد سانى والترمذى لراكب خلف الجنازة والمباشى حدث ثناءمتها وأخرج أحدوأهل السفن والدارقطني والبيهني والنحيان وصحمه منحديث الناعرانه رأى النبي صالي الله تعالى عليه وآله وسلم وأبابكروعمر يجذون امام الجذاؤة وقدذهب يعض أهل العلم الحان المشى امام الجناؤة فضلو بعضهمالى ان المشيخانها أفضل أقول تاذاله يكن المثبى امام الجنازة أفضل فأقل

خلف الجنازة أفضل وأقوال المصابة مختلفة فالحق ان ذلك سوآ ولا يتآفيه رواية من روى انه صلى الله تعالى عليه وآله وسسلم منبي امامها أوخلفها فذلك سوا ولان المشي مع الجزازة انما بكون امامهاأ وخلفهاأ وفىجوا نبها وقدارشدالى ذلك النى صسلى الله نعالى علبه وآله وسدلم كانقدم فمكل مكان من الاسكنة المذكورة هومن جلة ما أرشد المسه فال في الحجة وهل يمشي أمام الجنبازة اؤخله هاوهل يحملها أربعسة أواثنان وهل يسلسن قبسل رجليه أومن القبلة المختاران المكل واسع وانه قدصع فى السكل حديث أو أثر اه (و يكره الركوب) لحديث ثويان قال خرجنامع رسول الله صدلي الله تعالى علمه وآله وسلم فرأى ناسار كيانا فقال ألا تستحيون انملائكة اللهعلى أقدامهم وأنتم على ظهورالدواب أخرجه ابن ماجهوا لترمذى وأخرج أبوداودمن حديث ثويان أيضاأن رسول انتغشلي الله تعالى علمه وآله وسلم أقى بدابة وهومع خنازة فابىأن يركبهما فالماانصرف أتى بدابة فركب فقدل له فقال ان الملائكة كانت تمشى فلم ' كنلا"ركبوهم بمشون فلاذهمو اركنت وقد غرج صلى الله تعالى علمه وآله وسلم مُع جنازة ابن الدحداح ماشسيا و رجع على فرسكافي حديث جابر بن مهرة عند د الترمذي و قال صحيح ولايعارض الكراهمة ماتقدم من قوله الراكب خلف الحنازة لانه عكن أن مكون ذلك لسات الجوازمع الكراهة أوالمرادمان كون الراكب خلفهاأن يكون بعسدا غلى وجله لايكون فىصورةمن، ئىي مع الجنازة (و يحرم النعي) لحديث حذيفة عنداً حدوا بنماجه والترمذي وصعمة أنااني صدلي الله تعالى عليه وآله وسلم نهسي عن النعى وحديث ابن مسعود عن النبي صلى الله نعالى عليه وآله وسلم اياكم والذعى فان النعى عمل الجاهلية أخرجه المترمذى وفي استاده أبوحزة ميمون الاعوروليس بالفوى وفى الباب أحاديث والذى فى الصحاح والقاموس والنهاية وغيرهامن كحتب اللغدة أن النعي الاخبار بموت المت فظاهر وتحريم ذلك وان لم يصعبه مابستنسكركا كأنت تفعله الجاهلمسة من ارسال من يعلن بخسير موت المتعلى أبواب الدور والاسواقواكنه قدثيت أنه صلى اللهءايه وسلماهي النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه أي اخبرهم وأخبر يقتلي مؤتة وقال فى السودا الني كانت تفتم السجدالا أخبرتمونى بموتم افدات همذه الاعجاديث علىجواز الاعلام بمجردالموت لمن يحضرا لغسل والسكفين والصلاة والمنع وغبرهما منحمد بثالمغبرة وعلى النماحمة تحمل الاحاديث الواردة في النهيي عن البكاء وانالميت يعذب بيكا أهله علمه وفي صحيح مسسلم من حديث ابن عمرعن الذي صسلي الله تعالى عليه وآله وسام قال الميت يعذب في قبره بمنانيم عليه وأخرج احدوم الممن حديث ألى مالك الأشعرى النائحة اذالم تتب قيلموتها تقام يوم القيامة وعليها سريال من قطران ودرعمن جرب وأخرج الشيخان وغبرهما منحديث أبى موسى بلفظ أنابري ممابرئ منه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يرئ من الصالقة والحالفة والشافة أقول الاحاديث في هـ ذا البياب قداختلفت فنها ما فيه الاذن بمطلق البكاء ومنهامافيه النهيى عن مطلق البكاء ووردت أحاديث مصرحة بالنهيى عن النوح كانف مم

مضذلك ولمياتمايدلءلى جوازه واختلفالشاس فيالجمع بينالاحاديث فالذى يترجح الجزم بتعريم نفس النوح لانه أمرزا لدعلي البكاء وأماما لايستقطاع دفعه مدرمع العتن وماهزا اطبيع عن كفهمن الصوت فلامانع منسه وعليسه تتعمل أحاديث الاذن البكاء وفيها يرشدالى هذا فليعلم (واشاعها بشاروشق الجيب والدعا بالويل والشبور) لحذيث أبى ردة فالأوصىأ بوموسى حيز حضره الموت ففالالانتبعونى بمجمرقالوا اوسمعت فسمشا أفال نع علبه وآله وسلم قال ليس منامن ضرب الخدودوشق الجدوب ودعابد عوى الجاهاء في ولا يقد المتسعلها حتى يؤضع كالمديث اذارأ يتمالج ساذة فقوه والها فن اتسع فلا يجلس حتى يوضع وهوني التعصن وغبرهمامن حديث أبي سعيد وأخرج أبودا ودمن حديث أبي هريرة نحوم وقدوردت أاديث صحيحة في القسام الجنازة اذا مرث بن كان قاعدا كحديث اذاراً بتراطنازة فقوموا الهاحتي تخانسكم أوتوضعوهوف الصحصين وغيرهما من حديث ابن عروغبره وأخرج لرمن حديث على قال قام النبي صــ لي الله تعمالي عامه وآله وســـ لم يعني في الجنب أزة شم قعد وفى روا مة من حديثه قال كانرسول الله صلى الله تعالى عامه وآله وسلم أحمر المالقمام في المنازة تهجلس بعدد للثوأمر بالالحاوس رواه أحدوا بنماجه وأنوداودوا بنحمان وأخرج أبوداود والترمذي وابزماجه والبزارمن حدبث عبادة بن الصامت انبهوديا فاللاكان النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم يقوم للجنازة هكذا نفعل فقال النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم اجاسواوخااذوهم وفىاسه ناده بشتر بنأ بجاراه عوابس بالقوى كمأقال الترمذى وقال المزار تفرديه بنمروه ولين فأفادماذكرناه (أن الفيام لها) اذامه ت (منسوخ) وأماقه ام الماشي خاهها حتى وضع على الارض فعكم لم بنسخ فال القائبي عياض ذهب جع من السلف الى أن بالقسام منسوخ بحدديث على هدندآ أقول وهدنا الحديث بلفظ تم قدر لابصلح لنسيخ الاحاديث المحتصة المصرحة بأمره صلى الله عليه وسلم لذا بالقام وعلل ذلك بان الموت فزع لحنازة فتسلاتها جنازة يهودى فقال أليست نفسانغا يةمايدل علمه قعو دمين يعد هوأن القمام ليس بواجب علمه وقد تقررني الاصول انه اذا فعل فعلالم يظهر منه التأسي يهفه كان ذلك مخالفا الماقد أمريه الامة أونها هاعنه فانه يكون مخنصابه ويبغ حكم الامر أوالنه ىللامسة على حاله وافظ أمر نابا لجلوس ان بلغ الى حسد الاعتبار صلح للنسمخ ويؤيده تعبادة يزالصامت المتقدم وفيهما تقدم والمفآم عندى من المضايق «إفصل ويجب دفن الميت)» أى مواراة جيفته (فحقرة) قبر بحيث لاتنبشه السباع و (تمنَّهه من السَّماع) ولا نخرجه السَّبُول المعسَّادة ولاخلاف في ذلك وهو ثابت في النَّهر معمَّ ضروريا وقال النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أحفروا وأعقوا وأحسنوا ايخوجه النسائى والترمذي وصححه (ولابأس بالضرح واللعدأولي)لان اللعدأ قرب من اكرام المت واهالة التراب على وجهه من غيرضر ورة سو أدب ودله له حديث ان أماعسدة من الحراح كان ضرح وانأباطلحه كانبلعد وقدأخرجه اينماجه منحديث ابن عبياس باسنادضعيف

وأخرج أجدوا سماجه من حديث أنس قال المانوفي رسول اللهصلي الله تعالى عالمه وآله وسلم كان رجل يلحد وآخر يضرح فقالوا نستخبر بناوتبعث البهما فايهما سبق تركاه فأرسل البهما فسمق صاحب اللحد فلحدواله واسناده حسن فتقريره صلى الله تعالى عامه وآله وسلم للرجاين ف-ماته هذا يلحدوه فايضر حيدل على أن المكل جائز وأما اولوية اللحد فلحديث ابن عباس قال قاز رسول الله صلى الله تمالى علمه وآله وسلم اللعد لناو الشق لغمرنا أخرجه أحددوأهل المدنن وقدحسنه الترمذي وصحعه أبن المحكن مع أن في اسناده عدد الاعلى بن عاصروه و ضعيف وأخرج أحدد والبزار وابن ماجه من حديث جرير نحوه وفيسه عنمان بنعبر وهو ضعيف وقدذهب الىذلك الاكثر وحكى النووى فيشرح مسلم اتفاق العلماء ليجو إذاللحد والشقوعلى كلحال اللعدأولى للخروج من الرييسة وان كان ألقام مذام احتمال (ويدخل الممت من مؤخر القبر) لحديث عبد المله بنزيدانه أدخل ميتامن قبل رجلي القيرو فال هسذا من السنة أخرجه أوداودوأخر جابن ماجه من حديث أبى رافع قال سل رسول الله صلى الله نعالى علمه وآله وسلم سعدين معاذسلا وقدروى الشافعي من حديث ابن عماس وأنو وصيحر النجادمن حديث ابن عرأن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سلمن قبل رأسه سلا وقد روى البيه في من حديث ابن عباس وابن مسعودو بريدة النم مأدخُلُوا الذي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم منجهة القبلة وقدضعه هاالبهيق ولابعارض السنة ماوقع من بعض الصحابة عند دفنه صلى الله تعالى عليه وآله وسدلم (و يوضع على حنيه الاين مستقبلا) وهو يمالا أعلم نمه خلافا(ويستصبحة والتراب من كل من حضر ثلاث حثمات ) لحسد يث أي هريرة أنَّ النبي صلى الله تعالى عليه وآله وســلم صلى على جنازة ثم أنى قبر المدّ فحثى علمــه من قبل رأسه ثلاثا أخرجه ابن ماجمه وأبودا ودواس خاده صحيح لا بكاقال أبوحاتم وأخرج المزار والدارقطني من حديث عامر بن بيعة ان الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حثى على قبرعثمان بن مظعون ثلاثاوفي الباب غيرة لك (ولايرفع القبرزيادة على شبر) لحديث على عندمسلم وأحدوأهل الستن انه بعثه رسول اللهصلي الله تعالى علمه وآله وسلم على أن لا يدع تمثالا الاطم له مولاة برامشر فا الا سواه وفى مسلم أيضاوغيره من حديث جابر أن النبي صلى الله تعالى علمه و آله وسلم نم بي أن بيني على الفيروأ خرج سعدد بن منصور والبيه في من حدديث جعفى بن مجمدعن أبيه ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلمرش على قبراشه ابراهم ووضع عليه حصيا ورفعه شيرا أقول الاحاديث الصحيحة وردت يالنهبى عن رفع القبور وقد ثبت من حديث أبى الهماج ما تقدم ها قءلمه انه قبرمرفوع أومشرف لغة فهومن منبكرات الشريعة التي يجبعلى المسكن انكارها وتسويتها من غير فرق بينني وغبرني وصالح وطالح فقدمات جاعة من أكار العمالة فى عصره صلى الله علمه وسلم ولم يرفع قبو وهم بلأ حرعا ما يتسوية المنسرف منم اومات صلى الله علىموسلمولم رفع قبره أصحابه وكانتمن آخر قوله احن الله اليهود اتخذوا قبو وأنبعاهم مساجد ونهيئ أن يتضدّدوا قبره وشنا خاأحق الصلحاء والعلماء أن يكون شعارهم هو الشعار الذي أوشدهم المهصلي الله عليه وسلم وتخصيصهم بهذه المبدعة المنزسي عنها تخصيص لهم بمالا يناسب العلموالفضل فاخم لوته كاموالضحوامن اتخاذ الابنية على تبورهم وزغر فتهالانهم لايرضون

بان يكون الهمشعا رمن مبتدعات الدين ومنه باته فان رضوا بذلك في الحياة كمن يوصى من بعده أن يجعل على قيرمنيك أوبرخو فه فهو غسبر فاضل والعالميز جره عله عن أن يكون على تبره ماهو مخناانداهدى نبيه صدلي اللهءلمه وسدلم فباأقبع ماابتدعسه جهلة المسلمة من زخرفة القبور سدهاوماأسرع ماحالفو اوصدمة رسول اللهصلي الله عليه وسام عبدمونه فحعلوا فبره على يغهالاهمل الفضل حتى دونوهماني كذب الهداية والله المستعان ومثل هذا التسويم أبتذاعهم فىمطعمهم ومثهر بهم وملبوسهم وسائراً موردنياهم بفعلواعلى قبورهم امن هذه البدع لتنادى عليهم عما كانواعامه حال الحماة وتغالوا في ذلك حتى حعاوه مختصا بأهل العلم والفضدل الله مغفرا وماجعلوه وجهالرفع القبوروه وتمييزها لاجدل الزيارة فهذا بمكن بوضع حجرعلي المقبرأ ويوضع قضيب أونحوذ لاثالا بتشييد الابنيية ورفع الحبطان والقبب وتزويق الظاهروالباطن (والزيارة للموتى مشروعة )أى زيارة القبور لحدّيث كنت نهيت كم عن زيارة القبور فقدأ ذن نجدفى زيارة قبرأته فزور وهافانها ثذكرا لاخوة أخوجه الترمذي وصحمه وهوفي صحيح مسلم وفي الصحيصين من حدد يث أي هريرة بنجو ذلك وفي الباب أحاديث ل اختصاص ذلك الرجال لحديث أى هررة أن الذي صلى الله تعالى علمه و آله وسلم لعن زوارات القبوراخ جه أحدوا بن ماجه والترمذي وصحه وابن حبان في صحيحه وفي البابءن انبن فابتءندأ حدوا بنماجه والحاكم وعن ابن عباس عندأ حدوآهل السنن والحاكم والبزارياسسنادنيهصالحمولىالتوأمة وهوضعيف وقدوردت أحاديث فينهي النساءين انباع الجنائزوهي تقوى المنعمن الزيارة وروى الاثرم فى سننه والحاكم من حديث عائشه أن النبي صدني الله تعالى عليه وآله وسه لرخص لهن فى زيارة القبور وأخرج ابن ماجه عنها مختصراأن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رخص في زيارة القبور فيج كناخ اأرادت المترخيص الواقع فى قوله صلى الله تعالى علميه وآله وسلم فزوروها كما سبق فلا يكون فى ذلك حجة لان الترخيص ألعام لايعارض النهسي الخالس لكنه يؤيدمار ونه عائشة ما في صحيح مسلم عنها انهاقااتبارسولالله كمفأقول اذازرت الفيور قال قولى المسلام على أهمه للالديارمن المؤمنين الحديث وروى الحاكمأن فاطمة رضي الله تعيالىءنه اكانت تزورقبرعها جزة كل مع بين الادلة بإن المنع لن كانت تذعل في الزيارة مالا يحو **ز**من نوح و يمحوه والاذن لمن <sup>ل</sup> للأأ فول استدلوا للجواز ماحاديث الاذن العيام بالزمارة وغبرتناف على غارف بالاصول يت الواردة في النهسي للنساء عن الزيارة و التشديد في ذلك حتى لعن صلى الله عليه وسلم لمتذلك لاوردت أحاديث صحيحة فحاضهن عن اتباع الجنا توفؤنارة التبور يمنوعة لى وشددفىذلك-تى قال للمتول رضى الله عنه الو بلغت معهم يعنى أهسل الممت الكدى يت الجنسة حتى راها جسداً من فهذه الاحاديث هنصصة لاحاديث الاذن المام بالزيارة لكنه بشكل على ذلك أحاديث أخرمنه احديث عائشة المنقدم أن النبى صلى الله عليه وسا علها كمفتقول إذا زارت القبور ومنهاما أخرجه البضاري ان النبي مسلى الله عليه وسا

ريام أة تبكى على قبرولم بنكوعايه الزيارة فال القرطبي اللعن المذكور في الحديث انحا هوالمكثرات من الزيارة لما تقتضمه الصفة من الميالفة بعني لفظ زقارات قال ولعل السبب ما يفضى اليه ذلك من تضيير عرحق الزوج (ويقف الزائر مستقبلاللق بله ) لحديث أنه جلس لمانته صلى انته تعالى عليه وآله وسلم مستقبل القبلة لمساخرج الحاللة برة أخرج مه أبودا ود ــديث الميراء وهوصلي الله تعالى عليه وآله وسلم خرج في هــذا الحديث مع جذازة فا فاد وعية قعودمن خرج من الجنازة مسنف لاحتى يدفن وكذلك مشروع مة الاستقبال للزائر كمونه قدخرج الىالمفهرة كايخرج من معه جنازة وقعدكا بقعد وقدكان صلى الله تعالى علمه وآله وسدلم يقول عندالزيارة السلام علمكم أهل دارقوم مؤمنين واناان شباءا لله بكم لاحقون نسأل الله لنا وأحكم العافية فننبغي للزائرأن يقول كذلك وقال في الحجة وفي رواية السسلام عليكم ياأهل القبور يغفرا لله لذآولكم وأنتم سلفنا وتحن يالاثر والله نعالى أعلم (ويحرم اتمخاذااله ورمساجد) الاحاديث في ذلك كثيرة ثابتة في الصحيدين وغيره ما والها أألهاظ منهما لعن الله اليهود اتخذوا فبور أنيما ثم مساجد وفي افظ قائل الله اليهود الحديث وفي افظ لاتخذوا قبرى مسحداوفي آخر لانخذوا فبرى وثنا واتخياذا القدورمساجدا عبرمن أن يكون بمعنى الصلوة البهاأو بمعنى الصلاة عليما وفحد سلم لاتجل واعلى القبور ولانصلوا البها ولاعلها فال البيضاوي وأمامن اتخذم سجداني جوارصالح وقصدا المبرل بالفرب منسه لالتعظيمة ولااتوجه نحوه فلايدخل في ذلك الوعدد انته بي وتعقبه في مديل السلام وقال قوله لالتعظيم له يفال اتخناذا لمسجد بقربه وقصد التبرك به نعظيمه بنمأ حاديث النهي مطلقة ولادليسل على التعدل بماذكر والظاهرأن العلة سدالذريعة والميعدعن التشبه بعبدة الاوثان التي تعظم الجادات التىلاتسمع ولاتنفع ولاتضر ولمنافى انفاف المبال فى ذلك من العبث والمتبسذيرا لخالى عن النفع بالدكلمة وكانه سيبكا يقادالسر جعليها الملعون فأعلدومة اسسدمابني على القبور من المناهد والقياب لاتحصر وقدأخرج أبودا ودوا الترمذي والنسائي وابن ماجه معن ابن عباس اهن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسسلم زائرات الفيور والمنخذين عليها المساجد والسرج وقدحقفنا ذلك في رسالة مستقله انتهى (وزخرفتها) لحديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال قال وسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم ما أحرت بتشييد المساجد أخرجه أتوداود وصحعها يزحبان قال ايزعياس لتزخرفنهما كمازخرفت اليهود والنصارى والتشييد أرفع البناءوتز بينه بالشمدوهوا لجصوالحديث ظاهرفي الكراهة أوالنجر يملقول ابن عباس كآذخرفت اليهود والنصارى فأن التشبه بهم يحرم وذلك انه ايس المقصودمن بناء المساجسد الاأن تسكن المناس من الحروا ابردوتز يبنسه بشغل القاوبءن الاقبال على الطاعة ويذهب الملشوع الذى هوروح جسم العبنادة والقوليانه يجوزتز يتنالمحراب باطل فال المهددى في المصران ترين الحرمين لم يكن برأى ذي حل وعقد ولاسكوت رضاأي من العلماء واعمافع لد أهل الدول الجبابرة من غيرموا ذنه لاحدمن أهل الفضل وكث المسلون والعلامي غبررضا وهوكلام حسن وفى قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلما أمرت اشعار بانه لا يحسن فانه أوكان حسنا لامره الله تعالى به صلى الله تعالى علمه وآله وسلم وأخرج المحارى من حديث ابن عرأن

متعدوصلي الله تعالى علمه وآله وسالم كأنءلي عهده مبنيا باللين وسقفه الجريد وعدمخت النفل فإرزدفه وأبو بكرشه أوزاد فمه عروب اءعلى بنائه في عهدر سول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسالم باللن والحريد وأعادعده خشبان غيره عثمان فزادفسه زيادة كبيرة وي حدرانه عنسه معركثرة الفتوحات فيأمامه وكثرة المالء نده لم يغيرا لمسجد عماكان عامه واغمااحة إج الى تعديده لان بويد النخل كان قد يخرفي أمامه نم فالءندع بارته أكن النام منّ المطروامالة أنتحم أونصفه فأفتن الناسنم كانء تمآن المبال في زمنه أكثر فحسنه عبالا مقتضى الزخرفة ومعرذلك أنبكر بعض العصابة علمه وأول من زخوف المهاجد الوالمدين عسد الملك وذلك في أوآخر عصبر الصحابة وسحكت كنعرمن أهل العسارعن انبكارذ لآنا خوفامن الفتنة فنأمل يحها) المديث لعن الله ذائرات الفيور والمتخذين عليها المساجدوا اسرج أخرجه دوأبودا ودوالنسائي والترمذي وحسنه وفي اسسناده أبوصالح باذام وفعه مقال وأخرج ومسلم وأهل السننءن جاس فالسربي النبي صني الله نعالى ءلمه وآله وسلم أن يجصص الفهروان يقفد علمه وان يبني علمه وزاد الترمذى وان يكتب علمه وأن بوطأ وسفه وأخرج النهي عن السكامة أيضا النسائي وقال الحاكم ان السكامة وان الميخرجها مسلم فهري على شرطه (والقعودعليها) لمناأخوجه مسلموأحدوأهل السنن من حسديث أبى هويرة فال لان يجلس أحدكم على جرة فتحرق ثدايه فتعلص الى جلده خدله من أن يجلس على قبروا خرج أحد باسفاد صيع عن عروي ومراح قال رآنى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مشكما على قير أهال حب هذا الفيرةال في الحية البالغة ومعنى الابقعد علمه قدل أن يلازمه المزورون وقيلأن يطؤ االنبور وعلى هذا فالمعنى اكرام الميت فالحق التوسط بين التعظيم الذى يقيارب المُسْرِكُ و بِينَ الاِهَانَةُ وتَرَكُ المُوالاةِ بِهِ (وسبِ الأَسُواتِ) لَهُ وَلَهُ صَلَّى اللَّهُ نَعَالَى عَلَمُهُ وَآلَهُ وَسَـ لاتسبواالأموات فانهم قدأ فضوا الىماقدموا أخوجت البخارى وغسرهمن سديث عائشة نوج أجدوالنسائي من حديث من عباس لاتسبوا اموا تنافة وذوا احباءنا وفي اسهناده الجين نهان وهوضعمف ولكنه يشهدله ماوردع مناهمن حديث مهل بن سعدوالمفسرة أقول أما المباب للاموأت من الشافعين لهم القائمين بالصدلاة عليهم فحالهذا حل الحاملون الجنازة اليهم فاذا كان لايستعبز الدعاء المست كمن يكون مذلامه اوم النفاق فسدء والمصلي بهوا الرالم المناذا ألجأنه الضرورة الى الصلاة عامه ومن حدن اسلام المروز كدما لايعنده دعمار يالنالى مالار يبالناو بحان شغلت معيوبه عن عموب النباس قال بعض المقصرين لَمَن أهل الهَ لَمُ لا نلعن فلا نا قال وهل تعبد نا الله بذلك قال نعم قال فتى عهدك بلعن طان وفرعون فالمهمامن رؤس هذه الطائفة الني زعت أن الله تعبدك بلعنها قال لاآدرى فال المدفرطت فيما تعبدك الله به وتركت ماهوأ حق يما تنسعل فعرف ذلك المفصر خطأه (والتعزية مشروعة) الحديث من عزى مصابا فله مشال أجره أخرجه ابن ماجه والترمذي والحاكم من حديث أبن مسعود وقدأ نكر هذا الحديث على على بن عاصم وأخرج ابن ماجسه

نحديث عمرو بنحزمءن المني صلى الله تعالى علمه وآله وسلم فحال مامن مؤمن يعزي أخاه بمصيبته الاكساه اللهءز وجلمن حلل الكرامة يوم القمامة ورجال استفاده ثقات وأخرج الشانعي من حديث جعفر بن مجدعن أسه عن جده قال الماتوفي رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلموجا تذالتعزية يمعموا قائلا يقول انفى الله عزاءمن كل مصيبة وخلفامن كل هالك ودركامن كلفائت فمبالله فتقوا والاهفارجوا فاذالمصاب منحرما لثواب وفي اسسناده القاسم بنعبيدا للهبن عرو وهومتروا وأخرج البخارى ومسلممن حديث اسامة بنزيدقال كناعندالني صلى الله تعالى علمه وآله وسلم فارسلت المه احدى شاله تدعوه وتحبره التصدالها أوابنالهافى الموت فقال للرسول ارجع أليهما فأخبرها ان تلهما أخدذولله ماأعطى وكلُّ شئ عنده بأجل مسمى فرها فالتصير ولتحتسب فسنبغي القعزية بهذه الاافاظ النابتسة في الصيرولا يعدلءنها الى غيرها (وكذلك اهدام لطعام لاهل الميت) لحديث عبدالله ينجعه رقال آساحا نعىجعفرحيز قتل قال النبي صالي الله تعالى علمه وآله ويسالم اصنعو الالآل جعفر طعاما فقد أتاهمما يشغلهمأخرجه أحدوأ لوذاودوا لترمذى واين ماجه وصحمه ابن السكن وحسنه الترمذي وأخرج نحوهأ جدوالطبراني وابنءاجه منحديث اسماء بنتعيس أمعبداللهين جعفر وأخرج أحدوا بن ماجه باسناد صحيح من حديث جرير قال كنا نعد الاجتماع الحاأهل الممت وصنعة الطعام بعدد فنهمن النياحة ولابعارض هذاما قدميت عن النبي صلى الله تعمالي علمه وآله وسلم وشرف وكرم

\* (كَاب الزكاة)

وهي فريضة من فرائض الدين وركن من أركانه وضرورى من ضروريانه وإلكنها لاتجب الا فعياأ وجبفيه الشارع الزكاذمن الاموال وسنهالغاس فادذلاه هو يبان لذلوله خذمن موالهمصدقة وآنوا الزكاة كإبنالناس قولةتعالىاقيمواالصلاة ماشرعه الله تعالىمن الصلوات التي بينهارسول الممصلي الله تعالى عليه وآله وسلم للناس قال الماتن وقد نوسع كثير من أهل العلم في ايجباب الزكان في أمو الله يوجب الله الزكاة فيها بل صرح الذي صلى الله نعالى عليه وآله ويسلم في بعض الامو ال بعدم الوَّجوب كفوله ليس على المرَّفي عبده ولا فرسه صدقة وقدكان للصحابة أموال وجواهر وتجارات وخضراوات ولم بأمرهم صلى المدتمالى عليه وآله وسلم بتزكية ذلك ولاطليها منهم ولوكانت واجبة فى شئ من ذلك لبين للناس مانزل اليهم فقد أوودناني هدذا المختصر ماتحيفه واشرناالي أشمامن الاموال اأتي لاز كانفها بماقدجه إبعض أهل العمل من الاموال التي تجب فيها الزكاة كاستسمع ذلك اه (تجب في الامو ل التي ---تأتى)ببيانهاءن.قريب واجمَّعتالامةعلىأنسنع الزُّكاة كبيرة قال في العالمكبرية هي فريضة محكمة يكفر جاحدها ويقذل مانعها فالمالك الامرعند ناان كلمن منع فريضة من فرائض الله تعالى فلم يستطع المسلون أخذها كان حقاعايهم جهاده حتى يأخه ذوهمامنه وبلغه انأبابكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال لومنعوني عقالا لحاهدتهم علمه كذافي المسوى إذا كان المالك مكلفا) اعلم ان هذه المقالة قد ينبو عنها ذهن من يسمعها فاذارا جع الانصاف ووقف حيث أوقفه الحنى علم أن هذا هو الحق و سانه ان الزكاة هي أحد أركآن الاسلام

ودعاتمه وقوائمه ولاخلافانه لايجب ثبئ من الاربعية الاركان التي الزكاة خامستهاء بي غير مكلف فايجاب الزكاة علممان كأن بدارل فباهو فباجاء عن الشارع في هذا لني بمبانة وم به الجبة كايروى عن الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اله أمر بالانتجار في أمو ال الابتيام اللا تأكلها الزكاة فلم يصيح ذلَاث في نبئ مر فوعا الى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فليس بمنا تقوم به الحجة وأمامار ويءمن بعض الصحابة فلاحجة فبسه أيضيا وقدعورض بمنسلة كاروى البيهيق عن ابن مسعود قال من ولي مال بتم فلهص عليه السينين فاذا دفع المسه ماله اخبره عيافيه من الزكاة فانشا ذكى دانشا و روى نحوذلك عن امن عساس وان قال قا ثل ان الخطاب في الزكاة عام كقوله خدد من أموالهم و بحوه فذلك يم زوع وايس الخطاب في ذلك الابان يصلح له الخطاب وهمالمكلفون وأيضا بقمة الاركان بلوسائرا لتكالمف التي وقع الاتفاق على عدم وجوبها علىمن ليس عكاف الخطامات بهاعامة لانام والصىمن جدلة النّاء فالو كانعوم الخطاب فيالز كاتمسوغالا بجابراءلى غسرالم كافهز أركان العموم في غيرها كذلك وانه باطل بالإجاع ومااستازم الباطل ماطل معان عمام الاتية أعنى قوله تعالى خدمن أمو الهم صدقة بدل على عدم وجوبهاعلى الصي وهوقوله تطهرهم وتزكيهم بهافانه لامعني لتطهيرا اصي والمجنون ولا لتزكيته فاجعلوه مخدصاافيرا الكلفين في سائر الاركان الاربعة لزمهم ان يجعلوه مخصصاف الركن الخامس وهوالز كاةو بالجلة فاموال العياد محرمة بنصوص الكتاب والمنة لايحللها الاالتراضي وطسية المفهرأو ورودالسرع كالزكاة والدية والارش والشفعة ونحوذلك فمن زعمانه يحلمال أحدمن عبادالله سيمامن كانقلم النكليف عنه مرفوعا فعليه البرهان والواجب على المنصف ان يقف موقف المنع حتى يزحز حمعنه الدارل ولم يوجب الله تعمال على ولى المتم والمجنون أن يحرج الزكاة من ما ألهما ولاأ مر ميذلك ولا سوغه أه بل وردت في أوال الينامى تلك القوارع التي تتصدع لها القاوب وترجف لها الانتدة أقول وأما اشتراط الاسلام فالراجحان الكفارمخاطبون بجميع الشرعيات لكنفمنع صحتمامتهم مانع الكفر فلبس الاسلام شرطاف الوجو ب بل الكَّفرمانع عن الصحة والمكَّلَف مختاطب يرَّفع الموانع التي لابجزئ عنب ماوجب علمه مع وجودها فخذه مذه فاعدة كلمه في كل إب من الابواب التي يجعلون الاسلام فبها شرطاللوجوب وامااشتراط الحرية فلاريب انهدذا الاشتراط انحايتم على قول من قال ان العبد لا علك وهي مسئلة قد تعارضت فيها الاداة عالا يتسع المقهام المسطه وه ـ ذمشرطية حقيقة عندالفائل بعدم تملك العــدم لانه لا يجب على العبدأ تُ يسجى في نحر بر نفسه لتعبءا به الزكانلياتة ردان تعسل شرط الواجب لصب لايجب فالاوجوب على الدبيد طال العبودية بخلاف الكافر فان الوجوب نابت علمه في حال كفره واكتفادية الواجبالاباذالة المبانع ودوالكفرومالايتم الواجب الابه يجب كوجوبه ومنهه ناينبين لله الفرق بن ها نبن التآء ـ د تين فالاولى تـ ـ يُعمل قيرل وجوب ذلك الواجب على الشخص مة بعدد وجوبه علمه مع ما نع عنهه عنمه وعما ينبغي أن يج مل شرطافي وجوب الزكاة السكايف كأنعدل الماتن رجه ألله مع انم امشر وعة للتطهرة والتزكية كانطق بذلك القرآن وهمالايكوناك فعيرا لمكاذين فنأوجب على الصمي زكاه في ماله تمسكا بالعمومات فلموجب

عليه بقية الاركان الاربعة غدكا بالعدمومات و بالجداد فالاصدل في أموال العباد الحرمة لا أكاوا أموال كم ينكم بالساطل لا يحل مال احرى مسلم الا بطبية من نفسه ولا سبما أموال المرى مسلم الا بطبية من نفسه ولا سبما أموال المنامى فان الفوار علمة مآتية والزواح الحديثية فيها أظهر من أن نذكر وأكثر من أن تحصر فلا بأمن ولى المديم أذا أخذا لزكاة من ماله من النبعة لانه أخذ شنأ لم يوجبه الله على المالك ولا على المال أما الاول فلان المفروض انه صبى لم يحصد لله ماهو مناط المدكال في النبوجية وهو الموافق وأما الناني فلانه غير مالك المال والزكاني المنابي فلانه غير مالك المال وأما النباغ المنابي لا تجب على على حادوا لله أعلى المنابع وأما النبوع المنساني لا تجب على دا به ولا جاد والله أعلى "

#### \*(يابزكاة الحيوان)\*

(انمانجب منده في النم) أى الماشية وهي في أكثر البلدان الابل والبقر والغنم و يجمعها السم الانعام وأما الحمل فلا في كثر كستان كذا في الحجمة وأما الحمل فلا في كثر كستان كذا في الحجمة (وهي الابل والبقر والغنم) فتؤخذ من كل صرمة من الابل نافة ومن كل قطب عمن البقر ومن كل الدمن الغنم شاذه فلا نم يعرف كل واحد من هدنه والمشال والقسمة والاستقراء المتخذذ الذر يعدة الى معرفة الحدود الجنامعة المانعة كذا في الحجمة وكونم الا تجب في غيرا الملافة الانواع من الحيوانات فلان الذي بين الناس مانزل البهم الموجمة عليه م في غيرها وأما ماو ودمن ذكر حق الله تعالى في الحيل فالمرادية الجهاد

و(فصل اذا باغت الابل خسافة بهاشاة تم في كل خس شاة فاذا بلغت خساوع شرين ففي ااينة مخناضأ وابنا وينوفى ستوثلا ثينا بنقلبون وفيست وأربعين حقة وفي احدى وستبن حذعة وفىستوسم يعين بنتالبون وفى احدى وتسعين حقنان اليمائة وعشرين فاذا زادت فثي كل أربعين المبة لبون وفي كل خسين حقة)هذا المنفصيل في فرائض الصدقة هو النابت في حديث انسانة بأبكركتب لهمان هذه فوائض الصدقة التي فوض رسول اللهصلي الله تعالى علمه وآله وسلمعلى المسلين نمذكرفيه ما يجب في كلء ددكافي هذا المختصر ثم فال فيه فاذ الساين السنان الابل في فراتض الصدَّفات فن بلغت عنده صدقة الحِدْعة ولست عنده حِدْعة وعنده حقة فانوا تقيل منه ويجعل معهاشا تينان استقيسرناله أوعشرين درهماومن بلغت عندمصدقة تءنده الاجذعة فانها تقيل منهو يعطمه المصدق عشرين درهماأ وشباتين ومن ولمغت عنده صدقة الحقة وايست عنده وعنده اينةليون فأنها تقبل منه ويجعل معهاشاتهزان ستيسرنالهأ وعشر ين درهماومن باغت عنده صدوقة اينة لبون وليست عنده الاحقة فانها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين دوهماأ وشاتين ومن بلغت عنده صدقة اينة ليون وليست عنسده ابنة لبون وعنسده ابنه مخاص قائم انفر لمنه و يجعل معهاشا تبران استيسرناله أو برين درهماومن باغت عنده صدقة ابنة مخاض وايس عنده الااين ابون ذكرفانه يقيل منه وايس معمني ومن لم تحكن معه الاأر بعمن الابل فليس فيهاشي الاأن يشاء وبهاوقد أخرج هذا الحديث أجدوا انسائي وأبوداود وأخرجه أبضا البخارى مفرقافي صحيحه قال ابن مزم هذا كتاب في نهاية العدة عدليه الصديق بحضرة العلاه ولإيخاافه أحدو صحدان

وغيره وقد أخرج أحدوا بودا ودوالترمذى وحسنه والدارة طنى والحاكم والبيهى نحوما استمل عليه المختصر من حديث الزهرى عن مالم عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قد كنب الصدقة ولم يخرجها الى عاله حتى يوفى فأخرجها أبو بكر نعملها حتى يوفى ثم أخرجها عرمن بعده فعد ملها قال فلف مدهلك عربي م هاك وان ذلك لمفرون بوصيته بمذكر الحديث قال في الحجة وقد استفاض ذلك من رواية أبى بكر وعروا بن مسعود وعرو بن حزم وغيرهم بل صارمة واترابين المسلم انتهمى

ا و المصلوبي بن المائين من المؤمر المستعاد المستعاد و المستعاد ال

• (نصل و بجب في أربع بن من الغنم شاة الى مائة واحدى وعشر بن وفيه اشانان الى مائة بن وواحدة وفيها ثلاث شياه الى تلنمائة وواحدة وفيها أربع ثم في كل مائة شاة ) هذا التفصيل هو المنابت في حديث أنس وحديث ابن عمر اللذين تقسد م تخريجه ما في باب زكاة الابل وقد وقع الاجاع على ذلك

 (فصل والا بجمع بين مفترق من الانعام ولا يفرق بين مجقع خشية الصدقة) انهيه صلى الله تعالى علمه وآله وسلم عن ذلك كما في كتاب أى بكر المحكى عن رسول الله صلى الله أبعالى علمه وآله وسلم وقدتقدمت الاشارة المه وكذلك فيحديث ابن عرحا كيالكتاب رسول المدصلي الله تمانى علىه وآله وسلم في ذلك كاسدة تالاشارة اله وكذلك وقع النصر بح بالنهى عن ذلك فى غــــرا لمديشين المذكورين فان فيه النه- بي كذلات ومعنى النفر يَّق بين مُجَمَّع أَن يكون لذلاثهُ أنفارأ كلواحدأ وبمونشاه فاذالم يجمعوها كانعلى كلواحد شاتوا ذاجعوهالم يجبفها الاشابة وصورة الجسع بلامفترق أن يكون لرجائ مالتناشاة وشاة فمكون عليهما فيها ثلاث شماء فيفرقونها حتى لايكون على كلواحدمنه ماالاشاة واحدة ويحوذلك من الصوروه فاعلى اعتبادالمسرح والراح والخلطة وان اختلف المالكون كادلت على ذلك الادلة (ولائي فيما دون الفريضة)ولاخلاف في ذلك (ولا في الاوقاص)وهي ما بين الفريضة بن فلاخلاف في ذلك أيضا الافي رواية عن أبي حندة في وفي حديث معاذعند أحدوغ برمان الاوقاص لافريضة فيها (وما كانمن خلىطين فيتراجعان بالسوية) لما وفع في الكتابين المذكورين من قوله صلى المهاتعنالي علمه وآله وسسلم وماكأن من خليطين فاخرما يتراجعان بالسوية والمراد اخرسمااذا خلطاما على كأنه من المواشى فملغث النصاب أخرجاز كاة تلك المائد مة المخلوطة وكان على كل واحد بحساب ماشيته وصورة ذلك أن يكون اركل واحدمنه معاعشر ونشاة فدأ خذا الصدوق من الاربعين شاة من ملك أحده ما فيرجم على صاحبه بأصف قعة ارهد ذاعلى ان مجرد خلط الشريكين بمليكيه مايصره مايمنزلة المبأشهسة الممادكة لرجل واحد وهوالحق كإدات على ذلك

الاداة (ولا قرخد فرصة ولا فات عوار ولاعب ولا صغيرة ولا أكواة ولاربي ولا ماخض ولا فل غنم المافى كاب أبي بكر بافظ ولا توخد في الصدقة هو به ولا فات عوار ولا تدس وفى كاب عرائح كي عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا توخذ هرمة ولا فات عب وفى حديث عبد الله بن معاوية الغناضري مرفوعاً بلفظ ولا تمطى الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا النبرطة الله يم أخرجه أبود او دو الطبر افي السناد حديد وأخرج مالا في الوطا والشافعي عن سفيان بن عبد الله الثقفي ان عرب الخطاب خير المسلمة وقدروي في الخطاب خيريا المسلمة وقدروي في الخطاب ضلى المتعمدة وأدروي في الخوار بالمتعمدة وقد شمل قوله وفي الموار بانتم المسلمة وقد شمل قوله وفي الموار بانتم الماله المعمدة وقد شمل قوله ولا عبب كل ما في عب يعدمة المعارفين بالموردة منون وهي الجرباء والشرطة وفي الماله والمراب الماله والمراب الماله والمربة المالة والمربة المالة والمربة المالة والمربة المالة والمربة المالة الموحدة المالة الموحدة المالة المربة المالة المالة المولة المالة والمربة المالة والمربة المالة المالة والمربة المالة والمالة المالة والمالة المالة والمالة والمالة والمربة والمالة والمربة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمربة والمربة والمالة والمالة والمربة والمالة والمربة والمربة والمربة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمربة والمربة والمالة والمربة والمالة والمربة والمربة والمربة والمالة والمربة والمربة

## \* (بابز كأة الذهب والفضة) \*

لاخلاف فى وجوب الزكاة في الذهب والفضة مع النصاب والحول والهذا قال الماتن رجه الله (اذاحالءلىأحدهماالحول وبع العشر)وذلا لاناالكنوزأ نفس المبال يتضرر ون مانفاق المقددارالكشيرمنها فنرحق زكآلهأن يصيحون أخف الزكوات والذهب مجول على الفضة (ونصاب الذهبُّ عشرون ديشارا ونصاب الفضة ما تنا درهم) لحديث على قال قال رسول الله صلى الله تعمالى علمه وآله رسلم قدعنه وتالكم عن صدقة الخمل والرقمق فها يؤاصدقة الرفة من كأوبعين درهم مادرهما وأبس في تسعين ومائة شئ فاذا باغت مائتين ففيهما خسة دراهم أخرجه أحدوأ بودا ودوالترمذى والنسائى وفيالفظ وابس فيمادون المبائشين كانرفي اسناده مقال وقدحسنه ابنجر ونقل الترمذي عن المخاري تصحدوا خرج أحدوم الم من حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه و آله وسلم ليس فيمَّا دون خس اوا ق من الورق صدقة وليس فيمادون خسذودمن الابل صدقة وليس فيادون خسة أوستي من القرصدقة وأخرجه أحدوا البحسارى من حديث أبي سعيد وأخرج أبودا ودمن حديث على قال اذا كانت الدّماتنا درهم وحال عليها الحول ففيها خدة دراهم وايس علمك شئ يعنى فى الذهب حتى وبال عشرون دينا دافاذا كانت لأعشرون دينارا وحال عليها الحول فنيها نصف ديناروفي استاده مقال ولكنه حدنه الحافظ ابن حرواة ل الترمذي عن الضارى تصحه كالمديث الاول وقدوقع الاجماع على ان نصاب الفضة ما ثنادرهم ولم يخالف في ذلك الآابن حبيب الانداسي والخس الاوا قى المذكورة فى الحديث هى ما تنادرهم لان وزن كل أو قيمة أربعون درهما أوذهبالىان تصاب المذهب عشرون ديناوا الجهور وقدروى عن الحسن وطاوس ما يخيالف

ذلا وهوم دود وذهب الحاعثيارا لحول الاكتروذهب ابن عباس وابن سدودوداودالى انه يجبءلي المالك اذا استفادنصابا أزيز كيه فى الحال تمسكاء عادل على مطلق الوجوب وهو اهمال للقيد (ولانئ فيمادون ذلك) قال في الحجة وهل في الحلي رُكامًا لاحاديث فيه متعارضة واطلاق اأكسئنزعله دمددومه مني الكنزحاصل والخروج من الاختلاط أحوط وفي الموطا كانت عائشة نل بنات أخيها يتامى في حجرها الهنّ الحلي فلا تخرج من حليهنّ الزكاة قال مالك من كان عنده تبرأ وحلى من ذهب أوفضة لا ينتفع به البس فان علمه فدمه الزكاة في كل عام بوزن فه وُخذره عشره الاأن ينقص من وزن عشرين دينارا عبنا أوما ثني درهم فان نقص من ذلك فلس فمعز كانواغا تبكون الزكاة اذا كأن اغياعسكه لغيرا لأس فأما المنر والحلي المكسور الذى ريدا هله صـ الاحه وليسه فاغماه و عنزلة المتماع الذى يكون عند اهله فلسعل أهله رْ كَاهْ فَالْمَالِكُ لِسَ فِي اللَّوْلَوْ وَلَا فِي الْمُسْلُولُ فِي الْعَنْمُوزُ كَاهُ قَلْتَ قَالَ بِهِ الشَّافِعِي فِي أَظْهُر فولمه وخصه مالمماح وأماا لمحظور كالاوانى وكالسوار والخلمنال للرجل فتعب فمه الزكاة أبكلُ حال وعندُ دالحنفية تحب في الحلي اذا كان من ذهب أونضية دون اللَّواقُ ونحوه (ولا ز كانفى غيرهمامن الجواهر) كالدروالمانوت والزمر ذوالالمياس والاؤاؤ والرجان ينحوها لعدد موجود دلد ليدل على ذلك والبراءة الاصلية مستصية وقد تفدّم في أقول كتاب الزكاة مايفه حدفذا أقول ليسمن الورع ولامن الفقه ان يوجب الانسان على العباد مالم يوجب الله علهم بلذلك من الغلوالحمض والاستدلال بمثل خذمن أموالهم صدقة يستلزم وجوب الزكاة في كلجنس من أجناس ما يصدق علمه المم المال ومنه الحديد والنحاس والرصاص والذباب والفراش والحجر والمدروكل مايقال لهمال على فرض انه ليسيمن أموال التجارة ولم مقلىداك أحدمن المسلمن وليس ذلك لورودأ دلة تخصيص الاموال المذكورة من عوم خذ من أمو الهم حتى بقول فأنَّل انها تحب زكاة مالم يخصه دامل ابقائه تحت العموم بل الذي شرع الله فسيه الزكاة من أموال عباده هو أموال مخصوصية واجتباس معلومة ولم يوجب عليه مالزكاة في غـمرها فالواجب حـل الاضافة في الآية الكريمة على العهد لما نقرر في عـلم الإصول والمتحو والسان ان الاضافة تنقسم الى الاقسام التي تنقسم الم االلام ومن جدلة أقسام اللام العهدبل فال المحفق الرضى انه الاصدل في الملام اذا تقور هذا فالجواهر واللاكئ والدرواليانوت والزمرذوالعقيق واليسروسا ثرماله نفاسة وارتفاع قعة لاوحه لايجاب الزكاة فسنه والتعلمل للوجوب بجردالنفاسسة ليسءلمه أثارة منعسلم ولوكان ذلك صحيحا لبكازني المستنوعات من الحديد كالسموف والبنسادق وتنحوها ماهوأ نفس وأعلى تمناو يلحق حبزوالبلودواايشم ومايتعسرا لاحاطة بهمن الاهداء النى فيهانفاسة وللناس اليما رغية فبالأحسن الانصاف والوقوف على الحدالذي رسمه الشارع واراحة النباس من هدذه الشكامف التي ماأنزل لقه بهامن سلطان على ان الاكهة الني أوقعت كشرامن الناس في ايجاب الزكاءفيمالم يوجيه الله وهي خذمن أموا الهدم قدذكرأ تمة الذفسيرا تهافى صدقة النفل [وايـتفصُّدفة الفرض التي نيحن بصددها (وأموال التجارة) لمباقدمٌ نامن عدم قيام دليل بدل على ذلك وقد كأت التعبارة في عصره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فاعمة في أنواع بما يتعربه

ولم ينقلءنه ما يفيد د ذلك وأماماأ خرجه أبو داود والدارقطنى والبزارمن حديث جابر برسمرة قال كان رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم يأمن الانخرج الزكاة فعانعد فقال ابن حجرفى التلخمص ان فى اسناده جهالة وأمامار واهالحاكم والدارقطني عن عران مرقوعا بلفظ فالابل مدقة اوفى الغنم صدقته اوفى البرصدقة وبالزاء المعجمة فقدضعف الحافظ في الفنم جمه ع طرقه و قال في واحد ةمنها هذا اسه أدلا بأس به ولا يحقالـ ّاز مثل هـ ـ ذا لا تقوم به الحجة لاسما في المسكاليف التي تعبم اللهوى على انه قد قال ابن د قدق العدد ان الذي رآه في المستدرك فهذا الحديث البريضم أأبياء الموحدة وبالراء المهسملة فآل والدّارة طنى رواه الزاء اسكن من طريق ضعيفة وهمذاي الوحب الاحتمال فلايتم الاستدلال فلوفر ضمناان ألحا كم قد صحير اسة ادهذاا لحيد مشكا قال الحل في ثمرح المنه اج ليكان مجر دا لاحتمال مسقطا لارسية ولالآ فيكمف اذا قدءورض ذلك التصيير بتضعيف الحفاظ الماصحعه الحاكم مع تأخرء صرهم عنسه واستدرا كهم علمه ويؤبدعدما لوحوب مائبت عنه صلى الله تعالى علمة وآله وسلم فى الصمير منحديث أبى هوترة ليسءلي المسلمصدقة في عبده ولافرسه وظاهر ذلك عدم وجوب الزكاة فيحسع الاحوال وقدنقل ابن المندر الاجاع على زكاة التجارة وهذا النقل السابصحير فأول من تتحالف في ذلك الظاهر مة وهم فرقة من فرق الاسلام أ فول وأما الاستدلال بقوله صَّلَى الله عله وسلم وأماخالد فقد حس ادرعه واعتده في سيل الله فلا تقوم به الحجة الااذ اكات المطَّالد\_ةَلْهُ رَكَاهُ ذَلِكُ الذي حد ممع كونه للتحيارة فعرفهم النبي صدلي الله علمه وسلم انها قد مبارت يحسه وانه لازكاه فيها بعد التحبيس وليس الام كذلك يل الظاهر التوسم لما أخعروا النبى صلى أتته علمه وسداريان خالدا امتنع من الزكاة ردّعليه مبذلك والمرادان من باغ في التقرب الى الله الى هذا الحدوه وتحميس ادرعه واعتده بيعدكل البعد أن يتنع من تأديه ما أوجبه الله علمه من الزكاة مع كونه قد تقرب بمالا يجب علمه فلا يكون في ذلك دايل على وجوب زكا: التحارة وأماالآستدلال بقول عرفهو بمن لا يقول بجدية قول الصحابي ولكنه اذاوافق قول العماي مايعتقده ضم المهدعوى الاجاع السكوق مجازفة اذا تقر وهذا عات انه لادال ول على وحوب زكاة التعارة والبراءة الاصلمة مستصعبة حتى يقوم دال ينقل عنها وأماما حكاه ا بن المندر من الاجماع على ر كام التجارة فلا أدرى كه ف تجماسر على هذا ولوسلنا ملما قامت م ججة الاعلى من يقول بجعيبة الاجماع وقدعرفت ماهو الصواب في هدذ الماب في كمان احصول المأمول منء لم الاصول وفدحقق المسائن رجسه الله المقيام في كتابه ارشياد الفيمول الى نحقيق الحق نعلم الاصول فليراجع (والمستغلات) كالدورا الى يكريها مالكها وكذلك الدواب وغوهالعدم الدليل كاقدمنا وأيضاحد يتايس على المسلم صدقة فعيده ولانرسه يتناول هذه الحالة أعنى سألة استغلالهما بالحكراء لهماوان كأن لاحاجة الى الاستدلال بل القمام مقام المنع يكني أقول فده المسئلة من غرائب العلما التي منبغي أن تكون مغفورة ماعتمار مالهم من الذاقب فات ايجاب الزكاة فيم اليس من الاموال الني نيجب فيها الزكاة ما لاتذاق كالدور والعقاروالدواب ونحوها بجرد تأجيرها بأجرةمن دون تجارة فأعمام اعمالم إسمع يهفى الصدر الاول الذبن هم خبرالقرون تم الذين يلونهم ثم الذين بلوتهم فصلاأن يسمع فيه يدليل من كتاب أو

اسدنة وقد كانواب ما جرون و بؤجر ون و بقبضون الاجرة من دورهم وضدما عهم و دوابهم ولم يعظر بيال أحده ما نه يخرج في راس الحول ربع عشر قيمة داره أو عقاره أو دوابه وانقرضوا وهسم في راحة من هذا المشكلات الشاق حتى كان آخر القرن الثالث من أهل المائة النالثة فقال بذلا من قال بدون دليل الامجرد القرام على أموال التجارة وقد عرفت الحسيلام في الاصل في نفسه مختل بوجوه منها في الاصل في نفسه مختل بوجوه منها وجود الفارق بين الاصل والفرع فان الانتفاع بالمنفعة لدس كالانتفاع بالعين واما العمومات التي أورد وها فه من عن الدلالة على المطاوب بمراحل والامن أوضيم من أن تستغرق الاوقات في ابط اله و دفعه وأما ما زعوه من اللوجب أولى من السقط فذلا على عدم تسليمه الماهو بعد الإنتفاع بالنوجوب في أصل الانتفاع بالمنافرة وب في أصل الانتفاع المنافرة وب في أصل الانتفالات أين الانتفاع بالنوج وب في أصل الاستفلال شيأتم أين المنافر جب وماهو

# \*(بابزكاة النبات)

بحسالهشرفي الحنطة والشعبروالذرة والتمروالزيب وجوبالزكاةمن هدده الاجناس اشمول الادلة الصحة لهاوالتنصمص علم افي حديث أبيء وسي ومعاذ حيز بعثهما صلي الله نعىالى علىه وآله وسلم الى المن يعلمان الناس أمرديتهم فقال لاتأخدنا الصدقة الامن همهذه ة الشعير والخنطة والزيب والقرأخرجه الحباكم والبيه في والطبراني فال البيه في رواته وهومتصه لوأخرج الطعرانيءن عرقال انمياسن رسول الله صدلي الله تعالى عليه وآله وسلمالزكاة في هذه الاربعة فذكرها وأخرج اينماجه والدارقطني من حديث عمرو من شعب سيمعن جدمه باغظ انماسن رسول الله صلى المه نعالى علمه وآله وسدلم الزكاة في الحنطة والشعبروالتمر والزحب زادان ماجه والذرة وفي اسسناده مجدين عسدالله العزرمي وهومتروك وأخرج المبيرق من طريق مجاهد فال لم تكن الصدقة في عهد الذي صلى الله تعالى علمه وآله وسل الافى خسة فذكرها وأخرج أبضامن طريق الحسسن فقال لم يفرض المصدقة النبي صلى الله تعالىءابيه وآله وسلم الافيء شرة فذكرا لخسة الذكورة والابل والبقروا لغنم والذهب والفضة وأخرج أيضاعن الشميمانه قال كتبررول اللهصلي الله تعالى عليه وآله وسلم الي أهل المهن انماالصدقة في الحنطة والمتعبروالقروالزيب قال البيهتي هذه الراسية لطرقها مختلفة وهي بؤكدبعضها بمضاومهها حديث أى موسى ومعها قول عروع ليوعا تشة ليس في الخضر اوات زكاة المهمى (وماكان بسقى المدنى منها ففيه نصف العشر) وجهه حدد يشجابرعن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسرا قال فيماسة تالام اروالغيم عشروفيما ستى بالسانيسة نصف العشررواءأ حدومسه والنسانى وأبوداود قال الانهار والعمون وأخرج المحارى وأحسد وأهل السنة من حديث ابن عرأن النبي صلى الله تعالى علمه وآله ورسلم قال فعاسقت السحساء والعيونأ وكان عثريا العشروفيما يستى بالنضم ندغه العشرفان الذى هوأ قل تعانياوا كثرويعا أحقيزيا دة الضريبة والذي هوأ كنرتعا تآوأقل ربعها أحق بتخفيفها والعشري بفتح المت المهسماة والمثلثة وكسرالراء المهسماة هوالذى بشرب بعروقه وقدل الذى فحسوا فى آلعسون

ونحوها والحقوجو بالزكاةمن العبن ولايسوغ اخراج القمة الالعذرم وغلمديث المدرن الحدوالشامن الغنم والبعيرمن الابل والبقرة من البقرأ غرجه أبوداود والحاكم وصمعه علىشرط الشدينين وأمانول معاذفه وفعل صحابي لاحجة فمعطى انه منقطع كاصرح بذلك الحفاظ وأماالاعتذارعن الحسديث بأنه لاظاهراه فهذما حسدي العصي التي يتوكأ عابها المقلدة (ونصابها خسة أوسق) لحديث أبي سعمد في الصحصين وغيرهما عن الذي صلى الله ذه الى علمه وآله وسلم ايس فمادون خسة أوسق صدقه وفي رواية لاحدو ابن ماجه أن النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسدلم قال الوسق ستون صاعاو في روا به لاحدوا بي داود الوسق سيتون مختوما عَالَ فِي الْحَدِهِ اللَّهِ مَا أَعْدَادُهُ مِن الحَدِهِ وَالْتَمَرِجُهُ فَأُ وَسَقَلَامُ الدَّكَةِ أَهْلُ مِت الى سه نَهُ وَذَلْكُ لانأقل المدت الزوج والزوجسة وثالث خادم أوولد سنه مماوما يضاهى ذلك من أقل السوت وغاا وتالانسان رطل أومدمن الطعام فاذاأ كلكل واحدمن هولا فذلك المقدار كفاهم لسنة وبقبت يقمة لنواتيهم أوادامهم انتهى قال ابن القيم وقدردت السنة الصحصة الصريحة المحكمة في أهدير نصاب المعشرات بخصمة أوسق بالتشابه من قوله فيماسة ت السماء العشروما اسق بفضح أوغرب فنصف العشر قالوا وهدذا يع الفلدل والكنعر وقدعارضه الخاص ودلالة العام قطعمة كالخياص واذا تعارضاقدم الاحوط وهوالوجوب فمقال يجب العيمل بكلا المدشن ولابحو زمعارضة أحدهما بالاتنو والغاء أحدهما بالمكابة فان طاعة الرسول فرض فيهذاوفي هذاولا تعارض منهما بحمد الله تعالى بوجه من الوحوم فان قوله فماسقت السماء العشبر انمياأ ربديه النميزيين ماميح فه مهالعشير وماهج فيمه فصفه فيذكر الذوعين مفرقا منتوما في مقدارالواحب وأمام قدارالنصاب ف - حسكت عنه في هذا الحديث و منه نصافي الحديث الاتخرفكيف يجوزاله ــ دولءن النص الصيير الصريح الحكم الذى لايحة ل غبرما أقراءامه انته الى المجمل المتشابه الذي عايته أن يتعلق فعه بعموم لم يقصدوا سيانه بالخاص المحكم المبين كسانساترااءمومات بمايخصهامنالنصوصانتهى أقولالاحاديثااقاضمةبايجاب العشر أونصف العشرتة تضي التسوية بن القامل والكشروأ حاديث لاز كالمفع ادون خسة أوسق تقتضى اختصاص الوجوب بقدار معلوم هوالخسة الاوسق وعدم الوجوب فيمادونها فالاحاديث الاولة عامة لفله لماأخرجت الارض من الانواع المخصوصة واسكثهره والاحاديث النائبة خاصبة بيعض ذلك الخارج دون بعض مصرحة بنني الوجوب عن دون الخسة الاوسق عنطوقها منينة لوجو بهافى الخسة فصاعدا بمفهومها وهيأ حاديث صحيحة فاهمالها معكونها خاصــة والرجوع الى العامة خارج عن سأن الإنصاف ولم يكن سدمن أ هـــمـلهاشيَّ يد فعها الإ محردته كلدف العماديماهوأشق الشكوك كشكوك الموسوسين في الطهارة وهذارسول الله صلى الله على موسلم يقول ادس فيما دون خسمة أوسق صدقة ولافهما دون خسر أواق صدقة ولا فيمادون خمس ذودصدقة ثنت هذاعنه في حديث واحد نكان على من أوجب الزكاة فعما دُون خَسَةً أُوسِقَ أَنْ وَحِمَا فَمَادُونَ خُسِ أُواقَ وَخُسِ ذُودِ بِلَ فِي حِمَا فَمَادُونَ الأربعينَ مَن الغنم والنلانيز من البقرة سكاياله مومات الفاضمة يوجوب أصدل الزكاة في الاموال فاله لافرق بينهاو بنحديث فيما أخرجت الارض العنسر وايست المحكملات بالشال أولى من

نهره واقدالمستعان وقدكي ابن الماذرالاجاع على الدالز كأةلا نتجب فعمادون خسة يمآ أخرجت الارض والمقام والاكاناحة مقابأن يقع الاجساع علمه ليكن الخلاف لجساعة العلياه أشهره من ذارعلي علم وكدف خني على ابن المنذرم فذهب أبي حند فقرحه الله وهومنداول حسعة هـــل المذاهب حتى قال ابن العربي المااكي انة فوى المذاهب وأحوطها كنُّ مذهب أبي حندته وهو التمد لمُّ بالعَموم انتهى وهـ ذم عَهْ له من مثل هذا الح مَاشَيْهَ عِنْ الوسوسة ألتي وَلَمْ مِنالِكُ ذِي رَهَا فَانِ السَّارِعِ أَشْفِقٍ بِفَقْرِ الْأَمَّةِ مِن كُل أحدو أي قوهَ في ني شخالف لنصه الصريح وكيف يحني على عالم ان هذه النه فقة التي هي المستندة لهذه المقالة مستلزمة لظالم الاغتمام وأخددا موالهم بدون طسة من أننسهم وأكلها بالماطل وف السلاطين تابعة لاذلام العلما فأذ اأجيروا أهل الاموال على تسليم ز كالدون اللهسة الاوسق استناداآلى قول من قال بذلك بجرد الشسك والشسانقة على الفقراء لالما بقنضيه الاحتمادة بهم شركاء في هذه المظلمة التي هي مح صراً حسك لرأم وال المناس بالباطل وماأحسن الوتوفء لى الحدود الشرع. في والمشيء لى الطريقة النبوية فذلك هو الورع الخالص وخا الهدى هدى يحدصلي الله علمه وآله وملم (ولاثبئ فيماء داذلاله) قال المجد في الصراط المستقيم كوبهن العادة النبوية أخسذالز كأذمن الخمل والرقمق واأبغال والجرواليقول والبطيخ بارواله ـــــــل والذواكه التي لاتدخـــــل المكيال ولانصلح للادخار الاالرطب والعنب فاله ن يأخذالز كامَّم مالا بفرق بين الرطب واليابس انتهبي (كالخضرا وات وغيرها) حديث اوات أخرجــه الدارقطني والحماكم والاثرم في سننه ان، طاء بن الــاثب فال أراد عدالله بنالمفيرة أن يأخذ صدقه من أرض موسى بن طلحة من الخضر اوات فقال له موسى بن طلمة المر لذُذُلَث از وسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان ية ول ايس في ذلك صدقة أوهومسلةوي وقدأخرجه الدارقطني والحاكم منحديث الصقين يحبي ينطله أعزعه موبيى تنطلحة عن معاذ بلفظ وأما القناء والبطيخ والرمان والقصب فعفو عفاعنه رسول الله صلى الله تعالى علمسه وآله وسالم أقال الحافظ وفيه ضعف وانقطاع واروى الترمذي يعضهمن حديث مومي بن طلحة عن معاذ وقدرواه ابنء بدي من وجمه آخر عن أنس والدارقطي من ،على ومن⊸ــديث محدين حشر ومن حديث عائشة ورواه أبضاالمهري عن على وعر موقوفاوفي طرف حديث الخضرا واتمقال لبكنه روى من طرق كنعرة يشهدىعضه المعض فينغض للاحتجاح به وإذااأضم اليمانة سدم في وحوب الزه لمانتهض الجمدم لاحتحاج بلاشك ولاشهة وقدرو متتلك لروامات ملفظ الحصم على تلك الاحناس كاحدق وكان ذلك والسان منه ملى الله تعالى علمه وآنه وسيلما أنزله الله فلانجب في غيرة للذمن النباتات وقدة هب الى ذلا الحسين المصرى والحسن بنصالح والنورىوالشعى وأيضائكن الجعطر بقأخرى وهي اناهذه الادلةالمذكورةهما مخصصة وممومات القرآن والسنة وذلك واضم ولايصع جعل ذلك من باب التنصيص على بعض افراد العاملياني ذلك من الحصرتارة والنبي آساء ـ و آماذ ـكر أخرى أقول العمومات الشاملة للغنسراوات كقوله تعالى وآنواحته نوم حصاده وقوله خدذمن أموالهم صدقة وقوله صلى

الله علمه وسدلم فتمناسة فبالسمياء العشر فدخصصت بمغصصات كشيرة متها حسديث الاوساق ومنها الاحاديث القاضمة بأن الزكاذلاتجب الافي الاربعة الانواع الشسعير والحنطة والقر يب هـذا في الاشـما التي تنبت على وجهه الارض وفيماء حداها السوائم النلاث والذهب والفضة والواجب بناء العام على الخاص كماهوا جماع من يعتديه من أهل العمل فلا فيماعسدا هسذه الثلاثة الامورسواء كانءن الخضراوات أوغسرها بل قدورد خبراوات بمخصوصها مايدلءلىء لهء وجوب الزكاة فيهاه ن طرق يشهد بعضها البعض كاأوضه ذلك الماتن في شرح المنذق فلمكن هذا العث مندك على ذكر فان الاحتماج عثل هذه العدمومات قد كثرفي أهل العلم مع عدم الالنفات الى الادلة الخاصة والذهول عن وجوب بنا العبام على الخساص \* والحساص أن رسول الله صلى الله عاسمه وآله وسدا قدبين للنياس مانزل اليهم ففرض على الامة فرائض في يعض املا كهم وفم بفرض عليه سمفي المعضالا تنخرومات غلىذلك ونأخسيرا لسانءن وقت الحاجسة لايجوز كاتقررفي الاصول فهازعما نهاتجب الزكاة فى غديرما بده رسول الله صلى الله علمسه وبسلم مخسكايا العدمومات القرآنيــــة كان محجو جاءِــادــــــــكـرناه هــــذاءلي نرض انه لم يثبيتءنـــه الامجرد السان من دون ما يفدد عدم الوجو رقى البعض السكوت عنه فكنف وقد ثبت عله ما يفسدذ لك كحديثأني موسى ومعاذعندالحا كموالسهقي والطبراني ازرسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم لمابعثهما الى البحن يعلمان الناس أمرديتهم فال لاتأخذوا الصدقة الامن هذه الاربعسة الشعيروا لحنطة والزنب والمتمر قال السهقي رواته تقبات وهومتصسل وأخرج الطبراني عنعرقال اغساس رسول اللهصلي الله تعالى علمه وآله وسلم الزكاة في هذه الاريعة فذكرهاونحوه عنجماعة من الصحابة وفي يعضهاذ كرالذرة واكن من طريق لاتقوم بمثلها الحجة (ويجبفىالعسلالعشر) وجهه حديث عروين أميب عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسدلم أنه أخذ من العسل العشر أخرجه الإنماجه وقال الدارقطاني روىءنء دالرحن بثالمرت والمناهمة عنعرو بنشعب ورواميحي بنسعدالانصارى عنعمرو بنشعم ومثله حديث ألى سمارة عندأ جدوا بنماجه وألى داودوا اسيهني قال قات يارسول اللهان لىنحلا قال فاذا العشور وهوم نقطع وأخرج الترمذى عن اين عمران رسول اللهصلي الله تعالى عليه وآله وسسلم قال في العسل في كلء شرة أزقاق زق وفي اســناد مصدقة السمين وهوضعيف الخفظ وأخرج عبد لالرزاق والسهقيءن أبي هريرة مرفوعا بلفظ أذوا العشرق المعسل وفي استاده منبرين عبدالله وهوضعيف والجيدع لايقصرعن الصلاحمة للاحتجاجيه وفى العســـلأحاديثأخرى لم ينتهض شئ منها للاحتجاج به وقدجعها المــاتن في شرح المنتفي فايراجع (ويجوز تعجل الزكاة) لحديث على الدااه باس بن عبد المطلب أل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في تبحيل صدقته فبال ان تحل فرخص له في ذلك أخرجه أحدوأ يوداردوا لترمذي وابزماجه والماكم والدارقطني والسهتي وقدقيل انه مرسل وقد روىءن على بلفظ آخر من طريق أخرى أخرجها البيهتي ان النبي صلى الله تعالى علمه وآله لم قال انا كنّا احتمينا فاسلفنا العباس صدقة عامين ورجاله نقات الا ان قدمه انقطاعا وفي ا

الصيومن حديثا بيهر برةان الني صلى الله نعالى عليه وآله وسلم فال في زكاة العباس هي على وآمنا لهامعها لماقدل انه منعمن الصدقة وقدقدل انه كأن تسلف منه صدقة عامين فدل على أنه يجزىءن المجل أى بسقط الوجوب عند الانصاف به ولاشك ان التحدل لا يكون نعد الا الااذا كانقبلالوجوب (وعلى الامام ان يردصدقاتأغندا كل محل في فقرائهم) وجّه حديث أي يحمفة قال قدم علمنا مصدِّق رسول الله صلى الله تعمالي علمه وآله وسرا فأخذ ى وحسنه وحديث عران بن حصدانه استعمل على الصدقة فلما وحع قدل له أين المال ففال وللمال ارساتني أخذناه من حمث كنا تأخذه على عهدر مول الله صلى آلله تعالى علمه وآله وسلم ووضعناه حدث كنانضعه أخرجه أبودا ودوابن ماجه وعن طاوس قال كان في كتَّاب من ننوج من يخلاف الى مخلاف فان صدقته وعشره في مخلاف عشه برته أخوجه الاثرم وسعمدين منصور باسنادصح وفى الصحين عن معاذات الذي صلى الله تعبالى عليه وآلهو الم لمايعثه الحيا أمين قال له خدند هامن أغنياتهم وضعها في فقرائهم (ويبرأ رب المال يدفعها الى المطانوان كانجائرا) لحديث ابن مسعود في الصحير وغيره ما ان وسول الله صلى الله تمالىءلميسه وآلهوسدلم فالبانها ستبكون بعدى أثرة وأمور تنكرونها فالوايارسول المهافسا تأمرنا قأل تؤدون الحق الذىءابكم ونسألون الله الذى ابكم وأخرج مسارو الترمذى وصحعه منحديث واثل بن حير قال معمت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسأرور جل بسأله فقال أرأيت ان كان علينا امراء يمنعونا حقنا ويسألونا حقهم ففسال اسمعو اوأطيعوا فانمساعايهم ماءاوا وعلمكم ماحلتم وأخرج أيوداود منحديث بايرين عبيدم فوعابأ فظسميأ تيكم ركب مبغضون فاذاأ تؤكم فرحبواجهمو خلوابينهمو بيزما يبتغون فان عدلوا فلانفسهموان ظاوًا فعليهاوأرضوهـمفانهمامزكانكمرضّاهم وأخرج الطيرانىءنسعدينأبيوقاص مرفوعا ادفعوا الهم ماصلوا الخس وفى البابآ ثارعن الصحابة حتى أخرج السهيق عنعم أنه فال ادفعوهمااليهموان شربوا الخرواسناده صحيح وأخرج أحدمن حديث أنسان رجلا قال لرسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلماذ اأ ديت الزكاة الى وسولا فقدير تت منه الى الله ورسوله فقال نبم اذا أدبتها الى وسولى فقد برأت منها الى الله ورسوله فالتأجر هاواتمهاعلى من بدلها وأخرج السهق منحسديث أبي هربرة اذاأتاك المصدق فأعطه صدقتك فان اعتدى عليك فوله ظهرك ولاتلعنه وقل اللهم انى أحتسب عنكما أخذمني وقد ذهب الي مادلت علمه هذه الادلة الجهودوان الدفع الى السلطان أو بأصره يجزى المبالك وان صرفه افى غيرمصرفها سواءكانعادلاأ وجائرا أقوللاريب انججوع الادلة بقنضى انأمرالزكاة الى النبي صلى الله ثمالى علمه وآله وسلم فان قوله تعالى خذمن أموالهم خطاب لهان سلرانه فى صدقه الفرض وقدنقدم مانسه وأنص من الآية على المطلوب حمديث أصرت أن آخه ذها من أغنيا أمكم وأحاديت بعنه صلى الله تعمالي علمه وآله وسالم للسعاة وأمره الهم بأخذا لصدقات ومن ذلك الادلة الواردة فى الاعتداد بما أخده سدا لاطن الجورفانم امتضمنة لوجوب الدفع المهدم والاجتزا بمادفع البهم ومن ذلك حديث من اعطاها مؤتجرافله أجره ومن منه هافا فآفأ خذها

وشطرماله ومنها الادنة من المكتاب والمهنة الدالة على وحرب طاعة أولى الامر واسكن لاعط انجحوع هذه الادلة وانأعادان الانمة والسدلاط مزالمطالبة بالزكاة وقبضها ووجوب الدفع اليهم عندطام مها فليس فيها مايدل على ان رب المسال اذار سرفها في مصرفها قب ل ان يطالبه الامام بتساعها لاتجزئه ولا يجوزله ذلك لان الوجوب على أرباب الاموال والوعيد الشدديد الهموا لترغيب نارة والترهيب أخرى لنعلمه الزكاة اذالم يخرجها يستفادمن مجوعه انالهم ولاية الصرف أمامع عدم الامام فظاهر وأمامع وجوده من غسيرطلب منه فسيكذلك أيضا وبؤ مدذلك حديث أماخالد فقدحيس ادرعه واعتده في سبيل الله فانه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أجاب بذلك على من قال له ان حالدا من عمن تسليم الزكاة و امامع المطالب في من الامام فالظاهرانه لا يجور السال الصرف لانه عصمان لمن أمر الله بطاعة ولكن هل يجزنه ذاك أملاالظاهرالاجواء لانهلاملازمة بين كونه عاصما لاحرالامام وبين عدمالاجزاء ومن زعم ذلك طواب الدلمل فان قمل الدامل ما تقدم من قويه صلى الله تعالى علمه وآله وسارومن منعها فانانأ خدذها وشطرماله فمقال الحديث على مافسه من المقال لابصلح للاستدلال به على هذا لان المراد انهمنع الزكاة ولم يسكها الى الامام ولاصرفها في مصارفها كمهومدلول المنع الوقع على ضمرالز كافق الحديث كافى أحاديث الوعد المانع الزكاة فان المرادبه المانع الهاعن الاخراج مطلقا وجمابق يدثبوت الولاية لرب المال قوله تعالى ان تدوا الصد قات فنعسماهي وان تحفوهاونؤنوهاالفقرا فهوخيراكم فغيهذهالا يفأعظم متمسك وأرضيم مستندومن زعم أنها في صدقة المفل بدايدل المديراق فل يصب لان الاعتبار بعموم الافظ لآ بخصوص السبب كانقرر في الاصول نع تطيمتي الادلة الوارد تمنه صلى الله تعمالي عليه وآله وسهم على من بعده من الاغة والسلاطين حتى يكون الهممثل الذى له في أمر الزكاه يحتاج الى فضل نظر ولا يقنع الناظر بجردالإجاع السكوق الواقعمن الناس بعدعصره صلى الله تعمالى عله وآله وسلم وأمافتال الصحابة لمانعي الزكاة فاستكونهم ارتد وابذلك وصمموا على منع اخراجها وقدام صلى الله تعالى علمه وآله وسلم أمته بقتال الناسحتي يقيموا الصلاة وبويؤاالزكاة وينعلوا سائرأركان الاسلام واعظم مايستأنس بهماورد في طاعة السلاطين وان ظلوا وأن دفعها اليهم من الطاعة لهم كافى حديث ابن مسعود ان رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم قال انهاستكون وعدى أثرة وأمورة نكرونها قالوالارسول الله فانامرنا قال تؤدون المق الذى علكم وتالون الله الذي لكمأخرجه الشيخان وغبرهما وعن وائل يزجر فالسمعت رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم ورجل يسأله فقال أرأيت ان كان علمذا امر اعينه وناحتمنا ويسألوناحقهم قال اجمعوا وأطمعوا فانحاعلهم ماحلوا وعلمكم ماجلتم أخرجه مسلروغ سره وفي البابأ حاديث كنبرة وهي تفيد وجوب طأعتهم فيميا طليوا اذاكيكان في معروف غير معصية وطليهم للزكاة من المعروف اذا كانو ايجعلونها في أمر غيرمعه. ٤ الله والامر بالطاعة فرع ثبوت الولاية وثبوته ايستلزم الابوزاء وقد ذهب اليهذا الجهو رمن الصماية في بعدهم ويؤ يدذلك حديث جابر بنءتميك عندأبى داودمر فوعا بلفظ سنأ تيكم ركب مبغضون فاذا نؤكم فرحبواجم وخالوا ينهم وبينما يتغون فانء سالوا فلانفسهم وان ظاوا فعليها

وأرضوهم فان تمام زكاتكم رضاهم وأخوج الطبراني من حديث سعد بن أبي وقاص مراوعا ادفه واللهم ماصلوا الحس و بغنى عن جيع هدذ الشكليف بطاعة سدلا طبن الجور ما أقاموا الصلاة وفي بعض الاحاديث الاحربانطاعة لظلة مالم يظهروا كفرا في طلب الزكاة منهم لم تهم الطاعة له التي كافذا الله بما الابالدفع اليه والله أعدل ان يجمع على رب المال في ماله زكاتين ذكاتين ذكاتين أما الموربطاعة هو ذكاناً حرى تصرف الى غيره

### \*(تابممارفالزكاة)

(هي عُمَانِيةً كَافَى الآية) الكريمة انما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليه اوالمؤلفة فلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفي سيل المهوا بن المديل فريضة من الله والله عليم حكيم فأنها نَفَمَنْتُ الْمُمَانِيةَ الأنواع الَّذِينَ ﴿ مُمَّاوِفَ الزَّكَاءُ وَقَدَأَ خَرِجَ أُنودَاوِدَ عِن زَّمَادِينَ الْحُرث الصدائى قال أتيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فبايعته فأنى رجل فقال أعطني من الصدقة فغال له رسول الله صلى الله ذه الى عليه وآله وسدّم أن الله لم رض بحكم نبى ولاغيره فى الصدقات - تى - كم فيها هو فجزأ ها تمانيــة اجزاء فان كنت من ثلث الاجزاء أعطية لل وفي اسنادهء بدالرجن بزرياد بزائع الافر بتى ونبه مقال قال فى المسترى الفقيرهو عندالشافعي من لامال له ولاحرفة يقع منسه موقعا وعنسداً بي حندة من لهأ دني شئ وهو مادون النصاب أوقدرنصاب غبرنام وهومستغرق في الحاجة والمسكن هوءنداك افيج من لهمال أوسرفة يقع موقعا ولايغشه وعندأى حشقة منلائئ للفيحتاج الىالمسشلة التوتهأ ومانو إرىبدته والعاملة منل علىسواء كان فقيرا أوغنماو علمه أهل العلم والمؤلفة نلوبهم قسمان من أسلم عيفة أوله شرف يتوقع باعطائه اسلام غيره فيعطون من الزكاة على الاصم من مذهب الشانعي وفالأنوحنيفة سقط سهمهم الهلبة الاسلام والرقاب هم المكاتبون عندا اشافعمة والحنفية والغارم هوعندأى حنيقة منازمه دين ولايملك نصابا فاضلاعن دينه أوكان لهمال على النباس لا يمكنه أخذه وعندالشافعي قسمان من استدان لنفسه في غسر معصية والاظهر الشمراط الحاجة أواستدان لاصلاح البين ويعطى معالغني وسيرل الله غزاة لافي الهسم و يشترط فقرهم عندأ بي حشيفة وعشدالشانعي بعطون معالغني وابن السيمل هوالغريب المنقطع عنماله عندا لحنفية أومنشئ سفرأومجة ازله حاجة عنسدااشا فعية وشرط هؤلاء الاصناف الاسلام عندأهل العام وعند الشافعي بجب استبعاب الاصفاف الثمانية ان كان هناك عامل والافاسة عاب المسبعة وتجب انتسو ية بين الاصناف لابين آحاد الصدنف وعند بيحندة لم لوصرف المكل الي صنف واحد أو يخص واحديجو ز قال مالك الامرعة ـ دناني فسم الصد كات أن ذلك لا يكون الاعلى وجه الاجتماد من الوالي فأي الاصناف كانت الحاجة فه والعدد أوثر ذلك الصنف بقدر مايرى الوالى وعلى ان ينتذل ذلك الى الصنف الا تخر بعد عَامَأُوعامِينَ أُواءُوامِ فَمُؤثِّراً هِلِ الحَاجِمةُ والعَهدِ حَمِيمًا كَانِ ذَلا وَعِلَى هِمِذَا أُدركتُ من ارضى منأهل العلم انتهسى فال الماتن وقدأ طال أغة التقسسر والحديث والفقه البكلام على الاصناف النميانية ومايعتبرنى كل مسنف والحق ان المعتبر صدق الوصف شرعا أواخة فن دقءاسه أنه فنتبركان مصرفا وكذلا سائرالاوصاف واذالم يكن لاوصف حقيقة نسرعهمة

وجبالر جوع الىمدلوله اللغوى وتفسيره به فحاوقع من الشروط والاعتبارات المذكورة لاهل أاعلم أن كأنت داخلة في مدلول الوصف لغة أوشرعا أولد المدل على ذلك كانت معتبرة والافلااغتبارلشيءتها انتهى أقول الواجب الجزم بأن الفقيرمن ليس بغني والغني قدثبت فىالشير يعةالمطهرة تعريقه كمأخر جهأهل السنن من حديث أسمسعو دمر فوعاانه قسل ارسول الله وماااغني قال خسون دوهماأ وقيمتهامن الذهب فن لم يملك هــُذا المقدار فهوفقهر لاته اذا ارتفع عنسه اسم الغني ثبتله الفقر اذالنقمضان لايرتفعان كالايجمّعان ولايدمن كونه يملك معهامالا يدمنه من ملبوس وفراش ومسكن حاصله ما تدعوا اضرورة المه لان من المعلوم انهصلي الله تعيالي علمه وآله وسيطم لمرد بذلك المقدا رقيمة ما يليسه ويسكنه ويطق بذلك مألايتمة القيام بالامورالد ينية أوالدنيو ية بدونه كالة الجهاد للعجاهد وكنب العسام العالموآلة الصناعة الصائع فن ملك عماه وخارج عن هذه الامورمايساوى خدين درهما كان كن ماك الخسين أوقيم امن الذهب فمكون غنيا ومن لم علك ذلك المقد ارفه و فقير تحل له الزكاة والمصيرالى ماقروناه متحبتم والحقأن الفقير والمسكين متحدان يصحاطلاق كلواحدمن الاسمين على سن لم يجدفو ف ما تدعو الضرورة المه خسيز درهما وليس في قوله تعالى كانت لمساكين ماينافي هدالان ملكهم الهالايخرجه سمءن صدق امر الفقرو المسكنة عليهم الما عرفت منانآ لاتماتةومه المعيشة مستثناة والمنفينةالملاح كدابةالسفرلن يعيش بالمكاراة والضرب في الارض ولبس في الآية المكرية مايدل على انصدقة كل انسان تصرف فى كل صنف من الاصناف الثمانية بحسث يحصل لكل صنف مقدار معين وهذا أوضع نم أقول كأب الله وسينة رسوله مصرحان بأن الفقير يعطى من الزكاة وليس فريسما التقسد عقد ار معبزولس المعتسيرالااتصاف المصرفوهوا الفقيروالمسكينومن كان الفقرشرطا للصرف فه وصفة الفقرة والمسكنة فنصرف المسه في تلك الحيال فقد صرف الى مصرف شرع وان أعطاه مالاحيا وانصيا متعددة فهوانما اتصف يصفة الغني بعد الصرف المه وذلك غبرضائر للصارف ولامانع من الاجزاء ومنزعم اله لا يجوز الادون النصاب فعايده الدايل الصالح لتقدر ما كان مطلقا من الادلة وتخصيص ما كان عاما وابس هنالة الامجرد تخللات فاسدة لم تبن على أساس صحيح واما الغارم فظاهر اطلاق الاته يشمل من عليسه دين سوّا وكان غنيا أوفقىراه ؤمناأ وفاسقافي طاعةأ ومعصمة أماعدم الفرق بين الغني والفقيرفليس فيه اشكال الدخواله ما تحت الا يه ولاست ثنا الغارم من حديث لا تحل الصدقة لغني وماسلكه صاحب المنارمن التخصيص والمتعميم فوهم منشؤه تجريد النظرالي افظ غني منغ يراظرالي تمام المديث المشستمل على استنذا وخسة أحدهم الغارم وأماعدم الفرق بين المؤمن والفاسق فلاطلاق الاية لاسمااذا كانما استدانه الفاسق في غبر مرف ولامعصة فلامعني لاشتراط الايمان وأماء دم الفرق بن الدين في طاعة أومعصمة فالتذاول الاطلاق له واذا وردما يقتضى المتفيد بالزم في طاعة فلد حكمه نعم إذا كانت الاعانة له تستلزم اغرامه على المعاصي ووقوعه فها يحرم عليه فلار ببانه عذوع لأدلة أخرى وأما اذالزمه الدين في السرف والمعصمة ثم تأب وافلع وطلبان يعمان من الزكاة على القضاء فالظاهر عدم المذع وأماسيل الله فألمرا دهنا

الطر يقاليد معزو جسلوا لجهادوان كانأعظما اطرفالى اللهعزو جلالكن لادلمسلعلى اختصاص هذاالسهميه بل يصع صرف ذلك فى كلما كان طريقاالى الله عزوجل هــــدامعنى الآنةلفة والواجب الوتوفء لي المعانى اللغوية حمث لم يصر النقل هناشرعا وأما اشتراط الفقرق المحاهدفني غاية المعديل الظاهر اعطاؤه نصيباوان كانغندا وقد كان الصحامة رنبي الله عنهم بأخددون من أموال الله عز وجدل التي من جانبا الزكاذف كل عام ويسمون ذلك عطاء وفيهم الاغنماء والفقراء وكانعطاء الواحدمنهم يبلغ الىألوف متعددة ولم يسمع من أحسد منهمانه لانصب لاغنيا في العطا ومن زعم ذلك فعليه الدليسل فان قال الدامس ل حديث ان الصدقة لا تحل لغني قائا أصناف مصارف الزكافة عنية أحدها الفقير فن لم يكن فيسه الاكونه فقبرا يدون اتصافه يوصف آخر من أوصاف أصسناف مصارف الزكآة فلارس انَّه اذاصارغندالمتَّحَلُّله وأمامن أخْــذهابمــوغ آخرغــــــرالفةروهو كونه مجاهـــاأوغارمًا هــما فهولم يأخذها لكونه فقبرا حتى يكون الغني مانعا بل أخذها لكونه مجاهدا أو غارماأ ونتحوهما فتدبره ببذا فهومفه لأومن جلة بمدل الله الصرف في العلماء الذين يقومون عِصاحُ المُحامِن الدينية فإن الهِـم في مال الله نصيباسوا المُحك انوا أغندا الوفقرا وبل الصرف فى وذوالجهة من أهم الامو ولان العالماء ورثه الانساء وحلة الدين وبهم تحفظ بيضة الاسلام وشريمة سدالانام وقدكان علماء الصحابة بأخذون من العطاء مايقوم يمايحتماجون المهمع زيادات كذبرة بقوضون بهافي تضامحوا تمج من يردعام ممن الفقرا موغد يرهم والامرفي ذلك بهورومتماسم وكان بأخذز بادةعلى مآثة أانسادرههم ومن جارته لذها لاموال التي كانت تفرق بينا أحلين على هــذما اصفة الزكاة وقدقال صلى الله علمه وسلم اعمر لمــاقال له يعطبي من ه وأحوج منه ماأ نالنامن هـ ذا المال وأنت غه برمسة شيرف ولاسا ثل نخذه ومالا فلا تتبعه نفسك كمافى الصحيم والامرظاهر وأمااس السمل فاذا كادفة برالايلك شمأفي وطنه ولافي غده فلانزاع فيأنه بعان على سفره بنصاب غبرا انتصيب الذي بأخذه لاجل فقره وان كان غندا فيوطنه وفي الحول الذيبر يدال فرمنه وفلانزاع انه لايأخذ شمأ اكونه النسدل وان كأن غنيا في وطنه ولم يتمكن من ماله في الحسل الذي يريدا المفرمنسه فان كان لا يكنه القرض فلا ويباله يعمان على سفر ملانه كالفقراء لدم امكان التفاعه علله بوجمه من الوجوه وان كان يمكنه الفرض فهذامح لاانتزاع وأماصرف الزكاة كالهافى منف واحدد فهذا المقام خلرق بتعةمق المكلام والحاصل ان الله سيمانه جعل الصدقة محتمصة بالاصناف النمانية غيرتسائغة اغيرهم واختصاصه ابم ملايستلزمأن تكون موزعة منهم على السوية ولاأن يقسط كل ماحصل منقليلأ وكثبرعليم بلالمهني انجنس الصدقات لجنس هيذءالاصناف فن وجبءلمه ثهيج منجنس الصدقة ووضعه في - نس الاصناف فقد فعل ماأهر مائله به وسقط عنه مأأو حمه الله عليه ولوقدل اله يجب على المالك اذاحه لله شئ تجب فيه الزكاة تقد وطه على جميع الاصناف النمانية على فرض وجوده مهجمعا لبكان ذلك مع مافسه من الحرج والمشقة مخآلفا لمافعله المساون سافهم وخلفهم وقديكون الحاصل شبآحة برالوقسط علىجد ع الاصناف المائتفع كل صنف؟ احصل له ولو كان نوعا واحدا فضلا أن يكون عددا اذا تقرر لك هذا لاح لك عدم

صسلاحية ماوقع منسه صلى الله عليه وسلم من الدفع الى المة بن صفره ن الصد قات ولم يرد مايقتنى العباب وزيع كل صدقة صدقة على جديع الاصاناف وكذاك لايه - لح الدحتماح حديث أمره صلى الله علمه وسلم لمهاذ أن يأخذ الصدقة من أغذاء أهل الهن وبردها في فقرائم ملان تلك ايضاصد قتبجهاء تأمن المهابن وقدصرفت في جنس الاصناف وككذلك حديث الدين الحرث الصدائي قال أتنت رسول الله صلى الله علمه وسدار فما يعته فأني رجل فقالأعطني من هذه الصدقة فقال له رسول اللهصلي الله علمه وسلم ان الله لم رض بحكم في ولا غسيره في الصد قات حتى حكم فيهاه و فحزأها غيانية أبيزا و فان كنت من ذلك الاجزا وأعطمة لث لان في استناده عبد الرجن بناز بادين أنم الافرايق وقد تكلم فه عنه واحدو على فرص صلاحة الاحتماح فالمراد بحزنة الصدقة نجزنة صارفها كاهوظاهر الابة التي قصدها صلى المله علمه وسلم ولوكان المراد تجزئة الصدقة نفسها وأن كل جز ملا يحبو زصرفه في غيرالصنف المقابلة لمباجا زصرف نصيب ماهو معدوم من الاصناف الىغديره وهو خلاف الاجهاع من المسليزوأ بضائوه لإذائ لديكان ياعتبارججوع المصدقات التي تمجة مع عندا لامام لاباعتبار صدقة كل فرد فلم يه ق مايدًل على وجوب المقتَّمط بل يجوز اعطاء بعض آلمستحقين بعض الصدقات واعطا بعضه مبعضا آخرتم اذاجع الامام جميع صددقات أهدل قطره ن الاقطار وحضر عنسده جديع الاصناف النميانية كأن ايكل صنف حتى في مطالبته عيافرضيه الله له ولبسءامه تقسمط ذلك بينه مالسوية ولا تعممهم بالمطاء بلله أن يعطى بعض الاصناف أكتثرمن المبعض الاشخر ولا أن يعطى بعضهم دون بعض اذارأى في ذلك صدلاحا عائدا على الاسدلام وأهله مثلااذ اجعت لديه الصد قات وحضرالجهاد وحقت المدافعة عن حوزة الاسلام من المكذارأ والبغاة فاناه ايثارصنف المجاهدين نالصرف الهم وان استغرق يحسع الحاصل من الصدقات وهكذا أذا قنضت المصلحة ايثارغبرا لجاهدين (ونحرم على بني هاشم) وبنوعبد المطاب مثلههم أقول الاحاديث الغاضمة بتحريج ذلك عليهه قديو اترت يواثرا بعنو ماولم يأت منخادع نفسه بتسو بغهابشئ ينبغي الالثفات المه بلهجرده فبالهوعن الحقوعة وللواحتم لعدم التحريم بحديث انالكم فيخس الخس مايغنيكم فال فاذامة مواذلك حاشاله سمالزكآة وفى استناده حسين بن قيس الرحى الملقب بحنش قال الهيثمي وفسه كالام كثير وقد وأفه أبو محصن وقال فى خلاصة المدرالما برضعفوه والس فى هد ذامع كونه أناف ماجا فيه هووغبره من ترخص فى هـــذا الامر مايدل على الحل لانم ــم اذام نعوا ما يحل الهم الرم عليهم فعا وزانهدا الاوزان ولاالقائل ايعل الزنالان فالذكاح مايغني عند فهدل فولمن ا أدنى غسك بالعدلم انهاذ الم يقدر على الذكاح حل له الزنا وأما التعلم ل التحريم بالتهمة له صلى الله عليه وسلم وقدزا أتبعونه فحلت لفرابته كارواءعن أبى حنيفة رجمه الله فجرد تخمين لامستند له و تخد للامر شدالد ، ولوكان الامركذ لك الكانت الناسمة في الجس وصفي العنيمة أدخل وأشدوالله المستعان (ومواليم) لحديث أى هريرة مرفوعاوفه ما بالانأ كل الصدقة وفي لفظ الالأتحل الماالصدقة وهوفي الصحيحين وغيرهما وفي حديث أبي رافع ان الصدقة لا تحل لنا وان موالى القوم من أنفسهم أخرجه أحدد وأبوداود والنساف والترمذي وصحه وابن حبان

بأخزعة وصحعاه أيضا وفيرواية لاجدوالطعاوي من حديث الخسن بناعلي لاتحل لاك عمدالصدقة وفحديث الطلب ينار يعة انه صلى الله تعالى علمه وآله وسلم قال إن الصدقة لاتنبغى لحمدولالا لمعدانه اهىأ وساخ الناس وهوفى صحيح مسام وفى الباب أحاديث قال في الحية البالغة اي كانت أوساخالاتها تكفو الخطاما وتدفع البلاما وتقع فدا عن العبد ف ذلك فيقتل فمدارك الملاالاعلى انهاهي فتدرك بعض النفوس العالسة أن فيهاظلة وقديشاهد أهل المكاشفة تلك الظلة وكان سمدى الوالد قدس سرميحكي ذلك من الفسه وأيضا المال الذي بأخذما لانسان منغد يرمهادلة عين أونفع ولايرادبه احترام وجهه فيسه ذلة ومهانة ويكون لصاحب المبال علمه فضل ومنة وهوقوله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم اليدا اهلما خبرمن البد المه في فلاجوم ان التكسب بهذا النوع شروجوه المسكاسب لا يله ق المطهرين المتوميم ما في الملة اه فالراب قداء قلانعلم خلافا في ان بني ها نهم لا تحل الهم الصدقة المفروضة وكذا حكى الاسباع ابن دسلان في شرح السنن وقد وقع الخلاف في الاك الذين يُحرم عليهم المصد فقاع لي أقوالأظهرهاالمهم بوهاشم وحكم مواآيهم حكمهم فحذلك أقول الحق تبحر يمالزكاة أجع على بني هاشم سوام كأنث الزكاذمنهم أومن غيرهم وماا متروح المه من قال بجو ازصد قة بعضهم لمعض من حديث لعباس بنء مدالمطلب انه قال قلت ما رسول الله انك حرمت علينا صدقات الناس عل تحولنا مسدقات بعضنا لبعض قال نع أخرجه الحاكم اليس بصالح للاحتماح يعلى فمممن المفيال حتى قبل اله التهم يعض دواته كاحققه صأحب الميزان وقدعر فتع ومأحاديث انتصر يمةلا يجوزنخ صمصها بمغصص غبرناهض (و) تحرم(على الاغندا والاقويا المكتسمين وجهه مافي الاحاديث العججعة النابثة عن جماعة أنم الانتحل الصيد قه لغني ونولذي مرتسوي وقياة ظالاحدوأ دل المتناءن حديث عبيدالله بنعدى بناخ إرمر فوعا ولاحظ فيهالغني ولالةوى مكتسب وفيعض الاخبار ولالذي مزافوي والمزا بكسرالميم وتشديد الراه لقوة وشددة العقل كذا قال الجوهرى قال في الحجة البالغة وجا في تقدير الغنية المانعة من السؤال انهاأوقيةأ وخسون درهماوج أيضاانهاما يغديهأ ويعشمه وهذما لاحاديث ليست متخالفة عنسدنا لاناانا برعلى منازلشي واسكلوا حدكسب لايمكن أن يتحول عنسه فحن كان كاسا بأخرفة فهومعسذورحتي بجددآ لات الحرفة ومن كان ذارعاحتي يجدآ لات الزرعومين كان تأجراحتي يجسدا لبضاعة ومركأن على الجهاد مسترزقا بمبايروح ويغددومن الغنائم كاكان أصحاب رسول الله صلى الله تعبالي عليه مرآله وسلم فالضابط فيه أوقية أرخه وزدرهماومن كان كأسبا بحمل الانقال في الاسواق أوا منطاب الحطب وبيعه وأمدال ذلك فالضابط فيسه مأيغديه ويعشيه اه فىالموطاعن حديث عطاء بريسارا نارسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم فاللاتحل الصدقة لفني الالجسة لغاز في سمل الله أراما مل عايها أوالغارم أولرجل اشتراها باله أولرج للاجار سكير نتصدق على المسكن فاهدى المسكين للغني فارقى المستوى لاخسلاف في صورة تبسدل الايدى وكذا تى العبامل وأبن السيسل وأما الغارم والغازى فتصل الصدقة لهدماو نكاناغنييز عندالشافعي وقال أبوحندنة لاتحل الااذا كانافة برين وظاهر الاآبة مع الشافعي لان الله تعالى سعالهما قسيمي لفن بروا لمسكن وعند الخنفية تحلَّ الصدقة

ان ايس عند و نصاب غير مستغرق في حاجته فلومال نصاباغ مرنام ليكنه غدره ستفرق المتحل لهولومك نصبا كشرة الاانهام ستغرقه حلتله ولايحل السؤال الالن لاعلك قوت يومه بعد ستربدنه كذافي العالمه كمرية فال في شرح السنة ا ذارأى الامام السائل جائدا قوما وشك في أمره أنذره وأخبره بالاص فانازعم اندلا كسب لهأ وله عبال لايقوم كسبه يكفا يتهم قبل منه وأعطاه أقولء وسنكن أن بطمق بين الاحاد مث ماخته لاف الاحوال والاصل اعتماره عني الحاجة بتغنا بالكسب المتيسرفا لاوقيسة تمنع السؤال ان كان حاله مثدل حال المهاجر في زمان النبي صدلى الله تعالى عليه وآله وسهم كأنوا مرتزة يزمن النيء دفعة بعسد دفعة وفي الغيء قلة والاحتطاب مانعمن السؤال لمن كان فوياحادها فى الاحتطاب أوأراد أن يسأل تحمرالامام وعلى هذا القداس غبرهما اه أقول قدقدمناماهو الحتى في نفسيرالغني المائع من أخذالز كاة وقدمناأيضا ماهوالحق في بعض الاصناف الثمانية من عدم اشتراط الفقر كالمجاهد ونحومثم اعلان لادلة طاغة بان الصرف في ذوى الارحام أفضل من غدر فرق بين الصدقة الواجيسة والمنسدوبة كايدل على ذلك ترك الاستفصال في منام الاحتمال فأنه يتزل منزلة العموم على انه قد وردالتصريح فيحديث أني سعمد عشدا المحارى ان التي صلى المه عليه وسلم قال لامرأة زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه سم وثبت عند المجارى وأحد عن معن بين يدفال أخرج أبيدنانه يتصددق بماعند درجل في المسجد فينت فأخذته افقال والله ما ايالمأردت نفاصمته الحارسول الله صلى الله علمه ويسلم فقال للثمانو بت يايز يدولك ما أخذت يامعن وهذه الادلة انحا هي تبرع من القبائل بالجواز والأجزاء والافهو قائم مقيام المنسع من كون القرابة أووجوب المنفقة مأنعين ولم يأت القبائل بذلك بدلسال ينفق فحل النزاع على فرض أنه لم يكن يبدالقائل بالجوازالاالقسك الاصدل فكنفوا لادلةع وماوخه وصاناطقة بماذهبوا المهدوأماأهل الذمة فالذى أيت عن وسول الله صلى الله علمه وسلم وشرعه هو أخذا لجزية من أهل الذمة يدلا عندماتهم وصالح بعض أهسل الذمة على ثبئ معاوم يسلونه في كل سسنة وهو البلزية أبضافقد احكون الجزية مضروية على كل نرد من أفراد أهل الذمة كذا وقد تبكون مضرو بةعلى لجيع عقدارمهن واماالاستئناس لقول عررضي الله عنه بكونه بشاورة العصابة فلمس ذلك تلزمالكونه اجماعا وليس الحجة الااجماعهم وايس فسهجة على ثبوت مثل هذا الشكليف الشافعلى اهلالملة ولميثنيت هدذاءن رسول الله صلى الله عليه وسدلم وا مأحديث ليس على المسلمن عشور انميا المشورعلي المهودو النصاري فهذا الحسديث هو أشف ما بسستدل به على المطلوب وقداخرجه ابودا ويرمن طرق في ومضهامةال واخرجه أحسدوا ليخارى في التاريخ وساق الاضطراب في سنده وقال لايتا بع عليمه والرا وي له عن النبي صلى الله عليه وسلم رجل كرى وهومجهول والكنجهالة الصاتى غبرقارحة كافرره شيخنا العلامة الشوكاني في الرسالة التي عماها القول المقبول فحرد رواية المجهول من غير صحابة الرسول وفي بعض الفاظ هذا الحديث عنسدة بحاداود المطراح مكان لعشور وإبكن انجبأ بتم الاستندلال بهذا الحديث على المطلوبلو كان المراديه حوذصف عشرما يتعيرون به كازعوه وابس كذلك بل فسسه خلاف فقال فالقاموس عشرهم بعشرهم عشرا وعشورا أخدذ عشرأموالهسم اهروقال فيالنهاية

العشورجع عشريعتي ماكان من أموالهم لانتجارات دون الصدقات والذى يلزمهم من ذلك عندالشاذج ماصوطو اعلمه وقت العهد فان لم بصالحوا على شئ فلا تلزمهم الاالجزية وقال أبو انأخذوآمن المسلمن اذاد شلوا يلادهم للتحارة اخذنامنه سماذا دخلوا يلادنا احدوا الله اذرفعءنكم العشور يعني ماكابت الماولة تأخذه منهم ومنه انوفد شهرواولايعشهر واولا يحببواأي لايؤخذ عشهراموالهم اهكلام النهابة وقال انلطابي متسل مانفله صاحب النهامة فيأول كلامه فحصل من جميع هسذا ان العشورا ما العشرا والمال المصالح به أوما بؤخذ من تجار اهل الذمة ان أخد ذو آمن تجارنا اوما يأخده الملولة من الحمامات والضرائب أوالخراج كافي بعض روابات الحسديث ومع هدرُ الاحتمال لامنتهض للاستبدلاليه والماصل ان الاصبال في أمو البالناس مسلهم و كافرهم التحريج ولا نأكلو اأموا اكم ينسكم ناباطل فلايدمن دليل يدلءلي تتحليل الطلوب لانه خارج عن الاقسام غة ادايس بجزية ولامال صلح ولآخراج ولامعساملة ولاز كأة لعدم صحتها منهم لان الكفر مانع واظهرما يقال في معثى العشورا – دامرين اما اللواج لان يعض القباط الحديث يفسر دمشاا والضرائب التي تضرب عليهه م كالحزية ومال الصلج فبكون المرادات المسلمن ليسرعلهم الخراج ايلابوضع في امو الهم ابتداء وادس عليهة مضّرية في رقابهم اوامو الهدم كاليهود وحدننذلم يبق مابصلح للقدك به على حوازا خذاه ف عشر اموال تجارأ هدل الذمة وبمايؤيد ماذكرناه في معنى القشور ماأخرجه اجد وأبوداود والترمذي من حددث الن عمام قال قال رمول الله صلى الله علمه وسبيله لاتصلج فهلتان في ارض وليس على مسسلوح به فيمكن إن يكون سرا لحديث ليسرعلي المسان عشورولم يثبث عن الذي صلى اقله علمه وسلم تقدير ما يؤخذ من اهل الذمة الاماقى حديث معاذ ان النبي صلى الله عليه وسيارا مرمان بأخذمن كل حالم دينارا آخرجه احددواهل المستن والداوقطنى والبيهتى واين حيان والحاكم وهذا الحديث وانكان فيهمفال فهولايخرج بهءن صلاحيته للاسبتدلال فالوقوفء ليرهذا المقدارمتعين لانحوز يجاوزته واماالنقص مثه اذارآه الامام أواأسلون فلايأس بهلان الجزية حقالهم يبجوزلهم الاقتصار على بعض ماوجب والطاهرائه لافرق بن الغنى والفقيروالمتوسط في انجم يستوون في وازا خذه سذا المقدار منه ملان الجزية الماكانت عوضاعن الدم كان ذوالمال كن لامال له وأمامن ذهب اليانه محبءل الفيقير نصف ماعل المتوسط وعلى التوسط نصف ماعل الغني االغني من علانة أنسد شارا ومايسا ويهاوير كب الخيل ويضم الذهب والمتوسط دونه بمباروىءنءلي أنه كأن يجعسل على المباسير من أهل الذمة تميانية وأربعين درهما وعلى اطأر بعة وعشرين وعلى الفقراءا ثنيء شرفهذا معركونه غيرمر فوع الى النبي صلى المله وسلملانقومه الخجة لان في اسناده الأخالدالواسطي ولايحيّر بجد لله اذاكان مرفوعا نساذا كانموقوفا وكذلك لانقوما لخجة بمسأخرجه فيالموطاءنء رانه كان يأخسذعلي اهل الذهب من أهل الذمة الجؤ مة الرده .. ة دنا تبر وعلى اهل الورق ألا دمين دره .. ما لائه أعد جهابي لابصلح للاحتماحيه فالاقتصارعلي مافي حديث معاذمتم تروز مدمما اخرجه البيهقءن أبي الحويرت مرسلا ان النى صلى الله عليه وسلم صالح اهل ايلة و صحى انوا تُلقَادُهُ رجل على

فلفائه دينار وأماماروى عن الشافعي قال معت بعض الهل العدام من الهدل محران بذكران في ما الحدد من كل واحدا كثر من دينار فهد ذامع كونه ايس عرفوع ولا موقوف ولا معلوم قائل لا بنافي ماذكر بالان المأخو ذمن الهل محران الها كان صلحا بقد ارمن المال على جمعه مع ومحل النزاع ما يضرب على كل فردا بقداء من اهوال الهل الحرب على اصدل الاباحة بجوز الكل احدا خدما شاء منها كمف شاء قب لل المأمين الهسم فيجوز للسلطان أن بأذن الهم بدخول بلا دالمساين و التجارة فيها على ماشا من قليد لل أوكثير بأخذه من امو الهم الما الشان في أخذ من المو الهم الما الشان في أخذ من المو الهم الما الشان في أخذ من المو الهم الما اللارض من الموالهم من غير فطر الى كون المها في المن الموالهم من الموالهم من الموالي حدود التي يصد لون في استحلال اخذ ما الامجرد مروجهم من سفائن المحر اووصولهم من الموالى حدود لا يمتر ون في استحلال اخذ ما الامجرد مروجهم من سفائن المحر اووصولهم من الموالى حدود حدقت المنام في المل الكرامة فلي اجع

### · (باب صدقة الفطر)

هى صاعمن القوت المعتاد عن كل فرد) الحديث ابن عرف الصحين وغيره ما قال فرض رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم ذكاة الفطر من رمضان صاعات ترأ وصاعا من شعير على العبدوا طروالذ كروالانثى والصغيروالكبيرمن المسلمن والاحا يث في هدذا الباب كثيرة وفي صميم مسلم وغسيره ليسءلي المسلم في عبده صدقة الاصدقة الفطر وأخرج الدارقطني والبيهتي من حديث ابن عمر كال أمرر ول الله صلى الله تعالى علمه و آله وسلم بصدقة الفطري الصغير والكبيروا لووالعبدع نقونون واحرج نحوه الدارة مائي من حديث على وفي استاده ضعفه. والاطرف والخطابات في اخر اجهاء لي من ايس بحلف الهاهي كالناسة مع الم كالفين وقد دذهب الجهور الى النهاصاع من العروغير وذهب به ض الصحابة الى ان الفطرة من العرنصف صاع وقد حكاه ابن المنذرعن على وعنم ن والى هر يرة وجابر وابن عبساس وابن الزبد وامه ا-هما بنت الي بكر باسانمسد صيحة كافال الحافظ والدء ذهب أبوحنه فه وقدة مكوا بجدديث ابن عباس مرفوعاصدقة الفطر مدان منقم أخرجه الحاكم واخرج نحوه التردذى منحديث عروبن شعب عن أسه عن جيده مرفوعاً وفي الباب احاديث أعضد ذلك ولكن ايس هذا بإجباع من الصماية - تى يكون جيسة وقد اخرج ابرخزية والحاكم في صحيحهما ان المسعدة قال الماذكروا عنده صدقة رمضان لاأخرج الاما كنت اخرج فيء بدرسول الله صلى الله عامه وسدلم صاعتمرا أوصباع حنطة اوصاع شدهبراوصاع اقط واحكن هذامع كونه غيرمصرح باطلاع وسول الله صلى الله علمه وسلم على ذلك ولأنشر بره قد قال ابر خزعة ذكر الحنطة في خبر أبي سعمد غبر محقوظ ولاادرى عن الوهم وكذلك قال الوداود وقدروى الحاكم من حدديث ابن عياس والترمذى من حسديث عروبن شعب عن أبيه عن جده مرفوعا ايضاان النبي صدلي الله عليه وسلما مر صارخایک پنادی ان صدقة الفطرحق واجب علی کل سسلم صغیر اوکیبرد کرآوا نثی حر او علولة اضراو بادمد ان من فيح أوصاع من شعير اوتمر واخرج نحوه الدار قطني من حسديث مصمة بنمالك باخظ مدان من تحموفي اسسناده الفضل بن الخناد وهوضعيف ويؤيده ماعندابي

داودوالنسائى عن الحسن مرسلايائظ فرض وسول اللهصلى الله عليه وسلمذه الصدقةصاعا ، نتمرا ومن شعير اونصف صاعمن هم وأخرج ابضا ابو داود من حديث عبد الله **ين ث**علمة بن بن ابى صغير بلفظ قال دسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطرصاع من براوقح عن كل اثنين وأخرج سفمان الثورى في جامعه عن على موقو فا بلفظ نسف صاع روهذه الروايات الحة انخصيص لفظ الطعام على فرض شهوله للبركما قال بذلك بعض أهل العلم قمال وى في الحذيث صدقة الفطر فريضة وعليه الشافعي وقال الوحشفة واجبة وفيماله لهاالنصاب بلهي فريضة على الغثى والفقير وعلمه الشاقعي وقال الوحندة فالانتجب بمن عِلَكُ نَصَامًا وَانْ لَمِيكُنْ مُامِمًا وَفُمِهُا تُمَا يَجِبَ عَلَى الصَغَيرُ وَالْجِنُونُ وَمَرْ لَم يطق الصوم وعلمه أكثرا هل العلم وفسمه أنما يجبءلي الرقدق طلقاسوا كانو الايجارة اوللغدمة وعلمسه الشافعي وفال الوحندنية لاتجبءن رقيق التجارة وفيه انهمالا تتجبءن العبسدا الكافروعامه الشافعي وقال الوحنيفة تتجب عنه ونبه انه لايجوزاخراج الدقيق والسويق ولاالخيزولاااقيمة وعلمسه الشافعي وقال الوحندة نجوزكل ذلك ونسه انه لايجوز اقل منصاع من أى جنس اخرج وعليسه الشافعي وقال الوحنيفة يجوزمن البرنصق صاع وفعه ان الواجب مقسدر بصاع النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسسلم وهو خسة ارطال وثلث بالرطل العراقي وقدرها مااغ لدخ المصرى قدحان وقال الوحنيفة بصاع الجيازوه وثمانية ارطال وفال الشافعي تحجب فطرةالمرأذعلى زوجهاوقال أنو-ندة لاتتجب علمه (والوجوب على سددا لعبدرمنة ق الصغير وغجوه وانكون اخراحها فسل صلاة العبد) خداث الأعرفي الصحصين وغيره ماان رسول لى الله تعالى علىسه وآله وسدلم احريز كأة الفطرآن تؤدى قبل خروج النساس الى العملاة ليلءلي وجوب الاخواج فى ذلك الوقت واخرج الودا ودوابن ماجه والدارة طنى والحاكم وصحعه عن النزعماس مرفوعا بلذظ فن أداها قبل الصدلاة فهي زكاة مقدولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات وهذا يدلءلي انها لانتجزئ يعد الصلاة لانم احداث ذصدقة كسائرااحد قات الني ينصدق بها الانسان وابست يزكاة الفطر فال في المستوى السسنة عند احل العلم أن يخرج صدد قة الفطر يوم العيد قبل الخروج الى الصلاة ولوهما ها يعدد خول رمضان يجوز ولايجوزنا خيرهاءن بوم الخطرعة للمبعضهم وقال أحدد ارجو ان لايكون به بأس وق سفر السعادة وظاهر هذه الاحاديث الترابعد الصلاقلا يجيزي اه (ومن لا يجدز مادة على قوت يومه ولسلته فلا فطرة علمه) لانه اذا اخرج قوت يومه أوبعشه كأن مصرفا لاصارفا لقوله صدَّلي الله تعالى عليه وآله وسلم أغذو هـم في هـ ذا البوم أخرجه البهيق والدارة طني من حديث اين عمر فأذا ملك زيادة عبي قوت يومه أخرج الفطرة ان بالغ الزائد قدرها ويؤيده تحرج السؤال على من ملك ما يفسد به ويعشبه كالخرجه اجدوا بوداود من حديث مع ل بن الحنظامة حرقوعاولان لنسوص اطلقت ولمتخص غبياولاقة براوفدا خرج احدوا يودا ودعن عبدالله النائعلية فأل كالرسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم صدقة الفطرصاع تمراوصاع شعم عن كلواس أوماع راوقم بهزائنين صغيرا وكبير حراوعب لدذ كراوانثي غني أونتبرأ ماغنيكم زكيهالله واما فقسيركم فبردالله عليسه أكثريمنا عطبي وقدوقع الخلاف في تقسدير مايه ته

فى وجوب ذكاة الفطرة فقبل ملك النصاب وقيدل قوت عشهر أقول المقدير بقوت عشرة المام محض رأى ليس عليه أثارة من علم وابس هو ايضاء لي اساوب مناسب باعتمار يحض الرأى فان الرأى اذالم يكن لدعله معقولة سائغة في العقل مقبولة في الطبيع فهو مردود عنسدا هل الراي وقدورد مايدل على أن الفقير كالغنى في الفطرة فني حديث ابن البي صغير عند البيد اود بلفظ غنى اوفة يرويؤيده حديث اس أعلبة المتقدم لان المرادان الله يردعليه من العوص خبرام الخرج وقال مالك والشافعي وعطاء وأحدين حنبل واحصق انه يعتسيران يكون مخرج القطرة مالكا اقوت يومه ولمامه والظاهران من وجدماً يكفيه ومن يعول لموم الفطرو وجد صاعارًا لله اعلى ذلك أخرجه لحديث أغذوهم عن الطواف في هدذا اليوم أخرجه المبهق والدارقط في عن ابن عرم رقوعا وأخرجمه الإسعدا يضافي الطبقات من حديث عائث بقوألي سعيد فظاهر قوله أغنوهما مهم بميصيرون أغنيا اذا نالواما يكفيهم فيومههم والمرادانم هماغنيا وعن الطواف وان الغنى في الفطرة من استغنى عن الطواف في يومه والقفير من انتقرالي الطواف في يومه فيكون الوجوب متعدماعلى من وجد ممايغنيه في يومه مع زيادة قدرما يجب علمه من الفطرة وبكون مصرفها من المجدد اللاكا قالواان مصرفها مصرف الرصياة (ومصرفها مصرف الزكاة)لكونه صلى الله تعالى عابه وآله وسلم قد عماها زكاة كفوله فن إداها قبل الصلاة فهي ز كانمة ولاوقول ابنعران رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أصربز كان الفطرة وقد تقدما واسكنه ينبغي تقديما افقير للاحرباغنائهم فيذلك اليوم فسازا دصرف في سائرا لاصغاف وقال في سفر المعادة وكان يخص المما كين بهذه الصدقة ولا يقسمها على الاصناف الممانية ولم يرديداك أمرأيضا ويه قال بعض العلما ويجوز الصيرف للاصد خاف التمانية بلخصبها المساكن انتهى

\*(كَأْبِ الْجُس)\*

(پيسبة المانية القدال) وسائى الكلام فيه ان شاه الله تعالى فى كاب المهاد والسيرولافرق بين الاواضى والدور المأخو دقمن الكفار و بين المنة ولات فان الجسيم عنوم فى الفدال وأما الفي وهو ما اخذ بغير قدال فى كلمه مذكور فى قوله نعيالى ما افاه الله على رسوله من اهل القرى والمراد بقوله نعالى من شي ما بينه و رسول الله حسلى الله تعالى عليه و آله وسلم لا حكوم الماني المناق عليه المعامم الغيمة بلماغم بالفنال كافى النها به وغيرها ولو بتى على عومه لاست النم وجوب الخيس فى الاوباح والمواد بثولي وهو حدا في الاجماع وما استلام الباطل باطل وفى الركاز) الخير لانه يشبه الغنيمة من وجه و يسمه الجان فحات زكانه خداله بين المالي والمراف هريزى العصومين وغيرهما ان النبي على الله تعالى عليه وآله وسن فال المجمل محمور والمبر والمراف والمراف والمراف والمنافي المنافي والمراف والمراف والمراف والمنافي المنافي والمراف والمراف والمنافي المنافي والمراف والمراف والمنافي والمراف والمنافي والمنافي والمنافي والمنافي والمنافي المنافي والمنافي والمنافي والمنافي والمنافي والمنافي المنافي والمنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافية والمنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافية والمنافي المنافي المنافية والمنافي المنافية والمنافية المنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية المنافية والمنافية المنافية والمنافية والمنافي

فال ابن القيم في اعلام الموقعين وفي قوله المهدن جمارة ولان أحدهما انه اذا استأجر من يحقم لهمعد نافسقط علمه فقتله فهوجيار ويؤيدهدا القول افترانه بقوله البترجياروا اعهما محمار والثانى الهلاز كانتبه ويؤيد هذا القول اقترائه بقوله وفى الركاز الخس ففرق بين المعدن والركاذ فاوجب المسق الركاز لانه مال مجوع بؤخذ بغ مركلفة ولانهب والقطه أعن المعدن لانه يحتاج الدكافة وتعب في استضراجه والله تعالى أعلم آه قال مالك الامرالذي لا اختلاف فيه عندناوالذي معت أهل العلم يقولون ان الركاز انفياه ودفن يوجد من دفن الجاهلية مالم يطلب عال ولم يتكلف فمدنفقة ولا كبرع ل ولامؤنة فاماماطلب عبال وتكلف فمد كبرع لفاصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز فال في المه وي هوأظهر اقوال الشافعي في تفسيرالر كازوله قول ان المعدن من الركازا و عنزلة الركاز وعلمه الوحنية والمراد بالركاز على أظهراً قوال الشافعي هو الدفين الجاهلي من النقد واما الاسلام فأن علم مالكه فلاو الا فلقطة واعتاع لكه لواجد وتعب فسدال كالأاوجد في موان أوملا احماء فان وجد في ملك يتخص فللشخص اوفي مسعدة وشارع فاقطة فالمالك المددن عنزلة الزرع يؤخذمنه مثل مابؤخذمن الزرع بؤخذ منداذ المرج من المعدن من يومه ذلك ولا فتظويه الحول كابؤ خذمن الزرع اداحصد العشر ولاينتظريه ان يحولءا حدالحول قلت وبه قال الشافعي في أظهراً قواله ولم يوجب في غـ مر الذهب والفضة وقال الشافعي في حديث معادن القبلمة في قول آخر المسهد أعما يثبته أهلُّ المديث ولوأنشوه لم يكنفيه روابه عن الني صلى الله تعلمه وآله وسلم الااقطاعه وأما الزكاه فالمست مروية عنه كذاروى عنه المسهق في سننه أقول ولوكانت الزكاة مروية فليس ذلك نصافى وبع العشريل يحتمل معنسين آخرين أحده ما يؤخذمنه مه الجس وهوزكاه وهو فول للشافعي وآلحصر بالنسبة الى الكل والثاني اذاما يكه وحال عليه الحول تؤخذمنه الزكاة وهوقولجعمن المحدثين انتهري (ولايجب فيماعداذلك) لعدم الايجاب الشرعي والبقاء تجت البراءة الاصلمة وقال أنوحنه فة الخبر في كل جوهر ينطبهم كالحديد والنعاس أقول ان ايجاب الزكاة فيجسع المهادن ومجاوزة ذلا الى صداليروا المحرو المسك والحطب والحشيش كافعله كثيرمن المصنفين ايس بصواب اسدم وجود دليل يدل على ذلك والاصل في أموال الميادالتي قددخات في أملاكهم بوج، من الوجوه المقتضية للملك هوا لحرمة ولا يجوز أخذ غىمنهاالاطيبة مننفس مالكها لايحل مال امرى مسلما آلابطيبة من نفسه والاكانأ كلا بالباطل ولاتأ كلوا أموالكم ينكم بالباطل والمتبقن وجوب الخس فى الفنيمة عن الفتال وف مدن الذهب والفضة لما أخرجه مالبيهتي ف حديث الركاز بزياء فقيه ل وما الركاز بارسول الله فال الذهب والفضة الني خلفت في الارض يوم خلفت وهو وان كأن في السناد. سعيا. بن أبي سعيدا لمتنبرى فهولا يقصر عن صلاحية حدَّيثه للنَّفْ .. . ير فليعلم ( ووصرفه ) أى صرفالز كافتنداك فعي ومصرف خس النيء عندأى حنيفة (من في توله تعالى واعلوا أنماغهممن بئ الاسمة فانقه خسبه والرسول ولذى القرق والستاى والمساكين وابن السبيل وكني بهادليلاءلى ذلك وفيحجة الله البالغة يوضعهم الرسول صلى الله تعمالى علميه وآله وسهم بعده في مصالح المسلم المسلم فالاههم وسهم ذرى القربي في في هاشم وبني المطلب

الفقير منهم والغنى والذكر والانى وعددى انه يخير الاسام في تعميز المقادير كان عررضى الله تعالى عنه بريد في فرض آل النبي صلى الله تعالى عامه وآله وسلم من بت المال و بعين المدين منهم والذاكم و دا الحاجدة و بهم البناى الله تعالى عام و هنهم الفقرا والمساكن لهم به فوض كل ذات الى الامام يجتهد في الفرض و تقديم الاهم فالاهم و يفعل ما أرى المه اجتهاده و يقسم أربعة بناه المعاني يعتبد الامام أولا في حال الحيش فن كان نفله أوفق عد له المسلمة والرسول افله وأما الفي فصرفه ما بين الله تعمل ما أفا الله على رسوله من أهل القرى فلله والمسلمة والرسول المدين المسلمة والمسلمة المن في معمل المناه والمسلمة المن في ما أفا الله على وسوله من أهل المام المسلمة والرسول المسلمة والمناه والمسلمة المن في ما أفا الله على وسوله من أهل المسلمة والمسلمة المن في ما أفا الله على وسوله من أهل المام المسلمة والمسلمة والمسلمة المن في مناه المناه والمناه والمناه

#### \* (كتَّاب الصمام) \*

امرمضان) وهوركن من أركان الدين وضرورى من ضرور باته (لرؤ ية هلاله من عدل) الصيامه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأصر علاما سيالصيام المأخبره عبدالله بعراله وآه أخرجه أبوداود والدارى وابن حبان والحاكم وصحاءو صحمة أيضا ابن حزم من حديث انعر بلفظ ترامى الناس الهلال فأخبرت رسول اللهصلي الله تعمالي عليه وآله وسلم أتى رأيته فصام وأمرالناس بصمامه وأخرج أهل المنفوا ينحبان والدار قطني والسهقي وأطاكمهن حدديث ابن عباس قال جاء اعرابي الى الذي صلى الله تعالى عامسه وآله وسدم فمال الى رأيت الهلال يعنى ومضان فقال أتشهدأن لااله الاالله قال نع قال أتشهدأ ن يجدار سول الله قال نع فالما بلال اذن في الناس للم صواعدا وأخرج لدا وقطني والطبرا في من طريق طاوس قال شهدت المدينة وبهاأ ين عروا ين عباس فجاء رجدل الى واليها وشهد عنده على رؤيه هلال شهر رمضان فسأل ابن عروا بن عباس عن شهادته فأمراه ان يجبزه وقالا ان رسول الله صدلي الله تعالى عليسه وآله وسلمأ جازشهادة واحدعلى رؤية هلال رمضان وكان لايجيز شهادة الافطار الابشهادة الرجلين قال الدارقطني تفرديه حنبص ينعمرا ديلي وهوضيعيف وقدذهب الى العمل يشهاده الواحدا بن المباول وأحد ترحنيل والشافعي في أحدقو لمه قال النووي وهوالاصم وذهب مالك والملث والاوزاعي والثوري الىأنه بعتيرا تنان واستندلوا بجديث عبدالرجن بنازيدين الخطاب وفعه فان شهدشا هدان مسلمان فصومو اوا فطروا أخرجه أجد والنسائي وف حديث أصرمكة الحرث ن حاطب قال عهد المنارسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم أن ننسك للرؤية فان لم نره وشهد شاه داعدل نسكنا بنهادتم ما أخرجه أبوداود والدارقطني وقالهذا الاسنادمة صل صحيح وغاية مانى الحديثين ان مفهوم الشرط يدل على

عدم قبول الواحدوا كمن أحاديث فبول الواحد أرجح من هذا الفهوم وقدحققه الماتزرجه الله فى كتابه اطلاع أرياب المكمال على ما في رسالة الجلال في الهلال من الاختــلال ويؤبد وجوب الممل يخبرالوا حدالادلة الدالة على قبول أخبار الاحاء على العموم الاماخصه دامل فحل النزاع مندرج تحت العموم إمدالتنصيص علمه بمانى حديث الاعرابي وبماني حديث النعم وأماالتاو الماحقال أن يكون قدشه دعندالني صلى الله علمه وسلم رجل قبل شهادة ا نعرفاو كان محردهذا الاحتمال قادحاني الاستدلال لم يبني دامل شرعي الاوأمكن دفعه عنل هذا التأو بلاالباطل فالمسوى اختلفوا في هلال رمضان نقمل بثنت بشمادة الواحدوعلمه أبوحشفة وقدل لايذمنء داين وعلمه مالأ وللشافعي قولان كالمذهبين أظهرهما الاول ولافرق عنده بنزأن تكون السماء مصمة أومغيمة وقال أبوحنيفه في الصحولا بدمل جع كشر وفى العالميكيرية اذارأ واالهلال قيسل الزوال أويعد دلابصاميه ولايفطر وهومن الكسالة المستقبلة وفى الانوارواذارؤى الهلال بالنهار يوم الثلاثين في ولايلة المستقيلة (أواكال عدة شعبان لحدديث أى هريرة في الصحدر وغيره ما قال قال رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسدم صوموا لرَّق بتــه وأفطر والرُّؤيَّه فان غم علَيكم فأكلواء دة شعبان ثلاثين والاحاديث في هدذا المعنى كنمرة وفي الحجة البالغة لمنا كأن وقت الصوم مضبوطانا لنتهر الفسمرى باعتبادرؤ ية الهدالال وهو تارة ثلاثون بوماو تارة تسع وعشر ون وجب فى صورة الانتماء أنيرجم الى هذا الاصل وأيضامهني الشرائع على الامور الظاهرة عند الاممن دون التعمق والمحاسبات المحومية بل النمريعة واردما خال ذكرها وهوقوله صلى الله نعالى علمه وآله و ــــ إنا أمة أمنة لانكنب ولا نحب اللهي (ويصوم ثلاثين و ماما لم يظهر اللسوال فرارا كالها) وجهة ماورد من الادلة الصحة ان الهلال اذاغم صاموا أثلاثهز نوما كحديث أى هررة الذكوروم اله في صحيح مسلم من حديث ابن عرومن حدديث ابن عباس عدد حدوالنا الى والترمذي وصحه ومنحديث عائنة عندأ حدوأى داود والدارقطني باسناد صحيح وغدير ذلك من الاحاديث وفها التصريح بالكال العدة ثلاث تن بوما في بعضها عدة شعبان وفي يعضهاما ينسدانها عدة ومضان وفي بعضها الاطلاق وعدم التقسد باحدالته رين قال في الحجة توله ملى الله ذه الى عليه وآله وسلم شهراء يدلا بنقصان رمضان وذوا لحجة قيل لا ينقصان معاوقت للايتفاوت أجرنلا تعزوت عقوعشرين وهدذا الاسخراقعد بقواعدالتشريع كانه أرادسدأن يخطرفي قلب أحدد ذلك التهبي أقول يكن أن يقال ان هذا الخيار من الشارع ولى النقص في الثمر ين المذكورين في اورد عنمانه يكون النمر تسعة وعشرين عام بالشهرين المذكورين وماورد في خصوص شهرره ضان بمبايدل على اله قديكون وعشر ين فمكن أن يقال فده ان ذلك انجاءو باعتبا وماظهر للناس من طلوع المهدالال عليهموفى نفس الاحرذلك الشهرهو ثلاثون يوما كال يعض المحتمنين التسكامف الشهرى علق معرفةوقة برؤية الهلال دخولاوخروجاأوا كالءالمدة ثلاثين بومافهل في الاكوان أوضم من هذا البيان والنوفيت في الايام والمنهم وريا لحساب للمنازل النسمر يقيدعة اتفاق الأمة أنتهى أقولان الرؤية التياعتبرها الشارع في قوله سوموالرؤيته هي الرؤية اللملمة لاالرؤية

الهارية فليست بمنبرة سواء كانت قبل الزوال أوبعده ومن زعم خلاف هذا فهوعن معرفة المقاصد الشرعية بمراحل واحتماح من احتج برؤية الركب الذين أخبروا النبي صلى الله علبه وسلم بأنع مرأوه بالامس باطل كالحجاج من احتجابي وجوب الاغمام بقوله تعالى تم أغوا السسمام الى الليل وكال الدليلين لادلالة الهماءلي عمل النزاع أما الاول فأخم اعما أخبرواعن الرؤية في الونت المعتبر وذلك مراده سم بلفظ أمس كالايحنى على عالم وأما الشاني فالمرادب وجوب اغمام الصممام الى الوقت الذى بسرغ فمسه الافطار تعمينا لوقته الذى لا يكون صوما بدونه والحاصدلان أنجادلة عن هذا القول الفياسد وهوالاعتداديرؤ بةالهلال تهارا بأماء الانساف وانقال المنحذان ان الاعتبار بالرؤية وقدرة مت لحديث صومو الرؤيته وأفطروا لرؤ يتسه والاءتيار بعدموم اللفظ ونحوذلك من الجمادلات التي لايجهل صاحبها اله غالط أو مغيالط ولوكان هذاصح يحالو جب الافطار عندكل رؤية للهلال فيأى وقت من أوقات الشهر وهو باطل بالضرورة الدينمة (واذارآه أهل بلدلزم سائرا لبلادا الموافقة) وجهه الاحاديث الصرحة بالصدما ملرؤيته والافطارلرؤيته وهي خطاب لجميع الامة فمن وآهمته بفأي مكان كان ذلك رؤية الجيعهم وأما استدلال من استدل بحديث كريب عندمسلم وغيرمانه استمل عليه رمضان وهو بالشام فرأى الهلال ابلة الجمة فقدم المدينسة فأخير بذلك ابن عباس فقال لككا رأ يناه ايلة السيت فلانزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أوتراءتم قال هكذ اأمر فارسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وله ألفاظ فغير صحيح لانه لم يتصرح ابن عباس بأن النبي صدلي الله تعالى عليه وآله وسلمأ هرهم بأن لابعملوا برؤية غيرهم من أهل الاقطار بل أوادا بن عباس انه أصرهم يا كال\النلائينَ أو يرومُ ظناء غه ان المراديالرُّو يةروُّ ية أهل المحل وهذا خطأفي الاستدلال أوقع الناس في الخبط والخلط حتى تفرقوا في ذلك على عَاليه مذاهب وقد أوضع المائن المقام في الرسالة التي ماها اطلاع أرباب الكالءلى مافى رسالة الجلال فى الهلال من الاختلال قال في المسوى لاخلاف في أن رؤيه إعض أحل الملدموجية على السياة من واختلفوا في لزوم رؤية أهلبلدأهل بلدآخروالاقوى عندالشافعي يلزم حكم البلدالقريب دون اليعمد وعنسدأى جشفة يلزم مطلقا( وعلى الصائم الندة قبل الفجر / لحديث حقصة عن الني صلى الله تعالى عابِّه وآله وسلمانه فال من لم يجسم ع الصدام قبل الفجرة الاصدام له أخر حداً حدواً هل السنن وابن خزيمة وأبن حبان وصححاه ولآينانى ذلك رواية من رواء، وقو فافالر فعز بادة يتعين قبواها على ماذهبالسه أهلالاصول وبعض أهل الحسديث وقدذهب الىذلك جناعة من أهل العمام وخاانه همآخرون واستدلوا بسالاتقوم به الخيذا ماحديث أص مصلى الله تعالى عليه وآله وسسا لمنأصبع صائماأن يترصومه فىنوم عاشوراء فغاية مافعه الامن لم يتبين له وجوب المحوم الابعد دخول آلنهار كان ذلكء ذراله عن النسبت وأماحد بثأنه صلى الله تعالى علمه وآله وسلم دخل على بعض نسائه ذات يوم فقال هل عند مكم من شئ فقالو الافقال فأنى اذر صائم فذلك في صوم المتعاقوع فال فى المسوى قال الشافعي بشترط للفرض النبييت وبصم النفل بنيته فبسل الزوال وقال أنوحتيفة يكنى فى الفرص والنفلان ينوى قبل نصف النهارولا بذفى الفضاء والكفارات من التبييت أقول وأما اله بجب تجديد النية الكل يوم فلا بخني ان النيدة هي مجرد القصد

الى الشيُّ أوالارادة له من دون اعتبارأ من آخر ولار بب ان من قام في وفت السعر وتناول المعامه وشرابه فى ذلك الوقت من دون عادته به فى غيراً بإم السوم فقد - صدل له التصد المعتبع لانأنعال العفلاء لاتخلوس ذلا وكذلك الأمسالة عن المفطرات من طلوع الفيرالي غروب س لايكون الامن قاصدلاصوم الضرورة اذالم يكن ثمء ذرمانع عن الاكل والشعرب غير الصوم ولاعكن وجودمنه لبذلا من غيرفاصه دالااذا كان مجنو بأأوساهماأ وناغما كمن ينآم كاملاواذا تفررهذا فجردالقصدالى السحورقائم منام نبييت النية عندمن اعتبر ألتبييت ومجرد الامسالاعن المفطوات وكف النفس عنها فيجسع النهارية ومأيضامهام النية عندمن لم به تبرالتبييت ومن قال آنه يجب في النية زيادة على هذَّ اللقد ارفار أن يالبرهان فانمفهوم الشة اغة وشرعا لايدلء لي غيرماذ كرناه وهكذاسنا ثرا اعدادات فان مجرد قصدها كاف من غسيرا - شاج الى زيادة على ذلك مثلا يكني في نيه الوضو مجرد دخول المكان العناد اذلك والاشتغال بغسل الاعضاءالخصوصية على السفة المشروعة وكذلك في الصيلاة بكني الدخول فى المحل الذى تقام فيه والتأهب الهاوالشروع فيهاعلى الصفة المنبروعة فان القصد والارادة لازمان الهذما لانعال اعدم صدورمة لذلك من العقلاء لجود اللعب والعيث •(فسل يتطليالا كلوالشرب) وعدالاخلاف فذلك وأما مع النسمان فلالما في المصممين جمامن حديث أى هريرة فال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلممن تسي وهؤ زق.. قەانلەالىمەولاقىنا ؛ علىمەونى اغظا آخرالدارقىلىنى وامن خزىمة وابن حيان والحاكم ججرواخرج الدارقطني منحديث أبي عدد مرفوعامن أكل في شهرر مضان فاسسا فلاقضاء علمه قال التحير واستناده وان كان ضعافه الكنه صالح للمثابعة فأقل درجات هذا الحد جذهالز بادةأن يكون حسنافيصلح للاحتجاج بهاشهي وقدذهب الى العمل بهذا الجهوروهو الـ في ومن قايل هذه السنة بالرأى الفاحد فرأيه ودعامه مضروب في وجهه (و) 🖚 إلجاع) لاخلاف في اله يبطل الصمام إذا وقع من عامد وأما إذا وقع مع النسمان في مضرأ هل المالحقه عن أكل أوشرب ناسيا وغسك فقوله في الرواية الاخرى من أفعار يوما من ومضان افلاقضاء عليه ولاكفارة وبعضهم منعمن الالحاق أقول اقسادا لسوم بالوط الايهرف في مشل هذا خلاف وقد أبث في الصحصير وغيره حاان المجامع في ومضان قال للنبي صلى الله علميه وساره لمكت مارمول الله قال وماأ همكك فآل وقعت على آمر أنى فى رمضان فأمره بالكفارة وفرواية لاى داودواين ماجه انه صـ لي الله عليه وســ لم قال له وصم بوما مكانه وهذه الزيادة مروية من أربيع طرق ويقوى بعضها بعشاو بدل على يحريم الوط الصائم واجباء تهوم قوله سمانه أحل لكم لمانة الصنام الرفث الى نسائسكم (والقءعدا) لحديث أبي هريرة ان الذي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم فالرمن ذرعه التي مفليس علمه قضبا ومن استهفا عدا فلمقض أخرجه أحددوا بوداودوا الترمذي وابن ماجسه وابن حبيان والدارة طني والحاكم وصحعه وقد حكى النالمنذر الأجساع على النقه مدااتي ويفسدا لصيام وفيه نظرفان الإمسه ودوعكرمة

أوربيعة قالوا اله لا يفسد الصوم سواه كان غالباأ ومستخر جاماله يرجع منه شيئ باختساره [واستدلوا بحديث الاثلاية طرن الني والجامة والاحتلام أخرجه الترمذي من حديث أبي يبدوفي اسناده عبدالزحن ينزيدبن أسلم وهوضعيف وعلى فرص صلاحيته للاستدلال فلا بعارض حديثأ بي هر يرة لان هذا مطلق وذاله مقد يالعمد أقول حديث أبي هر رقالم تقدم هوفىء دةمن كنب الحديث ولهطرق مختلفة ينتهض معها للاستدلال وفسه الفرق بينا انتعمد للق وغيرالمة مدولا يعارض هذا حديث أي سعمدا لمتقدم لانه عام مخصص بعديث الفرق بن المتعمدوغيرالمتعمد فمكون معناه أن التيء اذا وقعمن غييرا خشرار الصائم بلذرعه كان غمرمفطروهذا الجع لابدمنه ويؤيده حديثانه صلى اللهعلمه وسلم فأه فأفطرفان بعض الحفاظ فسيرمبأنه استقاءوالمراد بالاستفاءتعه دالق كاصرحيه أهل الغلم (وبحرم الوصال) انه. مصلى الله تعمالى علمه وآله وسلم عن ذلك كما في حديث أبي هر برة وابن عمر وعائشة وهو في الصحصين وغيرهما وفي الماب أحاديث (وعلى من أفطر عمدا كفارة ككفارة الظهار ) لحديث المجاميم فحارمضان فان الذي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال له هل تجدما نعيَّق رقبة قال لا قال فهل تسقطمهم أن تصوم شهرين متما بعين قال لافال فهل تجدما تطعم سستين مسكسنا قال لائم أتى النبى صلى الله تعالى علمه وسلم بعرف فيه تمرفق ال تصدق برندا فال فهل على أفقر مناف ابنز لابتيهاأهل دتأحوج منافضعك الني صدلي الله تعمالي علمه وآله وسلم حتى بدت نواجذه وقال اذهب فأطممه أهلك وهوفي الصحصين وغيرهمامن حديث أبي هريرة وعائشة وقدقمل ان الكفارة لا تحيد على من أفطر عامداً بأى سبب بل بالماع فقط والكن الرجد ل انحاجام امرأنه فليس فىالجاع فىنهاد ومضان الاما فى الاكل والشرب الكون الجدع حلالالم يحرم الّا العارض الصوم وقدوقع فى رواية من هذا الحديث ان رجلا أفطر ولميذكر الجاع أقول اذاورد مايدلءبي وجوب منسآل كفارة الظهار و وددمايدلءبي انه يجزى أقل منها كان ورود الاقل رخصة لمن لايجدمنل كفارة الظهار وهدذا ظاهرلالبس فيه (و يندب تعجمل الفطرو تأخير السحور ) لحديث سم ل من سعدان النبي صـ لي الله تعالى عليه وآله وسلم قال لأيزال الناس بخير ماعجلوا الفطروهوفي الصحصن وغبرهما وعن أبى ذران الني صدلي الله تعيالي علمه وآله وسإ فاللازال أمق بخبرما أخروا السحوروعيلوا الفطر أخرجه أحدوني اسناده سلم بأن سعمان قالألوحاتم يجهول وقدئبت فى الصحصين وغيرهما من حديث زيدين ثابت انه كان بين تسمره ملى الله تعالى عليه وآله وسدلم ودخوله في الصدلاة قدرما يقرأ الرجدل خديراً يه وفي الماب

ه (فصدل يجبعلى من أفطراه مدرشرى أن يقضى) كالمسافر والمريض وقد صرح بذلك القرآن الكريم فن كان منكم مريضا أوعلى سفر فعدة من أيام أخر وقد ورد فى الحائض حديث معاذة عن عائشة وقد تقدم ذكره والنفسا مناها (والفطرالم سافر و نحوه مرخصة الاأن يحشى التلف أو الضعف عن الفتال فعزعة) الاحاديث فى ذلك كثيرة منها قوله صلى الله تعالى عليمه وآله وسلم ان شنت فصم وان شنت فأ فطر الماسأله جزة بن عرو الاسلى عن الصوم فى السفر و هو فى الصحف من من حديث عائشة وفيه دليسل على نفويض الفطر فى الصوم و عدمه الى المسافر

ومن حله على صوم النطوع فالريصب فاله عند أبى داودوا لحاكم وصحعه اله قال رعاصا دفي هذا النهرية في رمضان وأماحديث أنه قبل له صلى الله عليه وسلم ان جاءة لم يقطروا في سفرمن - غاره فقال أوالله العصاة فذال الانه صلى الله علمه وسلم قد كان أحرهم الافطار في ذلك الدوم يخصوصه فسماهم عصاه لمخاانة أمره لالمجرد الصوم في السنور وأماحديث لعس من العرالصمام فروهومنفقعلمه فني رواية زادها النساقي في هدذا الحديث علىكم يرخص الله التي سالتكمفا فبلوا فالنصر بحيالرخصة مشمر بأن الصوم عزيمة وهوا لمطلوب وأماماروى بانبظ الصائم فى الدة ركالمفطر في الحضر فقد صحيح جاعة من الحفاظ وقفه على عبد الرجن بن عوف ولاحجة فىذلا وفى الصحصن من حديث أنس كنا نسا فرمع وسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فلإبعب الصائم على المنطر ولاالمفطر على الصائم وأخرج مدلم وغعره عن حزة بنعرو لحف أخذبها فحسن ومن أحسأن يصوم فلاجذاح علمه وفى الصصين من حديث جابر فال كأنارسول اللهصلي الله نعالى علمه وآله وسلرنى سفرفرأى زحاما ورجلاقد ظلل علمه ففال مأهذا فقالواصائم فغال ليسرمن المرالصوم في السفروأ خرج مسلم وأحد وأبود اودمن حديث أي سعيد فالسافرنامع رسول الله صلى الله ثعالى علمه وآله وسلم الحدمكة وينحن صمام قال فنزلذا منزلافقىال رسول القهصلي الله تعالى علمه وآله وسدلم انسكم قد دنوتم من عدقوكم والفطر أقوى لكم فسكانت وخصة فخسامن صام ومناءن أفطرتم نزأنا منزلا آخر فقال انكم مصدعوع وقركم والغطرأةوى لكم فافطروا نكانتءزيمة نماة درأ يتنانصوم بعدد ذلائمع رسول اللهصلى الله تعالى عليه وسدافى الدفر وقددهب الى كون الصوم رخصة في السفر الجهور وروى عن بعض الظاهرية وهومحكى عن أى هريرة ان الفطر في الفرواجب وأن الصوم لا يجزئ والمرادبنحوالمسافرالحبلي والمرضع لماأخرجه أحدوأهل المنن وحسنه الترمذي منحديث أنس بن مالك السكعي ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله و مام قال ان الله عزوج ل وضع عن السافرالصوم وشطرا اصلاةوعن الحبلى والمرضع الصوم (ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه) لحديث عائشة في الصحيصة وغيرهما ان رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم قال من مأت وعلمه صمام صام عنه وآله وقد زاد المزار افظ انشاء قال في مجمع الزوائد واسناده حسن وبه قال أصحاب الحديث و بعض الشافع، قوأ يوثورو الاوزاعي وأجدَّن حنبل قال السهقي ف الخلافهات هذه السينة المبتة لأأعلم خلافايين أهل الحديث في معتما وذهب جهورا افقها الى اله لا يجب صوم الولى عن ولمه وقال في الحجة ولا اختلاف بين قوله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم منمأت وعليه صومصام عنه ولده وقوله فعه أيضا فلمطع عنسه مكان كل يوم مسكينا الميجوز أن يكون كلَّ من الأمرين مجزنًا `قال اين القيم في اعلام الموقعين رصيح عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلمانه فالدمن مات وعليه صمام صامعنه ولمه قطائفة جات هدذا بالجيعومه واطلاقه وقالت يصام عنه التذر والفرض وأبت طائفة ذلك وقائت لايصام عنه تذر ولانرض وفصلت ففالت يصام الندذردون المنرص الاصهلي وهذا قول ابن عماس وأصحابه والامام أحد أصحابه وهوالتميم لازفرض الصديام جارمجري المسلانف كمانا يصدلي أحدعن أحدولايد

أحدعن أحدف كذلك الصدمام وأما النذرفه والتزام فى الذمة بمنزلة الدين فعقيل قضاه الولى له كما يقضى دينه وهذا محض الفقه وطرده ذاأنه لايحبم عنه ولايزكى عنه الاأذا كان معذورا مالتا خبركا يطع الولى عن أفطر في رمضان لعذرفاما المفطر من غَدعذ رأصلا فلا ينفعه أداه مره عُنه لفرأ تُضِ الله تعالى التي فرط فيهاو كان هوا الموريها السّلا واحتصانا دون الولى فلا ينفع بوبة أحدعن أحدولا اسلامه عنه ولااداه الصلاة عنه ولاغيرها من فرائض الله تعالى التي فرط فيهاحتي مات والله تعالى أعلم أقول الظاهر والله أعلم الهيجي على الولى أن يصوم عن قريبه المت اذا كان علمه صوم سوا • أورى أولم يوص كاهو مدلول الحديث ومن زءم خلاف ذلك فليأت بجعبة تدفعه (والكبيرالماجزعن آلادا والقضاء يكفرعن كليوم اطعام مسكين) لحديث المة بنالا كوغ الثابت في الصحين وغيرهما قال لمبانزات هذه الاسمة وعلى الذين بطمقونه فدية طعمام مسكن حكان من أرادأن يفطر يفتدى حتى نزات الاتية الني عدها فنسختها وأخوج هذاا لحديث أحسدوا بودءن معاذبتعوما تقدّم وزادتم أنزل الله فنشهد منكم الشهرفليصمه فاثبت الله صدامه على المقديم الصحيح ورخص فيسمالم يض والمسافروأأبت الاطعام للمكبيرالذي لايستطيع الصيام وأخرج أأجاري عن ابن عباس انه فالابست هذه الا ينمند وخةهي للشديخ الكبيروا أرأة الكبيرة لايستطمعان أن يصوما فمطعمان مكانكل يوم مكمينا وأخرج أيودا ودعن ابنءباس انه فال أثنيت للعبلي والمرضع ان يفطراو بطعهما كل يوم مسكمنا وأخرج الدارقطني والحياكم وصعفاه عن اس عهاس اله قال رخص الشييخ الكرمان يفطر ويطع عن كل يوم مسكينا ولاقضاه عله وهدا من ابن عباس تفسيما لمآنى الفرآن مع ما فيه من الاشعار بالرقع فيكان ذلا دليلا على ان السكة ارتعى طعهام مسكنزهن كل يوم أتول فم يشت في المكفارة على من لم يطق الصوم شئ من المرفوع ف ثين من كتب الحدديث وليس في السكاب العزيز مايدل على ذلك لان قوله تعالى وعلى الذين يطمقونه فدية طعام سكينان كانت منسوخية كاثبت عن سلمتن الاكوع عندأهل الامهات كلهمانها كانت في أول الاسلام فسكان من أراد أن يفطر يفتدى حتى نسختما الآية التي بعدها وهي قولة تعبالي فن شهدمنكم الشهر فليصمه ومنسل ذلك روى عن معاذ بنجيل خرجه أحدوأ بوداودوم شباه عن ابن عمراً خرجه العباري فالمنسوخ ليس بجعة بلاخلاف وانكانت محكمة كارواه أبوداود عن ابن عساس نظاهرها جوازترك الصوم ان كان مطمقا غمرمعذور ووجوبالفدية علمسه وهوخلاف مأأجمع علمه المسلون وأماقول النءباس المتقدم فدكا لام غعرمنا سباهني الآية لانمافي الطبية ين لافعين لايسسه طه عران يصوم كاقال وكذلك مارواه عنه أبوداود انهاأ ثبتت العبلى والمرضع فانه يدلءلي انهامند وخة فصاعداهما فعلى كلحال ليس في الاسية دايــ ل على وجوب الاطعام على من ترك الصوم وهو لا يطمقه وهو محل النزاع واذالم وجدد لدل في كتاب الله ولا في سدنة رسوله فليس في غيرهما أيضا مايدل على ذلا فالحق عدمو يجوب الاطعام وقدذهب السهجاعة من الساف منهم مالله وأبوثور وداود هكذالافدية علىمن حال علمه رمضان وعلمه ومضانأو بعظه ولم يقضه لانه لم يذمث في ذلك شئ صعرونعه وغايه مافسه آثارعن جاعة من العصابة من أقو الهسم وليس بجيمةُ على أحدولا

الى هذا القيم الحدامن عبادة والبراء الاصلية مسقصة فلا ينقل عبا الاناقل صعيع وقد ذهب الى هذا النفى وأبوحند فة وأصحابه وأما النفرين في قضاه رمضان فقد أخرج الدارقطى من حدد بن ابن عرافه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سل عن قضاه رمضان فقال ان شاء فرقه وان شاء نابعه وفي استفاده منه مان بنشر وقد ضعفه بعضهم وقال ابن الموزى ما علنا أحداطهن فيسه في صحيح الحديث ويود مادل عليه هذا الحديث من التضيع قولة تعالى فعدة من أيام أخر وهذه العديث ويود مادل عليه ها والمائن التضيع قولة تعالى فعدة من أيام أخر الاصلية فاضية بعدم التعبد عاهو أشق ما يسد ف عليه مه في الآية دون ماهو أخف وأما ماروى من انه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال من كان عليه صوم من ومضان فليسرده ولا يقطعه كا أخر حده الدارة على من حديث أبي هريرة فني است فاد عبد الرحن بن المحامدة و المائن القطان فقال لم أت من ضعفه جعبة انهمى ولكنه مع ذلك لا ينتمض للنقل عن مجرد وأما ابن القطان فقال لم أت من ضعفه جعبة انهمى ولكنه مع ذلك لا ينتمض للنقل عن مجرد المواء الاصلية فضلا عماء ضدها

## ه (باب صوم النطوع) .

ب صيام ست من شوال لديت من صام رمضان تم أته عستامن شق ال فذ المنصمام أخرجه مدلم وغيره من حديث أى أبوب وفي البياب أحاديث فال في الحجة البالغة والس مروعيته النمايمنزلة السنن الروا تب في الصيلاة تسكمل فالدته المانسية الى أحزجة لم تشأم تهابه سموا غياخص في سان الفضد لذا لتشديه بصوم الدهر لان من القواعد المفررة ان بهشرأمنالهاو بهذه السنة يتمالحسان انتهئ أقول ظاهوا لحديث انه يكني صسام شوال سوام كانت من أوله أومن أوسطه أومن آخره ولايشترط أن تدكرن متعسلاته سل منهاو بين ومضان الابوم الفطر وان كان ذات هو الاولى لان الاتساع وان صدق على بحسع الصورفسدقه على الصورة الني لم يفصل فيها بين رمضان و بين المست الانوم الفطر الذى لايصح صومه لاشك انه أولى وأما انه لا يحصل الاجر الاان فعل كذلك فلا لان من صفام سنامن خُرشوَال فقدأ شعرمصان بسيام مت منشوَال الشكاوذلات هو المطاوب (وتسع ذي الحجة ) لبائبت عنهصلي المه تعالى علمه وآله وسلم من حديث حقصة عندأ حدو النسائي قالت أربيع لم يكن يدعهن رسول المهصلي الله تعالى عليه وآله وسلم صيام عاشورا • والعشر وثلاثه أيام من كلشهروأخرجه ابوداودبلفظ كان بصوم تسعدى الخبة ويومعاشورا وثلاثه أيام من كلشهر وأقول ائنيزمن الشم روالخيس وقدأخرج مسلمءن عائشة انها تعالت مارأ يتدرءول القعصلي المقه تعبالى عليه وآكه وسدلم صائحنانى العشيرقط وفى دوا يغليسم المشيرقط وعدم وأويتها وعلها لابسستان المدموآ كداانسع يومعرفه وفدنبت في صعيم مداروغير من حديث أبى تنادة فال فالرسول الله صلى الله عامه وسدلم سوم يوم عرفة يكة رسنتين ما صسية ومستقبلة وصوم يوم عاشودا ميكة رسنة ماضية (و) أماصيام شهر (بحرم) فلديث أبي هر برة عند مسلم وأحدوا عل السنن انه صلى الله ثعالى على و واله وسلم شل أى الصيام بعدرمضان أ فضل فقال شهر الله المحرم وآكده يوم عادورا الماررد فيسه من الاحاديث الفايته في العديدين وغيرهم عن جماعة من

الصحابة انهصلي الله تعالى علمه وآله وسلم صامه وأهم بصمامه ثم قالهذا يوم عاشورا ولم بكذب علىكم صمامه وأماصائم فنشا صام ومنشا فلمفطر وقدتق دم ابه يكفر سنة ماضية وأبت فى مسلم وغيره الله لمساأ مربص مامه قالوا مارسول الله الله نوم به ظمه الهود و النصارى فقال اذا كأن العام القبل انشاء الله صحنا المناسع فإيات العام المقب لحق بوفي رسول الله صلى الله تمالى علمه وآله وسلم قلت وعلمه أهل العلم واستحب أكثرهم ان يصوم الناسع والعاشروف العالمكدية ويكره صوم بوم عاشورا ممفردا انتهبي وفي الباب أحاد بث أخرى أوردها الشيخ عبدا الحق الحنثي الدهلوى فيميا ثبت من المسينة في أدام السدنة أقول أما ثم والمحرم فلاريب انه قدخصه دايل صحيرناطق بانه أفضل الصمام المنطوع به ولم بعمارضه في هذه الافضلية الا ماقيه ل في صوم يوم عرفة وقد ذكر الجهيع المماثن رجه الله في شرح النته في (وشعيان) لحديث أم سلة انرسول الله صلى الله تعيالي عليه وآله وسلم يكن يصوم من السينة شهرا تاما الاشعبان يصل به رمضان أخرجه أحدوأهل المثن وحسنه الترمذي وفي الصحصين من حديث عائشة ما كان يصوم في شهرما كان يصوم في شعبان كان يصومه الاقلملابل كَان يصومه كله و في الفظ ومارأ يته في شهراً كثرمنه صبياما في شعبان (والاثنين والخيس) لحديث عائشة ان النبي صلى الله تعالىءا. 4 وآله وسلم كان يتحرى صــمام الاثنين والخيس أخرجه أحد والترمذي وصحعه والنسائى وابن ماجمه وابن حبان وصحعه وأخرج نحوه أبو داود من حمديث اسامة بن زيد وأخرجه أبضا النسائي وفي اسه ماده مجهول معانه قد صحعه ابن خزيمة وأخرج أجدوا الترمذي من حديث أبي هر رقان الذي صدلي الله نعالى علمه والهوسد فال تعرض الاعال كل النه وخيس فأحبأن يعرض على وأنامام وفيصيح مسلمان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سة لعن صوم يوم الاثنين فقال ذاله يوم ولدت قيه وأنزل على قيمه (وأمام السن ) لحديث أي فتادةعندمسام وغبره قال قال و-ول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم ثلاث من كلشهر ورمضان الى رمضان فهذاصيام الدهركاء وأخرج أحدد النسائي والترمذي وابزحمان وصحعه من حديث أبي ذرقال قال رسول الله صلى الله تصالى علمه وآله و سلم اذا صمت من الشهر اللاثة فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخس عشرة وفي الباب أحاديث قال في الحجة المالغدة وقداختانت الرواية في اختمارتال الامام فوره باآباذ رالخ وورد كان يصوم من الشهر السبت والاحدوالاثنين ومن الشهرالاتنو الثلاثا والاربعيا والخيس ووردمن غرة كلشهر ثلاثة أمام ووردأنه أمرأم المه بثلاثه أولها الاثنين والخيس والمكلوجه انتهي (وأفضل التطوع صوم يوم وافطار يوم) لحديث عبدالله بن عرو في الصحين وغيرهما انرسول الله صلى الله تعلى علمه وآله وسلم قال صرفى كل شهر ثلاثه أمام قات فالني أفوى من ذلك فلم رن الرفعني حتى قال صم يوماوأ فطر تومافاته أفضل الصدام وهوصوم أخى داود علمه السلام قال في الحجة البالفة واختلف ستن الانساء عليهم السلام فى الصوم فدكان نوح علمه السسلام يصوم الدهر وكانداودعلمه السلاميصوم وماويقطو ومأ وكان عيسى عليه السلام يصوم توماو يقطر لومينأ وأياما وكأن النبي صلى الله تعيالي عليه وآله وسلم في خاصة نقسه يصوم حتى يقال لا يقطر ويقطرحتي يقال لايه وم ولم يكن يستبكمل صسيام شهر الارمضان وذلائان الصمام ترياق

والثرباف لايستعمل الابقدر المرص وكأن قوم نوح علمه السلام شديدى الامز جةحتي روى عتهماروي وكان داودعلمه السلام ذاقوةور زانة وهوقوله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم وكان لايفة اذالاقي وكان عدسيءالمه السلام ضعمفا فيدنه فارغالا أهوله ولامال فاختاركل واحدما يناسب الحال وكان تبدنا صلى الله نعالى علمه وآله وسلم عارفا بفوائد الصوم والافطار مطاماعلى مزاحه وما ناسبه فاختار بحسب مصلحة الوقت ماشاء (ويكرمصوم الدهر) لحديث عمدا بتدئ عروتال فالرسول الله صلى الته تمالى علمه وآله وسلم لاصام من صام الابد وهوفي الصييدن وغيره مماوأخرج أحدوا بنحبان وابنخز بيقوالسهق وابن أي شيبةمن ثأبي مُومَى عنَّ الذي صدلي الله ثعالى عليه وآله وسهلم قال من صام الدهر ضيفت علمه چهیم هکذا وقبض که موادظ این حیان ضدة تعامه جهیم هکذا وعقد نسمین ورجاله رجال الصيووهذه الاحاديث من أعظم لادلة الدالة على اناصوم الدهر مخالف لهديه صلى الله تعالى علمة وآله وسلم لانه نزل صوم صباغم الدهر منزلة العدم فى الحديث الاقول وفي روامة لاصام من صام الدهر ولاأ فطر والحديث صحيم ويؤيده ماثبت في الصحدة وغيرهم هامن نهمه صلى الله تعالىءلمهوآ لهوسسلم لابزعمر وآءأ رادأن بصوم الدهر وعالله لاتفعلوقال لمنابلغسه عن المتكاغين في العبادة المهدم سألواعن عبادته صدلي الله تعالى علمه وآله وسدلم فاستذاوها فقال أحده مأصوم ولاأ فطرو قال الثاني أقوم ولاأنام وقال النااث لاأ أحكيم النساء فقال صلى الله نعالى علىمه وآله وسدلم احاأ فافأصوم وأفطروا قوموأ فام وآتى المنسا بنن رغب عن سنتي فليس منى وأمأنقو برمصدني الله تعالى علدمه وآله وسسلم لحزة بن عرو لمباقال لهمارسول الله اني أسرد الصومأ فاصوم في السفر قال انشثت كاأخرجه الشيخان وغيرهما فلدس فمه دامل على صوم الدهرلان السرد بصدق بصوم أمام منقابعة وان كانت بعض سنة فضلاعن أكثره تهاومن حلة الوعمدان صام الدهر حديث أبي موءى المتقدم وهذا وعمد شديدومن زعم الهترغب في صوم الدهرفلإيصب (وافراديوم الجمة) لحديث جاير في الصحيدين وغيرهما أن الذي صلّى الله ثمالي علمه وآله وسلم عي عن صوم يوم الجعة وفي رواية أن يفرد يصوم وفي الصحصة من حديث أي هريرة لاتصوموا لوم الجامة الاوقبلانوم أو بعده لوم وفي لفظ لمسارولا تتخصو الملة الجامة بقماء من بيز الله بالى ولا تتخصوا لوم الجعة بصهام من بن الامام الاأن يكون في صوم يصومه أحدكم وفي البياب أحاديث قال الشافعي بكره افراد الجومة وفي العالم يكبرية يستحصصوم دوم الجومة مانفرادهأ قول الاحاديث واردة بالنهسي عنسه وحقيقة النهبي التحريم اذالم بصم يوماقيله ولا وماروىءنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من انه كان بصومه لا يصلح بله له قرينة بارفةلوجهن الاؤل الهلم ينقل آنه كان يصومه منفردا بل الظاهر انه كان يصومه على غسير اصفة التي نهانا عنها النانى ان فعلم لا يعارض قوله الخياص بالامة كما تنزر في الاسول وعلى ذرض عدم الاختصاص لقوله بالامذبل ثموله له والهم فهو مخصص لهمن العموم وذلك لابصله ارفة للنهبيءن معناه الحقه في (ويوم السبت) لحديث الصماء بنت يسير عندأ جدوأتي داودوالترمذى وابزماجسه وابزحبان والحباكم والعابرانى والبسهتي وصحعه ابزااسكن آن رسول اللهصلي الله تعيالى عليه وآله وسلم قال لاتصوموا يوم المسيت الافيميا افترص علكم فان لم

يجدأحدكم الاعودعنب أولحا شجرفلمضغه (ويحرم صوما لعمدين) لحديث أبي سعمد فى الصحيت وغيرهم ماعن وسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الهنه مي عن صوم يومين بوم النطرو يومالنحروقدأ جع المسلون على ذلك (وأيام التشريق) انهيه صلى الله تعالى عليه وآله وسلمءن الصوم فيها كماثبت ذلك من طريق جاءة من الصحابة وقد سرَّداً حاديثه الماتن في شرح المنتق (واستقبال رمضان بيوم أو يومين) لحديث أبي هريرة في الصحين وغيرهـما قال قال رسول اللهصدلي الله تعالى علمه وآله وسكم لايتقدمن أحكدكم رمضان بصوم تومأو يومين الا أن ﷺونرجل كان يصوم صوما فليصمه ويؤيده حديث أبي هربرة أيضاء: دأ صحاب السنن وصحعه الناحبان وغيره مس فوعا بلفظ اذاا نتصف شعبان فلانصوم واوفى الباب أخاديث أوالخلافطو ولرمسوط فيالمطولات أذول ومازال الخلاف فيهذه المبذلة منءصر الصماية الىالات وقدصيارت مركزامن المراكزالتي يتفالى الذاس فيأمرهاا ثباناو تفياولم يحتج أحسد منهمهان النبى صدلى الله تعالى عليه وآله وسدلم كان بصومه وأماما احتجو الهمن العدمومات الدالة على مشروعية مطلق الصوم واستعيابه فنحن نقول عوجها ونقول هي مخصصة بأحاديث صيرفى به ... مع دوا و ين الاسلام وباحاديث نهيه صلى الله تعالى عامه و آله وسراع عن تقدّم رمضان يبوم أو يوميزوه وفي الصيح بلورد الهبيءن صوم النصف الاخبر من شعبان وقال عمارمن صام يوم الشك فقدعصي أباآلة ساسم وهوصحيح بلقال ابن عبد البرلا يختلفون فى رفعت واعل مرارهان له حكم الرفع لاأن القائل له هو الذي صلى الله نعالى علمه وآله وسلم فهذا اذالم يصلح انخصب صالعمومات لم بصلح مخصص قطومن نظرالي ما يقعمن عوام المساين بلومن بعض خواصهُ مِقه عدِّم الاعصار من التجارى على الصوم والافطار بجود الشكول والخيالات التي هيءن السريعة بمعزل قضى الحجب وبكي على الدين وانتظر القيامة

## \*(ىاب الاعدكاف)

(بنمرع) لاخلاف في مشروعية الاعتكاف وقد كان يعتبكف النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في العشمر الاواخرمن رمضان حتى توفاه الله كائبت في الصحيحين وغيره ما من حديث أبي هريرة (و يصبح في كل وقت في المساجد) لانه و ردا لترغب فيه ولم يأت ما يدل على انه يختص بوقت معين وقد ثبت في المحيدين من حديث ابن عران عرسال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكف له يلاعتبكاف شرعا اذلا يسبى من اعتبكف في غييرها لا يكون الافي المساجد فلان ذلك هو معنى الاعتبكاف شرعا اذلا يسبى من اعتبكف في غييرها معتبك فانسرعا وقد ورد ما يدل على ذلك كديث لا اعتبكاف الافي مسجد جماعة أخرجه ابن أبي شديبة وسعد بن منصور من حديث حديث فا لفي المسوى الاعتبكاف جائز في كل مسجد فان لم يكن المسجد جامعا فالخر و ب الجدمة و اجب عليه فاذا خرج يبطل اعتبكاف جائز في كل مسجد فان لم في عالم المنافق المسجد في المنافق المنافق المنافق المنافق المسجد في المنافق المسجد في المنافق المسجد في المنافق المنا

وانمأا خنافوا هل يجزى الاعتمالف في كل مسجداً م في الثلاثة المساجدة فقط أم في المسجد الحرام نقط والظاهرانه يجزى فى كلم حصدقال تمالى وأنترعا كفون في المساجد ولاحجة في تولعانية ولافي قول-ذينه في هذا الباب (وهوفي رمضان آكد سيما في العشر الاو اخرمنه) أفضل وآكد لكونه صلى الله نعالى عليه وآله وسلم كان بعتبكف فيها ولم يردما يدل على يؤفيته بيوم أوأ كثرولا على اشتراط الص. ام الامن تول عائشة وحديث نذرعمر المتفدم برد، وكذلك حديث ابن عباس ان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال اليس على المعتب كف صديام الاأن يجعله على نفسه أخرجه الدارة طنى والحاكم وقال صحيم الاسناد ورجح الدارة طنى والبيهني وفقه وبالجلة فلاحجة الافي الذابت من توله صلى الله تعالى عليه وآله وسلرولم يثبت عنه مايدل على الله لااعتىكاف الابصوم بلانت عنه مايخالفه في نذريجه وقدروي أبودا ودعن عائشة مرفوعا من حمديث ولااعتسكاف الابصوم ورواه غسره من قولهاور جح ذلك المفاظ أقول اعلمان كون الشيء شرطالنبي آخرأ وركئالهأ وفرضامن فروضه لايثدت الابدامل لانه حكم شرعي أو وضعي ولميأت مايدل على ان الاعتسكاف لايكون الايصوم بل ثبت الترغيب منسه صلى الله تعالى عليه وآله وسسلم فى الاعند كماف ولم ينقل البيناانه اعتبرذاك ولوكان معتبر البينه للامة وأما اعتسكانه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في صومه فلا يستلزم أن يكون الاعنكاف كذلك لانه أصراتها في ولو كأنذلك معتبرا لكان اعتكافه في مستعده معتبرا فلايصيم من أحدد الاعتكاف في غيره وانه يأطلوأ ماقول عائشة المنقذم فظاهرهذا السياف انالفظ وكااعته كاف الابصوم ايسمن بيان السنة المذكورة فى أول كالإمهابل المدا وكلام منها فقد أخرجه النسائى ولم يذكرف وقولها من المسنة وكذات أخرجه أيضامن حديث مالك واسر فيهذلك وفال أبودا ودغيرعبدالرجن ابنا - هتى لاية ول فيه من السدنة و جزم الدارقطني إن القدر الذي من حديث عائشة قولها الايخرج وماعداه عن دونها وكذلك وجح ذلك السهق كاذكره ابن كنبرفي ارشاده وممايؤ بدهذا حديث من اعتكف فواق ناقة وكذلآ حديث لدرعلي المعتكف صمام وفيهما مفال أوضعه المباتن وجه الله في شرح المنتقى وقد ثبت عنه صلى الله تعيالى عامه وآله وسلم انه اعتماكف عشرا والولم ينقلءنه الهصامها بلروىءنه الهاء شكف العشر الاول من شؤال ولا يحني ان يوم الفطرمن جلتها وليس يوم صوم فالحقء عدم اشتراط الصوم فى الاعتى كاف لمساتفة م والما نبت ان عرسال الني صلى الله تمالى علمه وآله وسلم قال كنت نذرت في الحاهلمة ان اعتكف لملا في المستعد الحرام فقال أوف بنذرك وهومة في علمسه وفي رواية لمسلم نوما مكان لمسالة وما فى الصهدين أربيح بما في أحده ما اذالم يمكن الجديم وقد جيم ابن حبان وغيره بأنه نذراء تسكاف لهلة ويوم وفي رواية أبى داود والنسائل ان الني صلى الله تعالى علمه وآله وسلم قال له اعتكف وصم وأبكن فياسدناده عبدالله بنبديل وهوضه ف وقدذ كرا بنَّعدى والدارقطني اله تفرد بذلارعن عمرو بندينادوقال الحسافظ في الفتم ان رواية من روى يوماشاذه واذا عرفت ماتقة م منءدمانتماضمااحتجوابهءلى شرطمة الصوم فالحنى الحقدق بالقبول ان الاعتكاف يكون فحاذوقها بلحديث من اعتكف فواق ناقة يدلعلي انه يكون أقله لحظة مخقطفة وهذا الحسديت وانالم يكن صالحالا وخجاج به فالاصل عدم النة ديربوةت معين والدليل على مدعى

ذلك ثم كون اليوم المكامل شرطا لمصوم لايسستلزم أن يكون شرطا للاعتسكاف لانه يمكن الاعتكاف بعض اليوم مع الصوم لكل اليوم فاليوم شرط الصوم لاشرط الاعتكاف على تسليما ن الصوم شرط (و يستحب الاجتهاد في العد مل فيها) لحديث عائشة ان الذي صلى الله نعماني علمه وآله وسلم كاراذ ادخل العشر الاواخر احما اللملكانه وأيقظ أهله وشذ المتزروهو فى الصحين وغيرهما (وقيام لياله لدر) لحديث أبي هريرة في الصحين وغيرهما عن الذي صلى الله تعالى علمه وآله وسامن قام لملة القدرا عانا واحتسابا غفرله ما نقدم من ذنيه وفي تعيين اله الفدرأ حاديث مختلفة وأقوال جاوزت الاربعين ذكرتها في مدن الختام شرح بلوغ المرام بالذارسيمة وقداسية وفاها المياتن فيزل الاوطاره في حاشسه الشفا اللماتن أذول في نعيمهما مذاهب بطول تعدادها وقد بسطتها في شرح المنتق فكانت سمعة وأربعين قولا وذكرت ادلنهاو يتنشرا جحها من مرجوحها ورجحت انها فيأ وتارا الهشر الاواخر لمباذكرته هشالك انتهى قال في الحجة البالغة ان امله الفدر الماتيان احداهم البله يفرق فيها كل أمر حكم وفيها نزل القرآن جلة واحدة ثمنزل هدذلك بمحمانحه اوهي لدله في المهة ولا يحب ان تبكون في رمضان فعرمضان مظنةغالبة لهاوا تفق انها كأنت في رمضان عند نزول القرآن والثانبة بكون فها ع من انتشار الروحانية وهجيم الملاة كالمساون فيهاعلى العراص فستفق المسلون فيهاعلى الطاعات فمتعاكس انوارهم فيميانهم ويتقرب منهم الملائيكة ويتباعد منهم الشياطين ويستحياب منهم أدعمتهم وطاعاتهم وهي لمله فى كل رمضان في أو تارا العشىر الاواخر تدَّقدم وتدَّاخر فيها ولا تخرج متها فن قصدالاوبي قال هي في كل سنة ومن قصدالثانية قال هي في العشير الاواخر من رمضان و قال رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم أرى رؤما كم قد تواطأت في السبع الاو اخر فن كان متحريها فليتحرها في السبع الاواخروقال أريت هدءالليلة ثم أنسيتم اوقدراً يتني أ-يجد وطنز فكان ذلك في الدلة احدى وعشرين واختلاف الصحابة فهم الممنى على اختلافهم في وجدانهاومن أدعيةمن وجدها اللهم الكءغو فحب العفوفاعف عنى وفى المسوى اختلفوا فياملة هي ارجى والافوى انها مله في أوتار العشيرة الاخبرة تنقدم وتناخر وتول أبي سعمد انها الملة احسدي وعشيرين وقال المزنى واينخزيمة النها تنتقل كلسدة لدلة جعابين الاخبار قال ف الروضة وهو قوى ومذهب الشافعي الهوالا تلزم لدلة يعمنها و في المنهاج ممل الشافعي الى انها الحادى والنااث والعشرين وعزأي حندفة النرافى رمضان لايدرى أبه لدلاهم وقد نتقدم وتتأخر وعنده ما كذلك الاأنهامة ممنة لاتتقدّم ولاتتأخر (ولايخرج المعتكف الا لهاجة) المائدت من حديث عائشة في الصحدن عنه صدلي الله تعالى علمه وآله وسدارانه كان لامدخل الميت الالحاجة الانسان اذاكان متعتكفا وأخرج أبودا ودعنها فالتكان الذي صلى الله تعالى علمه وآله وسلمير بالمربض وهومه تكف فمركما هو ولايعرج يسأل عنسه وفي أسناده ابث بنأبي سلبم فال الحيافظ والصحيح عن عانشة من فعلهاأخر جسه مسلم وغيره وقال صعرفال عنءلي وأخرج أوداودعن عائشك أيضا فالت السنة على المعشكف أن لايعود مريضاولا بشهد جنازة ولاعس امرأة ولايسا شرها ولايخرج خاجسة الالمالا يدمنه ولااعتكاف الا بصوم ولااعتكاف الاف مسصد جامع وأخرجه أيضا النسائي وابس فيه فالت السسنة قال أبو

## \* (كاب الحيح \*

أقول الحبجى الاخة القصدفعني قوله تعالى ولله على الناسج لبيت تصدد البيت والمصد لااجمال فيهوأ ماقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خذوا عنى مناسككم فهوأ مربالا فقداء يه فى أفعالهُ وأقواله والامر يضدالوجو ْ دفتُ كمونُ المناسكُ التي ينها صلى الله تعالى عليه وآله لرواجبة ولايخرجءن لوجوب منهاالاماخصه دارل وأماكونه لايصم الحج الابذعل جدع المنباسات أويحذل باختلال بعضها فلاداسال على ذلك لان الذي بؤثر عدمه في العسدم هوالنسرط لاالواجب وليس فحأدلة منساسك الحبيما يفيد تأثير عدمه في عدم الحبيج الاالوتوف بعرفة ولاربب اله أسك من مذاسك الحج بختص بمزبة لانوجد في غيره من المذاسك لحديث الحج عرفة من أدرك عرفة فقدا درك الحيج أخرجه أجدوا صحاب الدنن والحاكم والهيهي واين حبار من حديث عبدالرجن بن أميم الدوَّلي وأخرج من تقدمذ كرممن حديث عروة بن مضرس من صلى معناهذه الصلاة يعنى صلاة نوم المصر وأتى عرفات فعل ذلك لملا أونم ارا فقدتم حجه وقضى تفنه وصمرهذا الحديث جماعة من الحفاظ كالحاكم والدارقطني وابن العربي وفي رواية من حديث عبدالرسون المذكورمن جاء عرفة قبل أنبطلع الفجر ففدأ درك الحبج وفي روابه لابي نعيم ومن فميدرك جعافلا ججله فهدذمالروامات تدلءني ازالوقوف بعرفة ركن من الاركأن التى لأيتم الحبربدونها وههنأا بحثوه وان الاستدلال بيعض أفعاله على الوجوب وبعضها على مدب يحتكم وكذلا القول بأن يعضها نسك وبعضها غراسك والظاهران جدع أفعاله ادرة عنسه في حجته مناسك لانه لم يسمن لنا النسك هو هذا الفعل دون هذا واسكن لايدأن تبكون الانعيال مقصوع الذائما كالآحرام والوقوف بعرفة والطواف والسبي ورمي الجيار ن غيرمة صود اذاته كالمبيت عني إدالي الرمي أو كان بساب غير الحبر كجمع الصلاتين في وتحوذاك وقدزتهما لجلال في ضوء الهاران من زعمان يجمص لي الله تع لى علمه وآله وسلم يحلبن بفعله فقدأ سرف في الجهل قال لان اسم الحبح ومديما مظاهران ثم قال ألانا التي فعلها صلى الله نعالى علمه وآله وسلما غماهي أفعال وهي لاندل على الوجوب حتى بعدلم انه فعلهاعلى وجسه الوجوب والافالظاهرا لقربة ففطوهي لانستتلزم الوجو بولاالشرطمة ائنهى ولعلها يخطر بالهحال نحريرهذا البحث حسديث خذواعني مناسككم وهوحديث إصحيم فى مسلموغ يمره ولار بب اله يفيدوجو ب مناسك الحبح كاقدمنا (بجب على كل مكاف ستطيم لنص المكاب العزيزونه على الناسج البيت من استطاع اليه سيملاوعلمه اجاع الامة فالوا الحج فريضة محكمة وحجاجة وجاحدها وفالواالحرالم كلف ألفيا دراذ اوحد الزاد

والراحلة وأمن الطربق بلزمه الجبج كذافى المسوى أقول حديث تقسعره صلى الله تعالى عامه وآله وسلملاً ... لم بالزاد والراحلة فممه مقال والكنه قدروى من طوبق جاعة من العصابة وفي جمع الطرق علل لاتمنع تقوية بعضها ايعض ويشدمن عضدها حدديث من وجد نزادا ورأحله وهوم ويمنطريق للانه منالصابة وفيجمعهامقال فالماصل انججوع ماوردفي تفسعوا اسدمل بالزاد والراله وترتبب الوجوب عليها منتهض للاحتصاح به على ذلان فلاوجوب على من لم يحدد الراحلة كأاله لاوجوب على من لم يحد الزاد ولاوجده القصر السيدل على الزاد والراحلة بل السلامة من الموض والامن هممامن السدمل وكذلك المحرم لامرأ قاتدلالة الدلدل على ذلك ثم التحقيق أن الشروط تنقسم الى قسمين شرط يتعلق بالفياعل وشرط يتعلق بالفعل فالاول يتوقف عليه نعلق الخطابيه والثاني يتوقف علمه كونه مطلوبامن فاعله والاقل أبضا هوالذى يقالله نمرط الايجاب وشرط الطاب والثاني هوالذي يقالله شرط الواجب وشرط المطلوب وايضاح هذا ان المكارف والاسلام والحرية شروط متعلقة بالفاعل والزاد والراحلة والامنوالمحرم شروط متعلفة بالذعل فجعل بعض شروط المفعل الوجوب وبعضها للادامغير موافقاءقل ولانقلوأنت خيبر بأن المرأة منهمةعن السنو بدون محوم كماثبت النهسى عن ذلك فى الصيح ولم ينبت النهى عن الحج لمن لم يجدد الراحلة مثلابل كان الا يجاب متعلقا بوجودها وهذا يتتنفى أن تحصيل الهوم أهم من تحصيل الراحلة لان الد فريدون محرم حرام كا يقتضيه النهى بحقيقته وكايقتضيه لفظ لايحل لامرأة تؤمن بالله والدوم الا خوان تسافر ثلاثة آيام أوبوماأوا له أو بريدا يدون محرم على اختلاف الروايات ولميرد مايدل على تحريم السفر بدون الراحلة فايجباب الوصدمة بالحجء لى من ماتت والهازاد وراحلة وابس لها محرم دون من ماتت والهازادومحرم وليس الهاراحلة ليس بمناسب فان فاقدة المحرم لم تستطع الى الحبح سبيلا كفاقدة الراحلة وزيادة ومعنى كون الشئ شرطالتأدية شئ آخوان المأدية يدونه لاتصم وهذا يعودالى شرط الصحة وهم لايريدون هدذا ولدمني شرط الاداء عنده حمأن يكون المتكماف قدكمات له شروط الصحة والوجوب ولمييق الاالتأدية وهى مشروطة يشرط وهدذا اصطلاح قلمل الثمرة غاية مافيه ان من مات وقد كمات له شروط الصحة والوجوب ولم يتى الاشرط الادا وجب علمه الابصاماليج وقدتقذم ماهوالحق في ذلك (فورا) لحديث ابن عباس عن النبي صلى الله تعاتى علمه وآله وسلم قال نع اوالل الحيم فان أحدكم لأيدري ما يعرض له أخرجه أحد وأخرج أحد يضاوا بنماجه من حديث ابن عبياس عن الفضل أوأحده ماعن الاسترقال فالرسول الله صلى الله نعالى علمه وآله وسلم من أراد الحبج فلم بحجل فانه قديمرض المريض ونضل الراحلة ونعرض الحباجة وفي استفاده امعمل بنخلمفة العيسي أبو اسرائدل وهوصد وقضعيف لخفظ وأخرج أحدوأ نويعلى وسعيدين منصوروا اسهتى منحديث أبى امامة مرفوعامن لم يحسه مرض أوحاجه ظاهرة أومشقة ظاهرة أوسلطان جائر فلم يحير فلمت انشاميم ودياوان مرانياوفى اسناده ليثنن فيسليم وشريان وفيه حاضعف وأخرجه الترمذى من حديث على مر فوعامن ملا واد أوراحله يهلفه الى سن الله واسيج فلاعلمه أن بوت نصر انيا أوج وديا وذلك لان الله نعالي قال في كتابه ولله على الناس ج المدت من استطاع المه سبم لا قال الترمذي

بسوفي اسناده مقال والمديث يضعف وهلال بنعبدالله الراوى لدعن أبي امصي مجهول

وفال العقملي لايتا بع عليمه وقدر وي من طريق النه من حديث أبي هر رمَّ عندا بن عدى ووروى معمد بن منصور في مننه عن الحسين قال قال عربن الخطاب القدهم متان الاالي هذه الامصار فسنظروا كلمن كاناه جدة والمبحج فدضر بواعليهم الجزية ماهم بم-لمنماهسم؟-لمن وأخرجـه أيضا السهني وقدذهب الى التول بالفو رمالك وأبوحنه فم وأحدد بعض أتحاب الشافعي وقال الشافعي والاوزاع وأبو بوسف ومجدانه على التراخي فال فحمة الله المالغة تحت قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من ملك زاد اور احلة الخ أقول ترلاركن من أركان الاملام يشبه بالخروج عن الله واعماشيه تارك الحج بالهودى والنصراني للاة المشرك لان الهودوالنصاري يصلون ولا يحيون ومشركو العرب يحيون ولا والمصلحة المرعمة فى الحبج اعلام كلة الله وموافقة منة ابراهيم علمه السلام وتذكر نعمة بمانتهي وقي يعض نسيخ المتن وكذلك العمرة ومازاد فهو نافلة وقيحديث أبي هريرةان لأنتهصلى المته تعبالى عآمه وآله وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لمبايينه ماوا لحج المبرو ر جزا الاالحنة قلت الحيرا المروره والذى لا يخاطه ني من المأتم وفي تنسه الغافلين - يزهى الدين بن الراهم التحاس في ذكر منه كرات الجاب وأعظم هاذنه وأجلها مصيمة كِيْرِهاوجوداو بلمة هونضيه عأكثرهم الصلافي الحجوكميرمنه ملايتركونما بل ونأوقاتها ويجمعونها على غرالوجه الشرعى وذلك مرام بالاجماع ومن تحقق انذلك في جهم علمه الحبر وجلا كان أوامر أن قال ابن الحاج وقد قال علماؤنا في المكاف اذا علم أنه تفوته السلاة الواحدة اذاخر بالى الجيع فقدسة طالج عنه وقدسه ثل مالك في الذي كب الحرولايج ـ دموضه المجدفه الاعلى ظهر أخمه أيجوزله الحج فقال رجمه الله مركب حيث لأدصلي ويللن تركثا الصبلاة وبلاه وأما النساء فلا يمكن احبداهن الصبلاة في وقتما المتسروع الافي الناء رالذي لاحكم له وسبب هذا المنكر العظيم أمراء الحاج وتهاونهم في الانسكار وخوف المصلى من فوات الرفقة ومشقة اللعوق بهـ م فالواجب على الامراء أنّ مقفوا بالحجرفى أوقات الصلاة اذا دخلت عابه مموهم مسافرون ويتفقدون من لم بصلمن لمن وغيرهم ويشددون عليهم في آمر الصسلاة ويجنعون من يتقدم منهم قبل الصسلاة فان لم كان المُمن ترك الصلاة كذلك في أعماقهم ومن تركها تها وناوك الاولم إماوا به فاعم سه وحكمه مذكورني كتب الفقه المهي حاصله

رو محيد تعدن نوع الحج النمة ) ولان الناسك على ما استفاض من الصحابة والتابعين بالمسلينأ ربعة جم ندردوعمرة مفردة وتمتع وقران (منتمتع)وهوأن يحرم الاتخاق بالعمرة مهرالحية فددخل مكة ربتم عرنه وبيحرج من احرامه ثم يهتى حلالاحتي يحيه وعلمه أن مذبح سرمن الهدى(أوقران)و هوأن يحرم الا فاقى الحج والعمرة معاثم يدخل مكة ويبني إمهحتي يفرغُمن أفعالُ الحبح وعلمه أن يطوف طوآ فاواحداو بسعى سعماوا حـ لوطوافين وسعمين ثميذبح ماآسسيسرمن الهددى فاذا أرادأن شفر من مكة طاف اللوداع (أوافراد) أي جمه ودأوعرة مفردة فالحبح لحيان رمكة أن يحرم منهار يجننب إفىالاحرام الجاع ودواعيسه والحلق وتقليم الاظفار وابس الخيط وتغطيسة الرأس والتطبب

والصيدو يجننب المنكاح علىقول نميخرج الىعرفات ويكود فيهاعشيه عرفه تميرجعمنها بعدد غروب الشمس ويبيت عزدافة ويدفع منهاقيل شروق الشمس فيأتى مني ويرمى العقبة الكبرى وبهسدى أن كأن معمد ويحلق أو يقصر ثم يطوف للافاضة في أيام مني و يسعى بين الصفاوالمروة وللا فاقىأن يحرم من معقات فان دخل مكة قبل الوقوف طاف للقدوم ورمل فيهومهي ببنالصفاوا لمروة نميق على احرامه حتى يقوم بعرفة ويرمى ويتحلق ويطوف ولارمل ولاسعى حمنقذوا لعمرة أن يحرمهن الحل فانكان آفاقما فن الممقات فمطوف ويسجى ويحلق أويقصرونا لجلة فتعيين نوع الجبريانية الماتقدم في الوضوء وقد أبت في الصحيحين وغيرهمامن حديث عائشة قالت خرجنامع رسول الله صلى الله عامه وسلم فقدل من أرادم ممكم أن يهل بحج وعرة فليفعل ومن أرادأن يمل بحج فلهل ومن أوادأن يهل عمرة فلهل قالت وأهل رسول اللهصلى الله تعمالى عليه وآله وسلم بآلجيج وأهليه ناس معه وأهل معه ناس بالعمرة والحبر وأهل ناس بعمرة وكنت فيمنأ هل بعمرة وفي الهذاري من حديث جابران اهلال النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلمن ذي الحامفة حين استوت به راحلته وفي الصحيحين من حسد يث ابن عمر قال سدًّا وُكُم هذه التي تـكذبون فيها على رسول الله صلى الله علمه وســـ لم ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الامن عندا لسجد دمني مسجد ذي الحلمة في وقد وقع الخلاف في المحل الذي أهل منه رءول انتهصلي الله تعبالى علمه وآله وسلرعلي حسبّ اختلاف الرواة فخم من روى انه أهلمن المسجد ومنهم من روى انه أهل حين استقلت به واحلته ومنهم من روى أنه أهل لما علاشرف البيدا وقدجع بينذلذا بنعباس فقال انه أهل في جيع هذه المواضع فنقل كل راوماسمع قال في لحجة البالغَمُّو مِن ابن عماس ان الناس كانوا بأنوَّله ارسالافأخير كلُّ واحد بمبارآه (والأول) أى التمنع (أفصلها) أى الانواع الثلاثة واعلم ان هذه المسئلة قدطال فيها الغزاع واضطربتُ ميها الاقوال فنهم من قال بأن أفضل الانواع الفران الكونه صلى الله تعالى علمه وآله وساج قراناعلى ماهوالعميروان كان قدوردمايدل على انه ججافر ادالبكن الاحاديث الصححة الثاشة فى الصحيحين وغيرهما من طرق عديدة مصرحة بأنه أهل بحبم وعمرة فلولم يردعنه صلى الله تعالى علمه وآله وسلم مايدل على ان غير ما فعله أفضل مما فعله ليكاب القران أفضل الانواع ليكنه ورد مايدل على ذلك فني الصحة من وغيرهما من حديث جابران الني صلى الله تعالى على موآله وسلم قال اأَ بِمِا النَّاسِ أَحَلُوا فَلُولًا الَّهِ ـ دَّى معي فعلتَ كَافعَلْمُ قالَ فَأَ عَلَمْنَا حَيَّ وطنَّهُ النَّف أُوفِيلُنَا كَمَّا بف لا الحلال حتى اذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهراً هلاناما الجيروثات مثل ذلك في حديث حاعةمن الصحابة بألفاظ منهالوا ستقيات من أمرى مااستدير ت ماسقت الهدى ولحعاتها عرة وقدده إلى هذا جعمن الصحابة والتابعين ومن بعدهم كالله وأحد وهو الحق لانه ل يمارض هذمالادلة معارض وقدأ وضح فبهاصلي الله تعالى علمه وآله وسلمان نوع التمذيم أفضل من المنوع الذي فعدله وهوالقران وقدأوضم الماتن حجبم الاقوال ومااحتج به كل فريق في أشرح المنتني والعبدا الضعيف فيشرح بلوغ المرام وكذلك أوضح الماتن فهمان يجمع صلى الله تمالى علىه وآله وسلركا فرانا أقول قدروى الفسيزعنه صلى الله نعالى علمه وآله وسلم أربعة عشررجالامن الصحابة وأما فول أي ذر فامس بحجة على أحدلانه رأى صحابي فعمالا جتها دنمه رحوالحاصلان هذا العثيطول المكلام علمه جدافن رام العثورعلي الصواب فعلمه

يشرح المنتنى أويالهدى النبوى للعافظ ابزالقيم وحه الله قاليا بزالقيم فى اعلام الموقعين أفتى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بجوازف منهم الحج الى العمرة ثم أفناهم بأستعبابه ثم أفناهم بفعله حمَّا ولم ينسخه مَيْ بعده وهو الذي ندبن اللَّه به أن القول بوجو به أقوى وأصم من الفول بالمنعمنسه وقدصح عنسه صحة لاشك فيها انه قال من لم يكن اهدى فليهل يعمر أومن أهسدى فليهل بيحج ثممع عرة وأماما فعسلاهوفانه صبرعنه اله قرن بين الحبج والعمرةمن بضع وعشرين رواية عندستة وعشرين نفسا من أصحابة ففعل الفران وأمر بفعلامن ساق الهدى وأمر بقسطه المالتم عن المبسق الهدى وهذاه ن فعلاو قوله كائنه رأى عن و بالله النوفه ق فان قسل كمف وقع اختمالاف بن الصابة رضي الله تعالى عنهم في صفة عجمه مسلى الله تعالى علمه وآله وسلموهي حجة واحمدة وكل واحمدمنهم يخبرعن مشاهدة في قصمة واحمدة قلت فالىالقاضي عماض قدأ كثرالناس المكلام على هذه الاحاديث فن مجدمنصف ومن مقصر متكلف ومن طدل مكثرومن مفتصر مختصر قالوأ وسعهم في ذلك نفساأ يوجعفر الطحاوي الحنفي فانه تسكلم في ذلك في زياده على ألف ورقة وتدكلم معه في ذلك أيضا أبوجه في رالطبري ثم أبو عددالله بزأى صفرة ثما لمهلب والقاضى أبوعيدالله بزالوابط والقاضي أبوالحسن بزالفصار اليغددادي والحافظ أتوعرين عبدالبروغيرهم فالءالفاضي عياض وأولى مايفال في هدذا على مالخصناه من كلامهم واخترناه من اختياراتهم عماهوأ جمع للروايات وأشسيه بمساق الاحاديث ان النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم أباح لاناس فعل هـ فده الانواع الثلاثة لمدل على جواز جمعها ولوأمر بواحد لكان غره يظن أنه لا يجزى فأضه ف الجسع المه وأخير كل وإحد بمناأ مرءيه والإحهاء وأسبه الى النبي صدلي الله تعمالي علمه وآله وسرلم امالا مره واما التأويله علمه انتهيئ أقول انماذكرا لخذا فون في أفضل الانواع نوع جنه صلى الله ثعالى عليه وآلهوسلم لانهم يقو لون ان النوع الذي اختاره صلى الله تعالى علمه وآله وسلمانه فسه لأيكون الافاضلا ولاسهاوالماسة كانتءنوحىمناللهءنزوجل كمانىحديثانه نزلجبريل فقال والسائججة وعرة وقداخناف في عجنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم والحقائم اقران كاقرراااتن ذلاف شرح المنتق واكنه قال بعد ذلا لواست قيلت من أمرى ما استدرت ماسقت الهدى وللعلمها عرذيعني كمافعل أصحابه صدلي الله ثدالي علمه وآله وسلم عن أمره وهدذا الحديث منفق ليصحنه كانقدم فدل على أن النمتع أفضل من القران بلار ببولا اعتبار بتول من قال انه مسلى الله تعالى علمه وآله وسدلم انتما قال ذلك تطييبا لقلوب أصحابه حبث يجوا تمتعالعسدما الهدى لان المقام مقام تشريع لامقام جبرخواطر وتطييب قلوب فاكحقان القنع أفضل وأحاانه متعين لايجو ذغيره كارجحه ايثا الهيموجه الله وأطال الدكالام في تقريره فلا قال في المسكمميل الحَمَّلُة وافي نسب لنَّ النَّبي صلى الله تعمالي عليه وآله وسلم الله كان مفرداللج أوقارنا أومتمتعا سائني الهدى ووجسه النطيسق ان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حتنج عالناس وخرج من المدينة المنورة الى مكة المه نظمة كان لا يثوى الاالحبر فلما المات بذي الحليقة في العقمي أحر ما القران فق الليدان بجيمة وعرة فلا دخل مكة وثذكر جهالة العرب ادالعممرة فيأشهر الحجمن أفجرا النبعور وعرف انه في آخر عمره ولابعيش الي قابل

أرادردهذا الوهم بأبلغ وجه فأمرالناس بفسخ احرام الجبع وجدله عرة وقال لواست مقبات منأمرى مااسدة دبرت ماسفت الهدري وأحللت مع النآس كاحلوا فيكان مفردا بجسب ايتدا المنية والنهرة وقارنا بجسب تلبيته من العقبق سيث أمر صل في هذا الوادى المبارك وةلعمرة في عهة وكان مقنماساتن الهدى بحسب الهموالرغ بدولم ينقل تجديد الاحرام للعب بوم الغروبة لع عرف يجديد التلبية عندانشا والسية والى عرفة من مني فيكان فارناحة مِنَّه منودا فيأول الامرمتمة هانى آخره انتهى قال في المسوى والتعقبي في هذه المسئلة ان الصحابة لميختافوا فىحكاية ماشاهدوهمن أفعال النبى صلى الله نعيالى عليه وآله وسلممن اله أحرممن ذى الحليفة وطاف أول ماقدم ورعى بين المسسة اوالمروة تم خرج يوم التروية الى منى ثم وقت بعرفات ثمرات بمزداله لمدو وتف بالمشد عراطرام نمرج عالى منى ورمى ونحر وحلق نمطاف طواف الزيارة خرى الجارف الامام الثلاثة وانساا ختلة والى المتعيد عافعه ل باجتمادهم وآرائهم فقال يعضهم كانذلك حجأمة رداوكان الطواف الاول لافسدوم والسعى لاجسل الحبح وكأن بقاؤه على الاحرام لانه قصد الحبح وقال يعضهم كانذلك تمتعا بسوق الهدى وكان العاواف الاول للمدحرة كائنهم- مواطواف القدوم والسعي بمسدم عرة وان كان العبروكان بقاؤه على الاحرام لانه كان مقتما بسوق الهدى وقال بهضهم كان ذلك قرا ناو القران الآيحناج الىطوافين وسعبين وهذا الاختلاف سيمله سبيل الاختسلاف في الاجتماديات الما اله سعى تارة أخرى يعدطوا ف الزيادة سواء قيسل بالفتع أوالفوان فانه لم يثبت فى الروايات المشهورة بل أبتءن جابرانه لم يسع بعدده انتهبي قال النو وى فى شرح صحيح مسلم وا ما اسوامه صلى الله تعالىءلميه وآله وسلمينفسه فاخذبالافضل فاحرم مفرد اللعبجوبة نظاهرت الروايات الصحيصة وأماالر وأيات بأنه كسكان متمتعا فعناهاأ مربه وأماالر وايآت بأنه كان قارنا فاخبار عن حالته الثانية لاعن اشددا احرامه بل اخبار عن حاله حيناً مرأصيابه بالتعلل من يجهم وقلبه الى عرة لخالفة الجاهلمة الامن كان معه هدى وكان هو مالي الله أهالي عليه وآله وسلم ومن هدى في آخر احرامهم فارنين بهني انهم أدخاوا اله مرة على الحبر وقع لذلك مواداة لاصحابه وتأنيساله مفافعلها فأشهرا لحج الكونها كانت منسكرة عنده مفأشهرا لحجولم يمكنه التعمل معهم يسمي الهدى واعتذرآليهم يذلك فى ترك مواساتهم فصاراً انبى صـ لى الله انسالى علمه وآله وسدلم فارنافي آخرا مره وقدارة فيجهو والعلماء على جوازا دخال الجمعلى العمرة وشذيعض الناس فنعدانته بي (و يكون الاحرام) وهوفي الجبر والعمرة بمنزلة الشكيد فىالصلاةفيه تصويرا لاخلاص والتعظيم وضبط عزيمة الحبج بفعل تلاهر وفيه جعل النفس لله خاشه مة مقه بترك الملاذو للعادات المألوفة وأنواع التحيمل وفسه تحقيق معاناة لتعب والتشعب والمتغدلة أقول ولبس في بجاب الاجرام على غسيرمن دخل لاحدا لنسكين دايسل اماالا كيه أعنى قوله تعسانى واذاحلهم فاصطادوا فانهسا يبان لمساحرمه عليهم من العسيد حال الاحرام فيقوله تعالى الامايتلي عليكم غيرمحلي الصيدوأ نبم حرم وقدعم أنه لااحرام الآلاحد النكن تأخيرهم اباحة الصدداء ماداحاوا وأماقول أين عباس فأجتها دمنه وليس ذلك من الحبة في شي والمقام مقام اجتماد ولهذا خالفه اين عمر فجاو زالمية التغير محرم كار وى ذلك

عنه مالك فى الموطا وقد كان المسلون فى عصره صلى الله تعمالى عليه وآله وسسلم يختاخون الى مكة طوا تتجهم ولم ينقل انه أمرأ حدامة م بإحرام حسكة صدة الجاج بنء لاط وكذلك قصة ابى تنادة لمساء غرجه ارالوحش داخه ل الميقات وهو حلال وقد كان أرسه له لغرض قبسل الحبر اوزالمقات غيرمريدللعبه ولالاء حرة والبراءة الاصلية مستحصبة فلاينة ليعتها الانافل معييم يجب العسملبه وقددهب المىجوا والمجساورة من غيرا حرام الهسرا لحاج والمعتمرا بنءر والشافعي فىأخبر تواحده وأحاليجاب الدم على من جاو زمع لملاذ لك بأنه ترك نسكانف اسدخان الاحرام ليس بسكا المعرمن أرادا لجيم أوالعمرة على أنه لم يذيت عنه صلى الله تعمالي عليه وآله وسلمانه فالمنزلة نسكافعليه دم وانمسار وى ذلاءن ابنعباس كانى الموطا (من المواقسة المعروفة) لحديث ابنصباس في الصححيز وغيرهما أقال وقت رسول الله صلى أقله تعالىء ألمه وآله وسلمألاه ليالمدينة ذا الحلمفة ولاقل الشام الجحفة ولاهل نحيد قرن المنازل ولاهل اليمن بالمقال فهن لهن وان أتى عليهن من غيراً هلهن ان كان يريدا لحبج والعمرة وفائدة المناقية المنعءن تأخيرالاحوام فلوقدم عليها جازأ فول قال قوم الارسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسآركم يوقت لأهل العراف فرات عرق وانحياو فنهعم بن الخطاب رضي الله عنه قلت قد ذهب الى طاوس ورواءأ حدين حنبل عن اين عباس والمه ذهب بعاعة من الشافعية كالفزالي إفع والنووى وغيره ولاءو وجمه ذلك ماقاله ابن غزيمة وابن المنسذرمن أنه لربصح اله صلى الله تعالى عليه وآله وسسلم وقت ذات عرق لاهل العراف في حسديث معيم قال المافقلا في الفتجاءلمن فال انه غعرمنصوص لهيلغه أورأى ضعف الحديث باعتباران كلطريقهن طرآه لاتخاوءن مقال لكن الحديث بجموع طرقه يقوى انتهى وقدذ كرالما تنرجه الله في ح المنتق من روى حسديت نوقيت ذات عرف لاهل العراق من الصحابة ومجموع مارووه ر جعن حدالخـ ن الخسع، وهو ممانقوم به الحجة (ومن كان دونم المها) من (أهله) وكذلك (حتى أهل مكة) يهاون (منها) ومثله في الصحيصين أيضامن حديث ابن عروفي رواية من حديثه قاسالناس ذاتءرق بقرن وفي الميخارى من -سديثه ان عرقال لاحل البصرة والكوفة انظر واحذوقرن منطر بقبكم فمال فحداهمذاتءرف فىالمسوى وميقات المكى للمبرجوف محسحة وللعمرة الحلق العالمكيرية والشنعيم أفضل وفي المنهاج أفضل بقاع الحل الحفرانة خمالتنعيمتم الحديبسة وأما الغسال للاحرام فقيه حديث غارجة ين زيدحسسنه ىوضعفهالعذلي وأماحديث بابر فيولادةأ عما وغمالهافهوصحيح ولكنه قدفمل رها بذلا ُ ليس للاحرام بل له ــ ذوا لنفاس وكذلك أمر مالعا تُض وقد أخو ج الحياكم يهتى من حديث ابن عياس أنه صلى الله نعالى عليه وآله وسدلم اغتدل وليس ثمامه فلسائق لمِفة ملى ركعت ينتمأ حرم بالحج وفي استناده بِعقو بِ بن عَطَا وهو صَعَفُ والحديث محفل فيمكن أن بكون الغد ل للاحرام و يمكن أن يكون الهيره كاذهاب وعناءا لسفرأ والشرد أونحوهماولم ينبت أنه صلى الله تعسالى عليه وآله وسلم أمر أحدامن الناس أن يغتسل للاحرام الاماوة عمنسه الاحرالسائض والنفساء دون غيرهما فعل ذلك على أن اغتسالهما للفذرولو كان للاسرام لكانغرهما أولىبذلك منهما فع الاجتمال فى فعسله وعدم صدو والامرمنه لاثثيت

المشروعية أصلاو أما أوالة المنفث قبل الاحوام فلم يردف هداشئ بصلى لا ثبات منلهدا الحدكم الشرعى وهو الاستحباب وأماما في المدن أنه يقاس على تطبيبه صلى الله تعالى عليه و آله وسلم فقياس فاسد ولاستماو قدو ردع نه صلى الله تعالى عليه و آله وسلم الارشاد الى ترك الشعر والنشر بعدر قية هلال في الحجة لمن أراد أن يضحى كافي صحيح مسلم وسائر السنن من حديث أمساة والحاج أولى بهذه السنة من غيره لانه في شغل شاغل عن ذلا وقد أخرج الترمذي من حديث ابن عراف المنبي صدلى الله تعالى عليه و آله وسلم من الحاج بارسول الله فالشما الشعث الشعث التفلوقد كان ابن عراف أفطر من رمضان وهو عازم على الحج في ذلا العام لم يأخذ من رأسه ولا من طمقة من أن المناف السمول الله على المناف المناف

\* (فصل ولايليس المحرم القمس )\* الفرق بن المخمط وما في معناه و بن غير ذلك ان الاول ارتفاق وتجمل وزبنة والنانى سترءو وةوترك الاؤل واضع للهوترك الثانى سوءأدب كذانى الحجة (ولاالهمامية ولاالبرنس ولاالسراو بلولاتو باميهووس ولازعفران ولاالخفين الاأنلايجد نعلين نيقطعهماحتي بكوناأ سدفل من الكيعبين ولاتنتقب المرأة ولاتلبس القفازين ومامسه الورس والزعفران) لحديث ابن عرفى الصحين وغيرهما قال مثل رسول الله صدلي الله تعالى عامه وآله وسلم أيابس الحرم فقال لايليس المحرم الفه يصولا العمامة ولااليرنس ولاالسراو يلولانو بامسه ورس ولازعفران ولاالخفست الاأن لايجسدنعاسين فلمقطعهما حتى يكوناأسفل من الكعبين قال القاضيءماض أجمع المسلون على ان ماذكر فى هذا الحديث لايلبسه المحرم وأخرج مسلم وغيره من حديث جابر قال قال رء ول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم من أبيجد نعلن فلملسخفين ومن أبيجه ازارا فلمابس سراويل وفي الصحصين فحومهن حسديث ابن عباس وأخرج أحدد والمحاري وانسائي والترمسذي وصحفه منحديث ابزعران انبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فاللاتن قب المرآة المحرمة ولاتلس القفازين زادأ بوداود والحاكم والبيه في ومامس الورس والزعفران من الشاب والقفاز بضم القاف وتشديد الفاه وبعدد الالفزاه ماتليسه المرأة فيدها فتغطى أصابعها وكذبها عندمعا ناةنني (ولايتطيب اسدام) ويجوزله أن يستمرعلي الطب الذي كان على بدنه قبل الاحرام فذلك هوالراج جعابين الادلة وقددأ وضح الماتن ذلك في شرح المنتني وحاشدية الشفاه وغيرهما فالصاحب سبل السلام في منسكه والأراد الاحرام اغتسل لاحرامه تمطيبته عائشة يذرترة وطمب فيهمسك فيديه ورأسه حتى كأناو ياص المسائا يرى في مفارقه ولحيشه صلى الله تعالى علمه وآله وسلم تم استدامه ولم يفسله انتهى (ولا) يأخذ (من عره وبشره الالعذر) للديث كعب بنهرة في أصحصين وغيرهما فال كان بي أذى من رأ بي فحملت الى الني صلى الله تعالى علمه وآله و الوسلم والقمل بتناثر على وجه بي فقال ما كنت أرى ان الجهد قد بلغ منك ماأرى أتمجد شاة فلت لافنزات الا آية فندية من صدمام أوصدقة أوندنى قال هوصوم ثلاثة أمام أواطعام ستقمسا كننصف صاع نصف صاع طعامالكل مسكن وقد تقدم الكلام عَلَى ارَّالَةَ الدُّهُ عَنْ فَايُرَاجِعَ ﴿ وَلَا يُرْفَتُ وَلَا يُعْلَمُ وَلَا يَجَادُلُ } انْصَالْقُرْآنَ الكريم فلارفَتُ

ولاندوق ولاجدال فى الحج وهذه الامور لاتحل للعلال واكنهامع الاحرام أغلظ وأخرج الشيخان من حديث أب هروة فال معترسول الله صلى الله عدمة وسلم يقول من ج ولم رفث ولم يقسق رجع من ذنويه كوم ولدنه أمه قال الحافظ المنه ذرى الرفت يطاق و تراديه الجاعو يطلق وبرادبه الفعشاء ويطلق وبراديه خطاب الرجل المرأة فتمساية هاقيه الجاع وقد نقل معنى هذا الحديث كلواحه دمن هذه الذلائة عن حياعة من العلما قلت فيحرم الجيمع وقال مالك الرفث اصابة النساء والله تعمالي أعلم قال الله تعالى أحل الكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم والفسوق الذبح للانصاب والله نعساني أعلم قال تعسابي أوفسقا أهل الخبرالله يه والجدال فى الحبج ان قريت اكانت تُقف عند المشعر الحوام بالمزد الله بفزح وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفية فكانوا بنجادلون يقول هؤلا مخناصوب ويتول هؤلا مخزاصوب فقال الله تعالى لدكل أمة جعلنا منسكاهم ناسكوه فلاينا زءنك في الامر وادع الى ريك المذلع لي هدى مستقم فهدذا الجددال فى الحبح فبمبارى والله تعيالى أعلم واحافسادا لحبج بالجماع قبل الوقوف بعرفة فان كان الداء لعلى هـ ذا الفسادأ قوال الصابة فع كون الروايات عهـ م انحاهي بطريق الملاغ كأذكره مالله في الموطا وارر ذلك بحية لو كآن في المرفوع فضلا عن الموقوف فقد عرفت غيرمرةان قول الصابي ايس بحجة اعااطية في إجاعهم عندمن يقول بحجية الاجاع وآما الاستدلال، في ذلك بما أخرجه أبود اودف المراسيل باستنادر جاله ثقات ان رجلاجا مع مرأته وهما محرمان فسألا الذي مسلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال افضه انسك كاواهديا هدما فالمرسل لاحجة فدمه على ماهو الحق وأما الاستدلال بقوله تعلل فلارفث ولافسوق ولا جدال في الحبر فعلى تسليم ان الرفت هو الجماع عاية مايدل علمه ما لمنع منه لا أنه يفسد الحبروالا الزم في الجدال أنه يف ما خج ولا قائل بذلك والمروى في هذا الحديث المرسل هو ايجاب الهدى عليهما والهدى بصدقعلي الشاة والبقرة والبدلة ولاوجه لايجاب أشدما يطلق عليسه اسم الهدى ولاحجة فيمارواه فى الموطاءن ابن عباس انه سنلءن وجل واقع أهله وهو عنى قبسل أنيقيض فأمر وأن ينصر بدنة ولابصح تقدمدا لمطلق يه ولاتفسسر الجمل فالحاصل ان البراءة لمةمسة صمية ولاينقلءنها الاناقل صحيح تقوم به الحجة وليس ههناما هو كذلك فن وطئ ل الوقوف أوبعد مقبل الرمى أو قب لي طواف الزيارة فهوعاص بــ تعنى العقوبة وتغفرله بالتوية ولايبطل حجه ولايلزمه ثني ومن زعم غيره فما فعليه الدابيل الرضي فليس بين أحدو بين أعنى عداوة (ولاينكم ولاينكم ولا يخطب كالمديث عنمان الثابت في مسلوغيره ان رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم قال لا ينكم المحرم ولا ينكم ولايخطب وفي الباب أحاديث وأماما فى العجيجين وغيرهما ان النبي صلى الله نميالى عليه وآلة وسلم تزقرج ميونة وهو يحرم فقد عارضه مافي صحيح مسلم وغيره من حديث ميمونة ان النبي صلى الله أهالي علمه وآله وسلم تزقيجها وهوحلال وماأخر جهأجه والترمذي وحنه منحديث المارافع انارسول الله صلى الله تعبالى عليه وآله وسلمتز قرج ميمولة - لالا وكان أبو رافع الدخير بيزرسول الله صلى الله تعبالى علمه وآله وسالم وبمناميمونة وهماأعرف بذلك وعلى قرض صحة خبرا بن عباس ومطابقته للواقع فلايه ارض الاحاديث المصرحة بالتهدى بل يكون هذا شاصة بالنبي صلى الله تعالى علمه

وآله وسلم كافر را المائن في مؤافاته ان فعلم صلى الله تعالى علمه وآله وسلم اذا خالف ما أمر الامذبه أونهاهم عنه يحكون مختصابه فالرفى الحجة البالغة اختارأهل الحجازمن الصابة والتابعين والفقها ان المسنة للمعرم أن لايتكم ولاينكم واختاراً هل العراق اله يجوزله ذلك ولأيخني علمك ان الاخد فبالاحتداط أفضل وعلى الاول السرفد مه ان النكاح من الارتفاقات الطاوية أكثرمن الصدولايفاس الانشاء على الابقاء لانالفرح والطرب انما يكون في الاشداء ولذلك يضرب بالعروس المثل في هذا الباب دون البقاء انتهبي (ولايقتل صيدا) فأن الله تعالى ترم على المحوم صيدا ابرمادام بترما والمراد من الصيدع نسدالشافعي كلصدما كوليرى فذبح الانعام ايسمنه وكذاما ايسبما كول وكذا الصمدالحرى وعندأى حنيفة غبرالمأكول قديكون صسيدا رومن فتله فعلمه جزاء مثل ماقتل من النبم يحكميه ذواعدل) لماورديذلك القرآن الكرج ومنقتلهم نكتممته مدافجزا ممثل ماقتسل من النَّم يحكم به ذواعدل منكم هديايا الغ الكعبة أوكذارة طعام مُساكين أوعدل ذلك صماما لمذوق وبال أمره عقاالله عماسات ومنعاد فينتقم الملهمنه والله عزيزة وانتقام أقول ههذا أمرانأحدهمااعتبا والمماثلة الغانى حكم العدلين وظاهره ان العدكن اذاحكا يغيرالمماثل لم يلزم حكمههما لانه قال يحكمهه أى الممائل وحق العدالة أنالا يقعمن صاحبها الحكم بفسهر المماثل الالغاط أوطر وشهبه بأن العنه يرفى المماثلة هوه بذا الوصف دون ههذا الوصف والواقع بخلافه نم الظاهران العدلين اذا كايحكم في الساف لا يحكون ذلك الحكم لازما المغلف بل تحكم العدلن ابت عند كل حادثة تحدث في قنل الصد اذا تقر ولا هذا فأعلم أن جعل الغلبي مشبه المالشآة دون التيس مخالف للمشاهد المحسوس فان الظبي يشسمه التيس في غالب ذاته وصيقاته ولامشاج ة يننه و يتن الشاة في غالب ذاته وصيفاته وكذلك الحامية فانها لانشب الشاة في شيء من الاوصاف وكذلك سا والطبو وليس عشابه للشاة في شي واذا صوعن بعض السلف اله حكم في شئ منها بشاة فد ذلك غدير لازم النالماء وقت من أن حكم العد لمن لابد أن يكون المنل كاصر عبه القرآن الكريم (ولاياً كل ماماده غيره) لحديث الصعبين جذامة في الصيصين وغيرهما انه أهدى الحرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حارا وحشيهاوهو بالآبوا أوبودان فرده علمه فلمارأى مافى وجهه قال انالم نردعلمك الاأناحوم وأخرج مسلم نحوه من حديث زيدبن أرقم وفى الصحيد وغيره ممامن حديث أبي قتادة ان النبي مسلى الله تعالى علمه وآله وملمأ كل من صيده الذي صاده وهو حلال وكان النبي صـ لي الله تعالى علمه وآله وسلم محرمافا كلء ضد حارالوحش الذي صاده وجع بن حديث الصعب وحديث أمى قدادة المنفق علمه بأنه صلى الله تعالى علمه وآله وسلم انما أمتنع من أكل صدااصعب ليكونه صادءلاجله وأكلمن صداب قادة الكونه لم يصد ولاجله فالوكان صدد المذلال سوأماعلي المحرم لماأكل منه صلى الله تعالى علمه وآله وسسلم وقر والصحابة على الاكل منه فهذايدل على جوازا كل الهرم اصيدا الدلال وبدل على ذلك أيضا حديث جابر عند الحاحد وأهل السنن وابن خزيمة وابن حيان والحاكم والدارقطني والبيهق ان الني صلى الله تعيالي عليه وآله وسلفال صيدالبرا كم حلال وأنتم حرم مالم تصيدوه أوبصد أحكم وهذا الحديث

وان كان فد محمقال فهولا يقدح في انتهاضه للاست تدلال وحونص في الفرق باعتبارا لقصد وعدمه (الاادا كان الصائد حلالا ولم يصد ملاجله) ولايدمن ضبط الصيدفات الانسان قد مقتل ماتر يدأكاه وقديفتل مالاتربدأكله وانجابر يذبه التمرن بالاصطماد وقدية تسل وتريد أن يدفع شره عنه أوعن أبنا وخسه وقديذ بحجمة الانعام فاجم االصد فأخبر صلى الله تعمالي علىه وآلهوسار ان المحرّم منه ماصاده المحرم أوصد لاجله ومالم و النّحين كذلك فانه حلال كما أخرجه أبود أودوالترمذي والنسائي من حديث جابر قال فالرسول الله صلى الله نعالى علمه أرسدمد المرحلال أبكم مالم تصدوه أويصا داركم وفي لفظ أوبصد لكم فياوردمن الاحاديث فيذلك تمحر عاوته الملاحل على ذلك المتنصيل (ولا يعضد من تصواطرم الاالاذخر) لحديث ابن عباس في الصحيحين وغيره ما قال قال رسول الله صلى الله تعالى علده و آله وسلم يوم فتم مكذان هذا البلدحرام لايعضد شجره ولايخنلي خلاءولا ينفرصمده ولاناتقط اقطته الأله زن قال العباص الاالاذخر فاله لايداههم منسه فانه لاقيون والبيوت فقبال الاالمؤخر وأخرجا نحوهأ بضاءن حديثأتي هربرة (وبيجو زله قذل الفواحق الخس) لحديث عائشة في الصحيصين وغبرهما فألتأمررسول اللهصلي الله تعالى عليه وآله وسلم فتلخس فواسق في الحلوا لحرم الغراب والحدثأة والعدةرب والغارة والكاب العدةو ر وفىالصحيحين أيضامن حديث ابن عرفال فالرسول الله صلى الله تصالى علمه وآله وسلم خسر من الدواب المسرفي فتلهن جناح وفىصحيم مسلممن حديث ابن عمرز بإدةا لحيية وكذلك فى حسديث ابن عباس عندأ حدياس نادفيه آبث بنأى سليم قال البغوى انفق أهل العلم على انه يجو زالمحرم قتل هذا الاعبان المذكو رُمْقَ الخَيْرُولا شَيْءَ عليه في قالمها وقاس الشافعي عليه اكل موان ُلايوٌ كل لمه وفقيال لافدية على من قتلها في الاحرام أوالحرم (وصمد حرم المدينة وشيحر ومكرم مكة المديث على قال قال وسول الله صلى الله تعالى عامه وآله وسلم المدينة حرم ما بين عمر الى تور أوهوفي الصيصن وغيره مماوفي الصيصين أيضامن حديث عبادين غمران رسول الله صبيلي الله تعالى علمه وآله وسلم فأل ان ابراهيم سرم مكة ودعالها واني سرمت المدينة كاحرم ابراهيم مكة وفي المباب أحاديث في الصحيحين وغيره ماعن جاعة من الصحابة قال ابن القيم و دّت السّينة الصحة الصريحة المحكمة التي رواها بضعة وعشر ونصما سافي أن المديثة مرم يحرم صدها ودعوى انذلك خلاف الاصول ومعارضتها بالمتشابه من قوله صلى الله ثعالى علمه وآله وسلم ماأباع يرمافعل النغبر ويالله البجب أى الاصول التي خاانتها هذه السثن وهي من أعظم الاصول فهلاردحدديثأ فيعبرلنما لفته لهذه الاصول ونحن نقول معاذ للعأن نردار ول اللهصالي الله تعالى علمه وآله ومسلم سنة صحيحة غمره الومة النسخ أبدا وحديث أبي عمر يحفل أربعة أوجه قددهب الى كلمنه اطائفة أحدها أن يكون متقدما على أحاديث تقريم المديث فبكون منسوخا الثانىأن يكون متأخراعنها معارضاله بافبكون نامضا الثالث أث يكون النغيرها مسمد خارج المدينة ممأدخل المدينة كاهوا الهالسمن الصمود الرابع أن يكون رخصةاذلك الصغبردون نمرء كارخص لاى بردةفي النخصة بالمناق دون غيره فهومتشابه كما فكنف يجعل أصلابتدم على تلاث النصوص الكثيرة المحكمة الصريحة التي لاتحتمل

الاوجها واحدا انتهى (الاأنمن قطع شعره أو خبطه كان المه حلالالمن وجده) لحديث سعدين أى وقاص اله ركب الى قصره بالعقمق فوجد عبدا يقطع محبرا أو يخبطه فسلبه فالما رجيع سيعدجاه أهل العبدف كلموه أنردعلي غلامهم أوعلم ماأخد ذمن غلامهم فقال معاذاته انأردت مأنفلنه وسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلموأبي أن يردعلهم أخرجه مسلم وأجمد وفي افظ لاجدو أبي داودوالحاكم وصحمه ان رسول الله صلى الله علمه وسلم قال من رأ بقوه يصد فيه شنأ فاكر مسلبه أقول عندى اله لا يجب على من قتل صدرا أوقطع شحراءن حرم المدينسة لاجزا ولاقيمة بليأثم فقط ويكون لمن وجده يفعل ذلك أخذ سلبسة ولايجب على الحلال في صدر مرمكة ولا شعره شئ الايجرد الاثم وأمامن كان محرما فعلمه الحزاء الذيذكره اللهعز وجل اذاقتل صمدا ولمسعلمه شئف بمجرمكة لعدمورود دامل تقوم به الحجة وماير وي عنه صلى الله تعالى علمه وآله وسلم انه قال في الدوحة الكبيرة اداقطعت منأصلها بفرة لميصم ومامروي عن بعض السلف لاحجة فيسه والحماصدل أنه لاملازمة بن النهسي عن قنـــل آصـــدوقطع الشيحر وبن وجوب الجزا • أو القيمة بل النهسي يفدب فيفته التحريم والجزا والقية لايجبان الابداءل ولميرد دارل الاقول الله تعالى لاتفثلوا الصندوا نشرم الآية وايس فيها الاذكر الجزاء فقط فلا يجب غيره (و يحرم صند وج) بفتح الواوونشدديدالجيم ارم وادوالطائف (وشيره) لحديث الزبير ان الري صدلي الله نعالى عامة وآله وسلمقال النصيدوج وعضاهه حرم محرم تدعز وجلأش جهأحدوأ يوداودوالبخارى فى تاريخه وحسنه المنذرى وصححه الشافعي وأخرج أبودا ودمن حديث الزبيرين الهوام بلفظ ان الني صلى الله تعالى علمه وآله وسلم قال صدوح محرم وحسنه الترمذي وصحعه الشافعي وقددهب الى مأفى الحديث الشافعي وهو الحق ولم يأت من قدرح في الحديث بمبايص لج القديم المستلزم لعدم ثبوت النكاءف عاتضمنه

وفصل وعند قدوم الحاج مكة بطوف القدوم) لان النبي صلى الله تعدال عامه وآله وسلم الم دخول المسجد الحرام بدأ بالطواف ولم يصل نحمة المسجد فان تحمة المسجد الحرام الطراف بالببت قداسة فاض عن الصحابة ان أوّل عن كانوا يدفون به الطواف بالببت نم لا يحلون رواه الشبخان ولا يسن طواف القدوم ان أحرم من مكة وعليه أهل العدم فى المنهاج يختص طواف القدوم بحاج دخل مكة قبل الوقوف (سبعة أشواط) الاقرب والله أعلم ان الطواف نواف الصلاة فن شد هل طاف سنة أشواط أوسبعة أشواط فليطرح الشد واستحرال الواب نواف الصلاة فن شد هل طاف سنة أشواط أوسبعة أشواط فليطرح الشد واستحرال الصحيح وشرع فان أمكنه ذلك على علمه والناه المشركون المه يقدم علمكم قوم قدوه نتم محى بثرب الطواف فى الاصل لاغاظة المشركون المه يقدم علمكم قوم قدوه نتم محى بثرب فالمحمد وآله وسلم أن يرملوا الاشواط النلاقة وأن عشو الما بن فالمرهم النبي صدى الله قدم ان يأمرهم النبي صدى الله قدم ان يرملوا الاشواط كلها الا الابقاء عليهم منفق علمه وقال المحمد وفي المحمد وفي المناه الا الابقاء عليهم منفق علمه وقال المدين حديث ابن عران النبي صدى الله قدال المناه وفي المناه والمكاه الا الابقاء عليهم منفق علمه وآله وسلم النبي من حديث ابن عران النبي صدى الله وفي المناه وفي المناه ومن المديد والمناه مناه عليه علمه وآله وسلم المناه الا الابقاء المناه والمناه وفي المناه ومن المناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه ومناه المناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه ولمناه والمناه وفي المناه والمناه والم

من الحر الى الحرثلا ناومشي اربعا وأخرج أحدوا بوداود وابن ماجه عن عرانه قال فيم الرملان الاكن والكشفءن ١.١١ كب وقدأطي الله الاسسلام ونني الكفر وأهله ومعذلك لاندع شأكاننعلاعلىعهد رسول اللهصلى الله تعالى علمه وآله وسلم وقددهب الجهو رالى سة الطواف لـقـــدوم وقال أنوحنىفة سـنة وروىءن الشافعي انه كتجية المحجد والحق لاقل لقوله تعالى ولمطوِّ فوامالُمت العتمق (مرمل في النلاثة الاولى وعشى ڤيمابق) قال في الحجة وأقل طواف البيت رمل واضطباع وبعده سعى بين الصفاو المروة وكان عمرأ راد أن يترك الرمل والاضطباع لانقضا مسهما ثم تقطن اجالاان لهماسيها آخر غسرمنقض فلم بتركهما (ويقبل الخبرالاسود) لمافى الصيعةن من حديث عرانه كان يقبل الحجرو يقول انى لاعم المذ حجر لانضر ولاتنذع ولولا انى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما فيلدك وآخرج أحدوابزماجه وآلترمذى وصحعها بزخزيمة وابن-ببان والحاكم منحديت ابن عباس قال قال رسول الدصلي المداء الى علمه وآله وسلم بأنى هذا الحبر يوم القدامة له عبدان وجب عندالتشريع أدبعين محلالبداية وجهةالشي والحجرأ حسن مواضع البيت لانه الرَّل من الجنة والمين أين الجهشن (أو يستله) وأيت عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لاحه ألاث صفات أحدها تقسله وثانيها الهوضع يدمعاسه ثم قبلها وأنالتها اله يشير لمجبن ولم يقسل طوافي المكذا ولاافتقعه مالتبك بمركايا علدكث مرمن لاعلم عنده وذلك من البدع المذكرة (بمعجن ويقبل المحجن) لمافي الصحيص وغيره ممامن حديث ابن عبهاس قال طاف الذي ملى الله تعالى علمه وآله ورافي عنه الوداع على يعير بديلم الركن بحدين وأخرج نحوه مسلمن - ديث أبي الطفيل وزادر يقبل المحجر (ويحوه) أخرج أحدمن حديث عمرات النبي صدلي الله ذه الى علمه وآله وسدلم قال له ماعر المارج ل توي لا تزاحم على الجسرة : وذى نسان وجدت خلوة فاستله والآفاء تشبل وهلل وكبروفي اسناده مجهول (ويستلم الركن الميانى كماأخرج أحدوا انسائىءن اين عران النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فال ان مسيح الركن الميماني والركن الاسود يحط الخطاما حطا وفي اسه : اده عطامين الساتب وفي الصحيصين ـما منحديث بنء رفال لمأراانبي صــلى الله تعالى علمـــه وآله وسلم يمس من الاركان الاائيمانييز وأخرج المحارى في تاريخه وأبو يعلى من حديث ابن عيباس قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقبل الركن المسانى وفي اسسناده عبد الله بن مسلم بن هرمن وهو ضعيف وأخرج أحمدوا بوداود منحديثه إن النهي صلى الله تعمالي عليه وآله وسلم كان يقبل الركن المجانى ويضع خده علمه فالصاحب سبل السلام وكان يقول عندا ستلامهما يسم الله واللهأ كبروكان كلبائي الحريقول اللهأ كبرولم يحفظه دعامه من في العلواف الاانه أخرج أبو داودوا بنحبان انه يقول بين الركنين ريثاآ تنافى الدنياحينة وفى الاتنوة حسنة وقناعذاب الناروني الطواف للهم قنعني بمبارزقتني وبارك ليافيه واخاف على كلتماثب لي بخبرأخرجه الحاكم وفي مصنف ابن أبي شبية لااله الاالله وحده لاشريك له الملك وله الحدوه وعلى كل شئ قديروا الوضع موضع دعا فبخذارف ماشا التهي قات اغباخص الركنين المحانيين بالاستلام كا

ذكره ابن عرمن المهدم الما فيان على بنا الراهيم دون الركنين الاسفرين فأمهما من تغيرات الحاهلمة وانمياا نترط له شروط الصدلاة كإذكره ابن عباس لان الطواف يشبه الصدلاة في تعظيم الحق وشعائره فحمل عليها (و يكني القارن طواف واحدوسمي واحد) لكونه صلى المه تعالى علمه وآلهوسلم جحقراناءلي الاصبروا كتني بطواف واحد للقدوم وبسعى واحد ولادايه لءبى وجو ب طوافيز وسعيين أوأخرج الترمذي من حديث ابن عرم رفوعا من أحرمها لحيم والمعسمرة أجزأه طواف واحدوسعي واحد وقدحديه الترمذي أقول الادلة القاضمية بأنالواجبءلي القارن ايس الاطواف واحدوسعي واحدثا شمة قولاوفعلا أما القول فديث ابن عرقال فالرسول المهصلي الله نعالى علمه وآله وسلمن قرن بن حجه وعمرته أجزأهالهماطواف واحدأ غرجه أحدوا ينماجه وأخرجه أيضاالترمذي بلفظ من أحرم يالحج والعمرة أجزأهطواف واحدوسعي واحدمنهماحتي يحلىمنهماج عاوقال هذاحديث حسن وأخرجهأ يضاسبعمد بنمنصور بنحوافظ الترمذى وأحااء للال المطحاوى لهذا الحسديث بالوقف فقمدرده غسيرممن الحفاظ لان الطحاوى قال ان الدراو ردى أخطأ في رفعه واله وقوف فاجانوا عنه بأن الدراو ردى صدوق وان رفعه حجة ومن القول حديث طاوس عن عاتشةان المنبى صلى الله تعالىءا يهوآ لهوسالم قال لهابسعان طوافك فحجل وعمرتك أخرجه أحددومسالم وأخرج أيضامسلممن طريق مجاهدعتها أنة النبي صلى الله تعالى علمه وآلهوسلم قال لها يجزىء : له طوافك ما اصفاو المروز عن حجك وعدرة كو أما أحاديث الفعل فاخرج الشيخان وغيرهماءن عائشة ان الذين جعوابين الحبحو العمرة طافوا طوافا واحدا وأخرج مسلم وأنودا ودعن جابرانه لم يطف الذي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة الاطوافاواحدا وأخرج اأيخارى عن ابن عرائه طاف لحجته وعرته طوا فاواحدا بعدان فالمانه سنفعل كافعل رسول اللهصلي المةتعالى عامه وآله وسنلم وأخرج عمدالرزاق باستنادصيح عنطاوس انه حلف ماطاف أحدمن أصحاب رسول اللهصلي الله تعالى عليه وآله وسلم لحبه وعرته الاطوافاوا حداوا ستدل القائلون بأن القارن يطوف طوافين ويسعى سعمين فعلعلى رضى الله عنه وقوله رأيت رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم يفعل هكذاأخرجمه عبدالرزاق والدارقطني وغسرهما وقدروى نحوه عن ابن مسعود وابن عمر باسانيدف بعضها متروك وفي البعض الا تخرضعيف حتى قال ابن حزم لايصم عن النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم ولاعن أحسد من أصحابه فى ذلك نى ونعقب بان حسد بنى على وابن مسعودلاباس باسناديهما والهذارج لبهق وغيره المصمر الدبالجع أنه طاف طواف القدوم وطوافالافاضية فالوأماالسعي فلم ينبت فيهنئ وقدحكى الحآفظ في الفتح أنه روى جعفر الصادف عن أسهاله كان يحفظ عن على القارن طوافا واحددا خـ الف ما يقوله أهل العراق والحاصلاان الجدع بمانقد دمان الدفع به النزاع فالمواد والاوجب المصدير الى التعارض والترجيج ولايشلاعالم بالحديث انأدلة آلطواف الواحد والسعى الواحسة أرجح (ويكون حال الطواف متوضة اساتر العورة) لما في الصحيد بن من حمد يث عائشة الذأول شي بدأ به النبي صلى الله تعالىءايه وآله وسلم حين ندم أنه توضأ ثم طاف بالبيت وفيهما أيضامن حديث أبى

كران التبي صدلي الله علمه ويسه لم قال لا يطوف بالميت عريان في شرح السنة عند الشافعي لاجيزي الطواف الاعبا يجزى به الصلاة من الطهارة عن الخدث والنصاسة وسترالعورة فأن ترك أمنها فعاسمه الاعادة كالرفي الانوار ولوأحذث في العاواف عسدا نؤضأ وبني ولايجب تتناف وانطال الفصدل والكلام في الطواف مماح و بستعب ان لايتكام الابذكرالله جة أوعلم وقالأنوخنــفةاذاطافحنــاأومحــدثا وفارق،كةلاتلزمهالاعادةوعلمه في العبالمبكرية ان كل عمادة تؤدّى لا في المنصد من النباسك فالطهارة ليست من شرطها كالمعى والوقوف بعرفة وكلءبادةفي المسصد فالطهارة من شرطها كالطواف أقول أما ارضمة الوضوء للطواف أوشرطمته كمازعه المدمض ففاية ماف ذلك حديث اله تؤضأصلي الله لمسه وآله وسلمتم طاف وهذا مجرد فعللا ينتهض للوجوب وليس الوضو بداخل في عموم سك حتى يقول انه بيان لقوله خــ ذواعنى مناسكـكم فان قدل انه شرط النسك أوفرضه ورَّ من حلة سان المناسك فيحاب مان هذه مصادرة على المطلوب لان كونه شرطا أوفرضا لمالنزاع ومع هذا ففعلداا وضوميح غلمان بكون لما يتعقب الطواف من الصلاة ولاسيما وقدكان ملى انته تعالى عليه وآله وسلم لايدخل المسجد الامتوضنا فى غيرا لحبم ةلازمته لذلك فى الحج أولى وامامنه مصلى الله تعالى عليه وآله وسلم العمائض النطوف المدت فايس فيهدا بل علىآن المنع لهااكون الطهارة شرطا أوفرضا للطواف لاحقمال أن يكون المنع لهالكون الطواف منداخل المستجد وهي بمنوعة من المساجدد ولوسلم فغايته ان الطهارة من الحيض هى الشرط لاالوضو وأماحديث الطواف بالبيت صلانهم كونه في اسماده عطا بن السبائب وهوضعيف قليس التشبيه عقتض لمساواة ألمشبه للمشدينة بوفي جميع الاوصاف بل الاعتبار التشايه فيأخص الاومساف واليسءو الوضوم (والحائض نفسعل مآيفسعل الحاج غسيران لاتطوف) طواف القدوم وكذاطواف الوداع (بالبيت) لمديث عائشة عن النبي صلى الله علمه وسلم أنه قال الحائض تقضى المناسك كلها الاالطواف أخرجه أحد وأخرج نحوه اينأبي ستناد صحيح من حديث ابنءر ولحديث عائشة أيضافي الصيصين وغيرهما انه فال الهسا النبي صلى الله عامية وسدلم لما حاضت افعلى ما يذعل الحاج غيران لانطوفي بالبيت حتى أغتسلى ب الذكر حال الطواف بالمأنو ر) لحديث عبد الله ين السائب قال سعت وسول الله مسلى الله عليه وسلم يتول بين الركن اليمانى والحبررينا آتنا في الدنه احسدنة وفي الا تخوة سنة وقناء لذاب النار أخرجه أحدوأ توداودوا لنساتى وصحيما بنحبان والحاكم لانه دعام إمريزل به القرآن وهو قصم اللفظ يناسب تلك الفرصة القايلة وعن أبي هريرة عن الني صلى الله عليه وسلم فالوكل به يعني الركن المهاني سمعون ملكاً فن قال اللهم اني أسألك والعافية في الدنيا والا تخويرينا آتنا في الدن احسينة وفي الا "خرة حدية وقناعذا ب حانانهوالحسلاته ولااله الااندواللهأ كبرولاحول ولاقؤة الابالله محمت عنسه عشه تذوكنبله عشرحسنات ورنع لهبهاء شردرجات وفي استناده من تقدم في الحديث

الاقل وأخرج أجدوا بوداود والترمذي وصعه من حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المساجعة للطواف بالمبت وبالصة فاوالمروة لا قامة ذكر الله تعالى وفي الباب أحاديث (و بعد فراغه يصلى ركعت بن) وعليه الشافعي وقال أبو حنيه في هما واجبتان (في مقام ابراهيم تم بعود الى الركن فيستمله) لحديث جابر عند مسلم وغيره ان الذي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لما انتهى الى مقام ابراهيم قرأ والتحذ وامن مقام ابراهيم مصلى فصلى ركعت بن فقرأ فا تحدث عاد الى الركن فاستماء قلت وجهر فيهما فاتحة المكافر ون وقل هو الله أحدث عاد الى الركن فاستماء قلت وجهر فيهما بقراء فا الحدث عاد الى الركن فاستماء تم خرج الى الدي يقابله

» (فصل و يسعى بن الصفاو المروة سبعة أشواط د اعمايلما ثور ) و السسمى واجب الهوله تعالى انُ الصَّمَةُ اوَالْمُ وَمَّمُن شُّحُهُ الْرَاللَّهُ فَنْ جِمَا اللَّهِ أَوَا عَمَّرُ فَلَا جِنَاحَ عَلْمُهُ انْ يَطُوفُ جُمَّا وَمَنْ تطوع خبرا فان الله شاكرء المروعلمه أهل العلم الاأنه عندالشافعي من الاركان فلا يجبر بالدم وذهب الجهو والحانه فرض وعندأى حنيفة من الواجبات وعلى من تركده كذا في الموى والسعيه والنسان الناات لان النسان الاول الاحرام والناني الطواف كما تقدم ودايله ماأخرج أحدوالشافعي من حديث حبيبة ينت أبي تجزأة (١) ان الني صلى الله عليه وسلم قال اسعوا فانالله كثب علمكم السعى وفى استاده عبدالله من المؤمل وهوضعيف وله طريق أخرى في صحيح اين خزيمة والطبرانى عن اين عباس وأخرج أحدد نحوه من حديث صفية بذت ثيبة وأخرج مسلم وغيره من حديث أبي هريرة ان الذي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لما فرغ من طوافه أتى الصفافعلاعلميمه حتى نظرالى البيت ورفع بديه فجعل بحمدالله ويدعوماشا أأن ابدء ووأخرج نحوه النسأتى منحدبث جابرونى صحيح مسلم منحدبث جابرأ بضاان النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم لما دنامن الصفاقر أان الصفاو المروة من شعائرا لله ايدأ والله به فهدأما لصفافرقي علمه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة نوحدالله وكبره قال لااله الاالله وحده لأشه مكله له الملك وله الحدوهو على كل شئ قدير لا اله الا الله وحده أنح زوعده و نصرع بده وهزم الإحراب وحده تمدعا ببن ذلك فقبال مثل هذا ثلاث مرات تم نزل الى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادى حتى اذا صعدتاه شي حتى أتى المروة ففعل على المروة كافعل على الصفا و يجوز الهجي واكناوماشياوهوأفضل وعانيه أهل العالم (واذا كان مقتعا صبار يعد السعى حلالا مدة إذا كأن يوم التروية أهل بالحج) اقول عائدة حاكمة فجهم مع الني صلى الله ته الى علسه وآله وسه إفاماً من أهل بالعمرة فاحلوا حير طافو ابالبيت وبالصفا والمروة وهوفي الصيحين وغبرهما وفيهماأ يضامن حديث جابران الني صلى الله نعالى علمه وآله وسلم قال أحلوامن احرامكم بطواف البيت وبين الصفاوالمروة وتصروا نمأقه واحلالاحتى اذا كان يوم التروية فاهلوا ماخبروا جعلوا التي قدمتم الهامة ه فوفي انظ لمسلم من حديثه أبضا قال أمر تأرسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم لماأ حللناأن تحرم اذانوجه ناالحدى فاهللنا من الابطيم أفول الاهلال هورفع أنصوت الفظ البيك بمعة وعرة والظاهرون الادلة انه لايجب الانية الاحرام بالميروادس ورآ فلك أحرآ خرهوا لاحرام بلهومجرد النية وأما اشتراط كونه امقارنة لتابية

(۱)وحبيبة بنت أبى نيجزأة بضم النا وسكون الجسيم صحابيسة اه قاموس اوتفليد فليدل عليه دايل التلبية ذكر مستقل وسنة منفردة وكذلك التقليد الهدى ولا كلام فى ثبوت مشروع بتهما والمالتم ماشرط لنيسة الاحرام بالحج فلاومن ادعى ذلك فعليه البرهان

و(فصدل ثم بأنىء رفة صبح يومء رفة ملبياء حجيبها وبجمع العصرين) الظهروالعصر (فَيُها ويَخْطُبُ)لِمَاثَيْتُ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَامِهِ وَٱلْهُ وَسَلَّمَا نَهُ خَطَّبِ النَّاسِ وهو على راحلنه ه بديعة قررفها قواعدا لاسلام وهدم فبها قبواعدا اشترك والجاعلية وقررفها الهرمات التيانفةت المال على تبحر عهاوهي الدما والاموال والاعراض وغبرذات من الاحكام وكأنت خطبة واحدةام تبكن خطبتين بحياس منهرما وقال في الحجة انماخطب يومتمد بالاحكام التي يحتاج الناس البهاولايسه بهمجها بهالان اليوم يوم اجتماع وانما تنهزم نرهد فألفرصة لمثل هذه الاحكام التي يراد تدايغها الى جميع الناس انتهى (ثم يفيض من عرفة ويأتي المزدلة قو يجمع فيها بين العشاءين) للغرب والعشاء مآذان والقاسمين ولايت جرههنا كانبت عنه صلى الله تعماتي علمه وآله وسلم ( تم سيت بها ) قال التحاس ان كثير امن الحِ آج لا يقف بالمزد الفسة وان وقف فلا يبيت وهذه بدعة يجبعلى الامم ومن قدرأن بمنع منها لان من ترك ألميت المزداف ة وجب علمه اراقة دم في الاظهروده ب ابن عرف عموج اعتمن العلماء الى ان المبيت بماركن فعلى هذا اذائركه فدد جه ولا يجبر بدم ولا بغيره وشرط المبيت ان يكون في ساعة من النصف النائي من اللمل فاو رحل قداد لم يدقط عنه الدم ولوعاد الهاقيل الفجرسة طانتي (تم يصلى الفير) من يتبين له الصحواذ ان وا فاحدة (ويأتى المشعر) الحرام تركهم السدنة في الوقوف بالمشعر الحرام بدعة أيضا ويستقبل القبلة (فمذكرا لله عنده) ويدعوه ويكيره ويهلله ويوحده أقول وما أحتى الذكرعندالشمرالحراميان بكون واجباأ وأكالانهمع كونهمقه ولالهصلي الله تعالى علمه وآله وملروه ندرجانحت فوله خدندواءني مناسككم فيده أبضاالنص القرآني يصدمغة الآمر فاذكرواالله عندالمشه رالرام (ويقف به) والوقوف هوالله الدارابع من مناسك الحير (الى فبلطاوع الشمس ثميد نع حتى بأتى بطن محسم) وهو محل هلاك أصحاب الفسل ويرزخ بين المزدافة ومني ايس من هذه والاهذمةن شأن من خاف الله وسطوته أن يستشمر الخوف في ذاك الموطن ويمرب من الغضب (م بسلات العاريق الوسطى) بين الطريقيز (الى الجرة التي عنسد الشعرة وهي جرزااه قبة فبرميها بسبع حديات بكبرمع كلحصاة) منسل حصى اللذف (ولايرمها الابعد طلوع الشمس)وانما كان رمى الجاربوم الاول غدوة وفي سائر الايام عشية لان منوظيفة الاول الصروا لحلقوالافاضةوهيكلها بعدالرمى فغيكونه غدوة نوسعة وأماسائر الامام فأمام نحجارة وقدام أسواق فالاسهلان بجوسل ذلك بعدما يفرغ من حوانحبه وأككثر ما كَانَ القراعُ فِي آخر النه الـ (الاالنام والصيمان فيجوزا لهم قبل ذلاً و يحلق رأسه) فقددعا التي صلى الله تعالى علمه وآله وسد لم المعلقين ثلاثا والمقصر ين من تواحدة (أو يقصره) وه والنسك الخامس (فيحلله كل شئ الالانسام ومن حلق أوذبح أوأ فاض الحالست قبلان يرى فلاحر جمْرِ جع الحدمي فيبيت بماليالى التنمريق)وهو النسك السادس والحاصل ان المبيت بخيليس بمقصود في ذائه انساه ولاجل الرمى المشروع لانه فعل والزمان والمكانمن

اضر ورياته فالحق ما قاله الحنفية و بعض الشافعية من عدم وجو به في نفسه (و يرمى في كل يوم من آمام التشر بق الجرات التسلاث بسبء عحصمات مبتدة ابالجرة الدقيائم الوسطى تمجرة المقبة كماأخرج أحدواهل السننوابن حبان والحاكم والدارقطني من حديث عبدالرجن امِنْ يِعَمَّرِ انْ الذي صلى الله تعالى عليه و آله وسلم أصر منا ديا فنا دى الحبير عرفة وأخرج أحسد وأبو داو دعن ابن عمر قال غدار سول الله صلى الله نعالى علمه وآله وسلم من منى حيز صلى الصبح في صبيحة يوم عرفة حتى أنى عرف ة فنزل بنرة وهي منزل الامام الذي ينزل به بعرفة حتى اذا كأنَّ عندصلاة الظهرراح رسول الله صدلي الله تعالى عليه وآله وسدلم فجمع بين الظهرو العصرتم خطب الناس تمراح أوقف على الموقف من عرفة وفي صحيح مسلم من حديث جابر قال الما كان بوم التروية توجهوا الىمنى فاهلوا يالحبروركب رسول الله صلى الله نعالى عليه وآله وسلم فصلى بْجِ الظهر والعصر والغرب والعشاء و القير تم مكث فلملاحتي طلعت الشعس وأمر بقية من شعر تضر بله بنرة فداررسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم ولانشك قريش الله واقف عندالمشعرا لحرامكا كأنت قريش تصنع في الجاهامة فأجاز رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلمحة أتيء وفة ذو جدد القدمة قد ضربت له يمرة فسنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فانى بطن الوادى فخطب الناس وقال اندما كم وأمو الكمحرام علمكم كرمة بومكم هذا في شهركم هذا في بالدكم هذا وفي صحيح مسلم من حديث المامة بن زيدان رسول الله صـــ لى الله تعالى علمه وآله وسلم قال في عشسية عرفة وغداة جع الناس حين دفعو اعلمكما السكمنة وهوكاف فافتسه حتى دخه لمتحسرا وفي حديث جابر عندمه لم وغيره ان النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلمأتي المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحدوا فاحتين وكم يسيم بينه ماشمأ ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بإذان و ا فامة تم ركيب القصواء حتى أنى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكيره وهلله ووحده قلمزل واقفاحتي اسفرجدافدفع قبل أن نطلع الشمس حتى أني بطن محسر فحرك قلملاثم سلك الطّريق الوسطى التي تخسر بع على الجسرة الكبرى حتى أنى الجرة التيءند الشهرة فرماها بسيع حصات يكمر مع كلحصاة منهامذل حصى الخذف رمى من بطن الوادى ثم انصرف الى المنعر وفي العديمة بن وغمرهمامن حديث جابرقال رى النبي صدلي الله نعبالى علمه وآله وسدلم الجرة نوم المتحر ضحيي وأمايعد فاذازاات الشمس وفيهماأ بضامن حديث ابن مسمعودانه انتهى الى الجرة المكبرى فجعل البيت عن يسار ومنيءن يمنه ورمى بسسبع وقال هكذار مى الذى أنزات علسه سورة المقرةوفى رواية حتى انتهي الىجرة العقبة وفي الصيحين وغيرهمامن حديث ابن عماس قال أناجن قدم الني صلى الله تعالى علمه وآله وسلم الماد المزدلفة في ضعقة أهله وفيهسما أيضامن دد وشعائشة قالت كانت سودة اص أة ضعمة نبطة فاستأذنت رسول الله صلى الله تعمالي عليه وآله وسلمان تفيض منجمع بالملوف الباب أحاديث وفي صحيح مسلم وغميره من حديث أنس ان الني ضلى الله تعالى علمه وآله وسلم أتى منى فأنى الجرة فرما هانم أنى مسنزله بنى ونحرنم فالالعلاق خذوأشارالى جانبه الابين ثمالايسرتم جعل يعطيه الناس وفي الصيجين وغيرهما منحديث ابي هربرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسالم اللهم اغفر العملقين

عالوابارسول الله وللمقصرين قال الاعم اغفر للمعاقين فالوابارسول الله والمقصر بن قال اللهم أغفر للمجلقين قالوا بارسول الله وللمقصرين قال وللمقصرين وأخرج أحدوأ بوداود والنسائي وابزمآ جهمن حديث بزعياس فال فالرسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم اذارمهم الجرة فقد حل الكمكل شئ الاالنساموفي الصحيحين وغسيره مامن حديث ابنعرقال معترسول اللهصلي الله تعالى علمه وآله وسدلم وأناه رجل بوم النحر وهووا قف عدد الجرة فقال ارسول الله حلقت قبل أن أرى قال ادم ولاحرج وأناء آخر فقال ذبحت قبل أن أرى فقال ادم ولاحرج وأتاه آخر فقال انى أفضت الى البيت فبل ان أرى فقال ارم ولاحوج وفي روابة فيهما فاستلءن عي يومئذ الافال افعل ولاحرج وأخرج أحدمن حديث على قال جاور حل فقال مارسول الله حلقت فمل ان المحرقال المحرولا حرب ثم آناه آخر فقال الى أفضت فبدلان أحاف فالداحلي أوفصرولا حرج وفي افظ للترمذي وصحيمه قال انى أفضت فبدلان أحلق وفى الصحيح من وغيرهما عن ابن عباس ان الذي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم قدله في الذبحوالحلق والرمى والتقديم والتأخ مرفقال لأحرج وأخرج أحد وأبودا ودواس حبان والحآ كممن حديث عائشة فالتأقاض رول الله صلى الله تعالى عامه وآله وسلم من آخر يوم حمن صلى الظهوغ رجع الى مني فكت بما المالي أمام التنهر يقومي الجوة اذازأات الشمس كلجرة بسبيع حصمات يكبرمع كلحصاة ويقف عندالاولي وعندالنانيسة فمط مل القمام ويتضرع وبرقى الثالثة لايقت عندها وعن ابن عباس قال رمى رسول الله صلى الله تعمالى علميه وآله وسلمالجارحين زالت الشمس رواءأ جدوا بنماجه والترمذي وحسنه وفي البخساريءن انعمرقال كناتهمن فاذازاك الشمسرمينا وأخرج الترمذي وصحيه من حديث ام عمرأن النبى سلى الله تعالى علمه وآله وسلم كان اذارمي الجارمشي البهاذاهبا وراجعا وفي لفظ عنسه اله كان يرمى الجرة يوم النحر را كبارسا تردلك ماشماو يخبرهم ان الني صلى الله تعسالى عاسه وآله وسلم كأن يفعل ذلك أخر جه أحدو أنو د اود رفى الصيعين من حديث ابن عباس وابن عمر أن العباس استأذن النبي صلى الله تعالى عامه وآله وسلم ان يبنب بكة اسالي متى من أجسل سقايه فأذناه وفىاأبخارى وأحدمن حديث ابنعموانه كأن رمى الجرة الدنيا بسسبه عحصيمات يكير مع كل حصاة نم يتقدم فيسهل في قوم مستقبل الفيلة طو يلاو يدعوو يرفع يديه نم يرمى الوسطى ئم بأخذذات الشمسال فيسهل فيقوم مستقبل الفيلة تميدعو ويرقع يديه ويقوم طويالا تجميرى الجرة ذات العقبة من بطن الوادى ولايقف عندها تم ينصرف و يقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله أهالى عليه وآله وسملم بفعله وأخرج أحدوأهل السنن وصحعه الترمذي منحديث عاصم بنعدى اندسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم رخص لرعاء الابل في البيتو تة عن متى يرمون بوم المحوثم يرمون الفــدا تومن بعدا الفــداة الومين تمرمون يوم النقر وآخرج أحدواانسان عن سعد بن مالك قال رجعنا في الحية مع الذي صدلي الله تعالى عليه وآله وسلم او بهضنا يقول رميت سبع حصات و بهضنا يقول رممت بست حصيات ولم بعب بعضهم على بعض ور جاله رجال الصحير (ويستحب لمن يحج بالنّاس ان يخطيهم) بعد الزوال خطيتين خفيفتين فأئماو الاخبرةأخف ويجاس منهسما كالجفة يعلم فيهسما المناسك الى الموم الثانى

واذازاات الشعس اغتسل ان أحب (يوم المتحر) خديث الهرماس بن زياد قال رأيت النبي صلى لله تعالى علمه وآله وملم يخطب الناس على ناقته العضما وم الاضحى أخر جه أحد وأبود اود وأخرج كمحوه أفوداود أيضامن-ــديث أى أمامة واخرج نحوه هو والنساتي من حــديث عبدالرجن بزمعاذ التبمي واخرجه البضارى وأحدمن حديث أبي بكرة وفسه أنه قال فان دماء كم وأمو الكم علمكم حرام كحرمة يومكم هدذا في شهركم هذا في بلدكم هدذا الى يوم تلقون ربكم الاهل بلغت قالوانع قال اللهم أشهد فلمبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع فلاتر جه وابعدى كفارا بضرب بعضكم رقاب وعض (و)بدعب الخطبة (ف وسط آيام التشريق) لحديث سراء بنت نبهان قالت خطينا رسول الله صلى الله تعالى عليه عرآله وسلم يوم الرؤس فقال أى يوم هذا فلنا الله و رسوله أعلم قال الميس أوسط أيام التشريق أخرجه أبود اود ورجالهر جال الصيم وأخرج تعوه أحدمن حديث أي بصرة ورجاله رجال الصيم وأخرج نحوه أبودا ودعن رجابن من بني بكر فشضمنت حيته صلى الله ثعالى علمه وآله وسلم اللأث خطب بوم عرفة ويوم التحروثاني أيام التشربق فال المباتن رجه الله في حاشمة الشفاء الخطب المشروعة فى الحبم أربُّ ع كما دات على ذلك الروايات الصحيحة وقد مناها في شرح المنتقى فليرجع الميسه انتمى (ويطوف الحاج طواف الافاضة وهوطواف الزيارة يوم المحر) لمسديث ابن عمر في الصيحين وغيرهما انرسول الله صلى الله تعالىءامه وآله وسلما فأض نوم النصرتم رجع فصلى الظهرى في وفي صحيح مسلم من حديث جاير نحوه والمراد بقوله أفاض أى طاف طواف الافاضة قال النووى وقدأجمع العلما انهدذا الطواف وهوطواف الافاضية ركن نأركأن الجيم لابصم الابهوا تفقوآ على انه إستحب فعدله يوم النحر بعدالرمى والخمر والحلق فان أخره عنسه وفعله في ايام التشريق أجزأه ولادم عليه مالاجهاع قال صاحب سبل السلام طواف الزيارة وبقال لهطواف الصدرو يسمى طواف الافاضة طاف صلى الله تعالى عامه وآله وسلم ولم بطف غديره ولم يسع وتضمنت حجته وفع يديه للدعاء ستمرات الأولى على الصداما الشائية على المروة الثالثة بعرفة الرابعة بمزدلفة الخامسة عندالجرة الاولى المادسة عندالجرة الشأية أفتهي أقول الادلة تدلء ليءدم وجوب طواف الزيارة على التعمين فضلاعن كونه ركنا من أركان الحج التي لابصير يدونها فعسلي المجته دأن يصث عن المسائل التي فلدنه باالا تنو الاول وجعل عليهاسورلابسستطم عصعوده من كان هيا باللقمل والقال ومخبوطا باسواط آرا الرجال وهو دءوى الاجاع فانمآ كان كذلك قلان بكذف عن أصله ومستنده الامن كانحن الابطال المؤهلين للغظرفى الدلائل الفارقين بير العالى منهاواله افل وقلمل ماهم بلهم أقل من الفلمل واللها لمستعان وقد ثبت عنه صلى الله تعالى عامه وآله وسلم عند الشيخين وغسيرهما من حديث عائشية انه قال لهاطو افك بالميت وبين العفاو المروة يكفيك لخيث وعمرتك وأخرج الشيخان وغيرهمامن حديث ابزعمرانه صلى الله تعالىء لميه وآله وسلم قال من أحرم بالحبح والعمرة أجزأه طوافواحد وسعى واحدواللفظ للتر ذي وهذا بدل على أن الواجب لدس الاطواف وا- فه لائلاثة طواف القدوم والزيارة والوداع ويدل علمه مارواه الشيخان وغيرهماعن ابنعموانه ج فطاف بالمبيت ولم بطف طوا فاغير ذلك (وا ذا فرغ من اعمال الحير طاف الوداع) للديث ابن

عباس عند مسلم وغيره فال كان الناس بنصر فون فى كل وجه فقال رسول القه صلى الله تعلمه وآله و الملاينة وأحد حتى يكون آخر عهده بالبيت وفى افظ البغارى و مدلم ان النبي صلى الله تعالى عالمية و الهور و الناس الله تعلم الله تعلم بالبيت الاانه خفف عن المرأة المانض وفى الباب أحاديث والى وجوب طواف الوداع ذهب الجهور و قال مالات و داود و ابن المنذر و وسنة لاشى فى تركه قال فى الحجة والدير فيه تعظيم البيت ان يكون هو الاتول و هو الاستخراص و يرال كونه هو القصود من السفر و موافقة لعادته سم فى توديد عالو فود ملوكها عند النهر وقال فى سبل السلام تم انه صلى الله تمالى عليه و آله و سلم طاف طواف الوداع له المحافظة بالمرموة رأبا لطور تم نادى ولرحد لفار تحل واجعا الحالمة بالمرموة رأبا لطور تم نادى ولرحد لفار تحل واجعا الحالمة بالنبر مانه له المالا المالا الله الا الله الا الله وحده المحافزة وعده و معدون له بناه ماله الله المالة والمدون المناه الله المالة و تعدون المناه المالة و المدون المناه و المدون المناه و المدون المناه و المدون المناه المدون المناه و المدون المناه و المدون المناه و المدون المناه المدون المدون المدون المدون المدون المناه المدون المدون المناه المدون ال

• (فصل والهدى) • اة وله تعالى والبدن جعلنا هالكم • ن شعا ثرالله وا "، في أهل العلم على ان الهدى مستصب للعاج المفردوالمعقمرا لفردو واجب على المقتع والقارن وعلى من وجبءامه جزاءالمدوان على الاحرام ويعتبر في الهداما ما يعتبر في الضحاما (أفضله لبدنة ) لانه صلى الله نه الى علمه وآله وسلم كان يهدى البدن ولانها انفع للفقوا ﴿ ثَمَ الْبِقَرَةُ ثُمَّ السَّاةُ ﴾ لأن المبقرة انقع بالنسبة الى ثاة وهذا اذا كان الذي يهدى البدنة والمبقرة واحدا امااذا كأنواجاءة يعدد ماتجزئءنسه اليدنة والبقرة فقدوقع الخلاف الافضال سيع البدنة أوالبقرة أمالشاة عنالواحدوالظناهرانالاعتبار بمناهوأنفعالفقراء (وتجزئ المبندنة والبةرةعن سبعة) الحديث جابر في الصحيدة وغيرهما قال أمر نارسول الله صلى الله نم لى علمه وآله والم ان نشترك فى الابل والمقركل سد بعد منافى بدنة رفى لفظ المسلم فقدل بايراً بشترك في البدر ما يشر ترك في الحزور فقال ماهى الامن البددن وأخرج أحدوا بنماجه عن ابن عباس ان الني صدلي الله تعالى علمه وآله وسابأ تاءرجل فقال انعلى يدنه والاموسرولا اجدها فأشتريها فأصره صلى الله تمالى عليه وآله وسدلم النبيتاع سببع شماه فيذبيحهن ورجاله رجال الصحيح ولايعارض هدذا حديث أين عباس عند دا حدو النساقي وابن ماجه والترمذي وحسنه قال كنافي سفر فحضر الاضمى فذبحنا البقرةءن سدجعة والبعيرعنء شهرة وكذلا لابمارضه مأنى الصجيرة من حديث رافع بن خديج الهصدلي الله تعالى عليه وآله وسلم قسم فعدل عشر امن الغنم يبعمرلان تعديل البدلة بسبيع شماءهوفي الهدى وتعديلها بعشرهوفي الاضمية والقسمة وقدذهب

الجهور الى ان عدل البدنة في الهدى سبيع شياه وادعى الطعاوي والإرشيدانه احياع ولا

تصرهده الدءوى فالخلاف منه ور (و بجوزالمهدى أن يا كل من الم هديه) لمديث جابر

ان أنى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أمر من كل بدنة بيضعة فحومات في قدر فطيخت فأكل هو

وعلى من لجهاوشر بامن مرقها أخرجه احدومسلم وفي الصيصين من حديث عائشة الهدخر

عليها يوم النحر بلحم فرفق التماهذا فشر فخررسول الله صلى الله على وسلم عن أزواجه قال

النووى وأجع العلاعلى ان الاكلمن هدى الشطوع واضعيته سننة انتهى والظاهرانه

لافرق بن هدى النطوع وغيره لقوله تعالى فكاوامنها (ويركب عليه) اى المهدى على هديه الحديث أنس في الصحيحين وغد بره منا قال رأى رسول الله صنى الله عامه وسلم رج الايسوق بدنة فغال اركيما ففال انما بدنة فال اركيما قال انهابدنة قال اركيما وفيهم انحوم من حديث أبى هربرة وآخر جاحدومسلم منحديث جابرانه سئلءن ركوب الهدى فنال عمت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول اركم الماء روف اذا ألحثت البهاحتي تتجدظهرا (ويندب له اشعاره وتقلمده) لحديث ابن عباس عندم للروغيره اندر ول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلمصلى الظهربذي الحلمفة ثمدعا باقته فاشعرها في صفعة سنامها الاين وسلت الدمعتما وقلدها نعلين قال ابن الفيم في اعلام الموقعين قالوا المهاخلاف الاصول اذ الاشده ارمنسلة والعمراقهان هسذه السسنة خلاف الاصول الباطلة وماضرها ذلك شييأ والمنسلة المحسومة هي العدوان لايكون، قو به ولا تعظم النه ما ترالله فاماشق صفعة - ينام الهمرا لمستحب أوالواجب ذبحه ليسسل دمه قلملا فمظهر شعار الاسسلام واقامة هدذه السنة التيجيمن أحبالانسماءاني الله وفق الاصول واى كتابأوسينة حرم ذلك حتى يحسكون خلافا للاصول وقساس الاشدعارعلى المثلة المحرمة من أفسسد قساس على وجمه الارض فانه قياس مايحبه الله ويرضاه على مايه فضه و إسخطه وينه بي عنسه ولولم يكن في -كمه الاشعار الانعظم شعائرانله واظهارهارعلم النساس مان هذه قراءين الله عزوجل تساق الى ينه تذبح له ويتقرب بهاالمه عندييته كابتقرب المه بالعالمة الى سته عكس ماعلمه أعداؤه المذمر كون الذين يذبحون لاربابهم ويصاون الهافشرع لاوامآنه وأهل وحدد وأن يكون نكهم وصالاتهماله مران بطهروا شدما ترتوحده غاية الاظهار المعاود بنه على كلدين فهدده هي الاصول العصيعة التيجات السنة بالاشعار على وفقها ولله الجد (ومن بعث بردى لم يحرم علمه شيما يحرم على المحرم) لحديث عائشة في الصيصين وغيرهما ان النبي صفى الله تعالى عليه وآله وسلم كأن يهدى من المدينة نم لا يحتنب شدماً بمسائعة تنب المحرم أقول هدذا آخر كالام المسائن على ححكام الحبجوا ماالحبج عن الممتوالاستثمارله فاعلمان الحبج من الواجبات المتعلمة فيبدن المدكاف والظاهر في الواجبات البدُّنية انه الانكزم بعد مدرُّفع فلم الله كليف وانتسال الممكلف من هذه الدارااتي هيردا رالته يكاله ف الي دارالا تشره لانه لم سق من طلب منسه الفعل فن قال انه يلزم الميت الايصا وبشئ من الواحمات المدنية بان يدهاه عنه عمره بعدمو مه لم يقبل الإيدامل آ وقال من تبرع عن ميت بفع ــــل واجب بدني اجزأ ملم يقبل ذلا ُ منــــه الايدامل وقد ورد الدامل فى آمورمنها الصوم لحديث من مات وعلم صوم صام عنه والمه والكن المسرفي هذا الحديث وجوب على الميت بل الايحاب على الولى وعاية مايسة مذاد من قوله صيام عسه انه يحزي ذلك المومءن الميت واماالج فلميره مايدل على وجوب الوصسية على الميت به بل ورد مايدل على وتوع الحجمن الفريب عنقريه المت كافي حديث من نذرت أخنه ان تحج فعاتت قبل أن تحبح وكذلك وردمايدل على وقوع الحبح من الولدلا يسمادًا كان في الحياة عاجزاءن الانيان بالفريضة كافى خيرا للشعممة واماا يجاب الوصمة بالحبرأ وانه بجزئ من كل أحدعن كل مت فلادايل على ذلك فيما اعلم نعم اذا أوصى الحيربنصيب من ماله فقد رجعل الله له ثاث مالة في آخر أ

عروبتصرف كغف يشامالم يكن ضرارا فااوصى بالحبح كنه أوصى ينصيب من ماله المأذون أن تحبروا ما حدد يث جءن نفسك ثمءن شديرمة فهووان كان فى بعض السدنن اسكن لم ح فمسهان المالى عن شيرمة كان أجنبيا عنه بلوردفى رواية وهو أخله أوصد ديق ومع لُلايمُ الاسـُندلال وفي الفظ انه قال له النبي صلى الله عليه وسلم من شيرمة قال أخلى أو لى وقد ذأخرج هذه الرواية البيهتي والظاهران اعتناء به وتلبيته عنه وطبية نفسه ويحه له لاقرراية بينهم الذمن البعدد أن يفعل ذلك اغسرمن بينسه وبينه قرابة ثم ايس في تانشسيرمة هذا قدكان مات اذذاك وأحاماروا مالنعلى في تقسد بره بالفظ من أوصى كانتأربع عجبج وججة للذى كتبهافع كونه غيرمرافوع لايدرى كيف اسناده والنعلى لدرمن ٔ هل الرواية فقد روى في نف-سيره الموضوعات وقد أخرج البيه بي مثل ماذ كرءن جام مرفوعا كاذكره صاحب التخريج فينظر فحسسنده فماأظنه يصع والحاصدل انحذا البحث طويل الذيول متشعب الحجج واآخة ول فن رام العنور على الصوآب فعليه بالفتح الرماني فتاوى الشوكاني ودامل الطالب على أرجح المطالب لهذا العبد دالفاء مفوليس مغصود فاهمنا الا التنسه على الحقاطة قربالفبول وانأماه كثراله قول وحسديث فدين الله أحقأن يقضى المس المراديه دفع الاجرة لمن يحج بل المرادان الحبح عن الوالديصه من الواركا يصعمنه الدين ولابردعلي همذا ان اللفظ عام والاعتمار به لانانة ول العموم اسرهو الاباعتمار فعل سةا لحيجلا باعتباددفع المسال ان يعج فهذالم يردبه دارل فعرفت بهذا أن ما يوصى به المست كون خارجامن أآلمنه المأذون به له واحامن قال بوجوب الوصية على من لإيحبونه كمان فمآس قوله أن تبكون الاجرة الموصى بهامن وأس المبال لأن وجوب الوصمة فرع وحوب الاجرة في مال الموصى ولافرق بيزوجوب مثل الاجرتمن ماله و بهزوجوب مثل الزكأة يذكرونه من الفرق بين ما يتملن بالمال ابتدا او انتها و بين ما يتعلق بالبدن ابتدا ا وبالمال انتها وفشئ لامستندله ولامعول علمه

## · (باب العمرة المفردة) .

وقد تقدمت صنبها (بحرم الهامن المدهات) اى المناهم لان الاحرام الها كالاحرام العيروقد تقدمت الادلة في ذكر المواقعت فانم الله بروالعمرة (ومن كان في مكة غرج الى الحل) لما ثابت في المعديد وغيرهما ان رسول اقد صلى الله عليه وسلم المرعبد الرجن بن أبي بكر أن يعزر عائشة الى ألتنهم فتعرم العسمرة منده (نم يطوف و يسعى و يحلق أو يقصر) ولاخلاف في ذلك وقد توت عنده صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في العجمين وغيرهما من حديث جماعة من العجماية أمر من لم يكن معه هدى بالعلواف و السعى والحلق أوالة فصير في فعل ذلك فقد حل الحل اله أمر من لم يكن معه هدى بالعلواف و السعى والحلق أوالة فصير في فعل ذلك فقد حل الحل كله قوا النسام بعد ذلك (وهي مشروعة) في العالم كبرية العمرة عند ناسنة وليست بواجيدة ولائا في قولان أظهرهما انما فرض والثاني سنة أقول ولم يأت من قال بوجوبها الواجوبها

بدلدل ينتهض للوجوب بلكل مادوى فىذلك متكلم عليه مع انة معمارض ياحاديث اوردهامن فالأبعدم الوجوب مصرحة بذلك وهي لانتخلوعن مقال والواجب العسمل على العرامة الاصامة حمق بردناةل ينقل عنها ولم يأت الاما يفيدمطلق المشتروعية لاالمقيدة بالوجوب فالحق ماقاله من ذهب الى عدم الوجوب (في جميع السسنة) لحديث عائشة عندا في داودان الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اعتمر عزنين عرقف ذى القعدة وعرقف شوال وفي الصيحين من حديث أنسان لنبى صلى الله نعالى عليه وآله وسلما عقرأر بع عرقى ذى القعدة الاالتي اعتمر مع حجته ومن ذلك عرةعا تشة التي أمرا لنبي صلى الله نعالى عليه وآله وسلم عيد الرحن ان يعمرها من أاتنهم فانذاك كانمع حبتهامع النبي صلى المه تعالى عليسه وآلة وسلموقد كان أهل الجاهلية يحرمون العمرة فى أيام آلجيج فردعلهم النبي صلى الله تعيالى عليه وآله وسلم واعتمر وأحريا اعمرة فهاوفي العديدين وغيرهممامن حديث أين عباس ان النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلوقال عرة في رمضاً ن تعدل جيد أقول ثنت اعتماره صلى الله عليه وسلم في أشهر الخيم بل روى ان عره كلها كانت في أنهم الحيروا عافعل ذلك القضد الردعلي المشبركين فأنهم كانو اليرونما في أشهر الحيم من أفجر الفيور واماتعليل يعض الفقها المكراهة بإن العمرة نشغل عن أعمال الجيوفليست أعمال الحبر بمستغرقة لشوال والقمدة ويعض الخية بلهى فى بعض أيام ذى الحجة فسامال من ذهبالي كراهة العمرة فيأشهر الجيج وخالف هدى محدصسلي المتعليه وسلم والحساصل أن هذا ونجوء صنيع من لايدرى بالمدارآت خفيها وجلبها والله المستعان ومن أزاد الاطـــلاع على تفصيلاً حكامًا لحبح والعمرة على الوجه النابت المأنورفليرجع الى مفسكار - لا الصديق الى البيت العتمق وآتى كأبنامسك الختام شرح بلوغ المرام

\* (كتاب النكاع)\*

قال الزيخة مرى في المكتباف الذيكاح الوطاوة همة المعقد في كاحالما ويسته له من حيث اله طريق له ونظيره أسهمة المهراة عالانها سب في اقتراف الانهائية في ولا ينافي هذا كنرة ورود الذيكاح في المقالمة الذيكاح في كاب الله الافي معنى العقد لان المكتبة المسته من خواص الحقيقة ولا يخرجة العجازين كونه مجازا كاتفرد في معنى الدعوي المكتبة التي ذكرها صاحب المكتبة في عنوعة فان قوله أهالى حتى في موضعه على ان دعوى المكتبة التي ذكرها صاحب المكتبة وذهب أليه جاهيرالامة وكيدال ما ورجة منافية وذهب أليه جاهيرالامة وبالجلة فعدى الذيكاح حقيقة الوطاو مجازا العقد كاصرح به الزيخ شرى وهوا قعد بعدوة وبالجلة فعدى الذيكاح حقيقة الوطاو مجازا العقد كاصرح به الزيخ شرى وهوا قعد بعدوة اللغة من غيره لاسما القيم بين المعانى الحقيقية والمجازية في قانه المرجوع الميه في ذلك دون غيره الشعقة من الاتن مندا وله بين أهل هذه المصور كالايخ في على فطن (بشرع لمن السقطاع المباحث المن المستود قال قال وسول المقصل الله من على الله عليه وسلما عليه وقال المناف المن

ذلاثأزكىالهمان لقهخبيريما يصسنهون وقلالمؤمنات بفضضن منأ بصارهن ويحفظن فروجهن ويجبعلى نخشى الوقوع فى المعصمة )لان اجتناب الحرام واجب واذالم يتم كاح كان واحباو على ذلك تحمل الاحاديث المفتضمة لوجوب النكاح كديث أنس في العصص فرعم هم الن الرامن أصحاب الني صلى الله تعالى علمه وآله وسلم قال بعضهم لاأتزوج وقال بعضهمأ صلى ولاآتام وقال بعضهم آصوم ولاأفطر فبلغ ذلك الني صلى اقه عليه ورلم فقال مامال أقوام فالواكذاو كذالكني أصوم وافطر وأصلي وأنآم وأترق جرالاسام فن رغب عن سنتي فاحس مني واخرج الن ماجه والترمذي و محدد مث الحدين عن معرة ان لى الله تعالى علمه وآله وسلم مي عن التبتل قال الترمذي اله حسن غريب قال وروى مث من عبد الملك هـــــذا الحديث عن الحسب ن عن سعد بن هشام عن عائشـــة و يضال كلا بنصيم انتهي وفي ماع الحسين عن مرامفال معروف وأخرج النهبي عن النيل ابرحبآن في صحيحه من حديث أنس واخرج ابن ماجه من حديث عائشة ان الذي صلى لىعلىية وآله وسدارقال الشكاح من سنتي فن لم يعمل بسنتي فليس مئي ﴿ وَالدُّيِّدُ لَ عُمَّر جائز إلماتف دموف دردص ليمالله تعالى عليه وآله وسلمالت بلءلي عمدان بن مظعون وكانت المانوية والمترحبة من النصارى يتقريون المحالقه بترك المذيحاح وحذاياط للان طريقة الانبياء علهم السلام التي ارتضاها الله تعالى للناس حي اصلاح الطبيعة و دفع اعوجاجها لا طفها عن مفتضياتها (الالتجزءن الفدام بمبالايدمنسه) لمبانيت في المكتاب العزيز من النه بي عن مضارة النساء والاص بمعاشرتهن بالمعروف فن لايسة طدع ذلك لم يحزله أن يدخل في أحر يوقعه ف مرام وعلى: للشقع مل الادلة الواردة في العزية والعزلة أذول الحاصل ان من كان تمحنا جا السكاح أوكان فعلاله أولى من تركد من دون احتياج فلاريب ان أفل الاحوال أن يكون منه يدو باللادلة الواردة فه مه ومن لم يكن محته اجاا اسه ولا كان فعله أولى له كالخر بن ذف ديكون في حقه مكروه بااذا كان يخشى الاسْتغال عن الطاعات من طلب العلم أوغبره بمايعناج المهأهله أوكانت الرأة تنضرر بترك الجماع من دون ان تقدم على العصية ذا كان في غنية بعدث لايشتغل عن الطاعات وكانت المرأة لانتضر ويترك الجماع ولا له بالسكاح نفع فها رجع الى المياءة فالظاهرانه مياح وان لم يأت من الادلة ما يستنهى هذه التذاصيل فنمأدله أخرى تفتضهما وقواءد كلية ولوقيل انه لايكون في ثلاث الصورة مما مكروهالماورد في العزية والعزلة آخر الزمان لم يكن بعسيدامن الصواب (ويغ بغي أن تس الموأة ودودا )لان بواذالزوجيزيه تبترالمصطمة المنزلية وكثرة اانسل بهانتم المصطمة المدنية وودالمرأة لزؤجها دالءلي صنة من اجهاو قوة طسعة امانع لهامن الأيظم وبصرها الىء عيره على تعجماله امالامتشاط وغسيرذلك وفعسه تعصين فرجه ونظره ( ولود آ ) كحديث أنس عنبه إسرحمان وصححه ان المنبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلر قال تزوج و االودود الولود فانى مكاثر بكمالانسا ويرماالقهامة وأخوج نحوه أحدد من حدديث أين عمر وفي اسناده جريرين ء ــ د اقد العامري وقدوني وفسه ضعف وأخرج نحوه أبود اودوالنسائي وابن حياز من حديث عقل بنيسار (بكوا) المآفي التعيصين وغيرهما من حديث جابران النبي صلى الله تعالى

ا عليه وآله وسلم قال له تزوجت بكرا أم نيبا فال ثيبا قال فهالاتزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبا (ذات جال) فأن الطبيعة البشرية راغبة في الجال وكثير من الناس تغلب عليهم الطبيعة والجال ومايشهه من الشباب مقصدمن غلب علمه حجاب الطبيعة (وحسب) يعنى مفاخر آمَا المرأه فان التزوج في الاشراف شرف وجاه (ودين) اىءة قعن المعاصي و بعدهاعن يبوتقربها الىبارتها بالطاعات والدين مقصدمن تهذب بالفطرة فاحبان تعاونه احرأته فىدينه ورغب فى صحبة أهل الخبر (ومال) بان يرغب فى المال و يرجى مو اساتها معه فى مالها وأن يكون أولاده اغنياء لمايجدون من قبل أمهم والمال والجاممة صدمن غلب عليسه حجاب الرسم ووجهه مافى الصحيصين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تنكم المرأ الاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يدال وفي صحيم مسلم وغسيره ان الذي صدلى الله تعالى عليه وآله وسدلم قال ان الموأة تنكير على دينما وحالها و حيالها فعلمك بذات الدين تر بت بدال قال في الحجة قال صلى إلله تعالى علمه عرآله وسلم خيهر النساء اللاتي ركين الابل نساء قريش احناه على ولدفي صغوء وارعاه على زوج ف ذات يده أفول يستحدأن تدكون المرأة من كورة وقسلة عادات نسائما صالحة فان الناس معادن كمادن الذهب والفضية وعادات القوم ورسومهم غالمية على الانسان وبخنزلة الامرا لمجبول هوعلمه وبينان نسا عقر بشخيرا لنسا منجهة النهر أحنى انسان على ولدفى صغره وارعام على الزوج فى ماله ورقية موينحوذ لك وهذان من أعظم مقاصدا لذبكاح وبهما انتظام تدبيرا لمنزل وان انت فتشت عالى المناس الميوم فى بلادناو بلادماورا النهروغ بدهالم تمجيدا رسخ قدمافى الاخلاق الصالحة ولاأشدار ومالهامن نساقر بشائتهي (وتخطب المكبرة الى نفسها) لما في صحيح مسلمان النبى صدلي الله تعالى عليه وآله وسلم ا وسدل الحيام سلمة يخطيها (والمعتبر حصول الرضا منها) لحديث ابنء باس عندمد له وغيره النيب أحق بنفسه امن وليها والبكر تستاذن في نفسها واذنها صماتها وفي الصجعن وغيرهما منحديث أبيهر مرة وعائشة نحوه واخوج أجد وأبودا ودواين ماجه والدارة طني من حديث ابن عيساس ان جارية بكرا أتت النبي صلى الله نعالى علمهوآ لهوسلم فذكرت ان أباها زوجها وهي كارهه فخبرها الني صلى الله تعالى علمه وآله وسهام فال الحافظ ورجال استناده ثقات وروى نحوه من حسد يتسجابراً خوجه النساتي ومن حديث عائشسة اخرجه أيضاالنساقي واخرج ابن ماجهءنء بسدالله بنبر يدةءن أسه قال جاءت فنما ةالى رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم فقالت ان أى زوجني اين أخمه لمرفع سيسته قال فجعل الامر البهافقالت قدأ بوت ماصنع أبى واسكن اردت ان اعلم النساءان لينس الى الاتماس من الاحرشي ورجاله رجال الصحيح واخرجه احددو النساق من حديث ابن بريدة عنعائشة قال فى الحجة البالغة أقول لا يجوزاً يضا ان يحكم الاوليا وفقط لانع ملايعرفون ماتعرف المرأةمن نفسه فاولان حاوالعقد وقاره مراجعان اليها والاستتمارطاب أن تسكون هي الاسم فصر يحياوالاستنذان طاب ان تأذن ولاغنع وادناه السكوت وانحاا لمراداستنذان البكرالبالغةدون الصغيرة كمفولارأى لها قدزوج أبوبكرا اصديق رضي الله تعالى عنه عائشة من رسول الله صلى ألله تمالى علمه وآله وسلم وهي بنت ست سنين انته عي ( لمن كان كفؤا)

لحديث على عندالترو ذي أنّ النبي صدلي الله نعالي عليه وآله وسل فال ثلاث لا يرَّخر ن الصلاة اذاأتت والحنازة اذاحضرت والاج اذاوجدت الهاكفوا ولكن ليسف هذا الحديث مأيدل على اعتبارا لكفاء في الندب بل يحمل على ان المرأة اذا وجدت لها كفؤ اترضى خلقه ودينه سأقى وأخوج الحاكم منحديت ابزعوان النبى صدلى الله تعالى عليسه وآله وسلم فال العرب اكفا بعضهم المعض تسلة لفسلة وحى الحي ورجل لرجل الاحالك أوعمام وقي استفاده رجل هجهول وقال أنوحاتم انه كذب لاأصل له وذكر الحفاظ انه موضوع وقد أوضح الكالام هالماتن فىكأبه فىالموضوعات الذىسماه الفوائد المجموعة فىالاحاديث آلموضوعة لنارواه النزارفي مستنده مناطر دق أخرىءن معاذين جبل رفعه العرب بعضماا كفاه لبعض ونسمه سلمان يزأى الحون ويغنى عن ذلك مافى الصيصن وغمرهما من حديث أبي هر يرة خيار كم في الحاهامة خياركم في الاسلام اذا فقه و اولكن ايس فيه دلالة على المطاوب لانا أنبات كون البعض خبرآمن بعض لايسستلزم ان الادنى غير كفوللاعلى وهكذا حديث أن الله تعالى اصطغ كالة من ولدا - عدل واصطغ من كاله قريشاوا صطفي من قريش بني هاشم فان هذا الاصطفاء لامدلء بي ان الادني غير كفو الاعلى وأخوج الترمذي من حديث أبي حاتم المزنى قال قال ر- ول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم اذا أمّا كم. ن ترضون دينه وخلةُ ه فأنمكموه الاتفعلوه تبكن فتنهة في الارض وفسا دكيبر فألوا بارسول اللهوان كأن فعه قال فكممن ترضون د شهوخالفه فأنسكهوه ثلاث مرات وقدحسه ألترمذي وقال هدذا حدن غريب واقل المناوى عن العارى الله لم يعدم محفوظ اوعده ألو داود في الراسل واعلدا بثالتطان بالارسال وضعف واوطاتم المزنى لهصعبة ولايعرف لهعن النبى صلى الله علىه وسلم غسيره مذاالحديث واخرج الدارقطنيءن عرائه قال لامنعن تزوج ذوات الاحساب الامن الأكفاه أقول استدلء لي اعتبارا الكفاه في النسب بما خرجه اين ماجه باست ادرجاله رجال الصحيح من حديث عبد دالله بن بريدة عن أبيه ان فناة جامت الى رسول الله لى الله علمه وسلم فقيًّا لنَّ ان أي زوجي ان أخه لم فع ي خديدته قال في مل الامر الما فقالت قداً جزت ماصنع أى والكن اودت ان اعلم النساء أنه ابس الى الاكباء من أمر النَّساء نى واخرجه احدوا لنساق من حدد بث ابن بريدة عن عائشة و محل الحجة منه قوالها الرفع بي ستهفان ذلكمشهر بإنه غيركفؤلها ولايخني انهذا انماهومن كلامها وانماجهل الذي صلى الله علمه وسلم الاحر الهالكون رضاهام عتمرا فاذالم ترض لم يصيم النكاح والحكأن الممقودة كفؤاأوغيركة ووأيضاه وزوجهاما بنأخمه واينءم المرأة كةؤكها واستمدل على اعتبارا لكفاءني النسب والخرجه احدوالتسائي وصحمه وابن حبان والحاكم من حديث بريدة مرفوعاان احساب أهدل الدنيا الذين بذهبون المه المبال وبما أخرجه احدو الترمذي وصحه هووالحا كم من حــ لديث مرة مرةوعا الحـــــــا المال والبكرم التقوى وجحملأن يكون الموادان همذاهو الذي يعتبره أهل الدنسا كإدبر حهة في حديث بريدة وان هذا حكامة عن صنيعهم واغترارهم بالمال وعدم اعتدادهم بالدين فيكون في حكم التو بيخ لهم والتقريع وقد ثبت انه صدلي الله علك وسدارزوج مولاه زُيد بن حارثه بزينب بنت جعش آآة رشية وزوج

سآمة بتزيد بفاطمة بنت قيس الفرشية وزوج ءبدالرجن بنعوف بلالاباخته واخرج أبوداودانأباهنسد يجماانبي صدلي الله عليه وسلم فقال بابني بياضة أنسكعوا أبإهندوانكموا المه واخرجه أبضاالحا كموحسنه اين حرق المتلخبص واخرج البخارى والنسائى وألو داود ينعتبة بزريعة بنعيد بمسوكان بنشهد بدرامع النبي صدلي الله فال رسول اللهصدلي الله عليسه وآله وسلم اذاخطب البكم من ترضون دينه وخلفه فزوجو. الاتفعلوه تسكن فتنفذ في الارض وفسيادعر يينر الحرجه الترمذي من حديث أبي هريرة فال فر الحِهْ البالغة أقول لبس في هـ ذا الحديث ان الكذا وتفسيرة كنف وهي بماجبل علمه طوا ثف الناس وكاديكون القدح قيماأ شدمن القذل والناس على حراتهم والشرائع لاتممل مندل ذلك ولذلك فالعرلام عن الندا الامن اكفائهن واكنه أرادأن لايتبه عرأحد محقرات الامور نحوقان المبال ورثائه الحال ودمامة الجبال أوبكون ابن أموا وخوذات من الاسباب ومدان برضي دينه وخلقه فاناعظم مقاصد تدبيرا لمنزل الاصطعاب في خلق حدين وأنكون ذلث الاصطحاب سيبالصلاح المدبن وقال في المسؤى في باب المكفاءة قال الله تعالى أغن كانمؤمنا كمن كازفاحةا لابسة وونوقال تعالى اهم يقسمون رجة رياز نحن قسمنا ينهم معدث تهمني الحياة الدئياورا عنابعضهم فوق يعض درجات المتخذ بعضهم بعضا يخرياورجمة ر مَلْ خبرهما بيجه عون قَات هـ خه الا كَاتْ تَعَلَّى على تَفَاوتُ مِن اتَّبِ النَّاسِ وَانْ ذَلِكُ أُمْرُ ثَابِت فيهمولم ردهالله تعالى فكان تقريرا ثم اختله وافى تحسديد العانى التي يتعبم االتفاوت فذهب أكثرهمالى انهاأ وبعة الدين والحرية والنسب والصمناعة والمرآدمن الدين الاسلام والعدالة واعتبرالنسافعي السلامة من العيوب المثبتة للخمارأ يضاوم عني اعتيارا المكفاء نعمد أبى - ندفة ان آلمرأة اذا زوجت نفسها من غسرا لك فرَّ فللاواما ان يفرقوا ينهما وعنسد الشافعي انأحد الاولياه المستوين اذازوجها برضاها منغبركا ولم يصم وفي قول يصم ولهم الفسخ اذازوج الاببكراصغيرتا وبالغة بغ بررضاها وفيه القولان أيضاا نتهسي أقول قوله صلى الله علمه وسلم من ترضون دينه وخلقه فمه داسل على اعتمار الكفاء في الدين والخلق وقد بعزم باناء تباراليكفاءة مختص بالدين مالك ونقلءن عروابن مسعودومن السابعيز عن مجد التسكرين وعسر ين عبدالعزيزويدل علمه قوله تعالى الأأكرمكم عندا فله اتفاكم واعتبر الكفاءة فيالنسب الجهور وقالأ بوحنيقة تربش كفا بعضهم بعضاوا اعسرب كذلك وادس أحدمن العرب كفؤ القريش كاليس أحدمن غسيرا لعرب كفؤ الامرب وهووجه للشافعية فالرفى الفتح والحديم تقسديم بفرهائم والمطلب على غسيرهم ومن عداه ولاءا كفاه بعضه مليعض قال الشافعي ولم يثبت في اعتبار المكفافة بالنسب حديث واماما أخرجه البزار منحسديتمعاذرفعه المعرب بعضهما كفاء يعضروا لموالىبه ضهما كفاءبعض فاستناده ضعيف قال فى الفتح واعتبارا لكفاءة فى الدين منة في عليه فلا تحل السلة الكافر انتهبى وإعلى الصنائع المعتبرة في الكفاء : في النكاح على الاطلاق العلم لحديث العلما ورثة الانبيا الحرجه حدوأ يوداودوالترمذي وابن حبان من حديث أبي الدردا وضعفه الدارقطني في العلل قال

المنذرى هومضطرب الاسفاد وقدذ كرما ليخارى في صحيحه بغيرا سنادوالة وآن الكريم شاهد صدقءلى ماذكر نامنن ذلائة وله تعالى هليستوى الذين يعاور والذين لايعلون وقوله تعالى إبرفع الله الذبن آمذوا مذكم والذبن أونؤا العسام درجات وقوله تعالى شهدالله انه لااله الاهو والمكاثمة وأولوالعاروغ مردلات من لاكات وألاحاديث المذكائر فمنها حدد بتخماركم ف الجاهلية خداركه فحالاسلام اذا فقهوا وقدتقدم وبالجلة اذا تقررلك هذاعرفت ان المعتب هوالكفاءة في الدين والخلق لا في الذب الكن لمنا أخبره للي الله علمه و مدلم بان - سب الدنيا المال وأخبر صلى الله عليه وسلم كاثبت في الصحيح عندان في أمنه ثلاثامن أصرا لجماها يبة الفغر بالاحساب والطعن في الانساب والاستسفا بآلنجوم والنماحة كانتزوج غيراا كمفؤ فى النسب والمال من اصعب ما ينزل عن لم يؤمن بالله والدوم الا تنوقال المد تن وجه الله ومن هدا القبيل استثناه الفاطمية من قوله ويغذ فربرضا الاعلى والولى وجعل بنات فأطعة رضى الله عنها اعلى قدراوا عظم شرفاءن بنات رسول الله صلى الله عامده وسدلم اصابه فداعجبا كل بمن هذه التعصبات الغريبة والمتصلبات على أمرالجاهلمة واذالم يتركها من عرف انها مورالجناها يتممن أهل العلم فتكمف يتركها من لم يعرف ذلك والخبركل الخبرق الانصاف علمسه والسلمائه قال اعلمالناس أيصرهم الملق أذااختلف الغاس فهذا نص فحل الخلاف فام ابى العترة الامام زين العابدين على من الحسين شهر بانوينت بزد جردين شهر مارين شه يرويه رو د و بزین هرمزین نوشیروان- لا الفرس و آم الامام موسی البکاظم آم ولداسمها حمدة وأم الامام على الرضاين موسى الكاظم أم ولدأ يضاا- عها تدكتم وأم الامام على بن محسد ابنءلي المذكورا لماقب بالجوادوالنتي أمولدا سمهاخنزران وقسال يحانة وأما لاماءلي ا ينجمد الماة ب الهادي والعد كرى أم ولدا -مها - مانة وأمَّ الامام حسن بن على الماة ب لزكى والخسالص والعسكرى أمولدا ممهاسوسسن وأم الامام محدين حسن المقب بالحجة والذائم والمهدى أم ولداء بهانرجمي وهكذا كان شأن التزوج في أصحاب رسول الله ملى الله تعالى عليه وآله وســـلم يعرج أحدمنهم على الكفاءة في انسب وانمــا أخذبذلك الجهلة من الامة لاسماأ هل الفرى والقصبات من أسل العترة والصحابة ربني الله عنهم أجعيز \* وأكثرهم خاتضون فى الباطل عاطاون عن حلى العلم الوصل الى الحتى وكان أمر الله قدرا مفدورا [(و) يحطب (الصغيرة الىوايها) لمافى صميم المفارى وغيره عنء روة ان النبي صلى الله نعالى عُلَمُ وآلَهُ وسَلَمُ خُطَبِ عَانَتُهُ الدَّالِي بِكُر (ورَضا البِكر صماتها) الماتقدم من الاحاديث العميمة (وتحرم الخطمة في العدة) لحديث فاطمة بنت قيس ان زوجه اطاعها ثلاثا فلم يجعل اها رمول المتصلى الله تعالى علمه وآله وسلمكني ولانفقة وقال الهارسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسدلم اذاحلات فاكذنبني فاكذنته الحديث وهوفي صحيم سلم وغيرم وأخرج البخارى عنا بنءياس في تقدر قوله تعالى فيماء رضم به من خطبة النساء قال بقول اني أريد التزويج ولوددتانه بيسرلىامهأة صاءلة وأخرج الدارقطنىءن محدبن على الباقرعلبه ماالسلام

انه دخل رسول اللهصلي الله تعالى عامه وآله وسلم على أم سلة وهي متاعة من أبي سلة فقال لقد اعات أنى رسول الله وخبرته من خلفه وموضعي من قومي و كانت تلك خطيته والحديث منفطع قال في الفتح وانتفق العلماعلي أن المراديج ذاالحبكه من مات عنها زوجها واختلفوا في المقدة من الطلاق البائن وكذا من وقف ذكاحها وأما الرجعة فقال الشافعي لا يحوز لاحد ان يعرض لها بالخطبة فيها والحاصل ان التصر يح بالخطبة حرام لجميع المعتدات والتعريض مماح في الاولى وحرام في الاخبرة مختلف فيه في اليائن (و) الخطية (على الخطبة) لحديث عقبة بنعام اندسول الله صلى الله تعالى علىسه وآله وسسلم قال المؤمن أخو المؤمن فلايحل للمؤمن ان يبتاع على سع أخبه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر وهوفي صحيح مسلم وغيره وأخرج البخاري وغديرةمن حديثأبي هريرة لايخطب الرجل علىخطبة أخيه حتى يشكم أويترك وأخرج أيضآمن حدديث ابنء ولايخطب الرجدل على خطبة الرجدل حتى يترك الخاطب قبلدأ و يأذن له وقدد هب الى نحر بم ذلك الجهور (و يجوز ) له (النظر الى المخطوبة) لحديث المغسرة عندأحدوا انسائي وابن ماجسه والترمذي والداري والنحيان وصحعه انه خطب مرأة فقال النبي صلى الله تعالى علمسه وآله وسلم انظر اليها فأنه أحرى ان يؤدم ينككا فانى أبويها فأخبرهما بقول رسول الله صلى الله تعالى علمسه وآله وسلم فكائنهما كرها ذلك فسعه تذلك المرأة وهي فى خدرها فقاات ان كان رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم أمرك انتظر فانظروا لافاني أنشدك كانهاعظمت ذلك علمه فنظرت اليها فتزوجتها فذكر منءوافقتهاذكره أجدوأ هلىااستن وأخرج مشلممن حديث أبى هربرة قال كنت عنسد الني صلى الله نعالى علمه وآله وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزقر امرأة من الانصار فقال رسول اللهصلي الله تعالىءا سهوآله وسطأ نظرت البها قاللا فالذهب فانظر أليها فان في أعمن الانصارشأوفى البابأ حاديث (ولأنكاح الانولي) لحديث أبى موسى عندا حدوأبي داود وابن ماجه والترمذي وابن حيان والحاكم وصحعاه عن الذي صلى الله تعالى علمسه وآله وسلم قال لانكاح الابولي وحديث عائشة عندأ جدوأبي داود وابن ماجه والترمذي وحسنه وابن حبانوالحاكم وأبىءوانةأن النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم قال أعياا مرأه نكعت بغير اذن وليما فذكاحها باطل فنكاحه اباطل فنكاحها باطل فان دخسل بم افلها الهريما استحل منفرجهافان اشتحروا فالملطان ولىمن لاولىله وفي الماب أحاديث قال الحاكم وقدصحت الرواية نمهءن أزواج النبي صلى الله تعيالى علمه وآله وسيلم عائشة وأم سلة و زينب بنتجش نمسردة امثلاثن صحايا أقول الادلة الدالة على اعتبار الولى وانه لايكون العباقدسوا هوان العقد من المرأة لنفسما مدون اذن ولهاماطل قدرو يتءن طريق حباعة من الصحابة قيما الصيروالحسن ومأدونه مافاعتباره متمتم وعفدغ يره مععدم عضاه باطلبنص الحديث لافاسدعلى تسلم ان الفساد واسطة بين الصفة والمطلان ولآيعارض هسذه الاحاديث حديث النيب أحن بنفسها من وايهاو المكر تستأذن ونحوه كحديث يسالولي مع النيب أمر والمتيمة تستأم لانالمراد انهاأحق ينفسها فى تعسن من تريد نكاحه ان كانت ثعباو البكر يمنعها الحمه من التعمين فلابدمن استتذائم اوليس المرادان الثيب تزقرج نفسم أوبوكلمن

يزوجها مع وجودالولى فعقد النكاح أمرآ خروبها داتعلم أن لاوجه لماذه بت المه الظاهرية من اعتبارا لولى في البكردون النب والولى عند الجهور حوالا قرب من العصبة وروى عن أبي فقان ذوى الارحام من الاواساء أقول الذي ينبغي النعو بل عليه عندى هوان يقال ان الاولماءهم قرابة الرأة الادني فالادني الذين يلحقهم الغضاضة اذاتز وجت يغدير كف وكان المزوج لهاغبرهم وهدذاا لمعنى لايختص بالعصيات بلقديوجد في ذوى السمام كالاخلام وذوىالارحام كامناليت وربما كأنت الفضاضة معهماأ شدمنه امعيني الاعمام ونحوهم فلا وجهالتخصيص ولاية النكاح بالعصيبات كاانه لاوجيه لتخصيصها عن برثومن زعهذلك فعلمه الداب لأأوالنقل بأنامهني الولي في النكاح شرعاً أولغة هوه بذا وأماولاية السلطان فثالثة يحدرث اذاتشاجر الاولياء فالسلطان ولىمن لاولى لهافه لذا الحديث وان كان فسيه مقال فهولايسقط به عنارته الاستدلال وهويدل على حكمين الاول ان تشاجر الاولياء بوجب بطلان ولايته مو يصرهم كالعدومين الثانى الهم اذاعدموا كانت الولاية للساطأن واذا تحرر للذماذ كرناه في الاوليا فأعلم ان من غاب منهم عند حضور الكف ورضا المكانمة به ولوفى محل قريب اذا كان خارجاءن بلذا الرأة ومن يريد أ كماحها فهو كالمدوم والملطان ولي من لاولى له اللهم الاان ترضى المرأة ومن ريد الزواج بالانتظار لفدوم الخائب فذلا لـحق لهما وانطاات المدة وأمامع عدم الرضافا وجه لايجاب الانتظار ولاستهامع حدديث نلاث لايؤخرن اذاحانت منهآ الايم اذاحضركفؤها كاأخرجسه الغرو ذى والحآكم وحدعماذكر من قلكُ التقدرات بالشهرومادونه ايس على شئ منها الثارة من علم ومع ذلك فالفول بأن غسة الولى الموجيسة ليطلان حقه هي الغيبة التي يجوز الحركم مهاعلي أنغائب «وقول مناسب اذاصح الداسل على انه لا يجوز الحكم على الغائب الااذ اكان في مسافة القصر فان لم يصم دارل على ذلك فالواجب الرجوع الى ماذكرنا، فان قلت اذا كان ولى الذكاح هوأ عممن العصمات كاذكرته فساوحهه قات وجهه اناوجد فاالولايه قدأ طاغت فى كتاب الله تعالىءلى ماهوأعهمن القرابة والمؤمنون والمؤمنات بعضهمأ وايا بعض ووجد ناهاقدأ طلفت فى سنةرسول اللهصلي الله تعالى عليه وآله وسلم على مأهوأ خصر من ذلك فال صلى الله تعنالي عاسه وآله وسلمالسلطان ولى من لاولىله ولاربب الهلم يكن المرادق الحديث مافى الاتية والالزم اله لاولاية لاسلطان الاعتدعدم الومنين وهو باطل لانه أحدهم بل له من به عليهم لانو جدفي أفرادهم وإذائبت انه لم يكن المراد بالولى في الحديث الاواما والمذكورين في الاتبة فلدس بعض من يصدق عليه ماسم الاعبارة ولى من بعض الايالقرابة فتعين ان المراد القرابية ولاريب ان القرابة أولى مزيعض وهذه الاولوية ابست باءته باراستحقاق نصب من المال أواستحقاق التصرف فسمه حتى يكون كالعراث أوكولاية الصسفعر بلياء تسارأم آخروهو مايجده القريب من الغضاضة التي هي العار الملاصق به وهذا لايختص بالعصبات كإسنابل بوجدق غيرهم ولاشك النبعض القرابة أدخل في هذا الامرمن بعض فالاتماء والابناء أولي من غمرهم تمالاخوةلانوين تمالاخوةلابأولام ثمأولادالبنيزوأولادالبنات تمأولادالاخوة وأولادالاخوات تمالاعهام والاخوال تم هكذاءن بعدهؤلا ومنزعم الاختصاص بالبعض

دون اليعض فلمأ تناجحجة وان لم يكن سده الامجرد أقوال من تقسدمه فلسناعن بعول على ذلك وبالله التوفيق قال في الحجة وفي اشتراط الولى في المنكاح تنويه أصرهم واستبداد المنساء بالنكاح وفاحة منهن منشؤها فلدالحمام واقتضاب على الاولماء وعدما كتراثبهم وأيضا يجبان يمزالنكاح من المفاح بالتشهيروأحق التشهيران يحضر أولماؤها ولايجوزان يحكم فى النكاح النساء خاصة انتصان عقلهن وسوء فيكرهن فيكثيرا مالايم تدين المصلحة ولعدم حمامة الحسب منهن غالبافر بمبارغين في غيرال كف وفي ذلك عارع لم قومها فوجب ان يجعل للاولمامشئ من هذا الماب لتسدا لمفسدة وأبضا فإن السنة الفاشمة في الناس من قبل ضرورة انهنءوان بأبديهم وهوقوله تعمالي الرجال قواء ونءلي النساء بمأفضل الله بعضهم على بعض نتميى قال الشافعي لا ينعقد نكاح احرأة الابعبارة الولى القريب فان لم يكن فبعيارة الولى المعمدفان لم يكن فمعمارة السلطان فان زوجت نقسم اأوغيرها باذن الولى أو يغيرا ذنه بطلولم شوقف وتأويل قوله لاتنكم المرأة الاباذن وايهالابزق جهاالا وكمسل الولي ويفهم تزويجها بنفسه بالاولى وقال أبوحندنكة ينعقدنه كاح المرأة آلحرة العافلة اليالغمة مرضاها وأن لميعقد علم اولى بكر اكانت أوثسا وتأويل الحديث انه يكرواها ذلك خشسمة ان تقصر في رعامة اءة وغيرهاأ وتنسب الى الوقاحة أوتأو فإه الاللولى حق الاعتراض في غير المكف فعني قوله لا تنكم آى لانستقل نكاحه الاباذنه لان له حق الاعمتراض في غرير الكف وقال مجد ينعقدموقوقاعلى اذنه كذافي المسوى (وشاهدين) لحديث عران ينحصن عند الدارقطني والسهق فالعال وأحدفي رواية اينه عبدالله عن الني صلى الله تعالى علمه وآله وسلم قال لانكاح الابولى وشاهدى عدل وفي اسناده عبدالله بن محرز وهومتروك وأخرج الدارقطني والمهيز منحديث عائشة قالت قال رسول اللهصلي الله تعالى علمه وآله وسلم لانسكاح الابولي وداهدى عدل فانتشاجر وافالسلطان ولى من لاولى ادواسد ادمضعمف وأخرج الترمذي من حديث ابن عماس ان المي صلى الله نعمالي علمه وآله وسلم قال البغاما اللاتي ينكمون أنفسهن بغسير بدنة وصحيح الترمذي وقفه وهمذه الاحاديث وماوردفي معناها يقوي بعضها عضا وقددهب الى ذلك آلجه ورقال فى شرح السنة أكثراً هل العارع لى ان النكاح لا ينعقد الاسننة ولالنمقدحتي يكون الشهود حضوراحالة العقد واختلفوا فيصفة الشهود قال الشافعي لاينعقد الابمشهدرجلى عدلى وقال أبوحندفة ينعقد برجل واصرأ تناويفاسقىن كذا فيالمسوى وفيالموطا فياب لايحسلنسكاح السرمالك عنأني الزييرالمكي انعمرتن الخطاب أنى بنسكاح لم يذم دعلمه الارجل وامرأة مقال هذا ندكاح الدمر ولاأجهزه ولوكنت نقدمت فيه لرجت (الاان يكون) الولى (عاضلاأ وغيرمسلم) لفوله تعالى فلا تعضاوهن أن يسكعن أزواجهن ولتزوجه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أم حبيبة بنت أبي مفعان من غبر وابهالما كان كافراحال العقد (ويجوزل كلواحدمن الزوجين أن يوكل أعتد النكاح ولوواحدا) طديث عقبة بنعامر عندأبي داودان الذي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم فال لرجل أترنني اداً زُوِّجِكَ فَلَانَهُ قَالَ نُعُ وَقَالَ لِلْمُرَاءُ أَتُرْضَيْنَ ادْأُزُوِّجِكَ فَلا نَاقالت نع فَزُوِّج حدهماصاحبه الحديث وقددهب الى ذلك جماعة من أهل العلم الاوراع ورسعة والدورى

و مالك وأبو حديثة وأكثراً صحابه والله ت وأبونورو - كلى في الصرعن الشافعي وزفر اله لا يجوز فال في الفتح وعن مالك لوقالت المرأة لوايها زوجي عن رأيت فزوجها من نفسه أوى اختار لزمها ذلك ولولم تعلم عن الزوج وقال الشافعي بروجه السلطان أوولي آخر مثله أواقعد منه ووافقه زفروا أساست حباب النثارة أقول لم يصحى في ذلك في كاأوضعه في النبيل والديل ولا بأس بغرشي من الما كولات فهو من جله الاطعام المندوب انحيال شاف المكم بشروعية انها به مع ورود الاحاديث العديمة بالنه بي عن النهبي والظاهران هدذا في عنها ولم يرد ما يدل على المنفوب المنافع عنها ولم يد ما يدل على المنفوب المنافع المنافع ولاحسن بلولا ضعيف ينحبر وأما اجابة الوليمة فأحاديث الامر بالاحاديث الامر بالمنافع بالمنافق المنافق المنافق

﴿ وَصَلَّ وَاسْلَامَا لِمُدَّمَّةً ﴾ • قال في الحجة رخص فيها صلى الله تعالى علمه وآله وسه لم أياما نم نه بي عنهاأ ماالمترخمص أقلافا مكان حاجسة ندعو البسه كاذكره ابن عباس فبمن يقدم بلدة المسهما أعلهأشارا بزعباس انهالم تسكن تومئذا ستنتيارا على مجود البضع بل كان ذلا مغمورا في خان ملجات ناب ندبيرالمنزل كهف والاستثمار على مجرد البضع انسلاخ عن الطبيعة الانسانية ووقاحة يجها الباطن السليم وأماالته بيءتها فلارتفاع تلك الحاجة في غالب الأوقات وأبضا فغي جربان الرسم به اختلاط الانساب لانماء نسدانة ضاع تلك المدة تخرج من حيزه ويكون الامرييدها فلابدرى ماذا تصنع وضبط العسمدة فى النسكاح الصحيح الذى بناؤه ءكى التأسد في غايةالعسرة اظنك بالمتعة واهممال النكاح الصهيم المعتبرفي النكرع فادأ كنرالراغ كرفي النسكاح انمىأغالب داعمتهم قضامنه وقالفرج وأيضافان من الامرالذي يتمنزيه الفريكاع من السفاح على التوطين على المعاونة الدائمة وان كان الاصل فسي قطع المنازعة فيهاعلي أعين الناس انتهبي فحشر حالسنة اتفق العلء على تحريم المتعة وهوككالاجساع بن المسلّن (منسوح) فانه لاخلاف اله قد كان الشافي النسر يعة كاصر حبذلا القرآن في السحة متريه نهن فاكزهن أجورهن ولمافى الصحصن منحديث ابزمسعود قال كنانغزومع رسول الله صني الله تعمالي علمه وآله وسدلم ليس معنا أساء أقلنا الانتخذ عبى فنها ناعن ذلك مررخص لنابعد ان نسكم المرأة بالنوب الى أجل وفي الباب أحاديث وثبت النسط من - ديث جماعة فاخرج الم وغيرمن حديث مرة المهنى اله غزامع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فتعمك فاذن اله. رُدُ وَلَا اللهُ صَلَّى اللهُ تَمَالَى عَلَمْهُ وَآلَهُ وَسَلَّمْ فَمُ مَعَمَّ النَّسَاءُ قَالَ فَلْمُ يُخرِج حَيَّ حَرَمُهُ ٱرسُولَ الله صلى الله تمالى علمه وآله وسلم وفى لفظ من حديثه وان الله حرم دلك لى يوم القيامة وأخرج الغرمذي عن بنعباس الماحكات المتعة في أول الاسلام حتى نزأت هذه الآية الاعلى أزواجههم أوماه لمكث أيمانهم وفي العصصين من حديث على ان الذي صلى الله تعالى عليه م سلهم ي عن متعة النساموم خميروا لاحاديث في هذا المباب كشيرة والخلاف طو يا وقد ستوفاه المبائز في نيل الاوطار ورواية من روى تحريمها الى يوم القيامة هي الحجة في هذا الياب وهذائم ي مؤيدوقع في آخر موطن من الوامان الني سافراني ارسول الله صلى الله تعالى علمه به

وآله وسلم وتعقبه مويه بعدار يعة أشهرفو جب المصدرالمه ولايعارضه ماروى عن بعض الصابة المهربة واعلى المتعة فى حياته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم و بعدموته الى آخرأ يام عمر كازع وصأح ضوء انهارفان منعلم النسيخ المؤبدجية على من لم يعلم واستمرار من استمرعليها اتماكان لعدم علم بالناسخ وأماماصاريه وآبه جماءة من المتأخرين منان تحليسل المقعسة قطعى وحسديث تحريمهاعلى التأسدظني والظني لاينسخ القطعيحي فال المقملي اناجهور لم يحدوا جو اما على هذا في قال ان كان كون النحامل قط هما اكونه منصوصا علمه في الكتاب المزيز فذلك وان كان قطعي المتن فالمس بقطعي الدلالة لامرين أحدهم اله عصكن حله على الاستقناع بالنكاح الصبح الشانى انه عوم وهوظني الدلالة على انه قدروى الترمذي عن ابن عماس انه قال اغما كانت المنعة حقى تزات هذه الا يذالا على أزواجهم أوماملكت أعامم قال ا بنعياس فمكل فرج سواهما حرام وهدا يدل على التحريم بالقرآن فمكون ما هو قطعي المتن نامخااباهوقطعي المتنوان كان التحامل قطعما لكونه قدوقع الاجاع من الجميع عليه فحأقل الامر فيقال وقدوقع الاجماع أيضاءني المحريم في الجلة عند الجميع وانحاا الحلاف في الما يهد هل وقع أم لاوكون هذا التأبيد ظنما لايستلزم ظنمة المتحريج الذى وقع النسخ به فالحاصل ان النامخ للتعلمه لالمجمع علمه هوالتحريم المجمع علمه المقدد بقدد ظني وهوالنأ يبد فالنامخ والمنسوخ قطعمان هلذاعلى التسليمان فاسمر القطعي لايكون الاقطعما كافررهجه ورأهل الاصول وان كنَّت لاأوافقهم،على ذلك ﴿وَٱلْتَصَاءَلُومُ الْحَدَيْثَ ابْرَامُسْعُود،عَمْـدأْحِدْ والنسائى والترمذى وصحمه قال لعن رسول اللدصلي الله تعالى علمه وآله وسدلم المحال والمحلل له وصححه أيضا بن الفطان وابن دقسق العمدوله طريق أخرى أخرجها عبد دالرزاق وطريق الله أخرجها اسحق في مستنده وأخرج أحدوا بوداودوا بن ماجه والترمذي وصحعه ابن المكن من حديث على منال وأخرج ابنماجه والحاكم من حديث عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله تعيالي علمسه وآله وسدلم الا أخبركم بالنمس المستعار قالوا بلي مارسول الله قال هو المحل لعن الله المحال والمحال له وفي استاده يحيى بن عمّان وهوضعيف وقدأ على الارسال وأخرج أحددوالبهيق والمزاروابناني حاتم والمترمذي في العلل من حديث أي هر رة نحوه سنه المخارى وأخرج الحاكم والطعراني في الاوسط من حديث عرائهم كانوا يعدُّون التحلمل سفاحا فيعهدرسول الله صلى الله تعيالي علمه وآله وسدلم قال في تنسه الغافلين عن أعمال الجاهلين رواءا ين ماجه باسنادرجاله موثة ون وصحعن عرابه قال لااوتى بمحلل ومحلل له الارجة مارواه الأفي شنبة وعبد الرزاق في مصنفه ماوان المنذر في الاوسط وروى ابن أى شسة عن الناعر اله سأل عن ذلك فقال كالاهما زان والكلام في ذلك عن العجلية والتابعين طويل قداً طال شيخ الاسلام تقى الدين بن تيمية الكلام عليه وأفر ده مصنفا سماه يان الدليل على ايطال التعلم ل انتهى أقول حديث اعن المحلل مروى من طريق جاعة من العمامة باسائيد بعضم اصحير وبعضه احسن واللعن لايكون الاعلى أمرغد جائزف النمر يعة المطهرة بلء لى ذنب هومن أسدالذنوب فالتعلما عسيرجا ترفى الشرع ولو كانجا تزالم بلعن فاعله والراضي بهواذا كأن لعن الفاءل لايدلء لي تحريم فعله لم تبق صبغة تدل على التحريم قط واذا

كاندللفعل حراماغه مرجائزفي الشريعة فليسهو المنكاح الذي ذكره الله في قوله حتى أتنكيم زوجاغ يرمكانه لوقال امن الله بائع الخرلم يلزم من افظ بائع اله قدجاز بيعه وصارمن السعالذى اذن فيه بذوله وأحل الله البيتع والامر ظاهر قال ابن آلفيم ونسكاح المحال لم ببحرفي مأه من الملل قط وأريف عله أحد من الصحابة ولاا فتى به واحد منهم نم سلَّ من له أدبي اطلاع على أحوال الناس كممن حرة مصونة أنشب فيها الحلل مخااب ارادته فصارت له بعد دالطلاق من الاخدان وكأنبعالهامنفردابوطئها فاذاهووالمحال ببركة التعلمل شريكان فاممرانتهكم أخرج التعلمل مخددة من سرتره الى المغام بيزمر امين العشراء والحرماء ولولا التعال لكان منال الثرمادون منااها والدرع بالاكفان دون التدرع بجمالها وعناق التنادون عناقها والاخذذراع الاسددون الاخذباقها وأمافى هذه الازمان التي تكت الفروج فيها الىربيرامن مفسدة التحامل وقبح مايرتكيه المحالون بمباهو ومدبل عيى في عنز الدين وشعافي حلوق المؤمنين من قبائح نشمت أعددا الدينيه وتمنع كشرامهن ريدالدخول فمدسمه بجدثلابعمط لنفاصلهاخطاب ولايحصرها كتاب براهاا الزمنون كالهممن أقيمرالقدائح ويعددونهامن أعظم الفضائح قدقلبت من الدين رسمه وغديرت منهاسمه وضعيزا لنبير المستعارفيها المطلقة بنحاسة التحليل وزعمانه قدطهم المتحلمل فسانته المحي أى طمب أعادها هذا النيس الملعون وأى مصلحة حصلت الهاو اطلقها بهذا الفعل الدون الى غيرذلك انتهسي وقدأطال رجمانته نعالى في تخريج أحاديث تحريم التحلمل في اعلام الموقومين أطالة حسنة فلمراجع (وكذات الشفار) لمنبوت النهى عنه كاف-ديث ابن عرف الصحين وغيرهما ان وسول الله صلى الله تعالى على ه وآله وسلم نعى عن الشفار دوأخرج مسلم من حديث أى هريرة قالنهى رسول الله صلى الله نعالى علمه وآله وسلم عن الشغاروا لشفاران يقول الرجل زويدني ا ينتك وأزوجك ابنتي أوزوجي أخنك وأزوجك أختى وأخرج مسلم أيضامن حديث الن عران الني صلى الله تعالى علمه وآله وسلم قال لاشغار في الاسلام وفي الماب أحاديث قال ابن عددالبرأجع العلماء علىان نكاح الشفارلايجوز واكن اختلفوا فيصمته والجهورعلي البطلات فالآلشافعي هسذا النكاح ماطل كذبكاح المتعة وفال أبوحنه فهجا تزوايكل واحدة منهما مهرمثلها انتهي أقول النهيئ الشفار كابت بالاحاديث الصحصة من طرق جاعة من الصابة وعلى كل حال فكون الشفارمن مفدات العقد غيرمناسب أناتة روفي الاصول لان المنهبىءن الشغار يغتمضي قععهأ وتمحر عهأ وفساده على اختلاف الاقوال واذا اقتمض ذلك وجبعلى كل واحدمن الزوجين يؤفعوا الهرارزوجة وعااستعل من فرجهافه وعنزلة فساد التسمية وفسادها لايسدنان فسادعق النكاح والمهرايس بشيرط للعقد فالحكم بأن الشغار ه ـ د العقدة يرمنا ـ بـ القرر في الاصول ولاموا في القواء دالفروع ولوفرض ان النهى عن الذيكاح الذى فعه شغارله يكن ذلك مقتضما اغسادا اعقدلان النهبي ايس لذات العقدولا لوصفه بل لامرخار بع عنه وقد تقرر في الاصول ان ذلك لا يوجب الفساد (و بجب على الزوج الوفا وشمرط المرأة ) لحد بت عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله تعمالي علمه وآله وسلم أحق النبروط أن بوفي به مااستحالتم به اافروج وهوفى الصحين وغيرهما قات هوقول أكثر

أأهل العلموقالوا قوله صلى الله تعبالى عليه وآله وسلم ان أحق الشروط الخ خاص في شرط المهم اداسي أهامالا في الذمة أوعينا علمسه ان توفيها ماضمن لها وفي الحقوق الواحسة التي هي مقتضيه العقد وأماماسوى ذلك منسلان يشترط فى العقدال مرأة ان لايخرجها من دارها ولا ينقلهامن بلدها أولا ينكج عليهاأ ونحوذات فلايلزمه الوفاء بدوله اخراجها ونقاها وان ينسكم عليها الاأن يكون فى ذلك يمن فعلز مه اليمين كاله الهسوى أقول الوفا وبطلق الشروط مشروع قال تعالى أوفو ابالعقودوقال صلى الله تعالى علمه وآله وسلم المسلون عندشر وطهم الاشرطا أحلح اماأوح محلالاوهو حديث حسن وامكن هذاالخصص المتصلأعثي فوله الانمرطا المزيدل على ان ماكا نسن الشروط بهذه الصفة لا يجب الوفاميه وكايخ صص عوم أول الحديث كذلك يخصص عموم الاتية ويؤيده ببذا المخصص الحديث المتفق علمه بافظ كل شرطليس في كتاب الله ولاسنة رسوله فهو بإطل ولايعارض هذاحديث أحق الشروط الخ وهومتفق علمه ووجه عدم المعارضة انعوم هسذا الحديث يخصص بماقيله من الحديثين الدالين على ان الشروط التي تحلل الحرام أوتحرم الحلال بمبادس في كتاب الله ولاسنة وسوله لا يجب الوفاء بهاسواء كانت في نكاح أوغ يرم لا كما قاله الجلال في ضوء النهار (الاأن يحل حراما أو يحرم حلالا) فلا يحل الوفامه كماور بذلك الداءل وقد ثبت النهييء من اشتراط أمور يحديث أبي هريرة فى الصُّحِين وغيرهما الله الذي صلى الله تعالى علمه وآله وسلمه ي ال يحطب الرجل على خطبة أخمهأو سمعوتي سعةأ خمه ولاتسأل المرأة طلاق أخته النكتفئ ماف صحفتها أوا نائهافانما رزقهاعلى الله وأخرج أحدمن حديث عبدالله بزعران رسول الله صلى الله عدالى عامه وآله وسلرهاللايحل ان بنكم امرأ ةبطلاق أخرى (و يحرم على الرجل ان ينكم زانية أومشركة) القوله تعيالي الزانى لاينسكيم الازانيسة أومشركة والزانية لايفتكعها الازان أومشرك وحرم ذلك عرالمؤمنان والمأخر حهأجمد باسنادرجاله ثقات والطبراني في الكمبروالاوسطمن حد،ثء مدالله بن عروأن و جلامن المسلمن استأذن رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم في امرأة يقال لهاأممهزول كانت تسافح ونشترط له ان تنفق عليه فقرأ عليه صلى الله تعمالي علمه وآله وسلم والزانية لاينكعها الآزان أومشرك وأخرج أنوداودوالنساق والترمذى من حديث ابن عمرأن مرثدين ابي مرثد الغنوي كان يحمل الاسارى بمكة وكان يمكة رخي رقال لهاعناق وكانت صديقته قال فجئت النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم فقلت يارسول أتتهأ الجميرعنا قاقال فسكتءني فنزلت الاآية والزانيه تملابلكحها الازان أومشرك فدعانى نقرأهاعلى وقال لاتنكحها وأخرج أجد وأبوداودباسمادر جاله نقات من حديث أبي هريرة عال فال رسول الله صلى الله تعدالي عليه وآله وسدام الزانى المجلود لايذ . كم الاستله فال أن القيم أخذبهذه الفتاوى التيلاء عارض لهباالامام محسدومن وافقه وهي من محاسن مذهبه فانه لميحوزان بنمكح الرجل زوجا تحبه ويعضد مذهبه يضعة وعشرون داملاقدذ كرناه افي موضع آخرا أنتهي وأخرج الزماجه والترمذي وصحعه من حسديث عمرو لاالحوص الهشهدجية الوداع مع الني صلى الله تعــالى علمـــه وآله وســلم.فحد الله و اثنى علمـــه وذكرووعظ ثم قال ستوصوآفي النسا خبرا فانماهن عندتكم عوان أيس تملكون منهن شمأغبرذلك الاأن يأنهن

بفاحشة مبينة فان فعلن فاهجروهن فى المضاجع واضربوهن ضرباغ برميرح فان أطعنكم فلا تسغواعليهن سيبلا وأخرج أبوداودواانسانى من حديث ابنء باس قال به رجل الى الذي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم فقال ان احر أنى لاتمنع يدلامس قال غرَّ بِها قال أَخَاف ان تَنْبِعَهَا نفسى قال فاستمتع جاقال المنذرى ورجال اسناده تحتج جرمى الصحصين قال ابن القيم ءورض جهذا الحديث التشامه الاحاديث المحكمة الصريحية في المنع من تجويزا ابغايا وأختلفت سالك المحزمين لذلك فعسه فقالت طازنية المراد باللامس ملتمس الصيدقة لاملتمس الفاحشة وقالت طائفة بل هذائى الدوام غيرمؤثر واغاالمانع ورود العة دعلى الزانية فهذا هوالحرام وقالت طائنة بلهذا من التزام أخف المفسد تين لدَّفع اعلاهما فانه الما أمر عِفار فتها خاف ان لايصبرعنهانسوافعها وامافأمره حنئذبامسا كهاآذمواقعتما بعقدالنكاح أقل فسادامن مواقعتها بالسفاح وقالت طاتمفة بل الحديث ضعيف لاينيت ويقالت طائفة المس في الحديث مايدلءلي المهازانية وانماف مأخمالاتمنع ممن يمسهاأو يضعيده عليهاأ ونحوذاك فهسي تعطي الاسان لذلك ولايلزمان تعطبه الفاحشة الكبرى ولكن هذا لايؤمن معه أجابتما الداعى الى الفاحشة فأمره بفراقها تركلها ريده الى مالاريه فلما أخبره بأن نفء تتمعها وانه لاصيرله عنهارأى مصلمة امساكها أرجح المسالك والله تعبالي أعسلم انتهبي في المسوى أقول الظاهر عندى انمبني اختلافهم هذا اختلافهم في مرجع ذلك في قوله عرّ مذلك فقال أحد مرجعه نكاح الزانية والمشركة وقال غبره مرجعه الزناوالنبرك والمرادعلي هذاأن العادة فاضمة بأن لزانسة لارغب فهاالازان آومشرك والزناوالشرك سرام على المؤمنين فنبكاحها لايليق بجال المؤمنين ولاية ولون أن الحديث ناسح بل يقولون أنه مين لنأو بل الآية ومع ذلك فلا يخلوءن يعد في المكاني مذهب أحد الزانية يحرم نبكاحها كالعتدة وأماغ سعرأ جدفة وإيهم جوازنكاح الفاجرة وان كان الاختيار غيرذ لك لحديث لاترديد لامس قال الواحدي عن أبي عسدمذهب مجاهدان انصويم لهيكن الاعلى جساعة خاصة من فقراء المهابع بن أراد وانسكاح المغاماامنغةن عليهم ومذهب سعدان انتحريم كازعاماخ نسخته الرخصة وأورد أبوعيد على هذا المديث أنه خلاف المكتاب والسنة المشهورة لان الله تعالى انميا أذن في نسكاح المحصنات يمتم أنزل في القادف آية اللعبان وسن رسول الله صلى الله نعالى عليه وآله وسمام المتفريق منهما فلايجتمعان أبدا فكنف يأمر بالاقامة على عاهرة لاغتنع من أرادها والحديث مرسل فان ثثت فتأوطمان الرجدل وصندا مرأته بالخوق وضعندالرآى وتضيسع ماله فهدى لاتتنعه من طالب ولاتحفظه من سارق وهذا أشب به بالنبي صلى الله تعلى علمه وآله وسلم وأحرى بحديثه قول في الاستدلال بحديث لاترديدلامس نظر من وجهين أحدهه ما ان هذا السروم الها مالزنا البتة بل رمما بقلة الاحتساط في أمر الملامسة فيحتسمل حينشيذاً ن لانتورع من اللمس المرام وتنورع من حقيقة الزفا المفضى الى الحدو المقتضى للمبل الموجب للفضيمة الشديدة يكممن امرأ فلاتشودع من النظر واللمس المحرمين وتتورع من موجب الحسد وسبب الحبل خوفامن الفضيحة فليالم يصرح بالزفالم يوجب النبى صلى القه تعالى عليه وآله وسلم علمه الفراق بْمَانِيهِ مِهَا انْ حَالَةُ الْإِمْدَاءُ مَهْ الرَّمَاءُ فَي أَكْثِرُ الْمِهَاءُ لَى كَالْمُحِرِمُ لَا يَعْدَى مَالَهُ كُلَّ فَ حَالَةَ

احرامه ولايضره البقا فأذاجوزالنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم امساكها في حالة بقاء النكاح من أين لكم انه يجوزا مداء النكاح النهى (والعكس)وإنما قال العكس لان هذا الحمكم لايختص الرجل دون المرأة كانف مذذلك الاتبة الكرية الزاني لابنكح الازانية أو مشركة والزانية لاينكحهاا لازانأ ومشرلة أقول هذاهو الظاهرمن الآيةا ابكريمة ودعوى انسبب نزول الاتيافين سأله صلى الله علمه وسلمانه يريدأن بنكيح عنافا وكانت مشركة مدفوعة بأن الاعتبار بعموم الافظ لابخصوص السدب لأسماوا لآته البكرية قد تضمنت نيكاح الزانية على حسدة وذكاح المشركة على حدة وأماحد يثان امرأتي لاترديد لامس فالظاهرأنه كناية عن كونهازانيــةلا كاقال المقبل ان المراد انها ليست نفورا من الريبة لاانهازانية ثما سنبعد أن بفول له صلى الله عليه وسلم استمنع بها وقد عرف انهازانية وان ذلك مناف لاخلافه الشريفة واقول هدذاالتأو يلخلاف الظآهروالاستيماد لايجوزا ئبات الاحكام الشرعيسة أونفيها بعرده فالاولى المدويل على شئ آخرهو أن الحدديث قدا ختاف في وصدله وارساله بل قال النساني انهليس بنابت وهكذا لاوحه لحل الحديثءل يجردالتهمة فان الرجل لم يقل أنه يتمم انهالاترديدلامسأو بشكأو بظن بلقال ذلك جزما (ومن دمرح القرآن بتحريمه) وهوظاهر الفوله تعالى حرمت عليكم أمها تبكم وبنا تبكم وأخوا تبكم وعاتبكم وخالاتبكم وبنات الاخ وبنبات الاخت وأمهانيكم اللاتي أرضعنيكم وأخوانيكم من الرضياعة وأمهات نساثيكم ورياتبكم اللاتى في حجور كمن ندا أحكم اللاقى دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلاجناح علمكم وحلاتل أبناتكم الذين من أصلابكم وأن تحدمه وابن الاختين الاماقد سلف تم قال وأحلاكم ماورا فلكم قال فى المسترى اتفةت الامة على انه يحرم على الرجل أصوله وفصوله وفصولأولأصوله وأول فصلمن كلأصل بعده فالاصول هي الامهات والجدات وانعلون والمفصول هي البنات وبنات الاولادوان سفلن وفصول أول الاصول هي الاخوات وبنبات وةوالاخواتوانسفان وأولفصلمن كلأصل بعده هي العمات والخالات وانعلت درجتهن انتهى (والرمناع كالنسب) لحديث ابن عباس فى الصحيصين وغيرهما ان النبي صـ لى للدتعالى علمه وآله وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من الرحم و في افظ من النسب وفيهما وضامن حديث عائشة مرفوعا يحرمهن الرضاعة مايحرم من الولادة وأخرج أحدو الترمذي وصحعه من حديث على قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ان الله حرم من الرضاع باحومه ف النسب قال أهل العدلم و المحرمات من الرضياع سيب ع الام و الاخت بنص القرآن والمنت والعمة والخالة وينت الاخوينت الاخت لان هؤلاء بحرمن من النسب فيحرمن من الرضاع وقدوقع الخلاف هل يحرمهن الرضاع مايحرمهن الصهار وقدحقق المكلام فحذلك ابن القيم في الهدى قال في الدوى المفقت الآمة على أن كل من عقد المنكاح على امر أفتحرم كوحةعلى آباءاانا كمروان علواوعلى أبنائه وأبناه أولادممن النسب والرضاع جمعا وانسفلوا تحريمامؤ بدابمجردالمقد وبحرم على الناكح أمهات المنكوحة وجداتهامن الرضاع والنسب جمعا نمحر يمامؤ يدايج ردااء قدفان دخدل بالمنكوحة موحت عليسه بياتها وبسات أولادهامن النسب والرضاع جميعاوان فارقها قبل أن يدخل بماجا زله نكاح بناتها

واتفقواعلى انحرمة الرضاع كرمة النسب في المناكيع فاذا أرضعت المرأة رضب عايحرم على الرضدع وعلى أولاده من أقارب المرضعة كلمن يحرم على ولدها من النسب ولاتحرم المرضعة ليآرضهم ولاعلى أخيه ولاتحرم عليك أم أخنك اذالم تحكن أمك ولازوجه أبك وّرهذا في الرضاع ولايتصوّر في النسب ايس لاءًام آخت الاوهي أمه لدَّ أوز وجمّه لا ـ ك للثالاتمحين علدك أم فافلةك اذالم تكن ابغنك أوزوجة ابنك ولاجدة ولدك اذالم تبكن أكمك أوأم زوجتك ولاأخت ولدلذا ذالم تبكن ابنتك أور سينك وحرمة الرضاع تبكون مالرجال كما ون النساء وهوقول أكثراً هل العلم التهيي (والجع بدا ارأة وعمتها أوخالتها) لحديث أبي هربرة فىالصحصة وغيرهما قال نهبى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسدلم أن تذكيرا لمرأة على وخالتها وفياغظ الهسمانم بي أن بجسمع بن المرأة وعماً و بين المرأة وخالتها كوفي المياب وقدحكي الترمذي المنع من ذلك عن عامة أهل العلم وقال لانعلم بينهـم اختلافا في وقال ابن المنذراست أعلم في منع ذلك اختلافا اليوم وقد حكى الاجاع أبضا الشافعي طهروا نءمدالبر قلت انفقت الامةعلى انه يحرم علميه أن يجمع بن الاختين وبين بين الرأنوز وجه أسها أوزوجه اينه الانه لانسب بينه ما كذا في آلسوى(و) يحرم (مازاد دالمباح للعروالعبد) لحديث قيس بن الحوث قال أسلت وعنددى عكان نسوة فأتيت النبي صلى المته نعالى علمه وآله وسلم فذكرت ذلك له فقال اخترمنهن أردها أخرجه أبو داود وامن مجدبنء بدالرجن بنأبى ليلي وقدضعفه غيروا حدمن الاغه وقال ابن عبدالبرابس له الاحديث واحد ولم يأت من وجه صحيح و بؤيده ماساقي فهن أسلر وعنده أكثر أربيع وأما الاستدلال فوله تعيالي مئني والان ورباع فذ مهماأ وضعه المياتن في شرح مةالشفاء وقدقملانه لاخلاف في تحريم الزيادة على الاربع وفيه نظركما أرضحه هنالك أقول قال المساتن رجه الله تعمالي ف كتابه السمل الجرار المتدفق على حداثق ثورباع فغيرصيم كماأوضعته فى شرحى للمنتنى ولكن الاسسندلال على ذلك بحديث فأنه قدأنكرذلك منهم من هوأ عرف بمذهبهم وأبضافدذ كرت في تفسيه يرى الذي سميته خرآلة ديرة صيربه ضهذه الاحاديث وأطات المقال في ذلك فلمرجع اليه التهبي وقال في بل شرخ منتق الاخسار حديث قاس بنالحرث وفيروا بةالحرث بنقاس في اسفاده بدائرجن يزأى للى وقدضعفه غبروا حدمن الائمة فالأبوا لتسامم البغوى ولاأعلم ئاناقىم حديثاغبرهذا وقالأتوعموراأغرىاس لهالاحديثواحه ولمات بهمنوجه حيروفى معنى هذا الحديث حسديث غيلان النتنى وهوءن الزهرىءن سالم عن اين عرقال

سلم غدلان المنقني وتتحته عشراسوة في الجاهلية فأسلن معه فأحره النبي صلى الله عليه وسي أن يختارمنهن أربعارواهأ حدواين ماجه والترمذي وحكم أبوحاتم وأبوزرعة بأن المرسل أصبح وحكى الحاكم عن مسلم ان هذا الحديث بمباوهم فيه معمر بالبصرة فال فان رواه عنه ألقة غارج المصرة حكمناله الصحة وقدأ خذان حمان والحاكم والسهق يظاهرا لحبكم وأخرجوه من طرقءن معهمرمن حديث أهل البكوفية وأهل خراسان وأهل الهامةءنيه قال الحافظ ولايفداذلك شدأ فانهؤلا كلهما نماءعوامنه بالبصرة وعلى تقديرأتهم معوامنه يغيرها فحديثه الذي حدث به في غير بلد مضطر ب لانه كان يحدث في بلده من كشمه على الصحة وأما اذار -ل فدن من حفظه بالسما وهم فيها انفق على ذلك أهل العدم كابن المديني والمحارى وابنأبي حاتم ويعقوب بنشيبة وغديرهم وحكى الاثرم عنأ حدأن هذا الحديث ابس بصحيم حمل علمه وأعله تتفردمعه برفي وصله وتتحديثه بهفي غبر بلده وقال اين عبدا البرطرقه كلها مءلولة وقدأطال الدارقطني في العلل تخريج طرقه ورواه النءمنة ومالك عن الزهوي مرسلا ورواهء مدالرزاقءن معمر كذلك وقدوافق معهمراعلي وصدله بحركنيزالسقام عن الزهري مصعمف وكذاوصله يحيى ينسلام عن مالك ويحيى ضعمف وفى الباب عن نوفل ين معاوية عندا اشافعي انه أسدلم وتحته خس نسوة فقال له الني صلى الله علمه وسسلم أمسك أربعا وفارق الاخرى وفي اسيناده رجيل مجهول لان الشافعي قال حدثنيا بعض أصحابناءن أبي الزنادعن عسدالجمد سهراعنءوف مناطوث عن نوفل منمعاوية فالأسلت فذكره وفي الماسأيضا عنعروة سنمسعود وصفوان بنأسةعندالبهني وقوله اخترمتهن أربعا استندل به الجهور على تحريم الزيادة على أربع وذهبت الظاهرية الى أنه يحل لارجل أن يتزوج تسعا واعل وجهه قولة تعالى منني وثلاث ورياع وهجوع ذلك لاماعتبار مافسه من العدل تسعو حكى ذلك عن ابن الصباغ والعموانى ويعضا لشدعة وحكى أيضاعنا لقاسم يزايراهيم وأنكرالامام يحبى الحسكاية عنبه وحكاه صاحب المبحرعن الظاهرية وقوم مجاهمل وأجابوا عن حديث قيس ثالذ كورعيافيهمن المقبال المتقدم وأجابوا ءن حدرث غيلان الذقي وبيانة دمفيه كذلك أحابو اءن حسد مث نو إلى سرمعاو يذعبا قدمنامن كونه في استذاده محهول قالواومثلهذا الاصلااعظيم لايكتنغ فيهجثلذلك ولاسجاوقدتيت الترسول اللهصلي الله علمه وسلم تدجع بين تسع أوا - دىء نمرة وقد قال تعالى القد كان الكم فى رسول الله أسوة حسنة وأمادعوى اختصاصه بالزيادة على الاربع فهوجحل النزاع ولم يقم علمه دامل وأماقوله تعمالي مثنى وثلاث ورباع فالوا وفعه للجدح لالانتحسروأ يضالفظ مثني معدد ولبهءن اثنهن اثنهن وهو مدلء ليتنباول ماكان متصفامن الاعداد بصفة الاثنىنمة وانكان في غاية الكثرة البالغة الى مافوق الالوف فانك تقول جانى القوم مثنى أى اثنين اثنين وهكذا ثلاث ورباع وهدا المعلوم فىلغةالدر يىلابشك فممأحد فألا يةالمذكورة ندل بأصل الوضع على انه يجوزالانسان أن يتزوج من النساء المنتن اثنتن وثلا ما تلا ما وأربعا أربعا ولسر من شرط ذلك أن لا تأتي الطالنة الاخرى فى العدد الابعدمفارقته للطائفة التى قبلها فانه لاشك أنه يصراغة وعرفاأن بقول الرجل لا الف رجل عنده جانى هؤلا الثنن الذين أو ذلا ثه اللاثه أو أربعة أربعة في نذذ الاكه

تدلءني الحةازواج بعددهن النساء كنبرمواء كانت الواوللجمع أوللتغميرلان خطاب الجاعة بحكم من الاحكام بمنزلة الخطاب يه لكل واحدمنهم فسكأن المهسيمانه قال ايكل فردمن الناس انبكيرماطاب لائدمن النسباء مننى وثلاث ورباع ومع هذا فالبراءة الاصلية مستحصية وهئ كافمة فى الحل حتى بوجــد ناقل تصبح يتفل عنم اوقد يجاب بأن مجموع الاحاديث كورة في الياب لا تقصر عن رتبة الحسن لغيره فغنة من تجهم وعها للا صنعياج وان كان كل يدمنهالا يخلوعن مقال ويوثيد ذلك كون الاصل في الفروج اللرمة كأصرح به الخطابي فلايجو زالافدام على نتئ منها الابدارل وأيضاهذا الخلاف مسموق بالاجماع على عدم جواز الزمادة على الارمع كاصرح بذلك في الميحر وقال في الفتح ا تفق العلماء على ان من خصائصه صلى الله علمه وسلم الزبآدة على أربع نسوة بجمع مينهن وقدذ كرالحافظ في الفتح والعلميص الحكمة فى تىكنىرنسانە سەبىي اللەعلىيە وسىلىم فالىراجىم ذلال اتىھى وقال فى تەسسىرە فىتىم القدىروقد شدل بالا آية على نحر به مازاد على الاربع وبينوا ذلك بأنه خطاب لجميع آلامة وانكل نا كمرله أن يختارما أرادمن هذا العددكما يقال للجدماعة اقتسموا هذا المبال وهوأ الف درهم أوحذا المال الذى فى الدرة درهمين درهمين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة وهذا مسلماذا كان المقسوم قدذكرت حلت وأوعن مكانه أمالو كان مطلقا كأيقال اقتسموا الدراهم وبرادبها ماك وولدس المعني فكذاوالا تغمن الباب الاخرلامن الماب الاقل على ان من قال الذوم بالامعينا كبيرا اقتسموه منتي وتلاث وارباع فقسموا يعضه ينهم درهسمين درهمين إجاءنى الفوم مذي وهمم مائة ألف كان المعنى المهم جاؤه النسين النتن وهكذا جاءتي الذوم للاتورياع والخطاب للجمسع بمنزلة الخطاب لكل فردفرد كافى قوله تعالى افتادا المشركين إالصلاة وآنواالزكاة ونحوها ومعني تواه فأنسكه واماطاب ليكهمن النساميني وثلاث لمنكركل فردمنسكم ماطاب لهمن النساء اثنتين اثفتين وثلاثا ثلاثاواز يعاأر بعباهذا تضياغة العرب فالاكية ندل على خلاف مااسة دلوا به عليه و يؤيده ذا فوله تعالى في آخر لى أن يستندل على تحريم الزيادة على الاربسع بالسنة لا بالقرآن وأما استدلال من لاتيةعلى وازنكاح التسع باعتبارالوا والجسام بةوكأنه فال انكعو المجموع هسذا كورفهذاجهل المعنى المربئ ولوقال انكعوا اثنتين وثلاثا وأربعا كان هذا القول له وجه وأمامع المجي وبسد . فقا العدل فلا و انصاحاه - حداله بالوا و الحدا. عدَّ دون أو لان مخسيرنشعو بأنه لايجو زالاأ حسدالاء دادا لمذكورة دون غسيره وذلك ليسءرا دمن النظم القرآنى وأخرج الشافعي وابزأى شيبة وأحسدوا لترمذي وابن ماجه والدارة طني والسيهتي أعيران عران غدلان ترسلة الثثني اسلم وتحته عشرنسوة فقال لهالنبي صلى الله علمه وسلم اختم منهن وفي لفظ أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن وروى هذا الحدديث بالفاظ من طرق وعن نوفل يشمعياو يذالديلي فالرأسات وعندى خسرنسوة فتبال وسول التهصدلي الله علىموسه لثأوبه اوفارق الاخرى أخرجه الشاذجي في مستذده وأخرج ابن ماجه والنعاس في نا-حقه

عن قيس بن الحرث الاسدى قال أسلت وكان تحتى ثمان أسوة فأ تدت الذي صلى الله علمه وسإ فأخبرته فقال اخترمنهن أربعا وخلسا نرهن ففعلت وهدنده شواهد للعديث الاوّل كإقال السهقى وعن الحركم قال أجع أصحاب رسول الله صلى الله علمه وساعلى ان الماول الا يجمع من النسا فوق اثنتن انتهي كالمموعن عربن الخطاب دغي اللهعنه فال بنسكم العبدام أتبن ويطلق تطامقتن وتعتدا لامة حمضتن رواه الدارقطني قال الماتن رجه اللهفي لاالوطار قدة سلتم ذامن فال اله لا يحو زلام بدآن بتزوّج نوق اثنتين وهو مروى عن على وزيدين على والناصر والحنفية والشافعية ولايخني انقول الصحابي لايكون حجة على من لم يقل بجع. تـه نم لوصح اجاع الصحابة على ذلك لكان دلدلاء ندالقا ثلمن بجعمة الاجاع ولكنه قدر ويعن أبي الدردا ومجاهدور بيعة وأبى تور والقاسم بنعمدوسالم انه يجوزله أن ينكم أربعا كالحرحكى ذلا عنهم صاحب المحرفالاولى الجزم بدخوله تحت قوله تعالى فانكعوا ماطآب أكم من النسام كمه وعليمه عاللاحراروعليه مالاأن يقوم داسل يقتضى المخالفة كمانى المواضع المعر وفةبالنخالف بيزحكمها انتهى ويوضع ذلكماحر رءالماتن رجمه الله تعثاني فيوبل الغمام حاشمةشفا الاوام وعمارته هكذاالذي نقله المناأئة اللغة والاعراب وصاركالمجمع علمه عنده مان العدل في الاعداد، فمدان المعدود الماكان متكثرا يحتاج استمفاؤه الى اعداد كنبرة كانت صمفة العدل المقردة في قوّة ملك الاعداد فان كان محمرة القو ممثلا ائنين النَّمْنَ أُوبُّلانَهُ ثَلاثَهُ أُوالُوبِعِهُ أَرِيعِهِ وَكَانُوا الْوَفَامُوالْفَهُ فَعَلَتْ جَامِي أَلْقُومِ مِنْ يَأْفَادِتُ هَذَّهِ الصدغة انهدم جاؤا اثنن اثنن حتى تسكاملوا فانقلت مثني وثلاث ورماع أفاد ذلا ان القوم حاؤك ثارة اثنين اثنين وتارة ثلاثه تلاثه وتارة أربعة أربعة فهذم الصديغ سنت مقدارعدد دفعات المجيء لامقدار عدد جمع القوم فأنه لايست فادمنها أصلابل عامة مايستفادمنهاان عددهممة كثرتكثران قالاحاطة به ومنلهذا اذاقلت نكحت النساء مثني فانمعناه نلعتهن اثنتن اثنتين وابس فمهدامل على انكل دفعة من هدذه الدفعات لم يدخل في ذكاحه الا خروج الاولى كماانه لادامل في قولا تجامني القوم منى اله لم يصل الاثنان الا تخران المك قدفارقك الاثنان الاولان اذاتقر رهدذا فقوله تعالى مثني وثلاث ورباع يستفادمنه حوازنكاح النساءا ثنتين ائذين وثلاثاثلاثاوأ ريعاأر بعباوا ارادجواذتز وبحل دنعتمن لدفعات فيوقت من الاوقات وليس في هدذا تعرض لمقسدار عدد هن بل يستفادمن الصدغ البكثرة من غيرتعمن كافدّمنا في مجيء الفوم وليس فمسه أيضادا ساحلي ان الدفعة بعدمة ارقة الدفعة الاولى ومن زعمأته نقل المناأئمة اللغة والاعراب مايحالف هذافهذامقام الاستفادةمنه فلمتفضل بهاعلينا وابن عباس ان صعءنه في الاتمة انه قه الرجال على أربع فهوفردمن افراد الامةوأ ماالقعقعة بدعوى الاجاع من المصنف وأمثاله فأهونها وابسرخطها عندهمن لم تفزعه هدنه الجلبة وكيف بصحاجاع خالفته الظاهرية وابن الصدباغ والعمراني والقامم بن ابراهيم نجم آل الرسول وجماعة من الشدمعة وثلة من محقتى المتأخرين وخالفه أيضا القرآن المكريم كابيغاء وخالفه أيضافعل رسول الله صلى الله عليه وسدلم كماصح ذلك بواترا منجعمه بين تسع أوأ كثرف بعض الاوقات وماآناكم الرسول

لذذوه لقددكان لكم في رسول الله أسوة حسسنة قل ان كنتم تحبون الله فائده وفي يحييكم الله مبرافليس بتنأحسدو بتزالحق عداوة وعلى العالم أن بوفي الاحتماد حقه لاسما امات التحرير والنقرير كمانفعله فى كثير من الابحاث و اذاحاك في صدره شئ فلكن بؤرعه في العسمل لافي تقرير الصواب فابالـ ان يجامي النصر يح بالحق الذي تبلغ المهم ليكذك لقىلوقال ولاستماف مثل واطن تحين عنها كثبره ن الرجال فانك لانسستر لوم القسامة عن الذى ترفض ممنك العباديل عن الذى يرفض ما العبود واذاجا منهر الله بطل نهر معقل ع • ومن وردا أعراسة فل السواقعاه انتهى وائد فع بهذا ما في السوى من قوله قلت ا تفقت الامة على ان الحريجو زله أن ينكيم أربع حراش ولايجو زله أن ينكرا كثرمن أربع هال الشافعي انتهبي الله تعالى بالحوائر الى أربع تحريها لان يجمع أحد غيرالنبي صلى الله تعالى عامه وآله وسلربين أيكترمن أربع وأماالعبدفأ كثرالامة على انه لآيفكم أكثر من امرأتين وفي الآية مايدلء ليأنها في الاحوار وهوقوله أوماملكت أعيانكم وملك الممن لايكون الاللاحوار المهي وأما العدد الذي يحل لاءمد فقد حكى السهق وابن أى شيبة اله أجع الصحابة على انه لانكه العمدأ كثرمن اننتين وكذلك حكى اجاع الصحابة الشانعي وروى الدارقطني عنءعر انه قال بذكر العبدام أتين ويطاق تطاحقنين وسسيأنى ماورد في طلاق الامة والعدة في ماب الهددة فن قال بأن اجاع الصابة خية كفاه أجاعهم ومن لم يقل بحجه فاجاعهم أجاز للعبد مايجو زللعرمن العدد وقدأ وضيح المباتن حكم الاحاع في أقل حاشمة الشفام (واذا ترقيح العيد والحاكم وصحعاه فال قال وسول الله صلى الله نعمالي عليه وآله وسلم من تزوج بغيرا ذن سيده فهو الزانى والزناماطُل وفى رواية من حديث جابر بلفظ بإطل (واذاعنة ت الامة ملكت برتُ فَيْ رُوجِها) لَمُديثُ عَائشَةً في صحيح مسلم وغيره النبريرة خبرها النبي صلى لى علىه وآله و ما و كان زوجها عبدا وكذا في صحيح المحارى من حدد ث أب عداس وفي تشةعندأ جددوأهل السدنذان زوج بربرة كانحرا وقداخنافت الروامات بتارجه لوا الدلة في الفسيزعدم الكفاءة وقدوةع في بعض الروايات ان النبي مسلى الله

تعماليءلمه وآله وسلم فالبابر برةمالكت نفسك فأختاري فانهذا يفسدانه لافرق بينالحر والعبدوالخاصلأن الأختلاف في كون زوجها حراأ وعبدالايقدح في ذلك لان ملكها لامر نفسها يقنضي عدم الفرق وامكن دعوى انتمكمته الزوجها بعد دعلها بالعتق وثموت الخمار مبطل كخماره الادامل عليهاوتر كدصلي الله علمه وسلم لاستفصال يريرة أوزوجها عن ذلك يغيد انه غیرمبطل ولو کان مبطلالم یترکه (و پیچو زفستهٔ انسکاح بالعمب) لحدیث کعب بن زیداً و زيدين كوب ان رسول الله صلى الله زه الى علمه وآله وسلم تزقيح الهرأة من بنى غفار فالمادخل عليهاووضع ثوبه وقعدعلي الفراش ابصر بكشجها سياضا فانحازعن القرائس ثم فالمخسذي علىك ثمامك ولميأخذيماآ تاهاش أأخرج بأحد وسعيدين منصوروا بنعدى والبيهتي وأخوجهمن حدمت كعب سعجرة الحاكم في المستدرك وأخرجه أبو نعهر في الطب والبيهتي من يتابن عروفي الحديث اضطراب وروى مالك في الموطا والدارقطني وسعمدين منصور والشافعي وابن أى شيبة عن عرأنه فال اعلام أذغر بهارجل بهاجنون أوجد ذام أوبرص مهرهاعا أصاب منها وصداق الرجل على من غره ورجال استفاده ثقات وفي البابءن على عندسه مدين منصور وقدده بجهورا هـ لله المالي أن النكاح يفسخ العموب وان اختلفوا في تفاصل ذلك وروى عن على وعمر وابن عباس انها لاثر دا لنساء! لآيالعسوب الثلاثة المذكورة والرابسع الدامق الفرج وذهب بعض أهدل العلم الحائد المرأة تردبكل عسب ترديه الجارية في السيع ورجعه ابن الفيم واحتجِرله في الهدى بالفياس على السيع وذهب المبعض الحيان المرأة تردالزوج شلك الثلاثة وبالجب والعنة والخلاف في هذا الصفطويل أقول اعدلمان الذي ثبت بالضرورة الدينب ةانء غداائكا حلازم تثنت به أحكام الزوجسية من جوا ذالوط ووجوب الففقة ونحوها وتبوت المراث وساثر الاحكام وثمت بالضرورة الدمنمة أن يكون الخروج منسه بالطلاق والموت فهن زعمانه يجوزا لخروج من النكاح يسبب من الاستباب فعليه الدليل الصحيح المقتضى للانتقال عن ثيو ته بالضرورة الدينيسة وماذكر وممن العيوب لم يأت في الفسمة بها هجة نبرة ولم يثبت شيءنها وأما قوله صلى الله علمه وسلم الحني بأهلك فالصيغة طلاق وعلى قرض الاحتمال فالواجب الحل على المتمقن دون ماسواه وكذاك الفسخ بالعنة لميرديه دليه ليصيم والاصل البقاء على النكاح حتى أنى مانو جب الانتقال عنه ومن ب ما يتجب مند متحصد مص بعض العمو ب بذلك دون بعض الأنجر دد لمل فسد حان الله وبعمده(ويقرمن أنكحة الكفاراذا أسلموا مانوافق الشرع) لحديث الضحالة ين فعروز عن مهعندأ حدوأهل السدن والشاذمي والدارقطني والسهيق وحسسنه الترمذي وصعحه ابن حبان قال أسلت وعندى احرأتان اختان فأحرتي النبي صلى الله تعالى علمه و آله وسلم ان [أطلق احداهما وأخرج أحدوا بن ماجه والترمذي والشافعي وابن حيان والحاكم وصححاه عن ابن عرقال أسلم عملان المنقني وتحته عشر نسوة في الجاهلية فأسان معه فأحره الذي صلى الله تعالى علمه وآله فوسدلم أن يحتمار منهن أربعا وقدأعل الحديث بأن الثابث منه انما هوقول عركا قال العارى قال النالقيم السنة الصحة الصريحة الحكمة فين أسام وتحته أخدان أنه يخيرفي امسالامن شاممنه ماوترله الاخرى وردت بأنه خلاف الاصول و فالواقعاس الاصول

بقتضيانه ان تكرواحدة بعدواحدة فنسكاح النبانية عوااردود ونسكاح الاولى هوالصعيم نسوة ورعيا أقلوا التخسر بتخسره في الداءالعقد على من شامين المنسكوحات ولفظ الحديث يأبى هذا التأو بلأشدالاناء فالله قال احسك أربعناو فارقسا ترهني روامه سمرعن الزهري عنسائم عن أسمان غملان احلم فذكره وحديث فعروزا التقدم فهذان الحديثان هما الاصول التي يردماخالفه بسمامن الفياس أماأن تنتعد فاعدة وتقول هذاهو الاصل ثم تردااسنة لاحل مخاافة الذالقاعدة فلعمر الله لهدم ألف فاعدة لم يؤصلها المه تعالى ورسوله افرض علىنامن ردحديث واحدد وهذما اغاء دةمعلومة البطلان من الدين فان أنكحة الكفارلم يتعرض الها النبي صلى الله تعلله وآله وسلم كعف وقعت وهل صادفت الشروط العتبرة في الاسلام فتصوأم لمنصادفها فتبطل وانمااعتبر حالهاوقت اسلام الزوج فان كان بمن يجوزله المقاممع امرأته أقرهه ماولوكان في الجهاد لمه قدوقع على غير شرطه من الولي و النه ودوغير ذلك وان لم يكن الاتن من يحوز له الاستمرار لم يقرعامه كالوأسلم و تحده ذات رحم محرماً وأخذان أوا كثرمن أربع فهذا هوالاصل الذي صائه سنةرسول اللهصلي الله ذمالي علمه وآله وسلم ومأخالفه فلا يلةه تااسه والله الموفق التهي ملخصا (واذا أسلمأ حدالزوجين انفسيخ الديكاح ويحجب العدة) الحديث ابن عياس عند والمتخاري قال كأن اذاها جرت الرأة من أهل الحرب لم يخطب حتى أيحمض ونطهر فاذاطهرت حرالها النكاح وانجا وزوجها قبلأن ننكح ودت اليه وأخرج مالك في ألوطاعن الزهري أنه قال ولم يبلغنا إن امرأة هاجرت الى الله ورسوله وزوجها كافرمقم بدارا لحرب الافرقت هجرتها منها وبهن زوجها الاأن يقدم زوجهامها جواقبل أن تنقضيء دتها والهام يباغناأن امرأة فرق ينها وبيزروجها اذاقدم وهي في عدتها وفي صحيح المخارى عن ابن عباس قال كانا اشركون على منزلذين من النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم والمؤمنين أهل حرب يقائلهم ويقاتلونه وأهلء هدلا يقاتلهم ولايقا نلونه فدكان اذاها يوت امرأة من أهل الحرب لمتخطب حتى تحيض وتطهرفاذا طهرت حللهااانكاح فان هاجر زوجها قبلأن ننكم ردت المه (فأن أسلمولم تتزوج المرأة كاناعلي نسكاحه ما الاوّل ولوطاات المدة اذ الختارا ذلك لحديث ابزعباس عندأ حدوأ بي داودو صحعه الحاكم ان الذي صلى الله تعالى عليه وآله و سلرة ابنتهز فبعلىأ بيالعاص زوجها بنكاحها الاول يعدسنتنزو لميحدث شأوفي أفظ ولميحدث صداقاوفي لفظ للترمذي ولم يحدث نكاحاوقال هذاحديث حسن لدريا سناده بأس وأخرج الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عزوان النبي صلي الله تعمالي علمه وآله وسه لرردها على أبي بېنىر جىدىدونكاح جدىدوفياسەنمادەالحاج ىنارطاةوھوضھەف ور دىيامە ونعروب شهمب عن أبيه عن جده مذله فال الترمذى في استناده مقال وقال النهاء هذا حديث ضعمف والصحيرانه اقر هماعلى النكاح الاول و قال الدارقطني هذا حديث ت والصواب حديث ابن عُباس ان الذي صداح الله تمالى علمه وآله وسدار ردها بالنكاح الاقلوقال الترمذي في كتاب العلل له سأات مجدين المهدل عن هذَّا الحديث فقَّال حدِّيث ابن عباس في هذا الماب أصبح من حديث عروبن شعب قال ابن القيم فكرف يجعل هذا الحديث

الضعمف أصسلاترديه السنة الصححة العلومة وتحومل خلاف الاصول انتميي وقدذهب الى مادل عليه حديث ابن عباس جاعة من الصحابة ومن بعد هم لا كانقله ابن عبد البرمن الاجاع على اله لا يبقى العقد بعدد القضاء العدة ولاما نعمن جعل حديث النع باس وماورد في معنا. مخصصا لماوردمن ان العدة اذا انقضت فقد ددهب المعقد ولم تحل للزوج الابعقد جديد قال ا بن القيم في اعلام الموقعين ان رسول الله صلى الله نعلله وآله وسلم لم يكن يفرق بين من أسلمو بينامرأنه اذالم تسلم معه بلمتي أسلم الاخر فالنكاح بحاله مالم تتزقرح هذه سنته المعلومة قال الشيافعي أسيلم أنوسفهان ينحرب برالظهران وهي دارخزاعة و بخزاعة مسلمون قبسل الفتح فىدار الاسلام ورجع الى مكة وهند بنت عنبة مقيمة على غيرالاسلام فأحذت الهيته وقاأت اقتلوا الشــيخ الضال ثمأسات هنديعدا سلام أى سفيان بأيام كثيرة وقد كانت كافرة مقيمة بدا وليست بدار الاسدالام وأبوسف انبها مسدلم وهند كأفرة نمأسلت بعدا نقضا العدة واستقراعلى النكاح لاأن عدته الم تنقض حتى أسات وكان كذلك حكيم من حزام واسلامه وأسلت امرأة صفوان ينأممه وامرأة عكرمة بنأبي جهل يمكة وصارت دارهما دارالاسلام وظهر حكم رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم يمكة وهرب عكرمة الى المين وهي دارحرب وصفوان يريدااين وهي دارح بثرجع صفوان الىمكة وهي دارا لاسلام وشهد حنينا وهو كأفرثمأ سلمفا ستقرت عنده امرأته ماانكاح الاول وذلك انه لم تنقض عدتم اوقد حفظ أهل العدلم بالغازى ان امر أقمن الانصار كانت عندرجل بحكة فأسلت وهاجرت الى المدينسة فقدم زوجهاوهى فى العدة فاستقرعلى النكاح انتهمى أقول ان السلام الرأة مع بقا ورجها فى الكفرلس بنزلة الطلاق اذلوكان كذلك لم مكن له على اسمل بعد انقضا عدتم الايرضاها مع تجريد العقد فالحاصل ان المرأة المله ان حاضت بعد اسلامها تم طهرت كان الهاأن تتزوج بمنشا تفادا تزوجت لم يقالاول عليها سيمل اذاأ سلموان لم تتزوج كانت تحت عقدز وجها الاولولايعتبر تحديد عقدولاتراض هذاما تقتضمه الادلة وان خالف أقوال الناس وهكذا الحكم في ارتداد أحدال وجمن قانه اذاعادالم تدالى الاسلام كان حكمه حكم اسلام من كان باقداءلي السكفر

و به بعقق النمير بين النكاح والسقاح وهوقوله تعالى أن تدبغوا بأموالكم محصد نين غيرمدا فين فلذاك ابق النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وجوب المهر كاكان ودليسل وجوبه انه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في يكاحا بدون مهراً صلاوفي الدكاب العزيز وآنوا النساء صدقاتهن شحله وقوله فلا تأخذو امنه شمأ وقال وكمف تأخذونه وقد أفضى به ضكم الى بعض الاآية وقال نعالى فلاجناح عليكم أن تشكيوهن اذا آتية وهن أجورهن وقد أخرج أبود اودوالنسائي والحياكم وصعمه من حديث ابن عماس ان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم منع عليا أن يدخل فاطمة عليهما السلام حتى يعطيه اشدا والماقال الله تعالى عليه وآله وسلم منع عليا أن يدخل فاطمة عليهما السلام حتى يعطيه اشدا والماقال الما ماعندى شي قال فأبن درعك الحطمية فأعطاه اباها وحدد بنسمل بنسعد الاقتى قريسا من أعظم الادلة على وجوب المهر (وتكره المغالاة فيه) لحديث عائشة عند الطعراني في الأوسط ان رسول الله صلى الله تعالى عليه و آله وسلم قال ان أعظم النكاح بركة أيسم دمونة وفي اسناده ان رسول الله صلى الله تعالى عليه و آله وسلم قال ان أعظم النكاح بركة أيسم دمونة وفي اسناده

ضمف وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال جا ورجل الى الذي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال لهانى تروحت آمرأه من الانصار فقاله النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هل تطرت البهافان فيء.ون الانصارشيا فال قد نظرت اليها قال على كم تزوجتها قال على أربع أواق فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وآله رسلم على أو بسعاواق كانميا تنحيتون الفضة من عرض هذا الجذل ماعندناما نعطمك والكنءسي أن نيعنك في بعث تصيب منه قال نيعث بعنا الى بى عبس يعث ذلذالرجل فبهم وأخرج أبود اودوالحاكم وصحهمن حديث عقسة بنعام فال فال رسول القه صلى الله نعالى عليه وآله وسلم خبرا اصداقاً يسره وعن عائشة انه كان صداق الذي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لازواحه النتيء نسرة أوقمة ونشاأى نصفاوه وفي صحيح مسلم وغيره فال في الحجة ولم يضبط النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم المهر بحدالا يزيد ولآية فص العادات في اظهارا لاهممام مختلفة والرغبات لهامر اتب شتى وأبدم في المشاحة طبقات فلا عكن تحديده عليهم كالاع والمستحن أديضه فمن الاشداء المرغوبة بجد يخصوص ولذلك قال التمس ولوخاتما من حديد غيرانه سن في صددا فأزواجه ثنني عشيرة أوقية ونشا وقال عروضي الله تعالى عنسه لانغالوا في صدقات النساء فانهالو كانت مكرمة في الدياأ وتقوى عنسدالله لكان اولاكم بهانى اللهصلى الله تعالىءا يهوآ له وسلم انتهى (ويصيح ولوخاتم امن حديد أوتعلم قرآن) لمساأخرجه وأحدوا بزماجه والترمذي وصحمه من حديث عامر بنار سعةأن امرأة من بى فزارة تزوجت على أعلين فقال رسول الله صلى الله تعالى على وآله وسسلم ارضيت عن نف له ومالك بنعلين فقالت نع فأجازه وأخرج أحدد وأبودا ودمن حديث جابر آن رسول لله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم قال لوان رجلا أعطى احر أه صداقا مل يديه طعاما كانت لهحلالا وفي اسناده ضعف واخرج الدارقطني في حديث لابي سعمد في المهر فال ولوعلي سواك منأ رال وفى الصحصين وغيرهما من حديث بهل بن سعدان الني صلى الله تعالى عليه وآله وسسلمجأ تهامرأة فقالتىار وليانتهانى قدوه بتنفسى للذفضاءت قياماطو يلافقام وجل فغال بأرمول اللهزؤ جنبها الالم يكن لكبه احاجة فقال رسول الله صلى الله نعالى علمه وآله وسلمه لعندله من شئ تصدقها قال ماعندى الاازارى حذا فقال له النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسدادان اعطمة الزارك حارت لاازاراك فالتمس شسأ فقال ماأحد شدأ قال التمس ولو خاتمـامن حديد فالتمس فإ يجد شــيا فقال له النبي صلى الله تعالى عليه و آله وســلم هل معكمن الةرآنئي فالنم سورة كذاوسورة كذالسور سماها فقال لدالني صلى الله تعالى على وآله وسلمقدز وجتكها بمنامعك من القرآن ولايعارض ماذكورحديث لامهرأقل من عشرة دراهم عندالدارة طني من حديث جابر لان في استفاده ميشر بن عسد و يجاج بن ارطاة وهدما ضعيفان قال ابن القيم ردَّت السـنة الصحيدة الصريحة المحكمة في جو ازالنه كاح بما قل من مهر ولوخاتما من حسديدمع موافقتها اعدموم القرآن فى قوله أن تبتغوا بأموا لكم وللقماس في جواز الترامني بالمعاوضية على القامل والسكثير بأثر لاينيت وقياس من أفيدالة باس على فطع يدالسارق وأين النكاح من اللصوصية وأين استباحة القرج به الى قطع البدني السرقة وقد تقدم مرادا ان أصم الناس قياسا أهل الحديث وكلبا كأن الرجل الى الحديث أقرب كان

قماسه اصح وكلما كانءن الحديث أبعدكان قماسه أفسد انتهى أقول الحاصل ان الادلة قددات على انه بصعرأن بكون المهرقل لايدون تقسد عقدار بلما كان له قيمة صحرأن يكون مهرافان حديث ولوخاتما من حديد وكذلك حديث المرأة التي تزقوجت بنعلين وأقرها رسول اللهصلي الله علمه وسلم وكذلك حديث انه صلى الله علمه وسلم قال لوادر جلا اعطى احرأة صداقامل بديه طعاما كأنت حلالاوكذلك حديث عبدالرجن من عوف ترقوح احرأة على وزننواةمن ذهب يدلءلي عدم النقمه دبجد فيجانب القدلة والاحاديث المذكورة هيمي الامهات فالاؤل متذف علسه والثاني اخرجه اجهد والنماحه والترمذي وصحعه والثالث اخرجه احددوا بودا ودوالرا بسماخ جه أنودا ودوا البرمذى والنسائى وابن ماجــه فهــذ. الاحاديث تدلءلي الهلاحدللمهرق جانب آلقله بلاذا كان له قمة صحران يكون مهرا وامافي جانب الكثرة فكذلك أيضا لاحدله ولذلك ذكرالله الفنطار وكانت مهور زوجاته صلى الله علمه وسلم الكل واحدة النتاعشرة أوقمة ونصف عن خسمائه درهم فن زعم ان المهر لا يكون الاكذافعلمهالدامل الصحير ولاريب ان المغالاة قالمهور كروهة كماتقدتم (ومن تزقيج امرأة ولم يسبرا هاصدا قاقاقلها مهرنسائها اذا دخلبها كالحديث علقه مقعندا جدواهل في امرأ فتز وجهارجل تممات عناولم يفرض الهاصداقا ولم يكن دخل بما قال فاختلفوا المه فتسال ارى لهاحشل مهواساتها والهاالميرات وعليها العدة فشهد معقل ينسسنان الماشجيعي أن النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم قضى فى بروع اينة واستى بثل ماقضى وفي اعلام الموقعين سنتل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن رجل ترتوج امرأة ولم يفرض الهاصداقا حتى مات فقضى اهاعلى صداق ندائها وعايها العدة ولها المراث ذكره احسدواهل اسدن وصحمه الترمذى وغمره قال ابن القيم وهمذه فتوى لامعارض الهافلا سمل الى العدول عنها التهي (ويستحب تقديم شي من المهرقبل الدخول) لحديث ابن عباس التقدم قريبا واخرج توداودوا نماجهمن حديث عائشة قالت امرني رسول اللهصلي الله تعالى علىهوآله وسارات ادخل امرأة على زوجها قبل ان يعطيه اشمأ ولايعارض هذا حديث اس عماس قان عاية مافمه نهىدل، لى ان تقدمة شئ من المهرقبل الدخول غيروا جبة ولا ينني كونها مستحمة (وعلمه حَــان العشرة) القولة تعالى وعاشروهن بالعروف وفي الصحيحة بزوغ برهما من حديث أتي هررةان الرأة كالضلع ان ذهبت تقيمها كسرته اوان تركتها استمتعت برافاستوصوا بالنساء واخرج اجدوالترمذى وصحعه منحدينه ايضا فال فالرسول اللهصلي الله تمالى علمه وآله وسلما كدل المؤمنين اعياناأ حسبتهم خلقاو خياركم خياركم انسائهم واخرج الترمذى وصححه من حديث عائشة قالت فالرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خيركم خير كحم الاهله واناخبركم لاهل وقال في الحجة المالغة الانسان اذا اراداسته فيا مقاصد المنزل منها لابدان يحياو زعن محتمرات الامورو بكظم الغيظ فيما يجده خلاف هواه الاما يكون من باب الغسمة الهرمودة وتداركا لجور وينحوذاك والواجب الاصلى هوالمعاشرة بالعروف وسنها النبي صتى الله تعالى علمه وآله وسلم بالرزق والكسوة وحسسن المعماملة ولا يكن في الشرائع المستندة

الى الوحى ان بعين جنس القوت وقدره مناذة نه لا يكادية فتى اهل الارض على شئ واحد ولذلك انماامرأمرامطلقا فالفالمسوى اذااعسرالزوج بنفقة امرأته فهل بتبت اهاحق الخروج من البُسكاح قال الشافعي لها الخروج عن النسكاح وقال الوحشة له إرسالها ذلا أو الخلاف فى الاعساد بالصيداق الا ان عند دالشيافعى في الاعدب لانفقة اذارضيت مرة ثم بدالهافلهاالخروج وفي الاعدار بالصدان اذارضات مرة سقط حقهااتهي (وعليما الطاعة) اقوله تعالى فانأ طعنبكم فلاشغواءا يهن سنبلاوفي الصحيفين وغيره ممامن حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعدالي عله وآله وسها إذا دعا الرجدل ا من أنه الى فراشه فأبت أن تحجى فبسات غضه بان عليما العنتها الملائكة حتى تضهيع وأخرج أهل السنن وصحعه الترمذى منحديث عروبن الاحوص انه شهدججة الوداع معآانبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فحمد اللهوأثنىءلمه وذكرووءظ ثمفال استوصوابالنسامخبرأ فاغماهن عندكم عوان ليستما ككون منهن شساغر ذلك الاأن يأتين بفاحشة مبينة فان فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ىنىرىاغىرمىوح فادأطعنكم فلاتسفواعلىن سديلاان استسحم من نسائكم حقباولنسا تبكم عليكم حقافا ماحقكم على نسائلكم فلايوطئن فرشكم من تسكرهون ولايأذن في يوتسكم لمن تكرهونأ لاوحقهنءابكمأن تحسنوا اليهنفى كسوتهن وطعامهن وفى البابأ حاديث كنبرة وأماان عليها خدمته فييته أملافأة ول ايجاب ذلك عليما غيرظا هر ولكن قدكان نساءا اصحابة يعسمان الاعال التي تصلح المعيشة بل ويعسمان من الاعسال الخارجة عن ذلك ما هومتبالغ فالمشقة ولميسمع انامر أتامننعت منذلك وقالت هدذاليس على أواست عن يعمل هذه الاعمال ليكونى بمكآن من الشرف أو بمعل من الجسال فقد صيح في الصحيصين وغيره ما ان الرحبي اثرت فى يدالينول وااةربة أثرت في نحرها ولاشرف كشرفها رضى الله عنها وأرضاها فن زعت بعليما الاغكنزوجهامن الوط وأرادت الرجوع بأجرة علهالم تحسل اجابتها الى باالاشكال اذاامتنعت من الماشرة للاعبال ابتداء فانلة هذالا يجيءني فاحدارها على ذلك يحتاج الى داول فان صم الامر منه صلى الله علمه و مرالم توليخدمة زوجها كان ذلا سالحالاغسال يهعلي اجبارا لممتنقة وأما استدلال القائلين يعدم الوجوب يقوله تعالى نساؤكم حرث الكمو تحوذ للذفليس بمبايق مدا اطلوب وكان يكفيهم أن يقولوا لم نفف على دلمل يدل على وب ولاينات منل هذا الحسكم الشاق مدون ذلك ومجرد تنتر يره صلى الله علمه وسلم لنسائه المسلمينءلي العدمل في يوت الازواج غايمه الجوازلا الوجوب (ومن كان له زوجان فصاعداعدل بينهن في التسمة وما تدعوا لحساجة المدي الحديث أبي هر ترةعند وأحدوأهل السنن والدارمى وابن حبسان والحاكم وقال استذاده على شرط الشدين وصحعه الترمذيءن النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم قال من كانت له امرأ ثان ، سلاحدا هـ ماعلى الاخرى جاه ومالقمامة يجرأ حدثتمه سافطاأ ومائلا وقدكان رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم بقسم بنزنسانه فمكن يجمعن كل الماتنى وتسالني يأنبها كافى الصهيم وأخرج أهل السنن وابن صانوالحاكم وصعامين حديث عائشة قالت كانارسول الله صلى الله تعالى علىه وآله وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيماأ ملك فلاتلى فيما تملك ولاأ ملك فال في الحجة اليالغة

والظاهران ذلك منه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان نبرعا واحسانا من غير وجوب علمه لفوله تعالى ترجى من تشاه منهن وتؤوى المكمن تشاه وأما في غديره فوضع تأمل واجتهاد ولكن جهورا افقها وجبوا القسم واختلفوا في القرعة أقول وقيه ان قوله فلم يعدل مجل لايدرى أى عدل أريد به انتهى أقول وأما الامة المه تو دعلم اعقد نكاح يصد قعلمها انهاز وجة ويصد ق علمها انم المرأة فيكون الوعيد الوارد في نه ذوجتان أوامر أنان شاملا لهما فااقول بأن الامة لا تستحق الانصف المرة في القسمة محتاج الى دلدل ولم يصح في المرفوع شئ والموقوف على المحتابة وكذلك المرسلات المسفم احجة وأما السكاد محال الجاع فقد استدل بعض أهل العلم على كراهة المكادم حال الجاع بالقياس على كراهته حال قضا الحاجة فان كان في من احسان العشرة بل فيه اذ قطاه رة كاقال بعض الشهراء

و يعجبني منك عالى الجا \* عاين الكلام وضعف النظر

وانكانا لجامع شمأ آخرف هوفان النبي صلى اللهعلمه وسلم قدشرع الملاعبة والمداعبة ووقت الجاع أولى بذلك من غيره (واذاسا فرأ قرع بينهن) دفعالوحرا اصدر لحديث عائشة فى الصحين وغيرهـما ان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان اذا أراد أن يحرج مفرا أقرع بننأز وآجه فايتهن حرجهم هاخرجها (وللمرأة أنتمب نوبتها أوتصالح الزوج على اسقاطها) الحديث عائشة في الصحين وغيرهما ان سودة بنت زمعة وهبت بومها لعائشة وكان الني صلى الله تعالى علمه وآله وسلم يقسم لعائثة يومها ويوم سودة وفي الصحيدين عن عائشة فى تفسيرة وله تعالى فلاجناح عليهما أن بصلحابينه ماصلحا والصلح خبرقالت هي المرأة تكون عندالر جلايستكثرمنها فمريد طلاقهاو يتزقح غمرها فنقول المسكني ولاتطلقتي غرترقح غبرى وأنت فى حلمن النفقة على والقسم لى (ويقيم عندا الجديدة البكرسيما والذيب ثلاثما) الأناابك رالرغبة فيهاأتم والحاجة الى تأليف قلمهاأ كثر فجعل قدرها السمع وقدرالنس الثلاث لحديث أمسلمة عقدمسلم وغيرمان النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم الماتز وجهاأ قام عندها ثلاثه أيام وفي الصحدن من حديث أنس قال من السنة اذاتر وج البكر على الثب أعام عندها سبعائم قسم واذاتز قرح الثيب أقام عندها ثلاثائم قسم وفي البساب أحاديث (ولا يجوزالعزل)يشيرالى كراهة العزل من غيرتعرج قال في المسوى اختلف أهل العلم في العزل فرخص فمه غير واحددمن الصحابة والنابعين وكرهه جعمتهم ولاشك انتركه أولى وبالجدلة فدله له حديث جذامة بنت وهب الاسدية انم مسألوار سول الله صلى الله تعالى عامه وآله وسلم عن العزل فقال ذلك الوأد الخيني أخرجه مسلم وغيره وأخرج أحدوا بن ماجه عنَّ عرقال نهميني رسول اللهصلي الممةع الى عليه وآله وسلم عن ان أعزل عن الحرة الاباذم اوفي اسفاده ابن لهده ة وفيهمقال وأخرج عبدالراذق والبيهق من حسديث ابن عبياس قال نهيى عن عزل الحرة الا باذنها وقداستدل من جؤزا لعزل بحديث جابرنى مسلم وغبره قال كنانعزل على عهدرسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم والقرآن ينزل وفى رواية فبلغه ذلا فلينه ناوعا يتمان جابرا لم يعسلم بالنهبي وقدعله غيره وأماما فى الصعيدين من حديث أبى سعيدان النبي صلى الله تعالى عليه وآله

وسلم قال لمساسألومءن العزل ماءامكم أن لانفعلوا فان اللهءزو جار قد كذب ماهوخالق الي يوم الفيامه فقدة ل انمه مناه النهي وقيل ان معناه اس علمكم أن نتر كو اوغايته الاحتمال ولا يصله للاستدلال وأخرج أحدوا اترمذي والنسائي بالمنا درباله نقات قال قال رسول التدصل الله أعالى علمه وآله وسلم في المول أنت تخلفه أنت ترزقه أفروه قراره فاغساذ لك القدر وأخرب حدومسلمون حديث أسامة من زيدان رجلاجا الحالنبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم فقال انى أعزل عن احرأتي فقال له رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم لم تفعل ذلك فقال أشقق على ولدها فقيال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآلا وسالم لوكان ضارا ضرفارس والروم وقد حكى ابن عبد دا ابرالاجاع على اله لا يعزل عن الزوجدة ألحرة الاباذ نها وتعقب بأن الشَّافع، ف تقول انه لاحق للمرأ نفي الجماع أقوله وفي حديث أبي معمدا لذي أخرجه أهل السنن قال قبل للنبى صدلى الله تعالى عليه وآله وسدلم زعواأن العزل هرا أوؤدة الدغرى فقيال كذبت يمود لوأرادانلهأن يحاق لم تسد، طع أن تصرفه وأخرج نجوه النسائى من حمد يشألى هر برة وجابر ويمكن الجع بحسمل الاحاديث القاض مقباانع على مجرد المكراهة فقط من دون تحريم (ولا يجوزاتمان المرأة في درها) لحديث أي هررة عندأ حدو أهل المستن والبزار قال قال رسول التهصلي الله تعالىءالمه وآله وسلم ملعون من أتى امرأة فى ديرها وفى استناده الحرث ين مخلد لايعرف حاله وأخرج أحدوا لترمذى وأبودا ودمن حسد يشأبى هريرة ان رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلرقال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كأهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محدوفي اسناده ألو تممة عنه قال الهذاري لايه رف لا بي تممة سماع عن أبي هر يرة وقال البزار لدمت منكر وفي استناده أيضاحكم بنالاثرم فال البزارلا يحتجبه ومانفر دبه فابس بثيئ ج أحدوا بنماجه من حديث خزيمة بن ثابت ان الذي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نهيي أن مأني الرجل امرأنه في ديرهاوفي اسناد معمرين أحصة وهوميجه ولوقي البابءن عليّ مزأبي طااب عندأ حدوالترمذى والنسائى وابن ماجه ان الني صدلي انته تعالى علمه وآله وسدلم قال لاتأبة االنسا في اعجازهن أوقال في أدمارهن ورجال اسناده نقات وعن عمر وبن شعب عن أسه عن جده عندأ جد والنسائي ان النبي صلى الله تعمالي علمه وآله وسلم فال في الذي يأتي المرأته فىدبرهاهوالاوطمة الصغرى وفى آلبابأحاديث وبعضما يقوى بعضا وحكى عن بعضأهل الدرالحوازوا متدلوا بفوله تعالى فأنواحر ثكم أنى شنتم والبعث طوبل لايتسع القام ابسطه أقول كان اليهوديض قون في هيئة المباغرة من غـ مرحكم بماوى وكان الانصار ومن وايهم بأخذون سنتهم وكانوا يقولون اداأتي الرجل امرأنه من دبرها في قيلها كان الولد أحول فنزلت هـ ذه الاته أي أقبل وأ دبر ما كان في صمام و احبه و ذلك لا نه لا ثيرٌ : تماني به المصلمة المدنية واللمة والانسان أعرف بمصلحة خاصة نفسه وانميا كان ذلاث مبرنعيه مقات الهود فيكان من حقهان ينسيخ قال في اعلام الوقعين وسألته صلى الله تعالى علمه وآله وسسارا هرأة من الانصار عن وط المرأة في قبالهامن ناحمه قدرها فقلاعلما قوله تعالى نساؤ كم سوث الكم فأبو احرشكم أأنى ثبتم صماما واحدداذكره أحد وسأله صلى الله تعالى علىه وآله وسلم عمر فقال مارسول الله هاكة قال وماأهلكك قال والدرجلي البارحة فلرردعامه شدمأ فأوحى الله تعالى الى

رسوله نساؤ كم مرث اسكم فأنوا حرنكم أنى شقة أقب لوادبرواتى الحيضة والدبرذ كرما جد والغرمذى وهذا هو الذى أباحه الله تعالى ورسوله وهو الوط من الدبرلافى الدبر التهى أفول هذه النصوص الذكورة فيها مقالات لاغه الحديث ولكن لها طرق عن جاعة من الصحابة وهى منة ضة بجعه وعها على فرض ان معنى قوله تعالى أنى شقة أين شقة فان كل مافى هذه الاحاديث من المقالات لا يبلغ و احدمتها الى حداله قوط عن درجة الاعتبار وقد استوفى المائن رجه الله المحتفى النبل و استوفاه الجلال في ضوا النهار وساف الادلة برصانة و متانة المائن رجه الله الحدمة في النبل و استوفاه الجلال في ضوا النهار وساف الادلة برصانة و متانة فقال تدرى بانافع فيم أبزات هذه الا آية فال لا قال في رجل من الانصار أصاب المراته في دبرها فو حدمن ذلا وجدا شديدا فأنزل الله سجانه نساؤ كم مرث الكم لكنه قد وهمه حبر الامة ابن عباس في ذلا كاف سنن أبي داود

\*(فصل الولدلافراش)\* وللعاهر الحجر (ولاعبرة لشبه بغيرصاحبه) لحديث أبي هريرة في الصححين وغبرهما قال فالرسول اللهصلي الله تعالى عليه وآله وسلم الولدلا فيراش وللعاهر الحجر ونبهماأ يضامن حديث عائشة قالمته اختصم سعدين أبي وفاص وعبدبن زمعة الىرسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم فقال مدعد مارسول الله اس أخى عتبه من أبي وقاص عهد الى انه صلى الله تعمالى علمه وآله وسلم الى شبهه فرأى شبم ابينا بعتبة وقال هولك ياعبد بنزمعة الولد للفراشوللعاهرا لحجروا حمجبي منهماسوده بنتازمعة (وإذااشترك ثلانه فىوط أمةفى طهر ملكها كلواحدمنهم بمه فحاءت ولدوادعوه جمعافيقرع ينهم ومن استحقه بالقرعة فعليه للاخر بن ثلثاالديه) لماأخر جهأ حدوأ نوداودوا بن ماجه والنسائي من حديث زيد بن أرقم قال أتى على وهو بالمن بذلا ثه وقعوا على امر أة في طهروا حد دفسأل اثنين و قال أ تقر ان لهذا بالواد قالالا ثم سأل اثنين أنقران لهذا بالواد قالا لا فجعدل كلياسال اثنين أنقران لهدذا بالواد فالالافأقرع بينهمفالحق الولديالذي أصابته القرعة وجعلءايه ثلثي الديةفذ كرذلك للنبي صلي الله تعالى علمه وآله وسلم فضحك حتى بدت نو اجذه وأخرجه النساثى وألود اودموة وفاعلى على باسنادأجودمن الاوللان في الاسفاد الاول يحيى بن عبدالله الكندي المعروف الاجلج وقد وثقه يحيى بثمعين والمحجلي وضعفه النسائى بمالاتوجب ضعفا وقدأ خدنيا لقرعة مطلقامالك والشافعي وأحدوالجهو رحكي ذلكءنهم ابن رسلان في كتاب العتقمن شرح السنن وود وردالعملهافى مواضع هذامنها أقول القرعة قدصح الدلمل باعتبارها كاأوضعت ذلك فىظفراللاضى بمايجب فىالقضاء على القاضى وأوضحه الماتن فى شرح المنتبقي فاذاأعوز الامرولم يمكن التعمن بسبب من الاسماب الراجعة الى شوت الفراش أو البينة أونحوهما فانه يرجع الى القرعة فقداء تبرها صلى الله تمالى علمه وآله وسلم في الالحاق مع الاختلاف واعتبرها فى تعيين من يعمق كافى حديث من أوصيى بعنق سنة أعبد فأقرع ينهدم وأعنى اثنين وأرق أربعة بعدان جزأهم ثلائه أجزاء وأعتق الجزءالذى وقعت عليسه القرعة و وردأ يضاغبرذ لاز

فالحاصل ان القرعة معتمرة شرعافي غمراب

## • (كَأْبِ الْطَلَاقُ) •

المكتاب العزيز ومتو اتراك بنة الطهرة واجاع المسلين وهوقطعي من قطعه ولكنه يكرم مععدم الحاجة وقدأخرج أحددوا بوداودوا بنماجه والترمذي وحسنهمن يث فويانَ قال قال رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسدلها عِياً أمرأة سألت زوجها فيغدما بأصفرام عليمارا تحةالجنة وأخرج ألوداودوا نزماحه والحاكموصحه بعرعن النبي صلى الله نعيالي علمه وآله وسلم قال أيغض الحلال اليمالله الطلاق وقال في لبالغةان فحالا كنارمن العالاق وجريان الرسم بعددم المبالاة به مفاسد كثبرة وذلك ان ينقادون لشهوة الفرج ولايقصدون اقامة تدبيرا لمنزل ولاالتعاون فيالارتفاقات ولا تحصير الفرج واغمامطهم أيصارهم التلذذ بالنساء وذوق لذؤكل امرأة فيهجهم ذلك الىأن بكثروا الطلاق والذبكاح ولافرف مينهم وبمن الزناة منجهة مأرجع الميانة وسهروان تميزوا عنهم الذواقيزوالذواقات انتهبي أقول هذاالحديثذكره صاحبالحجة تبعالاين همأممنءم تخريجُ ولم أجده في كتب الحديث يخرجانع حديث لاأحب الذواة يزمن الرجال والذوا فاتمن النسامرواه الطهرانيءن أبي موسى مرفوعا وكذاالدار قطني في الأفرادوه وفي الجسامع الصغير للسموطي يلفظ اناتله لايحب الخوقال شراحه وفي سنده راو لم يسهروأ ماحديث ان الله يكره المطلاق الذواق فقال السخاوي كغيره لاأعرفه كذلك ثم قال في الحجة وأيضافغ بجريان الرسم للتوطين لنفس على المعاونة الداعية أوشيه الداعية وعبيبي ازفتم هذاالهاب ان ـدرهأ وصـدرها في شيء من محقرات الامورفسند فعان الى الفراق وأ سُرِّدْ للهُ من إحتمال اعبأ فأفحمية والاجاع على ادامة هذا النظم وأيضافات اعتبادهن بذلك وعدم مبالاة الناسبه محزنهمءلمه يفتمواب الوفاحة وان لايجعل كلمنهما ضررالا خرضررافسه وان يخون كلواحد دالاتخر عمهداننفسه انوقع الافتراق وفى ذلكما لايخني ومع ذلك لاعكن سدهسذا الماب والتضمن فسمه فانه قديصرالزوجان متناشرين امااسو خلقه سماأ واطموع عن هماالىحسن انسان آخرأ واضبق معيشتهماأ ولخرق واحدمنه ماونحوذات من الاسماب فتكونادامة هــذاالنظممع ذلك بلاءعظيماوحوجاانتهسي (مرحكاف مختار) لانأمر برالى واسبه وطلاق المكره لاحكم لهوا لادلة على ها تهن المسئلة بن مقررة في مواضعهم. وقال ملى الله تعالى علم، وآله وسه لإلا طلاق ولاعتماق في أغلاق معناه في اكراه وطلاق المكره هدر (ولوهازلا) وهوالذي يتكلم من غيرقصد لموجبه وحقيقته بل على وجه الاهب ونقيضه من الجديكسراليم وهونة من الهزل السديث أي هريرة عنسداً حدوا ي داودوان الترمذي وحسنه والحاكم وصعيعه فالإفال رسول للهصل الله تعيابي عليه وآله وسيلر جدهن جدوه زلهن جدالنكاح والطلاق والرجعة وفي اسناده عبدالرحن من حبيب بزأزدك وهومخذاف فيده وفىالبابء رفضالة بنعسيدعندالطبرانى مرافوعا ثلاث لايجود

فيهن اللعب الطلاق والنكاح والعثق وفي استناده ابن لهيعة وعن عبادة بن الصامت عنسد الحرث فاسامة فيمسنده مرفوعا بنحوم وزادفن قالهن فقدوجين وفيا سناده انقطاع رعن أى ذرعندعب دالرزاق وفعه من طلق وهو لاعب فطلاقه جائزومن أعتق وهو لاعب فعنقه جائزومن نكبروهولاعب فسكاحه جائز وفى اسناده أبضاا نقطاع وعن علىمو فوفأ عندعهد زِرْاقْ أَبِضَاوَءَنَ عِمْ مِنْ قُوعًا عَنْدَهُ أَيْضَاوَهُ ــ ذُهُ الْأَحَادُ بِثَ يَقُوى بِعَصْمَا بِعِضَا قَالَ ابْ الْقَيْمِ وأماطلاق الهازل فيقع عذدا لجهوروكذلك فيكاحه صحير كاصرحيه النص وهذاهوالممفوظ الصحابة والذابعين وهوقول الجهور كاء أنوحفض أيضاعن أحسد وهوقول الصمابة وقول طائفة من أصحاب الشاقعي وذكر بعضهم آنا لشافعي نص على ان نكاح الهازل لايصم بخلاف طلاقه ومذهب مالك رواه اين الفاسم عنه وعلمه العمل عندأ صحابه ان هزل المسكاح والطلاق لازم بخلاف البسع انتهى ( لمن كانت في طهر لم يسم افده ولاطاقها في الحرضة التي قبله أوقى حلقداستبان) أقول ويشترط فى طلاق السنة ان لانكون الرأة حائضاوه للناهضه صلى الله ثمالى عليه وآله وسسلم على ابن عمر لمساطلني احرأته في الحيض كما في الصحيصين وغيرهما وأمااشتراط انلاتسكون نفساء فلان قوله صلى الله تعالىءلمه وآله وسلم فى حديث ابن عرخ يمسكها حتى تطهرخ تحمض خمتطه رفاذابداله ازيطلقها فلمطلقها فهذا فممان طلاق السنة بكون حال الطهروالنفاس ايس بطهر وأماائت تراط ان يكون في طهرل يجامعها فسه فلقوله صلى الله تعالى علمسه وآله وسالم في حديث ابن عرفاه ما قها قبل ان يمسها يوني في ذلك الطهر وأمااشتراط ان لايطلفهافي ذلك الطهرأ كثرمن طلفة فلمارو امالدا وقطني منحديث بنعمر الهطلق امرأته تطلمقة وهي حائض ثمأرا دان يتبه هاتطا فتنتأخر ين عندالقره فبلغ ذلك النبيصلي الله نعالى عليه وآله ومسلم فقال بإابن عرما هكذا أمرك الله الك قدأ خطأت السفة والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرءوفي افظ في كل قرء تطلمقة وقدأ ليكر الحافظ الأجهر هذمالرواية وأخرج النسانى منحسديث محبودين لبسد قال أخسيرور وليا تقدصلي الله تعيالى علمه وآله وسسلم عن رجدل طلق احرأته ثلاث تطلمقات بمدحانقام غضبان فقال أيلعب يكتاب الله وأنابن أظهركم وأماا شبتراط ان لايطلقها في طهر قدطلقها فيحيضه المتقدم فلامره صلى المه تعيالى علمه وآله وسلم لاين عران عسكها حتى تطهر ثم تحمض فتعلهم فلولاان المطلاق فالحمض مانع من الطلاق في الطهر المتعقب له لم يأمره باسساكها في الطهر الذي عقب لحبضة الني طلقهافيها وجسع مأذكرناه منحديث ابن عرمتفق علمه الارواية الدارقطني الني ذكرناها وفيرواية من حدديث ابن عرعه له مسلم وأبي داود و النسائي ان النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلمأص هان يراجعها حتى تطهرتم الأشآء طلق أوأمسك وفي لفظ لمسلم أيضا والترمذى مره فليرآجهها ثملمطلقهاطاهراأوحاملا وظاهرهاتين الروايتين النالطلاق في الطهرالمة مقب للعدضة التي وقع الطلاق فيها يكون طلاق سنة لابدعة والكن الزواية الاولى التيافيها شميسكها حتى تطهر تم تحيض فنطهر منضهنة لزيادة يجب العسمل بهاوهي ايضاك الصصين فكانت أرجح وجهين ويدل قوله أوحاملا ان طلاق الحامل للسنة وأمام وكانت غيرة أوآبسة أومنقط عاسيضه أفاظاهرانه يكون طلافه الاسنة من غيرشرط الامجردافراد

الطلاق وأحاالقول بأنه ليس بسنة ولابدعة كافى البحروغيره ففاسدلان لاصل عدم عروض مايمنع من العالاق المشروع (و بحرم ايقاعه على غيره ذه الصفة) لجديث ابن عرع ندمسا واهل السدنن وأحدائه طاق احرأته وهي حائض فذكرذ لان عولانسي صلى الله تعسالي عاره وآله وسلم فقال مره فلعراجهها ثم لمطاقها طاهرا أوحاملا وفي لفظ اله قال الراجعها ثم يمسكها حتى تطهرتم تتحمض فنطهرفان بداله انبطاقها فالطلقها قبل ان يمسما فنلك العدة كالأمر اللهوهو في الصيميز وغيرهما وفرواية في الصحيح انه قرأ المنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلميا أيها النبيي اذاطاقتم النسآ فطاة وهن فيقبط عذنهن وللعدديث الفاظووتع الخيلاق بين الرواةهل حسوت الشالطاقة أملاورواية عدم الحسبان الهاأر جوقد أوضع الماتن هذه المنظان فيشرح المتنق وفي رسالة مستقلة والخلاف طويل والادلة كشرة والراجح عدم وقوع المدعى لمباذكره الدوقدووی مسلمین منصورم طریق عبدالله بن مالات عن ابن عواله طاق احرائه وهی حائض ففال رسول أقدصلي الله تعالى عليه وآله وسلم ليس ذلك بشئ وقدروى ابن حزم في الهلي سنده المتصل الحابن عرائه قال في الرجدل يطلق امرأته وهي حائض لايعتد بذلك واسناده حيروقد تابع ابالزبيرالرا وىلاسدم الحسبان لتطليفة ابنء والمذكورة في المديث آربعة عبدآلله بزعوالعمرى وعمدبن مبدالعزيز بنأبي وقادويسي بنسلم وايراهيم بنأى سسنة ولولم يكن فيالمقام الاقول الله عزو جسل مائيم النبي اذاطلة تتم النساء فطلة وهن العدتهن وقد تقرران الامربالنئ نعيىءن ضدءوالنهبى يقتضى النساد وقول الله تعالى فامسالة يمعروف اوتسر يحياحه انوالمعلق على غيرما أمرانته تعماليه لم يسرح باحسان وقددهب الميءهم الوقوع بساعة من الداف كأبن عليه والمهذهب ابزحزم وابن تيرسة وذهب الجهورالى الوتوع (وڤوتوعه) أتول هذه المسئلة من المعارك التي لايجول في حافاتها الاالايطال ولا بفف على تحقيق الحقف أبواج االاافرادالرجال والمناميضين عن تتحريرها على وجه ينتج ب أن رام الوقوف على سر ١٩ فعايه عوا فات ابن حزم كالحلى ومؤلفات ابن القيم كالهدى حالسديدالعلامة يحسدين ابراهيم الوزير فى ذلك مصنفا حافلا وجع الامام الثوكان رسالة ذكرفها حاصل مايحتاج البهمن ذبول المسئلة وقررما ألهم اللهالمة وذكرف شرح المشتى طرافاهن ذاك وخلاصة مأعول علميه الفائلون بوقوع الطلاق البيدعي هواندراجه قعت العامة وتصريح الإعربانها حدبت تلاك طلفة وأجاب القائلون يعدم الوقوع عنهم ء: م آندرا جــ ، تحت العُمُ ومات لأنه ليس من الطلاق الذي <sup>ا</sup>ذن الله به بل هو ، ن الطلاق الذي أمرانله يخلافه قال فطلةوهن له تمتهن وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مرم فليراجعها وصع الهغضب عنسدأن بالغه ذاك وعولا يغضب بمباأحله الله وأماقول ابن عرانها حسبت فلم سيزمن الحاسب الهابل أخرج عنه أحدوأ بود اودو النسائي انه طاق اص أنه وهي حائض فردّها وسول الله صلى المه تعالى عليه وآله و الموام يره اشيأ واستاد هذه الرواية صحيح وام يأت من تسكام علما يطائل وهي مصرحة بأن الذي لم رها سأه ورسول اقد صلى الله تعالى عليه وآله وسلفالا يعارضها فول ابن عرلان الحجة فى ووايسه لأفى وأيما الرواية بالفظ مره فالراجعها ويعتد الطليقة الهذه لوصعت الكانت حجة ظاهرة والكنهالم تصح كاجزميه ابن النيم في الهدى والدروي

فذلك روايات في المانيدها مجاهيل وكذابون لا تذيت الحجه بشيء مها والحاصل ان الاتفاق كائن على ان الطلَّاق المخالف لطلاق السنة يقال له طلاق يدعة وقد نبت عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلمان كل بدءة ضلالة ولاخلاف أيضا ان هـ ذا الطلاق مخالف لمساشرعه الله فى كتابه وبيغه رسول المقه صلى الله تعمالى علمه وآله وسلم فى حديث ابن عروما خالف ماشرعه الله ورسوله صلى الله تعالى علىه وآله وسلم فهورد لحديث عائشة عنه صلى الله ثعبالي عليه وآله وسلركل عمل ليس عليه أمر فافهو ردوهو حسديت متفقءاسه فن زعمان هسده المبدعة بلزم حكمها وان هذا الامرالذى ليسرمن أمره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقعمن فاعلهو بعديه لم يقبل منسه ذلك الايدلمل واذا كانمن جلاطلاق المدعة ايقاع النلاث دفعة كاسسأني فهذه المصورة من طلاق المِدعة بخصوصها (ووقو عمافوق الواحدة من دون تخلل رحعة خلاف) قال الماش في وسالته في هذا المياب اختلف أهل العلم فيها على أوبِعة أفوال والاول وقوع بجدعها وهومذهبالائمة وجهورالعلباء وكشرمن الصابة وفريق من أهل البات \* الثاتي عدم الوقوع مطلقالا واحدة ولاما فوقها لائه بدعة محرمة وهذا المذهب حكامأ بوحزم وحكي للامام احدما يكنى وقال هومذهب الرافضة قات بلهو مذهب جماعة من المابعين كإحكاء الليت ومذهب ابن علية وهشام بن الحكم وجديع الامامية ومن أهل البيت عليهم السيلام الباقر والصادقوا لناصرويه فالأيوعبيدة وبعض الظاهر يةلان هؤلاء فالواات الطلاق البدعى لابقع والنالث بلفظ واحدأ وأافاظ متنابعة لايقع والنااث وقوع النلاث ان كانت المطلقة مدخولة وواحدة انالم تكن كذلك وهذا هومذهب جباعة من أصحاب ابن عباس واسحق بن راهو به هالرابع أنه يقع واحدة رجعة من غيرة رق بين المدخول بها وغيرها وهذا مذهب ابن عباس على الاصعروا بن أحصق وعطاء وعكرمة وأكثراً هل البيث وهذاأ صم الاقوال انتهى مُسردادلة هؤلاءً ورج القول الرابع فالرجع اليه قال ابن القير قد صع عنده صلى الله تعالى عليه وآله وبسلم ان الذلاث كانت واحدة في عهد موعهدا بي بكروصد وآمن خسلافة عروعاية مأيقدرمع بعده أن العماية كانواعلى ذلك ولم يهلغه وهذاوان كان كالمسد تتعمل فانديدل على انهم كانوا يفذون في حياته وحياة الصديق يذلك وقد أفتي هوصلي الله تمالى علمه ه وآله وسلم فهذه فتواه وعملأ صحابه كأثه ألخدنالم دولامعارض لذلك ورأى عررضي الله تعالى عنه ان بحمل الناس على انفاذ الذلاث عقوية وكرجو الهمائلا يرملوها جلة وهدذا اجتماد منه رضي الله تصالى عنسه غايته ان يكون سائغا لمصلحة رآها ولايجيوزترك ماأ فتي به رسول الله صلى الله ثمالى عليه وآله وسلم وكان علمه أصحابه في عهدموعهد خلمفته فأذاظهرت الحقائق فلمقل امرؤماشًا وبالله النوفيق انتهمي (الراجح عدمالوقوع) فال المائن ذهب الجهور الى أنه بقعوان الطلاق يتبسع الطلاق ودهب جسآء من أهل العسلم الى أن الطلاق لايتبسع الطلاق بليقع واحدة وقدحكي ذلك عن أبي موسى وابن عباس وطأوس وعطا وجاير بنزيد وأحد ابن عيسى وعبدالله بن موسى ورواية عن على ورواية عن زيدبن على واليه ذهب شيخ الاسلام ان تبية والحافظ ابن القيم وقد حكاه ابن مغيث في كتاب الوثائق عن على والمن مسعود وعبدالرحن بنعوف والزبير وحكامأ يضاعن جماعة من مشايخ قرطبة ونقله اين المنذرعن

أصحاب ابنءياس واستندل الجهور بجديث ركانة بزعبدانته الهطلق امرأته سهمة البتة فأخبرالنى صلى الله تعالى عليه وآله وسسلم بذلك فقال والتهمأ أردت الاواحدة فقال رسول الله صلى الله تُعالى عامه وآله و-لم والله ما أرزت الاواحدة قال ركانة والله ما أردت الاواحدة فردها ترحما اشأفعي وأبودا ودوالترمذى وصعه أبودا ودوا بزحيان والحاكم وفي استاده وهومجهول ومتنه أيضاء ضطرب كما فالبالتخارى فني افظ منه انه طلقها ثلاثاوفي لفظ واحدة وفرلفظ البتة وقال أحسدطرقه كالهاضعيفة وأماا ستدلالهم هوله تعالى الطلاق مرتان وبقوله فانطلقها فلاتحل لدفايس فى ذلك من الحجة شئ بل هو عليهم لالهسم وقدحقق حذاصاحب الهددى بمبايشني وقدور دمايدل على ان الطلاق يتدم المطلاق وايس في الصيم شي من ذلك وأرج من الجيم والحجة في هدا المقام حديث ابن عباس النابت في صحيح مسداً وغيرمان الطلاق كأنءلى عهد رسول الله صلى الله تعللى على موآ له وسلموأ بى بكر ومسدوا من امارةعمرالثلاثواحددةفالماكان فيعهدعمرتة ابعالناس فأجازه عليهم انتهمي وكلوجال اسناده أتمه وله ألفاظ وأسانيدوفي الهظ ان أبا الصهبرا قال له ألم نعدلمان المثلاث كانت واحدة على عهدو رول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأبى بكروصد درا من ا مارة عرقال نعرولم يأت منحاول التخلص عنه بحجة تغنق والتمسك بمانى بعض الروامات من تقسد ذلك بالطلاق قبدل الدخوللاوجهله فان الطلاق لايتفاوت الحال فيه قبسل الدخول وبعده واذا ثبت الحكم في سماثات نيالا آخر ومن ادعى الفرق فعلمه ايضاحه وفى حديث محودين لبيدان وسول القه صلى التعتعالى على موآله وسلم أخبر عن رجل طلق امرأته ثلاثا جعافقا مغضبان فقال أيلعب بكتاب الله وأنابع أظهركم حتى قام رجدل فقال بارسول الله الاأقذله وقدأ حرجمه النسائى إسنادصميم وروى البيهنىءن ابزعياس ان ركانة طاق امرأنه ثلاثاني مجُلس واحد فحزن عليها حزنا شكبدا فسأله رسول انتدصلي الله تعالى علىه وآله وسلم كيف طلقتها فقال طلقتها الرزاق وأبودا ودمن حديثه وهذا خلاصة الحيم في هذما لمستثلة وهي طويلة الذبول كشيرة بيحقل مصفذا مسدة ة لاوقد جع في ذلك شيخفا العسلامة الشوكاني رسالة بسط فيما لاوقدامنص بهذما لمسذلة جساعة من العلما منهم شدييخ الاسلام ابن تبيية وج ده والحق بأمديهم ولكن لمساكان مذهب الاربعة الائمة ان الطلاق يتبه عرائطلاق كان دعامة اتباعهم وكثيرمن خاصتهم كالمخالف للاجماع وقدظهر بحساسةناه ههنا رجعة يقبروا حدة وان كان بدعيانته كون هما فمالصور قمن صورالطلاق البدعي وافعة مع اخ الفاعل دون ما ثور ووالبددى فلابقع الطلاق فيها لمساقد منا يتحقيقه وأطال ابن التسيم ج أحاديث الياب والدكلام عليها وأثبته بالمسكتاب والسسنة واللغة والعرف وحملأ كثر والة ثم قال عددُلا فهذا كتاب لله تعالى وهذه سنة رسول الله صلى الله تعبالى عليه وآله

وسلم وهذه لغة العرب وهذاعرف التخاطب وهذا خليفة وسول الله صلى الله تعسالى علمه وآله وسلم والصحابة كالهممعه في عصره وثلاث شهن من عصر حمر على هذا المذهب فلوعدهم العادّ بأسهاتهم واحداوا حداانعم كانوارون الثلآث واحدنا مابفتوى واماياقرار عليها ولوفرض بنهم من لم يكن يرى ذلك فالعلم عسكن منكرا للفتوى به بل كانوا ما بن مفت ومقر بفسا رساكت غعرمنيكم وهذاحال كل صحابي منعهدالصديق الى ثلاث سنمن من خلافة عمروهم زيدون على الااف قطعا كاذكر بونس نبكيرعن أبي احصق فيكل صحابي كان على ان الثلاث واحدة بفتوى أواقرارأوسكوت ولقدادعي بعضأهل العلمان هدا اجماع قديم ولم يجمع الإمةوتر بيسان القرآن عبد لماتته يناعيا بريجار واحتسادين ذيدعن أيوب عن عكرمة عن ابن عماس اذا فإل أنت طالق ثلاثا بفه واحد فهربه واحدة وأفتى بأسا واحددة الزبر برالعوام وعبدالرجن بنعوف حكاءعنهسما اينوضاح وأماا لتابعون فأفتى يه عكومة وطاوس وأمأ نابعو الناهين فأنثى يدهجدين اسحق وحسلاس مزعروا لحرب العصيكلي وأما الساع تابعي المتابعين فأفتى به داودين على وأكثراً صحابه وأفتى به بعض أصحاب مالك وأفتى به بعض الحنف ف وأفتى موبعض أصحاب أحدوا لمتصوران هذا القول قددل عليه الكتاب والسسنة والقهاس والإجماع القديم ولم يأت بعده اجماع يبطاروا كن رأى أمع المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه ان الناس استهانوا بأمر الطلاق وكثرمنهم ايتاعه جلة واحددة فرأى من مصلحة عقو بتهم بامضائه عليهم فرأى عرأن هذا مصلحة الهم في زمانه والذي ندين الله نعالى به ولا يسعما غيره وهو القصدفي هذا الباب ان الحديثيث اذا صمءن وسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسها ولم يصم عنه حدديث آخر بنسخه أن الفرض علمنا وعلى الامة الاخدذ بجديثه وترك كل ماخالف م ولانتركه لخلاف أحدمن الناس كائنامن كأن انتهى حاصله وتمام هدا المجثفي اعلام فليرجع الطائب اليهاان أرادالة فصمل وانتحقيق وبالله النوفيق وأحا المنفريق بين المعسم وبهنام آته فأقول اذا كانت المرأة مثلاجائع بة أوعارية في الحيالة الراهنة فهري في ضرار والتهتعالى يقول ولاتضاروهن وهيئ يضاغسممع شرة بالمعروف والله يقول وعاشروهن المعروف وهيي أبضاغ مرتمنسكة بمعروف والله يقول فامساك بمعروف أوتسير بحياحسان بل كمة ضرارا والله بقول ولاتمسكو فتضرارا والنبي صلى الله نعالى علمه وآله وسلريقول لاضرر ولاضرار وقدنيت في الفحم بعدم النقفة ما أخرجه الدارقطني والبيبق من حديث آبي هريرة مرفوعاً قال قال رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم في الرجل لا يجدما ينفق على امر أنه يفرق منهما وأخرجه الشافعي وعبد الرزاق عن سعدين المسبب وقد سألمسائل عن ذلك فقال يفرق ينه ما فقيل له سنة فقال نع سنة وما زعه ابن القطان من توهيم الدارقطني فليس بظاهر نممنأ عظم مايدل على جوازالفسخ بعسدم النفقة ان الله سجعانه قدشرع الحكمين بينالزوجين عفدالشقاق وجعل البهما الحكم ينهما ومن أعظم الشقاق انبكون الخصام ينهما فى الذفقة واذالم يمكنهما دفع الضررعنها الابالة فريق كان ذلك الهرجا واذاجار

أذلكمنه سمافجوازه من القياضي أولى فان قات يجريزك الفسيخ لانفقة بثلك الادلة العيامة بستلزم حوازه لامدوب اذا كان يحد لللتضرر بهاءلي أحدار وجن قأت النفقة وتوانعها حبسة للزوجة على زوجها وابس ما يقوت بسبب الله العبوب بواجب لهاعليه م التضرد فلنفقة ويؤابعهالايعادله شئواذا كان لعسب فحالزوجسة كالجنون والبلذام والبرص أنقذفات الزوج شئ واجسة لكن قدجع للانله يهده الطلاق ثم قدورد في خصوص الفسم مالنَّهُ قَامَا قَامَا أَذَكُرُهُ ﴿ وَأَمَا النَّهُ رَيِّنَ بِمَا لَهُ قُودٌ وَ بِمَا أَمْ أَنَّهُ فأقول قد تشعيتُ في هذه المستثلة الحدث بديرعلها أثارة من علالسيما التعديدات بقادر معلومة من الاوقات مهم اماهور جوع الى مذاهب لطبائعية كقول من قال انه منتظر المفقودحتي عينى لهمن يوم ولادته مأتة وعشرون سنة فان هذاه وعبز مذهب جباعة من الطيائعية فالوا أكثرمايعاش الانسان مائة وعشرون سنةلان كلطيسعة من الطبائع الاربع اذالم يعرض لها هاتغلب على الانسان ألاثين سنة فتحصل من مجموع الاربع الطبائع مائة وعشرون وهذا مذهب كفرى وكالام بعزل عن النمر بعة قال المباتن في حاشبة النفاء وقدراً بنا إتى عمرنامن عاش مائة وسبعا وعشر بن سنة واصف سنة ورأيناه وهوفى هذا السن فى كال مس حواسه وجوارحه بحبثاله لم يفقدمنها شبأ وهو مذهب ويحيي ويحضرالمساجد وغابءنا بعدذلك فالله أعدله كمعاش يعده فدالمدة انتهبى أقول وقدرا ينامن عاش قوق المبائة الى عشهر ين سنة أوا كثرمن دَان وهم كنبرون و-ععنا بمن عاش فوق المبائة الى أر بعد سنة بل أزيدمن ذلك وهم تليلون والقسدرة الالهسة صالحة لابكل وبأبجلة ومن العلباء من قال ماثة ون ومنهممن قال ماثنات ومنهممن قال أربع سنين ومنهم من قال زيادة على ذلك ومنهم من فرف بيزمن كا : له أهل ومال ومن لم يكن له أهل ومال والكل محض رأى وء: دى أن تحريم كاحالهصنة ورديه النصالة رآني وأجع عليه جديع المسلمة بلهوم علوم من ضرورة الدين وامرأة المفقود محصنة فالاصدلالاصدرك نيحر يمانكاحها واذالم يكن اهامات تنفقه وكان كهاحننذ والزامهاعلى استمرا وامكاح الغائب فمهاضرا رجا كان ذلك وجهاللفسيخ وهكذا اذاطألت مدة الغسة وكانت المرأة تنضرر بترك ألنسكاح فالنسيخ لذلك باثر واذاجآز الفسخ لاعنة فجوازه للغيبة الطوبلة أولى لائه قدعه إمن نصوص التكتاب والسسنة تحريم الاسكالية ضراداواانه حالازواج عن الضرار في غيرة وضع قويدب دفع الضرارع بالزوجة كل عصك واذالم يمكن الابالفسخ جازذاك بلوجب وأماء دم وقوع طلاق المكره فدليلا بعديث لاطلاق في اغلاق أخرجه أحدراً بوداودوابن ماجه والسهق والحما كموصحهمن وديث عائثة وضعفه أبوحاتم بحمدين عبيدالله بنأى صالح وردعليه بأنه فدأخرجه البهني ريق غبره والاغلاق عند دعل الله قالاكراه كافي التهامة وغيرها وأماء دم محمة الطلاق تبدلان يسكمها فالاحاديث الواردة فيحم فحاالياب لاتخلوعن مقآل لكن الهاطرق عدةعن بعناعةمن المصابة وهولا تقصرع وبلوغ وشة الخسس اغسيره فالعمل يهامتعم ولم يأت من خالفها يشئ الامجردوأى يحضرتمان السسيدكا بطلق من عبده بل الطلاق الحالعبدوذلا عو الاصل في الشريعة الطهرة فن زعماته يصفح طلاق غير زوج تعليه الدايل

 (فصل و بقع بالكلية مع الذية) . طديث عائدة عند المخارى وغديره ان ابنة الحون لما أدخات على رمول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ودنامنها قالت أعود بالله منك فقال لها القدعذت بعظيم الحقياه للثاوفي الصحمن وغيرهما فيحديث تخلف كعي بزمالك لماقمل له انرسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم يأمرك ان تعتزل امرأتك فقال أطلقها أمماذا أفعل قال بل اعتزلها فلا تقربنها فقال لاحر أنه الحقي باهلات فأفأد الحسد يثان الأحذه اللفظة تكون طلافامع القصدولانكون طلاقامع عدمه (و)ية ع الطلاق (بالتغييراذ ااختارت الفرقة) لقوله تعالى يأيها الذي قل لازوا بحث ان كنتن تردن الخياة الدنيا الا يقوان كنتن تردن الله ورسوله والدارالا تخوةالاتمة وقدئنت في الصحين وغيرهما ان رسول الله صدل إلله نعالى عليه وآله وللم دعانسا مالنزات الاتية فخيرهن وثبت في الصحصن وغسرهما عن عائشة كالتخبرنارسولالله صلىالله تعانى علمه وآله وسلرفاخترناه فلإيعدهاشيأ وفى السئلة خلاف وهذاهوا لحقويه قال الجهور (واذا جعدله الزوج الى غديره وتعمنه) لانه يؤكدل بالايقاع وقد تقررجوا زالتوكمل من غسر فرق بين الطلاق وغيره فلا يخرج من ذلك الاماخصه دامل وقدسشل أنوهر برة وابن عباس وعروب العاص عن رجل جول أمن امرأته يدأ يبه فاجازوا طلاقه كما أخرجه أنو يكرالبرقاني في كمامه المخرج على الصحصن (ولا يقعما التحريم) لماني العصيصة وأس عباس فالراذا حرم الرجل امرأنه فهيء بن يكفرها وفال القد كان الكهافي رسولَ الله أسوة حسدنة وأخرج عنه النسائى انه أتاه رجدل فقال أنى جملت امرأتي على " حرامانقال كذبت ليست علمك بحرام نم تلاهم فده الآية ما يها النبي لم يحرم ما أحمل الله لك على المُفاظ المكفارة عنقرقمة وأخرج النام أيضابا سناد صحيم عن أنسان رسول الله صلّ الله تعالى علمه وآله وسلم كانت له أمه يطوّها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه فانزل الله عزوَّجِــ لها فيم الذي لم يحرم ما أحــ لم الله لك الآلة وفي البياب روامات عن حاء، من الصماية في تفسيرا لا "مذيمة ل ماذكر وفي هذه المسئلة مذاهب قد ذكر الحافظ ابن القهر منها أ ثلاثة عشرمذهباوقال النواتزيدعلى عشرين مذهبا والذى أرجحهمنها هوان التحريم لدس من صراته الطلاق ولامن كمَّاماته بلهو عِنه من الاعِيان كالجماء الله عزو جدل في كمَّايه فقال بالمبهاا انبي لمتحرم ماأحدل الله لك تبتغي مرضات أزواجه لثوالله غفوررحيم قدفوض الله المكم تحلة أيمانكم فهذه الاتية مصرحة بإن التحرم عمن والسبب وان كان خاصا وهو العسل الذي حرمه على نفسه أوالامة التي كازبطؤها فلااعتمار بخصوص السدب فارافظ ماأحسل اللهلائجام وعلىفرض عدم العسموم فلافرق بن الاعمان التي هي حلال وأخرج الترمذي أعدبها تشة قالتآ لى رسول الله صلى الله تعمالي علمه وآله وسلم من نسائه فجعل المرام حلالا وحمل في المهن كفارة أي جعل الذي الذي حرمه حسلالا بعد تحريمه و في صحيح مسلم عن ابن عباس قال اذا حرم الرجدل احرأته فهيء بن يكفرها تم قال اقسد كان له كم في وسول إلله اسوة سسنة وفي السابءن جاعة من الصحابة في تقسد هرالا ية بمشال ماذكرناه و بالجدلة الحلق ماذكرناه وقدذهب المهجماءة من الصحابة ومن يعدهم وجميعة هل الظاهر وأكثرة صحاب الحديث وهذا اذاأراد تمحريم العين وأمااذا أرادا اطلاق بلفظ النحريم نمير فاصد لمعني اللفظ

برقصدالتسمر بح فلامانعمنوة وعالطلاق بهذه الكتاية كسائرا لكتابات (والرجل أحق عامرأته في عدة طلافه رابعها متى شاءاذا كأن الطلاق رجعما) لحسد بث ابن عباس عندأى داودوا انسائي في قوله تعالى والطلقات يتربصن إنقسهن ثلاثة قروم ولا يحمل الهن أن يكمَّن ماخلق الله في أرحامهن الأكه قال وذلك ان الرجسل كأن اذا طلق امرأنه فهو أحتى رجعتها وانطانها للاثا فنحفزذلك الطلاق مرتان وفي استناده على مناط منابوا فدوفسه مقال وأخرج الترمذيءن عائشة قالت كان الرجه لبطاق احرأته ماشاه ان يطلقها وهي احرأته اذارا جعها وهي في العددة و ان طانها ما تتمره أواكثر حتى قال الرجد للامر أنه والله لاأطاقك فتسنى منى ولاآو من أبدار قالت وكمف ذلك قال أطلقك فكلماهمت عدمك ان تنقضى راجعتك فذهبت المرأة حتى دخات على عائشة فأخبرتها فكتت حتى جاءالنبي صالي الله تعالى علمه وآله وسلم فأخبرته فسكت الني صلى الله ذوالى علمه وآله وسلم حتى نزل القرآن الطلاق مرتّان فامساك عمروف أوتسر بحماحهان فالتعائث ة فاست أنف الناس الطلاق مة فهلا من كان طاق ومن لم يكن طلق وأخرج أنودا ودوا بن ماجه والبيه في والطهراني عن عران بن - صن اله سـ: لعن الرجل بطائي امرأ أنه تم يقعبه اولم بشم دعلي طلاقها ولاعلى رجمتها فقال طاقت لغيرسدخة وراجه تافيرسنة أشهدعلي طلاقها وعلى رجعتها ولاتعد (ولا تحوله بعدالثالنة حثى تنكم زوجاغيره) اقول المهتعالى حنى تنكم زوجاغيره ولمانى الصحيدين وغيرهمامن ڤولەصەلى الله تعالىءامە وآلەوسەلم لامرأة رفاعة آلة رظبى لاَحتى تذوقىء تىللە رىذُوق،ماتىك وهومجع على ذلك

## • (باب الحلع) \*

وقد مشدناعة مالان الذي أعطاه من المال قدوت في مقابلة المسبس وهو توله زهالى وكيف المخذونه وقداً فضى بعض كم الى بعض وأخد ذن منكم مية العاغلظا واعتبرا النبي صلى الله نعالى عليه وآله وسدا هذا المعنى في اللعان حيث قال ان صدفت عليه أفهو بما استحلات من فرجها ومع ذلك فر بما تقع الحاجة الى ذلك فذلك قوله تعالى فلا بعناح عليم ما فيما افتدت به فات المنافر بعالم المنه في المنابع والناب تعلى جوازه فت كام المفقها في ترفيهما فال البغوى وغيره اذا آذا ها بمنع بعض حقوقها حتى ضجرت فاختاه تنف ها فهذا الفهل ما آنية وهن والمعنف المنابع بعض حقوقها حتى ضجرت فاختاه تنف ها فهذا الفهل ما آنية وهن والمعلم المنابع والمنابع وقال وان أردتم استبدال زوج مكان زوج وهذا اشارة المنابع و بعض المنابع و الم

مغمنسمأ أنأخذونه بهتاناواغمامبينا ونولهولايحهلكمنصان فيمخريم أخذالبدل وهو يقتضى بطلان العقد كافى كشيرمن مسائل البسوع فاماان بكون العقدىا طلامن أصله أوعيضي الطلاق وبردعاع امالها كماقال مالك والله تعالى أعلم واتفق أهل العلم على إنه ان طلقهاعلى مال فقبلت فهوطلاق بائن واختلفوا فى الخلع فقال أبوحنه فه تطلمة قه مائنة وهوأصم قولى الشافعي وله ول اله فعسم وليس بطلاق ولا يتقصيه العدد كذا في المدوى (وادا خالع الرجل اممأته كانأمرهااليهآ) بعدالخلع(لاترجعاليه بمجردالرجعة ويجوزيالقلملوالكثيرمالم يجاو زماصار الهامنه) طديث ابن عباس عند الهارى وغيره ان امرأة ثابت بن قيس بن شماس جاءت الى النبي صلى الله تعالى علمه ورآله وسالم فقالت مارسول الله اني ماأعتب علمه في حاتي ولادين والكني أكر والكفرفي الاسلام فقال رَ..ول الله صلى الله تعالى عامه وآله وسلم أتردين عليه حديفته فاات نع فقال رسول اللهصلي الله تعالى المهوآ له وسلم اقبل الحديقة وطلقهاوفى رواية لاين ماجه والنسائي اسسناد رجاله ثقات انها قالت لاأطمقه بغضافةال الهسا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسدلم أثر دين عليه حدية نه قاات نع فاحر، وسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلمان بأخسدًا لحديقة ولايزداد وفي روا ية للدا رقطني ماسه: ادصحيم ان أبا الزبيرقال انه كان أصدقها - ديقة فقال الذي صلى الله تعالى عليه وآله و الردين عليه حديقته التي أعطاك قالت نعم و زيادة فقال الذي صلى الله تعالى علمه وآله وسدلم أما الزيادة فلا والكن حديقته فالتنع فهذه الفرقة اغاكانت بسب ماافندت به الرأ فلولم يكن أمر هااليها كانت الفدية ضائعة وقدأ فادماذكرناءانه لابيجو زللزوج ان بأخدنمها أكثرهم اصارالها منسه وتدذهب الىاهذاعلى وطاوس وعطاء والزهرى وأنوحنىقة وأجالدوا محق وذهب الجهور الحانه يجوزان بأخذمها زيادة على مأأخذت منه أسندلالا بقوله تعالى فلاحناح عليهما فمما افقدت به فأمه عام لاقلدل والكثير و بيجاب مان الروامات المقضى فلنهي عن الزمادة مخصصة لذلك كحديث أما الزيادة فلاصحيه الدارقطني فصلح لتخصمه صدلك العسموم كاهو الحقءند الماتن وجه الله من جواز تخصيص عوم القرآن الاساد ومذاهب الصابة فن بعدهم في هذا مختلفة مبدوطة في المطولات وأماما أخرجه البيه في عن أبي سعمد الحدري فال كانت أخني تحترجلمن الانصارفار تفعاالى رسول الله صلى الله تعالى علم، وآله وسلم فقال الهاأتردين حديقته فالنواز يدعلها فردت عليه حديقت وزادته فني اسناده ضعف مع اله لاحجة فمه لانه لم يقررها على تسايم الزيادة وأبضاقوله تعالى والايحل الكمان تأخذوا عماآ تعقوهن شبأ الاأن بخافا ألابقها حدود الله يدلء لي منع الاخدد عما آبوهن الامع ذلك الامر فلا بأس بأن بأخذوا مماآ توهن لا كله فضلاءن زيادة علمه (ولابدمن النراضي بين الزوجيين على الجلع أوالزام الحاكم مع الشقاق بينهما) لقوله تعالى فلاجناح عليهما ان يصلها بينهما صلحا والصلح خيره أمااعتبارالوام الحاكم فلارتفاع نابت واحرأنه الى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسآلم والزامه بإن يقبل الحديقة وبطاق وإخواه تعالى وانخفتم شقاق بينهما فأبعثو احكامن أهمله وحكامن أهلهاوهذه الاتية كاندلء ليستحكمن تدلءلي اعتبارا اشقاق في الحام ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى ولا يحل اكم ان اخذوا عما آنيتموهن شيأ لاأن يحافا ألايقيم احدود

انتدويدل علىمقصة امرأة تابت المذكورة وقواجاأ كرءالكة زبعدالاسلام وقواجالاأطيقه إغضافاهذا أعتبرنا الشفاق في الخلع (وهو أسمع) وأيس بطلاق ولكن فال المباتن رحه الله في مشيةالتها بخلاف ماقال ههناو رجحان الخلعط لاقوابس بفسط وقال هدا هوالحق لان الله سيعانه ذكرأ حكام الخام بعد توله الط لاق مرتان والضما تر من آيات الاختسلاع راجمة لىذلك كقولهالاأن يخافا ألايقيما حدوداتله وقوله فلاجناح عليهما فوساافندت به وقد-ماءالنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم طلاقا كمافى صحيح البخارى وغيره فانه فاللذابت ابن قدس اقبل الحديقة وطلقها تطلمقة ولايمارضه مأروى في شنالنسائ انه صلى الله تعمالي عشيموآ لهوسلم أمرها ان تعتد بحمضة وكذلك في من أبي داودلانه لاملازمة بين الاعتسداد بحيضية ويتزالفسخ بلاذاوردني يعض المطلقات مايدل على مخالف يةعدمتها لعددنساتر المطلقات الصرح بهآى القرآن كان ذلك مخصصا لعموم العدة وقدأ طال ابن القيم المكلام على أذلك ورجحان الخلع فسخولم يأت ببردان يشغى سوى ماذكرنامن أمره صدلى الله تعالى علمسه وآله وسلمالهاأن تعتد بحمضة وهوفى غسرمحل النزاع كاعرفت انتهى غرج فى فناواه المسمساة بالفتح الرياني كون الخلع فستخاوقال الظاهرانه فستخلاطلاق وهوقول جاعية من العلم منهمآ بنءياس وامعنمآ بنعبدالبرقى لتمهيدوكذلك وامعن أحدد واحتى وداود وهو قول الصادق والباقر وأحدقولى الشافعي ومن قال بذلك لم بشتمط فمه ان يركون للسنة وأجازه فى الحيض وأوقعه وانكان لايرى وقوع الطلاق البسدى وأستمح والذلك يقول الله نعانى الطلاف مرتان نمذكرا لافقداه تمءتبه بقوله فان طلقها فلانحل لهمن بمدحني تنكم رُوجِاعْتُوهُ فَلُو كَانَ الْمُؤْمَدُ الطَّلَاقَ الذَّى لَا يَحَلُّهُ الْآبِعِــدَرُ وَ بِحَ ﴿ هُوالطَّـ لَأَق الرابع وبجديث الربيع انها اختلفت على عهدر ول الله صلى الله تعالى علم ـ موآله و ـ سلم فامرهاالنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسالمأ وأمرت ان تعتسد بصحفه أخرجه ما لترمذي و بجديث ابنء ماس الا " تى فى قصة احر أه مايت بن قيس " قال العلامة مجدين ابراهيم الوزير بحثت عن رجال الحديثين معافوج حدتهم ثقات والحسديث رواه مالك عن حبيبة بنت مهلّ الانصارى انها فالتالنبي صلى الله ذه الى علمه وآله وسلمار سول الله كل ما أعطاني عندى ففسال النبى صلى الله تعالى علمه وآله وسلم لنا بت خذمنها فأخذو جاست في أهلها قال الإعمد المر لميختاف علىمالك في هذا الحديث وهوحديث سندصحيح و وجه دلااته انه لميذكر نسمطلا قا ولازادءلي الفرقة ويدلءلي ذلك من النظرأنه لايصم ان يجه له طلا فاما تناولار جه ، اأما الاول لحصول انفرنة ولابردعلي هسذاأعني الاكتفاف في العدة بجمضية قول المته تعالى والطلقات بهانتسهن ألائه تروملان الخلع عنسدهم فسنخ لاطلاق فلايندرج تنحت عومسه سانا بالجهورالى أنه طلاق مستداين بجديث ابن عبياس عندد المخارى والى داود بالفظ طلقها تطليقه قطنا تبت من جديث للرأة نفسها عندا اوطا وألى داود الناق بانظوخل سيلها وعندأب داودهن حديث عائشة بلفظ وفارتها وصاحب القصة

أخصبها قال ابن القيم وحدالله لايصع عن صحابي اله طلاق البشة وقال الخطابي في معالم السثن انهاحيتج ابزعباسعلىانه ايس بطلاق بقوله تعالى الطلاف مرنان آنتهبى ونمخالف فالراوى لماروي دايل على علم باسخ لوجوب جلاعلي السالامة قال الترمذي قال أكثراً هـل العملم من أصحاب الذي صلى الله نعيالي علمه وآله وسلم وغيرهم أن عــدة المختلعة عدة الطــلاق قلت قدعرفت ان ابن القيم قال انه لم يصمع عن صحابي وعرفت الادلة الدالة على ان العسدة يحيضه ولاحجة في أحد غير الشيارع قال العلامة محدين ابراهيم الوزير وقد استدل الزيدية في أنه طلاق بثلاثة أحاديث وأجابءتها نوجوه حاصلها انهامة طوعة الاسائيدوا نهامعا رضة بمنا هوأرج وانأهل الصاحلميذكر وهاواختاف العلما أيضافي نبروط الخلع فالزيدية جعملوا منهاالنشو زوهوقول داودالظاهرى والجهورعلى انهليس بشبرط وهوالحقلان المرأة اشترت الطلاق عالها ولذلا المتحل فمه الرجعة على الفول بأنه طلاق فال العلامة الن الوزيرخ تأملت فاذاالامرالمنترط فيهخوف انلابة يماحدود الله هوطيب المال للزوج لاالخلع لقوله تعالى فانخفتم أنلايقها حدود الله فلاجناح عليهما فماا فندتبه ولميقل في الخام بوضعه اله لوضارة هاحرم علمه مالة وله تعالى ولاته ضاوهن لنه فيبوا بيعض ماآ تبيموهن انتهمي غم قال في السمل الجراو بعدد كرأدلة الفريقسين لدالة على ان الخلع طلاق أوفسيخ مانصه فهذه الاحاديث تدلءلى انه فحخ لاطلاق قال والذى ينبغى الجعبه هوان عدة الخلع حيضة لاغبر وإيس الغمرسوا كأن بلفظ الطلاقأو بغيره بمبايشعر بتفلمة السبسلأو بتركمهاوشأنها من ُ ونأن يجري منه الفظ قط قد يكون الوارد في هنذا الطلاق الكائن في الخلع مخصصاليا وودفى عدة المطلقة فتكون عددة الطلاق ثلاثه قرو الااذا كان الطلاق مع الافتداء فانه منضة واحدة ولانحسب علمه طلقة الااذاجا بلفظ الطلاق أوعمايدل علمه لااذالم يقعمنه لفظ المتةبل تركها وشأخ افان هذا لابحسب علمه طلاقا وبهدذا المتقرير تعجتمع الادلة وبرتفع الانكالءلي كلنقدد يروأما كونه يمنع الرجعة فلماقدمناان الطلاق لابتبع الطلاق التهي (وعدته حيضة) لحديث الربيدع بنت معوذ عندالنسا في في فصة أمرأة تابت آن النبي صلى الله نعالىء لمه وآله وسلم قال له خذ الذي لها عليك وخل سبيلها قال نع قا مرها رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم ان تعتديح يبضة واحدة والحق ياهلها و رجال استاده كالهم أقات وله حديث آخرعندالترمذي والمنساق وابن ماجه ان الهي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم أمرها ان تعمد يجبضة وفي اسناده هجدين استحق وقدصر حالتحديث وأخرج أبودا ودوالترمذي وحسنه عن الن عباس ان المرأة كابت بن قيس اختلعت من زوجها فالمرها الذي صلى الله تعالى علمه وآله وسلمان نعقد بحيضة وأخرج الدارقطني والمبهق باستناد صحيح عن أى الزبير وفسه فاخذها وخلى سبلها كال الدارقطني سمعه أبوالز بعرمن غسير واحد فهذما لاحادبث كاتدل على ان العدة في الخلع - يضه تدل على اله فسم لان عدة الطلاق ثلاث حرص وأيضا تخلمة السدل هي الفحيخ لاالطلاق وأماما وقع في بعض روايات الحديث الهطائفها تطابقة فقد حسبء فذلك بجوابات طويلة قدأودعها الماتن في شرح المنتقى فلمرجع المه قال النالقيم خُتُلْفُ النَّاسِ فِي عَدْمَ الْمُخْتَلِعَةَ فَذَهِبِ الْحِقَ وَأَحْدِدُ فَأَصْمَ الرَّوَايَةِ بِنَ عَنْهُ دَايِلا النَّهَا تَعْتَدُ

بحيضة واحدة وهومذهب عمان بن عنان وعبدالله بن عباس وقد حكى اجماع العصابة ولا يعلم لهما مخالف وقد دات عليه سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم العصيصة دلالة حمر بحة وعذر من خالفها الم الم تبلغه أولم تصحفده أوظن الاجاع على خلاف موجها فهذا القول هو الراج فى الاثر والنظر أمار جانه أثرا فان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يأمر المختلعة قط ان تعمد بثلاث حيض بل قدروى أهل الدنن عنه من حديث الرسم بنت معود وحديث امرأة نابت بن قيس المتقدمة وهذه الاحديث لها طرف يصدف بعضها بهضافيكنى في ذلك فناوى رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم قال أبوجه فر النحاس فى كاب الناسخ والمنسوخ هواجاع من العماية انتهى حاصله

## • (باب الايلام) •

هوان، علق الزوج من جسم نسائه أو بعضه هن لاأ قربهن) وهوظاهر (قان وقت بدون أربعة أنمراعتزل-تي ينفضي ماوتت به) لما ثبت في الصحية في وغسيرهما ان النبي صـ لي الله نعالى عليه وآله وسلم آلى من نسائه شهرا ثم دخل بهن بعد ذلك (وان وقت باكثر منها خسير بعد مضيما بين الديني أو بطلق) هو له نعالى الذين بؤلون من نسا شهر متربص أربعه فأشهر الاتية وقدأخرج المجارىءن ابزعم قال اذامضت أربعسة أشهر يوقف حتى يطاق قال المجارى ويذكرذلك عنءثمان وعلى وأبى الدرداموعائشة واثنىء شررجلا من اصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وآله والمواخرج الدارقطئ عن سليمان بن يسار قال أ دركت بضعة عشر رجلامن أصحاب المنبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كالهم يوقفون المولى وأخرج أيضاعن سهل بنأبى صالح عن أبيه فال سأات ائن عشر رجلا من أصحاب الذي صدلي الله تعالى عليه وآله وسلم عن ربل يولى قالواليس علمه نئ حتى عضى اربعسة أشهر فسوقف فان فا والاطلق فال في المسوى اختلفوا فيمااذا انقضتأر يعةأشهروهولم يفئ فال الشافعي لايقع الطلاق عضيها بلاوقف فأماان يغيء وبكفرءن يمينه أوبطلق فان طلق فبهاوا لاطلق علمه آاسلطان وقال أبوحنية ف اذامه تأريعة أشهر وتعتعلها طلقة نائنة وقال سعددين المسيب وأبوبكربن عبدالرجن يقع عليها طلقة رجعمة التهبي قال المبائن وقدا خذاف في مقد ارمدة الأيلا فذهب الجهور المآنزاأربعة أشهرفصاء دا قالوافان حلف على انقصمتها لمبكن مولما واحججوابالاتية أرهى لاتدل على مطلوبهم لانه البيان المدة التي تضرب للمولى لبثي وبعدده أأو يطلق وقدوقع خەصلى اللەنغالى علىه وآلەوسلم الايلامشمراودخل على نسائەبعدە فلوكان الايلامأر يەت شهرفصاعدا ولايصيم أقلمتهالم يقعرمنه صدبي الله ثعالى علمه وآله وسلمذلك وقددهب الى جواذالايلا دونأربعمة أشهر جاعمة منآهل العماروهوا لمق وأمالزوم المداذا نكات أفقدأوضم ابنالة يمفى الهدى هذا العتب الامن يدعلب وفامرا جع فانه لايسته في عنه قال في المسوى آيلا العبدغوا يلاءالحر وهوعلمه واجبوا يلاءالعبدشهران قات وعليه مالك ان مدةالايلاء تنتصف برقالر جلوقال أتوحنه فقمدة الايلاء تنتصف ترق المرأة وقال الشافعي لحروالعيدفى مدة الايلام واءالتهي

\*(بابالظهار)

(وهوقول الزوج لامرأته أنتعلى كظهرأمي أوظاهرتك أونحوذلك فيحسعلم مقيدلان عمسها ان يكفر بعتق رقبة فأن لم يجدفله طع ستين مسكينا فان لم يجد فله صم شهر ين متتابعين وانماجهات كفارة هدده لان من مقاصدالكفارة ان يكون بين عيني المكاف ما يكجه عن الاقتعام في الفعل خشد. قان بلزمه ذلك ولا يمكن ذلك الابكونم أطاعة شاقة نغلب على النفس امامنجهلة كونهابذل مانشحيه أومنجهة مقاساة جوع أوعطش مقرطين والدليسل على مااشتملءلمه هذا الباب من التكنسرعلي هذا الترتب مافى القرآن البكريم والذين يظاهرون من نسا تهدم نم يعودون لما قالوا فمحر بررقية من نبدل ان يتماسا ذا كم توعظون به والله بمنا تعماون خبير فن لم يجد فصد مامشهر ين متما بعن من قبل ان يماسا فن لم يسقطع فاطعام ستين مسكمنا ذلا التومنوا باللهو وسوله وتلك حدودا لله ولاسكافر ينعذاب أايم وقديينه الني صلى الله تمالى علمه وآله وسلم فى قصمة سلة بن صفرا خلاه رمن امرأ نه تم وطنها فقال له رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسدلم اعتقرقية ففال لاوالذي بعثك الحق ماأصيحت أملك غسيرها وضرب صفعة رقبته قال فصم نمر بن متنابعين قال قات بارسول الله وهل أصابى ماأصابي الافي الصوم قال فتصدق قال والذي يعدن بالحن الهديتنا الماتنا مالناعشاء قال اذهب الى صاحب صدقة بنى زربق فقل له فليد فعها اليك فاطعم منها وسقامن تمرستين مسكينا ثم استعن ياره علمك وعلى عبالك أخرجه أحدوا بوداود والترمذى وحسنه والحاكم وصحعه وابن خزعة واس الحارودوفي انظ لاى داود فقال رمول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم كاه أنت وأهلك وأخرج نحوه أهل السنن وصحه الترمذى من حديث ابنء باس وصحمة أيضا الحاكم قال ابزجير رجاله ثقات اكتناعاته أبوحاتم واانسائ بالارسال وقال ابزحزم رواته نقات ولايضره ارسال من أرسله وللعدية نشواهد واخرج نحوه أبوداود وأحدمن حديث خولة بنت مالك من تعلية وأخرج ا بن ماجه نحوه من حديث عائشة وأخر جه الحاكم أيضا وقد قام الاحاع على ان الكفارة تجب بعد العود لقوله تعالى نم يعودون الماقالوا واختلف أهل العمل هل العدلة في وجو بها العود أو الظهار واختلفوا أيضاهدل المحرم الوط مفقط أم هومغ مقدمانه فذهب الجهورالى الثانى لقوله تعالى من قبدل أن يتماسا وذهب الميعض الى الاقل فالوالان السدس كماية عن الجاع واختلفوا في العودماه وفقال فنادة وسهدين حسير وأبو حنيف قوأ صعابه انه ارادة المسيس لماحرم بالظهار لامه اذاأراد فقسدعاد من عزم الترك الى عزم الف مل سوا وفعل أملا وقال الشافعي بل هو امسا كها بعد الظهار وقتا يسم الطلاق ولميطلق اذتشبيهها بالام يقتضى ابانتها وامساكها نقيضه وقال مالك وأحد يلهوالعزم على الوط وفقط وان لم يطأ وقدوقع الخلاف أبضااذ اوطئ المظاهر قبل المكفر فقبل تجب علمه كفارتان وقدل ثلاث وقيل تسقط الكفارة وذهب الجهور الى ان الواجب كفارة واحدة وهوالمق كاتفده الادلة المذكورة واعلمان الرقبة وانكانت مطلقة في كفارة الظهار فقدورد مابدل على اعتباركونم المؤمنة وايس ذلك الدال على اعتبار الاعبان هوما وقع في القرآن في كفارة القتسل الماتشر دف الاصول ان المختلفين سببالايصح تقييد أحدهما بالاستخر بل الدال على ذلات هوسؤ المصلى الله تعالى عليه وآله وسلم ان قال عليه رقبة عن اعيام ا وقوله لها اين الله

ومن أنام قال اعتقها فالمامؤمنة كافى حديث معاوية بنا لمكم السلى ولم يستنصله صلى الله أعالى عليه وآله وسلوع وجوب النال المقادة عامه هل هوعن كفارة ظهاراً وقتل أوعيناً وغيراً وغيراً وغيراً وغيراً وقد تقروان ترك الاستنصال بنزل منزلة القدم وماذا كان في مقام الاحتمال (ويجوز لا مام ان بعينه من صد قات المسلمين إذا كان فقير الايقد درع في الصوم وله ان بصرف منها لفق موعيما له واذا كان الظهار مؤقت افلا يفعد المائة وسلم ومضان وهوفى مسند احد علمه وآله وسلم المتنابي درمضان وهوفى مسند احد وسنن الى داود والترمذى وحدنه والحاكم وصحعه ابن عزية وابن الجارود كاتقدم وظاهر وسنن الى داود والترمذى وحدنه والحاكم وصحعه ابن عنوية من المائة الوطئ قبل القضاء الوقت الوقت الوقت المقتل ومؤقت لانقب في المائة قدوقع الغول بجردا يقاع الظهار (واذا وطئ قبل انقضاء الوقت اوقب مطلق ومؤقت لانقربها حق بكفر في المائد النبي صلى التدني على علما مراك الله المناه والمائة والله مناه مناه المرك الله المناه وسعه الترمذى والحاكم وظهار العدف وظهار المروم باما العبد في الفهار المدف وظهار المدف وظهار المدف وظهار المروم باما العبد في الفهار المدف وظهار المدف وظهار المدوم باما العبد في الفهار المراك المراك الله الفهار المدف وظهار المدف وظهار المدف وظهار الموم باما العبد في الفهار المراك المر

#### \*(تاباللعان)\*

والاصل فسهانه ايمان مؤكدة تبرئ الزوج من حد الفذف وتذرت الاوث علمها تحدس لاجله أويضه وتابها به فأن نبكل ضرب الحدوا يمان مو كدة منه اتبرتها فأن نبكات ضريت الحدد و بألجلة فلاأحسسن فيماليس فمه ونه وايس ممايه در ولا بشمع من الايمان الوكدة (ادارمي الرُّ حل امرأته مالزنا) حكم الله عاد مذكور في الكتاب العزيز قال الله تعالى والذين يرمون أزوا جهم ولم يكن أهم شهد الاأنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله انه ان الصادقين والخامسة اناهنة اللهعليه ان كانمن البكاذبين وبدرأعنما العذاب الانتشهدار بعشهادات الملته انهان الكاذبين والخامسة انغض الله عليهاان كان من الصادفين واستفاض حديث عُو عِرِالْحِلانِي وَهَلالُ بِنَامِيةَ (وَلَمْ تَقْرِبْدُالُ وَلارْجِعُ عَنْ رَمِيهُ) لان النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم كان ينعث المتلاء نبز على ذلك فني الصحيصين وغسم هماانه وعظ الزوج وذكره وأخبرهان عذاب الدنياأ هون من عذاب الا تحرة ثم وعظ المراة وأخبرها ان عذاب الدنيا اهون منعذاب الاتحرة فاذا أقرت المرأة كان عليها حدالزاني المحصن اذالم يكن هذاك شهة واذا أقرار حل الكذب كان عليه حدد القذف (لاعتها فيشهد الرجل الربع شهادات بالله الهلن الساءة من والخامة الله علمه الكائية الله علمه الكائية من المكائية من المكائية الله انه لمن المكاذبين والخمامسة ان غضب الله عليها ان كأن من الصادقين وقد أطني بذلك الكتاب العزيز والسدنة الطهرة في ملاءنته صلى الله تعلى عليه وآله وسلم بين عو عرالهم لاني وامرأته وبين هلال من امية و امرأته (ويقرق الحاكم بينهما وتحرم عليه أبدا) لحديث سهل الأسعد عنداى داود فالمضت السنة بعدق المتلاعنين ان بفرق ينهما ثم لا يجتمعه ان الداوقي حديث ابن عباس عند الدارة طنى ان النبي صلى الله تعالى على وآله وسلم قال الملاعشان اذا تفرقالا بجمعان أبدا وأخرج نصوه عنه أبودا ودوفي الصحيمين وغيرهما ان عويمراطاق امرأته ولان تطليقات قبل ان يأمره صلى الله أهالي علمه وآله وسلم قال ابن شهاب فيكان سنه المدلاع في رويله و بلحق الولد بأمه فقط ومن رماها به فهوقاذف الحديث عروب شعيب عن أسه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم في ولد الدلاء في أمه وترقه أمه وترقه أمه ومن رماها به جلد عمان أخرجه أحدوفي اسناده محدين المحقو بقدة رجالة ثقات ويؤيد المديث الادلة الدالة على ان الولد للفراش ولا فراش هذا والادلة الدالة على وجوب حد القدف والدها فانه القدف والدها فانه القدف والدها فانه القدف والدها فانه المديب الحديل القاذف

#### \*(باب العدة) \*

وكانت من المنهورات المسلمة في الحاهلية وكانت عما يكادون يتركونه وكان فيهام صالح كثيرة فأقرها الشارع (هي للط لاق من الحامل الوضع) لقوله تعالى وأولات الاحال أجلهن أن يضونجلهن (ومنالحائض شلاث خمض)اقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأاقسهن ثلاثه غروه والقروهي الحاض كاتق دمفي توله صسلي الله تعالى عليه وآله وسلم دعي الصلاة أيام اقرائك والفرء والأكان في الاصــلمشــتر كابين الاطهار والحيض الكنه هذا قددل الدامل على ان الراد أحدده عنى المشترك وهو الحيض لقوله صلى الله تعالى علمه وآله وسدار تعتد بنلاث-مضر وقوله تتجلس أيام اقرائها وقوله وعدتها حسضنان وسمأتي (ومن غيرهما) أي غبرالحامل والحائض وهي الصه غبرة والمكبيرة التي لاحيض فيها أوالتي انقطع حمضه بالعسد وَجُودِهُ فَاخِهَا تَعَدَّدُ (بِمُلاثَهُ أَشْهُرِ) لَقُولِهُ تَعَالَى وَاللائِي يَدْسُرُمُن الْمُحَمِّسُ مَنْ نَسَائبُكُمُ انْ ارتبتم فعدبتهن ثلاثه أشهر واللاثى لم يحضن الاسية وقدد وقع الخلاف فح منة طعسة الحيض اهارض فقمل انهاتتر بصحتي بعود فتعتدبالحيض أوتمأس فتعتدبالاشهر والحق ماذكرناه لانه يصــدقعليها عندالانقطاع انهامن الملاقى لم يحضن ﴿ وَلَاوَفَاهُ بِأَرْدِهِ مِنْهُ أَشْهُمُ وَعَشْمُ لقوله نعسالى والذين يتوفون مندكم ويذرون أزوا جايتر بصدن بأنفسهن أربعه أشهر وعشرا هــذافىغيرالحامل (وان كانتحاملا فبالوضع) لقوله تعالى وأولات الاحال أجلهن أن يضيعن جلهن وقدين ذلك النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم اكمل سان في العصصان وغيرهمامن حديث أمسلة ان امرأة من أسلم يقبال لهاسبيعة كانت تتحت زوجها فتوفى عنهما وهيحيلي فخطعا أنوا لسنابل بنبعكك فأبتان تنكحه فقال والمهما يصلح ان تنكعيحتي تعدى آخرالاجلى فكنت قرياهن عشرامال غ نقست غجامت النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسدله فقال الكعي وأخرج المحارىءن الإمسعود في المتوفىء نهاز وجهاوهي حامل قال أتجعه كون عليها التغليظ ولانتجعلون لها الرخصية انزات مورة النساء القصري بعدد الطولى وأولات الاحال أجلهن أن يضمهن حاهن وقمد أخرج أحسدوالدارقطني عن أبي ابن كەمپىرىنىي اللەءنىــە قال تاتىيارسول اللەو أولات الاحمال أچلەن أن يىفـــەن جىلەنى للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها قال هي المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها وأخرجه أبو يعلى والضداءني المختارة وابن مردويه وفى اسناده المثنى بن الصباح وثقه ابن معيز وضعفه الجهور وقد أخرج

النشاجه عن آلز بهر من الدوّام انها كأنت عنده أم كانوم بنتءة بة فقالت له وهي حامل طيب أنفسي ينطا فة فطلقها تطامقة تمخرج الى الصلاة فرجع وقدوضعت فقال مالها قد خدعتى خدعها الله نم أنى النبي صدلي الله تعالى علمه وآله وسلم فقال سدبق الكتاب أجله اخطبها الىنقسه اورجال استناده رجال الصيح الاعجد بنعروب هماج وهوصدوق لابأس يهوقد تمدل بعض الصحابة بالا متين فحمل عليها أطول الاجلين فقال اذا وضد مت قبل مضي أربعة أشهر وعشرلم تنقضء لمدتها حقى تمضي أربعة أشهر وعشير واذا انقضت الادبعسة الانبهر وعشرولم تضعلم تنقض العسدة حتى تضعوبه فالجعاعة من أهل العسلموا لحق انعدة الحامل فال ابن الفيروقد كان بن السلف نزاع في المتوفى عنه النم ا تتربص أبعد د الاجلين تم حصل الاتفاق على أنقضا ثها يوضع الحل وأماء حدة الوفاة فتعب بالموت سوا ودخل بها أولم يدخل كإدل علمـــه عوم القرآن والسنة الصححة وانفاق الناس انتهى ( ولاعدة على غيرمد خولة ) لة وله تعالى في غيرا المدوسات في اكتبح عليهن من عدة تعتدونها (والامة) أي عدتهما ( كَاخْرَةً) لانْحَدِدِيثُ عَانَتُ فِهُ انْ النَّبِي صَالَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلُهُ وَسَلَّمْ قَالَ طلاق الامة تطلمفتأن وعدنتها حمضيتان أخرجته الترمذى وأبودا ودوالبيهتي فال فيسه أبودا ودهو حديث مجهول وفال الترمذي حديث غريب لانعرفه مرفوعا الامن حديث مظاهر منأسلم ومظاهر لايعرفله فى العدلم غيرهذا الحديث انتهسى وأخرج ابن ماجهوا لدارقطئ ومالك فى الموطا والشافعي منحديث ابن عمرعن النبي صنى الله تعالى علمه وآله وسلم قال طلاق الامة اثنتان وعدتها حبضتان وفي المسناده عروبن شبيب وعطية العوفي وهماضعيفان وصحح الدارقطني انه موقوف على ابنعمر وأخرج الدارفطني منحديث ابن مسعودوان عماس الطللا قبالرجال والعدة بالنساء وقدأعل بالوقف وأخرج أحمدعن على نحوذ للثواذا كان الصحيم الوقف فيماء داحديث عائشة فلم يكن في الباب ما تقوم به الحجة لان حديث عائشة ضعيف كاعرفت فوجب الرجوع الىأدلة اابكتاب والسنة المشستملة على تفصمل العددوهي غير مختصمة بالمراثر (وعلى المعتدة للوفاة ترك التزين) لحديث أمسلة في الصحصن إن النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسدلم قال لايحل لاحر أقه -- لمه تؤمن يافله و الموم الا خوان تحد فوقةالائه أبإم الاعلى زوجها أربعسه أشهسروع شعرا وفي البابعن أمحسسة وزينب بنت جحش فىالصحين وغيرهما وفيهما أيضامن حديث أمسلة ان امر أةنوفى زوجها فخشواعلى عمنها فأبوارسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم فاستأذ نوه في المكمعل فقال لا تمكنع لكانت احــــــــــا كنَّة.كمث في نبرأ -لاسهـــا أوشر بهتهـا فاذا كانحول فوكاب رمت بيهوة فلاحتي تمضى أربعة أشهر وعشر وفي المحصن من حديث أمعطمه قالت كنانهي ان تحدعلي مت نوقائلات الاعلىزوج أرىعسة أشهروءشهرا ولانكتحل ولانطمب ولانلس ثويامصموغا الاتوبء صب (١) وقدر خصاناء ندااطهراذا اغتسات احداثا من محمضما في ثبذه من كست اظفاروفي الباب أحاديت وقدروى مايعارض هذه الاحاديث فأخرح أجدوان حمان وصحه من حديث اسماء بنت عمس قالت دخل على رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم

(۱) العصب هرفي الهنددية چيزي اه من هامش الاصل

الموم الغالث من قبل جعفر مِن أبي طالب قال لا تحدى معدنو مله عبذا وهي كانت احر أنه بالانفاق وقدأجب بأنه حدديث ثاذ مخالف للاحاديث الصحيحة وقددوقع الاجماع على خلافه وقسلانه منسوخ وقدأعلها لبيهقي الانقطاع وهذءالاحاديث المؤقنة في الاحداد فإر دوسة أشهر وعشهرهي في غيرا خامه ل وأماهي فعليها ذلك حتى تنقضي عدتها بالوضيع ثم الاحمداد اغمايكون الموت لالغيره لانه التظهر عمايدل على الخزن والكاكا ية الهارقة الزوج بالموت لالمطاق المفارقة بالط\_لاق وغـمره لانه لم بردفــه شيئ ولافعلتــه النساع في أيام النبوّة والحلفا الراشدين فن ادعىوجويه على غيرالممشة فيحن نطاله ميالدلمل (والمبكث في المدت الذي كانت فمه عندموت زوجها أوبلوغ خبرم كالحديث فريعة بنت مالك عندأ حدوأهل السنن وصحعه الترمذى وابن حيان والحاكم قالتخرج زوجى فيطلب اعلاجله فادركهم في طريق القدوم فقت لوه فأني نعمه وأنافى دارشاسعة من دورأهلي فأتنت النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم فذكرت ذلك له ققات ان أجي زوجي أتاني في دارشا سسمة عن أهلي من دور أهلي ولمبدع تفهة ولامالاو رئته وايس المسكن له فلوتحوات الى أهلى والخوتي ايكان أرفق بي في بيض سُأْنِي قَالَ يَحُولِي فَلَمَاخِرِ جِدَ الى المسجدة أوالى الجدرة دعاني أوأمرني فدعيت نقال امكثي وعَشَرًا وَفَي بِعَضِ الفَّاظَهُ انهُ أَرْسَ. لِي البِّمَاعَمُمَان بِعَدِدُ لِكُفَّاخِيرِتُهُ فَأَخْدُ يُمِهِ وقدأ على هذا الحديث بالايقدح فالاحتجاجه وأخزج النسائي وأبودا ودوءزاه المنذري الي المجاري عن اس عماس في قوله تعلى والذين يتوفون منكم ويذر ون أز واجا وصمة لاز واجهم مناعا الى الحول غديرا خراج نسمخ ذلك التيه المعراث بمافرض الله تعيالي الهامن الربيع والثمن ونسخ أجـــلالحول أنجعل أجلها أربعــة أشهر وعنمرا وقدذهب الى العمل بتحديث نريعة حاعة متن الصحابة فن بعدهم وتدروي جوازا لخروج للعذرعن جاعمة من الصحابة فن بعدهم ولميأت من أجازد لك بحجة تصلح لممارضة حديث فريعة وغاية ماهماك روامات عن بعض أاصماية وابست بجيمة لاسمهااذآعارضت المرفوع وأخرج الشافعي وعبدالر زاقءن محاهدمرس لاان رجالاا ستشهدوا أحد فنال أ اؤهم يارسول الله ا نانستو حش في يوتنا افنىدت عنددا حدانافأذن لهن إن يتحدثن عند احداهن فاذا كان وقت النوم تأوى كل واحدةالى يتها وهذامع ارساله لاتقوميه الخجة وإمااته الاتعتدي امضيءن الايام قبل العالم و دمدالطلاق أوتحوه فلاوجه لهلائ مشروعه فالعدة لم يشترطها الشارع بعلم المعتدة انميا ضرب العدد مقادير كافي القرآن فاذامضت الذالمفاديرمن يوم الطلاق أو الموت انقضت العهدة ومن زءم اله لا يحتسب بجمد ع العدة أو يبعضها قبل العسلم فعد. 4 الدليل لانه يدغى اما فقيد شرط أووجود مانع وكالاهماخلاف الاصل نم الفرق بيز بعض المعتسدات دون بعض في اعتبار العلم وعدمه كماوقع في كتب الفروع لامستندة الاخبالات مخذلة \* (فصل و يجب استيرا الآمة المسمة والمشتراة ونحوهم ما يحمضه قان كانت حائضا والحامل يوضع الحل) لما أخرجه أحدوا يود اودوالحاكم وصحعه من حديث أبي سعدان الني ملى الله تعالى علمه وآله وسلم قال في الأوطاس لا يوطأ حامل حتى نضع ولاغم حامل حتى

تحيض حمضة ولمناخر جه مسلم وغسيره ان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم همان يلعن الرجـــل ألذيأترادوط امرأة حامل من الـــــيلهنة تدخل معه قبره وأخرج الترمذي من ديث العرياض بزمارية ازدمول الله صسلى الله تغالى علمه وآله وسسلم سوم وطءالسياما حتى بضمن مافى بطونهن وأخرج ابنأ بي شيبة من حديث على فال نهمي رسول الله صلى الله وعامسه وآله وسسلم ان نوطأ حامل حنى تضع ولا نوطأ حائل حتى تستبرأ بحمضة وفي المفاده ضعفوا أغطاع وأخرج أجدوا طبراني قال قال رسول اللهصلي الله تعالى علمه وآله وسلم لابقوق رحسل على امرأة وحملهالغيره وفي استاده بقمة والخجاج بذارطاة وهما مدلسان وهو بشمل السبمة وغبرها كالمشتراة والموهوبة وكذلك حديث ويشعرن ثابت عن النبي صلى الله تعالى علمه وآله وحلم قال من كان بؤمن بالله والموم الاسخر فلا يستي ما مولدغ برمأخر جه أحدوالترمذي وأنودا ودوائن أبي شبية والدارمي والطيراني والبيهتي والضسما المفدسي واين حمان وصحعه والنزار وحسسنه وهوكا يتناول الحامل المشستراة ونحوها كذلك يتناول من يجوزجلها من الغبر كانذامن كانلان العدلة كونه بسدني بمانه ولدغيره وأخرج الحاكم منحديث ابن عباس ان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نم بي يوم خبر عن يسع الغماخ حتى تقسم وقال لانسق ماءك زرع غسيرك وأصداد فى النساف وأخرج البخارىء ن ابنء ر اذاوهبت الولسدة الني يوطأ اوسوت أواعتقت فانتست برأجيضة ولانت براءاه ذرامويدل على استدا المشتراة التي هي حامل أرمج ورجهها الادلة الواردة في المسدة لان العلة واحدة معبقا البكارة والكنه فى غاية الندرة فلا اعتباريه وأماما أخرجه المخارى وغسره ان النبي صدلي الله ثعالى علمه وآله وسلم بعث على الى العن لمقبض الخبس فاصطفى على منه مسه فاص وقداغذل نم بالغ ذلك النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم فلم ينكرم بل فال في بعض الروامات لنصب على أفضل من رصيدنه فيعمل على انهما كانت صغيرة أوبكرا جعابين الادلة أوانه قد كان مضى الهامن وقت الصياماتين به أنهاغير حامل (ومنقطعة الحيض) تستبرأ (حتى يتبين عدم حلها) لانه لا يكن العمار بعدم الحل الابداك الالحيض بل المنسر وص انه منقطع العارض وانهادتهما (١) وأمامن قد بلغت من الاياس من الحيض فقد مصار جلها مأنوساً كم ضها ولااء تباريا لتأدو (ولاتستنبأ بكر ولاصغيرة مطاة اولايان ) الاستبرا و(على ( البائع وننحوه ) لمدم الدليل على ذلك لا بنص ولا إنهاس صحيح بل ه و محض رأى

(۱) فى القياموس والضهياً كفسط دالمرأة لاتحيض والتى لاابنالها ولائدى كالضهياة الايتصرف

• (باب النفقة ) •

رتجب على الزوج الزوجدة) الأعرف فالخلافا وقد أوجبها القرآن الكريم قال الله تعالى وارزة وهم فيها واكدوهم وقدة ورد الانهد في المطلوب الموزى في تفسيره والمديث الذه صلى الله تعلى المطلوب الموزى في تفسيره والمديث الذه صلى الله تعالى علمه وآله وسلم الهذه بنت عندة ان تأخيذ من مال زوجها الى سنه مان ما يكذم او والده المالم وف وهو في الصحيح من وغيره ما والقوله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم الماست وقالزوج ان تطعمها اذا طعمت وتصيد وها اذا اكتسبت وهو عند الهل السين وغيرهم قال في المسوى يجب نفضة الزوجة على الزوج

موسراكان أومعسرا قال نعالى اينشق ذوسعه من سعته ومن قدرعلمه رزقه فلينفق بميا آتاءالله وقال تعالى وعلى المولودله رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقال نعالى ذلك أدنى ألانعولوا قاتقال الشافعي أى لايكثرمن تعولون وفمسه داسل على ان على الرجل نفقة احرأته وقدأ نكرعلي الشافعي بعضأهسل العرسسة همذا النفسسر فأجاب المغويهان الكسائي قال يقال عال الرجل بعول اذا كثرع الهواللغة الجددة أعال وأجاب الزمخ نمرى مانه سان حاصه ل المدفى و وجهه أن يجعل مرة والدُّعال الرجل عماله يعو الهــم كقولهم مانهم يمونهــماذا انذقءابهمومن كثري الهازمه ان يعوالهم وهذامماا تفقءامه أهل العلم وقال ابن المتبح فى حدديث هندا للتقدم تضمنت هدذه الفنوى أمورا أحدها أن نفقه الزوجة غبر مقسقرة بلىالمعروف لنني تقديرها وان لمبكن تقديرها معروفا في زمن رسول اللهصسلي الله تعالىءلمه وآله وسدلم ولاالصحابة ولاالتابعين ولانابعيهم الثانى اننفقة الزوجة منجنس نفقة الولدكالاهما باآمروف الشالث انفراد الاببنفقة أولاده الرابيعان الزوج والاب اذالم يبذل النفسقة الواجمة علمه فللزوجة والاولادان يأخبذوا قدرك فايتهم بالمعروف الخامير إن المرأة اذا قيدرت على أخذ كفائتها من مال زوحها لم يكن لهاالي الفسخ سديل السادس انمالم يقدره الله تعالى ورسوله من الحة وق الواجبة فالمرجع فمه الى العرف آلسا يسع ان من منع الواجب عليه و كان سبب أبو ته ظاهر ا فلمستحقه ان يأحُد بيده و اذا قدرعلمه كاأفتي به النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم هندا انتهبي حاصله أفول هذا يختلف ماختلاف الازمنة والامكنةوالاحوال والاشخاص فنفقة زمن الخصب المعروف فهاغ برالمعروف فيزمن الحدب وأنفقة أهل الموادي المعر وف فيهيا ماهو الغالب عند دهم وهو غيرالمعروف من نفيقة أهل الميدن وكذلك المعروف من نفيقة الاغندام على الخنيلاف طبقاته بيرغير المعر وفءمن نفقة الفقرا والمعروف من نفقة أهل الرياسات والشرف غسيرالمعروف من أهدل الوضاعات فلدس المعر وف المشارالميه في الحسد الشاهوية يؤمتحد الدمختلف اختلاف الاعتمار وقد أوضحت المقام ف كأى دايل الطالب فايراج ع وفال المات رجمالته فىالفتم الريانى فيجواب سؤال فى الفرض للزوجــة ونحوها حالفظة قداختاه تــالمذاهب فى تقديرا انفقة الواجبة عِندا ومعيز وعدم المتقدير فذهب جاعة من أهل العلم وهم الجهور إلى انه لا تقدر النفقة الامالكيُّ هَا يَهُ وقداحُتْلَفْتَ الرَّوا يَهُ عَنِ الْفَقَهَا ۚ فَقَالَ السَّافِعِي على المسكين والمشكيسب مدوعلي الوسمرمدان وعلى المتوسسط مدونصف وقال أنوحشفه على للوسرسيعةدراهم المئتانية فحااشهر وعلى المعسرأ وبعةدراهمالى خسة فالأبعض أصعابه هدذا النقدرفي وقترخص الطعام وأمافى غيره فيعتبر الكفاية أنتهبى والحتي ماذهد المه المقاثلون بمدمالتة درلاخنلاف الازمنة والامكنةوالاحوال والانخاص فانه لارب آن مص الازمنة قديكون ادعى الطعام من بعض وكذلك الامكنسة فان بعضما قديه شاداً هاه ان يأكلواني الدوم من تين وفي بعضه ما ثلاثا وفي بعضها أربعنا وكذات الاحوال فان حالة لجددب تكور منت وعبة لمقدارمن الطعام أكثرمن المقدار الذى تستدعيه حالة الخسب يكذلك الانتخاص فان يعضهه مقديأ كل الصاع فسافوقسه وبعضه سمقديا كل نسف ساع

وبعضهم ونذلك وهذا الاختلاف معلوم بالاستقراءالنام ومع العلمبالاختلاف يكون التقدر على طريقة واحدة ظلاوحمةانم أنه لم يثدت في هذه الشريعة الماهرة التقدير عقدار مهمنة ها بل كان صلى الله تعالى علمه وآله وسلم يحمل على الكفاية مقمد الذلك بالمعروف كافي ثعائشة عندا ليخاري ومسلم وأبي داود والنسائي واجدبن حنيل وغيرهم ان هندا قاات بارسول انله ان أباسة فيمان رجل شفيح وليس بعطمني ما يكفنني و ولدى الأما أخذت منه وهو لايعل فقال خذى ما يكف ل وولدك بالآهر وف فهذا الحديث الصير فعه الاحالة على الكفاية مع المقسد بالمعروف والمراديه الذئ الذي يعرف وهو خلاف الذي الذي يشكر وليس هذا المعروف الذي أرشد المه الحديث أمعمنا ولاالمتعارف بين أهل جهة معمنة بلهوفي كل جهة باعتمار ما هو الغالب على أهلها المتعارف ونهم منالا أهل صنعاء المتعارف ونهم الاتن انبرم ينققون على أنفسهم وأقاربهم الخنطة والشعبروالذرة ويعتادون الادام سمنا ولجسافلا يحل التيجعل طعيام مورتجب نفقت ممن طعام غديرا لذلانه الاجناس المتقدمة كالعددس والفول ولامن الشعبر والذرة فقط ولابدون ادام ولابادام غسير المعثاد كالزيت والتلبينسة ونحوذاك فانذاك حمعه وانكان يصدق علمه انظ الكفاية لكينه لايصدق علمه معني المعروف والعممل بالطاق واهمال قدده لايحل وأماأهل البوادي المتصابة بصنعاه والقريبة منهاعقد اربريد ودونه وفوقه فالمعروف عندهم هوالكفاية منأى طعام كالأمن غسيرسمن ولالحم الافىأندرالاحوال بليكنفون تارة بالنامينسة ونارة بمبايقوم مقامها فالمتوجمشرعا على من وجبت علمه النفقة الايدفع الى من كان في مثل صد معا ما هو المعروف لديهم مما ودمناوائي من كأن في البوادي ما قدمتنا بماهو المعروف لديهم ويعتبرف كل مجل بعرف أحله ولايحل العددول عنسه الامع التراني وكذلك الحاكم بجب علسه مراعاة المعروف بحس الازمندة والامكندة والاحوال والانجناص معملاحظة حاليالزوج في الدروالاعداد لانالله تعالى يقول على الموسع قدره وعلى المقترقدره واذا تَقر رلكُ ان الحقء ـ دمجواز تقدد رالطعام عقد ارمعين في كذَّلكُ لا يعيو زَّنق ديرا لا دام عقد دارم عن بل المعتبر الكفاية بالمعروف وقدحكي صاحب البحرائه قدقدرفي المومأ وقمتان دهنامن الوسر ومن المعسر ومن المتوسط اوتسة وتصف وفي شرح الارشادانه يعتسبر في الادام تفسد برالقياضي باجتهاده عندالنازع فيقدرفي المدمن الادام مايكفيه ويقدرعلي الموسرض ففذلك وعلى المتوسط منهما ودمتدرفي اللعم عادة الماله لاموسرين والمتوسطين كغيرهم قال الرافعي وقد تغاب كهة في أوقاتها فقع خرقال وانما يجب ماذكر لزوجته ان لم يواكله حال كونها رشدة فادوا كلتموهى رئمدة سقطت نفقتها نمذكركالاماطويلا وأقول المرجع ماهومعروف عندا هلالمادقي الادام دنسا ونوعاوقدرا وكذلك في الفاكهية لاعل الآخلال يذي بما يتعارفون به ان قدرمن تجبءامه النفسقة على ذلك وكذلك ما يعتاد من التوسيعة في الاعماد ونحوها ويدخسل في ذلك مثل القهوة والسليط وبالجلة فقد أرشد دالشارع الى ماهو معروف من الكشقاية وايس بعددهذا الكلام الجامع المفعدشي من البينان وأماما أجاب بعجن يت بعض من لم يتمرن بعلم الادلة ولم يتدرب: سالك الاجتهاد من انه لم يكن م: مصل الله

انعالى علمسه وآله وسدلم على طريقة الحكم برعلي طويقة الافتاء فهذه غفلة كبيرة ويعدعن المقدقة لانه صدلي الله تعالى عليه وآله وسسلم لايفتي الاعماه وحق وشرع وقد تقرران السنة اقواله وافعاله وتغريرانه لامجردا حكامه فقط التي تبكون بعدا لخصومة وحضو والمتخاصمين ولو كانت الدسنة ليست الاالاحكام الكائنة على تلك الصدفة لم يسق منها حجة على العماد الأأقل من عشر معشارها لانصدورا لحبكم منهصلي الله تعالى علمه وآله وسلم على تلك الصفة انمهاوقع فىقضابا محصورة كنضمه فالحضرمى والزبيروعيدين زمهه والمذلاعنين فانقلت ماو جيه مايفه له كنبر من الفضاة في هذه الازمنية من تقدير النفقة بقدح من الطعام متنوعا قلتهومن تقديرالمكناءة المعسر وفالان القدح يكنى غااب الاشخاص شهرا لاسمافي مثل صنعاء فمكون الشخص فى كل يوم نصف صاع يأتى المجموع فى ثلاثين يوما خدية عشرصاعا وهبي قدح ينقص صاعا فهذا فدكملا حظة المعروف باعتبارا اغالب وأبكن إذاا فيكثف انه لا بكؤربان بكون الشخص أكولاقلا يحل العمل بذلك الغالب لان فيه اهمالالمباأرشيد المه صلى الله تعالى علمه وآله وسلم من المكفاية وهذا المسي فيه كفاية فالحاصل الهلامد من ملاحظة أمر منأحدهما ألكفاية والشانى كونها بالمعروف فاذاعه لممقدارا لكفاية كان الموجع فى مدغاتِها الى المعروف وهو الغيالب في البلدواذ الم يعلم حالَ الشخص في مقددارما يكفه أووقع الاختلاف منه وبيزمن يجبءا بمانفاقه كان القول قول من يدعى ماهوا المعارف يه مثلا آذاقال مزرادا لنفقة لآيكنسه الاقدحان وقال منعلمه الغنقة قدح كان القول قول من علمه النفقة بكونه مدعمالماهو الغالب في العادة وإذا تسنحال من له النفقة وجب الرجوع الى ذلك الماعو فذال من اله لا يحسل الوقوف على مقدد ارمعسن على طريق القطع والبت تم الظاهر من قوله صلى الله ته الى عليه وآله وسلم خذى ما يكفه ك وولد له بالمهر وف أن ذلك غير مختص بمجترد الطعام والشعراب بإيم حميه عما يحتماح المسه فمسد دخل تحتبه الفضالات التي قد مارتىالاسة بمرارعلىها مألوقة بحاث يحصل النضرر به فارقتها أوا المضحيرة والتحكدر ومختلف ذلك الاشخاص والازمنمة والامكنة والاحوال وبدخل فمها لادو يةونحوها والمه بشمر قوله تعالى وعلى المولودله رزقهن وكسوتهن بالمعروف فأنهم ذائص في فوع من أنواع النفقات أن الواجب على من علمه النفقة رزق من علمسه انفاقه والرزق يشمل ماذكرناه قال في الانتصار ومذهب الشافعي لا تتجب أجرة الحام وغن الادو به وأجرة الطبيب لان ذلك راد المفظ المدن كالايجب على المستأجر أجوة اصلاح ما انهدم من الدار وقال في الغيث الحجة ان الدوا و لم فقط الروح فأشب به النفقة انته بي قات هو الحق لدخوله تحت عوم قوله مأيكف ل وتحت قولهر زقهن فان الصمغة الاولى عامة باعتبار لفظما والنائية عامة لانهامصدرمضاف وهيمن صدغ العموم واختصاصه يبعض المستعقين للنفقة لاينعمن الالحاق وبمعموع ماذكرناه يتقرركك الدالواجب عي من علامه النفقة لمن له النفقة هو مآيكة ممالعروف وليس المراد تفويض أمر ذلك الى من له النف قة وانه يأخذ ذلك بنف محتى يردما أو وده السائل من خشمة السرف في مضالا حوال بل المراد تسليم ايكفي على وجه لا مرف فيه يعد تسن مقدار يكني باخبارا لمخبرين أرتجر وببالمجر وبزكات وهومعني قوله صلى الله تعالى علمه وآله وما

أمالمه وف أىلامغىرالمعروف وهوالسرف والتقتير نعماذا كان الرجل لابسلما يجب عليهمن النف قد إزلناالاذن الله النفقة ان ياخذما يكفه اذا كان من أهل الرشد الااذا كان من أهلالهرف والتبذرفانه لايجوزانا تمكينه منمال منعامه الذفقة لاناقه نعمالي يقول ولاتؤ تؤا المهها أموا لكم إروره مايدل على عدم جوازد فع أموال من لارشد لهم الهيم كما فى تولەتىمالى فان آ ئەشمەم مەرشدا فادفعوا البهم أموالهم فجعل الرشد شرطالافع أموالهم وكمف يجوزدفع أموال غبرهم اليهم معءدم الرشد والكن يجب عليذااذا كان من على الدف قد متمرد اومن له الذفي قد السريذي رشداً ن نحعل الاخذ الى ولى من لارشد له أوالى رجل عبدل وأماما ورد في دمض التقاسيم من إن المراديا استفها في قوله تعمالي ولا توا السفها أموالكم تمكن المرأنمن مال الرجل كإذكره السائل فذلك انمياهو ماعتماران غالب نوع النهامخالءن الرشه دوالا فلاشان انء دم الرشد بوجد في غيرهن كالصيمان والمجانين ومن باتعقبهم من البلدو الممتوهن وكثعرمن بنشأفي الحلمة وهوفي الخصام غبرميين ولانشأن أيضا أن في النسام من لهامن الرئيد والكال مالايوب مدالا في افراد الرجال ومنهن هذه بنت علمة المذكورة في الحديث فانها كانت من مروات أساء قريش المنهورات بحسن العقل وكال الفطنسة كإيعرف ذلامن عرف اخبارها ومحاو رتهارسول القهصلي الله تعالى علمه وآله وسلم عند دميا يعنه الها فالحاصل انه لاملازمة بعزالة ولنوجوب المكفاية في النفقة وبين حضورً السرف بلالامر كافد مناوالله أعلم (والمطلقة رجعيا) لحديث فاطمة بنت قيس انه قال لها صلى الله تعالى عليه وآله وسلم انميا النفقة والسكني لامرأة اذا كان لزوجها عليما الرجعة أخرجه اتى وفىاذظ لأحمدفاذالهمكنءايهارجعمة فلانفقة ولاسكنى وفىاسناده مجالدين سعمد وقدية بمعوأ علىالوقف والكرالرفع زبادة مقبولة اذاصم مخرجها أوحسن وقدائات الهاالقرآن المكريم السكني قال الله تعالى يا بها النبي اذا طلقه تتم النساء فطلة وهن العديرين واحصوا العدةوانقوا اللهر بكم لاتخرجوهن من وتهن ويستفادمن النبيءن الاخراج وبالنفقة معالسكني وبؤيده نوله عالى أسكنوه تأمن حدث سكنتم من وجدكم وبدل على وجوب النفقة قوله تعالى وللمطاقات متاع المعروف وقوله تعالى في آخر الاكمة الاولى له ل الله يحدث بعد ذلك أمر اوهو الرجعة فكان ذلك في الرجعية (لاباتشا) فالياثنة لانفة ذلها ولاسكني لمسديث فاطمة بنت قبسء نندمسار وغيره عن النبي مسلى الله ثعالى عامه وآله وسرإ في الطلق في ثلاثالانه قة ولاسكني وفي الصحيصين وغيره حماعتها انها قالت طاه في زوجي ثلاثاً المهجول وسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لاافة ته ولاسكني وقد صحر حسد بثما بالانزاع وفدأخرج أحمد ومسلموأ بوداودوالنسائى انه قال الهارسول الله صملي آتله تعالىءامه وآله وسارلا نفقة لك الاأن تكوني حاملا وقدأ نبكر عليهاعم وعائشة هذا الحديث وقال عمر لانترك كأب الله وسنة نسنالقول امرأة لاندري لعاها حفظت أونسدت وقد فالتفاطمة حبن المغها ذلك مني و مذكم كتاب الله قال الله نما ني فطاة وهن المدتهن حتى فال لاندري لعل الله يحدث بعسلالما أمرا فأى أمريح مدن ودالثلاث وقدده بالى عدم وجوب النفقة والسكني إلبائنة أحد دوا -صق وأنونو رودا ودواتناعهم وحكاء في المجر عن ابن عباس والممسن

المبصرىوعطا والشعبي وابنأ بيالملي والاو زاعى والامامية وذهب الجهو راليأنه لانفقة الهاواهاااسكني لقوله تعمالي أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وقد تقدم مايدل على انها فىالرجعيمة ودهبعر بنالخطاب وعمر بنعيدا اعزيز والنوري وأهدل الكوفة الى وجوبالنفقة والسكني (ولافي عدة الوفاة فلانفقة ولاسكني الاأن تبكو ناحاملتين) لعدم وجودد لمل بدل على ذلك في غيرا لحامل ولا سما يعدة وله صدلي الله تعالى علمه وآله وسدارا نما النفقة والسحطي للمرأة أذاكان لزوجها عليها الرجعسة فاذالم يكن عليها رجعة فلانفقة ولاسكني ويؤيد أيضا تعلمل الاته المتقدمة بقوله تعالى لاندرى اعلى الله يحدث بعد ذلك أمراوهو الرجعة ولميبق فيءدة الوفاة ذلك الامرو يفمده أيضامفهوم المشرط فيقوله ثعمالي وانكن اولات حمل فانفقو اعليهن حتى يضعن حلهن وهي أيضا تدل على وجوب النف قة اللحامل سوام كانت في عدة الرجعي أو الدائن أو الوفاة وكذلك يدل على ذلك قوله صدلي الله نعيالي علمه وآله وسلم الهاطمة بنت قدس لانفقة للثالا أن تدكموني حاملا وقدروى الميهيق عن جابر يرفعه في الحامل المتوفى عنها فاللانفقة الها قال ابن حجر و رجاله ثقات الكنه قال المحفوظ وقفه فلوصم رفعه الكان نصافى محل النزاع ويذبغي ان بقدء دموجو بالكني لمن في عدة الوفاة بمانقدم فىوجوب اعتدادهافي المت الذي بلغهاموت زوجهاوهي فمه فانذلك يفمدانها اذا كانت في مت الزوج بفيت فيه حتى تنقضي العدة ويكون ذلك جعابين الاداة من ماب تقييمه المطلق أوتخصص العام فلااشكال فال في السوى اختلف أهل العلم في المكني المعتدة عن الوفاة فقالأنوحنىف ةلاسكني لها بلاتمت دحىت شاءت وقال مالك لهاال كمئي وللشافعي قولان كالمسذهبسن ومنشأذلك تردده في أو ملّحه مشفه ريعه فرأى مرّة الناذله لها نى الخروج حكم وقؤله امكئي في مذك استحداب ورأى مرة أخرى ان اذنه صارمنسوخا بقوله آخراامكثي فيمنث أقول يحقل انبكون اذنه الهامن حمث انواذ كرتأن زوجها لم يتركها فىمسكن يملكه انتهي أقول الحق ان المتوفى عنه ازوجها لانستعق في عدد الوفاة لانفسقة ولاسكني سوا كانت ماملا أوحا تلازوال سدال فقة مااوت واختصاص آية السكني بالمطاقة رجعماوا ختصاص آنةا نفاق الحامل بالمطلقمة كإنقده مفاذامات وهي في مته اعتسدت فمه لالانلها السكتي بللوجوب الاعتسدادعلها في المت الذي مات وهي فعسه مع ان في حديث الفريعة انها فالتللني صدلي الله تعالى علمه وآله وسداران زوجها لم يتركها في منزل علكه فامرهاان تعتدفى ذلك المنزل الذي باغهانعي زوجهاوهي فمهوهو غيرتملوك لهوبه لذا يتضح ان ذلك لا يسه : لمزم وجو ب السكني من تركه المت بل هو آ مر نعمد الله يه الموأة فان كان المنزل ملكها فذالة وانكان ملاغدها وجبءايها تسايم الاجرة مع الطلب سواء كان ملكالورثة الزوج أواغبرهم وعلى هذا يعمل قوله نعالى غبراخراج وقوله ولأيخرجن وقوله ولا تخرجوهن فتقز رجيموع ماذكران المتوفى عنها مطلقا كالمطلقة باثناا ذالم تحسكن المطلقة باثنا حاملا فىءدم وجوب النفقة والسكني فان كانت المطلقة باتنا حاملا فلها النفقة ولاسكني لهاوأما المطاغة الرجعمة فلها النفقة والسكني سواء كانتحام لا أوحائلا وأما الطلقة فسل الدخول فلاعسدةعلها فالنفقة ساقطة بلاريب وكذلك السكني والمتعة المذكو رةلهافي القرآنهي

ءوضءن المهر والملاعنة لانفقة الهاولاسكني لانها ان كانت كالطلقة ما ثنا كانت منالها في ذلك وان كاتت كالمتوفى عنهاز وجها فكذلك ولاريبان فرتتهاأ شسدمن فرقة المطالفة ماتغالان هسذه يجوزنكاحهافى حالرمن الاحوال بخلاف المك (و نجب على الوالدا اوسرلولده المعسر والعكس) لحسديث هند بنتءنية المتقدم ويؤيده ماتقدم في الفطرة من وجو بهاء بي الرجل ومن يمون وأما العكس فلان المنفقة هى اقلما يقيد ومقوله تعالى وصاحبهما في الدنيامعر وفا وقولهومالوالدس احسانا وقوله صلل الله تعالى علمه وآله وسلرأنت ومالك لاسك أخرجه أجد أبوداودوان خزعة وابنا لجار ودمن حديث عمر وين شعب عن أسه عن جدموحديث ان باأكلالر جلمنكسبه وولدممن كسبه فبكلوامن أموالهم أخرجه أحسدوأهل أسْ حيان والحاكم و وَوْ مَدْ ذَاكُ حِيدِ بِيْسُمِنَ أَبْرِيا رَسُولِ اللَّهُ قَالَ أَمِكُ قَالَ ثُمِ مِنْ قَال أمك فالأغمن فالأباك وهوفي الصحصين وغيره مامن حدد بيث أبي هريرة قال في المستوى تحب على الان نفقة الابوين إذا كان موسر أوههما معسر أن قال نعالي و بالوالدين أحسانا وقال وصاحمه مافي الدنيا معدر وفا ومن المعهاوم انه ليس من الاحسان ولامن المصاحبية بالمعروف انجوتا جوعا والولدني أرغدعش فلتعلى هدذا أهل العدلم الاأن الشافعي قال واحدمنههما قوياسو ياعكنه تحصمل قوته لانحب نفقته وان كان معسرا وأوحب سائرالفقها افقتهم عنسدالاعسار ولميشترطوا الزمانة وفىاعسلاما اوقعين وسألمصلي الله تعالى علمه وآله وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي قال امك قال تم من قال تم امك قال تم من قال تم أنوك منه في علمه قال الامام أحد الطاعمة للاب وللام ثلاثة ارباع المر (وعلى السمد لمن يلكه ) لحديث أبي هريرة عندمسلم وغيره أن النبي صدلي الله تعالى عليه وآله وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته بالمعر وف ولا يكلف من العسمل مالايط ق وحسديث فلبطعه مهم بأكل ويلمسه بمباللس وهوفي الصحيصين وغيرهمامن حديث أبي ذر قلت وذلك الهمشغول بخدمته عن الاكتساب فوجبان يكون كفاية علمه وعليه أهل العملم (ولانجبعلى القريب لقريبه الامن باب صلة الرحم) اء ـ دمور ود دله ل يخص ذلك بل جاءتاً حاديث صلة الرحموهي عامة والرحما لمحتاج الىنفقة أحق الارحام بالصدلة وقدقال تعالى لمنفق ذوسعة ومن قدرعلمه مرزقه فالمذفق ممياآ نامالله لابكانه الله نفسا الاماآ ناهاعلي الموسع قدره وعلى المقترقدره وعنسدأ بي داودان رجلا ألى النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم من اير قالأمك وأياك وأخنسك وأخاك ومولاك الذى يلى ذلك حتى واجب ورحهموصولة أقول ومنجدلة مايدل علىنفقة الاقارب قوله تعالى وبالوالدين احداناو بذى القربى وقوله تعالى وآت ذا القرى حقه فقدأ مراته سحانه بالاحسان الى الفراية وايتا ثه حقه ولارب ان من كانيتفل فى النع وقريه مه قدأضر به الجوع أو العرى فهوغ يرمحسن السمه ولاقام بحقه ومنجلة الادلة القرآنيــ فه قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك فانجهو والسلف فسروها بأن على الرجل الذى يرث ان ينفق على المو روث مشال ما ينفق المولود له على والدة الولد كما في أول الاتية ومن الادلة على ذلك ما تقدم من رواية الى داودوه وفى المعمصين أيضاو أخرجه النساق. بنصوءو زادتمأ دناك أدناك وفيسه وابدأبهن تعول وفى الصحيصين أبضا بلفظ من أحق النساس

المحسن صحابتي بارسول الله قال أمان قال نم من قال أول نم أدناك أدناك وأخر جها المرمذي وقال نم الاقر بقالا قرب وفي المسئلا مذاهب مخذا فنه قد بسطها صاحب الهدى وغيره وأماما قبل من أن المراد بقل هذه الاداة صلة الرحم فقد دأ جبب عن ذلك بأن المه سجانه سماه حقاعلى أنه لوسلم ليكن قاد حافي الاستدلال قان من ترك قريسة بغيرا فقة ولا كسوة مع حاجته الهدمال بكن واصلا لرجه لا لفة ولا عرفا ولا شرع ومن أنكره حداً فله في مناه السائلة التي تعنف بها الرحم لا جل كونه رجاو عمار بها الاجنبي قاله لا يكذه أن يعين مسقط الله في عنها وجب علمده أن سفقها على الحاويج من قرات وبدما يكفيه وكان له زيادة بست غفي عنها وجب علمده أن سفقها على الحاويج من قرات ويقدم الاقرب كادات علمه الاداة السافة وهذا هومه في الغني أى الاستغنام عن قرات فضلا تقضل على الكفاية لا ماذكره الفقها عن الله المناه ومن وجبت أنه قاله وحبت كسونه وسكاه كاب ستفاد من الا آيات القرآنيسة والاحاديث المحديدة المقدم ذكرها

### \*(اب الرضاع)

(القايشيت حكمه بخمس وضعات) لحدديث عائشة عند دمدلم وغيره انوا قالت كال فعما أنزل من الفرآن عنمر رضعات معلومات يحرمن ثمندخ بخمس رضعات فتوفى وسول المه صلى الله تعالى عامه وآله وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن والعديث طرق المسة في الصحير ولا يخالفه حديث عائشة أن الذي صلى الله تعالى عامه وآله وسلم فاللا تحزم المصة ولا المصمّان أخرجه أحد ومساروأ هلالسنن وكذلك حديثأم الفضل عندمسلم وغيره ان الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فاللاتحزم الرضعة ولاالرضعتان والصمة والمصمنان وفي لفظ لانحزم الاملاجمة ولاالاملاجتان وأخرج نحوهأ حدوالنسائى والنرمذى من حديث عبدالله منالز ببرلان غاية لايحرمن وهذاهومعني الاحاديث منطوقاوه ولايخالف حمديث الخس الرضعات لانواتدل على انمادون الخسالايحرم وأمامعت في هذه الاحاديث مفهوما وهو الله يحرّم مازادعلى الرضعة والرضعة مذفد فوع بحسديث الخسوهي مشغلاعلي زمادة فوجب قبواها والعمل بها ولاسماء ندقول من بقول ان بناء الفعل على المنه كريفه دا المخصِّص والرضعة هي ان يأخـذ الصي الثدرى فمتصمنه مثميسة رعلى ذلائحتي يتركدا خساره الفبرعارض وقسدذهالي اعتبارا للمساين مسعودوعا تشدة وعبدالله بن الزيعر وعطا وطاوس وسعمد بن جبعروعروة اينالزبعر واللبث ينسعدوا اشافعي وأجد واستعق وأبن حزم ويجاعة من أهل العلم وقدروى ذلمذعنعلى ينأى طالب وذهب الجهورالى أن الرضاع الواصل الى الجوف يقتضى التحريم وانقل قال في المستوى ذهب الشافعي إلى الله لا يثبت حكم الرضياع بأقل من خس رضيعات منفرقات وذهبأ كثرالفقهاممهم مالكوأ بوحنيفة الىأن قلسل الرضاع وكثيره مجرم وقال بعضهم لايحرم أفل من ثلاث رضعات لقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسسلم لا نحرتم المصة ولاالمسنان ويحكى عن بعضهمان التحريم لايقع أقلمن عشر وضعات وهوقول شاذ

والناهران عانشة وحفصسة انمنا كاتنا تذهبان لىعشىر رضعات يورعا وتشفداللخاطر لامن جهة حكم الشرع كاذكرنا في الن الفعل قال البغوى قول عائشة فتوفي وسول الله صلى الله تعالىءلمه وآله وملوهن عماية وأفى افرأ وأرادت به قرب عهد النسخ من وفاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حتى كان بهضمن لم يلغه النسخ بقرأ على الرسم الاول لان النسخ لايتصور بعدر ولاالله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ويجوز بقا الحكم مع نسيخ النلاوة كالرجم في الزناحكم\_ ما في مع ارتفاع الملاوة في الفرآن أوان الحبكم بينت بآخيا را لا "حاد وبجب العدمل به والقرآن لا يثبت باخبار الا تحاد فل يجز كثبه بين الدفنين انتهى وعامه في كآبنا فادة الشموخ بمقد ارالناحخ والمنسوخ للمرجع اليه أقول اعلم ان الاحاديث قد اختلفت يجقع نسيه جسع الادلة فنقول أماماو ردمن الرضاع مطلقامن دون تقسديعد دفالاحاديث الواردة بذكرالعدد تفيدتفسيده كإهوشأن المطاق والمقمد وقدأ فادحد يث لاتحرم المصة والمصنان والاملاجة والاملاجنان وحديث لاقعوم الرضعة الواحدة ان الرضعة والرضعتين لاقعرمان فلولم ردالاهذالكانت الثلاث مقتضعة للتحريم والكنه ثيت في الصحيح عن عائشة انها فالتعنمر رضعات معاومات يحرمن ثم فالتخس رضعات معداومات يحرمن وصرحت بأن العشر منسوخة بالخس وصرحت أبضابانه توفى رسول الله صلى المته تعالى عابيه وآله وسلم وهنَّ فيما يقرأ من الفَّرآن وليس من شرط القرآن تواترا انتف ل على ماهو الحق وَّلوس لم ذلكُ فالفراءة الاكادية منزلة منزلة اخبارالاكاد والكنههنا اشكال وهوانحد يثلاثحرم المصة والمصستان دلءة هوم العددعلى ان التلاث والاربيع بثبت بهسما التحريم وحسديث انهر دل بمفهومه على المرحالا يحرمان وأقول قدنة رفى عدلم المعيانى والسيان ان الاخبار بالفعل المضارع يفسدا لحصر وصرح بذلك الزمخشرى في الكشاف ولاسما اذابي الفسعل على المنكر كإهومة ررفي مواطنه فمكون قدانضم الى مفهوم العددفي الجس مفهوم الحصر فلاينىت التحريم بدونها ويؤيدذلكماوردفي بعض الفاظحديث سهلة بنتسهمل انهصللي الله تعالى علىه وآله وسلم قال أرضعي سالماخس رضعات تحرمي علمه وهدذا التركمب في قوة ممه خدا تحرمى علدم فانضم الحدة هومى العددوا المصرمة هوم الشرط وكانصلح هذه الادلة لتقسد مطلق القرآن تصلح أيضالة قسدحديث الرضباع ماأنت اللهم وأنشر العظم وحديث الرضياعة من المجاعة هذا على فرض أن الرضعة والرضعة بن تنات اللهم فهكون المراد ان المفاضي للتحريم من الرضاع الذي ينات اللعم والذي في زمن المجاعة هوما كان على صيفة صة وهي خس رضعات هذا تقرير الاستدلال على وجه تحتمع فيه الادلة وأما الحواب بن الوجوء التي ذكر وهافي دفعرماذ كرنا من الادلة فقد يسطه الماتن رجه الله في وبل الفهام هُمَا ۚ اللَّهُ وَامَ فِن شَا ۚ الْأَطْلَاعِ عَلَى ذَلَكَ فَالْمِرَاجِعَهُ (مَعْ تَمْقُنُ وَجُودُ اللَّمَ ) لانه سبب شبوت حكمالرضاع فلولم يكن وجوده علومأوارتضاع الصيى منهمعلومالم يكن لاثيات حكمالرضاع سوغ قال في الحجة البالغة يعتبر في الارضاع ششان أحده مما القدر الذي يتعقق به مذا المعسني فيكان فيمنأ نزل من القرآنء شر رضعات معسلومات يحرمن ثم نسخن جغمه

معملومات والنبانى آن يكون الرضآع فى أول قيام الهيكل ونشبح صورة الولدو الافهوغذاء عنزلة سائر الاغذية الكائنة بعدد التشج وقيام الهيكل كالشاب الكل الليزانتهي (وكون الرضيع قبل الفطام) لحديث أمسلة عندا الترمذي وصحمه والحاكم وصحمه أيضا قال قال ومول اللهصلي الله تعالى عليه وآله وسلم لا يحرم من الرضاع الامافة ق الامعاق الندى وكان قبل الفطام وأخرج سعمد بن منصور والدارة طني والمبهتي وابن عدى من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صدنى الله تعالى علمه موآله وسدلم لارضاع الاما كان في الحوامن وقد صحيح البهتي وقفه ورجحه ابنء مدى وابن كنبر وأخرج أبوداود الطمالسي من حديث جابرعن المنى صدلي الله تعالى علمه وآله وسدلم قال لارضاع بعد فصال ولايتم بعد احتلام وقدقال المنذرى الهلايئيت وفى الصحصن وغيرهمامن حديث عائشة فالت الدخل على رسول الله صلى الله تعالى عليه و آله وسارو عندى رجل فقال من هـ ذا قلت أخى من الرضاعة قال ماعائشة انظرون من اخوانكن فانحاار ضاعة من المجاعة (و بحرم به ما يحرم بالدب) قد تقدم الاستدلال عليه فيمن يحرم زكاحه من كتاب النسكاح من أموأخت وغيره حما (و يقبل قول المرضعة الماأخرجه البخارى وغيره من حديث عقبة بن الحرث انه تزوج أم يحنى بنت أبي اهاب فجاءت أمنسودا وفقالت قدأ رضعً تبكها فال فذكرت للثانني صدلي الله تعالى عَلمه وآله وسلم فأعرض عنى قال فتنعمت فذكرت ذلك له فقال وكمف وقدرعت انها أرضعت كمافنها موفى لفظ دعهاعنك وهوفى الصير وفي افظ آخرك ففوقد قدل ففارقها عقبة وقد ذهب الى ذلك عنمان وابن عباس والزهري والحسن واسعق والاور آعى وأحد دبن حنبل وأنوعبد وروى عنمالك وأمادفع الخيسة بانهاشهدت على تقرير فعلها فهدنه قاعدة فقهمة لمردبها كتاب الله ولاسنة رسوله وهذا الحديثأول حجة يبطاها فبكدف يكون الامربالعكس وحسنا الله ونع الوكيل (وبجوزادضاع المكبيرولو كان ذا لحدة لتجو بزااننظر)، لحديث ذينب بنت أم ساءً فالتقائت أمسلماها نشسة الهيدخل علىك هذا الغلام الايفع الذي ماأحب الابدخل على " ففاات عائشة مالك فى رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم آسوة حسنة وقالت ان احرأة أبي حذيقة فالتيارسول الله ان ملك يدخل على وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منسه فقال ورول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسالم أرضعيه حتى يدخل عليك أخر جه مسلم وغيره وقد أخرج نحوه البخاري من حدديث عائشة أيضا وقدر وي هذا الحديث من الصحابة أمهات المؤمنين وسهلة بنتسهمل ونريف بنتأم سلة ورواهمن التابعين حاعة كنبرة ثمر واهعتهم الجع الجم وقدذهب الىذلك على وعائشة وعروة بنالز بمروعطا مبنأ بيرباح واللمث بنسعد وابنعلية وداود الظاهرى وابنحزم وهوالحق وذهب ألجهو رالى خلاف ذلك فالرابن المقه طائفة تمن السلف بهذه القنوى منه معائشة ولم بأخذبه أكثراً هـ ل العلم وقدمو اعلم حاديث توقيت لرضاع المحرم بماقب لمالفطأم وبالصغر وبالحولين لوجوم الحسدها كثرتها وأنفرا دحديث سالم الغانى انجسع أزواج النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم سوى عائشة فشقالمنسع المثالثانهأحوط الرابعان رضاع الكيميرلا ينتب لحماولا ينشرعظ حا للابحصاليه البعضامة التيهي سبب آتحرج الخامس انه يحتمل ان هذا كان مختصا بسالم

وحده ولهذا لمجي ذلك الافي قصته السادس انرسول الله صلى الله تعيلي عليه وآله وسل دخل علىعائشة وعند دهارجل فاعدفائك تدذلك علمه وغضب فقالت انه أخيمن الرضاعة فقال الظرن من اخوا فكن من الرضاعة فانما الرضاعة من المجناعة متفي علسه والافظ لمسا وفىقصة سالهمسلك وهوان هذا كانموضع حاجة فانسالما كان قدتيناه أنوحذيفة ورباه ولم يكن له منه ومن الدخول على أهله بدَّقادُادعت الحاجة الىمثل دَلكُ فالتَّول به بمايسوغ فيسه الاجتماد ولعلهذا المسلك أقوى المسالك واليه كانشيخنا يجنح والله تعالى أعلما نتهسى أقول الحاصل ان الحديث المتقدم صحيح وقدرواه الجمالة فمرعن الجم الغفير سافاعن خلف ولميقدح فمهمن رجال هذا الشان أحد رغاية ماقاله من يخالفه انه ربمها كان منسوخاو يجاب بأنه لوكان منسوخا لوقع الاحتجاج على عائشة بذلك ولم ينقل انه قال قائل به مع اشتما والخلاف بن المصحابة وأما الاحاديث الواردة بأنه لارضاع الافى الحولين وقبل الفطام فع كونها فيها مقال لامعارضة بينهاو بينرضاع سالملانهاعامة وهذاخاص والخاص مقدم على العام ولكنه يختص بمنءرض له من الحاجسة الى ارضاع الكبيرماعرض لابى حذيفة وزوجته سهلة فان سللنالما كانالهسما كالابنوكان في البيت الذي هما فيه وفي الاحتيماب مشقة على سمارخص لامحيص عنه قال في المستوى يجب احما المولود بالارضاع حوابن كاملين الااذا اجتمع رأى الوالدينءن نشاو رمنهـماعلى ان الفطام لايضره فحبننذ يجو زالفطام قبل الحواين والمرضع يجو زان تمكون الوالدة أوالظئرالم ترضعة فان لم تتسر المسترضعة أولم يف درالوالدعلي استخبارها تعينت الوالدة فان أرضعت الوالدة فلدس اجا الاالذف قة والكسوة المعر وف بميا كأن يسبب الزوجمة وان أرضعت الطائر فلهاأجرها قال تعالى والوالدات رضعن أولادهن حولىن كلملىنان أرادأن يتزالرضاعة وعلى المولودله رزقهن وكسوتهن المعروف لاندكاف لاوسعهالاتضار والدةبولدهاولامولودله بولده وعلى الوارث مثل ذلك فأن أرادا فصالا عنتراض منهما وتشاور فلاجناح عليهما وان أردتم ان تسترضعوا أولادكم فلاحناح عامكم لمتمما آتمتم المعروف واتقوا الله قات الظاهران الوالدات تع المطلقات وغبرها وقدل تمختص بالمطلة آت لان ساق الا "ية فى قصة المطلقات أقول وحمننذ بْوَّخْدْحَكُمْ غُيرُا لمطلقات بالاولى وقوله على المولودله بدل على ان الوائدة ماء امت زوجة أومعتدة لاتستحق الاجروعامه الوحنيفة وقوله علىالوارت مثل ذلك المرادمنيه وارث الابوهوالصي أىمؤن المرضعة منماله اذامات الاب قوله فانأراد افصالايعني قبـلاطوابن قوله أنتسـترضعوا أى المراضع أولادكم أى تأخد فوامراضع لاولادكم قولهما آتيم أى ماأردتم ايتاء كةوله تعالى ادافتم لى الملاة انتهى

\*(بابالمضانة)\*

(الاولى بالطفل أمه مالم تسكم) طديث، دانله بنع وان امراة فالت بارسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء و جرى له واء وثدي له مقاء و واما أنه بنز، ممنى فقال أنت أحق به مالم تشكمي أخر جه أحد دوأ بود اود والبيه تى والحاكم و صحمه و قد دوقع الاجاع على ان الام

أولى الطفل من الاب وحكى ابن المنذر الاجماع على ان حقها يبطل الشكاح وقدروى عن أعمان اله لايبطل بالمسكاح والمهذهب الحسن البصرى وابن حزم والمختو ايبقاء ابن أمسلة ا في كفالهابع دان تزوج تالذي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم و يجاب عن ذلك أن مجرد المقاء معء ممانازع لايحتجبه لاحقال الهلمييق له قريب غيرها والحنحوا أيضا بماسياني في حديث ابنة حزة فان الذي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم قضي بأن الحق المها وكانت تحت إجعفر من أبي طالب وقد و قال الخالة عنزلة الأم و يجاب عن هد ذا بأنه لايد فع النص الوارد فى الام و يمكن الله قال النهد ذا يكون داللا على ماذهبت المهده الخنف مقمن أن السكاح اذا كانان هورحمال فبرالا يبطل به الحق و يكون حديث المة جزة مقد القوله صلى الله تعالى عامه وآله وسدلم مألم تفكيعي (غرائطالة) أولى بعد الام بمن عداها لحديث البرام بعارب في الصحة وغيرهم؛ أن ابنة حزة اختصم فيهاعلي وجعفر و زيد فقال علي أناأح وبهاهي ابنةعبي وقال جعفر بنتعي وخالنها نحتي وقال زيدابنة أخى فقضى بريارسول الله صاليالله تمالى علمه وآله وسدلم لخالتها وقال الخالة بمنزله الام والمرادبة ولزيدابنة أخى أن حزة قدكان النبيصلي الله تعالىء لمموآ لدوسلم آخى ينهما ووجه الاستدلال بهذا الحسديث انه قدثيت بالأجاع أن الامأ قدم ألحواض فقتضي التشيمه ان تكون الخالة أقدم من غيرها من غيرفرق ببزالاب وغسيره وقدقمسلان الابأقدم منها جماعا وليس ذلك بصيح والخملاف معروف والحديث يحبر من خالفه قال في الموى اذا فارف الرجل امرأته وسيم ماولاصغير فالام وأم لام أولى الخضائة من الابار واية مالك عن يحيى بنسعه دانه فالسمعت القاسم بن محدد يقول كانت عند دعر بن الخطاب اص أقمن الانصار فوادت له عاصم بن عرثم اله فارقه الجاء عربن الخطاب قبا انوجدابه عاصما بلعب بفنا المسجد فاخذ بعضده فوضعه بازيد به على الدامة فادركته جددة الغلام فنازعته اياه حنى أتيا أبابكر الصديق فقال عرابي وقالت المرأة ابني فقال أنو بكرخسل منهاو مينه قال فسارا جعه عمرا ليكلام (ثما لاب)وان لم يرد بذلك دايل اكنه وسلم للامأنت أحقبه مالم الله تعالى علمه وآله وسلم للامأنت أحقبه مالم تنكعي فانهذا يدل على شوب أصل الحق الاب بعد الام ومن هو بمنزاته أوهى الخالة وكذلك المات التخسر منه و بن الام في الكفالة فأنه يفيد البات حق له في الجلة وقال في السوى روى الشافع باست فأده عن أفي هر برة ان رسول الله صلى ألله نعالى علمه وآله وسلم خدع الا ما بين أيه وأمه تمطيق بنالحديث والاثر بأنالمولوداذا كاندون سيعسنهن فالامأولى به وإذابلغ سبعسنة وعقل عقل منادخير بهن الانو بن سواء كان ذكرا أوأنى فاج ما اختاره يكون عنده وأخذهذا النوعمن النطسق من قضاء على رضي الله تعالى عنه فانه خبرصما كان ابن سيعسنهن أوعان سنهن بين الاموالع وقال لاخيه الصغيرمنه وهذا أيضالوقد باغ مماغ هذا المدرة وقال أنوحندة ـــة الام أحق بالغلام حتى يأكل ويليس وحدمو بالجمار به حتى تحمض ثم الهـ دُولاتُ الأبِأَ حَقَّ عِما أقول الحق ان الحضانة للام ثم للخالة للدارل الذي قدمنا ولاحضانة للاب ولااغده من الرجال والنساء الابعدة بلوغ الصي سن التمديز فان بلغ المه بت تخسيره بن الام والآب واذاعدما كان أمره الى أوامائه ان وجددواو الاكان الى قراسه الذين لسوا

أولماء ويقدم الاقرب فالافرب واحكن ايس هدف الدايل اقتضى فالمثابل لان المسي وكفالة أمر ولا بتسنده والقرابة أولى يه من الاجانب بلاريب و يعض القرابة أولى من حقهمه بعدءدم من وردت المنصوص بثبوت حضائته هو الاوليا الكون ولاية النظر حاليهم ومعءدمههم تبكو نحضانته الىالافرب فالاقر بأهذا ما يقتضه النظر يم ومن رام الوقوف على حسع العلل التي علل بها المختلفون في النفديم والناخه مرفي مار ليسه بالهسدى لابن القيم ولكنيسه لم يترجح لدى الاماذ كرته ههذا وذكره المائن يقال انحديث أنت أحق به مام تنكعي يفسد شوت أصدل الحق في الحضائة للاب بعددالام ومن هو بمنزلتها وهي الخيالة فتحكون أهدل الحضانة الام تم الخيالة تم الاب (ثم يعين الحاكم من القرابة من رأى فيه صـ الاحا) لانه اذا عدمت الام والحالة والار فالصي محتاج اليامن يحضنه بالضرو رةوالقرابة أشفق به فيعينا لحاكم من يقوم به منهم بينري فيه صلاحاللصسى وقدأنر حءدالرزاق عن عكرمة قال أن امرأة عربن اللطاب خاصمته الى أى بكر فى ولدعلها فقال أنو بحكرهي أعطف وألطف وأرحم وأحنى وهي أحق تولدها مالم تتُزوّج فهذه الاوصاف تضدان أمايكر جعل العلم العطف واللطف والرحة والحنو (و بعد بلوغ سزالاسة قلال يخبرالصي بنزأ يهوأمه) لحديث أبي هريرة عندأ جدوأ هل السرنن وصحعه الترمذي أن الذي صلى الله تعمالي علمه وآله وسلم خبر غلاما بين أبيه وأمه وفي لفظان جامت فقالت مارسول الله ان زوجي بربدأ زيذهب باين وقرسه قاني من بترأىء ته مذوقد نفهنى ففال رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم استهما علمه فال زوجهامن بحاقني في ولدى فقال المنى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيدأيم ما شئت فاخذ سدأمه فانطاةت به أخرجه هأهل السدان واين أبي شبيه وصحعه الترمذي وابن حبان وابن الفطان وأخرج أحدوأ يوداودوالنسائى واينماجه والدارقطني من حسديث عبدالجدين جعه فرالانصارىءن جده أن جده أسدلم وأبت اص أنه أن ندسلم فجاء ابن صغيرله لم يباغر قال فأجلس النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسالم الاب ههذا والام ههذا ثم خبره وقال اللهام آهده فذهب الىأبيسه فال ابن القيم الحضالة قضى فيهاخس قضابا احداها قضى بابنة حزة لخالتها وكانت تتحت جعفر من أمى طااب وقال الخالة بمنزلة الام فتضمن هذا القضاء أن الخالة قائمة مقام الام في الاستعقاق والتزوّجه الايد قط حضانتها اذا كأنت جارية النضبة الثانية النرجلا جامان له صغیر اسلم فاختصم فیه هوواً مه ولم بسلم فأجلس رسول الله صلی الله : ها ما مه و آله ههناوأجلس الامهمنا تمخير الصيوقال اللهم اهده فذهب الى أمهذ كره أحد القضمة الثالثة انرافع بن سنان أسلم وأبت احرأنه أن تساكم فأتت الني صلى الله تعالى علمه وآله وسلم وقاات ابنتي فعايم أوشيهه وقال رافع ابنتي فقال رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم اقعدنا حمية وقال الها قعدي ناحية فأقعد الصيبة مائم قال ادعواها فيان ألى أمها فقالًا لنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اللهما هدها فيالت الى أبيها فأخذها ذكره أحدد القصة الرابعة جامنه امرأة فقالت ان زوجي يريد أن يذهب بابني الخ ذكره أيود اود القضية لخامسة جا تهصلي الله زمالى علمه وآله وسلم المرأ : ففاات بارسول الله ان ابني هذا كان بطني له

وعا الخذكره أبوداود فعلى هـ ذه القضايا الخس تدورالحفالة و بالله التوفيق (فان لم يوجه) من له في ذلك حق بنص الشهرع (أكفله من كان له في كفالمته مصلحة) الكونه محمة اجالى ذلك فكانت المصلحة معتبرة في بدنه كما عتبرت في ماله وقد دات على ذلك الادلة الواردة في أموال المتامى من الكتاب والسنة

# \* (كابالسع)\*

المتسير فمسم بجردالتراضي) وحقدة تما التراضي لايعلها الاالله تعالى والمرادهه ذاأ مارته كالايجاب والفيول وكالنعاطى عندالفائل به وعلى هذاأ هل العلر (ولوباشارة) وينعقد بالكناية (من قادر على النطق) أحكونه لم يرد ما يدل على ما اعتسبره بعض أهل العلم من ألفاظ مخصوصة والهلايجوزالبيع بغيرها ولايقيدهم ماوردفي الروايات من نحو بعت مناث وبعتك فالالانكرأن المسبع بصع بذلك وانحيا النزاع في كونه لا يصع الابها ولم يردفى ذلك شئ وقد قال الله تعيالي تعجارة عنتراض فدل ذلك على أن تجردالتراضي هوالمناط ولابدمن الدلالة عليه باغظ أواشارة أو كناية بأى لفظ وتعوعلى أى صفة كان و بأى اشارة مقددة حصل وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلملا يحلمال امرئء سلم الابطيبة من نفسه فاذ اوجدت طيبة النفس مع التراضى فلابعتبر غبرذلك أفول هذاغا يهمايستفادمن الادلة أعنى أن المعتبر في السيع هو مجرد التراضي والمشعر بالرضالا ينعصر فيماذكروه من الااخاظ المخصوصة المقدة بقيود بآما أشعر بالرضاولو بكلية أواشارة أومعاطاةمن دون لفظ ولامافي معناه فان السبع عندو جود المشبعر بمطلق الرضا يمع صحيم وعلى مذعى الاختصاص الدايل ولاينفعه في المقام منسل حديث اذا بعت وحكابة مبايعته صلى الله تعالى عليه وآله وسالم للاعرابي وماأشيه ذلك لا فالاغنع من اشعارا فظ بعت ونحومالرضاوا نمنانمنع دعوى التخصمص يبعض الافرا دالتي لانستفادالآمن صمغ مخصوصة و، ن ههذا يلوح لك أن قوله ملاريا في المعاطاة باطلوهكذا أخواته والحاصه ل أنالم نجد في الكتاب والسسنة بعدذ كرمطلق البسع الاقددالرضا والامو رالمشعرقبه أعممن الالفاظ التي اصطلح عليها الفقها فنندرج تنحت الرضاكل مادل علمسه ولواشارة من قادروكتا ية من حاضر (ولايجوز سع الخروا لمنة والخنزيروالاصنام) لحديث جابر في الصيحة وغيرهما أنه سمع الذي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم بقول ان الله حرم بيدع اللروالميتة والخنز يروا الاصنام (والمكاب والسنور) لمانى الصحيحين وغيرهمامن حديث أى مسعود قال معيى رسول الله صلى الله نمالىء لمسه وآله وسلمءن تمن المكلب وفيها أيضامن حسديث أى جحمفة نحوم وفي صحيم مدر لم وغيره من حدديث جابر أن الذي صلى الله تعالى علمه وآله وسدام نم مي عن عن المكاب والسنور وأخرج النساق باستنادر جاله ثقات قال شهى رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلمءن عن الكاب الاكاب صيد قال في المسوى اختلفوا في سع الكلب فقال الشافعي عرام وقال أبو حنيف في جائز ويضمن منافسه (والدم) لحدد يت أبي جيف في الصحيحين قال ان رسول الله مسلى الله تعمالى علم مدوآله وسلم حرم عن الدم (وعدب الفحل) وهوماءالفعل يصيحر يهصاحب لمنزى به لماأخر جهالبخارى منحديث ابن عمران المنهي صلى الله تعيالى عليه وآله وسلم نم يى عن عن عدب الفعل ومناه في صحيح مسلم من حديث جأبر

وفى المباب أحاديث ورخص في الكرامة وهي ما يعطى على عسب الفعل من غسره شوط عليه كذافي الحجة السالغة (وكل حرام) لمافي الصحيحين وغيرهـ مامن حديث بأبر قيسل إرسولانته أزأيت شحوم الميتة فانه تطلى بهاالة نوندهن بهاا لجلودو يستصعبها النساس فقال لاهوحوام ثمقال فاتل لله الهود ان الله الماحره بحومها جداوه ثمياءوه وأكلواغنه وأخرج أحدوأ توداوه منحديث بنعباس انالنبي صلى الله تعمالى عليه وآله وسلم فال لعن اللهاليهود حرءت عليهم الشحوم فياءوهاوأكاوا أغمانها واناقله اذاحرم على قومأكل نيئ جرمءايهمثمنه قال ابن لقيرفى الاعــــلام وفى قوله حرام قولان أحدهما ان هذه الافعال حرام والناتى ان البييع واموان كان المشدترى يشتريه لذلك والذولان مبنيان على أن السؤال هل وقعءن البيسع لهذا الانتفاع المذكورأوعن الانتفاع المذكور والاقرل اختاره شيخناوهو الاظهرلانه أيحيرهمأ ولاءنتحر بمءذا الانتفاع حتىيذ كرواله عاجته ماليه وانحاأ خبرهم عن تحريم البدع فأخبروه أنهم بيشاءونه الهذا الانتفاع فليرخص لهمق البيدع ولم ينهههم عن الاتقاع المذكور ولاتلازم بينجوا زالبيع وحل المنفعة والله تعالىأعلم انتهي قلت والافرب الى السنة ماذهب المه الماتز (وفضل الماني) لحديث اياس من عبدأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلمنهى عنيبع فضل المباءرواءأ جدوأ بوداودوا لنساق والثرمذي وصحعم وقال الفشديري هوعلى شرط الشديخين ولحديث جابرعند مسدلم وأحدوابن ماجه بنحوه وقدورد مقمداني الصحيدين من حديث أي هريرة مرفوعا بافظ لايمنغ فضل الما الهنع به فضل الكلا وفي لفظ لايماع فضل المباء أينعبه الكلاوهوفي مسلم (رمافيسه غرر) وهو آستنارعا فبغالشي وتردده بنجهة بن مكنة بن كيسع الطبرق الهواء والسمك في الماء لحديث أبي هريرة عندمسلم وغيره ان الذي صلى الله تعالى عايه وآله وسلم نهسى عن بيع الغرر وأخرج أحد من حديث اينمسعود أن الني صلى الله تعالى علمه وآله وسلم قال لاتشتر وا السمك في المساء فاله غرر وفي دميزيدبنأى زياد وقدرجحالبيه فيوقفه واسكنه داخل فى بيدع الغررقال في المستوى قال مالك ومن الغررو المخاطرة اريعه مدالر جل قد ضلت دايته أو أبق غه لامه وغن شئ من ذلك ون دينا را فدة ول رجه لرأنا آخه ذه مذك بعشر ين دينا را فان و جهده الميتاع ذهب من السائع ثلاثون دينادا وانتم يجده ذهب البائع من المبتاع بعشرين دينادا قال مالك وفي ذلك أدضاء آخر أن ثلك الضالة ان وجددت لميذر وادت أم نقصت أم ماحد و شبها من العدوب وهذا أعظم الخاطرة قال مالا والامرعندناان من المخاطرة والغرران ترامما في طون الآماث من النساء والدواب لانه لايدرى أيخرج أم لا يخرج فان خرج لم يدرأ يكون حسسنا أم فبيصا أمَّ تاماأم ناقصا أمذ كرا أمَّ أنَّى وذلك كله ينفاضل ان كان على كنا نقيمة كذا وان كذا يَمكذا انتهى (وحبل الحولة) الهيه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن ذلك كافي مسلم وغيره من حديث ابن عرو أن رسول الله صلى الله تعالى عامه وآله وسلم نهسى عن يسع حيل الحيلة چه مالك وفي الصحين كان أهل الحاهلية بيناءون لحوم الجزور الى حبل الحبلة وحبل الحيلة الاتغيرالناقة مافى بطنها غمقه لمالتي تتجت فنهاهم عن ذلك وقد قيسل اله يسعواد الشافة الحامل فى الحال وقبط بسعولاولاها كافى الروابة وفدورد النهني عن شراممانى

يطون الانعام كمافى حديث أى سمعيد عندأ جدوا بن ماجه والبزار والدارة طني وفي استفاده شهر ينحوشب وفمه ضعف و روى مالك عن سعمدين المسدد أنه قال لارنافي الحموان وانميا خ بي من الحيوان عن ثلاثه عن المضامين والملاقيم وحبسل الحبلة فالضامين ما في بطون انات الابلوالملاقيم مافى ظهو رابجال فلتوعلمه أهمل العسلم قال عجدهذ اليسوع كالهامكروهة ولايذيني مباشرتها لانهاغروعندتا وفي المنهاج خربي رسول للهصلي الله تعبالي علمه وآله وسلم عنحبل الحبلة وهوتناج النتاج بأن يبسع نتاج النناج أوبثمن الى نتاج النتاج وعن الملاقيم وهيماني البطون والمضاء يزوهي ماني أصآلاب القعول (والمنابذة)أن ينبذ الرجل الى الرجل ثوبه وينبذالا خراامه نويه على غبرتأمل ويقول كلواحدمنهما هذابهذا فهذا الذيخري عنه (والملامسة) ان بلس الرجل الثوب ولا ينشره ولايتبين ما فعه أو يبتاعه ليلا ولايعلم ما فيه الحديث أبى سعدد فى الصحيصة قال نهسى رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم عن الملامسة والمنابذة في البسع وأخرج نحو مالك في الموطامن حديث أبي هر برة و فسره ممايما تقدم ولفظ ألماتنا لالمسة لمرثوب الاخر يده باللسل أوماانهار ولايقليه والمشابذة ان ينبسذ الرحل الحالر حل بدويه و تكون ذلك معهما من غير نظر ولاتراض كذا في الرواية وفي الماب عنأنسء شدالعنارى فاتوءاه فالمالعيه فالبالمحلى والبطلان فيهمالعدم الرؤية أو عدمالصدفة ٣ أوالشرط الفاسدأىلاخيارله اذارآه كذافى المدوى (ومافى الضرع والعبد الا بقوالمغنام حتى تقسم والتمرحتي يصلح والصوف في الطهروالسمن في اللبن للسديث أبي مسعمدالمتقدم فحالتهبيءن شراء مافح بطون الانعيام فانافيما التهبى عن يسعما فحاضر وعها وعن شراء العبد الآبؤ وعن شراء الغانم حني تقدم وقدور دالنم يي عن يسع الغانم حتى تقسم منحد ديث ابن عباس عند النسائي ومن حديث أبي هر برة عنداً حدواً بي داود وقد وردالنهى عنبيم الممرحتي بطم والصوف على الظهرو اللبن في الضرع والسمن في اللبن من حديث ابنعياس أيضا عندالدارقطني والبيهتي وفي استناده عمرين فزوخ وقدوأةه يحيي بن معيزوغيره وأحاديث النهبىءن بيبع الغورتشدمنء ضدجيه مافى هذه الروايات لان اأخرو بصدق على جبيع هذه الصور وأخرج المحارى ومسلم وغيرهما من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم نهى عن بدع الفارحي يدو وسلاحها نهدى الماتع والمبناع وآخر بخوه مدام منحديث أبي هريرة وتى الصحصين من حديث أنس نحوه قال مآلك الامر عندناني يدع البطيخ والفثا والخريز والجزرأن يتعه اذابدا صلاحه حلال جائزتم يحسكون لترىما ينيت آنى بنفطع نمره ويهلك وايس فى ذلك وقت مؤقت وذلك ان وقت ممهروف ورعبادخاته العاهة فقطوت تمرته فديل ان مأتي ذلك الوقت فاذاد خلته العاهة بحاتحة تملغ الثلث فصاعدا كان ذلك موضوعاءن الذى الماعه (والمحاقلة) بيع الزرع يكيل من الطعام معلوم قال مالك المحاقلة كراء الارص ما لمنطة وقال في المسوى المحاقلة بهم الزرع بعدائداد الحب تقيا (والمزابَّة) ﴿ يَدِيعُ عُرِالْتَحَلُّ بِأُوسَاقَ مِنَ الْقَرَّ وَقَالَ مَالِكُ الْمُزَابِّنَةَ اشتراءالْمُريالْقَر فروس المفل وقال في المسوى المرابة يسع القرعلي الشعير بجنسه على الارض قال مالك ونهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن المزابة وتفسيم الزابنة الكلشي من

)قوله أوعدم الصيغة أى بعث تتريث اهمن هامش الاصل

الجزاف الذىلايهمه كيارو لاوزنه ولاعددها بتيع بنقمسهى من الحكيل والوزن والمدد وذلك أن يقول الرجد ل الرجل يكون له الطعام الصير الذى لا يعدل كيله من الحنطة والتمرأ و ماأشمه ذلك من الاطعمة أو مكون للرحل السلعة من الخيط أو النوي أو القضب أو العصفر أوالمكرسف أوااكتان أوالقز أوماأ شبه ذلك من السلع لايعام كيل شئ من ذلك ولاوزنه ولا عدده فمقول الرجدل ارب تلك السلعة كل سلعتك هيذه أومرمن بكماها أوزن من ذلك مانوزن أواعددمنهاما كان يعدفهانقص من كذاوكذا صاعالتسمية يسميها أووزن كذاوكذا رطلا أوعدد كذاوكذاف انتصر من ذلك فعلى غرمه حتى أوفدال تلك النسمية فبازاد على تلك التسميمة فهولى أضمن مانقص من ذلك على أن يكون مازاد فلس ذلك سعا ولكنه المخاطرة والغرروالقمار يدخلهذا لانه لمبشترمنه ندمأ بشئ أخرجه والكن ضمن لهماسمي ميزذلك الكمل أوالوزن أوالعددعلي أن يكونله مازاد علىذلك فان نقصت تلك السداعة من تلك التسممة أخدذه ن مال صاحبه ما نقص بغر مرغن أعطاه اياه وان زادت تلك المساهة على تلك عمة أخذال جلمن مال وسالسلعة مالابغيرغن ولاهبة طسة بوانفسه فهذا يشبه القمار ومأكان مثل هذامن الاشباء فذلك مدخاه قلت في شرح السنة والعمل على هذا عندعا مةأهل العلم والعلة فى النه عن الما والمعين ما شرط وما على المشحر لا يحزر بحصه ل ولاوزن وانسا بكون تقديره باللوص وهوحدس وظن لابؤمن فمهمن التفاوت فامااذا ماع بحنس آخرمن النمار على الارضأ وعلى الشحر يجوز لان المماثلة منهما غيرشرط والنقابض شرط في المجلس وقبض ماعلى الارض بالنقل وقبض ماعلى الشحر بالخلمة أقول ومعدى هذا الكلامان سبب انتحريم هوشبه الرباوه وني قول مالك ان سبب المنحريم معنى القدار وكلا الامرين صحيم انتهى (والمماومة) بسعمُرالنخلة لا كثرمن سنة في عقدوا حدوالجسع بسع غرروجهالة (والمخاضرة) بمع الممرة خضرا قبل بدوه له حهادا مل ذلك حديث أنس عند البخارى فال نئم يهرسولاً الله صدلي الله تعيالي عليه وآله وسهرعن المحاقلة والمخاضرة والمنبابذة والملامسة والمزابنة وفىالصصين من حديث جابر قال نهى النبي صلى الله نعمالي علمه وآله وسمام عن المحافلة والمزانبة والمعاومة وفي الماب أحاديث (والعربون) هوان يعطى المشترى المبائم ماأونحوه قبل البدع على اله اذاترك الشراء كان الدردسم الباتع بغيرشي لماأخرجه أحد والنساق وأبودا ودمن حديث عرو منشعب عنأ يبه عنجده فالآخ بي النبي صلى الله تعالى علىه وآله وسلمعن سعااهر بون ولايعارض هذاماأخرجه عبدالرزاق في مستنده عن زيدين أسارانه سال المني صلى الله تعالى علمه وآله وسلم عن العربان في السع فأحله لان في استناده ابراهيم بن أبي يحيى وهوضه عن قد أيضا الحدد بت مرسل قال في السوى قال مالك وذلك فيما نرى والله تعالى أعلم ان يشتري الرجل العمد أوالواسدة أو يتسكاري الداية نم يقول للذي اشتراه منه أوتكارى منه أعطستك ينارا أودرهما أوأفل أوأ كثرمن دلك على أنى ان أخدث لمعة أوركبت مانكار بت منك فالذي أعطمتك من غن السماعة أومن كراء الدامة وان تركت ابتماع السلعة أوكرا والداية فسأعطب لثفه ولات بغيرشي قلت وعليه أهل العلل المنهاج ولايصيم ببع العربون بأن بشدترى ويقطيه دراهه ملتكون من النمن أن رضي السلمة

والافهى هبة قال المحلى وعدم صحته لاشقاله على شرط الردوا لهيسة ان لم يرض السلمة انتهى (والعصيرالىمن يتخذمخوا) لحديث لمن باثع الخروشار بهاومشة يهاوعاصرها أخرجه الترمذى وابزماجــهورجاله ثقات منحــديثأنس وأخرج نحوهأجــدوابنماجــه وأ بوداود وفي استفاده عبدالرجن بن عبسدالله الفافق وقدقيل انه غيرمهروف وقيل اله معروف وهومن أمرا الانداس وصح الحديث اين السكن وأخرج الطيرانى في الاوسط عن بريدة مرفوعا من حبس العنب أيآم القطاف حتى يلىعيه من يهودي أواصراني أويمن يتخذمخرا فقد تقعم النارعلي بصعرتوا سناده حسن كأقال الحافظ وأخرجه أيضا البهيق وزاد أوعن يعط انه بتخذه خراو يؤيده حديث أي امامة عند دالترمذي أن رسول الله صلى الله نعالى علمه وآله وسلم قال لاتسعوا القينات المغندات ولانشه تروهن ولانعارهن ولاخبرفي تجيارة نيهن وغنهن حرام وفي البيباب أحاديث وأخرج مالك عن ابزعمر ان رجالامن أهل العراق فالواله يأماعب دالرجن اناذيتاع منغرا لتضل والعنب فمعصره خرافنا يعها فقال عبدالله بنعمراني أشهدالله عليكم وملا الكتهومن جمع من الجن والافس الى لا آمركم أن نسعوهاولاتنتاعوهاولاتعصروها ولاتسقوهافأنهارجس منعلالشمطان قلتوعليه أهل العدلم (والكالئ بالكالئ) أى المعدوم بالعدوم لحديث ابن عرعند الدارقطني والحاكم وصحمه الثالنبي صلى الله نصالى عامه وآله وسلم نهيى عن بيدع المكابئ بالمكالئ ولكنه اعترض على الحاكمانه وهمم في تصحيحه لأن في السمناد مموسي م عبيدة وهوضعيف والكنه قدرواه الشافعي بلفظ نهبىءن الدين بالدين ويؤيده ماأخرجه الطيرانى عن رافع بن خدرج إن المنى صلى الله تعالىءايه وآله وسدلم نهيىءن بيع الكالئ بالكالئ دين بدين و في استناده مونهي ب عسدة الزيدى وهوط عنف وقدقال أحدفه لاتحل الرواية عنه عنسدى ولاأعرف هذا الحديث عن غبره وقال ليسرف هذا أيضاحديث يصم ولكن أجاع المساسء ليأنه لايجوز سعرين بدين انتمسي يعنى روى الاجاع على معنى الحديث فندذلك من عضده لانه صارمناتي بالقبول وبؤيده النهبى عن يع الملاقيم والمضامين وحبل الحبلة لان الراه في ذلك هي كونه بعمعدوم وتقويه أيضا الآحاديث لواردة في أشتراط المنقابض كحديث اذا كان يداسد رُهُوفِي الصحيرِ وحديث مالم تنذرقار ونكماشيُّ (وما اشتراء قبل قبضه) خديث جابرء ندم. لم وغـ هرم قال فالرسول الله صـ لي الله تعالى عليه وآله وسـ لم اذا ا يتعت طعاماً فلا تعه حتى تستونمه وأخرج مسلم أيضاوغمه قالنم بي الني صلى الله تمالى عليه وآله وسلم أن تماع الماع حنى تستوفى وأخر ج أحدمن حديث حكيم بنحزام ان الذي صلى الله تعمالى عليه وآله وسلرقال لهاذا اشتريت شيأفلا سعه حتى تفيضه وفي اسنا دما اعلامين خالد الواسطى وأخرج أبوداودوالدارةطئي والحآكم وأينحبان وصحعاء منحسديث زيدبن فأبت ان النبي صلى المه تعالى عليه وآله وسلمنه بي انساع السلع حيث تبناع حتى بحوزها التحار الى رمالهم وفي البابأحاديث وقدذهب المحذلك الجهور وفى الحجة البالغة قيسل مخصوص بالطعام لانهأكثر الاموال تعاودا وحاجسة ولاينتفع به الاياهلا كدفاذالم يسستوفه فرجها تصرف فيسه البسائع كون قضمة في قضمة وقمل بجرى في المنقول لانه مظنة ان يتغيرو يتعيب فتحصل الخصومة في

الخصومة وفال ابنءبياس ولاأحسب كلشئ الامثله وهوا لاقيس بماذكرنا في العلة التهيير قال في المسوى قال مالك الاحر المجمع علمه عند نا الذي لااختيالا ف فعه المهمن اشترى طعاما يرا أوشعها أوسلتاأوذرة أودخناأوش أمن الحبوب القطنية أوشأعك يشبه القطنية بم مالزكاة أوشامن الادمكاله الزيت والسمن والعسل والخلوالجن واللين والشرق وماأشبه ذلك من الادم فان المبتاع لابيد عشب أمن ذلك حتى يقبضه وبستوقمه وفي شرح سواه ففال الشافعي ومحدلافرق بين الطعام والمساع والعدقاوفي ان بيسع شئ منها لايج وذقبل القبض فالأنوحنيفة وأبو يوسف يجوزيه العدةار قبل القبض ولايجوز يهدم المنقول وقالمالك مآءدا أاطعوم يجوز يهمقل القبض قلت كان الاهراء بكتبون للناس بأرزاقهم وعطماتهم كتبا وكان المنساس يسعون مافيها قبل أن يقبضوها ويعطون الشسترى الصك ايضي به ويقبضه فذلك يع الصكوك انتي (والطعام حتى يجرى فيه الصاعان ) لحديث عِمَانَ عَنْداً حَدُوا الْحَارِي انَ النِّي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم قال له اذا استعتبا كتل واذا بعت فبكل وأخرج ابن ماجه وألدار قطني والبيهني من حديث جابر قال نهيي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلمءن يدع الطعام حتى يجرى فمه الصاعات صاع المبائع وصاع المشتري سنادما بنأبي الملى وفى البابءن أبى هريرة باسسناد حسن وعن غيره بآسانيد فيهامقال ذهب الى ذلان الجهور (ولايصم الاستلنا • في البيسع) مثل ان يبيدع عشرة أفراق الاشيأ جهالة مفضية الى المنازعة والمفسده والفضى الى المنازعة (الااذا كان معلوما) لحديث جابرعنده سلموغيره أن النبي صلى الله نعالى عليه وآله وسسلم نهري عن يدع النامه اوزاد بنحمان وصحاءا لاان تعساروا لمرادان يبسع شسأو يستنني منه شسأ يجهولالااذا كانمعاو مافيصح(ومنه)أىمناائنا المعلومة(استنناه)جاير(ظهرالمسع) ى حله الحالمة في المدان المعمن الذي صلى الله ذمالي عليه و آله وسلم وهو في الصحيحين وغيرهمامن حديثه قال النووى فيشرح مسلم الثنيا المبطلة للبدع قوله يعتك هذه الصيرة الايعضها أوهذه الانحيار الابعضما فلايصم السيع لان المستثني مجهول ولوقال بعثك هذه الانحارالاهذماأ شحرة أوالاربعهاأوااصيرةالاثآنها أوبعتك بأاف الادرهما صحالبهم بانفاق العلما ولوباع الصيرة الاصاعامهما فالبدع باطل عند الشاذعي وصيح مالك ان يسستني بزيدعلى ثلثهاوا ذاباع تمرة نخلات واستنى عشرة آصع للبائع فذهب الشافعي وأمى حندفة والعلماء كانة بطلان البسع وقال مالك وجماعة من علما أالمد بنة يجوز ذلك ماله يزدعلي قدراًاتُ الْنَمْرَةُ (وَلَا يَجُوزُالْمَهُمْرُ بِنَ بِنَ الْمُحَارِمُ) الحديثَ أَنَّى أَنَّوْبُ قَالَ سَمَعَتْ رسول الله صلى الله نعالى علمه وآله وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه و بين أحبيته هم القيامة أخر حهأجدوالترمذى والدارقطني والحاكم وصحعه وحديث علىأمرنى النبي صلى الله تعالى علىه وآله وسلم أن أسيع غلامين أخوين فبعتهما وفرقت بينهما فذكرت ذلك له فقال أدركهم فارتجعهماولاتمعها مآالاجمعا أخرجه أحمدوقدصحها بزخزية وابناليدارودوا بزحبان رالحا كموغيرهم وحديث أبي موسى قال لعن رسول اللهصلي الله تعالى عليه وآله وسلمن فرق

بمنالوالدوولده وبنالاخوأخيسه أخرجمه ابنماجمه والدارقطسني ولايأس ماسناده وحدديث علىانه فرق بيزجارية وولدها فنهاءالنبي صدلي الله تعمالي عامسه وآله وسلمعن ذلك وردا استع أخرجه أبودا ودوالدارقط بني والحاكم وصحعه موقد أعل بالانقطاع وقى المان أحاديث وقد فم إلى اله مجسع على ذلك وفيد ه نظر أقول الاختر لاف في هدا المستثلة أعنى سع أمهات الاولاد بمن أأصحابة أشهر من نارعلى عسلم وروى عن على كرم اللهوجهمه الموافقة لعمرومن معمه فيء مدمجوا زييعهن تمصي عنمه القول بجوازالسم وقدانه كرالماتن فيشرح المنتني متمسكات الجسع فلمرجع أآمسه والمجب بمزيزعم أن تحريم السع قطعي وأما المدير فقد دات الادلة الصحمة على جواز سعمه للعاجة كالدين والاعواز عن النفةة وفحوهما (ولاان يسع حاضراباد) عديث ابنعر فالنهي الني صلى الله تعالى علمه وآله وسلم أن يبيع حاضراب أدأخرجه البخارى وأخرج مسلموغره من حديث جابران الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال لا يبسع حاضر ابناد دعوا النباس يرزق الله بعضهم من بعض وفى الصحين من حدد يثأنس قال تمينا أن يسع حاضر امادوات كان أخاه لاسهوأمه قلتوعلمه أهل العملم وفي المهاج يدع حاضرابا ديآن يقدم غريب بمساع تم الماجة المه لميمعه بسده ربومه فيقول بلدى اتركه عندى لابيعه على الندريج وفي الوقاية كرمسع ألحاضرللمبادى طمما فى النمن الغبالى زمان القعط انتهبى (والتماجش) وهو الزيادة فى غن السماعة عن مواطأة لرفع غنها وعن ابن عرعند دمالك قال التعيش ال تعطمه في السلعة أكثر من عنها وابس في نفسك اشتراء فه قدى يك غيران وفي الصحيف عن أبي هريرة أن النبي صلى الله نعمالى عليه وآله وسلم نهمي ان يبيع حاضر اباد وان يتناجشوا وفيهما من حديث ابن عمر قال نم بي النبي صلى الله تعالى عليمه وآله وسلم عن النحش وأخر جهمالك أيضًا قلت وعلمه أهل العدلم في المنهاج ومن المنهى عنه النحش بان ريد في النمن لارغ له مل لحدع غيره فنشتريها وفي الوقاية كره العيش (والبسع على البسع) لديث ابع وعند احد والنسائي ان الذي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم قال لا يبسع أحد كم على سمع أخمه وهوفي الصحن أيضا بعوذلك وفهماأ بضامن حديث أبى هريرة مرفوعا لايبيع الرجل على يمع أخسمة وقدوردان مناع منرجلبز فهوللاؤل منهما أخرجه أحدوأ وداودوالنسائى والترمذي وحسنه وصعه أنو زرعة وأنوحاتم والحاكم وفى الوطاءن حديث ابن عران رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال لا يبيع بعضكم على بعض قلت وعليه الشافعي وفى المنهاج ومن المنهىء عالم السمع على يدع غيره قبل لزومه بان يأمر الشترى بالقسط المسعه مندادوا اشراءعلى الشرامان بأمراك تعمالفسخ ليسستريه بأكثر وفي شرح السنةعند الحنفية المراد بالبسع على سع أخيه هو آلوم لان عنده خسار المكان لا يثبت بالسع فلا يصور بعد النواجب بسع الغيرعليه (وتلق الركبان) بان يتلق طائنة يحملون مساعا الى الملدفيشتر يهمنهم قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر وله الخياراذاعرف الغين كذاف المنهاج لحديث أى هريرة عندم لموغيره قال م لى النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم الأيداقي الحلب فانتلقاه انسآن فاشاء مفصاحب السلعة فهما بالخيساراذاوردا اسوق وفي الصحيصة مربر

حديث اين مسعود فال نهى الذي صلى الله تعالى الميه وآله وسلم عن تلتى البيوع وفيهما أيضا نحوذات منحديث ايزعر وابزعباس وفى الموطامن حديث أبي هريرة أن وسول المهصلي الله تعالى عليه وآله وسدلم فال لاتلقوا الركبان للبيدع ولايبع بعضكم على بعض ولاتناجشوا ولا يسع حاضراباد ولاتصروا الابل والغنم قلت وعلمه مأهل المالم (والاحذ بحار) لحديث ابن عرَّعند أحدوالحا كروابنأ بي شيبة والبزاروأ بي يعلى مرفوعا. ن احدَكر الطعام أربعين برئمن الله وبرئ الله منه وفى اسـناده أصبغ بنزيدوفه مقال وأخرج مسلم وغمره يث معمر بن عبدالله مرفوعالا يحتبكرالاخاطئ وأخرج نحوهأ حسدوا لحاكمهن حديثأبي هريرة قلت وعليه أهل العلم قال النمو وي في شرح مسلم قال أصحابنا الاحتكار المحرم هوالاحتكارفي الافوات خامية وهوان يشبترى الطعام فيروت الغيلا ولاييدمه في الحال بل يتستره امفادتمنسه فأمااذا اشتراه أوجامن قرية وقت الرخص واذخره أواساء مفي وقت الغسلاء لحاجته الحاأ كامأوا شاعه ليبيعه فى الوقت فليس باحتسكار ولاتحر يم فآم وأما أغبرالاقوات فلايحرم الاحتكارفيه بكلحال هذاتفص لمذهبنا وفي الهداية يكره الأحتكارف أقوات الاتدمى والبهائم اذاكان ذلك في بلد يضر الاحتكار بأهله ومن احتكر غلة ضميعته أوجلبه من بلدآ خرفليس بمعتبكر أقول الحق ان الاحاديث المطلقة في تحريم تسكارمة يدلمة بالطعام فلايضيم ماقيدل من تتحدر يماحنكارةوت البهائم والقيباس له على قوت الاكدمى قماس مع الفارق ولا يكون الاحتمار محرما الااذا كان لقصدان يفلى ذلك على المساين كاورد في حديث أبي هر رة عند دأ حدوا لحاكم فاعتبار هذا الفهد لا بده تعفن لم مقصدذاك لمبحرم علمه الاحتكار وظاهرهأن القاصد باحتكاره غلا الاسعار على المسلمين داخل تحت انهبى وألوء لمسوا كان المسالمن حاجة أم لالان هذا القصد يجعره كاف وأما اجبارالحة بكرعلى المسع فحاثزان لم يكن واجهالانه من ماب الامر بالعروف والنهيءن المنكر جبانعلیکلمکآف (والتـــهـر) لحدیثأنسعندأ حدوأی داودوالترمذی وامن ماجهوالدارمي والعزار وأبي يعلى أن السعر غلاعلى عهد رسول الله صلى الله تعيالي عليه وآله وسلافقالوا بارسول الله سعرانا فقال ان الله هو المدعر القابض الباسط الرزاق واني لارحوأن ألني الله وايسأحدمنكم يطالبني بخللته في دم ولامال وصحعه ابن حيان والترمذي وفي المساب أحادات وفي الهدامة ولا فدخي للساطان أن بسعرعلي الناس فان كان أرباب الطعام مون ويتعددون في القيمة نعدد ما فاحشا وهزاا قياضي عن صدمانة حقوق المسلمن عبرفحنثذ لابأسمه بمشورةمن أهل الرأى والبصرانتهي (ويجب وضع الجواثع) الجائحة الاتخة التيتم للثالثمار والاموال لحديث بابران النى صلى الله تعبالى علبه وآله وسأ وضع الجوائح أخرجه مأجد واانسانى وأبوداود وأخرجه أيضامس لم يلفظ أمر بوضع الجوائع وفى الفظ المسلم وغيره ان كنت بعث من أحد لذنمرا فأصابته الما يحد فلا يحل للدان نأخذمنه شأبم تأخذمال أخذك وفي الرابءن عائشة في الصحدن وءن أنس فيهما أيضاوقد ذهبالى ذلال الشافعي وأبوحنيفة والليث وسائرا لكوفيين فآت وهومنسد أبي حنيفة على الاستحيابوعندالمشافعي فياالقدج على الوجوب وفي الجديد على الاستعباب (ولايحل سلف

وبيم) قالمالك وتفد مرذاك أن يقول الرجل لارجل آخد نسلعتك بكذا وكذاعلى أن نسلفتي كذاوكخذا فانءةدا يعهماءلي هذافهوغبرجا نزفان ترك الذي اشترط السلف مااشة برطمنه كان ذلك السع جائزا فلت وعلمه أهل العلموفي شرح المسنة هوأن يقول أيعك هدذا لنوب بعشرة دراهم على أن تقرضني عشرة دراهم والمرادبالساف هذا القرض فهذا فاسدلابه جعل العشرة وفق المفرض غاللنوب فاذا بطل الشهرط سقط بعض الممن وصار ماييق من المسيع عقابلة الباق مجهولا قال المائن قال مالك هوأى السلف هذا ان تقرض قرضائم تبابعه عليسه بمعايزدا دعلمسه وهوفاسدلانه انمانفرضه على انتحاسه في الثمن وقد يكون السلف عنى السلم وذلك مثل أن تقول ايعان عبدى هذا بالف على ان تسلفني ماله في كذاوكذا اللهي (ولاشرطان في عم علديث عبدالله بزعر وأن الني صلى الله تعالى عليه وآله وسدلم فاللايحل سلف ويدع ولانسرطان في يع ولار بح مالم يضمن ولايدع ماليس عنددك أخرجه احدوا بوداودوا لندائى والنرمذى وصحمه وكذلك صحدان خزيمة والحاكم والشرطان في يدع ان يقول بعدَك هـ ذا بالف ان كان نقد او بأ اغمَر ان كان أسينة وقدل هو ان ، هُولِ ١٠ مَنْكُ تُونِي بَكْذَا وعلى قصارته وخماطته وفي الحِمَّ البالغيَّ مُومِعيني الشهرطين ارْ يشترط حقوق البيع ويشترط شامأخارجامه امنلأن يهبه كذاأ ويشفع لهالى فلان أوان احتاج الى سِعه لم سِمَّ الامنه وتحوذاك فهذا شرطان في صفقة واحدة (ولا سِعدَّان في سِعة) لحديث أى هر رمّعند احدوالنساني وأبي داودوالترمذي وصحعه ان الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلمتمىءن يعتيزني يبعة وانظأبي داودمن باع يبعتين في يعة فله أوكريهم أاوالريا جه احدمن حديث عبدالله بن مسعود قال نهيي الني صدلي الله نعالي عليه وآله وسدار عن صفقة ين في صفقة قال حمال هو الرجل بيدع السبع فيقول بنس كذا و ينقد كذا ورجاله رجال الصحير وماذكره سماك هومعني السعنين فيبعة وقدنفدم تفسديرا اشرطينافي بيعة عثلاهذ أوليس بصحير بل المراد بالشرطين في يعة ان البيسع و احد شرط فيه شرطان وهنا المسع بيعان قلت وفى شرح المسنة فسروا المسعنين في يعة على وجهين أحده ماأن يقول هدذا النوب بعنهرة نقداأو بعشرين نسيتة الىست نة فهو قاسد عندأ كثرأهل العلم فاذا باته على أحدالامرين في المجلس فهو صحيح لاخلاف فيه والاخر أن يقول بعد لاعبدي هــذا بعشرين وبنارا على ان تبيعني جاريتك فهذا فاسدلانه جعل غن العبدعشرين وينارا وشرط يسع الجارية وذلك شرط لابلزم واذالم بلزم ذلك بطل بعض النمن فيصيرما بق من المسبع في مقابلة المباقى مجهولا امااذا جع بمنشيشن في صفقة واحدة مان باعدار اوعبد دابثمن واحدقه وجائزا وليسمن باب السعة بن في سعة نمياهي صفقة واحدد فجعت شيئين وأما سعاله بي بأكثرمن سعر يومهمؤ جلا فأقول الزيادة على سعريوم البيع ليست من الربافي ورد ولاصدرلان الربا زيادة أحددالتساويين على الأآخر ولانسأوي بن الشي وغنه مع اختلاف جندم ما فلايصم أن يكون تتحريم هدذه الصورة لكونهار مافان قبلان تحريجها آسيكون الزيادة في مقابل التنفيس بالاجل فقط فلايحني انتصر يممثل ذلا مفتقر الى دليل والمسثلة يحتمله الدسط وقد أفردها الماتن برسالة مستقلة مصاها شفاء العلل في حكم الزيادة لاجل الاجل والكن يمكن

الاستدلال لهذا المنع بماأخرجه أجدوا لنساني والمزمذي وصحعه منحديث أبي هربرة فال قالىرسول اللهصدتي اللهءلميه وسسلممن اع بيعتيز في يعة فلهأوكسهماأوالر بأوعياأخرجه أحدواليزار والطيراني في الكبير والاوسط عن سمالة عن عبد الرحن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال نه بي النبي صلى الله عامه وسلم عن صفقة من في صفقة قال سمالة هو الرجل يبسع المسع فمقول هو بنساء كذاوهو بنقدكذا قال فى مجم الزوا لدرجال أحدثقات فهذان الحديثنان قددلاعلى ان الزيادة لاجل النسام عنوعة واهذا قال فله أوكسه ماأوالريا والاعمان الني هي غيريو مة داخلة في عوم الحديثين وقد ذهب الجهور الى حواز سم الشي بأكثر من سعومه لأجل النساء ونازعوا في دلالة الحديثين المذكور بزعلي محمل النزاع (وريح مالم بضمن المانقدم في دلم لل يحلساف و بدح وهو أن بيسع شد، الميدخر في ضماله كالبسع قبل القيض (و يسعماليس عنداليا أم) لحديث حكم بن حزام قال قات مارسول الله وأتبني الرجل نسأانيءن البسع ليس عندي أسعه منه ثما ساعه من السوق فقال لا تسعماليس عندلا خرجه احدوأهل الستن وصحعه الترمذي وابن ماجه والمرادية وله مالدس عنسدك أي مالدس فىملكك وقدرتك وقيمعني يبعيماليس عندهان يبسع مال غيره بغيراذنه لانه غررلاندوي هل يجيزه غديرهأ ولاوهوقول الشانعي وقال أبوحنية فميجوز سيع الفضوليو يكون موقوفاعلي جأزة المالك وبسع القطوط عند فأهل العلم لايجوز حتى تصدل الحمن كتبت له فيملك ثم يبسع القط الصك ومنه قوله تعالى عجل لناقطنا (و يجوز بشرط عدم الخداع) لحديث الن عرفي الصحين فالذكرر ولاسول الله صلى الله نعالى علمه وآله وسالم اله يخدع في السوع ففال من العت فقل لاخلابة وفي الباب أحاديث والخلابة الخديعة وظاهره انمن قال بذلك ثنت له الخدارسوا عدن أولم يغين (والخمار في الجماس ابت مالم يفرقا) لحديث حكيم بنرام في العصيران الني صدلي الله تعالى عليه وآله وسدلم فال السيعاد بالخدارمالم يتفر فارفيهما أيضا تحوممن حديث ابزعر وأيضاني الموطامن حديث ابزعر بلفظ اندسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم فال التبايعان كل واحدمنه ما بالخيار على صاحبه مالم يتفرقا الاسمع الخياروفي المأسأحاديث وقدده بالحاليات خدارالجلس جاعةمن الصحابة منهم على وأبو برزة الاسلى والأعمروا بزعباس والوهريرة وغيرهم ومن النابعين شريح والنعبى وطاوس وعطا والن أَيْ مَا ﷺ مَا نَقَلَ وَالْمُعَمْدُمُ الْحِنَّادِي وَنَوْلَ إِنَّا لِلْمُدَرِّ الْقُولِ بِهِ أَيْضًا عن سعمد من المستب والزهرى والزأى ذئب منأهل المدينة وعن الحسن البصرى والاوزاعى والإثبو يجوغيرهم و بالغران حزم فقال لا يعرف الهم مختالا من الشابعين الاالنخعي وحدده وحكا، صاحب الصر أيضاعن الشانعي واحسدوا معقوأى ثور وذهب الحنفية والمباليكمة وغسيرهم الحاشهااذا وجيت الصفقة فلاخمار والخي القول الاول

#### \*(باب الربا)

قال الله تعالى الذين يأكاون الربالا ية ومون الاكان قوم الذى يتخبطه الشده طان من المس ذلك بإنم مقالوا اعا السيع مثل الرباوأ - ل الله السيع وحرم الرباو فال يحق الله الرباوير بى الصدقات وقال وذروا ما بق من الرباات كنم مؤمنين فان لم تفسعاوا فأذنو المجرب من الله

ورسوا وانفق أهل العلمان الربامن الكيائروانه اذاوقع هذا العقدفهو بإطل ولايجب الارذ رأسالمال وان كان ذوعسرة فيكمه الانظار الى المسرة أقول هذا الحكم يستقادمن كاب الله تعمالي فال عزوجل وان تبيتم فلمكمر ؤس أمو المكموم فهوم الشرط يدل على جوازاً خذ مال المربى مع عدم المتوية ويستدل بهذه الاكية أيضاء لي جو الرأخ ـ فدمار يح المربى من الريا وهومازادعكي رأس ماله سواءتاب أولم ينب فالحاصه ل انه يجوزأ خذجه مع مآله الربح و رأس المال مع عدم النوية وبجوزاً خذال بح فقط معها (يحرم سع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبرىآلبروالشعبر بالشميروالتمر بالتمر والملح بالملح الامثلاء آليدا بيد) فاذا اختلفت هدذه الاصناف فسعوا كمف شتم اذا كأن يدا سدوال تة الاحناس المذكورة هي المنصوص علها في الاحاديث كحديث أبي سعيد بلفظ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبريالبروا اشعبربالشعبر والمتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدان يدفن زادأ وازداد فقدأرى الاتخدذوا لمعطى فيهسوا وهوفي العجير وسأتر الاحاديث في الصحيدين وغيرهما هكذا ايس فيها الاذكر السينة الاجناس وفي الحقالياً أغمة وتنطن الفقها أن الرباً المحرم يجرى في غدر الاعمان المتقالة صوص عليها واناط كم متعدمه الى كل ملحق بني منها في شرح السنة اتفق العلم على أن الربايجري في هذه الاشدا والسنة التي نص الحديث عليها وذهب عامتهم الى أن حكم الرباغير مقصور عليها ماء انهاانما ثبت لاوصاف فيها ويتعدى الى كل ما يوجد فسه تلك الاوصاف وذهبو االى أن الريا أنتف الدراحم والدنانه يوصف وفى الاشدما والأربعة يوصف آخرتم اختلفوا في ذلك الوصف فقال الشافعي ثنت في الدراهـم والدنانعر يوصف النقدية وقال أبوحندنية بعله الوزنحتي ات الريايجرى في الحديد والنجاس والفطن وفال النافعي في القديم ثنت في الاسما الار معمة يوصف الطعمع البكيل والوزن كافال سعيدين السيب وفي الجديد ثبت فيها يوصف الطع فقط واثدت في جميع الاشدما المطعومة مثل التمار والفوا كدوالية ولوالادوية وانحاقال ذلك في الجديد القولة صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الطعام بالطعام مثلا بشل علق الحكم بإسم الطعام فدلُ على ان ماخذ الاشتفاق عله وقال أبو حنيفه ثبت في الاشما والاربعة بوصف الكرلحتي ان الربانيجيري في الحص و النورة وسيأتي ما يدفع ذلك كله (وفي الحاق غيرها بما خلاف) هل بلحق بجذه ألاجناس المذكورةغ برها فكور حكمه حكمهافى تحريم النفاضل والتسامم الانفياق في الحنس وتحريم النساء نقط مع الاختسلاف في الجنس والانفاق في العدلة فقالت الظاهر بذانه لا يلحق بماغيرها ورجحه في سيل السلام وقال قدأ فردنا الكلام على ذلك في رسالة مستقلة بممناهاالقول المجنبي انتهى وتفصيل ذلك فيمسك الختام وذهب منعداهم الحيآنه أ يلحق بهاما يشاركهاني العلة واختافوا في العلة ماهي فقسل الاتفاق في الحنس والطع وقدل الخنس والطع وقسل الجنس والمقدير بالكدل والوزن والافتيات وقسل الجنس ووجوب الزكاة وقدل الخنس والتقدر بالكمل والوزن وقديستدل ان فال بالالحاق بماأخرجه الدارقطني والبزارعن المسن من حديث عبادة وأنس أن الني صلى الله تعالى علمه وآله وسلم فالماوزن مثل بمنل اذاكان نوعاو احداوما كمل فنل ذلك فأذا اختلف المنوعان فلايأس مه إوندأشارالي هذا الحديث صاحب التلخمص ولميت كلمعليه وفي المفاده الربيدع بنصبيح وثقه

أبوزرعة وغيرموضعة مجاعة قال أحدلابأس يهوقال يحيى بن معين فيروا يةعنه ضعنف وفح أخرى ابس به باس وربمباداس وقال ابن معدواانساني ضعيف وقال أبوزرعة شيخ صبالح وقال أبوحاتم رجدل صالح انتهى ولايلزم من وصفه بالصلاح ان يكون ثقة فى الحديث وقال فالتقريب صدوق سئ ألحفظ ولايخفاك أن الحجة لاتقوم بشل هذا الحديث لاسما في مثل هذا الامرالعظيم فاندحكم بالرباالذي هوم أعظم معاصي انته سحانه وتعالى على غديرا لاجناس التي نصعل بارسول الله صلى الله علمه وسلم وذلك يستلزم الحبكم على فاعلد مانه من تمكب الهذه المعصية التي هيمن المكانر ومن القطعمات الشبرعمة ومع هذا فان هذا الالحاق قدذهب المه الجعالجم والسوادالاعظم ولم يخالف فىذلك الاالظاهر يةففط وهذا الحديث كايدلءلى الحاق غيرا استشقيها كذلك يدلءلي أن العلة الانفاق في البكدل والوزن مع ايحا دالجاس وعما صلى الله تعالى عليه وآله وسُدلم عن المزاينة ان يبدع الرجز عُرحا نُطه أنَّ كَانْ فَخَلا بَمْر كَيلاوان كان كرماان يبمعه ميز مب كملاوان كالهزرعاان يبمعه بكمل طعام نه ي عن ذلك كام وفي افظ لمسلم وعنكل تحريجرصه فان هذا الحديث يدلءلى ثبوت الربافى المكوم والزنب وووا يةمسلم تدلعلى أعهمن ذاك وممايدلءني الالحاق ماأخرجه مالك في الوطاعن سعد دين المسبب أنَّ المنبى صلى الله تعالمى عليه وآله وسدلم نهرى عن بسع الله مبالحيوان وأخرجسه أيضا الشافعى وأبوداود في المراسية لروصة الدارة طني في الغريب عن مالك عن الزهري عن سهل بنسعة وحكم بضعفه وصوب الرواية المرسلة وتمعه ابن عبددا ابروله شناهد من حديث ابن عرعند البزار وفىاسناده ثابت بنزه بروهوضعنف وأخوجه أيضامن رواية أبىأمية بزيعلىءن نافع أيضا وأموأصية ضعيف ولهشاهدأ قوى منه من رواية الحسن عن سمرة عندالحاكم والبيهني والبزخزيمة وممايؤ يدذلك حديث رافع بنخديج وسهل بنأبى حممة عندا المرمذى فى رخصة المراياوفيسه وعن يبع العنب الزبيب وعن كلتمر بغرصه وتمايدل على أث المعتسير الاتفاق في الوزن حديث أبي سعمد عند دأ حد ومسلم بلفظ لا تسعوا الذهب بالذهب ولا لورق الورق الاوزنابوزن مثلاءتل سوا وبسوا وأخرج أحسدومسلم والنسائي من حديث أي هريرة الذهب بالذهب وزنابوزن منلاء شسل والفضة بالفضة وزنابوزن مثلاء نلوعند مسلم والنساق وأبى داودمن حسديت فضالة بزعسدعن النبي صلى الله تعيالي علمه وآله وملم لاتسعوا الذهب الاوزنابوزن ومماورد في اعتبارالكمل حديث النعرالمة قدم ونمه وال كان كرماان بيب كملاوماسماتي قريبامن النهسيءن سماله برة لابعلم كملهاأ قول أمااختلاف لة الربا فليسعلى شئ **من هــذ**ه آلاقوال∞ــــة نبرة انمـاهـي مجرد تفلنمات وتخمينات انضمت البهادعاوى طويلة بلاطائل هدذا يقول العسلة التيذهب اليماساقه الى القول بهامساك من مسالك العلة كنخر يج المناطوالا خريقول ساقه الى ماذهب المه مسلك كالسيروالتقسيم ونحن نمنع كون هذمالمه الاثتنبت بمثلها الاحكام النمرعية بلنمنع اندراج مازعوه علة فى هـ خاالمقسام تتحت شئ منها فسأحه ن الاقتصار على نصوص الشريعة وعدمالتكلدف بجاوزتها والتوسع في تسكليفات العباديماهوت كليف محض واسناعن نقول

شغ القساس لكنانةول بمنع النعبديه فيمياعد االعله المنصوصة وماكان طريق نبوته فحوى الخطاب ولعس ماذكروه همنامن هذا القبيل فليكن هذا المجت على ذكرمنك تنتفعه في مديانل كنعرة قال المان رجه الله في كتابه الدمل الحرارولاي فالذان ذكره صلى الله علمه وسدالا كدل والوزن في الاحاديث ليسان ما يتحصل به التساوى في الاجناس المنصوب عليها وكريف كأن هذا الذكر مبالالحاق ساترا لاجناس المنفقة في الكدل والوزن بهذه الاجناس الناتية في الاحاديث وأى تعدية حصلت عنل ذكر ذلك وأى مناط استفد منهامع العلمان الغرض بذكرها هو تحقدق التساوى كأفال منسلا بشل سوا وبسواء وأحاالا تفساق فحج الجنس و لطيم كاقال الشانعي واستدلوا على ذلك عِما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث معمر بن عددالله قال كنتأ سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بيثل وكأن طعامذا لومتذالشعبر فأقول ذكرالنبي صلى الله عليه وسدلم الطعام فكان ماذا وأى دله ل على أنه أراد بهذاالذكرالالحاقوأىفهم يسميقالى كوناذلك هوالعلة الممدية حتىتر كبءايهماالفناطر وتدنى عليها الفصورو يقال هذادلوعلى أن كلماله طع كأن يعه عاله طع متفاضلار المعان أقل ما مدفع هذا الاستدلال الذهب والنضة اللذين هما أقل منصوص علسه في الاساديث المصرحة مذكرالاجناس التي تحرم فيهاالرياو عايد فع القولين جمعاانه قدة مت في الاحاديث ان الني صلى الله علمه وسلمذكر العدد حك ماف حديث عثمان عند مسلم افظ لا تبيه واالدينار بالذينارين وفيروا يهمن حديث أبي سعيد ولادرهمين يدرهم ولايعتبر العددا حدمن أهل هــذين القوائن ولامن غيرهم وقدوا ففت المالكية الشانعي في الطع وزادت علد\_ ما لاذخار والاقتدات فوسعوا الداثرة بمباليس بشئ والحاصل انه لم يردداب ل تقوم به الحجية على المساق ماعدا الاجذاب المنصوص عليهاجما (فان اختلفت الاجناس جازا لتذاضل اذا كانبدا سد) الثق في العدمة بزمن حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله تعالى عليه و آله وسلم قال ا الذهب بالذهب والنضسة بالنضة والبريابيروالشعير بالشعيروالتمر بالقروالمقربالملح متسلاجتل سوا وبسوا ويدا بهد فاذاأ ختافت هدذه الاصناف فيبدوا كيف شئتماذا كآن يدابيدوفي أ المياب احاديث (ولا يجوز يسع الجنس بجنسه مع عدم العلم بالتساوى) الماوقع في الاحاريث الصحمة من قوله صلى الله تعالى عليه وآلا وسلم مثلاب السوا وبسوا وزنابوزن فان هذا يدل على أنه لا يجوز - ع الشي بجنه الابعد العلم بالمها أله والمساواة وعم الدل على ذلك حديث جابر الأ عندم وغبره فالنهي وسول الله صلى الله تعالى عايه وآله وسلم عن بيديم الصبرة من التمر لايعلم كملها الكدل المسمى من التمرفان هذا يدل على أنه لا يجوز السيم الابعد العلم (وان صحبه غيره) أى لا تأثير اصاحبة نبئ آخر لاحد المثاين لحديث فضالة بن عبيد عند مسلم وغيره قال اشتريت ةلادة يوم خيسيريانىءشرد ينبارا فيهاذهب وخرزفنىصلة افوجسدت فيهاأ كثرمن اخىءشر دينارافذ كرت ذلك للنبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم فقال لاشاع حتى تذصل وقد ذهب الى هيذاجاعة من الماف منهم عمر من الخطاب وقال به الشافعي وأحدد واسحق وذهب جاعة منه مالحنفية الى جوازااته فاضدل مع مصاحبة شئ آخر اذا كانت الزيادة مساويه لما قابلها (ولا بيع الرطب على كان يايسا) للديث بن عو المتقدم في النه ي عن أن يبيع الرجر عرائطه

انكان نخلابتمركملاوانكان كرماان يبيعه بزبيبكيلا وكذلك حديث رافع بن خديج وسهل ا بن أبي حمَّة المنقدمان وفي الموطاحديث سعد قال عمد رسول الله صــ لي الله تعالى علد.. وآله والم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال وسول الله صلى الله نعالى علمه وآله وسلم اينغص الرطباذا يبس فقالوانع فنهيء ذلك قات وعليسه الشافعي وهدذا الحديث أصرل فيأنه لايجوز يمع نتىمن المطعوم يجنسه أحده ممارطب والاسخر يابس مشدل يسع الرطب بالقر ويدح العنب بالزيب وسع اللعم الرطب بالقديدوه لذا قول أكثرا هل العلم والسهدهب مالك والشافعي وصاحباأتي حندفة وجوزه أنوحندفة وحدده ورده بالمتشابه من قوله نعمالي وأحدل انتهالبيع وحرم الرباو بالمتشابه من قياس فى غاية الفسادوهو قولهم الرطب والتمراحا أن يكوناجنسن واماأن يكوناجنساواحدا وعلى النقديرين فلايمنع يسع أحدهمابالا قال ابن القيم واذا نظرت الى هدذا القماس رأيته مصادما للسنة أعظمه صادمة ومع أنه فاسد في نفسه بلهما جنس واحدأ حدهما أزيدمن الا تنوقطعا بنيسة فهو إذيدا جزاء من الا تنو يزيادة لايمكن فصلها وتميزها ولايكن ان يجعل في مقابلة تلك الإجزام من الرطب ما يتساو يان به عندالكال اذهوظن وحسبان فكان المنعمن بع أحدهما بالاسر محض القياس لولم تأت به سنة وحنى لولم يكن وباولا القداس يقنضه أبكان أصلاقا غابنة سده يجب التسلم والانقدادله كإيجب النسليج اسائرنصوصه المحكمة انتهى (الالاهل المرايا) لحديث زيدين كابت عنسد الميخارىوغيره أنالنى صلى الله تعالى عليه وآله وسسلم رخص فى يسع العراما انتباع بخرصها كملاوفي افظ في أاعصم رخص في العربية بأخذها أحل البيت بخرصها غوايا كاونها رطبا وأخرج أحددوالشافعي وتصعما نزعزيمة وابن حبان والحاكم من حديث جابر قال حمت رسول الله صدلي الله تعالى علسه وآله وسداريقول حين اذن لاهل المرايا ان يسعوها يخرصها الوسق والوسفد والذلائة والأربهة وفى الباب أحاديث والمرادأن الذي صدبي الله نعالى علمسه ررخص لانفرا الذين لاتخل لهم أن يشتروا من أهل التفل وطبايا كاونه في شجره متمراوالمرايا جمع عرية وهي فى الاصل علمه تمرا لنخل دون الرقبة وقددُهب الى ذلك ومن خالف فالاحاديث تردعلسه قلت العرية فعملة عمق مفعولة من عراه يعروه أذا هيءة دمة صوداً وعيني فاعلة من عرى يعرى اذا خلم ثويه ڪانپها عريت وهي سعالرطبءلي النخل بقرقي الارض والمنت في الشجيريز بسب فيمادون خسسة أوسق وقال محدوبهذا ناخد وانظ اليخارى فى باب تفدر العرايا قال مالك المعرية أن يعرى الرجسل الرجل النخلة تم يتأذى يدخوله علمه فرخص له أن يشتريها منه بتمر وقال ابن ادريس العرية لاتكون الامالكمل من التمريدا يدولا تكون بالجزاف وبمساية ويهقول ابن أبي حتمة بالأوسق اورقة وقال بناسطى فى حديثه عن نافع عن ابن عر حك انت العرايا أن يعرى الرجل لرفي ماله النخلة والنخلتين وقال يزيدءن سفيان بن حسين العرابا نخل كانت توهب باكين فلايسه بمطيعون ان ينتظروا بهارخص لههم ان يبعوها بماشاؤا من التمر انتهى أفول المعرايا أصلهاان العرب كانت تطوع على من لاغراء كايتطوع صاحب الشافأ والابل بالمنبعة وهىءطية اللبن دون الرقيدة فالرابلوهرى في الصحاح العرية هي المضالة التي يعربها

ساحهار جلامحتاجا بأن يجعسل له غرها عامامن عراه اذاقسده انتهبي فرخص صلى الله عابه وسلمان لانخلالهم ان يشمتري الرطب على النخل يخرصها تمرا كاوقع في الصحصين وغيرهمما من حُديث زيدين ثَابِت وفي الفظ في المحمدين من حديثه رخص في القرابا بآخَدُها أهلَّ البيت بخرصها تمرايأ كاونها وطبا وفحافظ الهمآمن حدينه ولمبرخص فيغبرذلك فهذاجا نزوالذى أخسيرنا بتحريم الربا ومنعنامن المزابسة هوالذى دخص لغافي العراما والبكل حقوشر يعسة واضعة وسينة قائمة ومن منع ذلك ففدتعرض لردالخياص بالعيام ولردالرخصية بالعزعية ورداا سنة بجردالرأى وهكذامن منع من البيع وجوزا الهمة كاروى عن أبي حنيفة رجهالله ولكنهد ذمالرخصة مشدة بأن يكون النمرا مالوسق والوستمن والثلاثة والاربعة كاوقع في حديث جابرعة ـ د الشافعي و احدو صححه ابن خزيمة و ابن حمان و الحساكم فلا يجوز النهرآ ويزيادة على ذلك (ولا يدع اللحم بالحيوان) لما تقدم قريبا من حديث سعمد بن المسيب عندمالك آنارسول اللهصالي الله تعانى عليه وآله وسالم نهيىءن ببيع الحيوان باللعم وقال بدمن ميسرأ هل الجاهايسة بيسع اللحم بالشاة والشاتين وقال نهيىءن بسع الحيوان باللعم وفالأنوالزنادكلمن ادركت منأهل العلم بنهونءن ببيع الحيوان باللعمأى من ينسه وكذا بغبرجنسهمن مأكول وغيره وفيشرح السنة ذهب جآعة من الصحابة والتابعين الي تيحريه والمه ذهب الشافعي وحديث ابن المسبب وانكان مرسلالكنه يتقوى تعمل الصحابة واستحسن الشافعي مرسل ابن المسبب وذهب جاعة الى اباحتسه واختارها المزنى اذلم يثبت يث وكان فمه تولمنقدم بمن يكون بقوله اختلاف ولان الحمو ان ايس بمال الريايدلمل انه يجوز بدع حيوان بحيوانين فسدح اللحم بالحيوات سيعمال الرباعيالاربافيه فيحوز ألث في الفماس الد ت بنات الحديث فغا خذبه وندع القماس وفال محدف الموطأ وبهذا فأخذمن ماع لمامن الم الغنم بشاة حيسة لايدرى اللحم أكثراً ومافى الشاة أكثر فالسدع فاسدمكروه ولا منع وهدامتل المزابنة والمحافلة وكذا يسع الزيتون بالزيت ودهن المسم بالسمسم أقول والاحسن عندى اندمني الخديث أن يقول لاقصاب كم يخرج من هدذه الشآة فهقول القصاب عشهرون رطلاف ةول خذه لده الشاة بعشرين رطلامن اللحم انسوج أكثر فلك أو أقل فعلمك وهذا نوع من القمار ورجع الحديث الى القياس (و يجوز يسع الحيوان يائنين أوأ كثرمن جنه ) عديث جابر عندا جدوأ هل المن وصححه الترمذي قال آن النَّي صلَّى الله ذمالىءلمه وآله وسلما لتسترىء بدابع بدين وأخرجه أيضام سلمف صحيمه وأخرج أيضامسلم وغبره منجديث أنس ان المنبي صلى الله تعالىء لميه وآله وسلم اشترى صفية بسبخة أرؤس من دحمه الكلي وأخرج احدوأ بوداود منحديث ابن عرو أن المني صلى الله تعالى علمه وآله وسرلم أمرهان يبعث جيشاعلى ابل كانت عندده قال فحملت المناس عليها حتى نفد دب الايل ويقت بقية من الناس قال فقات بارسول الله الابل قد نفدت و بقيت بقية من الناس لاظهر لهم فقال لى ابتع عليذا ابلا بقلا نص من ابل الصدقة الى محلها حتى ينفذه ـ ذا المعث قال وكذت ابتاع البعير يقلوصن وثلاث قلائص من ابل الصدقة الى محلها حتى نفذت ذلك المعث فلماجات ابل الصدقة أذاهارسول الله صلى الله تعمالى عليه وآله وسلم وفي اسذاده عجدين اسحق

وفيه مقال وقوى في الفتح اسد فاده وأخرج احدوأ هل الـ فن وضعه ما لترمذي وابن الإارو: من حمد بن سمرة فالنم عي النبي صلى الله نعالى عليه وآله وسلم عن بدم الحيوان بالحموان وهومن رواية الحسن عن عمرة والإسمع منه وقد جع الشافعي بين المديثين بأن المرادبه بثة من الطرفين فيكون ذلك من بيع الكالئ بالكالئ لامن طرف واحد فيحوز وفي الوطأ انعلى بنأبي طالب بأع جلاله يدعى عصدة ربعنسر بن بعيرا الى اجل وان عبد ألله بن عراشترى راحلة الربعة أدمرة مضمونة عادمه وفيها صاحبه ابالربذة وسمثل ابنشهاب عن مع المموان النيزىواحدالىأجلفقال لابأس بذلك فالءالشانعي يجوزسوا وكان الحنس واحداأو مختلفامأ كول اللعم أوغيرما كول اللعمسوا ماع واحدا بواحدة وباثنين وقال أبوحندفة لايجوزوف بيدع الحيوان بالحموان نسيئة خلاف (ولا يجوز بينع العينة) لحديث أين عراً ن الني صدلي الله نعسالي علمه وآله وسدلم فال اذاضن الناس بالدبيآر والدرهم وتدايعو ابالعينة والذناب لبقروتر كواالجهادف بيلالته أنزل اللهبهم بلاء فلايرفعه حتى يراجعوا دينهم أخرجه احدوأ بودا ودوالطبرانى وابن القطان وصحعه وقال الحافظ رجاله نقات والراد بكسراله بذالمهملة يبيع التاجر سلعته بنفن الى أجل نم يشتريه امنه بأقل من ذلك النمن ويدلءلي المنع من ذلك مارواه أبوا حق السبيعي عن امرأنه انها دخلت على عائشة فدخلت معهاأم ولدزيد بنارقم فقبالت ياأم المومنين انى بعت غلامامن زيدين ارقم بقهانا لله درهم ذاءشة وانى ايتعنه مناء بسستمائة نقدا فقالت لهاعائشا فابتسما اشتربت والتسمانير رتان جهاد ممع رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم تدبطل الاان ووأخرجه الدارقطني اسفادمالغالمة بنت ايفع وقدروى عن الشافعي انه لايصيح وقرر كلامه ابن كثيرفي ارشاده هـ الى عدم جواز ـ مع العدنة مالك وأبو حندة واحد وحوز ذلك الشانعي وأصحامه ورداانهبىءن العشة منطرقءة لداها البيهتي فى سننه ياما أقول اما سع أعية الحور وشراؤهم على وحه التحارة مع رعاياهم فهذه المستثلة قدعت وطمت وكادت تطبق الارض وقدرا ينافى كنب النواريخ حكامات عن ملوك مصرمن الجراكسة وذلك من أشدها وأعظمها جرماانهم اذاأرادوا يمدع نئلهمأ كرهوا التعمارعلى سرائه باضعاف نمنه واذاأرادا حدمتهم الامتناع ضربوه ضريامبرحا وأخذواماله كرهاومن ذلك انهم ينعون النباس من الشراء من احدمن التصارحتي ينفق مايريدون يبعه من أموالهم فيرتفع تمنه لاجل ذلك وينفق سريعا فال الماتن في حاشه مدّالشفا و في الديار اليمنية من هـ ذا القبيل أنواع منها النهم يرسمون صرف المقرش بقدار محسدودمن الضربة التى يضه يوتها من الفضة المغثوشية بالتحساس المغلوبة انغشء بيوجه لاتبكون الفضية الخالصة الامتدارنصف الغضة التيفي الفرش تمان الرعاما لاتنتل هذا الرسم بل يتعاملون في المصارفة بزيادة على ذلك الحامقدار التلت أوالربع من ذلك الرسيرفاذا كأن الذة وخارجاه ن حال الدولة الى غسيرهم من الاجناد و نحوهم كان على ذلك الرسمالناقص واذاكان النقددا خدلاالى أموال الدولة من الرعايا لم يقبلوا منهم الاالةروش الغرائسة أوالصرف الزائدالذي يتعامل به الرعمة فيمامتهم فيأخذون ثاث أموال الرعسة أو ربعهاظلا واذا تزايدصرف الفروش بين الرعايا أمرالامرا بكسرااسكة ويضربون ضربة

أخرى مندل المكسورة في الخالص والغشأ وأكثرمنه اغشائم ينعون التعامل بذلك الضربة الاولى فسمعونها الرعاباوز نامن الدولة فسأتى غن القفلة منه ابنصف فقاله من الضربة الاخرى وقدىزىدة للمدأو ينقص قلمسلانم بأخسدون تلك السكة الاولى ويضر بونها على تلك الضربة الانرى ويدفعونها الى الرعابا بصرف قدرسموه فدأ كلون بمذه الذريعة فصف أحوال العداد أوقريهامن ذلك والرعامالا بقيدرون على الاستقرار على الرسم الذي يرسعونه الهسم في صرف القروش من تلك الضرية لانهم يحمّا جون الى الفروش الفرانسة في كثير من الحالات الكونه لا سنفق الهم في المعاملة التعارسا أمر الارض الاهي ومن الانواع التي وأكاون بها أموال الرعايا أكلاظاهراو يتحرون فيهم اتجارا بينااخم يجعلون ضرائب على الباعة فى الاسواق يجبروهم على تسليمها شاؤا أم أبواتم بأذنون لهمبالز بإدة فى الاسعار فديبه و ن بماشاؤ او بصنعون بالناس ماأرادوا وليسءايهم الاالوفا وبالضرائب فاذا استغاث مستغمث بالناس من زياءة الاسعار اوأرادمنكرأن ينكرعلي الباعبة مايفه لونه قالواه نمالز بإدات للدولة فعلمفمون المنكر والمستغيث حراوكم أعددال من هدذه الاحبولات النسطانية الني هي السحت بلاشك ولا شبهة نسأل الله أنبطح الجميع انتهى ومنهدذا القبيل أفواع المكوسءلى أهل الدور والتحارات والضرائب ألمننوعة التي لانسكاد تخصرعلى الرعاياف الاشما المختلفة وكل ذلك من جهة الدول ولاشكوى في ذلك من الكفرة الفجرة الذين استو لواعلى أكثر البلاد الاسلامية بلمن ملوك الاسلام وولاة المسلمن المدعيز للتسدين بالدين المجدي والقه سيحانه وتعالى يفعل مايشا ويحكم ماريدوا تظرف كتابنا كالرااسكرامة فى تبدان مقاصد الامامة يتضرعلمك الحزفي هذا الباب من الباطل والله يهدى من يشا والى صراط مستقيم قال الماتن في حاسبة الشفاء اعلمان المارفة قدصارف هذه الازمنة بعيث لا يتمكن من الخاوص عن الدخول به في الريا المحت أحدد كاعرفناك فيما - بق ثم ان الناس يحتاجون الى المعامل مدا الضرية فى تصرفاتهم ويضطرون الى المصارفة بهاالى القرش الفرنجي بذلك المقدد ارالمرسوم لهم فسمعون الفضة بالفضسة مع العلم بالتفاضل وهدذا ريابجت والعارف منهم يستروح الحسمل قدرآهافى كتبالفروع التي لايرجع غالبهاالى دليل وهي لانغني من الحقشيا وهانحن نعرفك بغالب مايظنونه من الحدل مخلصاً لهدم من ورطة الربا في ذلات أن بعض المتفقهة الذين لايعرفون لعداوم الاجتمادر مساقدة فقاهم بأنه لارباني المعاطاة وان الصرف الذي بفعدله الناس الات هومماطاة اعدم وقوع العقدوه لذا القصر لايدرى بأن ادلة الكتاب و السينة مصرحة بقويم الربامن غسيرتظرالى عقدد بللي متبراته في السيع الامجود الرضاومن ذلك مأقله أيضابعض المصنفين في الفروع ان الغش في كل واحد من البدلين يكون مقابلا لفضة فى الاتخروه ذالايرضي به عاقل نط وكيف يرضى العائل ان يبسع تسع اواً في فضة بأوقعة تماس فان كان مراده ـ قدا القائل ان ذلك مخلص عن الرياسوا ، رضي كل و احدمن المسابعين بالبدل أملميرض فهذاجهل لاعلم ومن ذلكان الغشفى كلواحدمن البدلين بكون بوبرةمسوغة المصرف وهذاير دمسد يت القلادة فأنه قدانضم الى الفضة غيرها ولم يجعل الني مسلى الله علمه وسلمذلا مسوغالابيع بلأمر بالفصل والقييز بين الفضتين وقدذكر واغبرهذه الامورجما

هومن الدقوط عكان لا يحنى على من له أدنى فطنة فان فلت فهل من مخاص من هذه الورطة التى وقع الناس فيها قلت نع نم مخلص ارشد المهور ول القه صلى الله علمه وسدا وهوما قاله ان التى وقع الناس فيها قلت نع نم مخلص ارشد المهور ول القه صلى المتعلمة وسدا أخروا فه السترى الصاع الحد بصاعين من الردى و فقال له درول الله صلى القه علمه وسدا ان ذلا ربا في الموسول الله كدف بصنع فقال انه يدع المقرال دى والدواهم ثم يشترى م اللهرا لحد فهذه وسداة شرعة ومعاملة شوية فن أواد أن يصرف الدراهم المغثوشة والقروش النوقية فلمت ترصاحب الدراهم من المعتموسة في المناس على المناسرة ومن ظن ان شمخلصا في غيرها فهو مخادع بنف معاهو صبر مع الريا المتوعد على الناس على الرياطة وعلى النارب المال الدراهم المغثوشة نصيبه من الاثم لانه حل علم من الرياطة والمدل في الفصل وأكل علم المناس والمال والمناس على الرياوا المناس والمناس والمنا

### \*(باب الخمارات)\*

بعلى من ناع ذاعدب أن يبينه والاثنت لاحشترى الخديث المديث عقمة بن عامر عند أبن مأجه والدارقطني والحباكم والطبراني قال مممت رسول الله صلى الله تعبالي علمه وآله وسمار يقول المسلم أخوالمسلم لايحل لمسلم ياع من أخمه بيعا وفمسه عبب الاينمه وقدحسن اسفاده الحافظفا الفتحوأ حرج نحوه أحدوا بن ماجه والحاكم في المستدرك من حديث واثلة مرفوعا وفي اسناده أبوجه فمرالرازي وأبوسماع والاؤل مختلف فمه والثاني مجهول وأخرج ابن ماجه والترمذي والنساتي واسنالحارودوالمخاري تعليقامن حديث لعسقاه سخالا فالكتب لي النبي صلى الله تعيالي عليه وآله وسيلم هذا ما اشترى العدّا من خالاين هو ذة من محدرسول الله اشترى منه عبددا أوأمة لادا ولاغائلة ولاخيئة بكسرا لخسا يدع المسلم المسسلم ويؤيدهذه الاحاديث حمديث من غشنا فليس مناوهو في صحيح مسلمو غيره من حديث أبي هريرة فدات هذه الاحاديث على ان من ماع ذاء مب ولريسنه فقد مانج معاً لا يحل شرعا فمكون المشترى ما كلما و ان رضيه فقدام المائع وصم السنع لوجود المناط الشرعى وهو التراضى وان لمرضه كأن له ودهلات المعلم بالعبب كشف عن عدم الرضا الواقع حال العقد فلم يوجدا لمناط الشرعي ولماورد فردالعيبوساتي (والخراج بالضمان) لحديث عائشة عند أحد وأهل السنن والشافع وصحعه الترمذي واين حيان واين الجارود والحاكم وابن القطان وابن خزيسة ان الذي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قضى ان الخراج بالضمان وفى رواية ان رجلا اسّاع غلاما فأستغله تم وجديه عيما فردمالعيب فقال البانع غلة عبدى فدال الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لفلة بالضميان والمرادبا لخراج الدخل والمتندعة أيءلك المشترى الخراج الحاصل من المسبع بضميان ل الذي علمه أي بسيبه قال مالك في الرَّجل يشتري العبيد فمؤاجِره بالأجَّارة العظمة القليلة تم يجديه عنيبار دمنه انه يرده بذلك العمب وتسكون له اجارته وغلنسه وذلك الام

الذى كانت عليه الجماعة ببلدنا وذلك لوانرجلاا ساع عبدا فمني له داراقمة بذراتها عن العدد اضعافانم يوجدبه عيب يردمنه رده ولايحسب للعبد علمه اجارة فماعل لهذلك فيكذلك تكون له اجارته اذا آجره من غيره لانه ضامن له قات وعلمه أهل العلم (وللمشترى الرد بالغرر )لان المنترى اغارضي بالمسعءند العقدقه لعله بأاغرر فاذاتهن له الغرركشف عن عدم الرضا الذى هو المناط الشرعي (ومنسه) أى من ذلك الغرر (المصراة فيردها وصاعامن تمر) فانه ثبت الخيارفيها يوجود الغرر الكائن بالنصرية وهوحيس اللبن في الضروع ليخدل المشترى غزارته فيغتروقد ثبت في الصحصير من حدديث الي هريرة ان الذي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال لاتصروا الابل والغثم فناساعها بعددال فهو بخبرا انظر ين بعدان يحلمها انرضهاأم كها وان مخطهاودهاوصاعا من تمروفى وواية مسلمو نبره من اشترى مصراة فهومته ابالخيار ثلاثة أيام انشاء أمسكهاوانشاء ردها وردمعهاصاعامن تمرلا مراء قات وعليمه الشافعي وفي المنهاج النصرية حوام تشت الخسارعلي الشوروق إعتدة لائة أمام فان رديعه تلف اللبن أردمعهاصاع تمر وقيل بكني صاع قوت والاصحان ألصاع لايحتاف بكثرة اللبن وفح شرح السنة أقال أبوحنيفة لاخد ارله بديب التصرية وأيسله ردها بالعدب بعدما حليها وقال ابن أبي لملي وأبولوسف مردهاو مردمه فهاقه أاللن فالله فاللج قالمالغة واعتذر بعض من لمو فق للعمل برزا الحديث بضرب فاعدتهن عندنف هفقال كلحديث لابرو بدالاغبر فقمه اذا انسدياب الرأى فيه يترك العمل وهذه القاعدة على مافيم الاتفطيق على صورتنا هذه لانه أخرجه المخارى عن ابنمه ودأبضا وناهمك ولانه بمزلة سائرا لمفاديرا لشرعية يدرك العقل حسن تقدير مافيه ولايستقل بمعرفة حكمة هدذا القدرخاصة اللهم الاءة ول الراسطين في العدلم انتهى قال ابن القيم ومنه اردالمحكم الصحيم الصريح في مسئلة المصراة بالمتشابه من القياس وزعهم ان هذا حديث يخالف الاصول فلأيقيل فمقال الاصول كتاب الله وسنةرسوله واجاع الامة والقماس الصيح الموافق للكتاب والسدنة فألحديث الصحير أصل بنفسه فكدف بقبال الاصل يخالف ففسه هدذامن أبطل الماطل والاصول في المقفة اثنان لا عالت الهما كالم الله نعمالي وكالام رسوله وماعداهما فردودالم مافالسنة أصل قائم بنقسه والقياس فرع فيكيف يردا لاصل بالذرع فالالامام أحداء القماسان وقدس على أصل فاماان يجي الى أصل فيهدمه ثم وقدس فعلى أى بقيس وقد نقدم بأن موافقة حدايث المصراة القماس وابطال قول من زعم اله خلاف القماس وانه ايس في الشريعة حكم يخالف القماس الصحير وأما القماس الباطل فالشريعة كاه امخالفة له و بالله المحب كنف وأفق الوضوع بالند قد المتن دلاصول حتى قبدل وشاف خبر المصراة الاصول حتى ردانتهى والحاصل الهلم ومايعارض - ديث المصراة ولم تصم الرواية بلفظط عامأ ويربل الذي صح الصاع من التمر والعنشية أجوية عن الحديث كنبيرة آيس على عَيْمُ إِنَّا أَوْمَ مِن عَلِمُ وَوَد السَّمْ وَفَاها المَّاسَ في شرح النَّفِي وَدَفِعِها جمعها ولانوثر على أص الشارع شيأ بلنة ول ذا تناذع بائع المصراة ومنتريها في قيمة الابن المستهال ولا المشترى صاعا من عُرور جب على المائع قبوله ولا يجاب الى غيره ولو كان المثل موجود انع اذاعدم الفركان الواجب الرجوع الماقيمته وكذلك اذاتراضي أسائع والمنسترى على قيمة أخرى كان الرضاله

قوله تلف اللبن ای حلب... وعــ بربه عنــ ملانه عجمرد حلبه بسری البه التلف اه من ابن حجرعلی المنهاج

مكمه وتمام هذا العدث فشرحة البلوغ المرام فليرجع اليه (أوما بقراض انعلمه) لانحق الاتدمى مفوض المه فاذاوضي بأخه ذعوض عنه جازذ لك كالورضي باسقاطه أوأخذ بهضه (ويثبت الخدار ان خدع) فان كان مع شرط عدم الخداع فلا رب في ذلك لما تذرّم من حدّ ،ث أتزعرأن رجلا كان يخدع في السوع فقال له رسول الله صلى الله تعظى علمه وآله وسلم من ما بعث فقللاخلابة وهوفي الصحصن والوطاوزادفهه فكان الرجل اذامايع يتوللاخلالة وقدئت ان الني صلى الله تعالى عدمه وآله وسلم جعل لحبان بن منقذ الذي كآن يحدع في السوع خدار ثلاثة أمامكما فى حديث ابن عرفي روا ية منه وكذلك في حدد بث عمره وأما اذا لم يشترط فالسيع الذى وقع ايس هو بيع السلم الى المسلم بل هومشتمل على الخبث والخداع والغائلة فللمغدوع ماراتكونه كذلك وككون الخداع كشفاعن عدم الرضا المحقق الذي هو الناط كاتقذم تقريره فلت اختلفوا في تفسيره مذاالجديث نفال المحلى لاخلابة عمارة عن اشتراط الملمار ثلاثة أمام وفيرواية المبهق وابنماجه غمأنت بالخمارفي كلسلعة المعتها للاث المالو فالرمجد نرى ان هذا كان لذلك الرجل خاصة ريدانه خدار الغين ولدس عطرد وفي شرح السنة عندأحد لهسيدل من باعو اشتري يشبرط الخمار في المهاج الهما ولاحددهما شيرط الخماروا تميايحو ز بعلومة ولاتزيد على ثلاثة أمام (أو ماع قبل وصول الـوق) لحديث أى هريرة ء وغمره قال نهيى المني صلى الله تعاتى علمه وآله وسلم ان بناتي الجلب فان تلقاه انسان فاستاعه بالمسلمة فيهالأ لحماراذ اوردا لسوق وتافي الجلب هوان يقدم ركب بتعيارة فسلقاء رحل قسل انبدخلوا البلدو يعرفوا السعرفيشترى متهم بارخص من معرالبلدوهذا مظنة صرراليائع لانه ان نزل بالسوق كاناأعلى له والذلك كان له الخيارا ذاعتر على الضرر (ولكل من المتسايعين سعامتهماعنه الرد) كذلك الصور المتقدمة ووجههان النهى ان كأن مقتضما للفساد الم أدف المطلان كمانقروفي الاصول فوجود المقدكعدمه وهوغير لازم لواحدمه مافالرد بالخمارهو ععنى الرد لمناه وغديرلازم وانكان النهي غسيرم فتنص لافساد فوقوع العقدعلي مورة من ثلاث الصوران رضمه كل واحد منهما فقد محصل المناط النبرعي وهو الرضاوان لم يحصل الرضا منهماأ ومن آحدهما لوقوعه على وجه يخالف الشرع فقد فقد المناط (ومن التَّتري شيألم ره فله رده ا ذارآه) طه بِثأْبي هر برة مر فوعامن اشتري مالم ره فله الخمار أُدارآه أخرجه آلد أرفطني والبهيق وفي استاده عمر بذابراهيم البكردي وهوضعيف وليكنهما أخرجا عن مكيمول مرسلاءن النبي صلى الله تعمالى علمه وآله وسلم نحوه وفى اسناده أيضا أنو بكرين أبى مريم وهوضه يف ومثل هـ ذا لانقوم به الحجة ولكن الخيار في الغالب يمكن الاسـ تدلال علمه ماحاديث النهىءن الغررفان مالم يقف الانسان على حقيقته لايخلوع ن فوع غررسوا كان بعنابة السائعأملا وأيضالابدمنحصول المذاط الشرعى وهوالتراضىفاذالمبرض المشترى بالمسم عندرؤ يته فقدفة دالرضا وعدم المصحح (وله ردما اشتراه بخمار)وذات نحوان بشترى أسأء في الله فمه الخمار مدة معلومة الماورد في الأحاديث الصححة الواردة في خمار المحلس ملفظ كل يبعن لا ينع ينهسماحتي يتفرقا الابيدع الخيار وفيافظ ألاأن يكون صفقة خمار وهما

ق الصحيدين وفه ــ ما الفاظ بهذا المعنى والكنه قداختلف في تفســ مرسع الخمار فقل هـ. وقدل غبره ويؤيدنبوت خيار النبرط ماتقدم منحديث من كان يخدع في البيوع ات النبي صلَّى الله تعـالىءامـهـوآ له وســـلم قال\_له ادَّ ابا يعت ﴿ فَقَالِ لا خَلابِهُ وَفَيْهِ عَلَى الرَّوا بات ولك الخَّمَار والأنه أمام وقد تفدم ذلك (واذا اختلف السيعان فالقول ما يقوله البائع) لحديث ابن مسعود عندأ حدوأى داودوالنساني وابن ماجه والدارقطني والبيه قي وصحعه الحاكم وابن االكن قال قال رسول اللهصلي الله تعالى علمه وآله وسلم اذا اختاف السعان وليس منهما منة فالقول ماية ولصاحب الساعة أو يترادان وفى لفظ وألمبدع قائم بعينه وفى لفظ اذا اختلف السيعان والمسمع مستملك فالقول قول المائع وفي لفظ ولاسنة لاحدهما وفي الماسروامات كثمرة قد استوفاها المصنف في لل الاوطار وحاصلها يفيدان النول قول المائع وقد قبل الدهذا الحديث مخصص لاحاديث ان على المدعى البينة وعلى المنكر المين وسأتى وقال منهماعوم وخصوص من وجه فظاهر حدديث القول مايقول البائع ان القول قوله سوأ كان مدعما أوسدى علمه وظاهر حدد بثعلي المدعى الممنة وعلى المنكر الهمن ان القول قول المنكرمع يمنهسواه كانائعاأوغير بائعوقد تقررانه اذا نعارض عمومان كانحن بصدده وجب المصم الى الترجيح ان أمكن والترجيح ههذا تمكن فان حد يث على المدعى البينة وعلى المنكر اليمن أصهمن حدبث فالقول قول آلبائع ومقتضى هدذا الترجيح ان القول لا يكون قول البائع الاآذا كان منه كرا غديرمدع من غير فرق بين المبيدع المبافى والتااف ولدكنه برشد الى الجع مارواه أحد فرزو تدالمسندوالدارى والطبراني تنحسه يثابن مسعود الذي فبه فالقول مايقول الباثع ربادة والملعة قائمة واكن في استناده في الزيادة مجد بن عيد الرجن بنابي لملى وهوضعتف السوم حنظه فلايصلح للعسمع بين الحسد يثينهم اوقد اختلف الفقها فى ذلك أخته فاطويلا قال مالك الامرعنت نافى الرجل يتسترى اللمعة فيختلفان في الثمن فعقول السائع بعنكها بعشرة دناندو يقول المبتاع استعهامنك بخمسة دناند انه يقال للسائعان شثت فاعطها الشدتري عباقال وانشثت فاحلف الله ماروت سلعتك الإعباقلت فانحلف قدل للمشدتري اماان تأخسذ السلعة بحاقال الباثع واماان تحاف بالله مااشتريتها الابحافلت فانحلف رئيمنها وذلك ان كل واحدمنهما مدع على صاحبه وفي شرح الدسنة ولافرق عندالشافع بنأر تكون السامة فاغمة أوتاانة في أنهدما يتحالفان وبردقه قالسلعة والمده رجع محدبن الحسن وذهب ألوحنيفة الى أنهما لا يتحالفان بعدد هلالنا السلعة عندا لمشترى بلآلقو لة ولالمشترى مع بمينه قاذا اختلفا في الاجل أوالحد ارأوالرهن أوالضمن فهو عندالشافعي كالاختلاف في الثمن يتحالفان وقال أبوحنيفة القول قول من ينفيها (١) ولا تحالف عنده الاعند اختلاف النمن وفي الحية البالغة القول قول صاحب المال الكن الميناع بالخيارلان البيعميذاه على التراضى

(۱)قوله نشيهاأىالاجل والخياروغيرهما

﴿ إِيابِ الْدَّالِمِ ﴾

(هو) نوع مخصوص من أنواع المبدع فلا يجوران يكون المالان مؤجل لان ذاله هو سع المكالئ بالمكالئ و در تقدم المنع منه فلا بدان يكون راس المال مدفوعاً عند دالعقد (أن

يه لرأس المال في مجاس العند) وقد وقع الاتفاق على أنه بشترط ويه ما يشترط في السبع وعلى إنسلم رأس المال في المجلس وقد شرط في السلم جماعة من أهل العملم شروط الميدل عليه الدامل (على أن بعطمه ما بغراضان علمه معاوما الى أجل مهاوم) لمائيت في الصحيحة بن وغيرهم مامن حديث ابن عباس قال قدم الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم المدينة وهم بسلة و ن في النمار والمنتيز فقال من أسلف فليسلف في كالرمه لوم ووزن معلوم لي أجل معلوم وأخرج أحدوا اجنارى منحدبت عبدالرحن بنابزي وعبدالله ينابي أوفي فالاكنانصيب المغانم مع رسول اللهصلي الله تعالى علمه وآله وسلروكان يأنينا انباط من انباط الشأم فاسلفهم في الحنطة والشعير والزيت الى أجل مسمى قبل أكان الهم زرع أولم يكن فال ماكنانسا الهسم عن ذلك وفي افظ لالممدوأهل المنز الاالترمذي ومانراه عندهم فيشرح السمنة السافي له معنيان في العاملات أحدهما الفرض والثاني السإومعناه عندالشافعي لوكان مؤجلا اشترط معرفة الاجلونو كانمكم لاأوموزونا اشترط معرفة الكمل أوالوزن وفهم عرفة الجنس والوصف بالاولى وفى الوقاية يصع فيمايع لم تدره وصفته لا فيما لايعه لم قدره وصفته كالحدوان وشروطه ونوعه وصفته وقدره معلوما وأحلدمه لوما وأقلاشهر وفي الحة المالغة فدمرسول اللهصلي الله تعالى عليه وآله وسلم المدينة وهم يسلفون في التمار السنة والسنة من والثلاث فقال من أسلف في في فليسلف في كمل ووزن الى أجمل معلوم وذلك المرتفع المناقشة بقدر الامكان وقاسواعليهاالاوصاف التي يهزيها الشئ منغ برنضدق ومدني الفرمش على التبرع من أقول روفهه معنى الاعارة فلذلك بازت النسيتة وحرم الفضل أنتهى أقول اما اعتبارا لجنس والصفة فلمسرفي الحديث مايدل عليه وكذلك اشتتراط تعمين المكان أيسرفي الحديث مابدل واغااء تسرته مناهدة والامورارفع التشاجرمن بعددولا يخفي ات الرجوع الى النوع المهود أوالصفة العهودة أوالى الاوسط من ذلك يرفع النشاج وكذلك يرفع التشاجو في تعمن المكان الىالاصلوهوعــدموجوبالايصالءلى المسسلم المهوالرجوع ألى البلدة التي هيى وطنهأ وبلداقامته يرفعذلك أيضا فالحاصل انشروط السدلم تعيين جنس المسسلم فيهوكونه معلوما بكال أووزن وكونه الى أجل معاوم فهذه ثلاثه شروط ولم يدل الدارل على اشتراط غيرها ﴿ وَلَا يَأْخُذُا لَامَا عِمَاهُ أُورُأُسُ مَالَهُ ﴾ لحد بث ابن عمر عند لذا لاقطني قال قال رسول الله صلى ألله تعيالي علمه وآله وسيلم من أسلن شيأ فلا يشهرط على صاحبه غيرقضائه وفي انظ من أسلف ف نيئ الا ماخد ذا لاما أساف فد مأ ووأس ماله قال مالك الامر عند لا فين أسلف في طعام يرهلوم الى أجل مسمى فحل الاجل فلم بجدا المبتاع عند دالبائع وفامهما ابتاع منه فافانه يم له ان يأخذا لاورقه أوذهبه أوالنمن الذى دفع اليه يعينه (ولا يُصرف فيم قب ل المضه المساأخرجه ألودا ودمن حديث أمىء مد قال قال رسول الله صلى الله تمالى علمه وآله وسلممن أسلمفيشئ فلأيصرفه الىغيره وفي استناده عطمة بنسه مدالعوفي وفمهمقال والمعني لرجعل المسلرف منفنا أشئ قبسل قبضه ولايج وزبيعه قبل القبض وقداخذاف أهل العلم تى يقمضه منه وذلك انه اذا أخد ذغيرا اثمن قال مالك لادئة ترى منه بذلك الثمن شهاأ الذىدفع المهأوصرفه فىساعة غبرالطعام الذى ايتاع منه فهو يبع الطعام قبل ان يستوفى قات وعليه أهل العلم فى الوقاية ولم يجز التصرف في وأس المال والمسلم فيه كالشركة والتولية قبل قبضه ولا الاعتباض عنه ولا يصمح بيدع المسلم فيه قبل قبضه ولا الاعتباض عنه

\*(باب القرض)\*

( يجب ارجاع مناد) لانه اذا وقع المعاطى على أن يكون القضاء زائد اعلى أصل الدين فذلك هوالربابل قدوره مايدل على ان مجردا الهدية من المستقرض للمقرض ريا كاأخرجه البخارى عن أبي بردة بن أبي موسى قال قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال لى انك بارض فيها الريافاش فادا كاناك على رجل حق فاهدى الملاجل تعنأ وحل شهيراً وحل قت فلا تأخذنه فأنهرنا (ويجوزان بكون أفضل أوأ كثراذ الم يكن مشروطا) لحديث جابرفي الصحير قال أتبن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وكان لى عليه دين فقضاني وزادني وفي الصحيحين أيضامن حديث أبي هو رة قال كان ارجل على الذي صلى الله تعالى علميه وآله وسلم سنّ من الابل فحاء يتقاضاه فقال اعطوه فطلمواسنه فليجذوا الاسنافوقها فقال اعطوه فقال أوفيتني أوفالا الله ففال الذي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ان خبركم أحسنكم قضاء وأخرج نحوه مسلم وغديره من حديث أبيرانع وهدذان الحديثان كايدلان على حوالاان يكون القضاء أفضل يدلان على انه يصبح قرض الحبوان والمسه ذهب الجهور ومنع من ذلك الكوفيون (ولا يجوزان يجرا القرض تفعالا مقرض) الحديث أنس عند دا بن ماجه انه سـ عُل عن الرجل يقرض أخاه المبال فيهدى المه فقال قال رسول الله صلى الله تسالى علمه وآله وسلم اذاأ ترض أحدكم قرضا فأعدى المهأ وجلهءلي الدابة فلابركها ولايقيله الاأن يكون جري منه وسنسه فبلذلكوفي اسناده يحيى بناسحق الهنائي وهومجهول وفي استاده أيضاعتبية بنحمدالضي وقدضعفه أحد والراوى عنسه ا-: عمل ن عماش وهو أيضاضع في وقد أخرج البخارى في التاريخ من حديث أنس عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال اذا أفرض فلا يأخذ هدية وأخرج البهرق عن ابن مسعودوأني بن كعبوعبدالله بن سلام وابن عباس في السنن الكبرى موقوفاعليهمان كلقرض جرمنانعة فهووجه من وجوءالربا وأخرج البهيج أيضا نحوذلك فى المعرفة عن فضالة بن عبد دموة وفاعلمه وقد تقدم ماأخر جه المحارى عن عبد الله ابنسلام وقدأخر جمالحرث بزأى أسامة منحديث على انالنبي صلى المته تعالى علمه وآله وسلمنهى عن قرص جرمندعة وفي رواية كل قرض جرمنة عة فهو رباوفي استفاده سوّارين مصعب وهومتروك ومافى الباب من الاحاديث والا مارينه دبعضها المعض

\*(كاب الشفعة)\*

والاصل فيها دفع الضررعن الجيران والشركاء (سبم الاشتراك في شئ ولومنة ولا) العموم الاحاديث الواردة في ذلك كلديث جابر في المحارى وغيره ان الذي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم قضى بالشفعة في كل مالم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وأخرجه أيضا بحوهذا اللفظ أهل الدين وحدد يث أبى هريرة قال قال وسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم اذا قسمت الدارو حدث فلا شفعة فيها أخرجه أبو داود و ابن ماجه باست ادرجاله تقات

ج مسلم وأبودا ودوالنسائى وغيرهم من حديث جابران النبي صلى الله تعالى عليه وآله لرقضى بالشفعة فى كلشركة لمتقسم وأخرج البيهتى منحسديث ابزعبياس مرفوعا فى كل شئ ورجاله تقات الاانه اعلى الارسال وأخرج الطحاوى له شاهد امن حد ،ث فالاحاديث الواردة في مطلق شافعة الحبار كاحاديث الحبار أحق يسقمه وهي ثامّة في الصحصين وغبرهمامقدة بعدم القسمة لان الحاركا يصدق على الملاصق يصدق على المخالط وأما تقسمد وحسنه قال قال النبي صلى الله تعالى علمه وآله ورسلم الجارأ حق بشفعة جاره ينتظر بهاان كان الطريق اذاكانت واحدة فالخلطة كائنة فيها ولمتقع القسمة الموجبة ليطلان الشقعة اهدم تصبر مقى الطرق فالحق ان سبب الشفعة هو واحد فقط وهو الشبركة قسل القسمة والخلطة المكاثنة بنالنسريكين فحالمشترك منهماأوفي طويقه أوفي مجاريه أومنه عهفاقدل من الثمن أسبابها الاشتراك في آلطو يق والاشتراك في قوا والنه وأويجاري المناه هو واجع الحي السبب الذي ذكرناه لان الاشد تراك في طويق الشيء أوفي سوا قسه هو اشتراك في بعض ذلك الشيء والحاصلان هذه الاحاديث يخصصة لذلك العدموم لان انظاهرمن قوله فلاشفعة ان القسمة مأنعة من نيوت الشفعة سواء كانت القسمة بين المشستري والشفيسع أومنقدمة كإيفسده الذكرة الواقعة في ساق النفي وقدحق الماتن المتمام في رسالة مستقلة أورد فيها جميع ماورد فىالشفعةمن الادلة وجعينهاجه انفيسافلمرجعاليها وقدحكىفىالبحرعنءلى وعمآنوعر وسعمدين المسبب وسلميآن ين بساروعمر بن عبدآ لعزيزور سعة ين مالك والشافعي والاوزاعي وأحدواسحقوعسدانلهن الحسن والامامية انالشفعةلاتثنت الابالخلطة وحكى عنأبي ضفة وأصحابه والثورى وابنأبي لدلى وابن سبرين ان الشفعة تئبت يالجوار واسه الشريك فى الربع المنقسم اذاباع أحد الشركاء نصمه قدل القسمة فلا اقن أخذه ما اشفعة الثمن الذي وقع عكمه السيعوان باع بذي منذة وم من ثوب أوعبد فمأخذ بقيم ثموت الشفعة للجار قال الشافعي لاشفعة للجار وذهب أبوحندنهة الى تبوت الشفعة للجاروفي المنهاج وكلمالوقهم بطات منفعته المقصودة كحمام ورحى لاشفعة فسهفي الاصيم وفي الموطا عن عممان من عمّان لا شقعة في بترو لا نحل قال في الحجة المالغة أرى ان الشقه. يجبءلي المالك ان يعرضها على الشندع فعاينه وبيناته وان يؤثره على غيره ولا يجبرعلم في النضا. وهي للعارالذي لدير نشير بكوشفعة بحسير عليها في القضاء وهي للجار النبريك فقط وهذاوجهالجعوبنالاحاديث لمختلفة فى الباب التهري والحق ماقدمناه (ولايحل للشريك ان قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أوحائط لايحل له ان يسمع حتى يؤذن شريكه فان شاء

آخدوان شاء ترك فان باعه ولم يؤذنه فهو آحق به (ولا تبطل بالتراخي) الفالا ساديت لواردة فى الشفعة من الاطلاق وأما ما أخوجه ابن ما جه من حديث ابن عربا فظ لا شفعة الخائب ولا اصغير والشفعة كل العقال في استاده مجد بن عبد الرحن المبيل الى وهوضعيف جدا وقال ابن حبان لا أصل الحديث وقال أبوز رعة منذكر وقال البيه في ابس بنابت ولا يصيح تأييد هذا الحديث المباطل عاروى من قول شريخ فانه لا حجة في ذلك على انه دا الحديث قد اشتمل على ثلاثة أحكام ني شفعة الغائب وني شفعة الصغير واعتبار القور وقد هجر ظاهره في الحكمين الاقلين في كان ذلك مفيد الترك الاحتجاج به في المسكم المالت على فرض انه غيير في الملكمين الاقلين في كان ذلك مفيد الترك الاحتجاج به في المسكم المالت على فرض انه غيير الشفعة بناك الاحاديث الصحيحة فقت معد الشموت بقيد لا دامل عليه مستلام لا بطال ما يستقاد من أحاديث النبوت من الاطلاق بدون حجة وذلك بأطل فالحق أن الشفعة لا تسطل ما المراد المن شرعت لا جدلا ويستقاد التراخي بسستلزم الاضرار بالمشترى لان ملكم يكون معلقا عنوع والسندان ملكه مستقر التراخي بسستلزم الاضرار بالمشترى لان ملكم يكون معلقا عنوع والسندان ملكه مستقر قي شيء ولا اضرار في ذلك عالما التعليق في شيء ولا اضرار في ذلك بحال

### ه (كاب الاجارة)

قال الله تعالى في قصة موسى وشعب عليه ما السلام قالت احداه ما ما أبت استأجره ان خبر مناستأجرت النوىالامين وقال تعالى وانأودتم انتسترضعواأ ولادكم فلاجناح علىكم اذاسلتمما آتييتم بالعروف في هذه الاته مشروعية الاجارة مطلفا ومشيروعية الاجارة يتسلم نفسه للخدمة وعليهأهل العلموتدل أيضاعلي انه أن أطلق الخدمة فهدي مجولة على المتعارف ولايضرهاالجهالة فيالجلة لان الارضاع والرعى لايضبطان حق الضبط (نجوزعلي كلءل لم يمنع منسه ما نع شرعى الاطلاق الادلة الواردة في ذلك كحديث أبي سعيد قال نع بي رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم عن استئجار الاجبرحتي يسن له أجره أخرجه أحدورجال اسناده رجال الصير وأخرجه أيضا البيهيق وعبدالرزاق واحتق في مستنده وأبود اود في المراسميل والنساق في الزواعة غدير مرفوع ولفظ بعضهم من استفأجر أجدا فليسم له أجرته ولاطلاق حديثأبي هريرة عندا أبخارى وأحدقال قالرسول اللهصلي الله تعالى علمه وآله وسلم يقول الله عزوج الثلاثة اناخصهم بوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته رجال أعطى بي ثم غدر ورحل باع حراوأ كل ثمنه ورجل استاجر أجدافا سنوفى منه ولم وقد أجره وقداسنأجر النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسسام دايلاء مدهج رته الى المدينة كافى المجارى وعسيره وثبت من حديث أبي هر رهَّ عند المخارى قال قال النبي صلى الله تعلله وآله وسلم مأبعث الله نبدا الارعى الغنم فقال أصحابه وأنت قال نع كنت أرعاها على قراريط لاهلمكة وأخرج أجسد وأهل السنثروصحعه الترمذي من مديث سوبدين قيس فال جليت أناو مخبزمة العبدي يزامن هجرفاتينابه مكذفحا فارسول لتهصلي لله نعالى علمه وآله وسلميني فساومناسر اوبل فبعناه ونم رجل يزن بالاجر فقال له زن وأرجح وفيه انه صلى الله تعمالي عليه وآله وسلم يذكرقه رأجرته الل

بلأعطاءمايعناده فيمثلذلك وقدككان الصحابة رضي اللهنعالى عنهم بؤجرون أنفسهم في عصره صلى الله تعدالي علمه وآله وسلم و يعملون الاعسال المختلفة حتى ان علما أحر نفسهم. امرأة على ان ينزع لها كلِّ ذنوب بقرة فنزع سيَّة عشر ذنو باحتى مجات بداء وُهــ بدت له ستّ نمرة فاقى المنبي صلى الله لعبالى علمه وآله وسسار فأخبره فأكل معه منهاأخر حمأجدمن يثعلى اسفادجمدوأخرجه أيضا ابنماجه وصمعه امن السكن وأخرجه السهق وامز من حدد بث الن عداس أن عاما أجر نفسه من يهودي يسبؤ له كل دلو بقرة وأما المانع مرعى فهومثل الصورالني سمأتي ذكرها زوتهكون الاجرةمعلومة ء: دالاستئمار ) لحد ،ث أ بي سعيد المتقدم ( فان لم تكن ) أجرنه ( كذلك ) أى معلومة (استحق الاجبرمقد ارعله عند أَهْلَ ذَلْكَ العَمِلُ) ﴿ لَمُدِينُ سُو مِدِينَ قَدْسُ السَّابِقُ وَلَكُونَ ذَلْكُ هُو الْأَقْرِ بِ آلى العدل وأما شرف صفاعة دينا ودنباولا يجعل لهما يجعسل لاقساميز فيهم بذا العصرون الاجرة التي تسكاد تهاغ الى مقدا رنص مص معض المقتسمين فان ذلك من الظام البحث بل يسلك مه مساه وتبكونالاجرة علىمقدارالانصماء فكونءلي كلواحدمن الشركاء يمقدارنصيبه وأما بالروىءن بعضأهل العلمان أجرة القسام تبكون نصف عشرالتركة أوريدع عشرها فجازفة ترجع الى داسل بل اعانة اظلمة القسامين على أكل أمو ال النباس بالساطل ولقدد تفها كشرمن المديحام ونتوابهم في هدذا الامر وصنعوا صنسع من لايخشبي تسعة في الدنيها والا آخر ف التهااسلامة معأن من كازمنهم بأخذمة ووامن ينت المال لايس نصق على القسمة ش من الاجرة لانه قد صارمة غرق المذافع في كما إنه لا يأخذ أجرة على قضائله كذلك لا مأخه ذأجره على القسمة لان البكل من مصالح المسلما التي أخدذ نصيبا من ست المبال في مقابلة القيام بها بحسب طاقته (وقدورداانه بيءن كسب الجام ومهراا بغي وحلوان المكاهن) لحديث أبي برةان النبى صلى الله تعالى علمه وآله ويسلم نهسىءن كسب الخجام ومهر البغى ونمن الكاب أغرجه أحدبرجال الصيم وأخرجه أيضا الطبرانى فى الاوسط ومثله منحد بشرافع بن وغيرهماءن أبي مسهودا لبدري فالمنهى النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم عن عن المكلب ومهراابغي وحلوان المكاهن (وعسب الفعل) وقد نقدم المكلام على عن المكلب وعلى عسب الفعل فيالمبدع والمرادعهرا ابغيما تأخده الزانية على الزنا والمراديح لوان المكاهن عطمة المكاهن لاحل كهانتسه والحلوان بضبرالحاء المهملة مصدرحلونه اذاأعطمته وقداستندل عباتق دميعض أهل الحديث فقبال انه يحرم كسب الحجام وقدوردفي معني ماتقدم أحاديث فيسهمه النصرع بأنه خيدث وانه حت وذهب الجهور الىانه حلال لحسديث أنسرني الصحصين وغيرهماآن الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم احتميم حيمه أيوطيبية واعطاه صاعين نطعام وكالمموالمه فخففوا عنهوقيه حماأ يضامن حديث ابن عباس ان النبي صلي الله تعالى

عامده وآله وسلم احتجم وأعطى الجام أجره ولوكان معتالم بعطه والاولى الجع بين الاحاديث إران كـب الجام مكروه غير حرام ارشاد امنه صلى الله تعالى علمه وآله وسلم الى معالى الامور وبؤيد ذلك حديث محمصة ينمسعو دعندأ حدوأى داود والترمذي والنماحه باسنا درجاله مناتانه كاناه غلام عجام قز جره الذي صلى الله تعالى علمه وآله وسارعن كسمه فقالله الاأطعمه ايتامالي قال لاقال أفلا أتصدقه واللافرخص له أن يعاشه فأفحه فلو كان حراما بجنالم يرخص له ان يعلفه ناضحه و يستفاد منه ان اعطا مصلى الله تعالى علمه وآله وسلم الحيام لايستنلزمان يأكاه أهله حتى تتعارض الاحاديث فقديكون مكروهالهم وبكون وصفه وأسحت والخبث مبالغية في التنفير وقد بجين الجع بأن المنع عن منل مامنع منه محيصة والاذن بمثل ماأذن له ورخص له فيه (وأجر المؤذن) لحديث عب ادة بن الصامت آن الذي صلى الله تعالى علميمه وآله وسلم قال العثمان بنابي العاص وانحذمؤذ نالا يأخيذ على أذانه أجرا رِ فِي الْفُطُ لَا تَشْخُذُ مُؤَذِنَا بِأُخْذُ عَلَى أَذَانِهِ اجْرًا وَالحَدِيثُ فِي الصَّبِيحِ (وَقَوْمِ زَالطَّعَانَ) لَحَدِيثُ أَبِي سعيد فالنهيي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسداعن وفيز اطعان أخرجه الداروهاني والببهتي وفى استناده هشامأ لوكايب قسل لايعرف وفدأو رده ابن حبائ فى الثقات ووثقه مغلطاى وقذبزا أطعان هوان بطعن الطعام بجزامته وقيدل المهمى عنهطعن الصديرة لايعلم قدرها بجزيمنها (ويجوز الاستنجار على تلاوة الفرآن) لحديث ابن عباس عند المحارى وغيره ان أفترامن أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مرواعيا فيهم لديه غ أوسليم فعرض الهمرج لمن أهن المنافقال هل فمكم من راق فان في المنامر جلا الديغا أوسليم أفا نطلق رجل منهم فقرأ بفانحة الكتاب على شاء فجامالمناه لل أصحابه فسكره واذلك وقالوا أخذت على كتاب اللهأجرا حتى قدموا المدينة فقالوا بارسول الله أخذعلي كتاب الله أجرافق ال وسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلمان أحق ما أخذتم علمه اجراكاب الله وفي الفظ من حديث أبي سعمد ان الني صدلي المه تعدالي علمه وآله وسدلم فال أصبح فتسموا واضر يوال معكم سهما ومحدل الني صلى الله نعالى علمه وآله وسلم والحديث في الصحصين بألفاظ و في حدد يُثخارجه بن الصلت عن عه في رقمة ألجنون بفائحة الكتاب ان الذي صدي الله تعدالي علمه وآله وسدر قال خسذهافاهمرى مرأكل برقمة باطر فقدأ كات برقسة حنى أخرجه احدوا وداودوا لنساتى (لاعلى نعليمه) لحديث بي مِن كُوب قال علت رجلا الفرآن فأهدى لى قوسا فَذْ كرت ذلك للنهي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فهال ان أخدتها أخذت قوسامن نار فرددتم اأخرجه ابن ماجه والبيهق وقداعل بالانقطاع وتعقب وأعر أيضا بجهالة بعضر والهود عقب ولهشاه دعند الطيراني من حديث الطفيل بعروالدوسي فالأفراني أي بن كعب القرآن فأهدديت المه قوسافغ الى الني صلى الله تعالى علمه وآله وسلم وقد تقلدها فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسالم تقلدها منجهم وعلى هذا يحمل حديث عبد الرحن بنشبل عن الني صلى الله تعمالى عليه وآله وسدم قال افرق القرآن ولا تغلوا فمه ولا تجفوا عنه ولا تأكوا بهولا السنكثروابه أخرجه احدبرجال الصيع وأخرجه أيضا البراروله شواهد وحدد بثعران بن حصينات لنى صلى الله تعالى علمه وآله وسلم قال افرؤا الفرآن واسألوا الله به فان من يعدكم فوماية رؤن الفرآن يسألون الساسيه أخرجه احدوا لترمذي وحدينه وفي البياب أحاديث

ووجه المنع من أخذا لاجرة على تعليمه النذلك من تعليم غلاحكام الشرعب ة وهو واجب وقد ذهب الى ذلك احدين حنيل و صحابه وأبوحنيفة وبة قال عطاء والضحالة والزهري وأحصى وعبدالله بتشفه فاهذا وقلامال الماتن في حاشيه الشفاء لى ان الجعم قدم على الترجيم قال لانحديث أحقما أخذتم عليه أجرا القرآن عام يصدق على التعليم وأخذ الاجرة على الملاوة لمن طلب من الفارئ ذلك وأخذ الاجرة على الرقيسة وأخذ مايد فع الى الفارئ من العطا الاجل كونه قارئاونحوذال فيخصمن هـ ذاالهـ موم تعليم المكات ويقي ماعداه داخ لا تحت العموم وبعض أفراد العام فمه ادلة خاصة تدل على جو ازه كارل العام على ذلا فن تلك الافراد أخدذ الاجرة على الرقيسة وتعليم المرأة في مقابلة مهرها فهكذا بنبغي تحرير المكادم في المنسام والصبرالى الترجيم من ضبق العطن ولاسهما لمالامدخل لدفيما نحن بصدده كازعمه المصنف والمقبلى وبهذ تعلم انماساقه فىأدلة القائاين بجوازأ خدذالاجرةعني التعليم منحديث الرقية لادلالة فيه على المطاوب (و ) يجوز (أن يكرى المعين مدة معاومة بابرة معاومة ) تباورد من أكرا الارانى في عصر مصلى الله تعمل علمه وآله وسلم كحديث وافع بن خديج في الصحصين وال كاأ كثرالانصارحة لافكانكرى الارض على ان الناهدة والهم هذه فريما أخرجت هذه ولمتخرج هذه فنهاناعن ذلك فامابالورق فلمينهذا وفىالفظ لمسلم وغيره فاماشئ معلوم مصمون فلا بأسه وسائرا لاعبان لهاحكم الارض وفي شرح السينة ذهب عامة أهل العلم الىجوازكاه الارض بالدراهم والدنانبر وغبرها من صنوف الاموال سو مكان عاتنت الأرض أولاتنت اذا كان مه الومايالعيان أو يالوصف كاليجوز اجارة غدر الارضى من العسدو الدواب وغرها وجلتبه الاماجاز بيعه جازأن بجهدل أجرة كالحجدلا بأس بكراء الارض الذهب والورق وبالمنطة كدلامعلوماوضر بامعلومامالم يشترط ذلك بمايخر جمنها فان اشترط بمايخر جمنها كملامعلوما فلاخبر فيهوهو قول أيى حنيفة والعامة من فقها "بنا (ومن ذلك الارض لايشمار إ مايخرج منها) لان أحاديث ان النبي صلى الله تعلى عليه وآله وسلم عامل أهل خبير بشطر مايحر جمنة رأوزرع وانكات المتة في الصحة تروغرهما فهي منسوخة عنل حديث رافع المتقدم وماوردفى معناه وفي المستثلة مذاهب متنوعة وادلة مختلفة واجتهادات مضطربة قدأوضهها الماتن في شرح المنتق وفي وسالة مسدة اله وذكرتما في مسال الخنام ومن أصرح أحاديث النهسى حديث جابرء ندمسلم وغيره فال كنانخ ابرعلى عهد رسول الله صلى الله تمالي علمه وآله وسلم فنصيب من القصرى ٣ ومن كذاومن كدافقال انبي صلى الله تمالى علمه وآله وسدلم من كأنت له أرض فايزوعها أواجرتها أخاه والافلمدعها وفي حديث سعدين أبى وقاص انهنهأهمان يكروا بذلك وقال اكروا بالذهب والفضة أخرجه احدوأ يوداودواانسأتي ورجاله تفات وفي الصحصن من حديث أي هو برة نحوحه يشجابر وفي الحجة البالغة اختلف الرواة فيحمديث راقع آختمالا فافاحشا وكان وجوه الثابعين يتعاملون بالمزارعة ويدلءني الجواز حديث معاملة أهل خسر وأحاديث النهبيء نهامجولة على الاجارة بماعلى الماذيا لاتأوقطعة معمنية وهوقول رافع أوعلى النسنزيه والارشاد وهوقول ابنء.اس أوعلى صلحة خاصية

عقوله القصرى قال النووى في شرح مساله هو بقاف مكسورة تم صادمه حملة ساكنة تم والمكسورة تم ما كنة تم والمناه وكذا في طلا المقاضي هكذا رويناه عن القاضي هكذا رويناه عن الفاف والراحمة صوروعن المناف والراحمة صوروعن المناف والراحمة صوروعن مقصور قال والمسواب الاول وهوما بق من الحب في السذبل بعد الدياس الهالي في السند بل بعد الدياس الهالي المناف والمناف في السند بل بعد الدياس الهالي في السند بل بعد الدياس الهالي المناف والمناف والمناف في السند بل بعد الدياس المناف والمناف وا

#### · (ناب الاحمام والافطاع) »

(من سبق الى اسماء أرض لم يسبق البهاغير. فهو آحق بها و تسكون ملكاله) لحديث جابران النبي مـ لي الله نعالى علمه وآله وسـ لم قال من أحما أرضامه منه فهي له أخرجه اجدو النسائي والترمذى وانحمان وصعه الترمذي وفي افظ من أحاط حائطاعلى أرض فهي له أخرجه أحدوأ بوداود وأخرج احدو أبوداود والطبراني والبهتي وصحعه ابن الحبار ودمن حديث لحسنءن سهرة مرفوعامن أحاط حائطاعلي أرض فهييله وأخرج احددوأ بوداودو الترمذي وحسنه والنساني من حديث سعمد بنازيد قال قال رسول الله صلى الله تعمالي علمه وآله وسملم منأحماأرضاممتةفه يهاوليس لعرق ظالمحق وأخرج لمضارى وغسمه منحديث عائشة فالت قال رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم من عرارضا است لاحد فهو أحقبها وأخرج أبوداودمن حديث احمر بن مضرس قال أثنت النبي صدلي الله ثعالى علمه وآله وسدلم فبايعته فقال من سبق الى مالم يسبق المسه مسلم فهوله فخرج الناس يتعادون ينخاطون أى يجعلون في الارض خطوطاء لامة الماسبقوا السه وصعه الضباء في المختارة في شرح السنة من احداموا تالم يجرعلمه ملك احدفي الاسلام يملكه وان لم باذن السلطان و به قال الشافعي وذهب بعضههم الى اله يحتاج الى اذن السلطان وهو قول الى حندفة وخالفه صاحباه وقوله المس أعرف ظالم حق هوأن غنصب أرض الغمرف غرس فيها أويزرع فلاحق أدو يقلع غراسه وزرعه وفيالمنهاج ولوسد بقرجل الىموضع من رباط مسبل اىوقف اوفقيمه الحي مدرسة اوصوفى الى خانفاه لم يزعج منه ولم يبطل حقّه بخر : جها لمرا محاجة ونحوه آنتهمي في الحجة البالغة الارض كلها يمنزلة مسجداً ورياط جعل وقنا على ابناه السديل وهم تمركا فوسه فيقدم

الاستقفالاسسيق ومعنى الملك فيحق الادمى كونه أحق بالانتفاع من غيره انتهبي (ويجوز للامام ان يقطع من في اقطاعه مصلحة شمأ من الارض المشهة أو المعبادن أو المسام) لمباقى المصيصين من حديث اسمه بنت أبي بكرمن انها كانت تنقل لنوى من أرض الزبرالتي أفطعه رسولَ اللهصلي الله تعالى علمه وآله وسلم واخرج أحدوا نوداود عن ان عران النبي صلى الله ثعبابيءاسه وآله وسلما قطع الزبعر-ضرفرسه واجرى الفرسحتي قام غرمى بسوطه فقبال اقطعوه حمث بلغ السوط وفى اسناده عبدالله بزعر بنحقص وفسه مقال خفيف واقطع النبي صلى الله تعالىء آسه وآله وسلموائل بن حجر ارضا بحضرموت كاأخرجه الترمذي وأبود اودوا بن حبان والبهيق والطبراني والمنذري استنادحسن وصحعه الترمذي واخرج أحدمن حديث عروة بنالز بيران عبدالرجن بنءوف قال اقطعني النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلموعمر النالخطاب ارض كذاوكذا واخرج المحارى وغديره من حديث انس قال دعا الني صلى الله تعالى علمه وآله وسلم الانصارلم قطع الهم البحرين فقالوا بارسول الله ان فعلت فاكتحتب لاخوا تسامن قريش بمثلها فلم بكن ذلآن عندالذي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال انسكم ستلة ونبعدى اثرة فاصبرواحي تلقوني وآخرج أحددوا بوداود من حديث اب عباس قال اقطع الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بلال بن الحرث المزنى معادن القبلية جاسيها وغوريها وأخوجاه أيضامن حديث عروبنعوف المزنى وأخوج الترمذى وأبودا ودوالنسائي وصحما يزحبان وحسنه الترمذي من حديثاً بيض بنحيال انه وفدالي الني صلى الله تعالى علمه وآله وسلم استقطعه الملم فقطع له فلماان ولى قال رجمل من المجلس أتدرى ما أقطعت له اغاقتطعته المال العد فالفانتزعهمنه وفي الباب غيردلك قال في المنهاج المعدن الظاهروهو مايخرج بلاعلاح لاعلك بالاحماء ولايشت فعسه اختصاص بتحجر ولااقطاع والمعدن الماطن وهو مالا يخرج الابعلاج كذهب وفضة وحبديد ونحياس لاعلانا لحفرو العمل في الاظهر قال الحجل والنانى وللشذلك وللسلطان اقطاء سه على الملك وكذاعلى عدمه في الاظهر ولا يقطع الاقدرا بتأتى في العمل علىسه قال في الحجة البالغسة ولاشك المعدن الظاهر الذي لا يحتاج الى كشرعل اقطاعه لواحدمن المسلن اضرارهم وتضييق عليهم انتهى

\* (كاب الشركة) \*

(الماسشركا في الماء وا خار والكلا) طديث أي خراش عن بعض أصحاب البي صلى الله تعالى عليه و آله وسلم قال فال رسول الله صلى الله الماء و آله وسلم المساون شركاه في الاثه في الماء و المكلا و الخار أخرجه أحد و أبود او د و قدر و ام أبو نعيم في الصحابة في ترجمة أبي خراش و لهذك النبي صلى الله تعالى عليه و آله وسلم قال ابن حجر رجاله أنه ات وقد أخرج المديث ابن ماجه عن ابن عمام و في المسادم عبد الله بن خراش و هو متروك وقد صححه ابن السكن و اخرج ابن ماجه عن ابن عمام وفي المسادم هر برة ان النبي صلى الله تعالى عليه و آله وسلم قال لا يمنع الماء و السكلا قال ابن حجر المديث المن و داد و المكلا قال ابن حجر المنادم صحيح و أخرج الخطيب من حديث عرضو ما في الباب و داد و المكلا قال ابن حجر المنادم و و ا و الما و الما بن المنادم و و ا و الما و الما بن المنادم و و ا و الما و الما بن المنادم و و ا و الما برا في المنادم و الم

وأخرجه أيود اودمن حديت بهيسة عن أبهاو أخرجه ابن ماجه من حديث عادمة المواقالت ماره ولايقه ماااشئ الذي لا يحسل منعسه قال الملح والمنا والناروا سناده ضعمف وأخرجه العابرانى عن أنس بلفظ خصامًا نالا يحل منعهما أالعوالنار وأخرجه العتسلي في الضعفاء من جديث عبد الله بنسرجس وأحاديث الباب تنتهض بجموعها وقدخصص الحديث بماوقع من الاجاع على أن الماء المحرز في الجرار ملك قال في الحجة بدأ كدا ستحداب المواساة في هذه فيما كان مملوكا وماليس بمملوك أمره ظاهرا نتهسى (واذانشما بوالمستحقون للما كان الاحقبه الاعلى فالاعلى بيسكه الى الكعبين تمير سله الى من تحشه للديث عرو بن شعيب عن ابيه عن جدوان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قضى في سيل مهزوراً ن يسائح حتى يباغ الكعبين تميرسال الاعلى على الاسنل اخرجه الوداودوا ين ماجه قال اين حجرفي الفتح واسفاده حسن والمرجه الحاجكم في المستدولة من حديث عائشة وصعه الحاكم واعله الدا رقطني بالوقف وأخرجه أوداودوا بزياجسه منحديث ثعلبة بنمالك وأخرجه عبدالرزاق فيمصنفه من حديث أبي حاتم القرظي عن أسه عن جدمو أخرج ابن ماجه به والميه في والطبراني من حديث عبادةأن الذي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم قضى في شرب التخل من المسمل ان الاعلى يشرب فيل الاسفل ويترك المباه المحالك كعيمن تمرسل المباء لى الاسفل الذي يلمه وكذلك حتى تنقيضي الحوائط أويفني المياء وأحاديث الباب صالحة للاحتجاج بها قال في المنهاج والمداه المباحبة من الاودية والمعبون والسدول والامطار يستوى الماس فيهافان أرادالنساس سقى أرضهم منها فضاف ي الاعلى فالاعلى وحيسكل واحدالما حتى يبلغ الكعيين وقال مجديم لذا فأخذ لإنه كان كدلا الصلح بينهم ولكل قوم مااصطلحوا واساوا علب من عيونهم وسيواهم وانهارهم وشربهم (ولا يجوزمنع فضل الما الهنعيه الكلا) الحديث الى هريرة في الصحيحين وغديرهما عن النبي صلى الله تعالى علمه وآله و . ـــ لم قال لا تمنعو افضل الماء أنه نعوا به المكلاوفي لفظ مسلم لايباع فبضل المساء لسباع يه المكلاو في الفظ المحذاري لا تمنعو افضل المساء لتمنعو ابه السكلا وفي أ البابأجاديث وفالفظ لاحدولاءنع فضلماه بعدان يستغنى عنده وهوان يتغلب رجلعلي عيناو وادفلابدع احدايستي منه مأشية الابالاجرفانه يفضي الى بيمع المكلا المباح بعني بصير المرعىمن ذلك باذاء مال وهدذا بإطللان الماء والدكلا مباحان وقدل يعرم بيدع الماء الفاضل عنحاجت مان ارادا اشبرب اوستي الدواب وإماما البترفلا ينعمن ارادشر به اوستي بهاتم ه كافى الموطا من حديث عرة بنت عبد إلرجن ان رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم قال لاعتنع نقع يتراى فضل ماثهما فلتوعلمه اهل المعلم فى المنهساج وحافر بتربموا تلارته با ف اولي عِمَامُ احتى يرتعه ل والحيفورة اى في ارض موات القلائ او في ملك بقلك ما هما في الاصع وسوا ملحه ام لالايلزمه بذل مافضل عن حاجة ملزرع و يجب لمباشدة فال المحلى في المحفورة للآرتف الب وقبال ارتحاله ادبس لهمنع مافضل عنه عن مجتاج المه الشرب اذا استسبق بدلون فسلم ولامنع مواشبه ولهمنع غسيره استنى الزرع فال محدو بهذا فأخذا بمارجسل كافت له بترفليس له ان ينتم الناس منهاان يستقوا منهابشقاههم أتمالزوعهم ونخاهم فلدان يمنع ذلك وهوقول ابى حنيقة والعامة من فقها تمنا (وللامام ان بحمي بعض المواضع لرعى دواب المسلين في وقت الحاجيـــة)

لحديث ابزعرءندأ حدوا بزحبان النابي صلى الله تعالى عليه وآله ورلم حيى الذهب عالخيل اخمل المساين وأخرج أحد وأبود اودوالحاكم منحديث الصعب بنجنامة وزادلاجي الانقه ورسوله وهنده الزيادة في صحيح أابخارى وفيه ان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حيى النقيم وانعرجي سرف والربذة فآت وعليسه الشافعي في المنهاج والاظهر الالامام أن يحمى بقمة مواتارى نع بعزية وصدقة وضالة رضعيف من الندمة ولا يعمى لغد مرذلك انتهبي لان الجيي تضييق على النَّاس وظلم عليهم واضرارلهم (ويجوزالاشترالة في النقودوا أنعارات ويقسم الربيح على ماتر اضداعليسه) لحديث الدائب بن أبي الدائب أنه قال لانبي صدلي الله تعالى علمه وآله وسلم كنت شريكي في الحاهلية فيكنت غيرشن يال لاتدار بني ولاغيار بني أخرجه أبوداود وابن ماجه والنسائى والحاكم وصعه وفي الفظ لابى داود وابن ماحه ه ان السائب المخزومي كان شريث الني صلى الله تعالى علمه وآله وسلم قبل البعنة فجا وم الفقح فقال مرحبايا خي وشريكي لاندارى ولاغمارى ولهطرق غمره فدهواخرج المحارى عن ابي آلمهال انزيدين ارقم والبراه إبن عازب كاناشر بكين فاشتريا فضة بنقد ونسيئة فبلغ النبي مبدلي الله تعالى علمه وآله وسلم فأمرههماان ماكان يداسد فخذوه وماكار نسيئة فردوه وأخرج أبود اودوا نسائي وابن ماجه عن ابن مسعود قال اشتركت أناوع اروسعد فيمانصيب يوم بدر قال في اسعد باستهر بن ولمأجئ أناوعا ربشي وفسه انقطاع واخرجا حدوا بوداودعن رويفع بنثابت مال انكان احرنانى زمن رسول الله صلى الله تعالى عامه وآله وسها المأخذ نضو اخمه على ان له اانصف عما يغنم وانا النصف وانكانا حدنا امطعراه النصل والريش وللاكنو القدح واخرجه الدارقطني والبيهيق (وتتجوز المضارية) وهوفي لغة أهل المدينة القراعز والضرب بمعنى السفروالصارية المعباملة على السفر وايضا الضرب بمعدى المشركة والمضاربة المعباملة على الشركة اتفق أهل العماعلى جوازالمضارية ولاتجوزالاعلى الدراهم والدنانير وهوان يعطى شيئامنه الرجمل المعمل ويتجر فالمحصل من الربح يكون بينه مامناصقة اواثلا ناعلى ما يتشارطان (مالم تشتمل عُلى مالايحل) لماروى عن - كم بن حزام الله كان يشترط على الرجل أ ذا اعطاء مالا مقارضة شمأمن ذلك فقدضمنت مالى وقدقيل انهله يصمر في المضاربة نبئ عن النبي صلى الله تعمالي عليه وألهوسه واغافعاها الصماية منهم حكيم المذكور ومنهم على كارواه عبدالرزاق ومنهم ابنمسعود كارواءالشافعي ومنهم العياس كارواء البيهتي ومنهم جابر كارواءا لبيهتي ابضا أومنهمأ يوموسي وابن عركار وإهفى الموطا والشانعي والدارقطئي ومنهم عركار وامالشافعي ومنهم عثمان كارواءااميهني وقدروي في ذلك من المرفوع ماأخرجه ابن ماجمه من حديث صهب قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ثلاث فيهن البركة البيدم الى أجل والمقارضة واخلاط البرباك ميرالميت لاللبسع ولكن فياسه ادم مجهولان أنول قدصرح جاعة من الحفاظ مانه لم يندت في هذا الباب أعتى المضاربة شي مرافوع الى رسول الله صدلي الله علمه وسلربل جسع مافيه آثارعن الصحابة وقدوقع اجماع من يعدهم على جوازه ذه المعاملة كأحكى ذلك غدير واحد وصرح الحافظ ابن حجر بانع اكتكانت تابته في عصر النبوة فقال

والذى نقطع به انهما كانت ثابته في عصر النبي صدلي الله عليه وسد لم يعلم بها واقرها ولولا ذلك الماجازت البيثة انتهبى ولايحفال انء دمالجوا زالذىذكره باليفوض عدم نبوتها في أيام النبوة مبنى على أن الاصل عدم جواز كل معاملة لم يثبت فيها دلم ل وهو غير مسام بل الاصل الجوازمالم تبكنءلى وجه يستبلزم مالايحل شرعا وعندىأن المضاربة داخلة تتحت قول الله وأحلالته البسع ونحت قوله نعمالي تجارة عن تراض بلكل مادل على - وإزاليسه وعلى جواز الاجارة وعلى جُوَّا زَالُو كَالَةُ دَلَّ عَلَيْهَا ۗ و بِيَانَ ذَلَكَ انَّ المَّالِكُ لِلْنَقِّدِ اذَا دَفَعِسه الْيَآخِرُ وَكُلَّهُ بالنبرا الهينق دممارآه ووكله أيضابيسه وجعل له أجرة على نولى السبع ونولى الشهراء وهى ماسماه لهمن الربح فجوا والبيع والشراء واخسل تحت أولة البيع والشراء وجوا والتوكيل جماداخــلتحــُــادلة الوكالة وجوازجعل جزمن الربح للوكـُـلَّـداخــلتحـــأدلة الاجارة أنعرفت بهذاان القراص غبرخال من دليل بدل علمه العموم بل الذي لم ينبت هو الدلسل الذي يدل علمه بخصوصه فلاوجه لماقاله الحافظ ابن جرائم الولم تثبت هدفه المعاملة بخصوصها فعصراان وملاجان البنية واعران هده الاسامي التي وتعتف كتب الفروع لانواع من الشركة كالمفاوضة والعنان والوحوه والابدان لم تدكن أسمنا شرعسة ولاالغوية يل اصطلاحات عادثة متحددة ولامانع للرجلين ان يخلطا ماليهما ويتحيرا كماهومعني المفاوضة المصطلح علبها لانالمالك أن يتصرف في مليكة كيف يشبه مالم يسب ثلام ذلك التصرف محرما بماوردالنسر عاتصريمه وانحاالشأن في اشتراط استواء الماليز وكونه ما تقداوا شيتراط العقدفهم ذالمردما دلءلي اعتياره بلمجردا لتراضي بجمع المالين والاتجار بوسماكاف وكذاك لامانع من أن يشترك الرجلان ف شراء ثبي بحمث يكون ا كل واحد منهما نصب منه بقدرن بممن النمن كاهومعني شركة العنان اصطلاحا وقدكات هدد الشركة البنة في المام المنبوة ودخل فيهاجها عدِّمن الصحابة فككانو ايشتر كون في شراه شيَّمن الاشــما • ويدفع كلواحدمنهم أصدمامن قهمته ويتولى الشراء احده ماأوكادهما وامااشتراط العقدوا لخلط فلمرد مايدل على اعتماره وكذلك لابأسان توكل احدالرجلمن الاخرأن يستدين له مالاو يتصر فههو يشتركاني الربع كاهومعني شركة الوجوه اصطلاحاوا كن لاوجه لاذكروه من الشروط وكذلك لابأس مان يوكل احد الرجلين الاتنو في ان يعمل عنه علا استؤجر علمه كاهومهني شركة الابدان اصطلاحا ولامعتى لاشتراط شروط فى ذلك والحاصل ان جسع هدذه الانواع مكغ في الدخول فبها محرد التراضي لان ماكان منهامن النصرف في الملك فناطه التراضي ولاينعتم اعتدارغهره وماكان منهامن ماب الوكالة أوالاجارة فمكني فمهما يكني فيهما فياهدنه الانواع التي نوعوها والشروط التي أشترطوها وأى دلمل عقل أونقل الحأهم الى ذلك فان الامرأ سيرمن هد االتهويل والتطويل لان حاصل مايستفادمن شركة المفاوضة والعنان والوجوهانه بجوزللرجلان يشدترك هووآخرفي شراشيئو سعمو بكود الربح منهسماعلي مقدارنصيب كلواحدمنهمامن المنوهذاني واحد واضيرالمعني يفهمه العامى فضلاعن العبالمو يفتي بجوازه المقصر فضلاعن الكامل وهوأعهمن أندسة وي مايدفعه كلواحدد منهمامن النمن أويختلف وأعممن أن يكون المدفو عنقدا اوعرضا وأعممن أذيكون

بالمتجرابه جيسع مال كلواحسدمتهدماأ وبعشه وأعهمن أن يكون المتولى للبيبع والشنراء أحدهما أوكلوا حدمنه ماوهب النهم جعلوا ايمل قدم من هسذه الاقسام التي هي في الاصل عيئواحده اسمايخسه فلامشاحة في الاصطلاحات الكن مامعي اعتبارهم لثلك الفيارات وتكافهم لتلك الشمروط ونطويل المدافة علىطالب العلموا تمايه بتدوين مالاطا للتحتسه وأنت لوسالت مواثاأ ويقالاءن موازالاند ترالا في شراه الذي وفي رجعه لم يصعب عليسه أن ية ول أيم ولوقل أله هل يروزالعنان أوالوجوه اوالايدان المسارق فهم معانى هذه الالفاظ بل قدشاه دنا كثيرامن المتيمرين في علم الفروع بالنيس علمه كثيرمن أنما صدل هذه الانواع ويتاهم الأأرادة بيزبعنها منبعض اللهم الاالأ يكتحون قريب عهد بجوانظ مختصرمن يختصرات الفدقه فريميايسم ل عليده ما يه تدى به الى ذلا وايس المجتهد من وسع دا ترة الا كوا " الماطلة عن الدايل وقبل كلما يتنف عليه من قال وقبل فان ذلك هود أب اسرآ والتقليد بل المجتهد منةزراأ وابوابطل لباطل وفحس في كأمسنا عنوجوه الدلائل ولمبحل ينمه وبينا اصدع بالحق مخاانة من يحالفه ممل يعظم في صدورا اقصر بن فالحق لا يعرف بالرجال واهذا المفصدسلكا فيحذمالا بجان مسالك لأيعرف قدرها الامن صغي فهمه عن التعصبات وأخلص ذهنسه عن الاعتقادات المألوقات والله المسدنهان (واذانشاجو الشركا في عرض الطربق كأنسبه فأذرع) لحديث أبي هريز، في الصيمين وغيرهم النالة بي صلى الله أمالي علميه وآله وسلرقال اذا اختلفته في الطرُّ بِي فالْجِماوه سسيعَةُ أَذْرَعُ وَاخْرُ جَمَّهُ مَامَعِبُ اللَّه ابنأحه في المسند والطبراني من حديث عيادة تن السامت وأخرجه ايضاعيد دالرزاف من حديت ابن عباس وأخرجه أيضا ابن عدى من حديث أنس ( ولا يمنع جار جاره أن يغر ذخشبه في جداره ) لحديث أبي هر برة في المصيصين وغيرهما ان الني مسلى الله تمالي عليه وآله و - لم قال لايمنع جارجاره أن بغرز خنسبه في جداره وروى نحوه أحدوا ين ماجه والسهق عن جاعة من العِمَاية (ولاضروولاضرارين الشركام) لحديث ابن عياس قال قال ورول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم لاضرر ولاضرار والرجل أن يضع خشبه في حاثط جاره واذا اختلاه تم في الطويق فاجعلوه سيعةأذرع أخرجهأحد واينماجه والبيهق والطعرانى ومسدالرزاق فالدابن مرأما حديث لاضرر ولاضرار فرواء انماجه عن عبادة بن الصامت و روى من حديث ابن عباس وأبى معيدا لخدرى وهو حدديث مشهو وانتهي فحديث ابن عباس هوالمذكو و فىالباب وحسديث عباءةأخرجهأ يضاالبيهتي وحديثأبي سعيدأخرجها يزماجه والدارقطتي والحاحسكم والبيهتي وقدروا ممن حديث ثعلبة بن مالك القرظي الطيراني في الكمروانير ومن ضارير يك كان الامام عقوبته بقام شعره أو يبعداره ) لديث معرة ابن جند دب أنه كانت لمعضد من تفل في حائط رب ل من الانسار قال ومع الرج سل أهله قال وكان مرة يدخل الح نخله فستأذى به الرجل ويشق علسه فعالم المه أن يناقله فأبي فأنى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فذكر ذلاله فطلب المره النبي مرلى الله تصالى عليه وآله وسدلم أن يدعه فأبي فعلمب البسمأن يناقله فأبي قال فهبه لي ولاتٌ كذار كذا أمر ارغبه فيسه فأبي فقال أنت مشارفقال رسول المدمسيلي الله تعالى عابيه وآكه وسدلم للانصارى اذعب فاقلع

فنه ودومن روایه جعفر بن محدهن أسه عن مرة ولم بستع منه وقدروی الحمب الهابری فر أحادیث الاحکام عن واسع بن حبان قال کان لابی لبایه عذق فر حافظ رجل فیکامه تم ذکر نحو قصة مه ورة

# •(كَابِ الرهن)•

(يجوزوهن ماعِلمَكُ الراهن في دين عاميه) الرهن جائز بالاجماع وقد نطق به الكتاب العزيز وتقبيده بالدفر غرج مخرج الغالبكءاذهب المده الجهور وقال مجاهدوالضحالة والظاهرية لابشرع الافي السفروقدرهن المنبي صلى المته تعبالى علمه وآله وسيلم درعائه عند يهودى المدينة وأخذمنه مشعبرالاهله كاأخرجه المخارى وغديره منحديث أنس وهوقى الصحمن منحمديث عاثمة وأخرجه أحدوا لترمذي والنسائي وابؤماجه منحديث ابن عباس وصحعه الترمذي وصاحب الافتراح وفي ذلا دامل على مشروء مة الرهن في الحضر كما فال الجهور (والظهريركب واللمذيشرب بنفقة المرهون) الماأس جمالحارى وغيرمن حديث بيهر يرةعن النبي صلى الله ثعبالي عامه وآله وسلم اله كان يقول الظهربر كب بنفقته اذا كأنم هونا والذالد وشرب بنفقته اذا صبكانهم هوناوعتي الذي ركب ويشرب النفسقة وللحديث الفاظ والمرادان المرتهن ننتفع بالرهن وينفق علمسه وقدذهب الحاذلك أحدوا معنى والليث والحسن وغيرهم فال ابآلقيم وأخذأ حدوغ ميره من أنمة الحديث بهدنه الفنوى وهوالسواب وقال الشافعي وأتوحنيف فومالك وجهو والعلماء لاينتفع المرتهن من الرهن بشئ بل الذوائد للراهن والمؤلّ عاميه قالوا والحديث وردعلي خدالف القياس ويجاب بأن هذا النياس فاسدالاعتبار مبنى على شناجوف هارولا يصيح الاحتجاج به لماورد من النه ي عن أن تحلب ما شدة الرجل بفيرا ذنه كافي التحاري وغيره لات العام لايرد به الخماص بل يني عليه وقال بن القيم في علام الموقعين وهذا الحكم من أحسن الاحكام وأعداها ولايصط الراهنين غسر وماعداه ففساده ظاهرفان الراهن قديغس ويتعسذرعلي المرتهن مطاام مآلنف قذااتي تحفظ الرهن وبشق علمسه أويتعذر رفعه الحالط كمواثبات الرهن واثميات غسية الراهن واثبات أن قدر النفقة علىه قدر حليه وركوبه وطليه منه الحكماه بذلك في هذامن العسر والحرج والمشقة مايناني المندة مة السمعة فشرع الشارع الحبكم القيم بمصالح العباد وللمرتهن أن بشرب لين الرهن ويركب ظهره وعلمه نفه قنبه وهذا محض الفاس لوكم نأتبه السنة الصحصة انتهب تمأطال في تخر بج هذا القداس الي ما لا يسعه هذا القرطاس (ولايغلق الرهن بما قبه) لحديث أى هريرة عن الذي صلى الله على علمه وآله وسلم فالابغاق الرهن من صاحبه الذي رهمه لدغمه وعلميه غرمه أخرجه الشافعي والذارقطئي والحبآكم والبيهتي وابزحبان في صحيحه وحسن الدارة طني استناده وقال الحافظ ابن حجرفي بلوغ المرام انركباله ثقات الاأن المحفوظ عندأ بى داودوغيره ارساله وأخرجه ابن مأجه مر طريق أخرى والرفع زيادة وقد دخرجت من مخرج مقبول والمراد بالغلاق هنا استحقاق المرتهنه حيشام يفكالراهن فحالوقت المشروط وروى عبدء الرذاق عن معرائه فسير غلاق الرهن عاد العال الرجدل الله آتك علله فالرهلك قال م بلغني عنه اله قال العلك لميذهب -ق هسذا اعاملات من بالرهنة غنه وعليسه غرمه وقسدروى ان المرتمسن في الجاهلية كان بقلك الرهن اذالم يؤدالراهن السمه مايستعفه في الوقت المضروب فأبطله الشارع والغنموالغرم هناه وأعم ممانة دم منأن الظهر يركب ينفسفة المرحون واللبن يسهرب قال في الحجة البالغة ومبنى الرهن على الاستنشاق وهو بالفيض فلذلك أشترط فهيه ولااختلافءندى بيزحد بثالا بغاق الرهن وحديث الظهريركي الخ لان الاول هو الوظيفة لكناذا امتنع الراهن من النفقة عليه وخيف الهلاك وأحياه المرتهن فعندذلك ينتفعيه يقدرمايراه الناس عدلاانتهبي قلت وعليه أهل العلم قال مجد وبهذا نأخذو تفسير قوله لابغلق الرهن ان الرجـل كان يرهن الرهن أى المرهون عند دالرجل فيقول ان حالت بمالك الى كذاوكذا والافالرهن لك بمالك فالرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يغلني الرهن ولايكون المرتهن بماله وكذلك نقول وهوةول أبى حنية موكذاك فسر مالكين أنس وفي شرح السنة معناه لابستفاق بحيث لا بعود الى الراهن بلمتى أدى الحق المرهون به افتك وعاداني الراهن وروى الشافعي هسذا الحسديث مع زيادة ولفظ علايفاق الرهن منصاحبه الذىرهنه لهغمه وعلمسه غرمه فال الشافعي غمه زيادته وغرمه ولاكدوفسه دليل على إنه اذا الله في والمرتهن بكون من ضمان الراهن ولا بسقط به لا كله ني من حق المرتّين وعلمه الشانعي وفال ألوحندفة قيمته ان كانت قدرا لحق يهقط بهلا كدا لحقوان كانت أقلمن الحقيدقط بقدرموان كانأ كثرم الحقيسقط الحق وعندالشافعي دوام القبض ليس بشرط فى الرهن فيستعمل الداية المرهونة بالنهاد وتردالي المرتهن بالليل ولابسافرعليها ولم يجق زمأ بوحنيفة أقول الحقان الرهن اذا نلف في بدا ارتمن بدون جنايته ولاتفر يطمفه و غبرمضمون علىه وانكان بجنايته أوتفر يطهضمنه للجناية عليه أوالتفريط لالكونه مستمقا حببه فاتاكيس الرهن بجيرده ليس يسبب المضمان والمداولة الشرعية واضعة المنار

# \* (كتاب الوديعة والعارية)

أقول العاربة من مكارم الاخلاق ومحاسن الطاعات وأفضل الصلات لانم الباحدة المالك المنافع ملكه لمن له المهماجة ولاربران هذا الفعل داخل تحت نصوص المكاب والمستة فان قيما من الترقيب في ذلك مالا يحبط به الحصر ومن جالا ذلك فوله تعالى و تعاوف الحلى المالة وي وقوله و يخعون الماعون و الحاصل ان العاربة في السان العرب والشرع هي المحة المنافع بلاعوض في او جدف هذا المعني كان من العاربة و مالافلا ( تتجب على الوديع و المستعمر الدية الامائة الى من التقد مولايحون من خانه ) لذوله تعالى ان القد بام كم أن تؤدو اللامانات الى أهلها و التوله صلى القد تعالى عليه و آلموسلم اد الامائة الى من التقد بام كم أن تخن من خالف آخر جه أبود او دو الترمذي و حسفه و الحاكم و صححه من حديث أي هربرة و في استناده طاق بن غنام عن شربك و قد استشهد له الحماكم كم عديث أي التباح عن أنس و في استناده طاق بن غنام عن شربك و قد استشهد له الحماك الطعراني و أخر جه ابن الجوزي في المنا التناهية من حديث أي بن كول و المرافي عن أي بالمالة المالة و أخر جه الدارة طنى عنه و أخر جه الدارة طنى عنه و أخر جه الدارة طنى المناب و أبيرة و الدارة طنى عنه و أخر جه الدارة طنى الدارة طنى عنه و أخر جه الدارة طنى المناب و المناب و المناب و المناب و العام الناب عن أي المامة بستدن هو في و أخر جه الدارة طنى الدارة طنى عنه و أخر جه الدارة طنى المناب و المناب

والطبرانى والبهتي وأنواميم منحديث أنس وأخرجه أحد وأنوداودوالبهتي عن رجلمن العصابة وفي استفاده بمجهول ضرااصه بي (ولاضهمان علميه اذا تنافت) العين المستعارة أو المستودعة (بدون جنايته وخيانته) لحديث عرو بن شعب عن أسه غن جدّه ان الني صلى الله تعمالى علمه وآله وسلم قال لاغصمان على مؤتمن أخرجه الدارة طنى وقى استاده ضعف وقد وقع الإحساع على أن الوديسع الايضمن الالجذابة منسه على العسمن اسأخر حسه الدارة طنى في الحديث السابق من طريقاً شرى بلفظ ليس على المستعبر غيرالمفل ضمان ولاا استودع غير لمغل فمسان والمغلء والخائن والجسانى خائن وأحا المستعثرة فأدده بالحائه لايضمن الالجناية أوخدانة اظننمة والمالسكية وحكى فى الفتم عن الجهو وآن المستعبر يضمنها اذاتانت في يده الااذا كانا النلف على الوجه المأذون فسمة وأخرج أحدوا توداود والترمذي وابن ماجه والحاكم وصحمه منحديث المدن عن مرة عن الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال على البدماأخذت حتى تؤديه وفي سماع الحسن عن عرقه مقال مشهور وأخرج أحدوا بوداود والنساتى والحاكم منحديث صفوان في أمية ان المني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم استعار منه وم حنين ا دراعا فقال أغص بالإمجد قال بل عارية منه ونه قال المات في حاشية الشفاء وجسع هذه الاسباب اخلا تحت توله صلى الله نعمالي علمه وآله وسلم على المدما أخذت حتى تؤدى أنكان المرادعلي المدضمان ماأخذت والكن الظاهر أن المرادعلي المدحقظ ماأخذت حتى تؤديه وذلك انما يكون في الباقي وليس فيه دليل على شعبان التالف (ولا يجوز منع الماعون كالدلو والقدر الحديث ابن مسعود فال كنانه دالماعون على عهدر سول الله ملى الله تمالى عليه وآله وسلم عارية الدلو والقدر أخرجه أبودارد وحدنه المذرى وروى عن اين سنعودوا ين عباس أنهما فسراقوله تعبالى ويجنعون الماعون انه مشاع البعث الذى بتعاطاه الناس ينهم من النأس والدلو والحيل والقدر وماأ شديه ذلك وعن عائشة آلماءون لماءوالناروالمكر وقدل الماءون الزكاة (واماراق الفعل وحاب المواشي لمن يعتاج ذلك والحل عليها في سيول الله) اساأخر جه مسلم وغيره من حديث جابر عن التي صلى الله ذه الى علمه وآله وسسار فالمأمن صاحب بلولا بقر ولأغم لابؤدى حقها الاأقعد لهانوم القمامة يقاع فرقرنطؤه ذات الظلف بغلاخها وتنطعه ذات القرن بقرنهسا قلنا اوسول الله وماحقها فال اطراق فحلها واعارة دلوها ومتمتها وحليها على الماسوحة لءليما في ميد لياقه والمراد باطراق خلهاعار يتهمن يحتاج أن يطرف بدعنى ماشيته والمرادب ختاأت يعطى المستاح لينتفع بمثلماخ ردّها وأما الحلءلمها في سبيل الله فاذاطاب ذلك من لاماشية له من صاحب المواشي التي فيهــاً زيادةعلى حاجته

» (كتاب الفسب)»

بأتم لفاصب لانه أكل مال غيره بالباطل أواستولى عليه عدوا ما وقد فال الله تعالى ولا ما كلوا أموالكم منكم بالباطل و فال صلى الله تصالى عليه وآله وسلم لا يحل مال امرى مدا الابطية من نفسه أخر جمه الدارة طنى من طرق عن أنس مرفوعاوفي أسانيد هاف مف وأخوجه أحدوالدارقطنى من حديث أبي خرذ الرقائي عن عه وفي استناده على بن زيد بن

جدعان وهومذ كالمءلميه وأخرجه الحساكم منحديث ابن عياس وأخرجه الدا وقطني عنه منطر بن أخرى وأخرجه البيهني وابن حبان والحاكيم في صحيحهما من حديث أي حمد اعدى وقدأخر جأحد وأنوداودوالترمذي وحسستممن حديث السائب تزردعن قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يأخذن أحدكم مناع أخده جادا ولا لاعباواذاأخذأحدكمءصاأخمه فالبردهاعلمسه وحدديثانه بأموالكم ودماؤ كمعلكم مرام هوثابت فى الصحيمين وغيرهما وهو مجمع على تتحريم الغصب عند كافة المسلمن ومجمع على رجوب ردااه صوب اذا كان باقياو على تسليم عوضه ان كان تالفا (و يجب عليه ردما آخذ ولايحلمال امرئ مسلم الابطيبة من نفسه) كما نقدم دليله (وايس لعرق ظالم حق ومن زرع يضقوم بغيراذنهم فليسلمن الزرع ثئ ومنغرس فىأرض غيره غوسارفعه بالمديث رافع بن خديج ان الني مــ بي الله تعالى عامه وآله وسلم قال من زرع في أرض قوم يغيرا ذنهم فليس لهمن الزرع ثنئ وله نفسفته أخرجه أحسدوا بوداود وابن ماجه والترمذي والبههتي والطبرانى وابن أبي شسة والطمالسي وأنويه لي وحسنه المخارى وأخرج أنو داود والدارقطني يتعرون إلزيدان رسول اللمصلي الله تعالى عليه وآله وسلم قال من أحما أرضافهي لمواس لعرف ظالم حق قال وإقدأ خـ مرنى الذي حدثى هـ ذا الحديث ان رحاين اختصما الى رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم غرس أحدهما نخلافي أرض الاسخو فقضي لصاحب الارض أرضه وأمرصاحب المخلأن يحرج تخدلهمنها فالفاذ درأيتها وانهما لتضرب أصولها بالفؤس وانهاأتخلءتم وأخرج أجسد وأبوداود والترمذي وحسدنه والنسائي وآله وسلممنأ حماأرضا ميتسة فهيله وابس لعرف ظالمحق أقول الحق المفدق بالقبول آن الزر علىالمئالارض وعلسه للغاصب ماآنة \_قه على الزرع كائيت ذلاء تسدآهل ااسغن واغظمتى رواية انهصلي انتدئعالى عليه وآلهو لم أتى بى حارثه فرأى ذرعانى أرض ظهيره خال ماأحسن زرع ظهير قمل ايساظهم فال أليست أرض ظهيرفالوا بلى واحكنه ذرع فلان فال فغذوا زرعكم وردواءا به النفقة الحديث (ولايحل الانتفاع بالمغصوب) لمسانقدم من الادلة سيرلاءسناولاا تتفاعا وقسدوردنيء عسب الارمش التيارغرة لغصه أالاالانتفاع بهامالزرع ونحوه أحاديث منهاعن عائب قى الصحيصين وغبره ماان انه صدلي الله تعدالي علمه وآله وسدلم فال من ظلم شير امن الارض طوقه الله من سيرع أرضين وأبهماأيضا منحديثأبى سعمدنحوم وفىالعنارى وغسيره منحديث الأعرنجوه أبضا كسرت انا صفة الذي أهدت فيه للني صلى الله تعالى علمه وآله وسير فقال لها اناه كاناه وطمام كطعامأخر جمأحدوأ بوداودوالنسائى وحسنه الحافظ فىالفتم وأخرجالته رى وغبره من حديث أنس ان رسول الله صلى الله تعالى عاره وآله وسلم = ان عند بعض أ فأرسلت احدى امهات الؤمذ ين مع خادم الهابة صدعة فيها طعام فضربت دهاف كسرت القمسمة فضمهار جعسلافيهااألطعام وقال كاواودفع القصعة الصيحةللرسول وحبسر

المكسورة وافظ الترمذي قال أهدت بعض أزواج الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اليه طعاما في قصعة فضر بت عائشة القصعة يدها فألقت مافيها فقال الشي سلى الله تعالى عليه وآله وسلم طعام بطعام وانا وباناه وقد استدل بذلك من قال ان القيمي بضمن به ينه ولا يضمن بالقيمة الاعند عدم المذل وهو الشافعي والكرفيون وقال مالك ان القيمي بضمن بقيمة مطاقا قيل لاخلاف في أن المثلي بضمن بمثله والكنه قدو رد في حديث المصر المالئات في العصيم ردها وصاعا من قرو الابند في في المجتمعة وفي في مواطنه

### \* (كَابِ العَمْقِ) \*

المرغب في العتى قد نبت عنه صلى الله تعالى عليه و آله وسلم في الاحاديث الصحيحة كحديث أبي هريرة في الصيحين وغيرهما عن النبي صلى الله تعمالي علمه وآله وسلم من أعتق رقبة ماة أعتنى الله بكلء ضومنـــه عضوامن النارحتى فرجه بفرجه وأخرج النرمذى وصحعهمن يثأبى امامة وغيره من الصحابة عن النبي صدلي الله تعمالي عليه و آله رسـ لم قال أيماا مر، ئ لمأعتنى امرامسك كانفكا كدمن الناريج زى كلء ضومنه عضوامنه وأيماامري مسلم أعتقام أتين مسلنين كالتافكا كدمن الناريجزي كلءغومته ماعضوامنسه وفي لفظ أبيماا مرأة مسلة أعنقت امرأة مسله كانت فبكا كهامن الناريجيزي كلعضومن أعضائها عضوا منأعضا ثماراسسناده صحيح وفى الباب أحاديث (أفضل الرقاب أنفسها) لملافى المصحدمن عديث أبي ذر قال قلت مارسول الله أى الاعال أفضل قال الاعان مالله والجهاد فسيبرا الله فالرتات أى الرقاب أفضل فالرأنفسه اعندأ هلهاوأ كثرها غفا(و يجوزالعنق بشرط الخدمة ونحوها) خديث سفمنة من عبسد الرجن قال أعنقتني أمساة وشرطت على أد أخدم الفي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم ماعاش أخرجه أحدوأ بود اودو النساف وابن ماجه وقال لابأس بإسناده وأخرجه الحاكم وفى استناده سعمدين جهمان أبوحفص الاسلى وقد وثقه ابن معين وغيره وقال أنو حاتم لا يحتج بجديثه ووجه الحجة من هذا أن الذي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يخني علمه مثل ذلك وقدة ــ ل ان تعلمق العتق بشرط الخدمة يصحرا جماعاً (ومن ملك رجه عنى عليه) لحديث مود عندأ جد وأبي دا ودو الترمذي وابن ماجه آن المبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال من ملك ذارحم محرم فهوحر وافظ أحدفه وعتبين وهومن رواية الحسن عن عرة وفي عماعه منه مقال منهور وقال على بن المديني هو حديث منكر وقال البخارى لايصع وأخوج النسائى والترمذى والحاسكم من حديث ابن عمرقال قال وسول اللهصسلي الله تعالى تحليسه وآله وسلم من ملائد ارجم محرم فهوحر وهومن روايه ضعرة عن الثوري عن عمدانته من دينارعنه ﴿ قَالَ النَّهَ الْمُحْدِيثُ مَنْ ﴿ وَلَا نَعْلُمُ أَحَدُ ارْوَاهُ عَن سفيان غيرضوة وفال الترمذي لميثاب عضمرة بنار يبعة علىهذا الحديث لتكنه قدوثقه يحيى ابن معين وغيره وحدينه في المصحين وقد صححديثه هذا اين حزم وعبدالحق وابن القطان وأخرج أبوداودوالنسائي عنعمرين الخطاب موقوفامنل حديث معرة وهومن رواية قتادة عنسه ولم يسمع منه أقول الحاصل انجيع الاخبار الواردة في عنق ذى الرحم لا تخلوعن مقال واكنها تنتهض بجموعها للاستدلال ولايعارضها حسديث أبي هريرة الاكن عندمسلم وقد

ذهب الى أن من ملك ذارحم محرم عنق على مأ كثراً هل العدلم من الصحابة والتابعين والميد ذهب أبوحنيفة وأصحابه وأحد وقال الشافعي وجاعة من أهل العفرانه بعنق عليه الاولاد والاكبا والامهات ولايعنق علمه مغيره بممن قراشه وزاد مالك الاخوة ولاينافي ماذكرناه حديث الى هر برة عندمه لم وغيره فال قال ربول الله صلى الله تعمالي علمه وآله وسد لم لا يجزى ولدعن والده الاأن يعيده غملو كالهشه تربه فسعتقه لان ايقاع العنق تأكيدا لايشاني وقوعه بالملك وزادفي حاشمة الشفاء لان الاعتاق ههذا وان كانظاهرا في الانشاء بعدالشراء فهو الابساتلزم ان اشترا منفسه لايكون سيبا انتهبي وقدتمسك يجدديث أبي هربرة الظاهرية فغالوا لايعنقأ حدعلى أحد (ومن مثل عملوكه فعامه أن يعتقه) لحديث ابن عمر عندمسلم وغيره فال معترسول الله صلى الله تعلله وآله وسلم يقول من اطم مماوك و أو ضربه فكفارنه أنا يعتقه وفي مدلم أبضاءن مويدبن مقرن قال كنابى مقرن على عهدرسول المهصلي الله تعالى علمه وآلا وسلم ليس الماالا خادمة واحدة فلطمها أحدنا فبلغ ذلك الني صلى الله تعالى علمه وآله وسلم فقال اعتقوها وفحرواية ذا استغفواعتها فليخلوا سبيلها وفي مسلم أيضامن حسديث أبىء سعود المسدري قال كنت أضرب غلاما بالسوط فهءعت صوتامن خلني الىأن قال فأذارسول الله صلى الله نعيالى عليه وآله وسيلم يقول ان الله أفدرمنك على هذا الغلام وفمه قلت يارسول الله هوحرلوجه الله فشال لولم تفعل للفيرتك الغارأ ولمستك النار (والاأعتقه الامام أوالحاكم) لحديث عروبن ثعمت عن أسمه عن جده في الملوك الذيجب سده مذاكره فقال النبي صلى الله نعيالي علمه وآله وسلم على بالرجل فلم يقدرعليه فقال له الذي صلى الله تعه كي علمه وآله وسلم اذهب فانتحر أخرجه أبو داو دواب ماجه وقدأخر جمأجد وفي استناده الخجاج بنارطاة وهوثقة والكنه مداس ويقمة رجال أجد أتقات وأخرجه أيضاااطبرانى وقدحكيفى اليحرعن عثى والشافعسة والحنفة الهلايعتق العبد بمجرد المثلة برا يؤمر السمد بالعنق فاز تمرد فالحاكم وقال مالك واللمث وداود والاوزاعي لبه في بمجردها قال النووي في شرح مسلم انه أجمع العالماء على ان ذلك العنق ايسواجيا وانماهومندوب رجاءالكنارة وازالة اثمالاطموذ كرمن دلتهماذنه صلىالله نعالىءالمه وآله رسلهان بسنخدموها كمانقدم ودعوى الاجاع غبرصحيحة واذنه صاليالله تعالىءلميه وآلهوسسلميالاستخدام لايدلءلىء سدمالو جوب بلالامرقددلءلى الوجوب والاذن بالاستخدام دلءلي كونه وجو بامتراخما الى وقت الاستغناء عنهاا نتهمي (ومن أعنق شركاله في عبد دضمن لشركاله نصيم م بعد دال قويم والاعنى نصيبه فقط واستسعى العبسد) لحديث ابن عرفي الصحصين وغيرهما أن النهي صلى الله ثعالي عامه وآله وسلم قال من أعتق شركاله في عبد وكان له مال بلغ عن العبدة ومعامه العبدة فعه عدل فاعطى شركا وحصصهم وعنقءلميسه العبسد والافقدعنق علدته ماعتنى زادالدار قطني ورف مايني وأخرج أحمسه والنسانى وابزماجه منحسد يثأبي المليمءن أبيسه أنأرجلا منقومه أعتق شقصالهمن بملوك فرفع ذلك الى النبي سلى الله تعمالى علّمه وآله وسلم فجول خلاصه عليه في ماله و فال ايس للمشريك وفي الصحصين أيضام نحديت أبي هريره عن المني صلى الله تعالى علمه وآله وسلم

آنه قال من أعنق شفيصا من بملوك فعلمه خلاصمه في ماله فان لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثماستسعى في أصيب الذي لم يعتني غيرمشة وقء لميسه ولاتنافى بين هذا و بتن حديث ابن عربل الجمع تمكن وهوان من أعتق شركاله في عبد ولامالية لم يعتق الانصيبة وبيتي نصيب يمر يكدىملوكا فاناختارالعبدأن يستسعى لمابتى استسعىوالاكان بعضه حراو بعضه عبدا وأخرج أجد منحديث اسمعيل بنامية عن أييه عنجده فالكان الهم غلام يقال له طهمان أوذ كوان فاعتق جده نصفه فجا العبدالي النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلرفقال النبي صلى الله نعالى علمه وآله وملم تعنق في عنقك وترق في رقك قال فيكان يخدم سمده حتى مات ورجاله ثقات وأخرجه الطبراني قال في المسوى قلت علمه الشاقعي أن من أعتق نصبيه من عبد مشترك سنهو بمزغيره وهوموسر بقية نصيب الشبريك يعنقعلمه ويكون ولاؤه كلمالممتق وانكانمه سراعتن أصبيه ونصيب الشريك رقبق لايكلف اعتاقه ولايستسعي العبد في في كه قوله فأعطى شركاء محصصهم يحمَّد ل معندين أحدهم ما اله لا يعنَّق نصب الشيريك لنفس اللفظ مالميؤدالسمةيمة وقال بهالشافعي في القديم وثانهما اله يعتق كلمعلمه بنفس الاعتماق ولانوقف على أداءالقمة وذلك لان اعطاء الفيمة والعتني حكمان لمن أعتني شركاله في عسد يردان علسه جمعا وقال به الشافعي في الجديد وقال أبو حندة ذان كان المعنق موسرا فالذى أيعتني بالخماران شاءأعتق تصييه وانشاء استسعى العبد في قيمة تصييه فاذا أذي عتق فكان الولاء منهدما وانشاه فعن العتق قيمة نصيبه غمشر بكه بعدما فعن رجمع على العبد استسمهاه فاذا أذاه عتق وولاؤه كالهله وقالصاحباه لايعتق نصيب الشهر يك ينفس الاعتاق بلبستسعى العبد فأذا أذى قيمة النصف الاشخرعتن كاء والولاء بينهدما ومأخذ قولهم حديث أبيهر يرةم فوعامن أعنن شقيصافي عبدعتن كلمان كان لهمال والايستمع غمرمنا توقعليه رواءالشبخان قوله غبرمشة وقعلمه أى لايستغلى علمه فى الثمن وتأويل هـُـذا الحديث على قول الشافعي ان معدى يستسعى يستخدم لسد. د. الذي لم بعثق ال كان معسرا ومعنىغىرمشقوقعلمه انه لايحمل من الخدمة فوق مايلزمه انحابطالبه بقدرمأله المه من الرق أنة ي (ولايص عشرط الولا الغيرمن أعنى الحديث عائشة في الصحيصين وغيرهما المهاجات الهابريرة فسدمق منافى كابتها ولم تسكن قضت من كابتها فسال فقالت الهاعاتشة ارجه الى أهلات فان أحبوا أن أقضى عندل كابتك بكون ولاؤلة لى فعات فد كرت بريرة ذلا لاهلها فأبواوقالوا انشانت أن تحتسب علمسك فانتفعل ويكون لذاولا وللنفذ كرت ذلك لر. ولا لله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم فقال لهارسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم المَّاعَى فأعدني فاعدا الولامان أعدَّق ثم قام فقال ما ولأناس يشدر طون شروطا الدَّت في كَتَابٍ الله نعالى من اشترط شرطا ايس في كتاب الله فايس له وان شرط ما ته مرة شرط الله أحق وأوثن وللحديث طرقه وألفاظ قال ابن القيم رجمه الله قال شيخنا الحديد بثء لي ظاهره ولم يأمرها النبي مسلى الله تعالى عليه وآله وسلم باشتراط الولاه تعديصالهذا الشرط ولاأ باحه له ولكن عفوية المسترطه اذأبي أن يبدع جارية للعذق الابائد تراط مايخالف حكما لله تعالى وشرعه فأمرها أن تدخدل تحت شرطهم الباطل ايظهر به حكم الله ورسوله في أن الشروط الباطلة

لاتغيرشرعه وانمن شرطما يخااف ديسه لميجيرأ ريوف بشرطه ولايبطل من البسعيه وان فسأدالشبرط وشرطهالغام المتراطه وأميه يعروالله تعالىأعلم فاتوعليه أعل أهلمان منأعنق عبدا ينبت لهءا له الولا وبرئه به ولايثيت الولا بالحلف والوالاة وبأن يسلمرجل على جِلُ لانَ النَّيَ صُدُّلِي الله تعدُّلُى عليه وآله وسرلم أضاف الولا • الى المه: في الآلف بذلك قطعيه عن غيير مكأمقال الداولز مدفيه امحاب الملك فيهالزيد وقطعها عن غييره كه وإذا احتاج المالك جازله بيعسه) الحديث جابر في الصحدن وغيرهــماان رجلاأ عثق غلاماله عن دبرفا حتاج فأخد ذ مالنبي صدبي الله ذه سالى علمه وآله وسراً فقال من يشد ترمه منى فأشتراه نعير بزعب دالله بكذاو كذآ فدفعه الدبه وأخرج الههق من حديث ابزعرم فوعا وموقوفابلةظ المديرمن النلث و رواه الدارقطني مرفوعا بلةظ المدبرلايياع ولايوهبوهو حرمن النلث وفي استناده عبيدة بن حسان وهومنه كمرا لحسديث وقدده هب الي جوازيس المديرالعاجةالشافعي وأهل الحديث ونقلدا لبيهتي في المعرفة عن أكثراله فها وحكي النووي عنالجهو وانهلا يجوز بيسع المدبرمطلقا وبه قال أنوحنيفة وتعقبه الشافعي بمبارويءن إنقده وأجيب باحتمال أن يكون تدبيره مقيدا يشرط أوزمار وردبأن اسم التدبير طلق فيقهسم منسه التدبيرا اطلق لاغسير واتفة واعلى جوازوط المدبرة ومن أجازبيعه قال يباع فىالجناية أقول قددل الحديث على جواز البسع للعاجة وايس فيه دلالة على عدم جوازممع عدمها ولم يردمايدل على ذلك الامالا يحتج عثله فالتّا اللهالجواز واقت في موقف المنع وعلى مدعى عسدمه بان المبانع فأن فال المبانع العتق فلنا النابو وأما المشهروط بشهرط لم يقع فمنوع كونهمانعا (ويجوزمكانبة المماوك على مال بؤديه) لقوله تعمالى فكاتبوهم الانية وقد كأنوا يكاتبون فى الجاهلسة فقررذلك الاسلام ولاأعرف خلافا في مشروعيتها قلت وعلمه أنوحنمفة وقال الشاقعي أظهره وانى الخسيرفي العبد بدلالة الكتاب الاكتساب مع الامانة فأحب الاعتنع من كالمه اذا كان هكذا وقيصيرعند دالوفاه حراو بعنق منه بقد د ماسلم) لحديث ابن عباس عن الذي صلى الله تعمالي على هو آله وسلم قال يؤدى المكانب بحصة ماأدىدية الحرومابق دية العبد أخرجه أحدوا يوداودو النسائي والترمذي وأخرج أحمد وأبودا ودنيحوه من حديث على وقدده بالى هذابه مش أهل العدلم ودهب آخر ون الى أن حكم المكاتب حكم العبدحتي يوفي مال المكتابة واستدلوا يحديث عمر وبنشعب عن أيه عنجده انالنى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال أيماعيد كوتب بما ثه أوقيه فأداها الاعشرأونيات فهورفيق وامأحدوأ يوداودوا ينماج والتممذى والحاكم وصححه وفى الفظ لايىداودالم كاتب عبدما بق عليه من مكاتبته درهم ولايعارض هذا ماتة ـ دم فالجدم ع كن بحمل هذا على ما لا يكن ته عضه من الا حكام وفي حديث أمسلة ان النبي صلى الله تعمال علىه وآله وسلم فالراذا كان لأحدا كن مكاتب وكان عنده ما يؤدى فاقت تعبب منه أخرجه أجدوأ بوداود وابن مأجه والترمذي وصحمه فأثبت له ههنا حكم الحرلان العبد يبجو زلهأن لنظرالي مولاته لقوله تعيالي أوماء لمكت أيمانهن قال في المسوى المكاتب عبده مابق عليه

انبئ وعلمه أكثراهل العلم فلايرث نقويبه شيأواذا أصاب حداضر بحدااه بدرواذ عجم عن تسليم مال الكتابة عاد في لرق) المكوب المالذ لم يعتقه الابعوض واذالم يحصل العوض لم يحصل العنق وقداشترت عائشسة يربرة بعدان حسكاتهما أهلها كاتفدم (ومن استولدأمته الم بحللة بيعها) طديث ابن عباس عن الذي صدلي الله نعالى علمه وآله وسكرهن ومائ أمته فولدتله فهىممنقةعن دبرمنسه أخرجه أحسدوا ينماجه والحاكم والبيهتي وفي استناده الحسين بمن عبدالله الهاشمي وهوضع ف واخرج ابن ماجه من حدد بث الن عماس قال ذكرت أمابراهم عندرسول اللهصالي الله تعالى عليه وآله وسام ففال أعتقها وإدها وأخرجه أيضا الدارقطئى وفي اسنا دمالح بن بن عبد الله وه وضعيف كاتقدم وأخرج الدارقطني والبيهق و من حدد يذا بن عماس أيضًا أم الولد حرة وان كان مقطاوا سـ: ادم ضعد ف وأخرج البهرقي من حديث ابن الهبعة عن عبيد المه بن أبي جعفران رسول الله صدلي الله تعمالي عامه وآله وسلم فاللامابراهيم أعتقك ولدلنا وهومعضل وقال الأحزم صيرهذا بسيندر والهثقات عل ابنءباس وأخرج الدارقطنيءن ابزعرءن النبي صالي الله تعالى علمه وآله وسالم الهنهبي عن يدع أمهات الاولاد وقال لايه من ولا يوه بن ولا يور نن يستمتع بها السديد مادام حيا وادامات فهي حرة وقد أخرجه مالك في الموطا والدارة طني أيضا من قول ابن عمر وأخرجه البيهني مرفوعاو موقوفا وهذه الاحاديث وانكان فيأسانيدها ماتفدم فهي تنتهض للاحتماح بهاوة دأخدنها الجهوروذهب منء داهم الى الجواز وغسكوا بحديث جابر فال كأنهيم سرار ساأمهات أولادناعلى عهدوسول الله صلى المه تعالى علمه وآله وسلمواك بكرفالما كأت عمرنها فافانتهينا أخرجه أوداودوا ينماجه والبيهتي وأخرجه أيضا أحدوا بنحبان والحاكم وليس فيه النالني صدلي الله تعالى عليه وآله وسدلما طلع على ذلك والخلاف في المستثلة بين المتحابة نن بعدهم معروف مشهور (وعتقت بوته) أى سندها الذى استوادها لقوله في الحديث المتقدم فهي معتقة عن دبر منه أى في < برحياته (أو بتخديره) أى تخيير مستولدها (العنقها) لان ابقاع المتن يوجب عنق من لم يوجد العنقه سيب في قد وجد له سب عثقه أولى بُداكُ ولا سَمِيا بِعِهِ لَقُولِهِ صَدِّى أَنْلَهُ تَمَالَى عَلَيْهُ وَآلَهُ وَسَلِمُ أَعَيَّقُهُا وَلَدَهَا قَأَنَهُ يَدَلُ عَلَى أَنْهُ قَدُو قَعَ العنق بالولادة ولسكن بق الـــــدحق يوجب عليها بعض ما يجب على المملوك حني يموت فاذاً تخبرالعنق فقدريني باسفاط ذلان الحق

\* (كاب الوقف)\*

فال في الحجة المالغة وهو من المجرعات كان أهل الحاهلة لا يعرفوه فاستنبطه النبي مدل الله نعالى علمه وآله وسلم لمصالح لا توجد في سائر الصد قات فان الا نسان رجما يصرف في سبيل الله ما لا حكم من في في المنظم من المنظم و من في في المنظم المنظم و من في أقوام آخر ون من الفقر المنظم في قون على المنظم في قون على المنظم في المنظم و من في المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم و من المنظم المنظم المنظم و من المنظم المنظم و من المنظم المنظم و المنظم المنظم و من المنظم المنظم و من المنظم المنظم و منظم المنظم و من المنظم المنظم و منافعة المنظم و منافعة المنظم و منافعة و منظم المنظم و منافعة و منظم و منافعة و

أبوحشفة لايلزم وخالفه جسع أصحابه الازفر وقدحكي الطحاوىءن أي بوسف انه قال لوبلغ لأحنه فية يعني الدلدل لقال به وتعال القرطبي را دالوقف مخالف للإجاع فلا ياتفت المه وجمه يدل على محسته ولزومه حديث أبي هريرة عندمسلم وغيره ان المنبي صلى آلله تعالى علمه وآله وسل اذامات الانسان انقطع علم الامن ثلانة أشديا مصدقة جارية آوعلم ينتفع به أو ولاصاع يدعوله وفي الصحصين وغيرهما من حديث ابن عمران عمرأ صاب أرضا يخسره فقال بارسول الله صتآرضا بخميرام أصب مالاقط أنفس عندى منه فيانأ مرنى فقال ان شكت حست أصلها مدقت مافتصد فبماعرعلى الانساع ولانؤهب ولانؤرث في ألفقرا وذوى القربي والرقابوالمضيفوابناالييللاجناح على منوليهاان يأكل منها بالممروف ويطم غسير مقول وأخرج النسائي والترمذي وحسسنه والمخارى تعلمقا منحديث عثمان النبي لى الله تعالى عليه وآله وسلم قدم المديشة وايس بهاماً ويسه تعذب غير باثر و ومة فقال من يشترى بتررومة فيجعل فيهادلوم مع دلاءالم المن بخديراه منهافى الجنة فاشتر يتهامن صلب مالى وفي العصصين ان النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلخ قال أما خالدفة دحيس أدراعه واعتسده فىسىلالله (ولەانچەلغلانەلاي مصرفشا عمانمەقربة) اھولەھ لى الله تعالى على وآله وسلم لعمرفى الحديث السابق انشثت حبست أصلها وتصدة تسبم افاطلاق السدقة يشعر بأنالواففان يتصدفهما كمفشا فيمانسه قرج وقدفعل عرذلك فتصدقهماءلي الفقراءوذوى القربي والرقاب والضنفواين لسبدل كاتقدم والحياصة لاانالوقف الذي جا تبه الشريعة ورغب فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسه إوفعاد أصحابه هو الذي يتقرب به الى الله عز و جلح في يكون عن الصدقة الجارية التي لا ينقطع عن فاعله الواجها فلايسح ان يكون مصرفه غسرقه به لان ذلك خلاف موضوع الوقف المشروع الكن القربة يَوْجِـدُ فِي كُلِّمَا أَثْبَتَ فَهِـمُ الشِّمرُ عَأْجِرَ الفَاءَلِهُ كَأَنْنَامَا كَانَ فِنْ وَقَفَّ مُثلاء لي اطمام نوع من أنواع الحدوانات الهترمة كان وقفه صحيحا لانه قدئات في الدينة الصحيصة ان في كل كمد رطيدة أجرا ومثل هدالووقف على من يخرج القددارة من المسحداو يراع مايؤذى المسابن فيطر يقهسم كأنذلك وقفاصح يحالور ودالادلة الدالة على تسوت الاجرافاء آلذلك فقسء لى سمه عماهومساوله في ثبوت الاجرانهاء له وماهو آڪڪدمنسه في استحقاق النواب (وللمتولى علىه ان يأكل منه بالمعروف) لما تقدم في وقف عمر الذي قرره النبي صلى الله تعالى عُلمِهُ وَآلَهُ وَمُلمَّ ﴿ وَلَاوِا قَفُ انْ يَجُعُلُ أَهُ مُ فَى وَقَهُ كُمَّا أَرَالْمُسَايِنَ ﴾ لمساتة دم في حديث عثم ان من قوله صلى الله تعمالي عليه وآله وبسه لم فيجعل فيها دلومه عد لا والمساين ( ومن وقف شهامضارة لوارثه كان وقفه باطلا) لان ذلا عالم بأذن به الله سيحانه بل لم يأذن الابما كان مسدة ، سيار مة فتفعيها صاحبه الابماكان انماجاريا وعقايا مسقرا وقدنهى الله تعالى عن الضرار في كمابه العزيزعوماوخصوصاونهسىءنسه النبي صلى المهةعالى عليه وآله وسلم عوما كحديث لاضرر ولاضرارفي الاسلام وقدتة حدم وخسوصا كافي ضرارا لجسار وضرارالومسبة ويحوههما والحساصلان الاوقاف التي يراديها قطع ماأمر انتهيه ان يوصل ويخالفه فوائض الله عزوسل فهى باطله من أصلها لاتنعقد بحال وذلك كن يقف على ذكو رأ ولاده دون المانهم وماأشب

أذلك فان هدذا لميرد المفرب الحالقه تعالى بلأوا دالمخمالفة لاحكام الله عزوج لوالمعائدة لمد أشرعه لعماده وجعل هذا الوفف الطاغوتي ذريعة الى ذلك المقصد الشبطاني فاحصي هذا مناثاعلى ذكرفياأ كثروقوعه فيحذه الازمنسة وهكذاوةف من لايحمله على ألوقف الامحمة بقاه المال في ذريته وعدم خروجه عن أملا كهم نيقه على ذريته فان هذا اغما أراد المخمالفة لحبكم القدعزو جلوهوا تتقال الملك بالمعراث وتقويض الوارث في معراقه يتصرف قسمه كم ينا وليسأ مرغني الورثة أوفقره مآلى هذا الواقف بلهوالي اللهءز وجلوة ديق القرية في منل هدذا الوقف على الذرية فادرا بعدد اختسلاف الاختفاص فعلى الذيافلرات عهن النظرفي الاسباب المقنضـمة لذلك ومن هذا النادرأن يقف على من تمسك مالصـلاح من أواشستغل بطلب العلم فانهذا الوقف وجمايكون المقصدفمه خالصاو لقرية متحققة والاع بالمالنات ولكن تفويض الاصرالي ماحكم الله ببن عياده وارتضاه الهمأ ولي وأحق (ومن وضع مالاف مسعدا ومشهد لايندنع به أحدجا رصرفه في أهل الحاجات ومصالح المساين وُمن ذلا ُ مَا يُوضِع فِي الْكُهُ عِيمَة وَفِي صَحْدَهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلْمُهُ وَآلَهُ رَسَلُمُ ﴾ لحد يتعالمُ أنَّه فى صحيح مسالم وغيره فالتسمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسسام يقول لولا ان قومك حدد ينوعه دبجاهلمسة أوقال بكافر لانففت كنزا لبكامية فيسمل اللدفه سذايدل على جواز انفاقمافى الكعبة اذازال المانع وهوحدائة عهدالناس الكفر وقدزال ذلك واستقر أمرا لاسلام وثات قدمه في أمام آاصابة فضلاعن زمان من بعدهم واذا كان هدذا هوالحكم فى الاموال الني فى الكعبسة قالامو ال الني في غيرها من المساجد أولى بذلك بفعوى الخطاب فن وقف على مسجده صلى الله تصالى علمه وآله وسلم أوعلى الكعبة أوعلى سائر المساجد شد.أ يبتي فيها لاينتفع بهأجد فهوليس بمتقرب ولاوافف ولامتصدق بل كانز بدخل تحت قوله تعالى الذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها في سيمل الله الاكن ولايعارض هذامار وي أحد والمخارى عن أبي والل قال جلست الى شيبة في هدذا المسجد فتبال جلس الى عمر في مجلسك حذافقال اقدهممت ان لاأدخ فيها صفوا ولابيضا • الاقسمتها بين المسلين قلت ماأنت يقاعل فاللمقلت لم يفعلا صباحباله فقال هـ حاالمرآن يقتدى بهـ حالان هـ تدَّامِن بحر ومن شبية بن عمان ينطحه اقتدام بارقع من النبي صلى الله ذعالى عليه وآله و الموالي بحصر وتدايان حديث عائشة السبب الذى لاجله تران صلى الله تعالى علمه وآله وسلم ذلك أقول وفي حاشمة الشفا وأما أموال المساجد فأن كانت كالاموال التي يقنها الواقفُون عليها المحصل من غلاته امايحتاج المهمن عمارة ونحوها ومايقوم بمن يحميها بالصلاة والتلاوة وتدريس العلوم فلاشك أن هــذاسن أعظم المقرب ولا يحل لمسلم ان يأخذمنه شــمأ وان كان ذلك من الامور التي لمجرد الزخرفة المتيهي منعلامات القمامة أوللمباهاة والمكاثرة فهومن اضاعة المال بل من وضعه في مصاصى الله فيكون أخد فده وصرفه في مصالح المسايز من باب القدام بواجبين احدهسما الهوعن المذكر والثابي وفي اضاعة المال المهي عنها بالدليل الصيم وأماوضع الحلىفىالبكعية والدواهه موالدفانير والجواهوالمنقيسة فلاأستبعدان يستسكون فاعلممن المكانزين الدين فال اللهءزو جل فيهدم يوم يحمى عليما فى نارجه سنم فذ كموى بهاجباعه مم

وجنوبهم وظهورهم هداما كنزنم لانفسكم فذوقواما كنم نكنزون ولاارى على من أخد فالمصرفها في الماع المؤمنين أويد فع بها مفاسد هم باسا ولم يدما دل على النعائم بي وقد دأوضح المائن المكلام فيها في شرح المنتى فايراج ع (والوقف على القبور لرفع مكها أوزيد بها أوفع لمائن المكلام فيها في شد بالمنت في المراجع على أنه أمره صلى الله العلم عليه وآله وسلم أن لا يدع قبرا منسر فا الاسواه ولا تمنا الالاطمسه وهوفي مدلم وغيره وكذلك تزيينها وأشد من ذلك ما يجلب الفتنة على زائرها كوضع الستور الفائقة والاحجار الذفيدة و لحوذلك فان هذا ما الابحود وهكذا اذا و نفي النفير عند القبر و وغوه ممافيه في الفيرة من العوام في عنقد في ما في المعام من بفد الى ذلك القبر أو خوذلك فهدا هو وفف على الوافد على الما يعرضه الانه ومناه في الوافد على الفير الاما يعرضه الانه ومناه والمناه وال

## \* (كابالهدايا)\*

سع هدمة قال في الحجة المالغة المالية على بها أقامة الالفة فعايين الناس ولا مترهذا القصود لابأن ردالمه مثله فأن الهدية تحب المهدى الى المهدى له من غير عصكم وأدضا فان المد اهلماخيرمن المدااسةلي وان أعطى الطول على من أخد ذفان عز فلد شكره والمظهر نعمة ه فانآلفنآ أول اغتدا ديبعمته واضمارلحيته وانه يفعل في ايراث الحب ماتنعل آلهدية ومن كتم فقد دخالف علد مماأراده وناقض مصلحة الائتسلاف وغمط حقسه ومن أظهرمالمس في الحقيقة فذلك كذب انتهى (يشرع قبولها ومكافأة فاعلها) الحديث أى هريرة عنسد المحارىءن النبى صدلي الله تعالى عليده وآله وسدلم قال لودعث الى كراع أوذراع لاجيت ولواهدى الى ذراع أوكراع اضلت وأخرج أحدوالنرمذي وصحعه نحوه من حديث أنس وأخرج الطبراني منحديث أمحكيم الخزاعه به قالت قات بارسول الله تدكره رقة اللطف فال ماأقصه لوأهدى الى كراع لقبائه وأخرج أحدبرجال الصحيم منحدب خالدين عدى ان النبي صلى الله تعلى علم به وآله وسلم قال من جاء من أخيسه معر وف من غيرا شراف ولامائلة الممقيلة ولايرده فانمناهو رزق سأفه المته المه وأخرج المبخارى وغيره من حدديث عائشة قالت كأنالنبي صلى الله تعبالى عليه وآله وسلرية بلالهدية ويثيب عليها والاحاديث فى قبول الهدية والمتكافأة عليها كثيرة وذلك معلوم منه صلى الله تعالى عامه وآله وسلم (ويجوز بن المسلم والكافر) لان النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم كان يقبل هدايا الكفار ويهدى لهُم كِا أُخُو جِهُ أَحِدُوالنَّرُمِذُي وَالْبِرَارِمنَ حَدَيْتُ عَلَى ۚ قَالَ أَهْدَى كَسَرْيُ لُر وَلَاللَّه صلى الله ثمالى علمه وآله وسلم فنبل منه وأهدى له قمصر فقبل منه وأهدت له الماوك فقبل منها وأخرج أبوداود منحديث بلال اندأهدى الى النيصلى الله تعالى عليمه وآله وسلم عظيم فدلسوفي

العصحة منحديث أنسان أكيدردومة أهدى لرسول اللهصلي الله تعالى علمه وآله وسلم جية سندس وأخرج أبودا ودمن حديثه ان ملك الروم أهدى الى الشي صلى الله تَعمالي علمهُ وآله وملم مشتقة سندس فلمسها وفيهما أبضامن حديث على آنأ كدرردومة الحندل أهدي الى الذي صلى الله تعالى علمه وآله وسدلم نوب حر مرفأ عطاه علما فقال شققه خرابين الفواطم وأخرج المخارى من حدد يث أسمها بنت أبي بكر فالت أنتني أمى راغه يه في عهد قريش وهي مشركة فألت النبى مسلى الله تعالى عليه وآله وسلم أصلها فال نايم قال اين عمينة فانزل الله فيهالا ينهاك كم ألله عن الذين لم يقاتلو كم في الدين أوقد أخرج أحدوا اطبراني من حديث امهاة ان النبي صلى الله تعمالي علمه وآله وسلم قال الها اني قدأ عديث الى النحانبي حلة وأواقى من مسسك ولا أرى النحاشي الاقسد مات ولا أرى هسديتي الامر دودة فان ردّت الى فهي لك وفى استنادهمسام بنخالد الزنجي وثقه يحيى بنمعين وغيره وضعفه جاعة والاحاديث في قروله لى الله تعالى علمه وآله وسرم لهدا ما الكفار كشعرة جدا وأماما أخرجه أحد وأبود اود والترمذي والأخزيمة وصحاءمن حديث عماض بزحادانه أهدى للنبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم هدية أونافة فقال الني صلى الله تعالى علمه وآله وسلم أسلت قال الاقال انى قد مهمت عنزبدالمشركين وأخرج موسي بنعقبة في المغازى عن عبد الرجن بن كعب بن مالك ان عامر سنمالك الذي يقال له ملاعب الاسنة قدم على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأهدى له فقال الحالاً فيل هديه مشرك قال في القَمَر جاله ثَّفات الاانه مرسل قال الخطابي بشبه ان يكون هذا الحديث منسوخا وقدل انحآر دذات اليهم لقصد الاغاظة أولنالا يمدل البهسم ولايجو زالميل المالمنهركين وأماقبوله لهديية من تقدم ذكره فهوا كونم سمقد صاروامن أهل الكتاب وقيل ان الردفى حقمن ير بدبهديه التو ددوا الوالاة والقبول في حقمن يرجى بذلك تأبيسه وتأليفهو يجحسكن الأيكون النهبي لمجزدال كراهة التيلاتنا في الجوازجهايين الادلة وزبدالمنبركين هوبفتم الزاى وسكون الموحدة بعدها دال مهدملة قال في الفتح هو أ الرفدالتهي (ويحرم الرجوع فيها) الكون الهدية هي هبة الغة وشرعا وقدورد في ذلك حديث ابن عباس عند المخارى وغيره ان الذي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال المعالد في هبته كالمائديمودف قمئه وهوق مدلم أيضا وفي أفظ البخارى ليس لنامثل السوم وأخرج أجمد وأهلالسنن وصحعه الترمذي وآين حمان والحاكم من حدديث ابن عمر وابنء باس رفعاه الى الذى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال لا يحل للرجل ان يعطى العطية فيرجع فيها الاالوالد فمهايعطي ولدمومة للأرجل يعطى العطمة تميرجع فيهاكمة فالمكاب أكلحتي اذاشبهع عَاْهُمْ رَجِهِ فِي وَمِنْهُ لا وَلَهُ لا يَعَلُّ عَلَى تَعْرُبُمُ الرَّجُوعِ مِن غُهِ يُرْظُرُ الى التمنيل الذي وقع الخلاف فسيه هليدل على الكراهة أوالتحريم وقدذهب المحالتحريم جهو والعلماء الاهية الوالدلولده كذا قال في الفتح (وتجب التسوية بن الاولاد) للديث جابر عند مسلم وغيره قال عَالَتَ امرأة بشهرا نحل بَي غلاما وأشهد لي رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم فاتى رسول المدصكى ألمله تعسائى عليه وآكه وسلم فقال ان ابنة فلان سألتنى أن اخترا بنها غلامى فقسال الخوة قال نم قال في كلههم أعطيت من لما أعطيته قال لا قال فليس بصلح هذا والى لاأشهد

الاعلىحق وفىالفظ لاجــدمنحديث المنعمان بنبشىرلانشهدنى علىجوران لبنيك عليك من الحقان تعدل ينهم وفي الصحصين من حديثه أن الني صلى الله تعالى عامه وآله وسلم قالله أكل ولدك نحلته منل هذا فقال لافقال فارجعه وفي لفظ لمهمن حديثه انفوا الله واعدلوا في أولادكم فرجع أبي في تلك الصدقة وكذا في البخاري ولكنه بِلفظ العطبة وأخرج أحدوأ بوداود والمنسائي منحديثه قال قالء ليالله تعالى علمه وآله وسلما عدلوا بينأ بناتمكم اعدلوا بن أبنائكم اعدلوا بن أبنا تكموا خرج الطبراني والميهق وسعدد تأمنصو رمن حديث اينءباس بلفظ ووابنأولادكم في العطمة ولوكنت مفضلاً حددالفضلت النساء وفي اسناده سعمد بن يوسف وفيه ضعف وقد حسن في الفيم اسناده وهذه الاحاديث تدل على وجوب أنسو بة وان التفضيه لياطل جور يجب على فاعله استبرحاءيه ويه فال طاوس والنورىوأحددوا متقويعض المبالكمة وذهب الجهورالي أن التسوية مستصة فقط وأجانواءن الإحاديث بمالا ينبغي الالتفات المه والحباصل ان النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم قدأم ما التسوية بن الاولاد وقد نولى الله سحانه كمف قدلك في محكم كما به وسمى الذه ضدل جورا فهنزعمانه يبجو زالتهضه لااستساسات كالبرونجوه فعلمه الداءل ولالنهمه المجيء باهوأ عممن هذا الحديث المقنضي للامر بالتدوية والمقام محتمل للتطويل والسط وقد جع الما تن رجه الله فيه رسالة مستقلة وذكر في شرح المنتق ما أجاب به القائلون بعدم وجوب التدوية وهي وجوه عشرة وأجاب عن كل واحدمنها وأوضعت المقيام أيضاف كتابي دليسل الطالب على أرجح المطالب فلمراجع فال اين القيم في حدديث اعمان بن بشمرا لمتقدم هذا الحديث هومن تفاصيمل العدل الذي أمر الله به في كتَّابه وقامت به السموات والارض وأثبتت علمه الشريمة فهوأشدموافقة للقرآذمن كلقياس على وجه الارض وهومحكم الدلالة عاية الاحكام فرديالمتشابه من قوله كل أحد أحتى عالهمن وإده و والده والناس أجعين فمكونه أحقيه يتنفضي جوازنصرفه فمه كإيشاء وبقياس متشابه على اعطاء الاجانب ومن المعلوم بالضرورةان هدذا المتشابه من العموم والقياس لايقاوم هذا المحكم المبن غاية السان التهى وفي شرح السنة ذهب الشافعي وأبوحنيفة الى أن تفض له وض الاولادعلي بعض في النحل مكروه ولوفعل نفذ وقد فضل أبو بكرعا تشسة بجيمد ادعشرين وسقسا نحلها الماءدون ساترأ ولادم وفي الحديث دالم على ان الوالداذ اوهب لولدمشمأ جازله الرجوع نسبه وكذلا الامهات والاجداد وأماغبرالوالدين فلارجوع لهدم فمياوهموا وسلوالقول المني صلى الله تعنالي علمه وآله وسدلم العائدفي هيشه كالعائد في فيشه وهو تول الشافعي وقال أنو مشفة لارجوع له فعياوهب لولاء ﴿ وَالرَّدَاغِيرِمَانُعِ شُرِعِي تَكُرُّ وَهُ ﴾ الماقدمنا في أول النحث من الادلة فان كَان ثم مانع شرعى من تُبول الهدية أيحل قبو الهاوذ لأن كالهدايالا هل الولايات بوم ـ الاالى ان يملوام ع آله مدى فان ذلك رشوة وسستاني الادلة الدالة على تحريها وقدورد فهداما الامراه مايفيدا خالاتحل وسيأنى المكلام على طرق حديث هداما الامراه في كتاب القضاء والعدلة انها أؤل لحالرشوة اما فح الحكم أوفى شئء اليجب تدام الامراميه ومن ذلك الهددية الحامن يعلم الهدى القرآن وقدتف فم الدلس على ذلك في الاجارات وهكذا حلوان

الكاهن ومهراله في ونحوهما ومن ذلك الهدية لمن يقضى للمهدى عاجة لحديث أى امامة عن النبي صدلى الله تعالى عن النبي المامن أبواب الربا أخرجه أبود اود من طريق القادم بن عبد الرجن الاموى مولاهم الشامى وفيه مقال وبالجداد ف كل ما نعشرى قام الدلدل على ما نعيته من فيول الهداياله حكم ما ذكرناه

### \* (كاب الهمات) \*

(ان كانت بغيرعوض فلها حكم الهدية في جديع ماساف الكون الهدية هية أنحة وشرعاً والفررق ينهدحا انماهوا صطلاح جدديدفاذا كآنث الهبه فعسيرعوض كأنت المكافأة عليها مشروعمة ونجو ذلا كافرومنمه ولايحمل الرجوع فيهاو تحب التسوية بين الاولاد وبكره الرديغيرمانع شرعى (وانكانت بعوض فهي يدع والهاحكمه) لان المعتبر في التياييع انماهوالتراضي والتعاوض وهدماحاصلان في الهبدة بعوض اذا كان ذلك واقعاعند التواهب وأما اذاكان في الموهو بالهمكافأة غيرمرادة للواهب ندالهية فهيى كالهدية وبالجلة نتنطبق على الهبة بغبرعوض الادلة المتقدمة فى الهدية وتقطبق على الهبة بعوضالادلةالمتقدمة في البييع وقدتقدمت فلاحاجة الى ايرادهاههنا (والعمري) بضم العبن المهملة وسكون الميمع آلقصرعندالاكثر وهي مأخوذة من العمر وهو الحماة سميت مذلك لانهم كانوا في الجساء أمة يعطى الرجل الرجل الدار ويقول له أعرتك ابإهاأى أجيج الك مدة عمراً وحماتك فقمل له أعرى لذلك (والرقى) يوزن العمرى مأخوذة من المراقبة لانكل واحدمنهما رقب الاكترمتيءوت اترجع المه وكذاو رثته يقومون مقامه هذا أصلهمالغة (نو جبان الملاث للمعدمرو المرقب والعدة بممن بعدده لارجوع فيهما) لحدديث أبي هريرة فى العمصين وغيرهماعن النبي ضلى المه تعالى عايه وآله وسلم قال العمري مبراث لاهلها أوقال جائزة ونيمهامن حديث جابرقال قضي رسول ألله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالعمري لمن وهبتله وفيافظ لمسلم فنأعرعرى فهيهالذيأعرحما وميتاواهقبه وفيالنظالاحمد ومسلم وأيى داودا غاالعمرى الني أجازها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الدية ول هي لك والمقبك فاما أذا فالهي لك ماعشت فانها ترجع الى صاحبه او الكن قد قبل أن ذلك من كالرم أبي ساة مدرج في حديث جابر الانقوم مرد مالرواية الحجة ولانص لم المقدد الاحاديث المطاقة كالحديثين المتقدمين وحديث زيدين بابت عندأ حدوأ بي داودوا ين ماحه وابن حمان قال قال رسول أتعصلي الله تعالى علمه وآله وسلم من أعرع رى فهي لمعمره حمانه وعماته الاترقدوامن ارقب شمأقهو سسل المراث وأخرج أحدوالنسائي من حديث ابن عرقال قال رسول المدصلي الله تعالى علمه وآله وسلم لانعمروا ولاترقبوافن أعرشه بأأوأرقه فهوله حياته ويمانه ورجال اسناده ثقات ووردفي محل النزاع ماأخرجه النسائي منحديث جابر بافظ ان الني صدلي الله تعمالي عليه وآله وسدلم أضى بالعدمري ان يهب الرجل للرجل والعقبه الهبة و يستننى انحدث يكحددث والعقبل فهي الى والى عقى العالمن أعطاها والمقبه وهكذاما أخرجه أحدمن حديث جابران رجلامن الانصارا عطى أمه حديقة من نخيل حماتها فماتت

فحاه 'خوته فقالوا نحن فمه شرع سواه قال وأبي فاختص وا الى النبي صلى الله تعالى عامِه وآله وسلم أقدعها يتهمميرا تاورجاله رجال اصحيح وقدأ خرجه أيضا أبود اود فهذا ومأقبله يفيد المُها تُدكون للوارث وانه لم يذكر بل ذكر المورِّد ثبل وان استنتى وقال ان حدث بك مث فهي الى فان دُلكُ لا يفيد بل يكون المعمر والرقب ولورثته من بعده رقد دُهِ بِ الى هذا جِما يَهُ مِن الشافعسة وذهب الجهوراليانه اذاقال هيالكماعشت فاذامت رجعت ليافه بيعارية مؤةتنا ترجع الىالمعمرعندموت العمر وغكوابروا يةجابر المتقدمة وقدقدمنا ماقبل فيها من الادراج ثم اعلم أن الهبية تصم بمجرد الابجياب ولاتفتقر الى قبول ولكنما أسطل الردومن زءم الم الانتم الايا فه ول احتج الى الدايد لو ولا يجه ان ائترط القيض في الهبية رمن كان له صبرعلى الفائة وقلة ذات لمدفلا بأس بالنصدق باكثرماله أو بكله ومن كان يتركم لنماس اذا احتاج لميحللهان تصددق بجمده ماله ولابأ كثره رهذا هو وجه الجسع بمن الاحاديث الدالة على ان مجاو زة الذات غرم شروعة وبن الادلة التي دلت على مشروعة المتصدق مزيادة على لذات وأمارجوع الوالدف هبة لولاقيسة دل على ذلك بمنا خرجه أهل السنن وصحعه الترمذي من حديث ابن عروان عباس قالا قال الذي صلى الله تعالى عامه وآله وسلم الإيحل الرجل ان يعطى العطمة فعرجع فيها الالو لدفه ايعطى ولاه وظاهر الحديث تحريم الرجوع فى الهبة وطلقا الاما تقدم تخصيصه الأأن يصيح ما أخرجه الحاكم من حديث الحسن عن موة مرفوعا بلذظ اذا كانت الهبة لذى رحم محرم لهر جع ورواء الدا وقطني من حديث ا الت عباس قال بن الحوزى وهم اضعمفان وقال الحافظ في استفاد النداني ضعف فاذا انتهضا للاحتماج كأنامخصـمين لذي لرحم من العموم وكذلك اذاصححــديث بيهم برة الذي ر واها بنوم مرفوعا بانظ الواهبأ حق بهبته مالم يثب فيهاوأ خرج الطسيراني في المكبير عن ا بزعباس مراوعامن وهي هبه فهوأ حق بها-تي بناب عليها وقدضعف حديث أبي هريرة ابناباوزى وصعه الحاكم من قول عمر فان صم الحدد بثان أوأحده ما كالامخصصين الهبة التيلم تمتءانها فيجر زالرجوع فيهاوأماحديث اصحصن يلفظ العائدفي هبته كالعائديمود فى تبته و زادالبخارى ليس انامثل الدو وثات بلفظ لا يحل كافى حديث ابن عمروا بن عباس والرواية التيءنيها كالمكاب يعودنى قسته المست الاالمبالغة في الزجر ولمس المواد بالحمديث الاغتدل فعل الراجم في الهمة بالكاب العالد في قدة وهذه صورة في عامة الشناعة والفظاعة وامس الراديان ما يجوز للمكاب من الرجوع في قلقه مه والمس في الشرع ما يدل على ألفاظ مخصوصة ولاءلى مجلس ولاءلى قبض ومنزعمان فى الشريعية مايدل على شئ من ذلك فهو مطالب بالدلدل والفرق بنالحقوق والاملاك وجعل كلواحدمنه حامخ صايدي بماتحت يدالثابت عليسه انمساهو مجودا صطلاح من يعض أهل الفروع واذاعر فتذلك هان عليك الخطب ولم تحيِّم الى الاشتغال عانى ذلك من التفاريد عوالنام مل

• (كاب الاعان) •

(الحانب انما يكون إمم)من أسما (الله تعالى)و هوظا هر (أوصفة له) من صفات دانه لحلفه ملى الله تعدالى علمه وآله ورلم عقاب الذلور كافي حديث أبن عرف صعيم البخارى وغيره وقال

كانأ كثرما كان الني صلى الله أه الى عليه وآله و لم يعلف لاوم قاب القاوب وفي الصحيح بزمن حديث ابن عران المني صلى الله تعالى عليه وآله رسام فال في زيدين حارثه و ايم الله ان كان الحلمة اللامارة ومكذاثت عنسه صلى الله نعالمه علمه وآله وسلم الحلف بقوله والذي نفسي بيده وهو فى الصحير و-كى النبي صلى الله تعلل علمه وآله رسلم عن جبر تدل علمه السلام اله قال وعزنك لابسهُ عبم أحد الادخلهايه في الحنة وهوفي الصير أبضاو الأحاد أث في هـ ذا كنبرة جدا (ويحرم بغيردُلك)أى بفيراءم الله تعالى وصفائه فانْأُهل الجاهدة كانوا يعتقدون في أناس أن أسماءهم مباركة معظمة وكانوا يعتقدون ان الحاف باسمياتهم على الكذب يستوجب حرما في ماله وأهدله فلا يقدمون على ذلك ولذلك كانوا يستحده ون الخصوم با ١٥٠٠ الشركاء بزعهم فنهواعن ذلك كافى دريث ابنعرء غدمسلم وغمره ان ألني صلى الله تعمالى عليه وآله وسلم -مع عروهو يحلف السه فقال ان الله نها كم أن نحافه و اما كأ شكم فن كان حالفا فأجلف مالله أواليَّصِينَ وَفِي لِفَظ وَمِن كَانْ حَالُمُا فَلَا يَحَالُ الْآمَاللهِ وَفِي حَدَيْثُ أَبِي هُ رَبَّ عَنْداً فِي دَاوَا والنساق وابزحبان والبيهني فالفال رسول الله صدلي الله تعالى علمه وآله وسدلم لانحلفوا الاباقه ولاتحلفوا الاوأنتم صادقون وأخرج أبودا ودوالنررذى وحسدنه والحساكم وصحعه عن النبي صلى الله تمالى عليه وآله وســلم منحلف فديرا لله فقد كفر وفى لفظ فقدأ شرك وهو عندأ حدمن هدذا الوجه وق انظ للترمدي والحاكم فقد كفروأ شرك وفي الماب أحاديث قال فالحجة البالغة وقدفسره بعض الحسدتين على معنى التغامظ والتهسديد ولاأقول بذلك وانميا المرادعنسدى اليمين المنعسقدة واليمسين الغموس باسم غبرا للدتعالى على اعتقادماذ كرناوقال في المدوى قال الشَّافعي من حاف بغير الله فهو عين مكروهة وأخذى أن يكون معصدة فان فهلأليس قدأقهم انتهيعض مخلوفاته فقال والسمساء ذات البروج والشمس وضعاها أليس أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال في حديث الاعرابي أفلر وأبيه ان صدق فالجواب بكون يوجهين أحدهسما ان فيماضم ارامه ناءو وب السماء و رب الشمس و رب أيسه وخو ذلا حيثماوقع وثانهماوهو الاصعران النهبى اغباوقع عيا كانءلى قصددا لتعظيم للمعلوف ا-مه كالحالف بالله يقصد ديذ كره التعظيم دون ما كأنت العرب تستعمله نؤ كديه كالامها من غيرذلك التعظيم أقول الحلف المرغد برالله تعالى على اعتقاد تعظيمه بحدث يكون الحنث معذكرا وبغيره وجبأعند والعقوية في الدنياو الا آخرة شرك وبغيره دذا التعظيم مكروه لاجل الْمُسَاجِة مُنْسَلِمَاذُ كُرُوامِنَ النَّهُ مُسَمِّلُ فَالنَّهِ فَي عَنِ القُولِ عَلَمُ الْبُومُ كَذَا وكذَّا انتهى وفي حديث العصيعين وغديرهما بافظ من حاف بالات والعزى فالقدل لااله الاالله ولاريدان لانسان انما يحلف بمناه وعظيم عنسده والهدنداأ حروسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسل خالفان يحلف الله أويصعت فنحلف باللات والعزى كان معظمالهما ومن عظمهما كفر ومن كفرلم وجع الى الاسلام الابكلمة الاسلام وهي لااله الاالله (ومن حاف فقال ان ١٠١٥ لله فقداستنى ولاحنث عليه ) لحديث أبي هربرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم من حلف فقال انشاء الله له يحنث أخرجه أجد والترمذي وابن ماجه والنسائي وابن حمان وافظ ابنماجه فله ننياه وافظ النسائي فقداستني وأخرجه الحاكم وقدصحه ابنحيان

وأخرج أبوداودعن عكرمة اناانبي صلى الله تعالى علمه وآله وسدارقال والله لاغزون قريشا ثم فال انشاه الله ثم قال و الله لاغزون قريتها ثم قال انشاه الله ثم قال و الله لاغزون قريشا ثم مكت نم قال انشاء الله نم لم يغزهم قال أبود اودائه قدأ سر خده غسروا حدعن اين عباس وقد رواءالبهتي موصولاومرسلا وبؤيدأ حادبث المباب مافى الصيحدين ان سلميان بن داود قاللاطوفن الادلة على سدمعين امرأة الحديث وفمه فقال المنص طي الله تعالى عليه وآله ومل لوفال انشاء اللملميمنث وقدَّذهب الىذلك الجهور وادعى آبن العربي الاجماع على ذلك فقال أجع المسلون على ان قوله ان شاء الله يمنع انعه قاد الهين بشمرط كونه منصلا وفي الموطا عن ابن عمر من قال والله ثم قال ان شاء الله ثم لم يقعل الذي حاف علمه لم يحذث قال ما لك احسن ماسععت فى النف النه الصاحب امالم يقطع كالامه رما كان من ذلك أد فا يتبع بعضه بعضاقب ل أن يسكت فاذاسكت وقطع كلامه فلا تنماله قات وعلى هذاأهل العطم ان الاستننا اذا كأن موصولانالمين فلاحنث علسه اقول نماء المان اعتبارا لاعراف في الايمان لابدمنسه فأن الحاافء ندحانه ممزش أوعلى نبئ لايخطر بباله غسيراله رف الذي غلبءاميه في محاوراته فلوفرض أنءوفه فيماحان علمه مخالف لاحمه الافوى أوالنبري كأن العرف مقدما أما اذا كان مجن لادعه ف الشهر عآواللغة فظاهر وأمااذا كان من دور فهافك ذلك أيضالان خطو والمهنى العرفى أسبق منخطو رغيره بالبال الاأن يقول اردت ذلك فأنه يقبل منسه ان خـ برولمكفر عن يمنه) لما ثبت في الصحيحين وغـ بره مامن حديث عبد الرحن بن- عرة فال قال رسول الله صلى الله تعبالي علمه وآله وسلم الداحلة تعلى يمز فرأيت عمرها خبرامتها فأت الذي هوخبر وكفرعن يمينك وفي لفظ فكفرعن يمسنك وأت الذى موخعروفي افظ للنسائي وأمي داود فبكفرعن يمنك تمأت الذى هوخبروأ خرج مسلموغير من حديث عدى ينحاتم ومن حديث الاأتبت الذي هوخبر وكذرت عن يمدني وقى الباب أحاديث قلت قال الله تعالى واحفظوا أيمانكم واختافوافى وجهالجع ينه وبنحديث أى هريرة ففال أتوحذفه قوله تعالى مخصوص بمبااذا كان المحاوف عآمه معصمة اذمن المعسلوم ان الله تعالى لايأمر بمعصمية فمن حانبءليمه مسية كنرك المكازممع أبيه حنث وكفرو قال الشافعي مخصوص بمبااذ احلف على معصبة أوحان على ترك مندو بأونعل حيث رؤماة وله تعالى ولاتحملوا الله عرضة لايمنائكم انتبروا أىمانعا لكمءن البرقوله صلىالله تعالى علمه وآله وسلم فلمكفر عن يميثه والمقمل الذىهوخبر نقال أبوحشفة لايجوزتقديم الكفارة على الحثت فعناه فللقسد أداه البكفارة كفوله فاذا قرأت القرآن فاستعذبانته وفال الشافعي يجوزة تديمها على الحنث يكفر مالصوموعلي قباس هذا كلحق مالى تعلق بشيشين يجوز تقدديمه على الشيئين كالز كأذاذاتم النصاب ولم يتم الحول (ومن أكره على المدين فهي غير لازمة ولايا ثم الخنث فيها) لمكون فعل المكر وكلافعل وفدرفع الله تعالى الخطاب يه فى المدكام بكامة المكفر فقال تعالى الامن أكره وقامه مطمئن الايميان ولحديث راعءن أمتى الخطأ والنسسمان ومااسة كرهوا علمسه وهو

حديث فيهمتال طويل وتبكايف الحالف بيمنه النيأ كرءعابها من تبكليف مالايطاق وهو باطلوالادلة العقابة والنقلمة (والبميز الغموسهي التي يعلم الحالف كدبها) لمديث ابن عمر قال جاءاعرابي الى الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال مارسول الله ما الكاثر فذكر الحديث وفيه اليمين العموس ونمه فلت وما العين الغموس قال التي يقتطع بهامال احرى مسلم هوفيها كاذب أخرجه البخارى قال مالا وعقد أمين ان يحلف الرجه لانالا يبدع توبه بعشرة فانبرغ يبيعه بذلك أوبيحلف لمضربن غلامسه ثملايضربه ويضوهذا فهدذا الذي يكشر صاحبه عربيمنه وامس في اللغوكة ارة وأما الذي يحاف على النبئ وهو يه لم المه آثم و يحلف على الكذبوهو يعلم ابرضي به أحداأ والمعتذر به الى معتذرله أولم قطع به مالافهذا أعظم من ان بكون فيه كذارة وات الغموس هي الحلف على ما يعلم بطلانه لاعلى ما يظن صدقه فانه خارج عن الاقسام الملائة والحلف على الظن لا يجوزلان الله سيحالة قد نهى عن الماع النان والعمل بهنم اعاما مخصصا يامو رايس الحلف منه اومن زعم انه يجوز الحاف على أأظن فهومط لب بدايل صالح تفعيص ذلك ولانب لمصدق اسم الاعتقاد على الظن بل هو أخصر منه ولوسلم دخوله تحتميا العدى العام فلانسام ان الاعتقاد الذي يكون مطابقته صدقا هو ذلك العام ولو سلمنا الهااعام فلانسلمان كل صدق بج أبا المعنى يجيوز الحلف علمه بل الذي يجوزا فحلف علمه هو أنوع من أنواع لصدق خاص وهوما كانمه اومالاما كان مظنو تاومن زعم غبرهذ افعامه الدليل (ولامؤاخذة باللغو) النوله تعالى لابؤاخذ كمالله باللغوف أيمانكم وألكن بؤاخَّذ كم بما عقدتم الايمانوق البخارى عن عائشة انها قالت أنزلت هذه الاتية لايوّا خد كم الله ماللغوق أيمانيكم في قول الرجل لاوالله إلى والله وقد نقل النالمنذر نحوهذا عن الن عروا بن عبياس وغيرهمامن لصحابة وجاعة من التابعين وأخرج أبودا ودعن عائت قالت قال رسول الله إصلى الله تعالى علمه وآله وسلم هوكلام الرجل في مدّمة كلا والله و بلي والله وأخر جه أيضا المبيه في وابن حيان وصحم الدارفطني الوقف قال أبو داودروا مغمرو احدعن عطاء عن عادشة موقوفا ودهبت الحنفمة آلى الذاله واليمسن الإيمان علف على الذي يُظنه تم يظهر خلافه و به قال جماعة وقدل أن يحاف وهوغ غيان والخلاف في ذلك طويل وتقسيم الصحاية للاكية الكريمة مقدم على تفسير غيرهم قلت الايمان ثلاثة أقسام الهولا كفارة فيها ومنسه قدة تتجب فيها الكفارة أن حنث وغروس اختافواف كفارته اقالت عائت فلغو البيرين قول الاندان لاوالله وقال مالك أحسن مامعه تفهذان اللغو حلف الانسان على الشئ يستمتن الهكذلك ثمنو جدعلي غدير دلك فهوا للغووذهب الشانجي في تفسير اللغو الى قول عائشة وأبوحنه: \$ الى ماحســنه مالك أقول الاولى أن يقال ان اللغولما وقعت في كاب الله عزو جلمة ابله المعهقودة وقد تقرران تعقيداليميز قصدها والمرادعق دااقلببها كاصرحبه صاحب المكشاف فاللغوهي مالم بقصدكقول الرجل لاوانته وبلى وانتهفى محاوراته منغبرة صدلليمين سواءكان فيحال اليمسين الملافاولم ردفي اللغو الاوقوعها في القرآن مقابلة للمعقودة لدكان القول بانها ماذكر بالممتعمنا حكمة وقد فسرت عاشة اللغوالمذ كورة فى القرآن بما قالما (ومن حق المدلم على المدلم ايرار فسمه) لمنائيت في الصحيحين من أمر مصلى الله تعملي علمينه وآله وسلم بذلك كما في حسد بث البراء

وغ مرموأخرج أحدمن حديث أبى الزاهرية عن عائشة ان امرأة اهددت البهاتمرا فاكات بعضه و بق بعضه فقالت أقديمت علما الله كات بقسه فقال رسول الله صالى الله تعمالى علمه وآله وسلمأ بريم افان الاثم على المحنث و رجاله رجال الصييم (وكفارة ليمين هي ماذكر ، الله في كتابه المزيز) وهوقوله تعالى ولكن بؤاخ ذكم بماء تدتم الايمان فكت فارته اطعام عشرة مساكن من أوسط ماتطعمون أهلمكم أوكسوتهم أوتحر يررقبه فهن لم يجد فصيام الآثه أيام ذلك كالرةأيمانكماذا لمنشخ فلتذهب ابنعرالىان أوههناللة فسيم لاللتغمروتع تبيه عامة أهل العلم القماس الجليء في فدية الحلق في الاحرام فقالوا يتخبر الرجل بين ان بطم عشرة من المدا كنأو يكسك وهمأو بعتق وقبه فأن عجزءته اصام ثلاثه أيام وأماقد والاطعام والكدوة أيكان ابنعر بكفرعن يمنه باطعام عشرة مساكر للكل مسكين مردخطة مختصر وقال سليمان ين بسارا دركت الماس وهماذا أعطواني كنارة الهدين أعطو المذامن حنطة المدالاصغرو وأواذلك مجزئاءتهم قال مالكأحسن ماحمعت فىالأى بكانرعن يمنه بالكسوة انه انكسا الرجال كساهم ثو إقويا وانكسا المذاء كماهن ثو بنزتو بن درعا وخارا وذلا أرنى مايجزئ كادفى صلاته قلت على هذا الشافعي في الاطعام وفال في الكروة ولامثل ماقال مالك ثمرجع وقال ان اختا والكسوة فعليه لكل مسكين ثوب واحدمن قمص أوسراو بل أومقنعة أو آزار يضلم الكبير أوصه غيراصحة اطلاق الكسوة على كل ذلك أواه وقال أنوحنمفه الاعتاق والاطعام كامرفى الظهار وأماا الكسوة فلكل واحدثون يسية عامة يذنه فلأيجوزا لسراويل والازار ونحوهما قالءالل فاماالمتوكيد فهوحاف الانسان فى الدَّى الواحدر ددفه الأيمان عِنابِه وعِن كقوله والله لأأنقصه من كذاوكذا حانب ذلك مرارا ثلاثاأ وأكترن ذلك قال فكمارة ذلك واحدتمثل كفارة المعن أفول الذي في القرآن الكريم اطمام عنمرة مساكن ومعناه الحقيق ان يجعدل لهم طعاماً يأكاونه من واحدة من غيرتفدير عقد ارمعين ولاعلى مـفة معيّنة من اجتماعهم أوكونه في وقت مخصوص بل مايسد قعلمه مسمى اطعام العشرة اغة ولاريب انه يقال لمن أطم عشرة لدلاأ ونهارا مجتمعين أومف ترقن اله مطيم لذلك الفدرف اوقع الجزميه من اعتبارا طعام العشرة مرتمن لاوجهة وأماالظن منحمد يأث كفارة الظهار فغيرظاهر فاته رقع الاختمالاف الطويل العراض في مة دارالعُرِق نالقرأ والمكنل وهل الاعانة منه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نقط أومنيه ومن المرأة تمهومه حروا لظاهر فائه أمرأوس بن الصامت ان ينفقه عني نفسه عائمت في

\*(كَتَابِ الدِّدِر)\*

( غمايص اداا بنغيه و جه الله فلابدان بكون قرية ولاند في معصية الله) لانه قرودالنهي عن النسدر كافي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عرقال نهى وسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن الندر و قال الله لا يردشيا وانها يستضرج به من مال البخيسل وفيه - ١٠ أيضا مرحديث أبي هر برة نحوم ثم و رد الادن بالندر في الطاعة والنهى عنه في المعسية كافي العصيمين وغيرهما من حديث عائشة عن النبي ملى الله نسال عليه و آله وسلم قال من نذران بطيم عالله

فليطعه ومن نذران بعصمه فلا بعصه وعلى ذلك يحمل قوله تعالى يوفون بالنذر وقدأخرج الطهبري بدند صحيم عن فتادة في قوله تعالى يو فون بالندذر قال كانُّوا ينذر ون طاعة الله من الصلاة والصمام والزكاة والحبج والعمرة ومأافترض عليهم فستساهم الله ايرار اوورد بلفظ الحصر انه لانذر الافهاا بتغيبه وجهالله كهائخر جهأحه وأبوداود وغيرهمامن حديث عمرومين شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله نعالى علمه وآله وسلم قال لأنذرا لا فيما ابتغي به وجه الله وأخرج مسلم وغمره من حديث امن عباس قال فالرسول الله صلى الله نعالى علمه وآله وسامن لذرنذرا في معصمة فيكفارنه كفاره يمن وأخرج أجد وأهل السنن من حديث عائشة ان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فاللانذرفي معصمة وكفارته كفار عين والاحاديث في هذا الباب كثيرة (ومن النذرفي المعصمة ما فمه محالفة لاتسوية بين الاولاد) لما فدمنا في كتاب الهدايا (أو مفاضلة بين الورثة مخالفة لما شرعه الله) لان الخالفة لذلك معصبة ولانذر في معصية كانقدم (ومنه النذرعلي القبور) كبون ذلك ليس من النذرفي الطاعة ولامن النذر الذي يتعلى بوجه الله تعالى بل قد يكون من النذو في المعصمة اذا كان بتساب عنه اعتقاد ما طل في صاحب القبر كايتفقذلك كثيرا وقدأخرج أبوداود باستنادصالح عن معدين المسيب ان أخوين من الانصاركان ينهما مراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال أنعدت تسألني القسمة فكل مالى في رتاج الكمية نقال له عران الكعمة غنمة عن مالك كفرعن عنف ولاتنذر في معصمة الربولاف فطيعة الرحم ولافيمالا قلك وأخرج مالك والبيهتي بدند صحيم وصحعه ابن السكن عنعانسة الماسئات عن جلجه لماله في رتاج الكعبة أن كام ذا قراية فقالت يكفرعن اليمنواذا كاناهذا فياالكمية فغيرهامن المشاهدوالقبور بالاولى قلت اختلفأهل العلرفي النذراذاخوج مخرج الممن مثل آن مقول ان كلت فلانافلة على عنق رقمة أوان دخلت الدار فنقعلى انأصوم أوأصلى فهذانذر أخرج يخرج المهن لانه قصديه منع نقسمه عن الفعل كالحالف بقصد بيينه منع نفسه عن الفعل فاصم قولى الدافعي اله عنزلة المين عليه الكفارة ان حنث والمشهور من مده عدا في حندفة انعلمه الوفاع عاسمي الرتاح المان وجعدل ماله في رتاج الكعبة معناه جعله لها كني عنها ما الماب لانه بدخل المهامنه (وعلى مالم يأذن به الله) كالمذرعلي المساجد التزخرف أوعلي أهل المعاصى استعمنو ابذلك على معاصيهم فات ذلك من النذرفي المعصمة وأقل الاحوال ان يكون النذر على مالم .أذن به الله خارجا عن النذر الذي أذن الله به وهوا لنذرفي الطاعة وماا بنغي به وجه الله فيشمل هذا كل نذرعلي مباح أومكروه أ ومحرم (ومن أوجب على نفسه فملالم يشرعه الله لم يجب عامه ) لحديث ابن عباس عند المحارى وغمره فالبينا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يخطب اذه وبرجل قائم فأل عنه فقالواأ بو امراكيل ندرأن يقوم فى الشمس ولا يقعد ولأيس غظل ولا يتكلموان بصوم فقال الني صلى الله أهالى علمه وآله وسلم مروه لمة حكلم والمستظل ولمقعد والمتم صومه وأخرج أحدمن حديث عرو بن شعيب عن آيه عن جده نعوه فين ندر أن لايزال في الشمس حتى يفرغ الني صلى الله تعالى عليه وآله وسأمن خطيته فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم انحيا النذر فيميا ابتَثَى به وجه الله قلتُ وعلى هذا أهل العلم ﴿ وَكَذَلِكَ انْ كَانَ ﴾ النَّذُو (بمباشرَعُه الله وهو

لايطيقه الم يجب علمه الوفائيه لحديث أنس في الصحيمين وغيرهما ان الني صلى الله تعالى علمه وآله وسلم وأى شيخايم ادى بين ابنيه فقال ماهذا فالوانذوان عينبي قال أن الله عن تعذيب هذا لغنى وأمره أنركب زادا انسائى فى رواية تذران بيشى الى بيت الله وأخرج أبوداود سنادصحيح عن المنى صلى الله تمالى عليه وآله وسالم قال من نذرنذ رالم يسمه فكفارته كفارة من نذرنذرا لم يطقه فكفا وتهكفارة عن وأخرجه أيضا ابن ماجه و زادمن نذرنذرا طاقه فلمف يه رمن ذلك أمره صدلي الله تعالى علمه وآله وسلم المن نذر أن يشي الى الكعيب ف الركوبكافي العمصن من حديث عقبة بنعاص وفي مسندأ جدوسنن أبي اود من حديث س وفي مسندأ جدون حديث عقبة بن عامر قلت ذهب أبوحنه فه والشافعي في أصير قوابه الىانعامه دمشاة وذهب بعضهم الىانه لايجب الاعلى وجه الاحتماط لحديث أنس فيمشل هذه العبورة ولهيذكر هديا ولاقضاء (ومن نذرنذرا لهيسمه أوكان معصمة أولايطمقه فعالمسه كفارة يمين لحديث عقبة بن عامر عندا بن ماجه والترمذي يصعجه قال قال وسول الله صلى الله نعالى علمه وآله وسلم كنارة النذراذ الم يسمه كفارة يمين وهوفى صحير مسلم دون قوله اذالم يسمه وقد تقدم حديث ابن عباس قريبا فيمن لذرنذرالم يسممه وأخرج مسلم من حديث ابن عباسءن الني صلى الله تعالى علمه وآله وسلم قال من نذر نذرا في معصمة فكفارته كفارة ين بهماحب المنتق الىمسارونيه نظروهوعندأى داودوابن ماجه وأحدوأخرج أحد وأهل المستنان النبى صالى الله نعالى علمه وآله وسلم فال لانذر في معصية وكفارته كفارة بمين وفى اسناد ممقال وأخرج أبودا ودوابن ماجه بإسناد صحيم من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فالرمن نذرنذ والم بطقه فسكفارته كفارة يمين وهكذا أحرصلي الله تعالى عليه وآله وسلم الرأة التي نذرت ان تمشى وهي لا تطبق مان تسكفر كاأخرجه أحدوا تو داودا قول النذر بالمباح بصدق علمسه مسمى النذر فمدخل تحت العمومات المتضمنة للأحر بالوفاميه ويؤيدُدُلاتُ ما أخوجه أبوَداودان امرأهٔ قالت ارسول الله انی تذوت ا ذا انصرفت من غزوتك سالمساان أضرب على وأسكمالاف فقال اجاأوفى بتذرك وضرب الدف اذالم يكن مجاحا فهواحا مكروه أوأشدمن الكروه ولأيكون قرية أبدافان كان مباحافهو دلمل على وجوب الوفا وبالمباح وانكانمكروها فالاذن الوفاء بهيدلءلي الوفاء بالمراح بالاولى وكذلك ايجاب الكفارة علىمن نذرندرالم يسمه يدل على وجوب الكفارة بالاولى في المياح فالحياصل ان النذر بالمباح لا يخرج عن أحدالقسمين اماوجوب الوفاميه أو وجوب المكفار نمع عدم الوفاء ولاينافي ذلك ماثبت صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من الاذن ان لذرت ان غشى الى بيت الله حافسة غبر مختمرة بان سروتركب لانه صلى الله نعالى علمه وآله وسلمأ مرهام عذلك بصمام ثلاثة أيام وفي وايه انه مرها بأن تمدى بدنة ومثال ذلك حديث الشيخ الذى نذرآن عشى فقال صلى الله تعالى علمه وآله وسلم اناتقه لغني عن تعذيب هذا الفسيه فانه لايمارض ما فدمنا لوجهن الاول ان عدم عن ذلك كافى الرواية اله رآميم آدى بين الله والهدا قال ان الله لغنى عن تعدد بب هذا نقسه ومحل النزاع من نذر بمباح مقدور له من غرزه ذيب لنف مثم تعذيب النفس ان كان من قبيل

المعصمة فقدثبت ان في نذرالمعصمة كفارة يميزوان كان الكونه يلحق غيرا لمقدور فقدة بتأن من نذر فمالا علائه فعلمه كفارة عين وماليس بمقدوراللانسان داخل فعالا عاكمه وقدأخرج أبوداود حدد يناوفه مومن نذر تذرالا يطمقه فكفارته كفارة عين والمصل ان الذران كان بطاعة متدورة وجب الوفا بهسوا كانت كائالاالطاعة واجبة أومندوبة وان كان بغسرطاعة فهوا مامن الماح أوالخرام أوالمكر ومفان كأن من المماح فقسد تقسدم وان كان من الحرام فقد تنت وجوب المكفارة فعمم المنعمن الوفاء به وان كان مكروها فهوا ماان يكون لاحقا بالمرامأ وبالماحان كان الاول وجوت الكذبارة ولم يجزالوفاه به وان كان الثاني فقدتة دم هذاخلاصة المكلام في انواع النذر ولادليل يدمن لم يوجب الوفاء ولا الكفارة في المندوب والمباح (ومن نذر بقر به وهوم شرك ثم اسلم لزمه الوفام) للديث عرفي الصحيحين وغيرهما الله والقلت الرسول الله اني نذرت في الجاهلية ان أعتبكف في المسهد الحرام فقال أوف بندرك وأخرج أحدوا بنماجه عن يمون بنتكردم ان أياها سأل الني صلى الله تعالى علمه وآله وسلم فقال الدول الله الحدندرت ان أنحر يوانه ذهال أجهاد ثن أوطاع مدة قال لا قال أرف بندرك ورجال اسـ: ادورجال الصيح وأخرج أبود اود نحوه من حديث نابت بن الضمال واساده معيم (ولا ينفذ النذوالامن آنات) لهديث كعب بن مالك في الصحيح بن انه قال بارسول الله ان من توبتي ان انخلع من مالى صدقة الى الله و رسوله فقال الذي صلى الله تعالى عليه وآله وسل الهــــالتُّ علماكُ يُعضَّمَالِكُ فَهُو خَـــــبرلكُ وَفَى لِنْظُ لَابِي دَا وَدَانَ مِنْ فَوَ بِتِي إِلَى الله أَنْ أَخْرِجُ مِنْ مالى كاماتى الله و رسوله و سادته قال لاقات ننصفه قال لاقات نشلته قال تم وفي استاه مجدين امصق وقياذظ لابي داودانه قال له يجزى عنك لنلث وأخرج أحدوأ بوداودمن حديث أبي لمابة من عبد المنذر أساتاب الله عليه قال بار ول الله ان من يو بتى ان أهيرد ارفوى و اساكنات وان انخلع من مالى صدقة نقه عز و جل وارسوله فقال يجزى عنائا الثات قات وهوقول أهــــل العارفي الجآلة ولوحاف الرجل بصدقة ماله أوول مالى في سدل الله فقال قوم علمه كفارة عدر وهومن نذرا للجاج وعلسه الشاقعي وقال مالك يخرج ثآث ماله لحسديث أبي آبياية المذكور وقال أبوحشفة ينصرف ذلك الى كل ما يجب فعسه الزكاة من عمنه من المال دون مالاز كاة فسه من العقارو الدراب وهوها (وأذا مأت الناذر بقرية فقملها عنه ولا مأجراً و ذات) لحديث ابن عماس ان سعدين عبادة استفتى رو ول الله صلى الله تعالى عامه وآله وسام ان أمى مأتت وعلم الذرلم تقضه فقال رسول اللاصلي الله تعالى علمه وآله وسلما تضاعنها أخرجه أبوداودوالنساق باسناد صحيرواصل القصة في الصيحين وفي المجارى أن ابن عرام مرام أن بعلت أمهاعلى نفسها صلاة بقباه تم ماتت ان تصلى عنها وأخرج ابن أى شيبة عن ابن مياس غوذلك بإسفاد صحيح وقدر وىءنهما خلافذلك قلت هوالة ول القديم للشافعي الأمن فاته شي من رمضان وغ كن من قضاله تم مات وله ينض وكذا النالذروالكذارة تدارله عنه والمه الما بالصوم عنما والاطعام من تركته قال النووى القديم ههنا أظهر وقال محدما كان من لذرأ وصد بدقة أوج قشاه الولى اجزأ ذلك انشاه الله تعدالي وموقول أي حنية سة والعامة من نفهانا

#### \* (كان الاطعمة) \*

ل في كل نبئ الحل ولا يحرم الاما حرمه الله و رسوله وما سكاء نه فهوعه و ) مذل قوله تعالى قللاأجدد فيماأوحي الى محرماءلي طاعم يطعمه الاتية فان النكرة في سيماق الذفي تدلعلي العموم ولمثل حديث المان ألفاريني قال سئل رسول الله صدلي الله تعالى علمه وآله وسلم عن بن والحين والقيرا فقال الحلال ماأحل الله في كتابه والحرام ماحومه الله في كتابه وماسكت » وآله وسلم قال ان أعظم المسلمن في المسلمن جر مامن سأل عن شيٍّ لم يحرم على المُماس فحرم من أجل مسألته وفيهما من حديث أبي هر برة عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وني ماتر كتبكه فأنمناه للدمن قدابكم بكثرة سؤاالههم واختسلافهم على أنهمائهم فأذا غرمتمكم عن شئ فاجتنبوه واذاأم تبكم بأمر فأنوامنه مااستطعتم وأخوج اليزار وقال ما كأن ربك نسما وأخرج الدارقطني من حديث أبي ثما ... مَرفعه النالله فرض نهاوفي السكتاب والسنة بمبايتة وريه هذا الاصل البكثير الطبب فيتوجه الاقتصاد فىرفع الحلء ليماو ردفه مداسل يخصه ومن التخصيص قوله تعالى في آخر تلك الآية الاأن يكون ميتة أو دمامسة وِّحا أولم خـ نزىر وكذلك فوله تعالى حرمت علىكم المتسة الى آخر الاَّيَّة (فجرم ما في الدكتاب العزيز) وهو قوله تعالى حومث علمكم المتدَّة أي مَا مات-تَفْ لدموهو المسقو حصرح مذلك في الاتمة الاخرى والمقسر قاض على المهرم وهذا يما ولحما لخنزير وكل نئمن الخنز مرحوام ونخصص اللعم بالذكر لانه يقصمه في العادة ينزيرسيوان مسخ بصورته قوم ولهزل نوح ومن بدله من الانسياء يحرمون الخستزير فنطقت الشرائع بالنهي عنموهج وأمره أشدما يكون وماأهل افعراشه به أىذكراسم غميرالله عندذ بحسه والمنحنة سذهي التي تحننن فقوت والموقوذة هي المفتولة بالعصا والمتردية هي التي تتردى من مكان عال فتموت والمنطيحة هي التي تنطعها أخرى فتموت وما أكل السميد عربيد مايق بماأكل السبيع لانه ضبط المذبوح الطب عاقصدارها فبالروح باستعمال المحدد في حلقه أولهنه فجرذات الميضريع الاشماء الاماذ كهثرأى ماأدركتم من هذه الاشسهامو تقوة فذبحتموه أماماصارالي حالة المذبوح فهوفي حكم المنتة وماذبع على النصب قبل مفرد كعنق وقدل جعنصاب وهواالنهئ المنصوب من حجرونحوم أمارة للطآغوت والجمع سنه وبهن مأأهل المبرالله بهيدل على الفرق ببنهما وذلك لان المذبوح عندا لنصب قصديه نعظيم الطاغوت دلألة وانام بلافظ باحمه فهو بمنزلة ماأهل الهسيرالله بهوان تستقسعوا بالازلام ذاحكم فستىالى

فوله فن اضطرف مخصة غيرمتجانف لانم فان الله غفو ررحيم قات قدا تفق المساون على ذلك فالجلة وان كان الهم فى المنفاصيل اختلاف (وكل ذى ناب من السياع) نفر ويع طبيعتها من الاعتبادال ويشكاسه اخبالاقها وقسوه قالوبها لحديث أي ذمليه الخشني عندمسهم ومالك وغيرهان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال كلذى ناب من السماع فأكام وام وفي المآب أحاديث في الصحيرة وغيرهما والمراد بالنباب السن الذي خلف الرياعية جمعه أنيباب وكل ذى البية وى به و بصاد و قال في النهاية دو ما يفترس الحيوان و بأكل قسرا كالاسد والذئب والنمرونحوها فالفالفالهاسوسالم عبضم الباء المفترس مسالحبوان أنهمى وأوادبذى ناب مايعدو بنايه على الماس وأمو الهم مثل الذئب والاسدو الكلب والقهدوالنمر وعلى هذا أهل العسلم الالهن الشاذعي ذهب الى اياحة الضبع والشعلب وقال أيوحنيفة هما وامان ڪ سائرااسباع أقول قدقيل اله لاناپ لاضه غوان جدع استانها عظم واحد كصفعة أعل الفرس كذا قال ابنرسلار في شرح السنن وعلى تسليم اللها نايا فيخصصها من حديث كل ذى ناب حديث جابر فانه قمل له الضبيع صيد قال نع فقال له السائل آكلها قال نع فقال له أقاله رسول الله صلى الله نعالى علمه وآله وسلم قال نع أخرجه أو داودواين ماجه وأانسانى والترمذى وصعه وصعه أيضا البخارى وابن حبان وابن خزعة والبهي ولايعارض هـ ذاالحديث الصحير ما أخرجه الترمذي من حديث خزعة بن بعز والسأات رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسرعن الضمع فقال أوبأكل الضبع أحد وفي رواية ومن بأكل الضبع لان في السيناده عبد الكريم بن أمية وهومتفق على ضعفه والراوى عنه ا-معيل بن مسلم وهو ضعيف (وكل دى مخلب من الطير) لحديث ابن عباس عند مسلم وغيره قال نهدى وسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم عن كل ذي ناب من السماع وكل ذي مخلب من الطهر والمخلب بكسراايم وفتح اللام فالأهل اللغة الراديه ماهوفي الطبر بمنزلة الظفرللانسان ويباح مذمه الجام والعصة وولاتهمامن المستطاب (و)من ذلك (الجرالانسمة) وكان كثيرمن أهل الطماع السلمة من العرب يحرمونه ويشسبه الشماطين وهو يرى الشيطان فمنهق وهوقو له صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اذا معمم نهمق الحارفة هوذوا يالله من الشمطان فاله رأى شمطانا ويضرب به المتسل في الحق و الهوان وقد حرمه من العرب اذ كاهم فطرة وأطمهم نفسا كافي حسديث البراء بنعاذب في الصحيدة وغيرهما اله صلى الله تعمالى علمه وآله وسلم في يوم خمير عن طوم الجوالانسسمة وفهمامن حديث ابن عروأى تعلمة الخشني نحوه وفي الماب غيرذاك وقدذهب الىذلك جهورالعله قات وأماالجارالوحشي فاننقواعل المحته كذافي المسوى وأهدىله صلى الله أعالى علمه وآله وسلم الحار الوحشى فأكله كذافي الحجة المالغة (و) من ذلك (الحلالة قبل الاستحالة) لحديث ابزعر عندأ حدوا في داودوا من ماجه والترمذي وحسنه قال نهيي رسول اللهصلى الله تعالى علمه وآله وسلم عن أكل الجلالة والبانها وأخرج أحدوا بود اودو النساق والترمذي واس حسان والحاركم والميهن وصحعه الترمذي واس دقيق العبد من حديث ابن عيساس النهبىءنأكل الجلالة وشرب لينهما وأخرج أحدوا لنسائى وآلحا كموالدارقطثي والبيهق منحديث عمرو منشعيب عنأبيه عنجده نحوذلك وفى الباب غبرذلك وقدذهت

الى ذلك أحدىن حندل والنوري والشافعية وذهب بعض أهل العلم الى الكراهة فقط وظاهرالنه بيالنصريم والعلة نغبرلجها وابنها فاذازا ات العلة بمنعهاءن ذلك حتى يزول الاثر فلاوجه للتمريم لانهاحلال يبقنن انمياحرمت لميانع وقدزال فحال في الحجة البيالغة الجمفية وماتأ ترمنه ماخبيث فىجميع ألام والملل فاذاتميز الخبيث من غيره ألتى الخبيث وأكل الطمي والالميكن التمنزحرمأ كاله ودل الحديث على حرمة كلنجس ومتنحس ونوبي صلى الله تعمالي علمه وآله وسلمءنأ كلالجلالة والبانها لامهالماشر بتاءضاؤها انتحاسة والتشمرت في اجزاتها حكمها حكم النحاسات أوحكم من يتعبش بالنحاسسة أفول الاستحالة مطهر والاولى ان يقال فى طهارة ما استحال ان العن التي سكم الشارع بنج اسستها لم شق اسما ولا صفة فان حكمه بنصاسة العسذرة مفيد بكونها عذرة فاذا صارت رمادا فليست بعهذرة في إدعى بقاء النجاسة مع ذهاب الاسم والصفة فعلمه الدليل (و)من ذلك (الكلاب) ولاخلاف في ذلك يعتد يهوهومستخبث وقدوقع الامربقاله عوماوخهوصا وقدنهسي النبيصالي الله تعالى علمه وآلهوسلم عنأكل تمنه كاتقدم وسيأتى وتقدم ان الله اذاحرم شيأحرم تحنه وقدجه لدبعضهم داخدلا في ذوات الناب من السماع قال في الحجة البالغة و يحرم المكاب والسمنورلانهما من السباع و يأكلان الجمف والمكاب شمطان (و)من ذلك (الهر) لحديث جابر عند أبي داودوابنماجه والترمذي انالني صلى الله تعالى علمه وآله وسلم عي عن أكل الهزوأ كل وفي استاده عربن ريد السنع تي وهوضعت ليكن يشدد من عضد مما أيت من الته بي عنأ كلئمن المكلب والمستنور وهوفى الصييم وقدة قدم ولافرق ببزالوخشى والاهلى وللشافعية وجه في حل الوحشي (و) من ذلك (ما كان مستخيبًا) لقوله تعالى و يحرم عليهم ثث فحااستخبثه الماس من الحمو انات لااءلة ولالعددم اعتداد بل لمجرد الاستخباث فهو حرام وان استخبنه البعض دون المعض كان الاعتمار بالاكثر كحشرات الارض وكثيرمن الحيوالات التي ترك الناس أكلهاولم ينهض على تحريهها دابل يخصها فانتركها لايكون فى الغالب الالكونم امسسنغبثة فتندد رج تعت قوله و يحرم عليهم الخبيانات وقدأ خرج أبو داود عنملفامين تلب قال صحبت النى صدلى الله تعالى على هوآله وسدلم فلم أسمع لحشرات الارض تحريما وقدقال المبهني إن أسـ خاده غبرقوى وفال النسائى بنبغي أن يكون ملقام ان تلبليس بالمشهور وهدذا الحديث ليس فسه مايخااف الآية وغاية دعدم سمباعه لشئ منالنبي صلىانته تعمالى عليه وآله وسلم وهولايدل على العدم وقدأخرج ابزعدى والبيهتي هن حديث ابن عباس الدالني صلى الله تعالى علمه وآله وسلم نم ي عن أكل الرخة وفي اسفاده خارجية بن مصعب وهوضيع فسجدا فلا ينتهض الاحتجاج به وأحرج أحدو أبودا ودمن حديث عسى ينفيلة الفزارى عن أسه قال كنت عنداين عرفسينل عن أكل القنفذ فتلا أماهر برة بقوالذكرعندالني صلى الله تعبالي عامه وآله وسلم ففال خبينة من آخلها ثث نقبال انعران كانقاله رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم فه وكما فالروع يسى من نميلة حيف فلايصلح الحديث اتتخصيص القنفذ من أدلة الحل العبامة وقدقدل انمن أسياب

اتصريم الامربقة لااأشئ كالخس الفواسة والوزغ وبمحوذ للوالم وعن فتدله كالفلة والنحلة والهدهد والصردوالضدندع ونحوذاك ولم بأتءن الشارع مايقد دتحريمأكل ماأ مربقته أونهي عن قته له حتى يكون الامر والنهبي داملن على ذلك ولاملازمة عقلمة ولاءر فدية فلا وجه لجعل ذلاثأ صلامن أصول التحريم بل أن كان المأمور بقتله أوالمنه بيءن قدله عمايدخل في الخيائث كان تحريمه بالا يدال كرية وان لم يكن من ذلك كان حلالا علا بماأساتنامن اصالة الحلوقمام الادلة الكامة على ذلكوا هذا قلنا (وماعدا ذلك فهو حلال) قال الشافعي مالم ردفعه منص تحريم ولا تحلم لولاأ مربة مله ولأنم مي عن فتله فالرجع فيه الى العرب من سكان البلاد والقرى دون اجلاف البوادي فان استطابته العرب أو يمتماسم حبوان حدال فهو حدالال وان المخبئته أوسمته بأسم حيوان حرام فهوسوام فاماما أمر الشرع بقتلة أوغرى عن قتله فلا يكون حلالا فقد قال الني صلى الله تعالى علمه وآله وسلم خس يقتلن في الحل والحرم الحسديث وأمر بفتل الوزغ ونه ي عن قتل أربعة من الدواب النملة والنعلة والصردوالهددهد وبالجلة فتحل الطيبات وتحرم الخبائث اقوله تعمالي يحللهم الطيبات ويحرم عليهه بهانلما تشوا لطيبات مأتسه تطعمه العرب وتسه تلذمهن غيران ورد بتحريمه نص من كتاب أوسدنه قال الماتن في حاشب قالشفا والنا الفول بكراهمة أكل الارب لامــتندله بخلافالضبفانه قدوردالنه ىءنأكله كاأخرجه أبوداودوثبت فيصحيرمكم انه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال ان الله غضب على سبطمن بنى اسرا ثيل فسجة بهم دوآب ولأ أدرى اعلهسدامها والنهي حقيقة في الصريم لولاما ثبت في الصحصين من حديث جاءة من الصحابة ان الني صلى الله تعالى علميه وآله وسلم أذن لهم بأكل الضب فقال الهم كاوه فانه حلال والكن ليسرمن طعامي فان هدف االحديث يصرف النهيءن حقمقته الي مجازه وهو الكراهة وحديث تردده صلى الله تعالى علمه وآله وسلم في كونه عمد وخامؤ بداذات وأماأ كل التراب فلم يصع فى المنع منه شئ لكنه من أسماب العال الصعبة التي يِّأ ثرعنها انحلال البنية وقد نهمي الله سجدانه عن قنل الانفس

#### \*(ابالصمد)\*

وكان الاصطماد ديد باللعرب وسيرة فاشية فيهم حتى كان دلا أحدا الحسيس الني عليها معاهم فاباحه النبي صلى المقه تعالى عليه وآله وسلم (ماصيد بالسلاح الجارح والجوارح كان حلالا اذاذكر المهم الله علمه في المعاهدة فالمسيدة وسى و بكابي المعلم و بكلبي الذي ليس بمعلم في الصحيرة في في المام الله عليه في المام الله عليه في المام فذكرت المهم الله عليه فكل وماصدت بكاب المعلم فأدرك ذكا له في كل وفي الصحيرة من حديث عدى بن حاتم قال قان بارسول الله المام فأدرك ذكا له في كل وفي الصحيرة في المن الله فال اذا أرسات كاب المهم وذكرت المهم الله في المام المام وفي وان أصابه المام في المام وفي وان أصابه في وفي وان أصابه المواض في وفي وان أصابه المواض المام وفي وان أصابه المواض المام وفي وان أول المام الله فان المسان عليات فادركته ومرض هذا كان وفي وان إنه المام فاذكر المهم الله فان المسان عليات فادركته ومرض هذا كان وفي وان إنه المام فاذكر المهم الله فان المسان عليات فادركته ومرض هذا كان وفي وان إنه المام الله فان المسان عليات فادركته وان أمام الله فان المسان عليات فادركته وان المام المام المام المام المام المام وفي وان إنه المام كان فاذكر المام الله فان المسان عليات فادركته وان المام الما

المنفزق قال المنووى فى شرح المواماخزق فهو بالخاا المجهة الى ومعياه نفذ اه

<u> اَفَاذَهِ ــ مُوانَ أَدْرَكُمُهُ قَدَّ قَدْلُ وَلِمُ يَا كُلَّ مَنْهُ فَدَكُلَّهُ فَانَ أَخْــ ذَا الْحَلْبُ</u> حديثه عندأحدوابىداود فلتوان قذل فالوان فنلولهمأ كلمنهشما فانماأمسكه علمك لصححة من حديثه فبكا بمباأمسكن عامك الاان مأكل المكاب فلاتأكل فاني أخاف ون انمىأأمسان على نفسه وفي حدوث النءماس عندأ حدقال قال رسول الله صلى الله وآله وسلم اذا أرسلت المكلب فأكل من الصد فلانأ كل فانمياأ مسكد على نفسيه فقتسل ولميأكل فديمل فانمياأ مسيكه على صاحبه وقدأخرج أجدوأ بوداودمن لمدالله من عرو ان أما تعليسة الخشائي قال مارسول الله ان لي كلا ما مكلمة فأنتني في قالءان كانت لك كالاب مكامة فدكل بمباأ مسكت علمك ففال مارسول الله ذكى وغير ذكى قال:كوغبرذكى قالوانأكل منه قالوانأ سبءندث مالم يصدل يعدي يتغير أوتجدفهه أثرغير مهمك وقدقال انحرائه لايأس نه وفيه نظرلان في استناده د اودين عرو الاودى الدمشتي وفيهمقال وخلاف وقد أخرج نحوهذا الحديث وداودمن حديث أبي نعلمة نفسيه ولاينتهض هذالمعارض فمافي بزمن النهبىءنأكلماأ كلمنه المكاب وأجرج أحدوأ يوداودمن حديث عدى تمَّ ان رسول الله صــ لى الله تعالى علمه وآله وســ لم قال ما علت من كابٍ أو يا زنم أرسلته وذكرت اسم الله علمه فكل ما أمسك علسك وقد أكل صلى الله نعالى عامه وآله وسلم من -الوحش الذَّى صادهُ أَبُوقْنَادَةُ طَعْمَا برمحــ، وهوفى الصحيح وقد تقدم في الحج وقدذ كرالله في كتابه العزيز تحادل ماصد دباليلوا وح فقال وماعلم من الجوارح الاتية وأماح الاكل فقال فَ كُلُو الْمِمَا أُمْسِكُنَ عَلَمَكُمْ وَقَدُدُلُ مَاذَكُرُ قَاءَمِنْ ﴿ مُذَهِ اللَّهُ عَلَى مَا السَّاهُ ل ــمدىالجارح والجواوح كانحلالااذاذ كراسم انتهعلمه (وماصـــديغبرذلك فلابدمن التذكمة) وفدنزل صدلى الله تعيالى علمه وآله وسلم المعراض اذا أصاب فخزق منزلة الجارح واعتبرهجردا لخزق كافى حدديث عدى ساحاتما لمذكور وفيانظ لاجدمن حديث عدى فال فلت بارسول الله انافوم نرمى فسايح ل انما فال يحل اسكه ماذ كمتم ومأذ كرتم اسم الله علسه فخزفتم فكالوافدل على ان المعتسير مجرد الخزق وان كان الفتدل بمنقل فيحل ماصاده من ترمى بهدذ البنادق الجديدة التى يرمى بهايالبارودوالرصاص لان الرصاص يمخزق خزعازا تداعلى خزق المسلاح فلهاحصكمه وان لهيدوك الصائديهاذ كاة الصداذاذ كراسم الله على ذلك وعيارة الماتن في حاشمة الشفاء أقول ومنجلة ما يحل الصديه من الا " لات هذه المنادق الجديدة التى وى بها بالبسارود والرصاص فان الرصاصة يحصل بها خزق ذائد على خزق السهم والرمح والسمف والهافى ذلاءعل فوق كلآلة ويظهراك ذلك الكلو وضعت ريشا فوق رماددقيق أوتراب دقمق وغرزت فيه شميأ يسمرامن أصلها تمضر بتها بالسف الممدد ونحوذلك من الاسلات لم يقطعها وهي على هـ فذه الحالة ولو رم تها بهذه المذادف لفطعتها فلا وجملها قاتلة بالصدم لامن عقل ولامن نقل وماروى من النه ي عن أكلمارى بالبغدقة كافيرواية منحسديث عدى بزحاتم عنسدأ حسد بلفظ ولاتأكل من البندقة الا

ماذ كمت فالمراد بالمندقة هناهي التي تتخذمن طين فيرمي بها بعدان تميس و في صحيح المحاري عال ابن عرفي المقتولة بالبندة قة ثلاث الموقوذة وكرهه سالم والقياسم ومجّاه دو ابرأهم وعطاء والحسن وهكذاماص دبعصي الخذف فقدئيت في الصيحين وغيرهما من حديث عبدالله بن المغة فران رسول الله صدلي الله تعالى علمه وآله وسهم تميى عن ألخذف وقال انمالاتصد ميدمدا ولاتذيكيء دواليكنها تبكسرال نوانفقأالون ومنسل هذامافتل مالرمي مالجارة غير الهــدة اذالمتخزقفانه وقد ذلايحهل وأمااذاخرةت حلقال في المسوّي يحرماً اصطاد إبكامه اذاذكرامهم الله علمه عندارساله وكان الكلب معلما قال تعمالي وماعلتم من الجوارح مكابين تعلونهن بمباعلكم الله فبكلوا بمبألمستكن عليكم واذكروا اسمالله عُلِمَهُ وَالنَّمُوانِ وَجِدُفُهُ ثُلَاثُهُ أَشْهُ أَنَّاهُ أَنَّاهُ السَّمَاتُ وَاذَازِ جَرِّتَ الزَّجْرَت واذا أخذت الصددأمسكت ولمتأكل فاذاوجد ذلك منهام اراوأ قلد ثلاث مرات كانت معلمة يحل صديدها وعلى هذا كله أهل العلم في الجلة وأكثراً هل العلم على ان المراديا لجوارح المكواس منسباع البهائم كالفهذوا لكابوه نسباع الطبر كالباذى وألصقريما يقبل التعليم فيحل صدمد جدعها والمكاب هوالذى يغرى الكلأب على الصددو يعلها فكاواعاأم كالمراحان الحارحة المعالة اذاجو حتيار سال صاحما فأخذت الصد وقتلتمه كانحلالا قلتوهذاهومذهبمالك والفول القديمالشافعي ثمتعقبه الشافعي بجدديث عدى بنحاتم المذكور وهومذهب أبى حنيفة وسمع مالك أهل العدلم يقولون في المازى والعقاب والصقر وماأشه عذاكانه اذاكان معلىيفقة كانفقه الكلاب المعلة فلا بأس بأكل مافتساوه بمباصادت اذاذكراسم الله على ارسالها قال مالك الامر الجتمع علسه عند ماان المسهر اذاأرسل كاب المجوسي الضاري فصادأ وقنل انه اذا كان معلىا فأكل ذلك الصد مدحلال لابأس به وان لهيذ كعالمد المواعما منسل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة الجوسي أو يرمى بقوسسه أوينبله فمفتل بهافصمه هذلك وذبيحته حلال لابأس بأكاه كالممالك اذاأرسل الجويى كاب المسلم الضارى على صدفأ خذه فانه لايؤ كل ذلك الصد الاان يذكى واعمامة إ ذلازقوس السسام ونبيله بأخسذها المجوسى فيرحى بهاا اصسيد فيقذله وبمنزلة شفوة المسالم يذبح به المجوسى فلايحلأكل نئءن ذلائه انتهى (واذا شارك الكاب المعسلم كاب آخر لم يحل صددهما) لما تقدم في حديث عدى من قوله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم مالم يشركها كاب المسمعها وفياهظ لهفي الصحيحين قال فلت ارسول الله اني أرسل كاي واحمى قال ان أرسلت كايك و-بممت فأخدذ فقتل فكل وان أكل منه فلاتأكل فانما المسال على نفسه قلت انى أرسسل كلبي أجدمه ــ مكابا لاأ درى أيهما أخذه قال فلا تأكل فانمــا ممتعلى كلبك ولم تسم على غسعره وفى انظله فان وجدت مع كارك كاراعهم وقد قتل فلاتأكل فانك لاتدري أيهما قنسله (واذاأ كل الكاب المعلم وتعوه من الصمدلم يجل فاتما احسَال على نفسه) المانقدم من الادلة على ذلك وتفدم أيضار جيعها على حديث عبدالله بعرو (واذاو جد الصمديعد وتوع الرمية فيهميما ولوبعد أيام ف غبرماء كان حلالا مالم ينتنأو يعلم ان الذي قتله غبرسهمه يث أبي تعلبة الخشى عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال اذارميت سبه مل فغاب

الله أيام وآدركته في كله مالم ستن أخوجه مدم وغيره وفي التعديم ومن حديث عدى بنام السائت رسول الله صلى الله نعالى علمه وآله وسلم عن الصد قال اذار مه تسهمك فاذكراسم الله فان وجد و فقد قذل في كل الاان تجده قد وقع في ما وانك لا ندرى الما وقدل أو سهمك وفي الفظ من حديثه لا جدوالهذارى عن الذي صلى الله تعلى علمه وآله وسلم فال اذار مه تنالصد فوجد وقي الما وقوم يزايس به الاأثر سم حدث فسكل وان وقع في الما وفلا ما كل وفي الفظ السيم و في الفظ المنارى من حديثه انانرى الصيدة نقت في أثره المومين والثلاثة تم نجده مينا وفي من الفلات وفي الفظ المترمذى وصحمه قال قات بارسول الله أرمى الصيدة وأجد فيه مهمى من الفد قال اذا علت أن سم من فتا وفي هذا أهل العلم في الما قات المناه وعلى قات وعلى هذا أهل العلم في الجادة

# \*(باب الذبح)

(هوماانم رائدم) أى أساله (وفرى)أى قطع (الاوداج) وهماعر قان سنم ماالحاة وم (ودكر ا ـم الله على مولو بحجرا ونحوه) كغشب وغيره (مالم يكن سناأ وظفرا) لحديث وافع بن خديج في الصحيحين وغديرهما قال قات بارسول الله انا التي المدوغد اوايس معنامدي فقَّـال النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلما انهرالدم وذكراسم الله عليه فكاو إمالم يكن سفاأ وظفرا سأحدثنكم عنذلك اماالسن فعظم وأماالظ فرفدى الحيثمة وأخرج أبوداودمن حديث ابن عداس وأبي هريرة فالانم بي رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله و الم عن شريطة الشمطان وهي التي نذبح فمقطع الجلدولا تفرى الاوداج وفي استناده عرو من عبدالله الصنعاني وهو ضيعيف وأخرج أحدوالبخارى منحديث كعب بنمالك انهيا كانت لهم غنم ترعى يسلع فالصرت عارية لذا بشاذمن غذامو تافكسرت عجرا فذبحتها فقال الهدم لاتأكاوا حستي اسأل رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم أوأرسل المهمن يسأله عن ذلك والهسأل رسول الله صدبي الله تعالى علمه وآله وسلم عن ذلك أوأرسل المه فأمره بأ كاها وفيه دايل على ان ذبح النسا والرقرق جائز وعلميه أهلالعلم وأخرج أحدوا نساف وابن ماجه من حديث زيدبن ثابت الأذبا نيب شاة فذجوها بمروة فرخصا لهدم وسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيأكلها وأخرجأ حسدوألوداودوالنسائىوابنماجسهوالحاكمواينخبان منحسديث عدى من حاتم قال قلت مارسول الله انا نصدد الصدد فلا نجد سكدنا (١) الا الظرار وشقة العصا فقال صلى الله تعالى علمه وآله وسالرأ من الدم بماشنت واذكر اسم الله عليه والظرار الحجر أوا لمدروأ حُرِج البخاري وغه مره من حُديث عائشه قان قوما فالوامار سول الله ان قوما بأنوتها باللعم لاندرى اذكراسم الله عاسمة أملا فقال معواءا بمأنتم وكاوا قاات وكانوا حسديني عهد بألكفر وهذالا ينافى وجوب التسمية على الذاجح بل فيها لترخيص اغيرالذابح اذاشك في اللحم هلذكرءا واسمالله عندالذبح أملافانه يجوزاه اربسي ويأكل وأماا ويتقبال الفبلة فلدس في السنة مايدًل على هذا فانكان الدال على استقيال القبلة هو قوله في الحديث فلكوجهه سما فليس نعدأنه وجههما للى القبلة بل الرادوجهه ماللذبح وقدتقرران حذف المنعلق منعر بالعموم وانكان الاستدلال بقوله وجهت وجهى فكذلك أيضا ليس فمه دلالة

(۱) قوله الظرار هو بالغاه المشالة قال في القاموس في فصل الغلاه النظر بالكسرا والظرر والظررة الخراو المدراهم ددسته اه المراد منه وضابط بالقلم الظرن والظررة بضم ففخ

على ذلك ولاأعلم دامه لايدل على مشروعه فالاستقيال حال الذبيح قال المساتن في السمل الجوار اليس على هـ ذا دايل لامن كتاب ولامن سنة ولامن قماس وماقمل من ان القول بندب الاستقبال فالذبح تماس على الاضحمة فليس بعصم لانه لادليل على الاصل حتى يصلح للفياس علمه بالم النزاع فسمه كائن كاهو كأئن في الفرع والمدب حكم من أحكام النمرع فلا يجوز اثباته الابدلىل تقومه الحجة انتهى (ويحرم تعذيب الذبيحة) لحديث الدين أوسعن رسول الله صلى الله تعمالي علمه وآله وسُملم قال ان الله كتب الاحسان على كل شئ فاذ اقتلتم فاحسنوا القتلة واداذبحترفاحسنوا الذبحة واجدأحدكم شفرته وللرح ذبيحته أخرجه أحدومسلم والنسائى وابزماجه وأخرج أحدواين ساجه من حديث النءر النوسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم أمرأن تحدال فاروان يوارى عن المائم وقال اذا في أحدكم فليجهزأي يتمها وفي السنماده اين الهبعة وفيه مقبال مهروف قلث في اختيار أقرب طرين لازهاق الروح اتباع داعمة الرحة وهي خلة برضي بهارب العالميز ويتوقف عليها أحسكثر الممالخ المنز لية وآلدنية (والمثلابها) لماورد في تحر بمهامن الآحاديث النابنة في الضيم وغره وهي عامة (و) تحريم (ذبحها اغبرانه ) لما ثبت عنه صلى الله تعالى علمه و آله وسلم من امن منذبح الغبرالله كافى صحيم مسلم وغبره واقوله تعانى وماأهل يه الغبرالله وكانأهل الحاهلية يتقرنون ألى الاصدنام والنحوم بالذبح لاجلهم اما بالاهلال عند الذبح بالمائهم واما بالذبح على الانصاب الخصوصة لهم فتهوا عن ذلك وهذا أحسد مظان الشرك وأما الذيح السلطان وهل هوداخسل في عوم ما أهل به الغبرالله أم لا فقد أجاب الما تن رجه الله في بحث له على ذلك بما لفظه اعدلم ان الاصل الحل كاصرحت به العمومات القرآنية والمديثمة فلا يحكم بتحريم فرد من الافراد أونوع من الانواع الابدلسل ينقل ذلك الاصل المعاوم من الشريعة المطهرة مثل تحريم ماذبح على النصب والمشهة والمتردية والنطيحة والموقوذة وماأهل يهاف مراتله ولحم الخنزير وكلُّ شئ خوج من ذلكُ الاصل بدا. لمن الكتاب أواله منه المطهرة كفريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من العامر وتحريم الجرالانسيمة وقدده ب حاعة من أهل العام الى ان أصول التحريم الكاب والسنة والاجماع والقماس أو وقوع الامر بالقندل أوالنهبي عنه أوالاستخبات أوالتحر بمعلى الاممااساانية اذالم ينسخ فلايدللقائل بتحريم فردمن الافرادأو نوع من الانواع من اندراجه تحت أصل من هذه الاصول فان تعذر علمه ولا فلاس له ان تقول على الله مالم يقل فان من حرم ما أحله الله كمن حال ما حرم الله لا فرق منهما وفي ذلك من [الانم مالا يحني على عارف ولاشاك أن العرامة الاصلمة بجيرٌ دها كافعة على ماهو الحق فسكمف ادًا انضم البهامن العده ومات مشال قوله تعالى قل لاأجدد فيما أوسى الى محرّما الا يقوقوله أأحل لكم الطبيات وقوله والطمبات من الرزق وقوله كاوا من طميات مارزفنا كم وقوله هو الذى خلق لكم مافى الارض جمعا وقوله يحل الهم الطميات والحاصل ان الواجب وقف االتحريم على المنصوص على سرمته والتعلمل على ماعداً، وقد صرح بذلك حديث المان عند الترمذى ان النبي صلى الله تعالى عايه وآله وسلم قال الخلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وماسكت، فهومماءناءنه وأخرج أبوداود عن اين عبياس موقوفا كانأهل

لحاهلمة بأكلون أشدامو بتركون أشداه تقذرا فبعث الله تعالى نسه وأنزل كتابه فأحل حلاله وحرمحرامه فماأحل فهوحلال وماحرم فهوحرام وماحكت عنسه فهوعفو وتلاقل لاأجه فبمناوحي الي محرما وأخرج الثرمذي وابوداودمن حسديث فبيصه تبزهاب كال-١٩٥٠ رسول لقه صالى اقله تعالى علمه وآله وسالم وقد قال له رجل الزمن العام المطعاما أنحرج منه فقال ضارعت المصرائية الايتخطين في نفسه لا شئ ذا تقر رهذا فسستاه السؤال أعنى ماذبيح بن الانعام أقدوم السلطان والاستندلال على تحريم ذلك فوله تعالى ومأهل به لغعالته فاسكه فان الاهلال ونع الصور الصم ونصو وذات تول أهل الجاهلة فيامم اللات والعزى كذا قال الزمخشرى فحالكناف والذابح عندقدوم السلطان لايقول عندة بصمامم السسلطان ولو وقوع ذلك كان مجرما بلانزاع ولكنه يقولها بهراقه ونداء لندل على ذلك بمبادواه واسلروالنسائي مرحديث أمبر المؤمنين على كرماته وجهه الهومع النهوصلي الله تعمالي موآله وسدلم يقول امن الله من ذبح الفهر الله الحدديث وليس ذلك الاستدلال بصحير فان الذبيح لغه مراظه كالعنه نمراح هذا الحديث من العلما ازيذ بمح اسم نهوالله كمن ذبيح للصنم أو للصلب أواومهي أواهسبي أولا كمعمة أونحوذ لالأفكل همذاحرام ولاتحل هذه الذبيحة سوام كان الذابيح مسمله أوبهو وبأونصرانيا كانص على ذلك اشافعي وأصحابه قال النووى في شرح مسالم فاز قصد الذابح معذلك تعظيم المذبوحة وكأرغيرا لله تعالى والعيادنة كان لك كفرا فانكان لذا يح-سلاقبل ذلائد اربالا بح مرتدا انتهى وهدذا اذا كارالذ بح إمم أمرمن ثلاء الامو ولااذا كانشه وقعديه الاكرام لمن يحو زاكرامه فأنه لاوجه آهريم الذبيمةهها كاسلف وذكرالشيم ابراهميم المروزى منأصحاب الشافعي ان مايذبح عنسد بال السلطان تقر بالدِــهأ فتى أهل بخارا بصر عه لانه مماأ هل به لغيرا**لله قا**ل ا**لرافع**ي هدذا غايذ بحونه استبشارا بقدومه فهوكذج العقمقة لولادة المولود ومثل هذالايوجب التصريم النهبي وهدذا هوالصواب وقرروضة الامام النووى منذبح الصيحمة تعظيمالها لكونها مت الله أولر، ولي الله لائه رسول الله صلى الله ثعالى علمه و آله و - لم فه - ذا لا ينتع المذبحة بلنحسل فالرمن هدندا القبيل الذبح لذى يذبح عندا لمقيال السلطان استبشارا فانه نازل منزلة الذبح للمقمقة لولادة انتهى وقرأشه رأول كالامه الممن فبح السلطان فعظه الدالكونه سلطان الآسسلام كأرذلك جائزا مثل المذبيحة لاجل الاستنبث اربقدومه اذلاترق بن ذلك وبدّ الذبح لا كمم به تعظ، سالها لـ كونها متَّ الله وذكر الدَّوَّارِي ان من ذُبحُ العن وقصديه النقرب لي الله تعالى لمصرف عثه شرهم فهو حلال وان قصده الذيح لهم فهو حراماتتهي وهذا يستفادمته حلماذ يح لاكرام الساطان بالاولى يذلك هوالحق لمسااسانشاه من ان الاصلاطل وان الادلة العامة قددات عليه وعدم وجود ناقل عن ذلك الاصلولا مخصص لذلك المموم والمه أعلم انتهى كلام المذوكانى وفعه المراعلى المنفرقة بين مأبذيح للتفربالى أحمراقه تعالى وبتزمايذ بحلغيرمن الاستثبيث اروتحوه كالذبح العقيقة والوامة ـ ما فه و نحره افالا و ل بحرم و الثاني بحل قال ابن جرا لمكي في الزواجر وحمل أصحاب المما بحزم الذبيمة أن بقول إسم المه واسم محمد أومحدرسول المه صدلي الله تعالى علم وآله وسلم

بجرامم النانى أومجمدان عرف التعوفيم ايظهر أواديذ بحكابي لكنيسة أواصليب أولومى أواهيسي ومسلم للبكعبة أولمحدصلي الله أهالي علمه وآله وسهم أوتقر بالسلطان أوغيره أوالعبن ذا كاه يحرم المذبوح وهو كبيرة فالومعنى ماأهل به لغير الله ماذ بح الطواغيت والاصنام فالدجع وقال آخرون به في ماذ كرعامه غيرام مالله قال الفغر الرازي وهذا الفول أولى لانه د مطابقة الفظ الاسمة عال العلما الوذيح مسدلم ذبيحة وقصد بذبحه القرب بهاالى غيرالله نعالى صارص نداود إجته ذبيعة مرندانتهى كلام الزوآ يروفال صاحب الروض أن المدلم اذا بح للنبي مسلى الله نعمالى علمه وآله وسلم كفرانتهي قال الشوكاني في الدرا انت مد وهذا المَّاثِل مِن أَعْدَال الفعمة واذا كان الذبح المدالر سل صلى الله تعالى عليه و آله وسلم كفرا عند فمكيف الذبح السائرالأموات نتهى فآل الشيخ الفاض لمفتى الدبار النجدية عبدالرحن بن حسسن بن محمد بن عبد الوهاب بن لمعيان بن على في كما به فتم المجدد شرح كما ب التوحيد في إب ماجا فى الذبيح المعرالله عال شيخ الاسلام تني الدين أحدين تمية رحه الله فى كتابه اقتضاء المسراط المستفيم فىالمكلام على قولة تعالى وماأهل به اغيرالله ان الظاهرانه ماذ بصحافه يرالله مشدل ان يةالهذاذبصة لكذاواذا كانهذاهوالمقصودف والفظليه أولهيلفظ وتتحريم هذا أظهر من تعريم ماذ بحده العم وقال فيده باسم المسيم وغوه كاان ماذ بجناه متذر بين به الى الله كان اذكى وأعظم بماذبحنا الحم وقلنا عليه يأسم الله فاذاحرم ماقيدل فيسه ياسم المسيح أوالزهرة فلا تنجرمما قيل فيه لاجل المسيع أوالزهرة وقسديه ذلك أولى فان العبادة لفد يراقه أعظم كفرامن الاستعانة بغبرالله وعلى هذا فلوذ بح لغبرا للهمتقر باالمه يحرم وان فال فمهامهم الله كاقدية علاطانه سةمن منافق همذه الامة الآين فدية فريون الى الكوا كب مالذج والجنور وبحوذال وان كان ولامر تدين لانباح ذبيعة مبجال ليكونه يجمع في الذبيعة مانعيان الاول أنه بمناأهل اغترانته به والثانى النهاذ بيهدة من تدومن هذا الباب ما يَفْد عله الحاهد لون بمكة من الذبح للين ولهذا روىءن النبي صلى الله تعيالي عليه وآله وملم اله نهيىءن ذيا نح الجن النهبي فالآلزمخشري كافوااذااشتروادا راأو ينوهاأ واستخرجوا عمناديجواذبيحة خوفاان تصبيهما بلن فاضمفت الهم الذبائم لذلك انتهى كالام فتح المجديد وقدنقسل الشوكاني أيضا العبارة المنقدمة أشيخ الاسلام فحرسالنه الدرالنضيد واستدل بهعلى غوريم ماذبح اخدعواتله نعالى مواه اذخابه الذابح عندالذبح أولم بلفظ وهذاه والحق (واذا تعذر الذبح لوجه جاز الطعن والرمى وكان ذلك كالذبح) للمديث أبى العشر المحن أبيه فلت يارسول الله أما تكون الغ كاذالافي الحلق واللمية قال لوطعنت في فحذه الاجواك أخرجه أحدد وأهسل السنن وفي استناد ، مجهولون وأبوالع شراه لا يعرف من أبوه ولم يروعنه غدير جادين المفهو مجهول فد تقوم الخبة بروايته والذى يصلح لالاستدلال بدحديث رافع بنخديجي والصيعين وغيرهما فالكنامعرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسالم فى سفر نند بعسمِ من ابل القوم ولم يكن معهم خبل فرماه رجل يسهم فيسه فقال وسول الله صدلي الله تعالى علمه وآله وسدلم اللهذه البهائم أوابد كاوابد الوحش فعافع لمنهاه مذافافع الوابه هكذا (ود كاة الجنين د كاة أمه) ديث أبي معدد عندأ حدوابن ماحه وأبي داود والترمذي والدار فطني وابن حبان وضعمه

عن المنى صلى الله تعلى عليه وآله وسلم أنه قال في الجنين ذكانه ذكاة أمه وللعديث طرق يقوى بعضهأ ببضاوق الباب أحادكيث عن جاعة من الصماية تنهدله قلت وعلسه الشافيي و وافقه مجمدىن الحسن وفال أبوحندفه لايجوزحني يخرج حمافه سذكى أفول وأما القدل فالاسمة لكرعة فالإيخغ إنه من معارضة الخاص بالعام وقد تقرران الخساص مقدم على العام وقد فالباب المتسذرانه لمروعن أحدمن العصابة ولامن العلبان اليلنسين لايؤكل الاباستقناف فاذفهه الأمآروىءن أبى حندة أرجه الله فال ابن القسيم وردت السدنية العصيصة الصريحة المحكمة أن ذكاه الجنهن ذكاة أمه بالنها خلاف الاصول وهوقهم بمالم يتذفيه فال الذىجاه على اسانه تمعريم المنتفاستثني السمك والجرادمن المته فكمف ولعدت بمنته فانم جزء من أجزا الاموالذ كافقدا تت على جديم أعضا نها فلا يحتاج ان يفرد كل بو منها بذكاة والجذين تابع الامجزامه بافهذا هومة نضى الآصول العصيصة ولولم تردا المنة بالاباحة فكنف وردت الاباحة الموافقة للفياس والاصول فقدا تشق النص والاصل والقياس وتله آلجد يبزمن الحيى فهومنتة) لحديث اين عران النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال ماقطع وحدية فباقطع منها أهوميتة أحرجه ابن مأجه واليزار والطبراني وقدقس اله هذا مدل على تحريم آلا كل ولاملازمة ينسه وبن النعاسة كاعرفت غرمرة وأخرج أجدوالترمذي وأنودا ودوالدارمى والحاكم منحسديث بي واقداللسي عن المنبي صلي الله نمالى علىه وآله وسلما قطع من البهية وهي حية فهوصته وأخرج ابن ماجه والطبراني وابن عدى في ممن حدد يت عمر الدارى قات وكان أهل الجاهاية يجبون أسفة الابل و يقطعون ألهات الغيرفنه واعن ذلال لان فيه تعذيبا ومنافضة لماشرع الله تعالى من الذيح (وتحل منتتان ودمان السهل والجراد) وعليه أهل العدل (والمكيدوا اطعال) وهماعضوان من اعضا بدن البهمة لكنهما يشبهان الدم فازاح الني صلى الله نعالى عليه وآله وسلم المنبه فنهما وليسفى الموتوا لجراددم مقوح فالمالك لميشرع فيهما الذيح ووجهه حديث ينحر عندأ حدد والثماجهوالدارقطنىوالشافعىواليهينى قالقال رسولانتهصلى اللهتسالى عليه وآله وسلم احللنامستتان ودمان فاجأا لميتنان فالحوت والجراد وأحا الدمان فالكيد والطعال وفي استاده عبدالرجن بنزيدن ألم وهوضه يفوفي الصحيحين وغرهما من حديث اين أبيأوني فالغزو نامعرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلمسبع غزوات ناكل الجراد وفهما أيضا مهرجديت آبران البحرالتي حونامينا فأكل منه الجيش فاساقدموا فالوا للنبي صهيمالله تعالى علمه وآله وسارفةال كلوار زفأأخرج الله لبكم أطعمو نامنه ان كان معكم فاتاه دعشهم بشئ وفي المخارى عن عرق قوله تعالى أحل كم صدد المحر قال صدد مما اصطدد وطعامه بأرىء وتسدعن ابنءباس فالطعامه مبتته الأماقذرت متها وفدسه قال ابن عياس كلمن صد المصرصيد يهودي أونصراني أومجوسي انتهر والي هذاذهب الجهور فغالو امينة الصر حلال سواءما تشينفسها أوبالاصطبادوذهبت الخنفية اليانه لايصل الامامات يسدب آدمي أوبالقاه المباله أوبوزه عنه وأمامامات أوقتله حموان غيرآدبي فلايجل واستدلوا بمسائج جه أتوداود منحديث جايرهم فوعابلفظ ماالقاه آليعرأ وآجز رعنه فسكاوه ومامات فدحافطنا

فلاتأ كاوموف اساده يحيى بنسليم وهوضه يف الحفظ وقدر وي من غديره فذا الوجه وفيه ضعف فلت ظاهرالقرآن والحديث المحة متنات الصركاجا والمرارمنها كل مايعيش في البحر فاذاأخرج منه كان عيشه عدش المذبوح كالسمك فكل ذلك حلال مانواعه ولاحاجة الدذيمه سوا • يؤكل مثلافي البركا ابقروا لغنم أولا يؤكل كالسكا بكاب والخستزير والبكل ممك وان اختلفت المدور بخلاف مايعيش في الماء فا ذا أخرج دام حماته فان كان طاأوا كالبط فذبح فحلال ولابع لمستتها وادكان غمها كالضفدع والسرطان والسلمفاة وذوات المءوم والعقرب فحرام وعلمه الشانجي أقول وعلى هذا فقوله تعالى أحسل أبكم صسمد الصر مذ مايصطادنالقصددوالاختدار وقوله وطمامه الرادمنية ممترت البحرممالم يصدد اركني به عن الميتة كراهمة لذكرا المنة في مقام الصلمل وقوله متَّاعا لكم الإحمَّة الأهل الحضروةوله وللمارة المراءمنه الماحته، هل المسفور قال أنوحنه في جميع حدوانات المجر حواما له السمك المعروف أفول الحقان كل حموان بجرى حلال على أى صوّور كان أحسل لكمصد الجرهوالعاه ورماؤه والحلمسته فنجا نابدا يل إصلح انتخصيص هذا العموم قبلناه (وتعل المينة للمضطر) فوله تعالى الاما اضطررتم لمه وقد ثبت تحليل المينة عندا بلوع من حديث أبي واقدالل بي عنداً عدوا اطيراني رجال ثقات ومن حسديث جابر بن سمرة عنداً حد وأنهدا ودياسه غادلامطون فيه ومنحديث الفجسع الماحرى عندأبي دارد وقداختلف في الفدار الذي يحل تنارله وظاهر الاتية اله يحسل مايد فع الضرورة لان من الدفعت ضرورته فامس بمضطر فال في المسوى الماذبيعة أهدل الكتاب فتعدل بنص الكتاب وطعام الذين أونوا الكتاب حل لكم وطعامكم وله مأفول معنى الاتية باتفاق الفسرين ذبائع اليهود والنصارى حلال الكموذ بالتعكم حلال لهم قمل أى فائدة في الحل الهم وهم كفارا يسو أمن أهل الشرع فقال الزجاج معناه - للالكمان تطعموهم وأقول معناه حد اللالهم اذا التزموا شريعتناأ كاوها وكاناايهو ويزعونان بني اسرا فيللا بحدل الهمذ ياشح العرب فبدين الله تعالى انالا-كام الشمرعمة لانتفارت النسبة الحقوم دون ثوم وعلمه أهل العرم انذبائح الم ودوالنصارى حلال الماوذ بأنم المجوس المتحل وفي الموطاسة ل ابن عباس عن ذرائع أصارى العرب فقال لاباس بها وتلاهذه ألاية ومن يتولهم منكم فانه منهم فاتعلمه أبوحنينة وقال الشافعي لاتحل دبيعة المتنصر بعد لتصريف والفحخ والمنكوك فده أقول فبانح يجمع المحلمن على اختسلاف نحلههم وتساين طرا أأفهم حلال لارآلله جل جلاله انمسائها ناعناً كلَّ مَالَمِيذُكُرُ علمه اسمه وكلمسلم لايذبح الاذاكر الامهم الله تعقيقا أوتقديرا على أى مذهب كان وذباتم أهراا كتاب ابعدة لنعليل أطعمتهم امااهد فرامم الطعام عليها أولانم امن الادام اللاحق للطمام ويؤيدهأ كلمصلى اللمنعالى عليه وآله وساللناة التي أهمتم الهاليهودية منخبيرهمد طمطهالهاولانسالها فأنحهم بمبالم يذكر علمه امرا للهفاخ ميذبحون لله وايسوا كاهل الكفر امن غرهم فالماصل أن الذبح الذي تعليه الذبيحة مافى حديث وافع بن خديج بلفظ ماأنه والدم إرذكراسم الله عليه فسكاو أخرجه الجاعة كالهموذ إجعة المسلم على أى مذهب كان وفي أى بدعة رقع هي بمايذ كرعليه اسم الله ومع الالتباس ولى وتعت التسمية من السلم أولاقد ول الدار إ

على الحل الما خرجه المحارى والنساق وأبود ودوابن ماجسه من حديث عانشه قاات بادرول الله ان توساحدد يثوعه دبجاهاية يأنؤ ثنابا العمان لاندرى اذكروا اسم المه عليها أم لم بذكروا اناكل منهاأم لافقال رول السمدلي الله ثعالى عليه وآله وسهم اذكروا اسم الله وكاوا رمصلى الله تعالى عليه وآله وسلم بأعادة التسمية مشمر بأن ذبيحة من لم يسمدوا وكأن مسل أوغبر سلمحلال ويحمل فوله تعالى ولاتأكلوا بمبالميذكرامم الله عليه على عــدم الذكرا ليكلى عندالذبح وعنددالاكل وهوااظاهرمن نغىذكراسم اللهفاللعماذا ممى عليده الاسكل عند الاكل والذابيح كافرلم يسم بكون بمباذكر عليسه اسم المه نعالى وهدذ امن الوضوح يمكان ولا عبرة بخدوص السبب وهوكون عانشة كانسؤالهاءن اللحمان التي بأتىبها من المسلمن من كانحديث عهديا لحاهلمة بلالا تتياربه موم الانظ كانقررق الاصول والحق ان فبيعية الكافر حسلال اذاذكرعليها اسم المله ولميهل بها الغسم الله كالذبح للاوثمان وخودا فارفلت البكافرلايذكراسم اللهءلى الذبجسة وقدفال نعالى ولاتأكاوا يمالميذكراسم اللهعلمه وفال فكاواه أمسكن علىكمواذكروا اسم اقه عليه وقالحلي الله تعالى عليه وآلاو وللماأنهر الدموذكرامم الله علسه فدكلوه فلت هذا لايتم الابعد العلميان المكافر لايذكراسم أقه على ز بيعته وإما الاحتجاج لعدم اشتراط التسعية بجديت اللج مان المنقدم فليس فهسه دلمه لي على إعدما شتراط التسعمة مطلفا بلءدم اغتراطها عندالذبح وأماحديث ذبيعة المسرحلال ذكر اً اسمالله أولم يذكر فهوا ماص--لأوموقوف فسكمف في ضلعا**ر**ضــة اليكتاب العزيز نم هو خاص السارو النزاع في الكافر وكذلك الحديث الأول خاص بالسلم لقوله ان قوما حديثو عهد الجاهلة فلايتمالآستدلال يدعلى عدم شتراط التسمية مطاقا وسامدل البحث اله اذاذبع الكافرذا كرالامم الدعزوجل غيرذا بح الهيرالله وأنهرالدم وفرى الاوداج فليس في الاتية مايدل على تحريم هذه الذبيحة الواقعة على هذه الصدفة فن زعم ان الكافر خارج من ذلك مع، انَّذَ بحرتَهُ ثمالى وجمى فالدامِل علميه وأماذ بيح الكافر لغيرالله فهذا الذبيعة حرام ولو كأنت من مدلم حدث ذبحاجه مأته عزوجل وإذاعرفت هذالاحاث ان الدل لاعلى من قال ماشتراط اسلام الذابيح لاعلى من قال بأنه لايسة فط فلاحاجة الى الاستدلال على عدم الاشتراط عيالا دلالة فمه على المطاوب كالاحتجاج بتواه صلى الله تعالى علمه وآله وسلم بنه عن ذما نع الماؤة من فان المنافق مركان بعاماتهم صلى الله تعالى علمه وآله وسلم معاملة المسايز في جميع الأحكام علاءا ظهرومن الاسلام وجريا على الفاهر وأماما يقال من حكاية الأجماع على عدم ل زبصة الكافرقدعوى الاجاع عمرمسلة وعلى تقديران الهاوجه محمة فلالدمن حلهاعلى ذبصة كأنرذ بح المم الله أولم يذكراهم لله تمالى وأماذ بيعة أهل الذمة فقددل على حلها القرآن المكريم طعام الذين أوبؤا الكتاب حل لمكم ومن قال الساللعم لايتنا وله الطعام فقد قصرني ابعث ولرينظرف كنب الافةولا لظرف الاله الشبرعية المصرحة بإن المنبي صالي الله تعبالى ءُ ٨\_ هِ وَآلِهُ وَسُدُمُ أَكُنُ وَالْحُوا الْحُمَّا لِكُوا فَا كُلُّهُ صَلَّى اللَّهُ تُعَالَى عَلَيْهُ وَآلِهُ وَرَا لِمُؤْلَمُنَا وَالْحَ طخنها يمودية وجعلت فيهامها والقصدة اشهرمن الانحشاج الى التنبيده عليها ولامدنند

لاقول إصريم ذبا نحهم الامجردالشكول والاوهام التي يتليم امن لمرجيخ قدمه في علم الشمرع فان قلت قديد بجونه لغيرالله أو بغير تسمية أوعلى غيرالصفة المنسر وعة في الذبح قلت ان صفي شي من هذا فالمكلام في ذبيعة الملام في ذبيعة المسلم اذا وقعت على أحدهذ الوجوم وابس النزاع الاف مجرد كون كفر المكابى ما نعالا كونه أخذ بشرط معتبر انتهى الوجوم وابس النزاع الاف مجرد كون كفر المكابى ما نعالا كونه أخذ بشرط معتبر انتهى

يجب على من وجدما يقرى به من نزل من اضر وف أن يفعل ذلك وحد الضر ما فع ألى ثلاثة أمام وماكان ورا فذلك فصدقة ولايحل للضف أن يثوى عنده حتى يحرجه واذالم يفدهل القادرعلى النمافة مايجب علمه كأنالمضيف ان يأخذمن ماله بقدرقراه الحديث عقبة بن عاص فى الصحير فال والدر ول لله المائد مناوند نزل بقوم لا يقرونا في الري والدائر الم يقوم فأمروا لكميما يذبني للضيف فاقبلوا وان لم يفعلوا فحذوا منهم حق الضنف الذي ينبغي الهم وفيهما من حديث أبي شريح الخزاى عن رسول الله صلى الله نعالى عليه وآله وسلممن كان بؤمن بالله واليوم الا "خر فلمكرم ضفه جائزته قال وماجا نزنه يارسول الله قال يوم وأملة والضيافة ثلاثة أيامها كانورا ذلك فهوصدقة ولايعللهان يثوى عنده حتى يعرجه أى يضيق صدره وأخرج أحدوأ بوداودمن حديث المقدام انهسم المي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بقول ليلة الضيف واجدة على كلمسلم فان أصبح بفذا تم يحروما كان ديناله عليه إن شا اقتضاء وانشاء تركدوا سناده صحيح وأخرج أحد وأبودا ودوالحا كمن حديث أبى هريرة نحوه واسناده صحيح وفي الباب أحاديث وقدذهب ألجهو رالى ان الضيافة مندوية لاواجبة واستمدلوا بقولة فاسكرم ضدمفه جائزته فالواوا لجائزةهي العطمة والصله وأصلها الندب ولايخني انهذا اللفظ لاينافي الوجوب وأدلة الباب مقتضمة أذلك لان المتغريم لايكو نالاخلال بإمرمندو بوكذلك قولهواجبة فانه نص في هول انتزاع وكذلك قوله فسا كانورا فذلك فهوصدرقة قال في المسوى وفي قوله جائزته قولان أحدهم مايته كانساه في البوم الاول بمااتسعه ويقدمه في الدوم الذاني والثالث ما كان بحضرته ولارزيد على عادته وما كان بعدالنلائة فهوصدقة ومعروف انشاء فعدل وانشاء ترك والثاني ان جائزته ان بعطيه ما يجوز به مسافر يوما وايلة (و يحرم أكل طعام الغير بفيراذيه ) اقوله تعالى ولا تأكلوا ماوردفية دليل يخصه كالضميف اذاحرمه من يجبءايه ضمافته كامر (ومن ذلك حلب مأشيته وأخذتمرته وزرعه لاتيجو زالاباذنه الاأن يكون محتاجًا لى ذلك فاستأدصا حسالابل أوالحائط فانأجابه والافليشربوامأ كلغىر تنفذخبنة) للادلة العامةوالخساصمة أما العامة فظاهركالا يقالكرعة وحدديت خطبة الوداع ونحوذلك وأماالادلة الخاصة فثل حديث ابن عرفى الصحصن ان رسول الله صلى الله تعلى علمه وآله وسلم قال الإيحلان أحذكم ماشسية أحدالاباذنه أيحب أحسدكم أن يؤتى مشربته فمنتثل طعامه وانما تحزن لهمضروغ مواشهما طعمتهم فلايحلن أحدما شسة أحدالاباذله وأخرج أجدمن حديث عمرمولي آبي اللحم قال أفيلت مع سادتي نريد الهجرة حتى اذا دنونامن المدينة فال فدخلوا وخلفوني في

طهرهم فأصابتني محاعة شديدة فال فريي بعض من يحرب من الدينة فقالو الودخات المدينة فأصيت من تمرحوا أطها فال فسدخات عائطا فقطعت منسه قنو ين فأتاني صاحب الماثط وأتى بى رسول الله صلى الله تعالى عامه و آله وسلم وأخيره خيرى وعلى ثو بان ففال لي أيهم الأفضل فاشرت الىأحده ممأ فقبال خذه واعط صاحب الحائط الاسترفخلي سدلي وفي استفاده امن ولهطر بن أخرى عندد أحد وفي اسنادها أيضاأ بو بكر بن يزيد بن المهاجر غبرمهر وف الحال وقدأعله ذا الحديث بأن في استناده عبد دالرجن بن امصى عن مجدب زيدوهو ضعمف وأخرج أحدوا اترمذى وابن ماجه منحديث ابن عرقال سئل رسول انته صلى اقله تعانىءامه وآلهوســلم عن الرجل يدخل الحائط فقال بأكل غير تنخذخبنة وأخرج أبوداود والترمذى وصحمه من حديث مرة أن النَّبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال إذا أَنْي أُحدَكم على ماشمة فان كان فيهاصا حيما فليستأذنه فان أذن له فليحتلب وايشر ب وان لم يكن فيها أحد فالمصوت الافافان أجابه أحد فليستأذنه فان لم يجبه أحد فليحتلب والشرب ولا يحمل وهومن سماع الحسن عنسرة وفيهمقال معروف وأخرج أجدوا بنماجه وأنو بعلى وابن حبان والحاكم منحديث أبى معمدان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال اذا أتى أحدكم حائطا فأرادأن يأكل فلمنادصاحب الحائط ثلاثافان أجابه والافلمأكل واذامر أحدكما بل فأراد أن بشر بمن ألبانها فليناديا صاحب الابل أوباراى الغنم فان أجابه والافلنشر ف وأخرج الترمذى وأنوداود منحديث رافع فالكنتأرى فخل الانصارفأ خذوني فذهبوابي الحارسول الله صدلي الله تعمالي عليه وآله وسلم فقال بإرافع لم ترمي نظلهم قال قات بارسول أنته الجوع قال لاترم وكل ماوقع أشهمه الله وأروالم وأخرج أبود اودوا انسائى منحدديث شرحيل بنعماد في قصة مثل قصة رافع ونها فقال رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسدا اصاحب الحائط ماعلت اذكان جاهلا ولاأطعه مت اذكان جانه اوالمراد مانك في مايحمله الانسان فأحضنه وهي بضم الخاء المبعبة وسكون الباء الموحدة وبعسدهانون وبمكن الجع ببن الاحاديث بأن تغريم الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يى اللعم لعدم ألمنا داة منه ولوفرضناء دم صه الجعبم ذا كانت أحاديث الاذن عند الحاجة مع الناداة أرجع

\* رياب آ داب الا كل)

فقد على النبي مدى الله تعالى عليه والهوسلم أدابا يتأدبون بفى الطعام كاستانى (تشرع للا كل التسمية) طديت عائشة عند أجد وأي داودوابن ماجه والنسائى والمرمذى وصححه قالت قال وسول الله صلى الله تعالى عليه والهوسلم اذا أكل أحد كم طعاما فليقل بسم الله فان نسى فى أقله فلمة ل بسم الله على أقله واخره وأخرج مسلم وغيره من حديث جابر مع النبي صلى الله تعالى عليه والهوسلم يقول اذا دخل الرجل مته فذكر الله عند دوله وعند دطعامه قال السيطان المستان المسين الممولاعشاه واذا دخل فلمذكر الله عند دوله قال الشيطان أدركم المبيت والعشاه وأخرج الشيطان أدركم المبيت والعشاه وأخرج مسلم وغيره من حديث حذيفة بن الهان قال فال وسول الله صلى الله تعالى عامه والهوسلم ان المستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه الحديث وأخرج المرمذي عن عائشة المسطان المستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه الحديث وأخرج المرمذي عن عائشة المسطان المستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه الحديث وأخرج المرمذي عن عائشة المسطان المستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه الحديث وأخرج المرمذي عن عائشة المسلم المستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه الحديث وأخرج المرمذي عن عائشة المسلم المستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه المنان المستحديث عن عائمة المسلم المستحديث والمراب المستحديث والمرب المسلم المسلم المستحديث والمرب المسلم المسلم

قالت كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلميا كل طعاما في ستة من أصح به في اهام الى فاكاه بلقمتين فقال ومول لله صالى الله تعالى علمه وآله وساله أماانه لوسمى الكفي للكم وقال حدن صحيم وفى الباب أحاديث قات وعليه أهل أعلم قال الفروى الانصل أن يقول سمراقه الرجن الرحيم فان قال بسم الله حصلت السدخة (والاكل المين) عديث الن عر عند مسلم وغبره أن الني صلى الله تعالى علمه وآله وسلم قال لأماكل أحدثكم بشم اله ولا بشرب بشماله قَأَنَ الشَّمَطَانُ يَا كُلُّ بِشَمَّ الهُ وَيَشْمُرُ بِ بِشَمَّا لَهُ فَاتَ رَعَلَيْهِ أَهْلِ الْعَلَمَ ﴿ وَمن حافقي الطعامِ لامن ا وسطه الديث ابنء باس عند أحدوابن ماجه والتر ذى وصعمه أن الذي صلى الله تعالى عاميه وآله وسلم فال البركة تنزلرني وسط الطعام فكالواءن حافشيه ولاتأكلوا من وسطه وأخرجه إ أبوداود بلفظ اذا أكل أحد مكم طواما فلايا كلون أعلى الصحفة وايكر لمأكل من أسغلها فأن البركة المزل من أعلاها (وممايامه) طديث عربن أى سلة في الصديد بروغيرهما قال كنت غلاما في حرااني صلى الله تعالى علم وآله وسلم وكانت بدى تطدم في الصحفة فقال لي اغلام مهم الله وكل بيمية ل وكل ممايله لل (و يله ق أصابه مه د الصففة ) لحديث أنس عند مسلم وغيره ان الذي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كأن اذاطع طعاما اعق أصابعه ما الثلاث وقال اذارقعت لغمة أحدكم فليمط عنها الاذى ولبأكلها ولايدعهااك طان وأحرناان نسات النصعة وقال المكملاندرور فأىط امكم البركة وفي العصصن من حديث ابن عماس ان الني مسلى الله أنمال علمه وآله وسلرقال اذا أكل احدكم طعاما فالاعسط يدرحتى يلمه فهاأو يلمقها واخرج مسلمن حديث جايران المنبي صلى الله تعالى عامه وآله و مراه قي الاصابيع والصحنة وتحال التكم لائد، ون في أي طوالمكم المركة قال في الحجة الدالفية وقدا تفق الما أنه زاوناد الدوم رجل من اصحابنًا فقر بنااليه شماً فيدنيا بأكل ادْسقطت كسرتمن بده وتدهدهت في لارتس فحمل يتبعها وجعلت تتباعد عنسه حتى تعجب الماضر ونابعض المجب وكابده وفي تتبعها ومضالجهد خمانه أخذهافأ كله فلما كان يعدأ يام تخبط المسمطان انساناوت كلم على اساله فكارفهاتكام انى مروت بثلان وهو باكل فأعجبني ذلك الطعام فلربطعه في منه شمأ لحطفته منبده فغازعني حتى أخدد ممني وعفايا كل أهل سننا صول الجزراد تدهره بعضها وثباليه انسان فأخذه وأكله فأصابه وجبعى مدره ومقدته تمحيطه الشيطان فأخبريل لسائه الله كأن خذذ لك المتدهده وقدتر عآمها مناشئ كثيرمن هدذا النوع حتى علماان هذما لاحاديث ليستمن باب ارادة المجاز وانميا أريديه حقيقتها فن العلم الذي أعطاء الله نبييه صلى الله تعالى علمه وآ له وَمُرْحال الملادُ كَهُ وَالسَّمَاطُ نُ وَانْتُمْنَارِهُمْ فِي الأرضَ انْتُهُ فِي وَوَالْحُهُ عندالفراغ والدعام) طديث أبي امامة عندالحيّاري وغيرهان الني صلى الله تعالى علَّه مرآلة وسلم كان آذا وفع مائدته قال الجدلله كثيراطيباميار كافيه غبرمكني ولا ووع ولاه سينغى عنهرينا وأخرج احدوأ بوداودوالترمذى وابنماجه والنساقي والمغارى في الناريخ من حاريث أبي معمد قال كارالذي صلى اقد تعالى علمه وآله وسه لم الداأ كل ونعرب قال المرد لله الذي أطأمه الورها الوجعلنا مسلمان وأخرج اجدوا بنماجه والترمذي وحدفه من حديث معاذبن أنس فال فالدرول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم ن أكل طعا ما فقال الحدلله الذى أطعمني هذاور زفنه من غير حول مني ولافو أغفر لهما تقدم من ذنبه وأخرج ألوداود

من حديث ابن عباس ان النبي على الله تعالى عليه وآله وملم قال اذا أكل احد حسكم طعاماً فله فل النهم بارك المنافيه و و دامنه واذا سق ابنا فله قل اللهم بارك النافيه و و دامنه وانه النه السشى يجزى من الطعام والشراب الااللين واخرجه الترمذي بضوه وحدنه ولكن في استاده على بن زيد بن جدعان وفيه منه مف وقدر واء عن محد بن حرماة قال البوحام بصرى لا أعرفه (ولا بأ كل منه كذا) لحديث أبي حديثة عند المخارى و غيره قال قال رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم الما المافلا آكل منه كذا فلت لان النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم الما المافلا آكل منه كذا فلت لان النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم بعث العرب وعاداتهم اوسط العادات ولم وسكونوا ية كان فير وقط مير وما اكل رسول الحسن ولا احسن لا صحاب الملامن ان يتبعو اسيرة امامه في كل نفير وقط مير وما اكل رسول الله صدى الله على علم و قال ولا أكل وسول الله صدى الله على علمه وآله وسلم على خوان الأفي سكر جة ولا خبزله مرقق ولا رأى شاة الله صدى الله عينه قط وما رأى منع لا كانوا بأكاون الشعير غير منه ولا

### • (كاب الاشرية)•

كلمسكر سرام) لما أخرجه مسلم وغيره من حديث ابن عران الذي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم قال كلمسكرخروكل مسكرح المفيشمل ذلك جميع أنواع الخرمن الشحرتين وغيرهما فيتناوله توله تعالى انماالخرو الميسرالا آية وفى الفظ أسدلم كل مسكرخروكل خرحرا موف السحصين من حديث عائشة فالتسشز رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسالم عن البتع وهونييذالعسل وكانأهل المن يشر يونه نقال صلى الله تعالى على أو وسلم كل شراب أسكوفهو حرام وفيهما نحوه من حدديث أبى موسى وفي المبياب أحاديث قال في ألحج ة البالغة متفاضعن النبي صلى الله تعالى علممه وآله وسلم وأصحابه أحاديث كثيره من طرق التحصى وعبارات مختلفة فقال الخرمن هاتبن الشحرتين الخلة والعنبة وكذلك تفق حسع الملل والتحل على قيمه ما ابرة ولمس الامريخا يظنه من لا يصبرة لدمن أنه حسن بالنظر الى الحبكمة العملية لماقمه من تقويه الطمعة قان هذا الظيّ من بأب اشتماه الحكمة الطمة بالحكمة العملية والحقانه مامتفايرتان وقدنزل تدريجانه روهي من خسسة أشساما العنب والتمر والحنطة والشعبروالعسسل والخرماخام المعقل وقال اقدحرمت الخرحين حرمت ومانجيد خرالاءنماب الاقلملا وعامة خرناا ليسبروا أتمر وكسبروا دنان الفضيخ حيزنزات وهوية تمضيه قوانهن الذنبر يعرفأنه لامعني نلصوصية العنب وانمياللؤثر في التصريح كونه من بلالاعفل يدءو قلملهالي كثهره قيجيبه القول ولايجوز لاحداله ومأن يذهب الي تحله ل ما اتحذمن غيرالعة واستعمل أقزمن حسدالاسكار نعركان ناسرمن الصحابة والتمايعين أيبلغهم الحديث في أقل الامرفكانوامعذورين ولمبااستفاض الحديث وظهرالامرلاكرابعة النهاره حرحديث ليشهر من نامس من أمتى الحريس ونها يغسبرا مهالم بيق عذر أعاذ ناالله تعسالي والمسآين من ذلك التهىوغمام هذا البحث في مسك الختام فليرجع الهديه (وماأسكركثيره فقليله حرام) لحديث عائشة عند أجدوأى داودوالترمذي وحسنه وأن حيان والدارة تأيي وأعله الوقف قاات فالرسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم كل مسكر حوام وما أسكو الفرق منه فل المكف منسه سوام ورجاله رجال الصييح آلاعرو بنسالم الانصارى مولاهم المدنى فال المنذرى لمأر

أحداقال فدكلاماوفال الحاكم هومعروف بكنيته يعني أباعتمان وأخرج أحدوا بنماج والدارقطني وصححهمن حدوث ابنعرعن النبيصلي الله تعالى علمه وآله وسلم قال ماأسكرا كثبره فقلمله حرام وأخرجه أبودا ودوالبرمذي وحسمه وقال ابن حررجاله ثقات من حديث حابروأخرجه أيضاأ حدواانسانى وابن مأجه من حديث عروبن شعيب عن أبيه عن جدموفي الياب أحاديث قال فى المسوى وعلمه الشافعي وأنوحنه فه الاان الشافعي بقول كل ماخاص العةلفه وخرقامله وكثيره حرام يحب منه الحدسوا كالأمن عنب أوغر أوعدل أوغ برذلك وسواكان فأومط وخاوفي مذهب أمى حنمفة النيءمن ماء العنب اذا اشتذهوا الجروا لمسكر من فضيخ التمرح ام يحدمنه دون ما تر المسكرات انتهاى (و يجوز الانتباذ في جياع الاتنة) الماأخر جهمسالم وغسيره من حديث بريدة قال قال رسول اللهصالي الله تعالى عامه وآله سالم كنت خمته كم عن الاشربة الافي ظروف الادم فاشربوا في كل وعاء غه مرأن لاتشربوا مسكراً وفي افظ لمدلم أيضا وغبره مستكم عن الظروف وان ظرفالا يحل شمأ ولا يحرمه وكل مسكر حرام وفى الماب أحاديث مصرحة بفحض ماقد كان وقع منه صلى الله تعالى علمه وآله وسلم من النهبي عن الانتباذ في الدماء والنقيم والمزفت والحنتم ونحوها كماهو مذكور في الاحاديث المروية حنسين يختلطس لحديث جابر في الصحيد من وغيرهما عن الذي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الله خهيج أن ينبذ القروالز مسجمعا وخربي أن ينبذ الرطب والمسر جمعا وفيهم حامن حديث أبي فتادة نحوه واسدلم نحوه من حديث أبي سعمد وله أيضا نحوه من حديث أبي هربرة وفي الياب حاديث ووجمه ألهى عن انتباذا الحلمطة من ان الاسكاريسرع الى ذلك بسبب الخلط فيظن المنتمذانه لم يماغ حدالاسكار وقديلغه قال النووى ومذهب الجهوران النهي في ذلك التنزية لاللهريم واغمأ يحرم اذاصارمكرا ولا تخفي علامته وقال بعض المالكمة هو للتحريم وقد وردماً يدل على منع انتباذ جنسين سوا كان مماذكر في الاحاديث السابقة أملاوهوما أخرجه النساق وأحدمن حدديث أنس قال نهيى وسول الله صلى الله نعالى علمه وآله وسلم أن يجمع بينشية يزفين فذندا وبغي أحدهماعلى صاحبه ورجال استناده تفات قال في السوى اختلف أهل العسل فذهب جماعة الى تحريه وان لم يكن النبراب المتخذمنه مسكرا اظاهرا لحديث ويه قال مألاث وأحدد وقال الاكثرون هو حرام اذا كان مشتدا ومسكرا اذ المعنى فسه الاسكار وانماخص ذكره لانهكان منعادتهم اتخاذ المنبيذ المسكر بذلك وقال الامث نما وعات الكراهة أن ينبذا جمعالان أحدهما يشدصاحبه (ويحرم تخامل الجر) لجديث أنسعند أحدوأبى داودوا الترمدي وصححه ان الذي صلى الله تعالى علمسه وآله وسلم سثل عن الخريخة فم خلافق اللاوآخر ج أحدو أبوداود والترمذي منحديثه أيضا ان أماطحة سأل الني صالي الله تعالى عليه وآله وسلمعن ايتام ورثو اخرافقال اهرقها فالأفلا نحيعاً لهاخلا قال لأوقد عزاه المدرى في محتصر السن الى مسلم وله حديث الشفوه أحرجه الدار قطني وأخرج أحدمن احدد مث أى سعد نصوم فال الن القدم وفي الباب عن أى الزبروجابر وصحة لل عن عمر بن الخطاب ولانعه لمله في الصحاية مخالفا ولم مزل أهل المدينة يذكرون ذلك قال آلح المسمعت أما

قوله فنه ینت بالناه و ا ۱۹ کاه و کدلگ فی آبی داود وغـ یره ای ترقبت وقت افطاره وقوله باش آی بغلی

الحسن على بنعيسى الحبرى يقول عمعت محسد بناجيق يقول عمعت فتيمة بنسعيد يقول قدمت المدينسة أمام مالك فتقدمت الى قاض فقلت عنسد للنخل خرفقسال سحان الله في حرم وسول انتهصلى المته دّمالى عليه وآله وسلم قال ثم قلمت بعدد موت مالك فذكرت ذلك الهم فلم ينكرعلى أحد وأماماروىءن علىمن اصطناعة الخروءن عائشة الهلابأس به فهوخل الجر ذا تخللت ينفسها لاما تخاذها اه وفي الحجة البااغة سئلءن الخر يتخذخلا قال لاقد لرانما صنعهاللدواء فقبال انهايس يدوا ولكنه داء أقول لما كانا لنباس مولع بن مالخر وكانوا يتحملون لهاحدلالم تتم المصلحة الابالنه بيءماعلي كلحال لئلايبق عذرلاحد ولاحملة انتهبي (ويجوزشرب العصروا المدقيل غلاله) لحديث أي هريرة عند أبي د اودوالنساني وابن ماجه فالعات ان النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم كان بعوم فتحينت فطره ببيد صنعته في دياء تم أتمته به فأذاهو ينش فقال اضرب بجذاالحائط فانهداشراب من لايؤمن ماتله والموم الاتحر وأخرج أحد عن ابن عمر في العصير قال اشربه مالم يأخذه شـ مطانه قدل وفي كم يأخذه شـ حطانه قال في ذلات وأخر ج مداروغ مدره من حديث ابن عباس انه كان ينقع للنبي صلى الله تعالى عابيه وآله وسلم الزبيب فيشربه البوم والغدو بعدالغدالى مساءالثالثة تم يأمريه فيسق الخادم أو يهراق قَالَأُنوداودومعني بسقى الخادم ببادريه الفساد (ومُظنَّةُ ذَلكُ مازادعلي ثلاثة أمام) لحديث ابن عباس المذكور وقدأ خرج مسلم وغيره ونحديث عائشة انها كانت تنتبذار سول الله صلى الله أهمائي علمه وآله وسلم غدوة فاذا كانهن العشي فتعشى شرب على عشائه وان فضيل نبئ صبته أوأفرغته متنتبذله بالاسل فاذاأ صبح تغدى فشرب على غدائه فالت نغسل السقامغدوة وعشمة وهولا يشافى حديث ابن عباس ألمتقدم انه كان يشتريه الموم والغدو بعد الغسد الى مساء النّالية لان الثلاث مشقلة على زيادة غير منافيسة والكل في الصير (وآداب الشرب أن يكون ثلاثه أنفاس) لحديث أنس في الصحة بن ان أنبي صدلي الله تعالى عابه وآله وسلمكان بتنفس فى الانا ثلاثا وفي افظ اسلم انه كان تنفس في الشراب ثلاثا و يقول انه أروى وأمرأ والمرادانه كان يتنفس بن كلشربتين في غييرالانا وأماالتنفس في الانا وتهمي عنسه لحديثأ بى قتادة في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم قال اذا شرب أحدكم فألا بتنفس فيالانا وأخرج أحدوأ بوداودوا بزماجه والترمذي وصححه من حسديث اسْء، اس أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نهى أن يتنفس في الانا وينفيز في ه وأخرج أجدوالترمذي وصحعه من حديث أبي سعمدان النبي صلى الله تعمالي علمه وآله وسلم نهيئ النفيزق الشراب فقال الربل القذاة أواهافي الشرآب فقال ارقهافقال آنى لاأووى من نفس واحد فال فأس القسدح اذاعن فبدك قلت وعلى ههذا أهل العلم والنهبيءن التنفس فهه من أحلما يحافأن يبرزش من ديقه أومخاطه فمفع في الما وقد تبكون المبكه نمن بعضمن مثبرت متغيرة فنتعلق الرائحة بإلمالر فته واطفه ثم انه من فعسل الدواب اذا كرعت في الاوالي ثم تنة مت فيها تم عادت فشر بت فمكون الاحسن في الادب أن يتنفس بعد المانة الاناء عرفه والنفيخ فعه يكون لاحده منسين فانكان من حرارة الشهراب فلمه مرحتي بيرد وانكان من أجلة ذَى فَلَمَطه باصب ع أو خلال وان تعذر فلمرقها كما جا فى الحديث (و باليمن) لما تقدم

فى آداب الاكل (ومن قعود) لان الشرب قاعدامن الهيا تنالفاضلة وأقرب لجوم المنفسر والرىوان تصرف الطيدعة المنافق محله طديت ابي سعيد عنسد مسلم وغيرمان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نتجى عن الشرب قائما وأخرج مسلم ايضامن حد يث ابي هريرة قال قال رسولَ الله صدلي الله تُعالى عامــه وآله وســلم لا يشهر بن أحدكم قاعْما فن نسى فالمستقىّ ولا ما وزمزم قائمه اولاما أخرج البخارى وغسيره من حديث على انه شرب وهو قائم تم قال ان ناسا يكرهون الشرب فاغاوان رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم صنع مذل ماصنعت ولا ماخرجه احدوا بزماجه والترمذي وصععهمن حديث ابزعمر قال كناناكل على عهدرسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم و يحن غشى و نشرب و يحن قيام لانه يمكن الجعبان الكراهة للننز بهوان كانقوله فننسى فليستقئ يشعر بعدم الجوازف حقءن قصد محآافة السنةعلى ان فعلد صلى الله تعالى علمه وآله وسلم لا يعارض القول الخاص بالامة ويخصص الفول الشاملة وللامة فمكون الفعل خاصابه كاتقررق الاصول قلت وعلمه اكثراهل العلمرأوا نهيى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسدلم عن الشرب قاعًا نهي أدب وارفاق الكون تناوله على سكون وطمأنينة فيكون أبهـــدمن الثيكون منه فسادفي المعدة كالكادوغم، (وتقديم الاير فالاين خديث انس في الصحيد وغيرهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وملم اتى بلىزقدشد باء وعن بينهاعرابي وعن يساره أبو بكرفشرب تماعطي الأعراف وقال الأين فالاعن وفيهمامن حدديت سهل بنسعد ان الذي صلى الله تعالى علمه وآله وسدلم اتى يشيراب فشرب منسه وعنء بنهغلام وعن يساره الاشماخ فقال للغلام اتأذن لي ان اعطى هؤلا فقال الغلام والله بارسول الله لااوثر بنصابي منك احدافتالهاى وضعه رو ول الله صلى الله تعالى علمه وآ له وسلم في مده قال في الحجة البالغة اراد بذلك قطع المنازعة فانه لو كانت السنة تقديم الافضل رعالم مكن الفضل مسلما منهم ورعا بجدون في أنفسهم من تقديم غيرهم حاجة اه (ويكون الـاقى آخرهـ مشربا) لحديث البي قناده عند ابن ماجه وأبي داودو الترمذي وصعمه وقال المنذرى رجال استناد . ثقات عن الذي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم قال ساقى القوم آخرهم شربا وقد اخرجه ايضامسا بافظ قلت لااشرب عنى يشرب رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسه الم ان الساقي آخرهم شريا (ويسمى في أوله ويحمد في آخره) لحديث ابن عباس عند الترمذي قال قال رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسسلم لاتشر يوانفسا واحدا كشرب المعبرولكن اشربوامنني وثلاث وسموا الله اذا انتم شربتم وأحدوا الله اذا انتمروه مترواخرج أحدوا يوداودوا أترمذي وابن ماجه والنساق والبخياري في الماد يخمن حديث أي سعيد قال كان النبي صلى الله أهالي علمه وآله وسلم اذا اكل وشرب قال الحديثه الذي اطعمنا وسقاما وحعلنامسلمن (ويكره الننفس في السقا والنفخ فمه) وقد نقد مت ادله ذلك في الشرب ثلاثة انفاس (والشرب منفه) لانه اذا أنى فم القربة فشرب منه فان الما يتدفق و خص فى حلقه دفعة وهو يورث الكادو يضر بالمعدة ولا يتمزعنده في دفق الما وانصبابه القذاة ونحوها وداملاحديث الى سعيد في الصحين قال نم حي رسول الله صسلى الله تعالى علمه وآله وسماعن

ختناث الاحقية ان ينبرب مس افواهه اوفى رواية لهدما واختنائها ان يقلب رأسه اثم يشرب منه وفى البخارى من حدد يث البي هر يرة ان رسول الله صلى الله ثعالى علمه وآله وسدلم نم حيى ان ن في السقاء وزادا حدد عال الوب فالبنت ان رجلا شرب من في المقاء نفرجت حيا والمخبة البيالغة فدخات في جوفه وفي البخاري وغيه برومن حديث ابن عبياس قال نهري رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن الشرب من في السقاء وهذا لا يعمار ضه مارواه ابن فى الشمانل و الطسيراني و الطعاوى من حسد يث امسليم تحوه واخرج ابود إود والترمذي من حديث عبدالله بن استرنحوه ايضا لان فعلم صلى الله تعالى عامه وآله وسلم قد يكون اسان الحواز فنحمل احاديث النهدى على الكراهة لاعلى النحريم وقديكون مافه لهصلي الله تعالى علمه وآله وسلم لعذر فتحمل احاديث النهسي على عدم العذر وقد جزم ابن حزم بالتحريم وروى عن اجد ألقيت وماحواها) لحديث مونة عندالهاري وغيرمان الذي صلى الله تعيالي عليه وآله وسلم ـــُـــلـعنفارةوقعت في من فعاتت فقال ألقوها وماحوالها وكاوا-منهكم وأخرج أبودا ود فىلفظاهمامن هــذا الحديثانه صلى الله نعالى علمه وآله وسلم ستال عن الفارة تفع في السمن أحمدوأ بوداودوالترمذي منحديث أبى هريرة قال سنلوسول الله صلى الله تعمالى علمه وآله وسلمءن فارة وقعت في من فياتت فذال ان كان جامدا فخذوها وماحوا هانم كاو اما بقي وان كان ماتأ افلانقربوء وقدأ خرجه أيضا النسانى وحكم غمير الفارة بماهوم نلهافى المجباسة والاستنقذاركمهااذاوتع فسمنأ ونحوه قلتوعا يمأهل العلم ومعناه عندهم اذاكان جامدافان كانمائعا تنجس كلمفلا يجوزأ كامبالانفاق وجوزأ بوحنيفة يعمولم يجوزه الشافعي (ويحرمالاكل والشرب في آنية الذهب والفضية) لحديث حذيفة في الصحين وغيرهما قال مممت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يشول لا تابسوا الحرير ولا الديساج ولانشهروا فيآ نيةالذهبوالفضةولاتا كلوافي صحافهافا نهالههم فىالدنياولكم فىالا خرةوفيهه ماأيضا منحديثأم سلمة اناانسي مسلى الله تعالى عليه وآله وسسلم قال انالذي يشرب في الما الفضة انميايجر جرفى بطنسه نارجهنم وافظ مسسلم ان الذي يأكل أو يشرب في انا اللاهب والنضسة وأخرج مسلممن حديث البراء بنعازب قال نها نارسول اللهصلي الله تعالى عامه وآله وسسلمءن الشرب في النصة فانه من شرب فيها في الدنيالم يشرب فيها في الأخرة وأخرج أحدو ابن ماحه امزحد دثعائشة خوحد بشأم سلةقلت الحرجرة صوت وقوع الماق الحوف وعلسه أهل العلم في حكمها الذهب ورخص الشافعي في تضميب الانا وبقاء لرمن الفضة عند الحاجة للديث أنمران قدح الذي صلى الله نعالى علمه وآله وسسلم انتكسر فانتحذ تكان الشعب سلسلة من فضة قال الشديخ على الدين بن ابراهيم المحساس في تذبيه الغنافلين ومنها السنعمال أو اني الذهب وا خضة الرجالُ والنساء في الاكلُ والشرب والادهان والآكمتحال ونحوذك وكذا قال الش

أشمس الدين ابن القيم وغديره ولا فوق بين أن تدكون الآنية كبيرة كالصحن والزيدية ونحوهما أوصغيرة كالمكحلة والميسل والابرة ونحوها وكايحرم استهمال أواني الذهب والفضة يحرم التخاذها غيراسة ممال على الرجال والنساء ويحرم على الصائع علها ومن قدم المه طعام في آنية ذهب أو فضة ولم يستطع الانكار فطريقه أن يأخيذ الطعام من الآنية ويضعه في وعاء آخر أو على الخديز أو في ده الشهال تم يأكل منه لان ذلك النسق بأكل فيها وكذلك اذا أراد الاكتحال من كل في الخديز أو في ده الشهال تم يأكل منه لان ذلك النسقيمان من كل في مكونة في غير الأكل والشرب فيها لم يدما بدل على المنع منه ولم يشت الالمنع من الاكل والشرب فيها فقط ومن زعم تحريم غيرهما لم يدما بدل على المنع منه ولم يشت الالمناه على المناه والنسرب فيها فقط ومن زعم تحريم غيرهما لم يقبل الابداء لم لان الاصل الحل فلا نقل المناه والما المناه والما المناه والما المناه والمناه والما المناه والما المناه والما المناه والما المناه والمناه والما المناه والما المناه والما المناه والمناه والمناه والما المناه والما المناه والمناه والمناه والما المناه والمناه والما تن رحم الله وعمل والما أن في الاستعمال والمناه والما تن رحم الله تعلى أجمان جليل المقدار واجمة الانظار في ذلك المناه والمناه والما تن رحم الله تعلى أجمان جليل المقدار واجمة الانظار في ذلك المناه والمناه والما تن رحم الله تعلى أجمان جليل المقدار واجمة الانظار في ذلك المناه والمناه والمناه والما تن رحم الله تعلى أنهان جليل المقدار واجمة الانظار في ذلك في الاستعمال والمناه والما تن رحم الله تعلى أنه المناه والمناه والما تن رحم الله تعلى أنه المناه والمناه والمناه والمناه والمناه والما تن رحم الله تعلى أنه والمناه والمناه

## \*(كتأب الاياس)\*

(-ترااه وردواجب في الملاوالخلام) لحديث حكيم بزحزام عن أيه عند أحدو أبي داودوا بن ماجمه والترمذي وحشسته والحاكم وصحه قال قات بارسول الله عورا تناما نأتي متها ومانذر فقال احفظ عورتك الامن زوجتك أوماما كمت يمذك قلت فاذا كان القوم بعضهم في بعض قال ان استطعت أن لابراها أحد فلابرينها فقات فاذا كان أحد ناخالما قال فالله تبارك وتعالى أحتىأن يستحمامنه وقداخناف أهل العلف حداله ورة وكذلك اختلفت الادلة وقد إستوفاها الما تن في شرح المنتق (ولا يابس الرجد لل الخالص من الحرير) لحديث عرفي الصحصة وغبرهما فالسمعت النبى صلى الله تعالى علمه وآله وسدلم يقول لأتلبسوا الملوير فالمهمن آيسه فىالدنيالم يليسه فى الاسخرة وفيهسما فيحومه في حديث أنش وفيهما وغيرهما من حديث ابن عر انه رأى عرحلة من استبرق تباع فأتى جاالنبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم فقال مارسول اللهابتع هدنه فتجمل ماللعمد وللوفود فقال رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم انساهده لماس من لاخلاقه وأخرج أجدوالنسائي والترمذي وصعه من حديث أى مومى ان النبي صلى الله تمالى علمه وآله وسلم قال أحل الذهب والحرير للاناث من أمتى وحرم على ذكورها وفى استناده معدد بن آبى هند عن أبى موسى قال أبوحاتم الدلم يلقه وقد صبحه أيضاا بن حزم وروىمن حديث بمي عنسدأ حدوابى داودوالنسائى وابين ماجه وابن حبان قال أخسذالنبي صلى الله تعمالى عليه وآله وسلم حريرًا فجعله في يمينه وأخذذ هما فجعله في شماله ثم قال ان هذين حرام على ذكوراً متى زادا بن ماجه حل لانائه موهو حديث حسن وأخرج البهق باستاد حسن نحوه وأخرج البزارمن حدديث عربن جوير البجلي نحوه أيضاوفي اسهنا ده قيس بن أبي حازم وفى الساب أحاديث وقدذكر المهدى فى البحر اله مجمع على تحريم الحرير للرجال وقال فيدماله خالف فى ذلك ابن علمة وانعقد الاجماع بعده على التحريم وقال القاضي عماض انه حكى عن قوم اباحته وقال أيودا ودانه لبس الحريرعشهرون نفسامن الصماية وقدا ختلف أهل العسلم

فيآلحر يرالمشوب بغيره واستدل المبانعون من ابسه بمباور دمن منعه صلى الله تعالى عليه وآله وسلمالم المسالة السراع كمافي الصحين من حديث على والكنه قدوقع الخلاف في تفسير حله السيراماهي فقمل انهاذات الخطوط وقبل المختلفة الالوان وهذان النفسيران لايدلان على مطاوب من استدل يذلك على منع من ابس المشوب على انه قدة ـ لمانه الحوير المحض واستدل من لم يقل بتحويم المشوب بل حرم الخالص فقط بمنسل حديث الن عباس عنسداً حدوا بي داود قال اغمانهمي رسول الله صلى الله تعالى عامه وآله وسلم عن النوب المصمت من قزوفي أسناده مقتين عبيدالرسن وفعه ضعف والمصمت بضرالم الاولى وفتح الثانية المخففة وهو الذي مرير لا بمخالطه قطن ولاغه بره وهذا الهيث طويل الذبول أفول مسهنلة تبحريم مشوب الحوير من المعارك التي تحتمل الدسط قال الميان في حاشيه خالشفا موقد طالت المراجعة فيها بيني وبننشيخي المجتم دالمطلق السمدع بدالقادر بنأ جدالكوكناني رجه الله أمام قراعتيءامه فكانجدع ماحروه وحردته نخوسه عرساتل وقد لخصت ماظهرلى فحى المسئلة فحى شرح المنتهق إختصار فلمرجع المسه قلت وحاصل ترجيح التحريم كافورته في هداية المسائل الى أدلة المسائل فليراجع قال في المسوى الحلة السسير' • آاتي فيم باخطوط كالسمور وهي برودمن الحريرأو الغالب نيها الحر يروالقسى ثياب مضلعةمن الحربرأى منقوشة بصورة الضلاع واشباهه قدل نسبة الى قسقوية بساحل البحر وقبل الى الفزيالزاى فابدل من الزاى السبن وعلى هـ ذا أهل العلمان الحرير حرام على الرجال دون النساء ويرخص في موض ع اصبع أو اصبعين أو ثلاث او اربعمن اعلام الحربرورخص بعضهم في السملاجل الحبكة و القمل آه وفي حديث على عند مالك تبري رسول الله صلى الله تعالى عامه وآله وساءن ليس التمسى وعامه أهل العلم وفي الانو ار يجوزابس الكتان والقطن والصوف والخزوان كانت نقيدسة (اذا كان قوق أربع اصابع) الحديث عرفي الصحصن وغسيره ماان رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم نهري عن أبوس الحرىرالاهكذاورفع لنارسول اللهصلي الله ثعالى علمه وآله وسلهديه الوسطى والسماية وضعهما وفي لفظ لمسلم وغد مره مهمى عن ابس الحرير الاموضع اصبعين أو ألاثه أو اربعسة قال في الحجة المالغسة لانهايس من باب اللياس ورجاته عالجة الى ذلك ونهي عن ابس الحور والديساج والقسى والمياثر والارجوان اه (الالاندآوي) لحديث انس في الصحيدين وغيرهما أن الني صلى الله تعالى علمه وآله وسلر رخص أعبد الرجن بنء وف والزبير في ليس الحربر لحكة كانت بهما تَوَالَ فِي الْحِيدُ البِيالَغَةُ لانه لم يقصد حمنتُ ذبه الارفاء واعاقصد به الاستشفاء (ولا يفترشه) أي الحرر ولحديث حذيفة عنددا لحارى فالنها نارسول الله صدلي الله تعالى علمه وآله ومدلمأن أشرف أنه الذهب والفضمة وانناكل فيها وعن لبس الحربر والديباج وادنجاس علمه ويقال هو الهـم في الدنها ولنافي الاسخرة وفي معنى ذلك احاديث وهـذانص في محل النزاع وأما بترواح بالقماس على جوازا فتراش مافسه تصاوير فقياس في مقابلة النصوه وفاسسد الاعتبارقال ابن القسيم ولولم يأت هدندا النص ليكان النهيىء ن ليسه متذا ولالا فتراشه كاهو متناول للالتماف يه وذلك ايس لغية وشرعا كاقال أنس قت الى حصيرانا قد اسو دمن طول س ولولم يأت اللفظ العام المتناول لافتراث، بالنهسي لكان القساس المحض موجيا أتحريمه

باقباس المنسل أوقياس الاولى فقددل على تحويج الافتراش النص الخاص واللفظ العام و لقما سالصيح ولا يجوز ردذلك كله بانتشابه من قوله خلق استكم ما في الارض جمعاومن القماس على ماأذا كان الحوير يطبانة القراش دون ظهارته فان الحكم في ذلك التحريم على اصحالة ولينوالفرق على القول الاتخرمبا شرة الحرير وعدمها كحشو الفراش قان صحالفرق بطلاله يساس وانبطل الفرق منع الحكم وقدغسك بعموم النهبى عن افتراش الحريرطا ثفة من الفقها مغرموه على الرجال والنسا وهذمطر يقة الخراسانيين من اصحاب الشافعي وفابلهم عين والصواب التفصيل واندن ابيح لهابسه ابيح له افتراشه ومنسرم عليه سرم علمه وهذاقول الاكثرين وهي طريقة العراقه بنآمن الشافعية اه وفي تنيمه الغافان الجلوس على الحرير والالتحاف به حرام على الرجال وصحم الرافعي تحريم افتراشه على النساموخالف البووى في ذلك وسكي ابن الرفع له عن بعض العلماء اله لا ينعقد النسكاح بعضو والجااس على الحريرواستبعد وحكماالفزفىالنحر يمحكما لحريرعلي الاصيم اذا كانءلي صبيء يريالغ ثوب حرير قال الغزالي الصحيح انذلك منسكر يجب نزعه عنه ان كآن بمزابعموم قوله صلى الله تعالى علبه وآله وسلم هذان سرآمان على ذكورامتي وكاليجب منع الصبيءن شرب الخرلالكونه مكافها ولكن الكونه بأنسبه فاذا بلغ عسرعلمه الصيبرعنه كذلك شهوه التزين بالحرير وأما الصبي الذى لاغميزله فيضعف يعنى التحريم في حقه ولا تخلوعن احمال والعلم فيه عندالله تعالى هذا كلام الغزالى وصحح النووى الجواز مطاقا والله تعالى أعدلم اه وروى عن ابن عباس وأنس انه يجوزا فتراش الحرير والمهذهب الحنفية واستدل الهسميان افترش الحريراهانة وليس هذا عمايستدلبه على المسائل الشرعيمة على فرض عدم الممارض فيكمف وقدعارضه الدامل الصحيح الصريح (ولاالمصبوغ العصفر) للديث عبدالله بنعروء :دمسلم وغسيره قال وأى وسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على تو بين معصفرين فقيال ان هذه من ثياب الكفار فلاتلبسها وأخرج مسلموغيره أبضاءن حديث على قال شهاني رسول الله صدلي الله تعالى عليه وآله وسلمءن التختم بالذهب وعن اباس القسى وعن الفراءة في الركوع والسحود وعن اباس المعصة روفى الباب أحاديث والعصة ربصبغ الثوب صبغاأ جرعلي هيثة مخصوصة فلادمارضه ماورد في المسرمطاق الاجركافي الصحصة من حديث المراء قال كان رسول الله صلى الله تعلى عليه وآله وسلم مربوعا بميدما بين المذكمين لهشعر يبلغ شعمة أذنيه رأيته فى حلة حراعم أرشيا قط أحدن منهوفي الباب أحاديث يجمع منهامان المنوع منسه هو الاجرالذي صبغ بالعصفر والمباح هوالاحرالذي لم يصبغ به (ولاتوب شهرة) لحديث ابن عر- ن ابس ثوب شهرة في الديبا أابسه الله نوب مذلة نوم القدامة أخرجه أحدد وأنو داود و النساني و ابن ماجه ورجال اسناده ثقات والمراديه النوب الذي يشهر لابسه بهنالناس ويلحق بالنوب غسيره من الملبوس ونحوه عايشهر به الابس للوجود الملة (ولاما يختص بالنساء ولا العكس) لديث أى هريرة عند أحسدوا بيداودوا انسائي ان الني صلى الله تعالى علمه وآله وسلم لعن الرجل بليس المرأة والمرأة تلبسابس الرجل وفي صحيح البخاري وغسيره من حديث ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسملم المتشبهات من النسام بالرجال والمتشبه ين من الرجال بالنساء وفي

أبأب أحاديث (ويحرم على الرجال التعلى بالذهب لا بغد مرم) الما تقدم من الاحاديث الوارد : في تحريم الذهب وهولا يكون الاحلمة اذلا يمكن للشه وأماما يخلط في بعض الشداب بالحريرأ وبغيره فهوفضة لاذهبوان سمياه الناس ذهبا ومن آلادلة على ذلك ماوردني المنع من خاتم الأهب وما وردفين حلىجيباله ولوبجر بصيصة وقدجع المائن رسالة مستقلة في نحريم التحلي بقلمل الذهب وكشره وجعة بضارسالة مستفلة في تحلى النسام الذهب وهل يجوز ذلك أم لافله جع الهما فال المجدفي القاموس جويصه صقائي ثبئ من الحلى وخوه في تاح اللغات وفي نها به الحديث الجريصة صه الهنة التي تترامى في الرمل الهامصصكأنما عربرادة عال في الخة الدالغية ومن تلك الرؤس الحلى المترفة وهناأصلان أحده ماأن الذهب هوالذى يفاخريه المجيم ويفضى جريان الرسم مالتحلي به الى الاكتار من طلب الدنيا دون الفضة ولذلك شدد الني صلى الله تعالى علمه وآله وسلمف الذهب وقال واكن علىكم بالفضة فالعبواجها والثاني ان النسا أحوج الى التزين المرغب فيهن أزواجهن ولذلك جرت عادة العرب والهجم حمعامان يكون تزينهن أكثرمن تزينهم لُوحِبُ ان يُرخَصُ الهِنَّ أَكْثُرُ بمارخُصُ الهِـمُ وَلَذَانَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَمُهُ وَا له وسلم أُ -ل الذهب والحرير للانات من أمتى وحرم على ذكورها وفال صلى الله علمه وسلم في خاتم ذهب في يد رجل يعمدأحدكم الى جرمن نارفيجه لدقى يده ورخص علسه السلام في خاتم النصة لاسمالذي سلطان وقال ولاتمهمنة الاونهبي النساءعن غبرا اقطعمن الذهب وهوما كأن قطعة واحدة كبرة قال من أحب ان يحلق جيبه حلقة من نار فليحلقه من ذهب وذكر على هـ ذا الاسلوب الطوقوالسواروكذاجا التصر يح قالادةمن ذهب وسلسلة من ذهب وبين المعنى فى هدذا المديكم حسث قال أماانه لمسرمنكن احرأة نحلى ذهبا تظهره الاعذبت به وكان لام المأوضاح من ذهب والظاهر انها كانت مقطعة وقال صلى الله تعالى علمه وآله وسلم أحل الذهب الانات معناءا اللف الجلاهذاما وجيهمة هوم هدذه الاحاديث ولمأجداها معارضا ومذهب الفقهام فىذلك معداهم ومشموروهوا المحلمل مطلقا بلافرق بين المقطع وغديره والله تعالى اعلم بحقيقة الحال أقول وأماالتختم فقدأ خرج فوداود من حديث عروا انساق من حديث أنسان النبى صدلى الله علمه وسدلم كان يتخترفى بشاره وأخرج أبوداودوالندائى من حدديث على والترمذى والنسانى أيضاء نحديث أبى رافع الهصلي الله علمه وسلم كان يضتم في عينه فالكل جائز بدون كراهة ولم مردالنهسي الاعن التضترقي المسبابة والوسطى كاأخرجه مسلم وأهل السنن منحديث على بلفظ تمانى اناجعل الخاتم في هذه أوفي التي تليها وأشارالي السمابة

\* (كاب الاصعدة)

(تشرعلاه لكل بيت) للسديت أبي أبوب الانصارى قال كان الرجل في عهدرسول الله صلى الله تعالى عليه و الموسك والتومذي و صحمه الله تعليم بين المديدة أخرجه ابن ماجه والترمذي و صحمه و أخرج أحدوا بوداود والنسائي و أخرج أحدوا بوداود والنسائي من حديث محنف بن سليم النه سمع النبي صلى الله تعالى عامه و آله و سلم يقول الميما الناس على كلَّ الهل بيت في كل عام أضحية و في استاده أبور من و اسمه عام مقال الخطابي مجهول و قدا حساف في وجوب الاضحية فذهب الجهور الى أنم استه عروا حبة و به قال مالان و قال لا أحب لاحد

عن قوى على غنها ان يتركها وعليه الشافعي وذهب ربيعه فوالاوزاعي وأبوحنه فه والليث وبوض المناكسة المحانم اواجبة على الموسرو حكى عن مألك والتغيي وغسك القائلون مالوجوب بمفلحديث على كل أهل بيت أضعية المنقدم وبمثل حديث أى هر مرة عندأ حد وابن ماجه وصحمه الحاكم وقال ايزجرفي الفتح رجاله ثقات الكن اختلف في رقعه مووقفه والموتوف أشهالصواب فالدالطهاوي وغبره فال فالرسول اللهصلي اللدتعالي علمه وآله وسلمين وجد معةفل يضيح فلايقر بنءصدلانا ومنأدلة الموجيسين قوله تعالى فصدل لرنك وانجحر والاص لاوجوب وقدقسلان المراد تتخصمص الرب ماأنحر لاللاصنام ومن ذلك حسديث جنسدي ان العلى في الصحيد بن وغير هما قال قال وسؤل الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم من كان فرجح قبال أن بصالي فلدفر بح مكانبوا أخرى ومن لم يكن فرجح حتى صلمة افار فربح عاميم الله ومن حديث جارنحوه وجعل الجهور حديث انهصلي الله تعالى علمه وآله وسلم ضعيع عن لأبضم منأمته بكبش كافي حديث جابر عندأ حدوأبي داودوالترمذي وأخرج نحوه أحدوالطيراتي والبزارمن حديث أبى وافع باسناد حسن قريشة صارفة لمانفه ده أدلة الوجسن ولابخفيانه عكن الجعيانه ضحيءن غسير الواجدين من امته كايفيده قوله من لم يضيح من امته مع قوله على كلأهل متأضحمة وأمامثل حديثأمرت الاضحى ولم يكتب علمكم وتحوه فلاتقوم بذلك الجية لان في أسائيدها من رحى بالبكذب ومن هوضعيف بمرة (وأ فلهاشاة) لما تقسدم وقال المحلي المعمروالمقرة تحيزيءن سمعة والشاة تحزئءن الواحدوان كانله أهل بنت حصات بجمعهم ايقال في كلواحدمن المسعة بعني المشتركين في المدنة والبقرة فالقضعة سنة كفاية اكلأهل بيتوسنة عنالن لبس لهبيت وعندالخ فسة الشاة لا يجزى الاعن واحد والبقرة والبدنة لاتجزئان الاعنسبعة سبعة ولم يفرقو ابينأهل البيت وغيره وتاويل الحديث عندهم ان الاضحية لا يحب الاعلى عنى ولم يكن الغه في ذلك الزمان غالبا الاصاحب المدت ونس الى أهل بيته على معدى النهرم بساء ـ دوله في التخصية و يأكاون لجها وينتفه ونهما ويصم اشترالناسبعة فحبدنة أوبقرةوان كانوا أهل بيوت شتى وهوقول العلما وقاسوا الاضعمة على الهدى ولا أضعية عن الجنين وهو قول العلمة ﴿ وَوَقَمَّا بِعِدْ صَلاَةٌ عِيدُ الْعَرِ ﴾ لقوله صلى الله تعالى علمه وآله و ملمن كان ذيح قبل ان اصلى فلد في مكانم اأخرى ومن لم يكن ذبح حتى لمنافله ذبح باميرألله وهوفي الصحدن كما نقدم قريباوفي الصحدن من حديث أنسء نة صلى الله تعالى علمه وآله وسلم الله فال من كان ذيح قبل الصلاة فلمعد قال ابن القهر ولاقول لاحسد معرسول اللهصلي الله تعالىءامه وآله وسلرسأله أبو مردة ينسارعن شاةذ يجهابوم العمد فقال اتَّمِل السلامَ قال نعرِ قال تلك شأمَّ السيم الحديث قال وهو صحيح صريح في ان الأبيح قبل الصلام لايجزئ واددخل وقتهاأ ولم يدخل وهـ ذاالذي ندين الله به قطعا ولايج وزغيره اه وفي الباب حاديث وفيها التصريح نان المعتبوصلاة الامام وعتسد (الى آخراً بام التشريق) خديث جبع ابن مطعم عن النبي صلى الله تعالى عامه وآله وسلم فحال كل أمام التشريق ذيح أخرجه أحدوابن حبان في صحيحه والبهرق وله طرق يقوى بعضها بعضا وقدروى أيضا من حديث جابر وغيرموة روى ذلك عنجاءة من الصحابة ومن بعدهم والخدلاف فى المسثلة معروف وفى الموطاءً ن ايز

عرالانصى يومان بعديوم الاضعى ومذل ذلك تنعلى من أبي طالب وعليه الحذامة ومذهب الشافعية اله عتدوقته ألى غروب الشمس من آخر أيام النشر بق طديث الما كم الدال على ذلك (وأفضلها)أى الضماما (أسمنها) لحديث أبي رافع النالنبي صلى الله تعالى عليه وآله ومركان اذاضي اشترى كيشين منين الحديث وهوعند أحدوغير ماسفاد حدن وأخرج العفارى من حديث أبي امامة ين مهل قال كنانسين الاخصية بالمدينية وكان المساون يسهنون أقول الحقان أفضل الاضحمة التكيش الاقرن كاورد الحديث بذلك عنء بادة ين الصامت عنسد أبىداود والزماجه والحاكم والمبهق مرفوعابله فلاخبرالاضحمة المكابثر الاقرن وأخرجه أيضاالترمذي وأخرجهأيضا ابزماجه والبيهتي منحدبث أبيامامة وفياسه غادهءفهرمن القداس وحديث البكدش الاقرن نص في محسل النزاع فان كان خاصاما لفعل فظاهروان كأن شاملاله والغمى فالافضامة لاتحتص باللصى وتضعمة النبي صلى الله علمه وسلم باللمق لانستلزمان يكون أفضل من غيره بل عاية ماهنالذان الخصي يجزى (ولا يجزى مادون الجذع من الضأن) لحديث جابر عند مسلم وغيره فال فال رسول الله صلى الله تعالى عامه وآله وسلم لانذبيحوا الامستةالاأن يعسرعانكم فتذبحوا جذعة وزالضأن وأخرج أحددوا اترمذى منحديث أبي هريرة فال-معتدرول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم يقول نعمأ ونعمت الاضصة الحذع من الضأن وأخرج أحددوا بن ماجه والبيرتي والطيراني من حديث أم بلال ينت هـ لال عن ابيها أن رسول الله صـ لي الله تعالى عامـ به وآله وسـ لم قال بجوزا لجذع من الناأن ضعمة وفي الصحد من حديث عقبة بنعام رقال تسمر سول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم ضحاما بن أصحابه فصارت اعقبة جذعة فقلت يارسول المته أصابني جذع فقال ضعبه ب ألى اله يجزئ الجذع من الضأن الجهور ومن زعم ان الشاة لا تجزئ الاعن واحدأو عن ثلاثة فقط أوزعمان غبرها أفضل منها فعليه الدايل ولايفيده ماورد فى الهدى فذلك باب تغر (و) لا يجزئ دون (الذي من المعز ) وهوما استكمل سنتمز وطعن في الدالشة الديث أي بردة في الصحيد وغسيرهما انه قال بارسول الله ان عندي داجنا جذعة من المه زفذال اذبحها ولاتصلح لغيرك واماماروي في الصحين وغيره مامن حديث عقبة ان الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلرأ عطاه غنما يقسمها على صحابته ضحابا فميق تودفذ كره للنبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلفة فأل ضعربه أنت والعتودمن ولدالمه زماأتي علسه حول فقدأ خرج البهيق عنه باسناد صحيح أنه قال أعطانى رمول الله صلى الله تعالى عليه وآله رسد لم غماأ قسمها ضحابا بن أصحابي لببتيء تودمتها ففال ضحبه أنت ولارخه سةلاحدفه بعسدك وقد حكى النووى الانفاق على انهلا يجزئ الحسذع من المعز قلت انفقواعلى انهلا يجوز من الابل والمقر والمعزدون النفي والحذع من الضأن تجزئ عندهم ولا تعجزي مقطوعة الاذن الاان أماحنه فه فال انكان المقطوع اقسل من النصف فيجوز (ولا الاعودوا اريض والاعرب والآهجف وأعض الفرن والادُنُّ) طَدَيْثَ البَرَاءُ عَنْداً حَدُواً هِلِ السِّمْنُ وَصِحْهُ التَّرْمَذِي وَابِنْ حَبَّانَ وَاطَاكُمْ قَالَ قَالَ إرسول اللهصدلي الله تعمالى عليه وآله وسدلم أربع لاتحوزني الاضاجي المورا والسبزع ورها

والمريضة البين مرضها والعرجا البيرضلعها والكسيرة التي لاتنتي أى التي لامخ لها وقدوقع فرروا ية المحفا بدل الكسيرة وأخرج أحمدوأ هل المنن وصحعه الترمذي من حمد بث على قالنم ى رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم ان نضحى باعضب القرن و الاذن قال فتادة العضب النصف فاكثر من ذلك وأخرج أحدوأ توداود والحاكم والعارى فى تاريخه قال انميا نهر ولانقصلي الله تعالى عليه وآله وسلم عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمسسمعة والمكسيرة فالمصفرة التي تسستأصل اذخراحتي يبيدو صعباخها والمستأصلة التي ذهب قرخ آمن أصدادوا اجنقا التي نبخق عينها والمشيعة التي لاتتبع الغنم همفاوضعفاو الكسيرة التي لاتنتي وهدذاالتف مرهوأصل الرواية وفي الباب أحاديث وأمامساوية الالبة فاخرج احدواين ماجه والبيهق من حديث أي سعمد قال المستريت كهشا اضحى مد فعه و الذتب فأخذ الالمة أفسألت النبي صلى الله تعالم عامه وآله وسلم نفال ضح به وفي استاده جابرا ليعني وهوضع مف حِدًا حدقنه بخن كفرح ونصر الرويتصدة منه او ياكل ويدخر ) طديث عانشة ان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال كلوا وادخرواونسد تواوهوفي الصحرزوفي الباب احاديث (والذبع في المملى افضل) اظهارا اشعائرالدين للديث ابن عرعند المخارى وغيره عن الذي صدلي الله تعمالي علمه وآله وسلمانه كان يذبح و ينحر بالمصلى ( والاياخذ من له أ فحمه من نحره وظفره يعدد خول عشر ذي الحجة حتى يضصى عديث المسلة عندمسلم وغيره انرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال اذارأيتم علالذى الحية واراداحدكمان يضحى فليسك عنشعره واظفاره وفي افظ لمسار وغيره ايضامن كانله ذبح مذبحه فاذااهل هلال ذى الحجة فلاما خذمن شعره واظفاره حتى بضحى وقداختلف العلن فذاك فذهب سعددين المسيب ورسعة واحسدوا بمتى وداود وبعش اصحاب الشافعي الى انه يحرم علمسه اخدنني من شعره وافاناره حتى بضعى في وقت الاضحة وقال الشافعي واصابه هومكرودكراهة ننزيه وحكىالمهدى في البحرعن الشافعي وغسره ان ترك الحلق والتفصيران ارادالتضعية مستعب وقال الوحشفة لايكره

\*(باب الولية)\*

(هي مشروعة) لحديث انس في العندين وغيرهما ان الذي صلى الله تعالى علمه وآله ومام قال أمدد الرجن بنعوف أولم ولوبشاة وقدأولم الثي صلى الله تعالى علىموآله وسلم على نساته فأولم على صفية بتمروسو بق كاأخرجه أحدو أنودا ودوا لترمذى وابن مأجه وابن حبان من حديث أنس وأخرج مسلموغيره من حديثه انه جعل واعتماا اقرو الاقط والسمن وهوفي الصححة بنعو هدذاوفيه النصر عوانه ماكان فيهامن خيزولا للموفى الصحير أيضا انهي صلى الله نعالى علمه وآله وسلم مأأولم على شئ من نسائه ماا ولم على زينب أولم يشاة وقد قال نوجوب وأيمة القرس مالك وقيدل ان المنهور عنه النم امندوبة وروى الوجوب عن أحدوبه ض الشافعية وأهل الظاهر وهوالحق ولم يأت في الاحاديث ما يشعر يصرف الاواحر بالوليمة عن المعسى الحقسق وأماكونها بشاةفا كثرفيكنأن يكون فعلدصلي اللدعاميه وسسلمصارفا للوجوب على فرضءه مالاختصاصيه ويمكن أذيكون الامربالشاة فبافوقها مقيدا بالتمكن من ذلك فيكون واجبامع المهمكن وذهب الجهور الى أنماسنة غيرواجية (وتعب الاجابة اليها) لحديث

قوله أيمنق عينهما قال في القاموس البخنى محركة أقبع العوروأ كثراغصاأوان لايانتي شفر عينمه على والعيزالجفقاه والباخقة والبضو والبضقة الموراء اه الرادمنه

الى هريرة في الصحين وغيرهما شرالطعام طعام الواعة يدعى الها الاغنيا ويترك الفقراءومن لم يحب الدعوة فقدعه يالله ورسوله وفيه مامن حديث ابن عران الذي صلى الله تعالى علمه وآله وسالم قال أجيبوا هذه الدعوة اذا دعيتم الهاوفي لفظ لهمامن حذيثه اذا دعى أحدكم الى الوليمة فإيأتم اوفى آخر اسام وغيره من حديثه من دعى فالمجب فقدعصى الله ورسوله وفي مسلم مره من حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسدلم اذا دعى أحدكم الى طعام فليجب فانشاء طعم وانشاء ترك وفي افظ منحديث أبي هريرة عندمه وغيره اذادعي أحسدكم فليجي فانكان صائم بافليصل وانكان مفطر افلمطع وقدنقل ابن عبد البروالفاضي عساض والنووى الاتفاق على وجوب الاجاية الى وأيه أالعرس قال في الفيح وفد منظر أم المشهورمن أقوال العلاالوجوب وصرح جهورالشافعية والحنابلة بانها فرض عينونص عليه مالكوعن بعض الشافعمة والخنابلة النهامستحبة وحكى فى البحرعن الشافعي ان الاجابة الى وأية المرس مستحبة كغيرها والادلة المذكورة تدلء في الوجوب لاسهما بعدا لتصريح بأدمن لم يجب فقدعصي اللهورسوله أفول أحاديث الامرىاجاية دعوة الوايمة معناها حقيقة الوحوب مقدة بعدم المانع من منكر أومياهاة أوحضور الاغساء فقط أو نحوذاك ولم يأت مايدل على صرف تلك الاوا مرعن معناها الحقمق ووقع الخلاف في اجابة دعوة غير العرس هل تجبأملا فن فالبالوجوب استدل بالرواية المطلقة المذكورة ومن قال بعدم الوجوب فال المطاقة مجولة على المقددة وقدأ وضح المائن ماهو الحق في شرح المنتق قال البغوى من كان له عذرا وكان الطريق بعددا يلحقه المشقة فلابأس أن يتخلف وفى الانوار من شروط وجوب الاجابة الميالوليمة ان بعرعت برته أوجد اله اوأهل حرفته أغذياءهم وفقرا همقان خص الاغنيا فلايجب ولودعاأهل حرفته وهمأغنسا لزمتهم الاجابة فال في المسوى في كونه شرطالوجوب الاجابة نظر لانمعني كلام أبي هريرة اثبات الشهرية الهذا الطعام يوجعهن الوجوه واثبات المعصبية لمن لم بأتهاوذلل صادق مان يكون تخصيص الاغنما مكروها للداعى ولايكون مانه بالتأ كدالاجابة (ويقده السابق ثم الاقرب ماما) طديت حدد بنء مدالر حن الحبرى عن رحل من الصماية أن الغى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال اذااجتمع الداعمان فأجب أقربه مايا بأفان أقربه مايابا أقربهماجو اراوان سيقأحدهما فأحب الذى سيق أخرجه أحدوا نوداودوفي اسناده زيدبن عمدالرجن الدالاني وقدونقه أبوحاتم وضعفه ابن حمان دأخرج المخارى وغميره من حديث عائشة المهاسألت النبي صلى الله تعالى علمه وآله وللم فقالت ان لى حارين فالى أيه ما أهدى فقال الى أقربهما منائايا فهذا يشعر باعتبارا لقرب في الباب (ولا يجوز حضورها اذا اشتمات على سة كلديث على عندابن ماجه باسناد وجاله رجال الصحير فال صنعت طعا مافدعوت وسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع وأخرج أبودا ودوا انساف والحاكم من حديث ابن عمر قال نهري رسول الله صلى الله تعالى عامه وآله وسلم عن مطعمين عن الجاوس على مائدة يشبرب عليما الخروان يأكل وهومنبطح على بطنه وفى استاده انقطاع وقد وردالنهبيءن الفعودعلى المبائدة التي تدارعلها الخرمن حديث عرعند أحدباسنا دضعيف ومنحديث بابرعندالترمذى وحسنه وأخرجه أيضاأ جدوالنساني والترمذي والحاكم من

حديثه مرفوعا وفي المابغ يردال وبويده أدلة الامرياله روف والنهى عن المنكر ومن ذلك من رأى منه كم منكرا فاخرو بيده فان لم يسمنطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وهوفي الصيدين وغيرهما

\* (فصل والعقيقة مستعية) ويدل على مشروعيم احديث المان بن عامر الضي عندا اجارى وغيره فال فالأرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم م الفلام عقيقة فأهر يقواعنه دما وامتطواءنيه الاذي وأخرج أجدوأهل الدنن وصفعه الترمذي والحاكم وعسد المقامن حدديث الحدن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم كل غلام رهمنة بمقىقنه يذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيهو بحاق رأسه وقد قيل أن الحسن لم يسمع من سمرة الا قال سنل رسول الله صلى الله نعالى علمه وآله وسلم عن العصفة ففال لاأ حبّ العنوق وكانه كره الاسم فقالوا بارسول الله انحاف المدعن أحد فأبولاله قال من أحب منكم أن ينسك عن ولاه فليقه ألعن الغدالم شاتان مكافأتان وعن الجاربة شاة فكانهذا الحديث داملاعلى ان الاحاديث الواردة في رهن الف الم بعقمة منه المستعلى الوجوب الدستعماب فقط ولوكان واجبالم بكن مفوضا الحالارادة والمافال الأحبأن ينسك والاولى في تفسير قوله مرشن بعقيقته ان العقيقة لما كانت لازمة شبهت باعتبار لزومها لاحولود بالرهن باعتبا رلزومه وقيل ان معدى كونه مرهونا بعقبة تمانه لايسمى ولايحلق شعره الابعدد بجهاو به صرح صاحب المشارق والنهاية وقال أحدين حنيل ان معناه اذامات وهوطفل ولم يعن عنسه لم يشفع لايويه قلت العقيقة سنة عندا كثراً هل العلم الاعندابي حنيفة قانه فال است بسنة (وهي شاتان عن الذكروشاة عن الانقى) ويذلك قال الشاذمي لحديث عروين شعب المذكورو للديث عائشة عندا جدوالترمذى والأحيان والبهق وصعه الترمذي قالت قال رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم عن الغلام شاتان مكافأ نان وعن الجارية شاة وأخرج تحوه أجدو النسائي والترمذى والحاكم والدارقطني وصععه الغرمذى منحسديث أمكرزالكمهينة والمرادبقوله مكافأتان المستويتان أوالمنقار بتان ولايعارض هذما لاحاديث ماأخرجه أتوداودوالنسافي وصعه عبدا لخق واين دفيق العيد من حديث ابن عباس ان وسول الله صلى الله تعالى عاد ـ ـ ـ ـ وآله وسلمءىءن الحسن والحسين كيشاكشا لان الاحاديث المنقدمة متضمنة للزيادة وهيي أيضا خطاب مع الامة فلابعارضها فعلم صلى الله تعالى علمسه وآله ومسلم كانقر رقى الاصول والزبادةمقيولة آذا كانت غيرمنافية فلايكون الفاعل لأمق قةمتسننيا ألااذ اذبح عن الذكر شانتز لاشاةواحدة وقدوقع ألاجناع على ان العقبقة عن الأنثى شاة وأما الذكر فذهب الجهورالي أن العقدقة عندها تان وقال مالك ثناة وقال المحلى يحسل أصل السنة في عقدقة الذكر بشاة وكال السسنة شانان وقال الشافعي العصقة في الاكل و التصدق كالاضحمة ويسن طخهاولا يكسرعظمها اه أقول اسعلى شئ عمآذ كروه من عسدم الكسر والنصل من المفاصل وجع العظام ودفنها وغسرذاك دلدل من كتاب ولاستنة ولامن عقل بلحده الامور خيالات شبيهة بمايق ع من النساء و يحوهن من العوام بمالا يعود على فاعسله بنفع دنيوى ولا

ديني (يومسا بع المولود) لحديث-مرة المتقدم ولانه لا بدمن فصل بيز الولادة وا اعقيقة فان أهمله مشغولونيا مسلاح الوالدة والولدنى أول الامر فلايكاة ونحمنتذ بمايضاءف شغاهم وأيضا فرب انسان لايجدشاة الابسعي فلوسن كونهافى اول يوم لضاق الامرعليه سمو المسبعة أيام مدة لحةللفصلالاعتديه غيرالبكثير (وفيه يسمى) وأحب الاسماءالىالله تعالىءبدالله وعبد الرحن كافى الحديث لانهما أنهم الأمعياه ولايطلقان على غسيره نعالى بحلاف غسيرهما وانت طميع أن تعلمن هذا سيزا ستعياب تسممة الولود بمعمدوا أحد فان طوا تف النساس أواه وا بة أولادهم بالمما السلافهم المعظمين عندهم وكان يكون ذلك تنويها بالدين وبمنزلة ريأنه من أهله وأصدق الاحماء همام وحارث وأخناها ملك الاملاك (ويحلق رأسه) واماطةالا ذىلانشيبه بالحاج وقدأذن وسول اللهصلي الله زءالى عليه وآله وسلم فى اذن الحسن ابن على حين ولذنه فاطمة بالصلاة والسرفيسه ان الاذان من شعاتر الاستلام واعلام الدين المحمدى ومنخاصية الاذان ان الشيطان يفرمنه والشد مطان بؤذى الولدفى أول نشأنه حتى وردفي الحديث ان أستملاله لذلك (ويتصدق بوزنه ذهبا أوفضة) لامر مصلى الله تعالى عليه وآله وسالفاطمة الزهرا علماالسلامأن تحلق شمروأس الحسن وتنصدق يوزنه من الورق آخرجه أحدوالبهني وفي اسناده ابنءة لل وفهه مقال ويشهدله ماأخرجه مالك وأنو داود في المراسل والمهيق من حديث جعفر بن محدرا دالمهيق عن أسه عن جده ان فاطمة ورنت شعر الحسدن والحسين وزينب وأم كلنوم فتصدفت بوزنه فضه وأخرج النرمذى والحاكم من حديث على فال عنى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن الحسن شاة وقال بإفاطمة احلقي رأسه وتصدفى مره فضة فوزناه فكان وزنه درهماأ وبعض درهم وأخرج الطبرانى فى الاوسطاعن امن عباش فالسسعة متزاليسنة فى الصبى يوم السابع بسمى و يحتن ويماط عنه الاذى ويثقب بعقعنه وجعلق رأسه وبالمطربدم غفيفته ويتصدق يوزنه ذهبأ أوفضة وفى اسنادهرواد اينالجراح وهوضعاف وبفمة رجاله ثفيات وفياهظه مايشكر وهواةب الاذن والتلطيخ يدم لعقيقة وقدأخرج أبودا ودوالنساق بإسناد صييم منحدبث بريدة الاسلى قالك الجاهلية اذا ولدلاحد ناغلام ذبح شاه والطيزرأ سهيدمها فلماجا والله بالاسلام كنانذ بح شاه ونحلق رأسه ونلطغه بزعفران وفدأخرج نحومآ بزحيان وابن السكن وصعاءمن حدديث عائشة وقدذهب الظاهرية والحدن البصرى الى وجوب العقيقة وذهب الجهو والى انهاسنة وذهب لوحندفة الى انهاليست فرضاولاسنة وقبل انهاءنده تطوع

\* (كابالطب)

وسقيفة القسائ بطبائع الادو به الحيوانية والنبائية أوالمعدنيسة والتصرف فى الاخلاط فقصاوز بادة والقواعد الملية تصعمه أدليس فيه شاقبة شرك ولافساد فى الدين والدنيا بل فيه فقع كثير وجع لشعل الناس (يجوز المداوى) فما أخرجه مسلم وغيره من حديث جابر أن الذي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم قال الكل داووا فاذا أصيب دو الدام برى باذن الله وأخرج المضارى وغيره من حديث أبي هر برة عن النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم قال ما أنزل الله من دا الاأنزل له شفا وأخرج أحدواً بوداود وابن ماجه والترمذي وصعمه وصعمة أيضا ابن

خزية والحاكم منحديث اسامة قالت الاعراب ارسول الله الانتداوى قال نع عبادالله تداووا فان الله لم يضعردا والاوضع لهشفا والادا واحددا فالوابارسول الله وماهو فال الهرم وأخرج أجدوا بنمآجه والترمذي وحسنه منحدديث أبي خزامة فالرقلت بارسول الله أرأ بتارقي نسترقهها ودواءنند اوىيه وتقاة نتقها هلتردمن قدرا فلهشا فال هيمن قدرا لله قات وعلى هذاا تفق المساون لايرون به بأسا (والتَّهُو يَضَأَ فَصْلَ أَنْ يَقْدُرُ عَلَى الصَّرَ ﴾ لحديث النء اسفى الصحن وغيره ماان الني صلى الله تعالى علمه وآله وسلم أتنه امر أقسودا فقالت انى أصرع وانى أنكشف فادع الله لى قال ان شنت صيرت ولا الخنة وان شنت دعوت الله أن بعافمك قالت اصروفي الصحد بأيضاء نحسد يشه ان الني صلى الله تعالى علمه وآله وسل قال يدخل الحنة من أمتى سبعون ألفا بغير حساب هم الذين لايسترفون ولا يطيرون ولا يكتوون وعلى رجم يتوكاون ولا يخالف هذاما تقدم من الامر بالتداوى فالجع عصفنان التفو يضرأ فضلمع الاقتدار على الصبر كايفيده فولدان شأت صبرت وأمامع عدم الصبرعلي المرض ومددودا ملرج والملرد وضيق الصدر من المرض فالنسداوى أفضه لم لان فضلة النفويض قددُه بت بعسدم الصبر (و پحرم المحرمات) لحديث أبي هر برة ان الذي صلى الله تعالىءلمه وآله وسلم نهيىءن الدواء الخميث أخرجه مسلم وغبرء وأخرج أبودا ودمن حديث أبي الدرداء قال قال رسول الله صــ لي الله تعالى علدــ ه و آله وســ لم إن الله أنزل الداء والدواء وحعمل لتكل دا ودوا فقداووا ولاتداووا بحرام وفي اسناده المعمل بن عياش وقد أيت عنسه مسلى الله تعالى عليه وآله وسلم النهسى عن الداوى بالخركافي صحير مسلم وغيره وفي البخارى عن اين مدعود اله قال ان الله لم يجوسل شفاء كم فيما حرم علمكم وقدَّدْه ب الى تحريم المنداوي بالادوية النحسة والمحرمة الجهورولايه ارض هذا اذنه صلى الله تعالى علمه وآله وسلما لتداوى بالوال الابل كافى الصيم لانهالم تكن تجسمة ولامحرمة ولوسانا تحريها الكان الجع بمكابهنا العامءلى الخاص فالكفى المسوى اختاف أهل الهلم فى التداوى بالشئ النعيس فأباح كثيرمنهم التداوى به الاانلجو لان النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسدلم أياح للرهط العربيين شرب أيوال الامل وأما المرفقال النمالست بدوا ولكنهادا وقال بعضهم لا يجوزا الداوى بالنعس انهيه صلى الله تعالى علمه وآله وسلم عن الدواه الخديث والمراديه خيث النجاسة وقال آجرون المراديه الخبيث منجهة الطبم والسم اه وفي الحجة البالغة الاالمداواة بالخيرا ذللخمر ضراوة لاتنقطع والمداواة بالخبيث أى السيرما أمكن العلاج بغسره فالهر بمباية ضي الى الفتل والمداواة بالكي ماأمكن بغسعره لان الحرق بألنارأ حدالاسسماب آلتي تتنفرمتها أالاشكة اهوقدا مستوفعت الكلام على هذه المسئلة في كتابي دامل الطالب الى أرجح المطالب (ويكره الاكتواء) لحديث ا بن عباس عند البخيارى وغسيره عن النبي صلى الله تعيالى عليه وآله وسلم قال الشفاء في ثلاثة وشرطة محجمه أوشرية عسلأوكمة ينار وأنهي أمتىءن الكي وفي لفظ وماأحبان اكتوى وأخرج أحدوأ بوداود وابن ماجهوا الرمذى وصحفه من حديث عران بن حصين انرسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم نهيى عن المكي فاكثو يناف أفلحنا ولاأ نجعنا وقدورد تمايدل على ان النهى عن الكي النه نزيه لا التصريم كافى حديث جابر عند مداروغ سره

آن النبي صلى الله تمالى علمه وآله وسلم كوي سعدين معادفي المكلام رتهن وأخرج الترمذي وحسنه منحديث أنس ان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كوي سعد بن زرارة من كة و وجه البكراهة ان في ذلك تعدّيها الذار ولا يجوزان يعدنب بالناوا لارب الناروقد انوجه الحسكراهة غديرة لمذوقد جعبين الاحاديث بجدء وعات غيرماذكرنا (ولاباس ن كان قى شى من ادو يتسكم خبرقينى شرطة مجيم أوشرية عسل أولذعة ناوبو اقتى الدا وما أبىداودباسنادصهم فالكان لنبى ملى الله تعالى عليه وآله وسلم يحتميم في الاخدعين والكاهل يحتجم لسبسع عشرة وتسع عشرة واحدى وعشرين وأخرج أيودا ودمن حديث أبي هريرة لارسول الله صلى الله تعسألي علمه وآله وسلمين المجتم السديع عشمرة وتسع عشمر أوا فيها الحجامة وليس المرادهذا الاالاستدلال على جواؤها قلت وعلى هذا على المسلمز (و) لا بأس (بالرقمة) وحقمقتها تمسك بكلمات الهاتحة تي في المثال وأثر والقواعد الملمة لاتدفَّعها مالم يكن فيهاشرك لاسميا اذاكان من القرآن أو السهنة أوما بشبه همامن المضرعات لي الله تعالى وكل بشافيه تنوسى عن الرقى والتماتم والتولة فجعمول على مافه شرك أوانم مالما في التسبب بجيث بغفلءن الميارى جلشانه وفى المسوى اختلفت الاحاديث فى الاسترقاء ووجه الجمع أن تحمّل على الاحوال المتغايرة فالمنهسي من الرقى ما كان قسه شرك أوكان يذكرفه مردة الشسماطين تهايغىراسان العرب ولايدرى ماهو واهله يدخل فسه عمرأ وكفر وأماما كانءالة رآر وبذكرا قدتعمالي فانه مستحب تمللرقمة أنواع بعضها مأثور عن السلف فقدروي عن عاتشة انماكانت لاترى بأساأن يعوذني الماءأي يقرأ التعوذو ينفث في الماء ثم يعالج به المريض وقال مجاهد لابأس ان يكتب الفرآن ويغدساه ويسقيه الريض وأمراين عباس وجلاان يكتب الامراة تعسر عليه الولادة آينيز من القرآن وكلمات تم بغسل وتسق وسئل سعيد بن المديب عن العهف الصغار بكتب فيهاالقرآن تعاق على النسا والصدان فقال لابأس بذلك اذاجعه لف كبرمن ورقاً وشئ من الاديم أو يخرزعليه وقدر وى النفث في الاحاديث الرقوعة (بما يجوز من الدين وغيرها) لحديث أنس عند مسر وغيره قال رخص رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلمنى الرقية من العيز والجه والنملة والمراديا لحسة السم من ذوات السموم ويالنملة القروح تخرج من الجنمب وأخرج مسلم وغبره من حديث عوف س مالك فال كنائر في في الجاهلية فقالنا بارسول الله كيف ترى في ذلك فقيال اعرضوا على رماكم لا بأس بالرفي مالم يكن فيه مشرك وفي معير مسلمان حديث جابر قال مرحى ملى الله تعمالى علمه وآله وسلم عن الرقى فجاء آلعروين حرم الى وسول الله صدلى الله علمه وسدلم فقالوا بارسول الله انه كانت عند دارة ية ترقى بهامن العقرب والملام ومت من الرقى قال فعرضوها علم به فقال ما أرى بأسافن استماع منهكم ان يتفع أخاه فاسففعه وفي الصحصين من حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله ثعالى علمه آ أقوسه اذامر ص أحدد من أهله نفث علسه ماله وذات فلسامر ض مرضه الذي مات فيه

جعلت انفث عليسه وامسحه بيدنفسه لانهاأ عظم يركة منيدى وماوردمن الادلة الدالة على النهبىءن الرفى والنهامن الشرائه فهي محمولة على الرقدية بمالا يجوز كالتي تحسكون بأمماء الشماطينوااطواغمت ونحوذلك وكذلك يحمل علىهذاماوردفى حديث المغبرة بنشعبة عند أجدوا يزماجه وصحمه النرمذى وانحمان والحاكمءن النبى صدلي الله ثعالى علمه وآله ومرا انه قال من اكتوى أواسترقى نقد برئ من النوكل وقدو ردفى الصحة نن من حديث عائشــة فأأت كانوسول الله صلى الله تعانى علمه وآله وسلريا مرنى ان استرق من العين وأخرج أحد والنسائى والترمذي وصحء منحديث اسميا بذرعيس الهاقالت يارسول الله الابنى جعامر تصيبهما العينا فنسترقى لهم قال نعم فلو كانشى سايق القدرسة فتما لعين واخرج هوممسسلم وغدومن حديث ابنءباس وفى الباب أحاديث وفيهاذ كرالاستغسال من المعين أى غـلوجه الممأثنو بدنه ومرفقيه وركبته وأطراف رجليه وداخل ازاره فىقدح ثم بصب المباعليمن أصيب المناعلى وأسبه وظهره من خلفه أخرج ذلك أجدومالك في الموطاو النسائي وصحعه ابن حبان قال الزهرى بوتى الرجل المائن بقدح فمدخل كفه فم ، فيه ضمض ثم يميه في القدم تم يغسل وجهه فى القدح ثميد خل بده السرى فدصب على كفه الهينى فى القد دح ثميد خليده الميني فيصب على يده اليسرى ثميد خدل يده البسرى فمصب على مرفقه ه الاين ثميد خدل يده الهني فيصب على مرفقه مالايسر غريد خليده اليسرى فيصب على قدمه اليمني غريد خليده المينى فمصب على قدمه اليسرى ثميدخل يده اليسرى فمصب على دكمة الميني تميدخل يده العينى فمصبعلى ركبة السرى تميدخه لداخه ازاره ولايوضع القددح في الارض تم يصبعلى أس الرجل الذي اصيب بالعين من خالفه صبة واحدة

### • (كَتَابِ الْوِكَالَةِ)•

ردفى الكتاب العزيز مايدلء ليجوا زاانو كيل كقوله تعيالي فابعثوا أحيد كميورقيكم هذه وقولهاجعلني علىخزاش الارض وفدأ وردا ابخاري فيالو كالهستة وعشهر منحد شاستة والماقمة موصولة وقد فام الاجماع على مشمر وعينة ا (واذاباع الوكيل بزيادة على مار هـ موكاه كانت الزيادة للموكل) الماثبت في صحيح البخارى وغه يرممن حدديث عروة البارق ان الني صدلي الله نع الى علمه وآله وسدلم أعطاه دينا واليشترى به له شاة فاشترى له مه شاتين فباع أحداهما بديشار وجاءبدينار وشاة فدعاله بالبركة في سعمف كازلوائد يترى التراب لريح فمه وأخرج الترمذي من حديث حكيم بزحزام ان النبي صلى الله تعمالي علمه وآله وسالم اعشه للشترى له أضحمة مد شارا فذكر فعو حديث عروة الدارقي وفي اسسناده انقطاع لانه من رواية حبيب ين أبي المن عن حكيم ولم يسمع منه وأخر ب أبود اودمن حديث أبي حصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكم نحوَّدُاتُ وفيه هذا الشيخ المذكوروقد ذهب ألي ماذكرنا الجهور وقال الشافعي في الجديد وأصحابه ان العقد باطل أي عقد دا استع الواقع من الوكيل ف مثل الصورة المذكورة لانه لم يأمره ألوكل بذلك (واذا خالفه الى ما هوأ نفع أو الى غـم، ووضى به صحم) اكصحون الرضامنا طامسوغالذلا وبمجو زاله واذ المرض له يتزمه ماوقع من الوكيل مخاآلفالمار عمه لامدم للناط المعتبروقد ثبت في المحاري وغيره من حديث معن سنرند فال كان أى خرج بدنا بريت صدقه افرضهها عند درجل في المسعد فينت فاخذتما فانستهما فقال والقهما اياك أردت مج الخاصمه إلى الذي ملى الله تعالى عليه و آله وسلم فقال لا مانويت إمزيد ولائيا عنماأ خذت ولعل هذما لصدقة صدفة نطوع لآصدقة فرص فقدوقع الاحساء على الم الا تحزى في الواد

# \* (كَابِ الصَّالَةُ) \*

(پیجب علی من ضمن علی حی و مدت ندایم مال ان یغره عند دالطلب) اسا خرجه احد و آبو داود و این ماجه و المره ذی من حدیث آبی امامة انه صلی الله نه مالی علیه و آله و سلم فال الزعم غارم و فی استفاده استفاده این عباش و استخده شقه فی الشامین و قد را و هذا عن شامی و هو شرح بدل بن مسلم فلم بصب ابن حزم فی نضعیف الحد بن اسمعدل بن عباش و قد اخر جه النسانی من طریق بین احداد المسلم فلم بصب ابن حزام فی نضم الحد بن الاخری من طریق حاتم بن حوال بن عالم بن و المام و قد الحدیث ابن ما جدان من طریق المسلم فی المدیث و قد الحدیث ابن ما جدان من طریق المسلم فی و المام بن و

حديث بارهدا ان النبي صلى الله نعالى عليه و آله وسلم قال الاي قنادة فدا وفي الله حو الغريم و برئ منه المبت قال نع فصلى عاده فلما قضاها قال اله النبي صلى الله نعالى عاده و آله وسلم الا تنبر دت عليه م حلده أخرج ذلك احدوا بود او دو النسائى والدارة على وصحده ابن حبان والحاكم (ويرجع على المضمون عنه ان كان مأمو دامن جهته) لكون الدين عليه والامر منه التسلم فيرجع عليه الذلك (ومن ضمن باحضار خفص وجب عليه احضاره والاغرم ما عليه وم أوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الزعيم عادم واللاف في الضمانة مه روف وهذا خلاصة ما ورد به الشهر ع

## \* (كاب الصلم)\*

(هوجائز بين المسلمان) لقوله تعالى لأخبرني كنبرمن نجواهم الامن أمر بصدقه أومعروف أواصلاح بنزالناس (الاصلحاأ - لسراماأوس - لالا) لحديث عروين عوف عندأ بي داود والنماحه والترمذي والحاكم والين حبان الذانى صلى ألله تعلى على مو له وسدر قال الصلح جائز بين المسلمان الاصلماح م-الالأوأحل حراما وفي استفاده كشرين عبدالله ين عروين عوفءنأ بيه وهوضعت جداوقدصح الحديث الترمذي فليصب وقداعت ذراه ابزجر فقال كالمةاعت بربكثرة طرقه وذلك لانه رواه أبودا ودوالحاكم من طريق كشرىن زيد عن الوليدين رياح عن أبي هريرة قال الحياكم على شرطهما وصححه ابن حيان وحسنه الترمذي وأخرجه أيضاا لحآكم من حديث أنسرو من حديث عانشة وكذلك أخرجه الدارقعاني (ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم و بمعهول) الحديث أم المه عند داحدو أمي داودوا بن ماجه قالت جاور جلان الحارسول الله صدلي الله تعيالى عامه وآله وسيلم في مواريث بينه ما قدد وست ليس منه ما منه فقال درول الله صلى الله تعالى على هو آله وسدلم انكم تتختُّ عهون الى رسول الله وائمها أمايشتر ولعدل بهضكم الحن بتعجته من يخض واعبااقضى منسكم على نحوماا سمع فن قضيت لدمن حق أخده شديا فلا بأخد ذم فانحا اقطع له قطه مة من النار بأتى بها اسطاما في عنقد ميوم القمامة ذكى الرحلان وقال كل واحدمنه ماحتي لاخي فقال رسول الله صدلي الله ذه لى علمه وآله وسلماما اذا قلفسافاذه بيافا فتسميانم توخيا الحق نماستهمانم ليحلل كل واحدمنكما صاحبه وفي المدينا وهذا الحديث السامة بن زيدين المسلم المدتى وفيه منان واحكن أصل الحديث في الصحصن وقداسة مذلبه على جوازا أصلح والابرا من الجهول وأخرج العذارى من حديث جار آن أماه قدل يوم احدثه مدا وعلمه دين فاشد تدالغرما في حقوقه سم عال فأتبت النبي صلى الله نصالي علمه وآله وسدلم فسألهم أن يضلوا غرحائطي ويحللوا أبي فالواظم يهطهم المني صلى الله تعالىءالله وآله وسلم حائطي وقال سنغد وعليك فغداعلينا حينا صبيم فطاف في ألفغل ودعا في غرهايا البركة فجددتها فنضيتها و بق الممن غرها وفيه جوازا اصلح عن معلوم بجبه ول أقول استاط الشئ فرع العلميه فنجهل مايريداسقاطه فاماان يعلم بوجه من الوجوه أوجهله من جيع الوجوه ان علم وجده من الوجوه على مورة بميز عند بعض تميز بحيث خارفي ظنه نه من الجنس الفلاني وان مقدار دلا يجاوز كدافهذا يصم اسقاطه و ان كان يجه ولا نجيع الوجوه بحيث لايمرف جنسه ولامتداره كيفاولا كآفهد ذالا إصع اسقاطه لاند

≥ون على صفة لوعلهم الم تطب فسد مبالا سقاط (وعن الأم كالمال بأقر من الدمة أوأكثر) ليكون اللازم في الدّم مع عدم الفصاص هو المال فهو صلح عبال عن مال يدخل تحت عوم قوله تعيالي أواصلاح بين النآس وتحت قوله صدلي الله تعيالي عليه وآله وسدلم الصلح ببائز ماصولحواعلمه فهولهم وذلك تشديدا اعقل وفي اسناده على بززيد ينجدعان وفسه مقال (ولوءن انكار) لعموم الادلة والدراج الصلح ءن انكارته تما ولم يأت من منعه برهان حبالى جوازه الجهود وحكى فى المصرعن الشّافعي وابن أبى لمسلى انه لايعيم الصـــلاعن لى علمه وآله وسلم الى صاحب الدين أن بضع شطردينه ويشجل المباتى وهودا بل على جواز الصلومع الخصام ووضع البعض واستيفاه البعض فالرفى الحجة البالغة ومنده وضعجزهمن الدين كفصة ابزأى حدرد وهذا الحديث أحدالاصول فيباب العاملات أفول الظاهرانها تجوزالمصالحة عن المكارنحوأن يدعى رجل على اخرماثة دينارنسنكره فيجمعها فمصالحه على النصف من ذلك المقدارلان مناط الصلح التراضي والمذكر قدرن ييان علي ونعلمه بعض ماأذكر وأى مقتض يمنع هذاوان كآن مثل حدديث لايحل مال احرئ مسدلم الايطمية من هذاقد المبعضائما أنكره طميةيه أنسسه وان كان غيرذاك فباهوتم حديث كعب المتقدم المشقل عنى وقوع التنازع بين ألرجابن انكان التنازع ينتهسما في المقدارفه وأيضا صلح عن انكاروة د-وزه الشارع وان كان المتنازع ينهسمانى التجيلوا لتأجمل فهوأ يضاصكم عن انكار لان منكر الاجل قدم و لح على ان يتجيل المبعض من دينه و يسقط المباقى الى مقابل دءوى صاحبه للاجل

### \* (كَابِ الحَوالة)\*

وهى بائزة وعاسه أهل المم (من احيل على مفاحتل) ويقبل ذلك لحديث أن هريرة في الصحيحين وغيرهم النائد عسد في الله نعالى عليه وآله و م فال مطل الغي ظم ومن أحيل على ملى مفلحة على وقد أخر بنحوه ابن ماجه ملى مفلحة على وقد أخر بنحوه ابن ماجه وأحد والترمذي و حديث ابن عروفي استفاد ابن ماجه احجه ملى بنوية وهو صدوق و بقية وجالا ببال الصحيح وفي شرح السنة قوله البه عأحد كم بالتخف في عناه اذا احيل أحد كم على ملى فاستبع أى فلي عمل أعد كم على ملى فاستبع أى فلي تناه اذا احيل أحد كم على ملى فاستبع أى فلي تعمل أى فله قبل الحوالة يقال أقبعت غريمي على فلان ف بعد أى احتمال الموالة والمتال وقوله فلي تبعد على طريق الاباحة أى المدب ان اختمار قبل الموالة والمتال عند الموالة والمتال عند المراسمة بالاخلاف والمتال عند الاكثرو المحال عليه عند بعض أهل العلم فال في الحجة هذا أمر استحباب لان في مقطع المنافية واذا مطل المحال عليه عند الابتراق الدين اقبا بنه المحدل المحدد الما العلم كان دينه باقيا في ما المحدل المحدد المحد

كاكان قبل الموالة وأرسة فادذلك من قوله على ملى فان من مطل أوا فلس ابس بالى الذى ارشد صلى الله تعلى عامية وآله وسلم صاحب الدين أن يقبل الموالة عليه قال يحيى عمد تمالك و فول الامرعند نافى الرجل بحمل الرجل على الرجل بدين له عليه ان أفلس الذى احدل عليه أومات ولم يدع وفا فابس المعتال على الذى أحاله عنى وانه لا يرجع على صاحبه الاقل قال ما الله وهذا الامر الذى لا اختلاف فيه عند نافا ما الرجل بتهم له الرجل بدين له على وجل آخر عمم الله المتحمل أو يفاس فان الذى تحمل له يرجع على غربيه الاول كذافى الموطا قات وعامه الشافعي وفي شرح السنة أذ اقبل الموالة تحول الدين من المحمل الى ذمة الحال علمه ولارجوع المعتال على الحمل على المحمل أو يقال أبو - نيفة يرجع اذا افلس اومات ولم يترك وفا وقال النافعي لارجوع له على الحمل بحال وقال أبو - نيفة يرجع اذا افلس اومات ولم يترك وفا وقال

#### • (كَتَابِ الْمُلْسِ) \*

يجوزلاهل الدينان بأخذوا جمعما يجدونه معه أى معالمه لمس (الاماكان لايستغنى عنه وهو المنزل وستراله ورة ومايقمسه البردو يسدر مقه ومن يعول لحديث أبي سعمد عنسد لم وغدير، فال اصيب رجد ل على عهد رسول الله صدلي الله تعداً لي علمه و آله وسدَّم في عمار ابتاء لها فكتردينه فقال تصدقوا عليه فلهياغ ذلك وفاءدينه فقال وسول الله صلى الله تعالى وآله وسدلما فرمانه خذوا ماوجدتم وابس اكتكم الاذلك وأخرج الدارقطني والبيهتي والحاكم وصحعه منحديث كعب بن مالك ان النبي صلى الله تعالى عامه وآله وسلم حجرع لي معاذ ماله وباعه فى دين كان عالمه وأخر جسمد بن منصو روأ نودا ودوعب دالرزاق من حديث عبد الرحن بن كعب بن مالات مرسلا قال كان معاذبن جبل شاما و هما و كان لا عسل شد مأفل يزل يقان حتى أغرق ماله كاه فى الدين فأتى النبى صلى الله تعلم علميه وآله وسلم فسكاحه المكلم غرما وفلوتر كوالاحدداتر كوالمعاذلاجل رسول اللهصلي الله تعمالي عليه وآله وسافياع رسول اللهصلي الله تعالى عليه وآله وسالم الهم ماله حتى قاممه ماذ بغيرشي قال عبد الحق المرسل اصحوقال ابن الطلاع في الاحكام هو حديث نابت فأفاد ماذكر ما مان أهل الدين بأخذون جسع مايجدونه مع المفلس اصكنه لم يثبت انهم أخذوا ثبابه التي عليه اوأخر جوممن منزله أوتر كوه هوومن بعول لا يجدون مالا بداهم منه ولهذاذ كرنا أنه يسمتني له ذلك (ومن وجد ماله عنده بعينه فهوأ حقيه) لانه كان في الاصدل ماله من غير من احة ثم باعه ولم يرض في سعه بخروجه من بده الابالنمن فسكان البسع اغساه وشرط ابقاء النمن فلسالم يؤد كان في نقضه مادام المسيع فأعمابعينه فاذا فات المسعليم وكالمسكن أنبردا ليسع فاعماردينه كساثرا لديون وداله حديث حسـنءن ممرةعن المفي صلى الله تعبالي علمه وآله وسسلم قال من و جدمةًا عمعنـــد مفلس بعسنه فهوأحق به أخرجه احدوأ بوداود وقال ابن حجرفي الفتح اسيناده حسن ولسكن سماع الحسسن عن سمرة فدم مقال معروف وقد ابت في الصح مدر من حديث أبي هر رة عن النبى صلى الله تعبالى علمه وآله وسرلم قال من أدرك ماله بعينه عند درجل أفلس أو انسان قد أفاس فهوأحق بدمن غبره وفي الفظ لمسلم اندصلي الله تعمالي علمه وآله وسلم قال في الرجل الذي يعدم اذاو جدعنده المتاع ولم يفرقه انه لصاحبه الذى باعه وفي لفظ لأحدا عارجل أفاس

فوجدرجلء خدمماله ولمبكن افتضي من ماله شدياً فهوله وأخرج الشانعي وأبود اودوايز ماجمه والحاكم وصحعه عن أبي هر برةانه قال في مفلس آبوِّه به لاقضين فمكم بقضاً ورسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم من أفلس أومات فوجد الرجل متاءه بعينه وفهو أحقبه وأخرج تالذفي الموطا وأبو داودمن حديث أبى بكربن عبد دالرحن بن الحرث ين هشام مرسلاان النبي صلى الله تعملك علمه وآله وسلم قال أيمار جل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولميقتص الذىباعه منء مشسأفو جدمناعه يعينه فهوأحقيه والاسات المشترى فصاحب المتاع أسوة الغرماء وقدوص لدأبود اودفقال عن أبي هريرة وفي استنادها معمسل بنعماش 4ههناروىعن الحرث الزسدى وهوشامى وهوقوى فى الشامسين وقدذهب الحان أولى بعين ماله الموجود عنددالمة لسرالجهو روخالفت فى ذلك الحنف ة فقالوا لا يكون أولىبه والحديث يردعليهم وقدذهب الجهو وأيضاالى ان المشسترى اذا كان قدقضي بعض الثمن لم جين البائع أولى بما لم يسلم المشترى تمنه بل بكون أسوة الغرما كما أفاده ما نقدم في من قوله ولم يكنّ اقتضى من ماله شدماً وقال الشافعي ان البائع أولى به وهكذا اذامات لممة فأغه فذهب مالك وأحدالي انهاتيكون اسوة الغرما وقال الشافعي السائع ولى بها (واذا تقص مال المفلس عن الوفا مجمسع دينه كان الموجود اسومًا لغرما ) لان ذلك هو العدل لان الدنون اللازمة مستوية في استعقاق قضائها من مال المقلس ولدس بعضها باولى به من بعض الالمخصص ولا مخصص ههذا وقدأشا رالي هذا ما تقدم في الروا بة من قوله فصاحب المتاع اسوة المغرما (وإذا تبين أفلاسه فلا يجوز حيده) لانه خلاف حكم الله سجاله قال وان كان دوعسرة فنظرة الى ميسرة (و) لذهوم قوله صلى الله علمه و لم (في الواجد ظلم) وهوحديث صحير قدتف دم في الباب الذي قبل هسذا والمفلس لبس بواجد ( يحل عرض له وعقوبته وأماآذ الميتبين افلاسه ولاكونه واجدافهذا محل اللبس والواجب البعث عنماله بالإمكانحتي يتبين كونه واجدا أنءا قب بالحبس أونحوه كإدل علىسه حديث مطل الغني ظلم يحل عرضمه وعقو بته وقى لفظ الى الواجه دخللم والكل فى الصحير أوتهن كونه غير واجدد فمنظرالي مدمرة وأماحيس منتبئ افلاسه وفلا يحل يوجه فانه ظلم بجت فال في الحجة المالغةلي الواجد يبحلء رضيه وعقو بته أقول هوان يغلظ له في القول و يحسر و يجسر على المسعران لميكن لهمال غسره وفي شرح الدسنة وهذا قول أهل العلم أن مال المفلس يقسم بين غرماكه على قدرد نونهم فارنف ماله وفضل الدين ينظراني الميسرة فال مالك اذا كان على رجل مال وله عدد لاشي له غيره فاعتقه لم يجزعتقه وعندا لشانعي تصرف المديون بافذ مالم يحجرعامه الفانى تميعدا لحجولا يتفذتصرفه في ماله وفي شرح السسنة أيضاأ ماالمعسر فلاحيس علمه يل بتظرفانه غبرظالهات أخبروه تداقول مالك والشافعي فانكان له مال يخفسه حسروعز رحتي يظهرماله وذهب شريح الى ان المعسر يحمس وهوقول أهل الرأى (ويجو ذلك اكم أن يحجره عن التصرف في ماله و يسعه لفضا وينه ) فجره صلى الله تعمالي علمه وآله وسلم على معاذ كاتقدم وكذلك يدسع الحباكم مال المفلس لفضاء ينه كافعلاص لي الله نعبالي علمه وآله وسلم في مال كذلك يجوزله الحجرعلي المذر ومن لايحسن التصرف) لقوله تعمالي ولاتؤثوا

الدفها أموالكم قال في الكشاف الدفها المبد ذرون أموالهم الدين ينفقونها فيمالا يذبغي ولايدا هدم بأصلاحها وتتميرها والمتصرف فصاوا لخطاب للاولما وأضاف الاموال اليهدم لانما منجنس مأيقم به النباس معايشهم كاقال تعبالى ولاتقتلوا أنذسكم فماملكت أعبأنكم من فتما تكم المُؤمنات والدامل على أنه خطاب للاولما في أموال المتامي قوله واو زقوهم فيها اوا كسوهم وعمايدل على ذلك عدما نسكاره صبلي الله تعمالي علمه وآله وسهام على قرابة حبات ان يحير علمه ان صيح ذلك و بدل على ذلك رده صلى الله أعيالي علمه وآله وسدلم للبعضة التي تصدق بهامن لامالُ له كاأَخْرِجه أبود اود وصحعه اين خزيمة من حدديث جاير وكذلك وده صلى الله نمالي علمه وآله ومسلم صدقة الرجل الذي تصدق باحدثو سه كاأخرجه أهل السدف وصحمه الترمذي وابن حبان من حديث أي سعيد وكذلك ردّه صلى الله تعيالي عليه وآله وسيم عنّق منأعتني مبداله عن دىر ولامال له غديره كاأشار الى ذلك الصارى وترجم على ماب من رقة أمر السنمه والضعنف المقل واناليكن حجرعلمه الامام وأخرج الشافعي فيمسنده والببهتيءن عروة بن الزبير قال التاع عبد الله بن جهفر يهافذال على رضى الله عند لا تين عمان فلا حبرت علمه فاعلوذ للذا بنجعه غرالز برفقال أناشر يكاذفي يعتلا فاني عثمان فقال احجرعلي همذا فقال الزيبرا ناشر بكه فقال عشان أحجرعلي وحلشر يكه الزيعرفني هذه القصسة دلبل على ان الجركان عندهم أمرامه روفا ثاننافي النهريمة ولولاذ لالكره يعض من اطاع على هسذه القصة ولسكان الجواب من عمسان على على بان هذا غبر جائز وكذلك الزبيروء بدآلله بن جعفر لوكان مثل هذا الامرغ مرجائزا يكان الهسماعي الذالشركة منسدوحة وقدذهب الىجواذ الجرعلى السفمم مالجهور وعلمه أهل العملموفي الوقاية الجرمنع نفاذ تصرف قولي وسببه المعغر والجنود والرفافان اتاة واشسأ ضمنواوفى المنهاج ولايصممن المحجورعليه بسغه بيسع ولاشرا ولاعتاق وهبة ونكاح بغيرا ذنواسه ويصعماذن الولى فكاسه لاالتصرف المالى فى الاصم ولايمكن الينبير وزالة مبرف في ماله حتى بؤنس منه الرشد) لقوله تعمالي فان آند يتم منهم رشدا في المنهاج عبرا الصي يرتفع بيلوغه وشسيد افلو بالغ غير وشسيد دام الجروفي الوقاية فان بلغ غسير رشيدام بسلم البه ماله حتى يبلغ خساو عشرين سينة وصع تصرفه قبله و إعده بسلم البه ولو بلا رشد (و پیجو زلوایه ان یا کل من ماله بالمهروف) الهوله تعبالی ومن کان غنیا فلیستعفف ومن كان فقيرا فلمأ كل مالمعروف وقد ثبت في الصحيحة منءن عائشة انها قالت نزات هذه الآية في ولى المتبراذا كانفقما المهيأكل منهمالممروف وأخرج أحدوأ بوداودوالنساتي وابن ماجهمن حديث عروبن شعب عن أجه عن جده أن رجلا أني الذي صلى الله تعيالي عليه و آله وسلم فقال انى فقىر وابس لى شئ ولى يتبر فقال كل من مال يتمك غه مرمسرف ولامها در ولامثأثل والمراد بقوله ولامبادرمافى قوله تعبالى ولاتأ كلوها امهرا فاوبدارا ان يكبروا أى مسرفين ومبادرين كيرالا يتسام فهذه الاتية والحديث جخصصان لقولة تعملي ان الذين يأكلون أموال المتامي ايا كاون في بطونهم نارا وسيصاون سعيرا في شرح السنة اختلفوا في ذلك فذهب قوم الحانه يأكل ولايقضى وعلمه أحسد وآخر ون الحاله يأكل و بردمناه اذا كيراقول اختاره محدين الحدسن والولى بتعرف أموال المذامى ويضارب ويفعل مافده الغيطة قال مالك قال

عربن الخطاب المحروافي أموال المتامى لانا كالها الزكاة وكانت عائدة تعطى أموال المتامى من يتحراهم فيها قال مالك لا بأس المحارة في أموال المنامى الهماذ اكان الولى مأمونا فلا أرى علمه من في علمه منانا قلت وعلمه ما المنافعي في المنهاج وله أى الولى بدع ما له بقرض ونسيشة المصلحة ويزكى ما له وينفق علمه ما لعروف

### \* (كاب اللقطة)

من وجد لقطة فلم مرف عفاصما) وهو الوعا الذي تكون فمه من حاداً وخرقة أوغر ذلك من المفصوهوالتني والعطف وبه-مي الجلدالذي يكون على رأس القارورة (ووكا ها) وهو الخمط الذي بشديه الوعاء قسل فائدة المعرفة إنه لوادعاها أحدو وصفها دفعها المه وقمل أن لا تختلط علله اخته لاطالا عكن معه القميزاذ اجامما لكهافي شرح السدنة قال الشافع إذا عرف الرجل العفاص والوكا والعددوالوزن ووقع في الهسه اله صادق فلدان يعطمه ولا أجبره علمه الاسمة لائه قديصم الصفة بأن بسمع الماتقط يصفها وفي الهدالة فان أعطى علامتها حلُّ للماتيقُط اندِدفعها الله و المجبر على ذلك في القضاء انتهاى (فان جا صاحبها دفعها اليه) للديث عماض ينجار قال قال رسول اللهصلي الله تعالى علمه وآله وسلمن وجداة طة فليشهد ذوى عدل أوابحفظ عفاصها ووكاءها فانجا صاحبها فلايكتم فهوأحق بهاوان لميجي صاحها فهومل الله يؤنه من بذاء أخرجه أحدوا بن ماجه وأبود اودوا انسائي وابن حبان وفى الصحصين من حديث زيدبن خالد فالسمثل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلمعن القطةالذهبوالووق فضال اعرف وكاءها وعفاصها نمعرفها سدغة فانام تعرف فاستنفقها ولتمكن وديعة عندك فانجاء طالها بومامن الدهرفادها المهوسأله عن ضالة الابل فقال مالك ولهادعها فانمعها حذاءها وسقاء هاترد الماءوتأكل الشحرحتي يجدهار بهاوسأله عن الشاة فقال خذهافانماهي لل أولاخ ال أوللذاب وفي لفظ لمدلم فانجا صاحبها وعرف عفاصها وعددهاووكاءها فاعطهاآياه وآلافهم للأوفى مساروغ بردمن حديث أبى أين كعبان المنبي صلى الله ثعالى علمه وآله وسلم قال عرفها فانجا أحديح برك بعدتها ووعائها ووكائها فاعطها اياه والافاسة متعبم افدل ماذكر ناعلى انه اذاجا اصاحبها دفعها السه وفي اعلام الموقعين قال مارسول الله فالاقطة يجدها في سمل العامرة قال عرفها حولافان وجددت باغيم افادها السه والافهمى للثقال مانوجدفى الخراب قال فسه وفى الركاز الخسرذ كرءأ حدوأهل السنن قال اين القيروا لافتاه بمافسهمتعين وانخالفه من خالفه فائه لم يعارضه مايو جب تركه انتهسي (والاعرف بها حولاه بعدداك يجوزله صرفها ولوفي نشسه و يضمن مع مجي صاحبها) بعني انجا صاحبها بعد ذلك عرفهاله انكان قدأ تافها وارجعها بعمنها انكأنت باقية كايشده قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فانجا طالبها تو مامن الدهر فادها المه وقد ذهب الجهور الى انه لايج بالتعريف بعدالحول وقدورد في الفظ البخارى من حديث أبي مايدل على ان المتعريف يجب بعد الحول ولفظه قال وجدت صرة فيهاما أغدينا رفاتيت الني صلى الله تعالى علمه وآله وسلم فقال عرفها حولافه رفتها فلم أجده من يعرفها ثمأ ثيبته ثانيا فقال عرفها حولا فلم آجد ثم أتيته عالنافقال احفظ وعاء داوعد دهاء وكاءها فانسا صاحبها والافاستمتع بهافاستمتمت بما

فاقبية بعديديمكة وقدوقع الاختهالاف بينالخفاظ في هدنه الرواية فعن بعضهم ان الزيادة على العام غلط كاجزم بذلك ابنحزم قال ابن الجوزى والذى يظهرلى ان المه أخطأنهما ثمثيت واستمرعلى عامواحد وجعبعضهم بأن الزيادة على العام محولة على مزيدالورع والكلام في ذلك بطول والمراد بقوله فحالحديث واتسكن ودبعة عندلة الهيجب ردها فقعوز بذكرالوديعة عن وحو ب الردلعوضها بعدالاستنقاق بها "قال في المسوى قوله عرف سينة عليه الشافعي وأبوحندفة وخص منه المقبر لحسديث على انه التقط دينا رافى عهدالنبي صلى الله تعالى علمه وآلهوسأمولم يعرفه وفى المنهاج والاصحان الحقيرلا يعرف سنة بلزمنا يظن انصاحبه يعرض عنه غالما وفي الوقاية عرفت مدة لا تطلب بعدها (واقطة مكة) المكرمة زادها الله شرفارأشد تعريفامن غيرها) لماثبت في الصير المالاتحل لقناة مكة الأاعرف مع ان المعريف لابدمنه في القطة مكة وغيرها فحمل ذلك على المبالغة في المتعريف لان الحاج قديرجع الى بالدمولايه ود فاحتاج الماتقط لهاالى المبالغة في التعريف وقد تدل غد مرذلك (ولا بأس بأن ينتفع الملتقط بالشئ الحقير كالمصا والدوط ونحوهما يعدالمتعريف يذثلاثا) لماأخرجه أحدوا يوداودمن حديث جائر قال رخص انارسول الله صلى الله ذوالى علمه وآله وسلر في العصاو السوط والحيل واشماهه يلتقطه الرجل فتفعيه وفي استاده الغبرة ينزياد وتمهمقال وقدوثقه وكسعوا بن معن وابن عدى وفي الصحيحين من - ديث أنس أنَّ الذي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم مرَّ بقرة في أاطريق فقال لولا اني أخاف ان تسكور من الصدقة لا كانها وقدأ خرج أحسدوا اطبراني والمهق من حديث بعلى نزمرة مرفوعامن التقط اقطة يسسعرة حبلاً ودرهما أوشه مهذلك فلمعرفها ثلاثة أمام فان كانفوق ذلك فلمعرفه سستة أمام زادا اطمراني قانجا صاحبها والا فلنصدق بهاوفي اسناده عمر بن عبد الله من يعلى وهوضعيف وأخرج عبدالرزاق من حديث أى معمدان على الجاء الى الذي صلى الله تعالى علمه وآله ومسلم بدينا روج حده في السوق فقال النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم عرفه ثلاثا ففعل فله يجدأ حددا يعرفه فقال كله وأمااذا كأن الشيءأ كولا فلا يجيب التعريف بالبحوزأ كله في الحال المانقدم من قوله صنى الله تعالى عليه وآله وسلم في القرة (وتلتقط ضالة الدواب الاالابل) للعديث المتقدم عن زيد بن خالد والحياق سائر الدواب بالشاة الكونها منلها في معنى قوله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم هي ال أولاخمان أوللذنب ولايحرج من ذلك الاالإبل كاصرحيه صلى الله تعالى علمه وآله وسالم وجمابف دذلك ماأخرجه مسلم منحديث زيدين خالدان الني صلى الله تعالى علمه وآله وبسلم فاللابأوى الضالة الاضال مالم يعرفها فان الضالة تصدق على الشاء وغـمها وقدقيد ذلك بالمتعريف فدل علىجوازا لالنقاط وخرجت الابل بالحديث الا خرفي كمنهاج والحموان الممتنغ منصغار السماع بقوةأو بعدوا وطعران ان وجسد بمنازة فلاقاضي النقاطه ويحرم التثاظه للفلك وانو حدبةرية فالاصرجوازالتناط للفلك ومالايمتنع متها كشاة يجور التقاطه فى القرية والمفازة ولا فرق عند أى حنه فه بن ان يكون بجمة أوغرها

\*(كتابالقضام)\*

(أنمايه صعرقضا من كان مجهدا) لما في الكتاب العزيز من الأمر بالقضا والعدل والقيط وعمر

أراه الله ولايعرف العدل الممن كانعارفا بماني الكتاب والمنةمن الاحكام ولايعرف ذلك الاالجته لان المقلد انمايه وفقول امامه دون حيته وهكذ الايحكم بماأراه الله الامن كأن يحتدا لامن كانمقلدا فأزاه الله شدأيل أراه امامه ما يختاره انفسه وعمايدل على اعتبار الاجتماد حسد مثسريدة عن الذي صلى الله تعمالي علمه وآله وسلم قال القضاة ثلاثه واحد في الحنة واثنان في النارفأ ماالذي في الحنة فرحه لء رف الحق فقضي به ورجل عرف الحق وجار فىالحكم فهوفي النار ورجل قضي للناسءلي جهل فهوفي النار أخرحه الناماحه وأبوداود والندائي والترمذي والحماكم وصحعه وقدجع الاجرطرقه فيجز مفردووحه الدلالة منهاله لايعرف الحقالامن كانمجتهدا وأما لمقاتدفهو يحكم بمناقال امامه ولايدري أحقهوأم باطل فهوالناضي الذيقضي للناس على جهل وهوأحد قاضي النار ومن الادلة على اشتراط الاجتهادقوله تعمالى ومن لم يحكم بمناأتن الله فأوائك هماا كأفرون والظالمون والفاسقون ولايحكم بماأنزل الله الامن يعرف الننزيل والنأويل وممادل على ذلك حديث معاذ لمايعثه صلى الله تعبالي علمسه وآله وسلم الى المن فقال له عبا تقضي قال يكتاب الله قال فان لم تتجد قال فنسغة رسول الله قال فان لم تحيد أعال فبرأى قال للماتن وهوحد يشمشه ورقد بهنت طرقه ومنخرجه في بحث مستقل ومعلوم ان المقلد لا يعرف كتاب ولاسنة ولارأى إدبل لايدرى أن الحكممو جودف الكتاب أوالدنة فيفضى به أوايس وجود فيجته لبرأ به فاذا ادعى المقلد انه حكم يرأ يه فهو يوسلم انه يكذب على نفسه لاعترافه بأنه لا يعرف كاما ولاست خفاذ ازعم انه حكمراً يه فقدأ قرعلي نفسه المه حكم الطاغوت وللسمد العلامة محدين اسمه. ل الامبروسالة مدنةلة فيتنسيرا لاجتهاد سمناها ارشاد لنقاد فلمرجع المه أقول الحاصل ان المقلدليس من يعقل عجيراللها ذاجامته فضلاعن ان يعرف الحؤمن الباطل والصواب من الخطا والراجح من المرجوح بللاينيغيان ينسب المقالدالي العلم مطلتنا ولهذا نقلء ضد لدين الاجماع على انه لايسم المفلدعالما وأماماصار يستروح المه من حوزقضا القلدمن قلة المجتهدين في لازمنة الاختمرة وانهلولم ين القضاء الامن كان مجتهد المعطلت الاحكام فكلام في غاية السيقوط فالجتهدون في كلقطر والكنهم في زمان غربة فنهم من يخني اجتهاده مخافة صولة القصرين ومنهممن يحتقره المفلدون عن ان كالصحون مجتهدا لضبق اعطائهم وحقارة عرفاتهم وساد اذهانهم وجودقوا تحهموخودأ فكاوهمولايعرف الفضللاهل الفضل الاأهلاواةدعوات مشايخي الذين أخدذت عنهم العدلم فأكثرهم مجتهدون وفي مدينة صدنعاء من المجتهدين من يستغنىه عن القضاة الفلدين في جدع الاقطار المنية مع اله لايسلم الهم الاجتهاد الامن كان منلهم أومقار بالهموأ ماأمرا التقايد فهيهات انبذعن واحدمتهم لاحدبالاجتهاد معان العلوم المعتبرة في الاجتهاد عنسه هؤلاء المثلمين هي العلوم الجسة المذكورة في كنب أصول الفقه وهي النسبة الحمن يحذظ من وصفناه من المجتهد بن شيَّ بسير قال الماتن رسمه اللهومن غروب ما أحكمه لك انه لما كثرالخلط من قضاة حضرة الخلافة استأذنت الخلمذة حفظه الله ف جعهم القصد ترغيبهم في العدل وترهيمهم عن الجورفاجة عمنهم نحوار بعين قاضما فسألم. عن ثبي تماية ملق بشروط المقضاء اله ثوية في كتب الفروع فلم يه تدأ حدد منهم الى الجواب على

وجهالصواب بلااء تترفوا جيعا بالفصورعن فهمه دقائق التقلمد فضلاعن معرفة عماهم الاجتهاد أوبعضها وليت اغم اذا قصروا فى العدلم لم يقصروا فى الودع فأن الودع يردع صاحبه عن المجازفة ويرشده الى انشه فا العي السؤال ويكفه عن التسلق لأموال المسلين ويردءعن التسرع البها بأدنى شبهة ولعمرى الثالقاضي اذاجع بينا لجهل وعدم الورع أشد على عداد الله من الشد مطان لانه يقضى بن الناس بالطاغوت موهمالهدم انه انحيا يقضى بينهم بالشير يعةالطهرة تم ينصب الحبائل لاقتناص أموالههم ويأكلها بإلباطل ولاستيماأموال المتامىوالنساء اللهماصلح عبادلة وتداركهممن كلمالارضمك انتهسى فانقلت حديث ان النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم بعث علما الى اليمن قاضما فقال يارسول الله بعثتني بينهم وأناشان لاأدرى ماالقضاء قال فضرن رسول اللهصلي الله تعالى علمه وآله وسلرفي صدري وغال اللهماهده وزات السانه قالءلي فوالذي فلق الحبة مأشككت في قضا وبين اثنين أخرجه أهل المنذوغيرهم هليدل على جوازةضا من لدريجة تهداة وله أناشاب ولاأدرى ما القضاء قات منتممات بهذا فلمأتنا برجل يدعو للقاضي الذي لاعلمله بالقضاء بمثلاهمذ والدعوة النبوية حتي لابشك يعددها كالمبشك على كرمالله وجهه يعد تلك الدعوة فاذافعل هدندا فنعن لانخاافه والمكلام على هذه المسدلة يحتمل الدسط وقدقض مناعنها الوطرفي كتأماظ فهراللاضيء بايجب فى القضام على القاضي فلبراجع فان فيه ما يشفى العلمل ويهدى الى سو ١٠ السديل (متورعا عن أموال الناس عاد لافى القضمة ما كالماسوية) الكون من لم يتورع عن أموال الناس لا يتورع عن الرشوة وهي نحول منه و بين الحق كاسأتي وهكذا من لم يكن عاد لالحرأة فمه أومداهنة أومحاياة فهو يترك الحقوهو يعليه فهوأحددقضاة النارلانه عرف الحقوجارفي الحكم قال فيالجة البااغة أقول لايستويب القضاءا لامن كانعدلاس بثامن الحوروالمل وقدعزف منه ذلك وعالما يعرف الحق لاسماق مسائل القضاء والسرف ذلك واضيح فانه لا يتصور وجود الجصلحة المقصودة الابها أقول وأما نواسة القضاء منجهة الظليج فالسلطان الذى أوجب الله طاعته فى كتابه العزيز وتواثرت الاحاديث العصصة بذلك هومن كان مسلما لم يفعل مانوجب كفرا بواحا وكان مقممالا عظم أركان الاسلام وأجل شعائره وهوا اصلاه فهذا هوا اسلطان الذى تحجب على الناس طاعتــه واستثال أوامره ويحرم عليهم ان ينزعوا أيديهم من طاعتــه ولكن يشرط أن لايكون مايأ مربه معصمة لماثيت أن لاطاعة لمخلوق في معصمة الخالق وان الطاعة فى المعروف فاذا أحر؛ باهومن الطاعة وجب الامتنال وأمره للعالم بأن يكون قاضما هو أمر بطاعة بحب امتثاله بنص الكتاب والسهنية ولايقدح في ذلك كونه مر تبكالتين مما لايحلله أويظلم الرعمسة فيبعض مالايحلله فانذلل أمرآخر لانوجب سقوط طأعتسه وأمم القدوة السلف الصالح فقد كانوا يعه ملون اسلاطين بي أمدة الاعمال ويلون لهه م القضام م كونهم في العلم والعمل بمكان لا يجهله أحدد وسلاطين تلك الازمنة فيهم من يستحل الدما وبغير حقها والاموال بدون حلهانم الفضاء قدورد فيسه مايدل على الترغب تارة والترهب أخرى بلوردفىالامارة التي هي أعم من الفضاء مايث و بأن تجنبها أولى والجع بيز الاحاديث فيمنا يظهرلى رجع الحالاشخاص فنء لممن نف مالقيام بالحق والصدع به وعدم الضعف في

الامروة وةالصلابة في القضاء والعفة عن الاموال والتسوية بين القوى والضعف فالدخول فى القضاء أولى له ان لم يكن واجباعامه بشرط ان يكون في الملم على الصفة التي قدمناذ كرها ومن كان بضعف عن هذه الاوصاف فالترك أولى به وقد يجب علمه الترك وممارشد اليهذا قوله صلى الله نعيالي علمه موآله وسلم لايي ذراني أراليا ضعمفا عمأ رشده الي عدم الدخول في الامارة كأئدت ذلاته في الحيد مشالمنهور وقدأ وضعت المقام في رسالتي في النضاء و يسطت المقالء لمسائل الامامة فكتابى اكامل المكرامة في تسان مقاصد الامامة وهماهما في هذين البابيز واللهيه دىمن بشاءالى صراط مسدنقيم وهوا استعان وبه التوفيتي (ويحرم علمه الحرص على الفضاء وطلمه) لخديث عبدالرحن بنءمرة في الصححين وغيرهما قال قال رسول اللهصلي الله تعالى علمه وآله وسايا عبد الرجن بن محرة لاتسأل الأمارة فالك ان أعطمتها من غمرمـــألة أعنتعليها وان أعطمتها عن مسألة وكات اليها وأخرج أحـــدوأ بودا ودوابن ماجه والترمذي وحسنه من حديث أنس قال قال رسول اللعصلي الله تعالى علمه وآله وسلم من سأل القضاء وكل الى نفسه ومن جبرءامه ينزل علمه ملائديسدده واخرج البخاري وغسيره منحمد يثأ بي هر برة عن الذي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم قال انكم سنحرصون على الامارة وستكون لدامة يوم القمامة فنع المرضعة وبتست الفاطمة ولاينا فى هذه الاحاديث ماأخرجهأ بوداود باستنادلامطعن فيهمن حديث أبىهر يرةعن النيي صلى الله نعالى عليه وآلدوه لم قال من طلب قضاء المسلمين حتى يناله م غاب عدله جوره فله الجنة ومن غلب جوره الجور فال الماتن في سل الاوطار وقد كثر المتابع من الجهدا في هدد المنصب الميزيف واشتروهبالاموال،منهوأجهـــلـمنهمحتىءتالباوى بهمجسعالاقطاراليمنية اه قلت ومنل ذلك وقع في الحرمين الشريفين من جهة الترك فانالله وانا المراجعون (ولا يحل للامام تولية من كان كذلك أى حريصا على القضا وأطالياله لحديث أبي موسى في الصحصد قال دخلت على النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم أناور جلان من غي عيى فقال أحده مأمار سول الله أمرناء لي يعض ماولاك اللهء زوحل وقال الاخرمة \_ل ذلك فقال اناو الله لانولي هـــــذا العسمل أحدايسأله أوأحسدا محرص علمه والسيرفمه ان الطالب لايحلوغالبا من داعسة نفسانية من مال أو حاماً والقمكن من انتقامً عدو ونحوذ لله فلا يتحقق منه خلوص النية الذي هوسم نزول البركات أقول وأماأ خدذالرزف على الفضا فمال الله موضوع لمصالح المسلمن واهذاقوله يتمال الساينومن أعظم مصالح دينهم ودنياهم القادى العادل في أحكامه العارف من الشريعة الطهرة بسايحتاج المه في حله وابرامه بل ذلك هو المصلحة التي لا توازنها مصلمة لانه يرشدهم الى مناهج النمرع ويفصل خصوماتهم بأحكام الله فهوا لمتحمل لاعماء الدين المنرجم عنملن يحتاج اليهمن المسابن فرزقهمن بيت المال من أهم الامورولاسهااذا استغرقأوقاته فىفصلخصوماتهم فقدك اندرول اللهصلي اللهتعالى عليه وآله وسلم والخلفا الراشدون ومن بعدهم من السلف الصالح يقسمون أموال الله بين المسلمن و يجعلون للعلما نصيباموفرافا لقاضى اذاكان متورعا عن أموال العباد فاتمنا بمصالح الحاضرمنهم

والباد فقدا شعق ما يكفيه من مت المال من جهات منها كونه من المسلمن ومنها كونه عالما ومنها كونه فاضداوأ مامااعناده جاعة من القضاة من أخذا لابوة من اللصوم على الرقوم غن كان مكف امن بيت مال المسلين لا يحل له ذلك لانه قد قبض أجرته من بنت المنال وان أظهر من يأنمه ان نفسه طسيقيه فالذي أو جب طبيه اكونه فاضما وكون الاعراف قديرت يمثل ذلك والافهولا يسمح له بماله لولم يكن كذلك وهذا بمالا شكفه ولاشيه فوأ مااذالم بحكن مكفما من من المال فشرط الحلأن بأخذمة دارأ جرته إطبية من نفس من بقصده ويكوث كالاجبرلة حكمه لكونه غبرمو جرمن يتمال المسابن (ومن كان منأهلا للقضاء فهوعلى خطرعظيم) لحديث أى هر يرة عندا حدواى داودواب ماجه والترمذي والحاكم والمهق والدارقطنى وحسنه الترمذي وصحعه اينخزعية وابن حبان قال فالرسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم من حول فاضما بن الناس فقد ذبح يغرسكن قال في الحجة المالغة هذا بِانَانَ الْفَضَاءِ حَـ لَيْ تُقْمِلُ وَانَ الْأَقَدَامُ عَلَمَ مَظَنَّهُ لَآهِ لَا لَا الْأَنْ يِشَاءُ اللَّه يَ وَأَخرِج أجدوا بنماجه والبيهق منحديث ابن مسعودعن الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مامن حكم يحكم بن الناس الاحدس وم القدامة وملال آخد ذيقفاه حتى يقف به على جهم عُرنع رأسهالىاللمعزوجل فانقال ألقهأ لتناهق مهوى فهوى أربعن يشاوقي اسناده عممان ابن مجدالاخنسى وفعهمقال وأخرج انماجه والترمذى وحسنه والحاكم فى المستدرك والزحمان من حديث عبد الله بن أبي أرق قال قال رسول الله صلى الله تعالى عاسمه وآله وسلمان اللهمع الفاضي مالم يجرفاذا جاروكاه الى نقسسه وفى لذظ الترمذي فاذا جارتخلي عنسه ولزمه الشمطآن وفي المياب أحاديث مشتملة على الترهيب وأحاديث مشتملة على الترغب وقد استوفاها أبان في شرح المنتق (وله مع الاصابة أجر ان ومع الخطا أجر ان لم يأل جهدادا في المحث) يعنى بذل طاقته فى اتماع الدلمل وذلك لان التكليف بقدر الوسع وانما وسع الانسان أن يجتهدوادس فى وســعه أن يصدب الحق البتة ودلىله حــديث عمرو بن العاص الثابت في الصحن وغيرهماعنه صلى الله تعالى علمه وآله وسالم أذا اجتم دالحاكم فأصاب فله أجران وان آجة ــ د فاخطأ فله أجر وقدورد في روايات انه اذ اأصاب فله عشرة أجور (وتحرم علمسه الرشوة اوفى الانوار فى تفسيرا لرشوة وجهان الاول أن الرشوة هيى التي يشترط على قايلها الحكم بغيرالحق أوالامتناع عنالحكم بالحق والنانى بذل الماللاحد ليتوسل بجاهه الى اغراضهاذا كانجاهه مالقضا والعمل فذلك هوالرشوة ويحرم على الرعسة الحطا الرشوة للعكام ليتوسلوا بذلك الى ظلمو بحرم على الحكام أخسذها قال الله تعالى ولآتأ كاواأ مواالكم سنجست مالماطل وثدلوا بهأالى الحكام لتأكلوا فريقامن أموال الناس بالاتم وأنتم تعاون كذافى المسوى وروى مالك باستاده انعيدالله من رواحة قال أيهود خيير فاماماء وضتممن الرشوة فانماهي معتوا نالانا كلها (والهدية التي أهديت البه لاجل كونه قاضما) لحديث أمى هريرة عندأ جدوا الترمذى وحسنه وابن حيان وصععه قال فال رسول الله صأني الله تعالى علمه وآله وسلراءنة الله على الراشي والمرتشي في الحبكم وأخرج أحدد وأبود اود وابن ماجه والترمذى وصعمه وابنحمان والطبرانى والدارقطني منحديث عبدالله بزعرو كحديث أبي

وسلمالراشي والمرتشى والرائش يعتى الذك بمشي بينهماوفي احتادهايث بنأبي سليم قال المزار انه تفرديه وفي استناده أيضا أبوالخطاب قسل وهومجهول وفي الباب عن عبد الرحن بن عوفءنسدا لحاكم وعن عائشة وأمسلة أشارالهما الترمذي وقدأجع أهل العسلم على تحريم الرشوة وقداسة دلءني تحريم الرشوة بقوله تعالى أكالون للسحت كمآروى عن الحسن وسعمد النجمرانه مافسراالا يهذلك وحكىءن مسروق عن الإمسعوداله الماسئل عن السحت اهوالرشوة فقال لاومن لم يحكم بماأنزل الله فأواثك همما الكافرون والظالون والفاسقون و أحكن السحت ان يستعمدك الرجل على مظلمه فيه دى لك فأن أهدى لك فلا تقبل وقد سيق حديث في هذا المعنى في كأب الهداما وبدل على تحريج الهدية التي أهديت القاضي لاجل كونه فاضماحيديت هداما الامرا وغلول أخرجه البهيق وابن عدى من حديث ابن حمد قال ان يحر واستناده ضعمف ولعمل و جه الضعف انه من رواية اسمعمل بن عماش عن أهل الخياز وأخرجه الطبرانى فى الاوسط من حديث أبي هربرة قال ابن حجروا سناده أشدضه فا وأخرجه سندين داودى تفسيره من حديث جابروفي استناده المعمل بن مسسلم وهوضعمف وأخرجه الخطمب في تلخدص المتشابه من حديث أنس يلفظ هداما العمال حت وأخرج أبوداودمن حديث بريدة عن النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم بلفظ من استعملناء على غُلفرزْقْنَاهْرْ زْفَاقْنَاأَخْذُ ، بِعَدْدَلْكُ فَهُوغُلُولَ وقَدْبُوِّي الْمَارِي فِي أَلُوابِ القَضا الله هدايا العمال وذكرفمه حديث الناالشدة المشهوروهما يؤيد فلك النالهدمة للقاضي لاجل كونه قاضمانوع من الرشوة عاجلا أوآجلا قال ابن القيم اما الهدية ففيها تفصل فان كانت بغمير سبي الفتوى كنعادته يهاديه أومن لايعرف انهمفت فلابأس بقبولها والاولى ان بكافئ عليهاوان كانت دسب لفنوى فان كانت سيباالى أن يفتسه عالا يفتى به غسره عن لايهدى له لم يجزله قبول هديته لانها تشبه المعاوضة على الافتاء وأماأ خذالرزق من مت المال فان كان محتاجا المه حازله ذلا وان كان غنداءنه ففيه وجهان وهدذا فرع متردد ببن عامل الزكاة وعامل المتيم فنأخمه بعامل الزكأة قال النفع فمه عام فلد الاخذ ومن ألحقه بعامل المتيم منعهمن الاخذو حكم القاضي فى ذلك حكم المفتى بل القاضي أولى بالمنع وأماأ خد ذالاجرة فلايجوز لان الفسيامنصب ساسغ عن الله ورسوله فلا يجوز المعاوضة عآمه كالوقال لاأعماك الاســـلام والوضو والصلاة الايآجرة أوســــثلءر حلال أوحرام فقال للسائل لأأجيبك عنه الاباجرة فهذاحرام فطعاو يلزمه ردالعوض ولايملكه انتهيي (ولايجوزله الحكم حال الغضب الحديث أى بكرة ف الصحصن وغيرهما قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم يقول لاية ضنن حاكم بين أثنتن وهو غضمان ولايعارض هذاحديث عبدالله ين الزبير عن أبيه في الصحيرُوغ برهما انه اختصم هو وأنصاري فقال الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلمالز بعراسق بأزيرتم ارسل الما الم أخمك فغضب الانصارى ثم قال مارسول الله أن كان ابن عند فتلون وجه رسول الله ملى الله نعالى عليه وآله وسلم ثم قال اسق ياز بيرتم احبس الماه حتى يرجع الى الجدرلان النبي صلى الله نعالى عليه وآله وسلم معصوم في غضبه ورضائه بخلاف

عنره فان الغضب يحول سهو بهذا لحق ويختلط حال الغضب ويتشوش خاطره ويتكدرذهنه ويذهل عن الصواب فلا يصلح الاستدلال بقضائه صلى الله نعالم علم عدوآله وسلم حال غضمه الهذاالفرق فالحقأن حكم الحساكم حال الغضب حرام وأماكونه يصحأ ولايصع فمنيغي النظر في نفس الحكم فانكانوا قعاعلي الصواب فالاعتبار بذلك ويجرد صدوره حال الغضب لاد حساطلانه وهوصواب وان كانواقعاء ليخلف الصواب فهو باطلواذا النهر الأمرهلهوصوابأوخطأ كايحصل الاشتماء في كشرمن مسائل الخلاف فالاعتماره أرآه الحاكم صوابالانه متعبدياجتهاده فان وجد حكمه الواقع حال الغضب بعد مسكون غضبه صحاموا فقالما يعتقده حقافه وصحيح لازم للمعكوم علمه وانكان أغاما يقاع الحكم حال الغضب كانقدم فلاملازمة بين الآثم و بطلان الحبكم ثم ظاهر النهبي التحريم وقددهب الجهورال أنه يصح حكم الغضميان ان وافق الحق قال ابن القيم ليس للمفتى الفتوى في حال غضب شديدأ وجوع مفرط اوهم مقلق أوخوف من عبر أونعاس غااب أوشفل قاب مستول علمه أوحالهم افعة الاخيثين بلمتي أحسرمن نقسه شمأ من ذلك يخرجه عن حال اعتسداله وكالنشهو ششهأمسك عن الفتوى فانأفتي فيهذه الحيال بالصواب صحت فتياه ولوحكم في هذه الحال فهل يتفدّ حكمه أولا لنفذف مثلاثه أقوال النفوذ وعدمه والفرق بنان يعرض لهالغض بعدفهما لحكومة فمنفذ وبننان يكونسابها علىفهما لحكومة فلاينفذ فى مذهب الامام أحد (وعلمه النسوية بن الخصمين الااذا كان أحدهما كافرا) لحديث على عندا بي أحدد الحاكم في الكني انه جاس بحنب شريع في خصومة له مع يهودى فقال لوكان خصمي مسل اجاست معه بين مديك والكني معت رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم بقول لاتساو وهم في الجالس وقد قال أبو أحدد الحاكم بعدد الحواجه اله منكروأ ورده ابن ألجوزي في العال من هـ ذا الوجه و قال لا يصح وروا. البيه في من وجـ ه آخر من طريق جايرا لجوه في عن الشعبي قال خوج على السوق فاذآ هو بنصر الى يبدع درعافه رف على الدرع وذكرالحيديث وفي اسناده عمرو بن سمرة عن جابر الجعثي وهمه ماضعه فمان وأخرج أحدوأ بو داودواليه في والحاكم وصحعه من حديث عبدالله بن الزبير قال قضى رسول الله صلى الله تعالى علمه والهوسلمان الخصمن يقعدان بمندى الحاكم وفي اسناده مصعب بن عابت بن عبدالله من الزُّ ببروهوضعنف (والسماع منهماقبل القضاه) لحديث على عند احدوأ بي داودوالترمذي خه وابن حبان وصححه أن رسول الله صلى الله تعمالي علمه وآله وسدلم قال ما على اذا جلس الدن الخصمان فلا مقض مينه ماحتي تسمع من الاسخر كالمهمّة من الاقول فانك أذ أفعلت ذلك تمنال الفضاء وللحديث طرق (و) يجب عليه (نسم الحياب) لحديث عروب مرة عَنْداحدوالترمذي والحاكم والبزار قال معترسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم يقول مامن امام أووال يغلق مابه دون ذوى الحاجة والخلة والمسكنة الاغلق آتله ماب السمساء دون خلنه وحاجنه ومسكنته وأخرج أبود اودوا الرمذي من حديث أي مريم الازدي مرفوعا بلفظ من يولى شدأ من أمر المسلمن فاحتجب عن حاجتهم وفقرهم احتجب الله عنه دونحاجته قال ابزحجرفى الفتم انسمنده جدد وأخرج الطبرانى منحدديت ابن عباس

بافظ أعيا أمعرا حتجب عن المناس فأههمهما حتجب الله عنه يوم القعامة كال ابن أي حاتم هو كر (بحسب الامكان)لان المفسه عليه حقاولا المعليه حقا فلا يلزمه استبعاب كل أوقاته فان ذلك يكدرذ هنه ويشوش فهمه ولا يتحتصكل أوقانه قان ذلك ظارلاهل الخصومات أبتى في العصيم من حدديث أبي موسى انه كان يو ابالانبي صلى الله تعمالي علمه و آله وسلم الما جاس على فضالبَيْر ونعت في العمير أيضا في قصر خطفه أن لا مدخسل على نسائه شهرا أن عر ستأذنه الاسود لماقال لهمارماح استثأذن لى وقد ثبت في الصحير أيضا انه كان لعمر حاجب يقال له يرفا (ويجوزله اتحاذ الاعوان مع الحاجة) لما نبت في البخاري من حد بث أنس ان قيس بن سعدكان يكون بن يدى رسول المهمسلي الله تعالى عاسه وآله وسها بنزلة صاحب الشرطة من الاميروة ديجب عليه ذلك اذا كان لايمكنه 'نفاذا لحق ودفع الباطل الابهم (و) يجوزالداكم (الشفاعة والاستنضاع والارشاد الح الصلي الحديث كمت بن مالك في الصحة من وغيرهما انه تَقَاشَى النَّالِي حَدَرُدُدُ بِنَا كَانَهُ عَلَيْهِ فِي ٱلْمُنْصَدُ فَارْ وَفَعَتْ أَصُو الْهِـ مَا حَتَّى ٢٠عه أرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله ويدلم وهوفي بينه فخرج البهماحتي كشف سحبف حجرته فذادي باكعب فقسال ابسك بإرسول الله فالأضع من دينك هذا وأومأ المه أى الشطو فال قدفه لمت بإررول الله فالرقم فاقضه وهذا الحديث فتهدله لرعلى ماذكرناه من الشفاعة والاسة بضاع والارشادالي لولانه شفاعة لمن علب والدين باستمضاع من لوالدين بعضه وقمه ارشياد إلى الصلح أيضا وقد سترقى كتاب الصلومايدل على مشروء تبه من الكتاب والسنة والقياضي داخل في عوم الادلة كمه يتفذناآهرا فقط / لحديث أمسلة في الصحيدين وغيرهما ان النبي صلى الله تعالى علمه وسلرقال انماآ نابشيروا نبكم تخنصمون إلى ولعل دمضكم بكون ألحن مجعته من يعض فاقضى بضوماأ مععفن قضيت له من حق أخمه شمأ الديأ خدد وفاعا أقطع له قطعة من الدار وقد - كي الشانعي الاجاع على ان حكم الحاكم لا يعلل الحرام قال النووي والنول بأن - كم الحاكم بحلل ظاهراو باطشامخااف لهذا الحديث العصير وللاجساع المذكورو بالجلة فلاوجه لماذهبت المه الحنفسة من ان-كم الماكم ينفذ نلاهراً وياطناو يحل الحرام وقد جاوًا في هذا المقام بمثالا يتفق على من لم في العسام قدم وتفصيد لذلك في لي الاوطار ومسات الخيام واللعن مفتوحة الحام الفطنة يفال لحنت لانئ بكسرا لحامأ لحن له لحناأى فعلنت وأسااللع بسكون الحاءفهوالخطأ كالفالمسوى اتفق اهل العسارعلي ان القضاء في الدماء والاملال المطلفة لاينفذالاظاهرا واختلفوا فالعقودوالفسوخ فذهب أتوحنيفة الحاأنه ينفذا لقنساء فيها ظاهرا وبأطناحتي لوشهدشا هدان زوراان فلاناطلق احرأته فقضي به القادى وقعت الفرقة منهسما بفضاته ويجوزا كلءن الشاهدرين أن ينتكسها وقال الشاذم لاينفذ باطشاوأما بائل المختاف فيهامنل آن يقضى حنني بشفعة الجادار جل لايعتقد ثبوتها أومات رجلءن جدوأخ نقضى القاضي بالمبراث للجدعلى مذهب الصديق رضي الله تعالىءته والمحكوم لهرى رأى زيد أومات وجسل عن خال لارى توريث ذوى الارحام فقضى له القاضي المبال فأكثر بالشافعي علىانه يتفذظاهرا وباطنالانه أمرمج تهدفه ملايتسورظه وراظطافيه يقينا فى الدنياوف الحسد بت دارسل على ان كل مجة دليس عصيب انسا الاصابة لواحد دواخ الخطا

موضوع عن الا خرلكونه معذورا فيهوعليه أكثراً هل العلم وفي الحديث دليل على ان بينة المدعى مسموعة بعد عين المدعى عليه وعلمه الشانعي النهي (فن تضي له بشي فلا يعل له الااذا كان الحكم مطابة الأواقع المانة ردان حكم الحاكم ظنى سواء تعانى بمكوم فيه قطعي أوظني فى ايقاع أووقوع الاستفدّ الاظاهر الاباطنا فلايحلبه المرام ولايحرميه المدلال المعكومة والهكوم عليه ولكنه يجب امتثاله جكم الشرع ويجبرمن امتنع مذحه فان كان المحكوم ل يعلربان المسكمة بداطل لميحل فمنبوله ولايحوزله استصلا فيجرد سكم الماكم من غيرفرق ومن غال ينفذ حكم الحاكم ظاهراو بإطغافه فالمده بإطلة وشهبه تهادا حضة وقد دفعها الله عزوجه ل ف كنام العزيز بقوله ولاتا كاواأموالكم من حكم بالباطل وتدلوا بهاالي الحكام الأكاوا فريقاءن أموال الساس بالانم وأنتم تعلون ودفعه ارسول الله صلى القاذه الى علىه وآله وسه لم بقوله فن قديت فيشي من مال أخمه فلا يأخذه فاغما أقطع له قطعة من الناره .. ذا على تقدير انهم يعمسمون المسدنان فى الاموال وغيرها والذى فى كتبهم تخصيص ذلك بماعدا الاموال ولايحتلف فى هدد امن بقول بأن كل مجم سدم صيب ومن لا يقول بذلك لان الفائل بالنصوبب لاريد بذلك ان الجنهد قد أصاب ما في نفس الاصروما هو الحكم عند الله عزوجل وانه ايريد أن حَكُّمه في المسئلة هو الذي كانب وان كان خطأ في الواقع والهذا يقول النبي صدلي الله تعالى علمه موآ له وسلم في الحديث الصبح إذا اجتهدا الكم فأخطأ فل أجروان اجتهد فأصاب فله أجران فجه سلهم صببانادة ومخعلتا آخرى ولوكان مصيبادا غيالم بصيرهذا التنسسيم النبوى وبهذا نمرفان المراء بقول من قال كلمجته مسيب انه أرادمن الصواب الذي لا بسانى اللطالامن الاصابة التي تشافعه والله أعلم

#### • (كَارِاناه ومة) •

(على المدى البيغة) لقوله صلى الله العالم عليه وآله وسلم شاهدالنا و عينه كالى الصحيحة ينمن حديث الاشه ثبن قبس وأخرج مسلم من حديث واثل بن جران النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فال المكندى المدين ابن عباس فى العديمة بن الله عليه وأخرجه فى المدى عليه وأخرجه فى المدى عليه وأخرجه البين بالمدى عليه وأخرجه البين بالمدى عليه وأخرجه البين بالمدى والمين على المدى عليه وأخرجه البين بالمدى والهين على من أنسكر وأخرج ابن حبان من حديث ابن عرفي وواجر على من أنسكر وأخرج ابن حبان من دحب المي دال والمواجرة والمدى من حديث عروبن المدى والمدى وقد دحب المين المدى المدى المدى المدى المدى المدى المدى والمدن والمواجمة والمواجمة والمدى والمدى والمواجمة والمدى والمواجمة وا

واغدياأ نيس الى امرأة هذا فازاعترات فارجها وهونى الصيح كاسمانى فكرف بالاغوادفها هوأخف من الرجم (و) الحكم (بشهادة رجليناً ورجل واحراً أبن) لنص الفرآن الكريم وليس في ذلك خلاف أذا كان المسهود مرضين كا قال تعالى بمن ترضون من الشهدا وأورجل وغناالدى كديثان عباسء دمسلم وغيره انوسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسدا فضي مهنوشا هدوأخرج أحدوا بن مأجسه والترمذي والبيهق ن حديث جابران النبي صلى لى علمه وآله وسلم قضى بالهيز مع الشاهد وهومن -سديث جعفر بن محدعن أسمعن باروة دروى من حد ديث جمفرين تحديثا به عن على ان الذي صدلي الله تعالى علىه وآله وسلرقضي بشم ادةشا هدواحدو عين صاحب الحق آخرجه احدو الدارقطني وقدمصم حديث بالرأ بوعوانة والنخزيسة وأخرج أبودا ودوابن ماجسه والترمذي من حسديث آي هريرة فالكتفى رسول انله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالبمين مع الشاهد الواحد ورجال أسد نفات وصحمه أبوحاتم وأبوزرعة وأخرجهه ابن ماجه وأحد من حدد مث سرتي ورجاله وجال العصر الاالراوى لمعن سرق فائه مجهول وقلدذ كرامي الجوزي في التصفيق عدد من روى هذا المديد يت به بي - - - حجمه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالشاه د والعين من الصحابة فزاد على عشر ينصفا ساوالمه ذهب الجهورمن المصابة فن بعسدهم وبروى عن زيدين على والزهرى والنمني والأشهرمة والحنفمة أنه لايجوزا كم بشاهدو يمذوأ حاديث هدذا الباب تردعاهم قلت قال مالك في الموطاء ضتّ السهنة في القضاء بالمين مع الشاهدا لواحد يحلف صاء الحنى معرشا هدءو يسستصق حقه فان نسكل أوأبي أن يحانب آحاف المطلوب فان حلف سقط عشه ذلك المتى وادأى أديحاف ثبت عليسه الحق أصاحبه فال مالا واعا يكون ذلا في الاموال مة ولايقع ذلك في شي من الحدود ولا في نكاح ولا في طلاق ولا في عثباقة ولا في سرقة ولا فى أو مه قال مالك ومن الناس من يقول لا يكون المين مع الشاهد الواحد و يحتج بقول الله تهادك وتعالى فان لم يكونا رجلن فرجهل وامرأ تان بمى ترضون من الشهدا ويذول فان لم يأت حسل واحرأ تمن فلائي له ولا يحاف مع شاهده قال ماللذ فن الحجة على من قال ذلك القول أن بغالله أرأ يت لوأن رجداد ادى على رجدل ما لاأليس يعانب المعلوب ماذلك الحق علسيه فان ب مطل ذلك عنه وان است كل عن اليمن حاف صباحب الحق ان حقه لحق وثات حقه على امالااختلاف فيه عندأ حسد من الناس ولايباد من البادان فدأى نتي أخذهذا بفأى كتاب الله وجده فاذا أفربها ذافاء قربالهين مع الناهدوان لم يكن ذلك في كتاب اقدوائه ليكغ ذلا مامضي من المسنة ولكن أمار أنديج بآن يعرف وجمه الصواب وموقع الحجمة نَعْ هذا يجيى بِيان انشا الله نعالى ﴿ قَالَ فَيَا لَمْ وَيُوعِلَى هَذَا أَهْلَ الْعَسْلِ الْامْسَاءُ هدالواحدمع يمزالمدى فى الاموال خاصدة قال الشائعي بجوزدلك وقال الوحندة ة لاعوزوقد فالنمائي فاحدالفذف فانام يأتوا بالنهرا وفاولتك عندا قدهم الكاذبون وفال فااطلاق وانهدواذوى عدل منسكم وقال في الدين واستشهد واشهدين من رجالكم فان لم مكونارجلين فرجل واحرأتان بمن ترضون من المشهداه أن تضل احداهما فتدكر احداهما نرى وقدكتب عربن عبدالعزيزالى عبدالجيدين عبدالرسن بنزيدين الخعاب وهوعامل

على الكوفة ان اقض بالعين مع الشباهدوان آباسلة بنء بدالرسن وسلعيان بن يسارستلاهل بقضى الميميزمع الشاهد فقالآنع والحاصل انشهود الزناأر بعة وشهو دسائرا للقوق ائتبان وشهود الأموال رجلان أو رجهل وامرأ تان فان لم يتبسرقضي بين المدعى مع الشاهد الواحد أفول الحقان الحكم للشاهد العدل والجيز واجب وقد ثبت ذلك في السنة تسويًا لا يشكره الا من لا يعرف السسنة وجلة من روامين الصماية زيادة على عشرين رجـــ لا وللما نعين من ذلك ارجةعن الانصاف واشف ماغسكوابه ان الله تعالى آمر بالمها درجلين وعال صلى الله تعبالي عليه وآله وسلرشاه دالة أوعينه ولايخفاك انه ليس في ذلك ما يفيد الحصر بل عاية ما فيه أنامفهومه يدل على عدم قبول الشاهدالوا حدمع العين ولاحكم لهذا المفهوم مع وجود المنطوق وهوااقضاء بالشاهدواليمزمعأت هذا المفهوم هومفه ومافب وهويميالا يعسمليه نحاد برالاصول كأذال معروف وقداستوفى الماتن يجبح الجسع فح شرح المننق فليرجع السه (و) پیجوزا کمکم ( بین المنکر ) القدمنامن ان البمن علی المنسکروقد ثبت فی حدیث مسلم من حديث واذل ين حجر أن النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم قال لا كندى ألك بينية قال لأقال فلان عينه فقال مارسول الله الرجل فاجر لايسالي على ماحاف علمه وليس يتووع ونشئ فقال ا يس لا ّ منه الاذلارُ ( و ) يجوزا لحسكم ( بين الرد ) لان من عليه الحق قدر نبى به اسوا • قلنا انها بءلى المدعى عندودهامن المنبكرا ملا وقداستدل من لميع علهامستندا عفهوم الخصرفي قراه صلى الله تعالى علمه وآله وسلم ولكن البهن على المدعى علمه كما في بعض أافاظ حديث ابن عباس عندمسلم وغيره ولفوله في حدد يت واثل ايس لك منه الأذلك ولكن هذا انحا يندد انها لاتجبءلى المدعى أذا ودها المنكر وأمائه يفيسدعهم جوازا لحسكم بيهز الرداذ اطلبها المتكر ورضيبها وقبل ذلك المدى فخاف فلا وأتمامارواه الدارة طني والحاكم والسهق من حسديت ابن عران الذي صلى الله ثعالى علمه وآله وسهرود العين على طااب الحق فلوصح ليكان صالحا ص ما تقدم وا کن فی اسنادهٔ مجد بن مسروق و هوغیره مروف و فی اسسنا ده ایضا اصی ابن الفوات وفسه مقال وقدأ شاد الغوآن الكويم الى دد العين بقوله ان ترد ايسان بعدا عسائهم واكن فيهاحقال اذيمكن أن بكور الرادبردا أيينء م قبولها وأما النكول فلايجوزا لحكم به لان غاية مافسه أن من علمه الجين بحكم الشرع لم ينتم لها و يفعلها و عدم فعله له اليس باقرار بالحق بل ترك الماجعله الشارع علمه بقوله ولكن المين على المدعى عليه فعلى القباضي أن يلزمه بعدالنكول عن العمن بأحد الاحرين المالهين الف تكل عنهاأ والاقرار بما ادعاه المدى وأيهما وقع كان صالحاللعكم به كما مر(و) يجوزا لحكم ( بعله ) لان ذلات من العدل والحق اللذين أمرالله بالحسكم بمسماوليس فى الادلة ما يدل على المنع من ذلك وحديث نساء دالمأو بمينه لاحصرفيه وبمبابؤ يدجوا زالحكم مالها كم مائيت من قوله صلى الله تعالى عاسه وآله وسلم للمدعى ألك سنة فان البينة ما يتبين بالامروايس بعدالعلم يبان بلحوأعلى أنواع السيان فأنه لأيحصل من سبّاً مر المستندات للعكما لايجردالغلق بأن المقرصادق فى اقراره والحالف مارفى يمسنه والشاهدصادق فشهادته واذاجازا كمهمستندلا يقمد الاالظن فكيف لايجوزا لحكم بالعلم واليقيزوف هذه المسئلة مذاهب مختلفة وقداحتم أهل كلمذهب بعجبه لاتصلح ولاننطبق على محسل النزاع

وأقربهاما أخرجه أحسد والنسانى والحاكم منحديث أبي هريرة قال جاءرجلان يختصمان الى رسول الله صلى الله تعمالى علمه وآله وسلم فقال لله دعى أفم المينة فلم يقمها ففال للإكثر احلف فحاف مانته لذى لااله الاهوماله عنده ثبئ فقال رسول الله صدبي الله تعالى عليه وآله وسلم قدفعات وليكن غفرلك باخلاص لااله الاالله وفي رواية الحاكم بل دوعنه دليا دفع الممحقة وأماأ قوال الصماية فلاتقوم بهاالجية الااذاأ جعواعلى ذلك عنسدمن يقول بحبيبة آلاجاع أقول حكم الفاضي بعله هـ فـ اهو الحق ومن منع من ذلك لم يأت بحجة واضحة والسرَّ في الادلة المقتضمة لوجوب الشاهدين أواليمن أوما يقوم مقام أحدهما دلمل يدل على انحصار مستند الحكم فيهاولاريب انالحساصل عن مثل الشهادة من عداين أو عين من ثقة أوزكول أواقرار هومجود الظن للعاكم فقط لان من الجائزان يكذب الشاهدان ويفعر الحالف في عهذه و مكذب المقرفي اقراره وأماالعلم فلايكون الاعن مشاهدة أوما يقوم مقيامها وهوأولي من الظن يلا نزاع وقدتقررفي الاصول انفوى الخطاب معموليه عندجنه عالمحققيز وهذامنه فان العلم أوليمن الظنءةلا وشرعا ووحدانا والادلة العامة شاملا له كالاتبات الترذكر وهاو تخصيص الحدودية ولعرهما لارتضبه الانصاف لان المقيام من مجالات الاجتماد واجتماد ماس بجيعة على غسيره ودعوى الاجهاع هي من الك الدعاوي التي قدعر فغاله بهاغيرمرة وقد حقق المهاتن لعَثْقَى شَرَحَ المُنتَقَعَ عَالِمَأْ جِدَمُلْغُمُومَ ﴿ وَلَا تَقْبُدُلُ شَهَّا دَمَّنَا لِيسَابِعُدُلُ ﴾ القوله تعنالى وأشهدواذوىعدل منسكموقوله تعبالى بمن ترضون من الشهداء وقوله تعبالى انجاءكم فاستى ته وقد حكى في الصرالا جاع على انه الاتصم شهادة فاسق التصريح قلت شرط الشاهد كونه مسلساحرا مكلفاأى عاقلاما لغاضابطا كاطفآء دلادام ومفليست يعتمسمة وعلمهأ كثر أهلالعبارفي الجلة غيرانهم اختلفوافي يعض التفاصسل فشمادة الذمى لاتقبل عنداك افعي على الاطلاق وقال أتوحنيفة شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض جائزة وان اختلفت مللهم وشهادةالصعبان لاتقيل عندالا كثرين الاعندمالك في الجراح فيميا منهم خاصية مالم بصلوا الى أهل ستهدموا ترعيدالله بزالز بدانه كان يقضى بشهادة الصيبان فيما ينهم من الجراح معارض مقول النعساس انهالا تتجوز لان الله تعسالي يقول بمن ترضون من الشهدا وحدد العدالة أن يكون مترزاعن الكاثر غيرمصرعلى الصغائر والروازهي ماتتصل الداب النقس بمايعلمان ناركه قليل الحباء وهيحسن الهبثة والسبرة والعشبرة والصمناعة فاذا كأن الرجل يظهرنن نفسه شيأى ابستهي امثاله من اظهاره في الاغلب يعلمه قلة مرومه وتردشها دته وان كان ذلك مهاسا(ولا) تقبل شهادة( الخسائن ولاذي العداوة) وان كان مقبول الشهادة على غيره لايه متهم في وفي عد قره ولا يؤمن ان تحد مله عداوته على الحاف ضرر به فأن شهد لعد قره تقبل اذَّ الم يظهر في عداونه فسق (والمنهم والقبانع لاهل المبيت) لحديث عمرو بنشعب عن أبيه عن جده عند إبى داو دوالسهق قال قال رسول الله صلى الله تعمالى علمه وآله وسلم لا يحيوز شهارة خائن ــة ولاذى غرعلى أخدــه ولا تتجوزتها دة القانع لاهل الست والقانع الذي ينفق علمه أهلالبيت ولاى داودف رواية ولازان ولازانية فالراس حرف أتنطنص وسنده توى والغمر المجربة وسحكون الميم بعدهاراه مهدمانة الحقدأى لاتقبل شهادة العدوعلي المعذة

وأخرج الترمذى والدارقطني والسيهني من حديث عائشة مرفوعا بلفظ لانتجوزتها وقخائن أولاشا تنسة ولاذي غمرلا خبه ولاظنين ولاقرابة دفي استفاده يزيد بنازياد الشامي وهوضعيف وقدأخوج الدارقطني والسهتي من حديت ابن عرنحوه وفي اسناده عبد الاعلى وشيفه يحيي بن سعيد الفارسي وهماضعيفان وأخرج أبوداود في الراسب ل من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف ان رسول الشعلى الله تعالى عليه وآله وسلم بعث مناديا انم الا تحوز شهادة خصم ولاظنين ورواهالممه في منطوبق الاعرج مرسلاان رسول الله صدلي الله تعالى علمه وآلا وسلم قال لا تجوز شهادة ذى الظنة والحنة بعني الذي سناك وبينه عداوة وروا مالحاكم من حديث العلام عن أبيه عن أبي هر روفر فعه مشدل قال ابن عبر وفي استاده نظر والمراد بالمتهم هومن يظن به اله يشهد زوراان بحامه كالفانع والعبداسده وقد حكى فى العرالا جاع على عدم تمول مهادة العدد لسدده فال في المسوى ولا تجوز شهادة الوالدلولاه ولا الولدلوالده و يجوز علم سماو كذا لاتقب ل مادة من جرالى نفسه نفعاكن مهد لرج لي مرام او وهو شفعه هاأو شهد المفاس واحددمن غرما لمدين على رجل أوشم دعلى رجل اله قدل مورثه فهذه كالهامواضع التهسمة وانفقوا علىقبول نهادةالاخ للاخ وسائرالاقارب واختلفوا في ثمَّادة أحـــــالزوجين لصاحبه فابجزها أبوحندفة وأجازها الشافعي أقول الحق ان القرابة بمجرده اليست بمانعة سواه كانت قريبة أو بعيدة انما المانع التهمة فاذا كان القريب بمن تأخذه حملة الماهلمة ولا مردعه عن العصيبة دين ولاحدا مفنهم آدته غسيرم فيولة وان كان على العكس من ذلك فشهادته مقبولة والاصل فحالمنع من قبول شهادة المتهم حديث لاتقبل شهادة ذى الظنة والحنة والظنة هي التهــمة ولم يردما يدل على منع شمادة القريب لاجــل القرابة (والقاذف) لقوله تعالى ولا تقبلوا لهمشها دتأبدا بعدقوله وآلذبن يرمون المحصدنات وقدوقع الخلاف في كتب النفسسه والاصول فيحكم التوية المذكورة فى آخرالا ية قال مالك الامر آلذى لا اختلاف فمه عِنسدنا أن الذى يجاد الجلد ثم تاب وأصلح تجوزنها دته وهوأ حب ما- • ه ت الى فى ذلك قلت وعايسه المشافعي وذهب أبوحندغه الياتن شمادة القاذف لاتردبا لقذف فاذاحد فدمردت شمادنه على النأسدوان ناب وأصل المسسئلة ان الاستثناء يعوداني الفسق فقط في تول أهل العراق والى الفسق وعدم قبول المتمادة جمعاني قول أهل الخياز وقال الشافي هوقيسل أن يحدشرمنه حبن يحدلان اخدود كفارات فكمف تردونها في أحسن حالمه وتقبلونها في شرحاله واذا فياتم وَيهُ الكافروالقاتل عدا مسك من لا تقياون ويه القاذف وهو أيسرد نبا قدل معنى أول أبي حنيفةان القاذف ماله يحديحمل أن يكون صادقاوان يكون معه شهود تشهد بالزنافاذ الم بأت بالشهداه وأقبع علمه الحدصارمكذبا بحكم الشبرع لقوله تمسالي فأولثك عندإ يقههم المكاذبون ب ردشهادته تم ردشهادة المحدود في القذف تعيدي عند ما فتوله تعبالي ولا تقبلوا لهم شهادة أبداوا لتأبيد ينافى المتعلمق فلايجرى فيه القياس وقال الواحدى ابدكل انسان مقدار مدنه فعايتصل بقصته يتنال الكافرلا يقبسل منه شئ أبدا معناه مادام كإفرا كذلك الفاذف لاتغبسلهمادته أبدامادام فاذفافاذا زالءنه الكفرزال عنه أبده واذازال عنه الفسفزال أبده لا فرق ونهمافى دلك (ولا) تقبل شهادة (بدوى على صاحب قرية) لحديث أى هريرة اله معم

ر ول الله صلى الله تما ي عاسه و آله وسل في ول لا نجوز شهادة بدوى على صاحب قرية أخرج ـ ، أبوداودوابن ماجه والسهتي فال المذرى رجال اسناده احتجبهم مسلم في صحيحه فال في النهاية كرمشهادة البدوى لمبافعه من الخفاء في الدين والجهالة بأحكام الشرع ولائم م في الغيالب سنطون النهادة على وجههاو بتعوهمذا قال الخطابي وروى تعومعن أحسدت حنمار ب الى ذلك جماعة من أصحاب أحدد و به قال مالك وأبوع سد وذهب الاستكثر الى القبول فال ايزر الان وحلواهذا الحديث على مسلم تعرف عدالته من أهل البدووالفالب انهملاتعرفءدالتهم انتهسى وهلذانوجيه قوى ومجلسوى (وتجوزشهادةمن يشهد على تقرير فعلهاً وقوله اذاا لتفت المهمة) لانه لم يردما يهنع من ذلك حتى يخصصه من عموم الادلة وأبضاح وينقبول خبرالمرضعة وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بمدخيرها كمفوقد قبل ورتبعلى خبرهاا تعريم وقدتندم في الرضاع وهي نم دتعلي تقر وفعلها كالأيحني ولم يستدل المبانع الاعلى ان الشاهدا ذاشهد على تقريرة وله أوقعله لم يحلمن تهمة وقد قسد ناذلك بالقفا التهمة وأما تتحليف الشهودعذ الريبة فالظاهرانه منجلة التثبت المأموريه ولاسما مع فساد الزمان وبوّا ثب كثيرمن ألناس على نهادة الزود وكنبراما يتصرح بعض المتساهاين في الشهادة عن المين الفاجرة والبعض بالعكس من ذلك ولم يردد ليل على المنع من تحليف الشهود وأما الاستدلال بقوله تعالى فيقسمان الله فني الطباقه على محسل النزاع خسلاف وأما نفريق الشهود فهومنأعظهما يسستعان يدعلى الفرق بننصدق الشهاءة وكذبها ولاسيما أداسأاهم الحاكمءن بهض الاحوال التي لايجوز يواطوه معليها فال الماتن رجه انته في حاشب ة الشفا والقدالتفعت بتغر بقالشهودو تنويع والهم وقلمانصح تهادة بعدذلك والحساكم لايحلله لنداهل بليجب علسه اكال العتءن كل ما ينوص ليه الى كشف الحقيقة وهذا منسه (وثهادةالزورمنأ كيرالكاثر) لحديثأنس فى الصحمن وغيرهما قال ذكر يسول الله صلى الله تعالى علمه وآله و . ـ ـ لم الدِّكِما ترأ و ـ ـ ـ شاعن الدِّكِما ترفُّقال التَّمر لِمُنالله وقتل النفس وعقوق لوالدين وقال ألاأنشكم بأكرا لكاثرة ول الزورآ وقال نهاءة الزور وفي الصحد فأيضامن حديث أيى بكرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم الاأنشكم بأكرالكاثر فلتابل بارسول الله فال الاشرال الثاللة وعقوق الوالدين وكان متسكنا فحلسر وقال الاوقول الزور وشهادةالز ورنسارال يكررها حتى قلناليته سكت ثمأ قول المراد بالشهادة الإخبار بمبايعاه الشاهد عندالتحاكم بأى الفظ كان وعلى أى صفة وقع ولا يعتبرا لاأن يأتي وصحلام مفهوم فهدمه المعه فادا فالمثلارا بت كذاوكذا أو معت كذاوكذا فهذه نهادة شرعدة ـن المحقق ابن القيم وحـــه الله حـيث قال في فوائده ليس مع من اشترط افظ الشَّها دمَّ قيمًا دايسل لامن كتاب ولامن سنة ولااجاع ولاقياس صحيم انتهى وقد تقررفى محلمان اشتراط الالفاظ انماهوصنه عمن لم عمن النظرف حقائق الاشيآه ولاوصل الى أن يعقل ان الالفاظ عمر مرادة لذاتها واتماهي قوالب المعانى تؤدى بها فاذا قدحصلت التأدية للمعنى المراد فانتراط زبادةعلى ذلك لم تدل علىمروا ية ولادراية (واذاتعارض السنتان ولم يوجدوجه ترجيم قسم المدعى لحديث أى موسى عندة أى داودوا لحاكم والسهقي ان رجابين ادعيا بعمراع لي عهد

رسول الله صلى الله تعالى علىه وآله وسلم فبعث كل واحدمنه ما يشاهدين فقسمه النبي صلى الله نعالى علمه وآله وسدلم منهدما أصفين وقدأخرج نحوه ابن حبان من حديث أبي هريرة وصحعه وأخرجه ابزأى ثيبة منحديث تميرن طرفة ووصله الطبرانى عنجابر بزسمرة وقدثيث عنه صل الله تعالى علمه وآله وسلم قسعة المدعى اذالم يكن للغصمين بينة فأخرج أحدوا بوداودوا بن ماجه والنساقي من حدد بث أبي موسى ان رجلن اختصما الى رسول الله صلى الله تمالى علمه وآله وسلم فى دابة لبس لواحد منه ما مينة فجه الها منها ما أصفين و ثبيت قسمة المدعى عنه صلى الله تمالى علىه وآله وسارف حديث أبي موسى المذكو وأولا برنادة ذكرها النسائي فقال ادعماداية وجداها عندرجل فأقام كلمنه ماشاهدين فلما أقام كلواحدمنه مماشا هدين نزعت منبد الشالث ودفعت اليهما (واذالم يكن المدعى سنة فليس له الايمن صاحبه ولوكان فاجرا ) لحديث الاشعث بنقيس في الصححد وغيرهما قال كان مدني وبين رجل خصومة في بترفا ختصمنا الي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال شاهداك أو عينه ففلت انه اذن يحلف ولايوالى فقال من حاف على يمين بقنطع بها مال اصرى مسلم لني الله وهو عليه غضبان وأخرج مسلم وغيرممن حديث واثل بنجر ان الني صلى الله تعمالى علمه وآله وسلم قال الكندي ألك بينة فالآلا فالفائعينه فقال باوسول التعالرجل فاجر لايبالى على ماحلف علمه وايس يتورع من عَى فَعَالَ المِسَلَّكُ مِنْهِ الأَذَلِكُ (ولاتقبل البينة عدا أينين) لما فيد مقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسكم شاهداك أويمينه فأأيين اذا كانت تطلب من المذعى فهي مستند للعكم صحيح ولا يقمل المستند المخالف لهابع فعلها لاته لايعصل بكل واحدمنه ما الامجرد ظن ولا يتقض الظن بالظن وقدذهب الى هذا يعض أهل العلم والخلاف معروف (ومن أقربشي عاقلا بالغا عيرها فلولا بمعلى عقلاأ وعادة لزمه ماأقريه كاثناما كان لماتة فذم وأما تقيده بكون المقر عاقلامالغا فلان المجنون والصي المساعكافين فلاحكم لاقرارهما وأما تقمد وأبكونه غيرهازل فلمكونا قرارالهازل لدس هوالاقرار الذي يجوزأ خدمه وهكذااذا أقر بمايحه لهالعقلأو العادةلان كذبه معادم ولايج و زالحكم ماا كذب (و بكني مرة واحدة من غـ مرفوق بيز موجبات الحدودوغيرها كاسماتى الكون المقربالذيء لينفسه قدلزمه اقرار واعتبار الذكرارف الحدودسات انه لم ينبت علمه دلدل بوجب المصرالمه

· (كتاب الحدود) •

(باب حدالزانى) والزنامن كبرالكائرفى مسع الادبان قال تعدالى ولاتقر بوالزناانه كان فاحدة وسا سبدلا وعلى هذا اتفق المسلون وان كان الهم فى حدالزناا خدلاف (أن كان بكرا حرا جدما ته حدد في القولة تعدالى الزاية والزائى فاجاد واكل واحدمنه ما ما ته جددة ولا تأخذكم بهمارا أفة في من والمنه والمنه والمنه وفي قوله لا تأخذ كم بهمارا فقف مى عن تعطمل الحدود وقدل نهى عن تعفيف الضرب جيث لا يحصل وجع معدد به وقوله ليشهد عذا به ما قدل يجب حضور دالا ته في افو قهم وقدل أو بعد بعدد شهود الزنا وقال أبو حديفة الامام والشهود ان ثبت الزنا بالشهود والا حديث في هدا الما بالمدين وغيرهما ان الما بالما كثيرة (و بعد المادين و عاما) لحديث أبي هريرة وزيد بن الدفى الصحيدين وغيرهما ان

وجلامن الاعراب أنى وسول الله صلى الله ذمالى علمه وآله وسدلم فقال مارسول الله انشداليا لله الاقضيت لى بكتاب الله وقال الخصم الا تخروه وافقه منه مناه فانض منها بكتاب الله واللذن لى فقال رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم قل قال ان ابني كان عسيفا على هذا فرنى باحر أنه وانى أخبرت انعلى ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وولمدة فسألت أهل العسلم فاخبروني انعلى ابنى جلدمائه وتغريب عام وانعلى امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله تعمالى علمه وآله وسلم والذي نفسي سدملا نضمن منكابكتاب الله الولمدة والغثم ردعامك وعلى ابنك ائة وتغريبعام واغديااً يورلر جسل من أسدلم الى احرأة هـ ذا فان اعترفت فادجها وففدا عليها فاعترفت فأمريه ارسول انتهصلي الله تعيالى علمه وآله وسدلم فريحت فال مالك مف الاجير وفي المحاري وغيره من حديث أي هريرة ان النبي صلى الله أعالي علمه وآله لم نضى فيمن زنى ولم يعصن بنني عام واقامة الحدعلمه وأخرج مسلم وغيره من حديث عبادة امت قال قال رسول الله صلى الله تعيالي على مو آله وسه لم خذوا عنى خذوا عنى قد جعل اللهاهن مدلاالبكر بالمكر جلدماثة ونني سسنة والثبب بالثنب جلدماثة والرجم وقدذهب الى تغر ب الزاني الذي لم يحصن الجهور حتى ادى مجدين نصرفي كتاب الاجماع الاتفاق على نه الزانى البكر الاعن المكوفس وقد حكى اين المنذرائه عمل بالنغر يب الخلفاه الراشدون ولم يشكره احسدفتكان اجاعا ولم يأت من لم يقل بالتغريب بججة نبرة وغاية ماغسكوا يه عسدم ذكره في «عض الاحاديث وذلك لايـــالمن العــدم واختلف من أثبت التغريب هل تغرب المرأة أملا فقال مالك والاوزاعى لاتغر يبعلى المرأة لانهاعورة وظاهرالادلة عدم الفرق قلتوالتغريب منجلة الايذاء الذيأمربه القرآن فال فاتذوهما وعلمه الذبانعي وقال أبو حنىفة لايغرب (وان كان أيباجاد كايجلدا ابكر ) بما تقدّم من الادلة و بغيرها كرجه صلى الله تعالى عليه وآله وسلما اعزور جه صلى الله تعالى عليه وآله وسلماله و دى والهو دية ورجه للغامدية والبكل فى الصحيح (نم يرجم حتى يموت) والرجم كان مناوا نم نسخت تلاوته وأيضا يتناوله الايذا وعلى هذاأ كثرأهل العلم ونكله وافى تبيب هدد الدلا تل مع حديث عبادة الثيب بالثيب جادماته والرجم وجع على كرم الله وجهه بن الرجدم والمد فقالوا الحد منسوخ فيمن وجبء لميه الرجم لان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رجم مأعزا والغامدية واليهوديين وفم يجلدوا حدامتهم وقال لانسي الاسلى فان اعترفت فارجها ولم يأمر بالجلدوهذا آخوالامرينلان أناهر يرة تدرواه وهومتأخوالاسلام فبكون نامعنا لمباسيق من الحدين الجلا والرجع تمرجم الشيخان أبو بكروع وفى خلافته حماولم يجمعا بيز الرجع والجلد فالرفي المسوى فى حديث عبادة مايدل على انه من آخراً حكام الذي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم لان لفظه خذواعني المزفمه اشارة الى قوله تعالى أوبيجعل الله لهن سبه لافهومتأخرعن هذه الأكبة وهذه الاتية فحسورة النساء وهيمسآ خرمانزل فلائدل رواية أي هريرة اياه على النسمخ إلى الظاهر عندى انه يجوزالامام ان يجمع بين الجلدوالرجم ويستصيله ان يقتصر على الرجم لاقتصار النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على الرجم والحكمة في ذلك ان الرجم عقوبة تأتى على النفس فاصلالرجم المطلوب حاصل به وألجله زبادة عقوبة رخص فى تركها فهذا هووجه الاقتصار

إعلى الرجم عندى والعلم عند الله نعالى (ويكني افراره مرن وماوردمن السكرار في وقائع الاعمان فلقصد الاستنبات)لان أحد المتر باقراره هو النابت في الشريعة فن أوجب تكرارا الاقرارف فردمن افراد الشريعة كان الدليل علمه ولادليل ههذا يدمن أوجب تربيع الاقرارالامجودماوتع من ماعزمن تسكوار الاقرار ولم يثبت عن الذي صلى الله تعالى عليه وآله أوسلهانه أمرءأ وأمرغين بأن يكورالاقرار ولائيت عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلمان اقرار الزنالا يصعم الااذا كأنأد بعرس اتواغالم يقمعلي ماعز الحديد والاقرار الاقل اقسدالتنبت فامره ولهذا فاللمصلى الله تعالى عليه وآله وسارأ ملاجنون ووقع منه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم المؤال لفوم ماعزعن عقله وقدا كنني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالاقرار مرة واحدة كأثبت في الصحيدين وغيرهما من قوله صلى الله تصالى علمه وآله وسلم واغديا أنيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجها وثيت عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه رجم الغامدية ولم تقرالا مرة واحدة كما في مسيح مسلم وغيره وكما أخرجه أبوداود والنساقي من حديث خالد بن الليلاجءنأ به ان الني ملى الله تعالى عليه وآله وسدار جرب بالأفر مرة واحدة ومن ذلك حديث الرجل الذي ادعت المرأة انه وتع عليها فأصرير بحدث قام آخر فاعترف انه الفاعل فرجعه وفح روايه الدعفاعنه والحديث فحسنن المنساف والترمذي ومن ذلك رجم اليهودي واليهودية قائه لم ينقل انهما كرواالاقرارفاوكان الاقرارأربع مرات شرطاف حددالزانى لماوقع منه ملى المه تعمالي عليه وآله وسدلم الخالفة له في عدة قضّا بإ فتحمل الاحاديث التي فيها التراشي عن بةالحديد مدورالاقرارمرة علىمن كانتأمره ملتسافي ثبوت العقلوعدمه والصحو والمكرونحوذلك وأحاديث اغامة المدديه سدالاقرارم ةعلى من كان معروفا بصمة العقل ونحوه وأمااءتباركون الشهودأر المسة فذلك لمزاد الاحتماط في الحسدود للكونما تسقط بالشبهة ولاوجه للاحتساط بعدالا فرارفان اقرارالرج لءلي نفسه لاييقي بعده ربية بخلاف شهادة الشهودعليه وهذاأص واضع وقدذهب الماذكرنا جباعة من أهل العلمن الصماية غن بعددهم وحكاه صاحب الصرعن أبي بكروع روالحسين البصتري ومالذ وحماد وأبي تور والبتى والشافعي وذهب ابلهو والى التربيع فى الافواد أفول هذه المسثلة من المعارك والحق ان الاقرارالذي يستباح به الجلدوالرجم لآيشترط فيه ان يكون زيادة على مرة وقد ثبت عنه صلى الله تعالى علمه وآله وسلم اله رجم وأمر بالرجم وجلد بجبود الاقرار مرة واحددة كاثبت ذاك فى عسدة أحاديث وأماسكوته صلى الله ثعالى علمه وآله وسدلم في صفل قضية ماعزحتي اقر اربعا فليس فيهاأن ذلك شرط بل غاية مافيها ان الامام اذا تثنيت في بعض الاحوال حتى يقع الاقرارم ات كانه ذلك وقد بسط المسائن المسئلة في شرح المنتقى فلعرجع المه فألمقام حقيق بالتصقمق (وأما الشهادةةلا بِدِّمن أربعة) ولاأعلىف ذلك خــلاهًا وَقَدْدُلُ عَلَىٰذَلْكُ السَّكَابِ والسنة قالفالمسوى يتبت الزناءالاقرأرو بأربعه شهداء قال الله تعمالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عايهن أربعسة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى شوفاهن الوت أو يجعل الله لهن سبيلا قلت على هذا أهل العلم (ولابدّان ينضمن الاقرار والشهادة التصريح بأيلاج الفرج في الفرج) لقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الماعزاهات

قبلت أوغزت أونظرت فقال لايار ولمالله فال أف كتمالا يكنى قال نع فه ند ذلك أمر برجه أخرجه البخارى وغسعوه من حسديث ابن عباس وأخرج أيودا ودوالنسائى والدارقطي من حديث أي هررة قال جاء الاسلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يشم دعلى نفسه اله أصأب امرأه حواماأ وبعمرات كل لاثيعرض عنه فأفبسل عليه فى الماحدة فقال اندكتها فالنع قال كايغب المرود في المسكحلة والرشاء في البير غال نم الحسد بث وفي اسسناده ابن الهمهاص فالالتحارى حديثه فيأهل الجبازليس بعرف الأهذا الواحدوقدوقع منعر بمعضرمن العماية فحاسنفصال شهودا لغيرة بنحوه لمذاوا لقصة معروفة (ويسقط) الحد (مالشمات المحمّلة) عديث الى هريرة قال قال وسول الله صلى الله تعدالى علمه وآله وسلم ادروا الكدودين المسائن ماا ستطعم فان كان له يخرج فخلوا سبيله فان الامام أن يخطئ في العفوخير من أن يخطئ في العقوية أخر جه الترمذي وقدروا ما لترمذي أيضا من حديث الزهري من عروة عنعائشة وقداعل الحديث بالوقف وأخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة حرفوعا بلفظ ادفعوا الحدودما وجدهتم الهامدفعا وقدروى من حبديث على مرةوعا ادرؤا الحدود بالشبهات وروى نحوه عنعمر وابزمسهودباسنادصيم وفىالباب نالروايات مايعضد يعضه يعضاو يقو يهوممايؤ يدذلك قواء صلى الله تعالى عآبيه وآله وسلم لوكنت راجعا أحدايفهم منذلرجتها يعنى اصرأة التجدلانى كمافى الصحيحين من حدديث ابن عباس (وبالرجوع عنّ الاقرار) لحديث أى هريرة عند أحد والترمذي ان ماعز الماوج له مس الخيارة فريث تدحتي مربر جلمعه على جدل فضربه به وضربه الناس حتى مات فذكر واذلا لرسول الله صلى الله إهاليءامه وآله وسلم فقال هلاتر كتموه قال الترمذي انه حديث حسن وقدروي من غيروجه عن أبي هُر برة انهمي ورجال اسناده ثقات وأخرج أبود اود والنسائي من حديث مارتيموه وزاد أنه لما أو جدمس الخارة صرخ يا قوم ردوني الحرسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسه لم فان قومى قذاونى وغرونى من الفسى وأخبره نى ان رسول الله صلى الله تعالى علمه وْ آله و سـ فانل فلإننزع عندحني فنلذاه فلمارجعنا الىرسول اللهصلي الله تعالى علمه وآله وسلم وأخمرناه فال فهلاتر كتوه و چنمونی به وقد آخر ج المخاری و مسلم طرفا من هـ ذاا طدرت وفي ١١.١١ ذهب ابنأى لدبي والبتي وأبوقوروروا يةعن مالك وتول الشافعي انه لايقبل منه الرجوع عن الاقرار (وبكون المرأة عذرا أورنقا وبكون الرجل يجبوباأ وعذينا) ليكوز الميانع موجودا فتبطل بالشهادة أوالاقرار لانه قدعل كذب ذلك تطعار قدروى الدصلي الله تعالى علمه وآله وسلم بعث على الفذل وجل كان يدخل على مارية القبطية فذهب قوجده يفتسل في ما فأخذ سدمفاخر جممن المااليفتله فرآميجبو بافتركدورجع الى النبى صلى الله تعالى علمه وآله وسا وأخبره ذلك والفصة مشمورة وهذاه هذاه قات وقدأخر جمسلم وغسيره ماحكاء ألمياتن وذكره جيرمن أهل السير (وتحرم الشفاعة في الحدود) لما أخرجه أحدوا يوداودوا لحاكم وصحيمه منحديث ابن عرعن النبي صلى الله ثعالى عليه وآله وبسلم فال من حائث شذاعته دون حدمن حدودالله فهومضا دالله فيأحره وفي العصصين من حديث عائشة في قصة المرأة المخزومية المج

سرةت لماشفع فيهاا سامة بززيد فقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلمله الشفع في حدمن حدودانله وفحالفظ لااراك تشفع فيحدمن حسدودالله وأخرج أجسدوأهل السنزوصمعه الحاكم وابنا لجارودان الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال له لما أرادان يقطع الذى سرق ردامه فشفع فيه هلا كان قبل ان تأثيني به وفي الباب أحاديث (و يحفر للمرجوم آلى الصدر) لسكونه صلى الله تعالى عليه وآله وسسلماً ص بأن يحفرالغامدية الى صدرها وهوفي صحير مسلم وغبره انه حفر الماعز حذرة نمأ مربه فرجم كاف حديث عبدالله ينبر يدة في قصة ماعزوا خرجها أحدوزادفحفرله حفرة فجمل فيهاالى صدره وأخرج احدوأ نوداودوالنساق من حديث خالدين اللجلاح عن أبيه انه اعترف وجل بالزنافقال له ر. ول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم أحسنت فال نع فأمرير جه فذهبنا فحفرناله حتى امكننا ورميناه بالخوارة حتى هددأ وقدثبت فيمسلم وغيره من حديث أي سعيد قال لما أمر نارسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلمات نرجهماعزين مالكخر جنابه الى الميقيه ع فوالله ماحفرناله ولاأوثقناه ويؤيدهذا ماوقع فى حديث غيره الدهرب كانقدم ولمكن ترآث المفرة لايناف دوت مشروعه المفر قال آين القيم بعد تخريج حديث ماعز المتقدم بالفاظ وكل هذه الالفاظ صحيحة وفي ومضهاانه أمر خفرت له حقيرة ذكرها مسسلم وهي غلط من دوايه بشسيرين الهباجر وان كان مسسلم دوى له فى الصحيح فالنقة قديغلط على ان أحدد وأباحاتم قد تكلما فيه وانماحصل الوهم من حفرة الفامديه فسرى الىماء زوالله تعالى أعلما انتهمى أقول وجع بين الحديثين بأنه قدكان حفوله حفرة صدغيرة تمخرج منهاور جوه وهوكائم كاندل علمسهووا ية الى سعمدوأ ماالحفر للمرأة فثابت وقداختلففىمشروعية والحقالهمشروع (ولاترجمالحبسليحتي تضعوترضع ولدها ان لم روجد من يرضعه على تلديث الميان بربريدة عن أسه عند مدلم وغيره ان أأنبي حلى الله نعالى علمه وآله وسلم جامنه احرأة من عامد من الازد فقالت طهرنى بارسول الله فقال ويحك ارجعي فاستغفرى الله وتولى المه فقالت أواك تريدان تردتى كارددت ماعز بن مالك قال وما داك فاات الى حدلي من الزنا قال أنت فالت نع فقال لها حتى تضعي ما في بطف قال ف كذلها رجل من الانصارحتي وضعت قال فأنى المنبي صلى الله تعلما علميه وآله و الم فقال قدوضعت الغامدية فقال اذن لانرجها وبدع ولدهاصغيرالسن ليساه من يرضعه فقام رجل من الانصار فقال الى وضاعه مانى الله قال فرجها وأخرج مسلم وغيره من حديث عران بن حديدان امرأة منجهينة أنت النبي صلى الله نعالى عليه وآله وسلم وهي حبلي من الزيافقالت مارسول الله اصبت حدافا قه على فدعاني الله صلى الله تعالى عابيه وآله وسلم وليها فقال أحسن اليها فاذا وضعت فانتى ففعل فأمربها رسول اللهصلي اقله تعالى عليه وآله وسلم فشدت عليها ثمامها ثمام بهافوجهت الحديث وقدرو يتهذه القصة من حديث أبي هريرة وأبى سعدد وجابرين غيدالله وجابر بن ممرزوا بن عباس وأحاد بشهم عندمه وقاء اختافت الروايات فني بعضه المانفذم في حديث بريدة وفي بعضها ان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أخرر جها الى الفطام فجاءت بعد ذلك فرحت وقد جع يتهم المجموعات (و يجوز الجلاحال المرض بعث كال و يحور) لمديث ابى امامة بنسهل عن معدين عبدة قال كان بن ابيا نارو يجل ضعيف يخدج فلربرع

الحي الاوهوعلى أمة من اما تهم يخبث بها فذكر ذلك سعد من عبادة لرسول الله صلى الله تعلل علمه وآله وسلم وكان ذلا الرجل مسلما فقال اضربوه حدقه فالوابار سول الله انه اضعف يما يدة فال ففعلوار وادأحدوا بن ماجه والشافعي والبيهق ورواه الدارقطني عن فليم عن أبي إهأتودا ودمن حديث رجل من الانصار وآخر جه النسائى من حديث أبى ا مامة ن مهل لمفءنأ سهوا سنادالحددث حسن وقدأخرج مسلوغيره من حديث على قال انامة لرسول اللهصلي الله تعالىء لمه وآله وسلم زنت فأمرني ان أجلدها فانتتما فأذاهي حديثة عهد نفشات ان أجلدها أن فتلها فذكرت ذل للني صلى الله تعلله وآله ورلم فقال اتركها حقى تمانل وقدجع بنهذا الحديث والحديث الاول بأن ألمريض اذاكان مرجواأمهل كإفي الحسديث الاسخروان كالمانوسا جلدكافي الحديث الاقول وقد مكي في العبر الاجهاء على الله تمهل المكرجة تزول شدّة الجرو المرد والمرض المرجو فان كان مأبوسانقال أصحاب النافعي اله يضرب بعث كمول ان احقله (ومن لاط بذكر قتل ولو كان بكرا لله المفعول به اذا كان مختارا) لحديث النءباس عنـ دأجد وأبى داود والن ماجـــه والترمذي والحاكم والبيهقي قال قال رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسسلم من وجدعوه بعملعملة وملوط فافتلوا الفاءل والمفعول به قال ايز حجررجاله موثقون الأان فمماختلافا وأخوج ابنماجه والحبآكم منحديث أبىء ريرةان النبى صلى الله تعالىء لميه وآله وسارقال افتلوا الفاعل والمفعول به أحصنا أولم يحصنا واستماده ضعمف قال اين الطلاع في أحكامه لم بثات عن رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسدارانه رجه في اللواط ولاانه حكم فسه وثلث قال اقتلوا الفاعل والمفعول يهروا معنه ابن عماس وأنوهو برة انتهمي وأخرج البيهتي عن على اله رجم لوطما قال الشافعي وبهذا الخدنس جم اللوطي محصما كان أوغ مرمحصن وأخرج البيهقي أيضا عن أبي بكر الهجع الناس في حقورج ل يسكح كانسكم النساء فسأل أصحاب وسول اللهصلي الله تعالى علمه وآله وسلم عن ذلك فيكان من أسدهم لومثذ قولاعلي بن أى طااب قال هـ ذاذنب لم تعص به أمة من الأحم الاأمة واحدة صنع اللهبم الما فدعلم نرى ان نحرقه بالذار فاجتم أصحاب رسول الله صلى الله تعمل علبسه وآله وسلم على أن يحرقه بالنسار قكنت أبويكرالى خالدين الولمدان يحرته النار وأخرج أبودا ودعن سعيدين جبير ومجاهد عن ابن عبَّاس في البكر لو جدعلي اللوطمة ترجم وأخرج البيهتي عن ابن عباس أيضًا الهسئل ــداللوطى فقال ينظرأعلى بنامف القرية نبرمى بهمنىكسا ثمريته ع الحجارة وقداختلف أهلالعلمفى عقوبة اللواط بعددا تنافهم على تحريمه وانه من الكيائر فذهب من تقدتم من الصحابة الىأن حدده الفتل ولوكان بكراسوا كان فاعلاأ ومفعولابه والمه ذهب الشانعي وحكىصاحب شفاء الاوام اجماعا الصحابة على القذل وحكى البغوى عن الشسعبي والزهرى ومالكوأ حسدوا محقانه يرجم محصنا كانأ وغسرمحصن وروىءن الضعيمانه فالبلوكان يستقيمان يرجمالزانى مرتمزلر جما للوطى وقال المنسذوى مرق الاوطعة بالذاوأ بوبكروعلى

إرعيدانله بنالز ببروهشا مبن عبدا لملك وذهب منعدا من نقدّم الى انحدالاوطى حدالزاني وفال الشافعي في الاظهران حدالفاعل حدد الزناان كان محصفار جموا لاجلدوغرب وحد المفعول به الجادوالتغريب وفي قول كالفاعل وفي قول يقثل الفاعل والمفعول به وقال أنو حنيفة بعزر باللواط ولايجلدولايرجم أقول قدصمءن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسألم الامن بقتل الفاعل والمفعول به وصععن الصحابة امتثال هذا الاحر وقتله ملن ارتكب هذه الفاحشمة العظيمة منغميوفرق بيزبكروثبب ووتع ذلك فيعصرهم مرات ولم يظهرف ذلك خلاف من أحدمته ممع ان السكوت في مثل الراقة دم امرى مسلم لا يسوغ لاحد من المسلمن وكان ذلك الزمن الحق مقبول من كل من جاميه كالنامن كان فان كان اللواط بمبايصهم اندراجه تحتعوم أدلة الزانى فهومخصص بماورد فسممن الفتل ليكل فاعلسوا كأن محصنا أوغسم محصن وان كان غيردا خل تحت أدلة الزنا فني أدلته الخاصة لهماينه في و يكني (ويعزر من نكم بهيمة) لكون الحسديت المروىءن ابن عباس أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال من وقعءلى جءة فانتلوء واقتلوا البهمة أخرجه أحدوأ لودا ودوالترمذى والدالى وأبن ماجه فقدروى الترمذي وأبود اودمن حديث أبي رزين عن ابن عباس أنه قال من أتي جمية فالاحد علمه وقال انهأصومن الحديث لاؤل قال والعمل على هذا عندأ هل العلموقدروي أنو يعلى الموصلي من حديث أبي هو مرة نحوحه ديث ابنء باس في القبّل والكن في أسناده عبد الغفار قالءان عدى انه رجع عنه وذكرائهم كانوالقنوء وقدوقع الاجاع على تحريما تبان الهمة كماحكى ذلك صاحب آليحرو وقع الخلاف بهن أهل العلم فقدل يحتد كحذا لزانى وقمل يعزر فقط اذادس بزنا وقمل يتتمل ووجه ماذكرنامن التعزيرأنه فعل محرما مجمعاعلمه فاستحتى العقوية بالذمز يروهذاأ فلرما يفعل به والحاصل انمن وتع على جممة فقد دور دمايدل على أنه يقتل والكنآم بشت ثبوتا نقوم بهالحجة ولاوتع من الصحآبة منه لماوتع في اللواط وفي النفس ثبيًّ من دخوله تتحتأ دلة الزنا العامة فالظاهر المتعز برفقط من غسيرة وق بين بكروثيب (ويجلد المماولة نصف جادا لحرّ ) القوله نعالى فعايرنّ أصف ما على المحصنات من العدذاب ولا فائل بالفرق بين الامة والعبد كإحكى ذلك صاحب المحر وقدأخرج عبدالله بنأجدفي المسندمن حديث على قال أرساني رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم الى أمه سود افزنت لاجلدها المدفو جدتها في دمها فأخبرت بدلا رسول الله صلى الله نعالى على موآله وسار فقال اذا تعالت من نفاسها فاجلدها خسين وهوفى صحيح مسلم كاتقدم بدون ذكرا المسين وأحرب مالك في الموطا عن عدد دانله من عداس المخزومي فال أمرني عمر بن الخطاب في نشدة من قريش فجاد فاولا مندمن ولائدالامارة خسين خسين في الزنا وذهب ابن عباس الى أنه لآحسة على مملولة حتى يتزوج تمسكاية وله زهالي فاذاأ حصن الاتبه وأجبب بأن المراد بالاحصان هنا الاسلام قلت الاحصان فى كلام العرب المنعو بقع فى القرآن والسينة على الاسلام والحرية والعذاف والمتزوج لان الاسلام يمنعه عمالآيها حله وكذلك الحرية والعفاف والتزوج وقوله نعمالى والمحصفات من النساء أرادالمزقبات وقوله تعالى الاينكم المحسنات المؤمنات فعاملكت أيمانكم أراد مه الحرائر وقوله تعالى والذين يرمون المحصِّ خات أراد العقائب وقوله تعالى محصنينُ غُـــ،

ما فين أراد المتزوجين وقوله تعالى فاذا أحصن أى تزوجين وعلى ها ذا الهل الدلم (ويحده سيده أوالامام) اهموم الادلة الواردة في مطاق الحدول بيث أبي هريرة في الصحيرة وغيرهما ان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال اذا زنت أمة أحدكم نته ين زناه افليح الدها الحدولا يترب عليها ثم ان زنت النالية فليه هها ولو بحب لمن شعرو قدده بالى أن السمد يجلد مملوكه جماعة من السلف فال الشافي السسمدا قامة الحد على مملوك دون السلطان وقال أبو حنيفة يرفعه المولى الى السلطان ولا يقيمه بنفسه

\*(ناب السرقة)

ن سرق مكلفا مختَّاراً) وقد تقه قدم وجه اشتراط الشكلة ف والاختسار (من حرز) أي مال محرزوا سندلء ليذلك بمسأخرجه أبوداودمن حديث عروبن شعمت عن أسه عنجده قال رسول الله صلى الله تعالى على ه وآله وسلم وقد سأله رجه لعن الحرسمة التي تؤخذ من مرانعها قال فيهاغتهامر تينوضر ب نكال وماأخ ندمن عطنه فنسه القطع اذا بلغما يؤخذ من ذلك غن الجن قال بارسول الله فالتمار وما أخسد منها في أكلمها قال من أخد بفسمه ولم بتخذخبنة فليس عليمه ثئ ومن احتمل فعليه غنه مرتين وضرب نكال وماأخذمن اجرانه ففيهالقطع اذابلغ مايؤخ ذمن ذلك تمن المجن وقدأخر جها بضاأح دوالنسانى والحاكم وصعهوحسنه الترمذي والحرسية النيترعي وعليهاحرس وكذاحد يثلاقطع في ثمرولا كثر عندأجدوأهل المنثروالحاكم وصعمه ابنحبان والبيهني منحديث رافع بنخد يجوقد ذهبالىاعتبارالحرزالا كثروذهب أحسدوا محق والظاهرية وطائفة منأهل الحديث الى عدما عمياره واستدلوا على عدم الاعتباروان كان قيامهم مقام المنع يكفيهم عا أخرجه أجدوأ بوداردوا بنماجه والنسائ ومالك في الموطاوا اشافعي والحاكم وصحعه منحديث صفوان بنأمة قال كنت ناعافي المسجدعلي خدصة لى فسرفت فأخدذ نا السارق فرفهناه الى رسول المتعصلي الله تعمالي علمه وآله وسلم فأحر بقطعه فقلت بارسول المتهأفي خمصة ثمن ثلاثن درهما أنااهما له قال فهلا كان قبسل أن تأثني به وأخرج أحد وأبودا ودوالنسائي من حُددوث ا بن عُران وسول الله صلى الله تعالى علَّيه وآله وسـ لَم قطع يدسُاوق سرق يوفسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم وقدأخرج مسلم معناه وقدروى نحو حسديث صفوان من حديث عمرو بنشمب عن أسهعن جدموضعف استاده النجيرو يجاب عن الاستدلال بهذه الاحاديث على عدم اعتبارا لحرز بأن المساجد حرزا بادخل اليها ولوكان على صاحبه فيكون المرزأءم مماوقع تبيمنه في كنب الفقه والكنه يشكل على من اعتسبرا لحرز حمد يتقطع حاحد الوديعة وسسمأتى ويمكن ان يكون ذلك خاصاب اوردفيه فلايعارض ماوردفي اعتبار الحرز فيغمره فال في المسوّى ذهب أنوحنيه له اله لاقطع في سرقة ثيَّ من الفواكه الرطبة ولاالخشب ولاالحشيش عملابه ومحدديث وافع وتأوله آلشافعي على معنى اشتراط الحرز وقال نخدسل المدنية لاحوائط لا كثرها فلاتسكون محرزة وانماخرج الحديث هخرج العادة يوضع ذلا حديث الجرين وتطعء عمان في اترجه فال في الحجة المالغة قال رسول الله صلى الله نعاتى علمه وآله وسالملا قطع في غرمها قي ولا في حريسة جبل فاذا آواه المراح أو الحرين فالقطع

فيما بلغ ثمن الجن أقول أفهم النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسدلم ان الحرز شرط القطع وسبب ذلك أن غيرا لمحرز يقال فعم الالتقاط فيجب الاحتراز عنه قات والحرزمايع دماانا سحوزا لمناذلك المسال فالمتين سرزللتين والاصطبسال للدواب والمراح للغنم والجرين للتمسار وأحااذا كان المال في صحرا الوفي مسجد فانحاحرة ان يكون له اظر بحسب ماجرت العادة من النظر وعلمه أهل العلرفي الجلة (ربعد بنارفصاعد الله بشعائشة في الصحيد وغيرهما قالت كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقطع بدالسارق في ربع دينا رفضاعدا وفي رواية لمسلم وغره انالني صلى الله تعالى علمه وآله وسرم قال لا تقطع بدالسارق الاف ربع دينا رفصاعدا وفى لفظ لاسدا قطموا فى ربع دينا رولا تقطه والعماهو أدنى من ذلك و كان و بع الدينا ربومند ثلاثه درا هم والدينارا شي عشر درهما وفي رواية لانساف قالت قال رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسدلم لاتقطع يدااسا وقرفع ادون غن المجن قبل لعائشة ماغن المجن فاات ويعرو يناو وفي الصحيدين وغيرهما من حديث ابنعر قال قطع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآلدوسهم فى يجن غنه نَّلاثة دراهم وفد عرف ان الشلاقة الدراهم هي صرف وبع د بنار كانقدم في رواية أجدد قال الشافعي وربع الدينارموا فقالرواية ثلاثة دراههم وذلك آن الصرف على عهد رسول المتدصلي المته تعالىءكمه وآله وسلما اثناء شرد رهمابد يناروه وموافق لمسافى تقديرا لدمات من الذهب بأاف دينارومن الفضة باثىء شرأ لفدرههم وقدذهب الى كون نصاب القطع ربعدينارأ وثلاثة دراهم الجهورمن المسلف والخلف ومنهم الخلفاء الاربعة وفى المستثلا اثنآء نبرمذه يباقدأ وضعها المباتن فحشرح المنتقى وأماماروي منحدديث أبي هربرة فو الصحيحين وغبرهما قالآفال رسول اللهصلي اللهة مالى عامه وآله وسسلم لعن الله السارق يسترق السضة فتقطع يدءو يسرق لحسل فتقطع يده فقدقال الاعش كانوا يرون انه سض الحديد وألحمل كانوآبر ون ان منها ما بساوى ثلاثة دراهم كذا فى المحارى وغيره قال فى الحجة البالغة الخاصل ان هذه المتقديرات الثلاث كانت منطبقة على شيئوا حدفى زمانه صلى الله تعالى علمه وآله وسلم أختافت بعده ولم بصلح المجن للاعتباراعدم انضباطه فاختلف المسلون في الحديثين الاخبرين فشماريع ديناروقمل للاثة دراهم وقيل باوغ المال الىأحدالقدرين وهوالاظهر عندى وهذا شرعه النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلفرقا بين النافه وغيره لانه لايصلح للتندير جنس دون جنس لاختلاف الاسعار في البلدان واختلاف الاجناس نفاسة وخساسة يحسب اختلاف البلاد فماح توم وتافههم مال عزيز عنسد آخرين فوجب أن بعثير التقدير في الثمن وقيللا يعتبرفها وان الحطبوان كان قيمته عشرة دراهم لايقطع فسمه قال فى المسوى ذهب الشافعي الىحدد بثعائشة ان نصاب السرقة ربع دينار وذهب الكالى حدديث اينعر والجواب من قب لا الشافعي عن حديث ابن عرأن الذي النافه قد حرت العادة ستقويمه بالدراهم وكإنت النلاثة الدراهم تملغ فيمترار بعد يناريو ضع ذلك حديث عتمان فانه يدلعلي ان العيرة بألذه في ومن أجل ذلك ردت قيمة الدر أهم المه بعد ما قومت الا ترجمة بالدر اهمم ويوضع ذلا أبطاونوع اثنىء شرأاف درهم موضع أاف ديشار فى الدية وقال أبوحشفة لاتقطع فىأقل من عشهر ندراهم أفول اصم ماروى آن غن المجن ثلاثة دراهم وهى رابع ديثار

وقدوردالتقددير بردع ديشارفي الروامات الصحدة والنهسىءن القطع فيمادونه فنصاب المسرقة اماثلاثة دراهم أدربع دينارهذا هوالحق ومار وىمن زيادة ثمن المجن فقذبن سقوط ــتـدلالىيەفىئىرحالمنىقى (قطعت كفەالىمنى)لفولەتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما قلت اتفقأهل العلمءلي ان السارق اذا سرق أول مرة تقطع يده المني ثم اذا سرق ثانيا تقطعر جاداليسرى واختلفوا فبمباذاسرق فالثابعدقطعيده ورجادفذهبأ كثرهمالى كه تقطع يدما ليسرى ثماذا سرقا يضانقطع رجساه اليمى ثماذا سرقا يضايعزرو يتحيس وعامه الشافعي وقال أنوحنه فه لا تقطع بده اليسرى ورجله اليمني واكتن بعزرو يحيس (و يكفي الاقرارمرة واحدة) لماقدمنا في الباب الاقل وقد قطع الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلميد سارق الجن وسارق ردامصفوان ولم يئقل انه أمره شكرا دالاقرار وأماما وقعمته صلى الله لسه وآله وسلم من قوله السارق الذي اعترف السرق ما اخالك سرقت قال بل مر تهن لاثا فهذاهومن بابالاستثمات كأفقدم وقدذهب الحائه يكني الاقرارسة واحسدة مالكوالشافعمية والخنفية وذهبان أبيابل وأحيدواسحة إلىاعتمارالمرتين والحقاهو الاول (أوشهادة عدلين) لكون السرقة مندرجة نحت ماوردمن أدلة الكاب والسنة في اعتمارالشاهدين (ويتندب تلقين المسقط) لحديث أبي أمه المخزومي بمنسدأ حدوا بي داود والنسائق باسنادرجاله ثقات الذي صلى الله تعالى عليه وآله وسدلم أتى بلص اعترف اعترافا حدمه ممتاع فقال له رسول الله صلى الله تعالى علمسه وآله وسسلم ما الحالك سرقت قال بلي م تنأوثلا مُاوقدروي عن عطاءانه قال كان من مضى يؤتى البهـ بها السارق فدة ول أسرقت قل لاوسمى أما بكروع وأخرجه عبدالرزاق وفي البابءن جياعة من الصحابة (ويحسم موضع القطع) لثلابسرى فيهلك فان الحسم سب عدم السراية لما أخرجه الدار قطني والحاكم والبيهتي وصحعه اين القطان من حديث أي هريرة ان رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسار -ارقةسدسرق £16 فقالوا مادرول الله ان هـ ذا قدسر ق فقال دسول الله صلى الله تعالى وآله وسلما اخاله سرق فقال السارق يلى بارسول الله فقال اذهبوابه فاقطعوه ثما حسموه ونى به فقطع فأتى به فقسال تب الى الله فقسال قد تبت الى الله قال تاب الله علمك (وتعلق المدفى عنق السارق / لما أخر حه أهل السنن وحسنه الترمذي من حديث فضالة بن عبيد قال ليالله صلى الله تعالى عليسه وآله وسسلم يسارق فقطعت يده ثمأ حربها فعلقت في عنقه خادما لحجاج بزارطاة فالراانساتي هوضعنف لايحتج بجديثه قالفي الحجة البالغة انميا همنذ التشهير وليعملم الناس انه سارق وفرقا بيزما يقطع المدظلما وبين ما يقطع حمدا (و يسقط يعفوا لمسروق علمه قبل البلوغ الى السلطان لابعده فقدوجب) لحديث صفوان المتقدم وأخرج النساق أنودا ودوالحاكيموصحه منحديث عبدالله بزعران رسول اللهصلي المه تعالى علميسه وآله وسلم قال تعافوا الحدود فيميا ينسكم فيبا بلغني من حدفقد وجب فلت وعليسه أهل العسلم ويحرم الشفاعة السارق اذابلغ أمرءا اسلطان ان لاية طعيده ﴿ وَلِا وَطَعَ فِي غُرُولًا كَثَرُمَا لَهِ بِوَوْءَا لِمُو بِنَادًا أَكُلُّ وَلَمْ بِتَخَذَّخَبِنَهُ وَالْاكَانَ عَلَمْ لَهُ عَنْ مَا حَدَّلَّهُ مر نيزوضرب الحسكال) للديث عمرو بن شعب ورافع بن خديج المتقدميز في أول المباب

أوالكثر جماراالخمل أوطاعها والزامه مالنمن مرتبن تأديب امالمال ولم يكتف صلى الله تعالى علمه وآله وسلم بذلك بلقال وضرب تكال ايجمع له بين عقومة المال والمدن والخبنة ما يحمله الانساد في حضينه وقدتة تمضيطهاو تفسيرها (وليسء بي الخائن والمنتب والمختلس قطع) لحديث جابرعند أحدد وأهل الدنن والحاكم والبهق وصععه الترمذي وابنحيان عن الذي صلى الله تمالى عليه وآله وسلم قال ايس على خان ولامنته بولا مختلس قطع وأخرج اين ماجه با ــ نادصحيح من حديث عبدالرحن بن عوف نصوحد يث جابر وأخرج آبن ماجه أيضاو الطبراني من حَـديث أنس نحو ، قات وعلى هـذا أهل العلم (وقد أنت القطع في جحد العارية) لما أخرجه مدلم وغيره من حديث عاقشة قالت كانت اهر أَهُ يُحَرِّوهُ مِهَ تُستَعَبِّر المتاع وتجعده فأمرا انبى صلى الله تعالى علمه وآله وسلم قطع بدها وأخرج أحدوا لنسائى وأبود اود وأنوعوانة في صحيحه وزحديث ابن عرمثل حديث عائشة وقدده بالى قطع جاحد العاربة منام يشسترط الحرزوهم من تقدد موذهب الجهورالى انه لا يقطع يدجاحد العارية قالوالان الجاحدالعارية ايس بسارق لغة وانماوردالكتاب والسنة بقطع السارق ويرديان الجاحد اذالم يكن سارقالغة فهوسارق شرعاوااشر عمقدم على اللغية وقد ثيث الحديث من طريق عائشة وابن عركاته دم وكذامن حديث جابروابن ممعودوغ يرهؤلا وقدوقع في رواية من حمديث ابن مسعود عدمدا بن ماجه والحاكم وصحعه انها سرقت قطمنة من يتترسول الله صلى الله تعالى عليه وآله و الم و وقع في ص استمل حييب بن أبي ثابت النم اسرقت حليا في كن أن تكون هذه المخزومة قديجهت بتنال مرقه وجحداأهارية

# «(باب-دااة ذف)»

وى الحصنات الزنا كبيرة قال الله تعالى ان الذين يرمون الحصنات الفافلات المؤمنات الهنوا في الديبا والا سرة وا تفق على ذلك المسلون (من رمى غيره الزناوجب عليه حدا القذف غيانين جلدة ) اقوله تعالى والذين يرمون المحصنات نم لم يأتوا بار بعة نهدا فأجلدوهم غيانين جلدة وقد اجع أهل العلم على ذلك واختلفوا هل بنصف العبداً م لافذه بالا كثر الى الاول وروى مالا عن منه الله على ذلك واختلفوا هل بنصف العبدالبوع غيان بن عفان والخلفا هم مالا عن من عود واللهث والزهوى مالا أيت أحد اجلد عبدا في فرية أكثر من أربعين وذهب ابن مدعود واللهث والزهوى والاوزاعى وعرب عبد العزيز وابن حزم الى اله لا ينصف العبد العرائية أقول الا يه أقول الا ته الكرية عامة بدخل تمنها الحروالعبد والعضاضة بقذف العبد العرائسة ومعظم ماوتع التعويل عامة بدخل تمنها الحروالعبد والعضاضة بقذف العبد المناسسة ومعظم ماوتع التعويل عليه هو قوله تعالى في حد الزناف علي نصف ما على المحنات من العذاب ولا يخول النقال المناسبة الحروالي المناسبة الم

منزني فيأول بلوغهنم تابوحسنت حالته واستدعره فقذفه قاذف لاحددعلم موعله هذآ [أهلل المهل واذاعفا المقذوف فم يجلد قاذفه واذا قذف أبو ارجل وقدها كافاه المطاامة بالمد وفي الانوار حدالقاذف وتعزيره حتى الاتدمي يورث عنه ويسقط بعقوه وعفو وارثه انمات أوقذفممتا وهوحق جسع الورثة وفى الهداية لايصم عفو المقذوف عندناوفها الوقال مااين الزانمة وأمهممتة محصفة فطالب الابن يحدالقذف حدالقاذف لانه قذف محصنة ولابطال بجدالقيذف لامت الامن يقع القدح في نسب وبقذفه وهو الوالدوالولدومذهب الشافوميا خفمةان الوالدلا يحلد يفذف ولاه واذاقذف جماعة جادحه اواحدا وعلمه أتوحنمقة وقال الشافعي اذا اختلف المقذوف فلاتداخل والتعريض الظاهر ملحق بالصررج وعلمه مالك وقال أبوحنه فمة والشافعي لايلحق به ولايحد الامالصريح أقول المحقه في إن المرادمين رمي المحصنات المذكورفي كتاب الله عزوجل هوان يأتى الفاذف بلفظ بدل لغة أوشرعا أوعرفاعلي الرمى،الزنا ويظهرمن قوائن الاحوال ان المتسكلم لمرد الاذلال ولممات يتأويل مقدول يصم حل المكلام علمه فهذا بوجب حدّا القذف بلاشكُ ولاشم ة وكذلكُ لوجاً وبلفظ لا يحتمل الزياأ و يحقله احتمالا مرجوحا واقرأنه أراد الرمى بالزنافانه يجب علم الامرجوحا وامااذا عرض بلفظ محقل ولمثدل قرينة حال ولامقال على انه قصد الرمى بالزنا فلاشئ علمسه لانه لايسوغ ايلامه بحة دالاحتمال (و يشبت ذلك باقراره صن الكون اقرارا الرالاز ماله ومن ادعى اله دشمة ط الشكوارمر تتن فعلمسه الدلدل ولم يات فى ذلك دليل من كتاب ولاسسنة (أو يشها دة عدلين) كسائرماتعتبرنسة الشهادة كالطلقه الكتاب العزيز (واذالم يتب لم نقبل شهادته) اقوله تعالى ولاتقياوا لهم شهادة أيداثم ذكر يعدد ذلك التوية (فانجا وبعدا القذف باربعة شهود) يشهدون على المقذوف انه زني (سقط عنه الحد) لان القاذف لم يكن حدنة ذقاذ فابل قد تقرر صدورالزنايشهادةالاربعة فمقام الحدعلي الزاني (وهكذا اذاأ فرالمقذوف بالزنا) فلاحدعلي من رماه به بل بحدا القر بالزنا وقد ثات عنه صلى الله تعالى علمه وآله وسلم اله حاد أهل الافك كما مذدأ حدوأى داودواب ماجه والترمذي وحسسته وأشار الى ذلك المخارى في صححه فثبت حدالقذف بالسدنة كأثبت بالقرآن ووقع فيأيام العمارة جلامن شهدعلي الغبرة بالزنا حمث لم تمكمل الشمادة وذلك معروف ثايت

#### \*(باب-دالشرب)\*

شرب المهركبيرة وعلية أهدل العار (من شرب مسكر المكافئات المان وقد تقدم دليلا (جلدعلى مايراه الامام المار بعين جلدة أوا قل أوا كثرولو بالفعال) لمانت في الصحيحين من حديث أنس ان الذي صلى الله تعالى علمه هوآله وسلم جلد في المهر بلغر بدوالنهال وجلداً بو بكر أربعيز وفي مسلم من حديثه ان الذي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم أنى برجل قد شرب المهر فالديمة بوقد من من خديث عقبة بن المرث قال بحر المنافعة المحدود عمانين فاحر به عروف المخارى وغيره من حديث عقبة بن المرث قال بحي بالنعمان المدود عمانين فاحر به عروف المخارى وغيره من حديث عقبة بن المرث قال بحي بالنعمان أوابن المعمان شاد بافاهم وسول الله صلى الله تعالى علم عدد وآله وسلم من كان في الميت ان بضر بوه في كنت فين ضربه بالنهال والجريد وقيمه أيضا من حديث السائب بن يزيد قال كنا بضر بوه في كنت فين ضربه بالنهال والجريد وقيمه أيضا من حدديث السائب بن يزيد قال كنا

ا نؤتى النسارب في عهد رسول الله ملى الله تعالى عليه وآله وسه له وفي امرة أبي بكروم درامن امرة عرفنة ومالمه فضربه بايديشاونه الناوارد ينناحتي كان صدرامن أمرة عريفيلافيها أربعن حتى اذاعتو افيها وفدقوا جادغانين وفدمه أيضامن حديث أبي هرين تحويوف المابأ حاديث يسستفادمن مجوعها انحدا لسكولم يذبت تقديره عن الشارع وانه كان يقام ببزيديه على صورمخذافة بحسب مايقتضسه الحال فالحقان جلدا اشرب غيرمقدربل الذى يجب فعلده واماالضرب بالمدأو العصاأوالنعل أوالنوب على مقداربراه الأمام ون قايل أو كنبرفمكون على هذامن جله أفواع التمزير وفى الصحين عن على اله قال ما كنت لاقير حدا على أحدفه وتوأجدني افسي شمأ الاصاحب الخرفانه أومات وديته وذلك ان رسول اللهصلي الله تعالىء لمبه وآله وسلم لم يسسنه قات وعلمه أهل العلم الاان الشافعي يقول أصسل حدانهم أر بمونومازاد عرعلى الاربعين كانتعزير المساووى ان الذي صلى الله تعالى عله وآله وسلم أتى بشارب فضر بومبالايدى والمتعال وأطراف الشاب فلما كان أنو يكوسأل من حضر ذلك المضروب ففؤمه أربعين فضرب أربعين حيانه تم عرحتى تنابع النساس فاستشاريح وفضرب غمانين تم قال على حديداً فالم الحد على والمدين عقبة لما بلغ أربع بن حسب ك جلد النبي صلى الله نعانى علمه وآله وسـ لم أربعين وجلداً بو بكرار بعين وعرغمانين وكل منه وهذا أحب الى قال ف الجنة ألبالغة ثم قال اى الذي ملى الله تعالى عامه وآله وسلم ويستحتوه فاقبلوا علمه يقولون مااتقيت اللهما خشيت الله مأاستحييت من وسول الله وروى الهصلي الله تعالى عليه وآله وسلم أخذترا بإمن الارص فرمي به وجهدا نتهبى وروى مالكءن ابن شهاب الهستلءن حدالعبدف انلو فقال بلغني ان عليه نصف الحدفي الحرّوان عرس الخطاب وعمّان بن عقان وع بدالله بن عرة دجلدوا عبيدهم نصف حدا لحزفي الخر ولايجوز للامام أن يعفوعن حدد قال سعيدين المدرب مامن شئ الايحب الله أن يعفو عنه مالم يكن حدا قلت وعلمه أهل العلم ( وركفي اقراره مرة أوشها دة عدلين) لمثل ما تشدم واعدم وجود دامل يدل على اعتبارا لتمكرار (ولوعلى الق الكون غروجها من جوفه يفيدا اقطع بالهشر بهاوا لاصل عدم المدقط والهذاحد العماية الولدين عقيما المهدعان ورجالان أحددهما انهشر بهاوالا خرانه تقياها فقال عنمان اله لم يتفيه اها حتى شربها كافى مسلوعيره (وقتله في الرابعة مندوخ) لماروا والترمذي والندائى عنجابر عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ان من شرب الخرفا جلدوه فان عاد فالرابعة فافتاوه مأتى الني مسلى الله علمه وسلم بعدد للسرب لقد مرب في الرابعة فضربه ولم يقتله ومناه أخرج أبوداود والترمذي منحديث قبيصة بنذؤيب وفسيه ثمأتي بعنى في الرابعة فجلده ورفع الفتل وفي رواية لاحدمن حديث أبي هريرة فاتى رول الله صلى الله تعالى عليه وآله وساريسكران في الرابعة فحليسه له أقول قدوردت الاحاديث بالفتل في الذالنة فيعض الروايات وفي الرايعة في عض وفي الخامسة في عض وورد مايدل على النسم من فعلدصلي الله علمه وسلموانه رفع القنلءن الشارب واجع على ذلك جميع أهل العلم وخااف فيه إبعض أهل الطاهر • (فصل والتعزير في المصاصي التي لا توجب حداثابت بحبس أوضرب أو نحوه ، اولا يجاوز

عشرة أسواط ) و لديث أى بردة بن نيار في الصحين وغيرهما انه سمع الني صدلي الله تعالى علمهوآ لهوسألم يقول لايجلد فوقءشرة أسواط الافى حدمن حدوداته وأخرج أجدوأبو داودوالنسائى والترمذى وحسنه وقال الحاكم صحيح الاسنادمن حديث بهزبن حكيمان المنيصلي الله تعالى علمه وآله وسلم حبس رجلا في تهمَّة نوما ولملة وقد ثبت ان عرام أما عبدة بن الجراح ان يربط خالدين الوليد بعمامته الماعزله عن امارة الجدش كافى كتب السد وسبب ذلانانه استنكر منه اعطامتي من أموال الله وتفدم في باب السرقة ان النبي صلى الله تعالى علمه وآله وملم قال وضرب نسكال أفول هدذا الفصدل يراديه كل عقوية است بعدمن الحدودالمتقدمة والاتمة فنها الضرب والكن يكون عشرة اسواط فادون لحديث أبى ردة المنقدم ولا تجوز الزيادة على ذلك والكن أيس في هدا الحديث ما يدل على وجوب التعزير بل غايه مافيه الجوازفة طوقدا طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جماعة ارتكبوا ذنوبا لاتوجب حدافلم بضربهم ولاحبهم ولانعى ذانعابهم كالجامع فينهار رمضان والذي الق امرأة فاصابمنها مايصيب الرجل من ذوجته غيرانه لهيجا معها وغدرذلك كشرومن أنواع النعزير الحبس ويجوزا لحبس مع التهدمة وفكذا يجوز حبسه ن كان يخشي على المسملين من معرته واضراره بهملوكان مطآها فان الامرباله روف والنهيى عن المذكرو احدان يقدرا لامكان ولا عكن القمام بوسما ف حق من عرف بذلك الالا خماولة بينه و بين النساس بالجيس ومنها النبي كا فعادصلي المقهعلمه وسلم بجيماعة من المخنذين ومنها ترك المكالمة كما فعلد صلى المقاتعا ليءا معوآله وسلمالثلاثة الذين تتخانه واعنه حتى ضباقت عليهما لارض بمبارحيت ومنها الشتم الذى لافحش فسيه كقول الله تعالى حاكياءن موسىءامه المسلام فاذا الذى استنصره بالامس يستصرخه تمال لهموسي المتلغوي مبين ومن ذلك قول بوسفءا مها اسلام لاخوته أنتم شرمكا نالمانسموه الىالسرقة وفال صلى الله علمه وسلم لاب ذرائك المرؤة مك جاهامية كافى المحارى لمسمعه صلى انتهءلميه وآله وسلم يسب احرأة وفى مسلما نارجلاأ كل بشمساله عندرسول انته صلى انته ثعسالى عليه وآله وسدلم فقبال كل يعيذك فقال لاأسنطيهم فقال لااستطعت ما منعه الاالبكر فالفيا رفعهاالى فيمه وفى مسالم من سمع رجالا ينشسد ضالة فى المسجد فارقل لاردها الله عارك فان المساجدة تين لهذا وقي مسلم أيضاات الني صلى الله تعالى علمه وآله وسلم قال له لاوجدت وفي الترمذى اذا رأيتم من يبيع أو بيناع في المسجد فقولو الاأربح الله تجارت وقال مريالة تعالى عليه وآله وسلم للخطيب بنسخطيب الفوم انت أخرجه مسلم وغيره ووقع منه صلى الله نعابى عليه وآله وسلم من هذا الجنس شئ كثير وكذلك وقعمن الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح من ذلك مايرشد الى جوازه اذ اظن فاعله تائيره في المرتدك للذنب

\*(اب دد المحارب)\*

الاسلام لاالكفار بدليل قوله تعالى الاالذين تابو امن قبل أن تقدروا عليهم والاسلام يحقن الدم سوا اسلرقبل الفدر اعلمه أو بعده اواعا أضاف الحرب الى الله ورسوله ايذا مامان حرب المسلمن كانه مرب لله تعدالي ورسوله أقول ظاهر القرآن المكريم ان من صدق علمه اله محارب للدور سوله ساع في الارض فسهادا فان عقوبته اما القندل أوالصاب أوالقطع من خدلاف أو ولابئ اثنيزمنها ولايجوزتر كدع أحددها هدذامعني النظم القرآني فأن قات كمف عقوبة الصلب هل مفعل به ما يصدق علمه مسمى الصلب ولو كان قلملا قلت يفعل به ما يصدّق علمه انه صل عندأ هل اللغة فان كان الصلب عندهم هو الذي يفضى الى الموت فذال وان كان أعم منه فالامتثال يحصل بفسردمن افراده وقال الشافعي الميكا برون في الامصارقطاع وقال أبو حندغة لاوظاهرمذهب الشيافعي في صدقة الصلب انه يقتل ويغسل ويصلى علمه ثم يصلب ثلانا نم ينزل ويدفن وقيل بصلب حياتم بطعن حتى يموت مصلو باوقال أنوحنه فه لايغسل ولا يصلىعلى فاطع الطريق ومعنى النبيء عندالجنفية الحبسحتى يرىعلمه أثرالصلاح وعند الشافع للامآم ان يحدر أو يغسر بأو يطلبه للتعزيروا لطلب نفي أيضا لانه حامل على هريه ﴿ يِفَعِلَ الْأَمَامُ مَنَّهَا مَارَأَى فَمَهُ صَالَاحًا أَكُلُ مِنْ قَطْعُ طُرِيَّةًا وَلَوْفَ الْصَرَاذَا كَانْ قَدْسَمِي فَى الارض فسادا) هدذا ظاهرمادل علمه الكتاب العزيزمن غبرنظر الى ماحدث من المذاهب فازالته سحانه قال انماجزا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساد افضم الى محارية الله ورسوله اىمعصمة ما السدجي في الارض فسادا فيكان ذلك داملاعلي ان من عصى الله ورسوله بالسعى فى الارض فسادا كان حده مأذ كره الله فى الآية ولما كانت الاكة الكرعة نازلة في قطاع الطريق وهم العدريون كان دخول من قطع طريقا تحت عوم الآية دخولا أواماتم حصرالجزا فى قوله ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديم ـ مروار حلهم من خـ لاف أوُ منقوامن الارض فخبر بين هسذه الانواع فيكان للامام أن يختار مارأي فهه صلاحا منها فان لم يكن امام فن يقوم مقامه في ذلك من أهل الولايات فه مذا ما يقتضه ونظم القرآن الكريم ولم بأتءن الادلة النبوية مايصرف مايدل علسه القرآن الكريم عن معناه الذي تقتضسه الغة العرب واماماروى عن ابن عبياس كاأخرجه الشافعي في مستندمانه قال في قطاع الطويق اذا فتلواوأ خذوا الاموال فتلوا وصلبوا واذا قتلواولم بأخذوا المال فتلوا ولمبصل وإواذا أخذوا المال ولم بقتلواقطهت أبديهم وأرجلهم من خلاف واذا أخافوا السدل ولم يأخذوا مالانفوا من الارصُ فلمس هــذا الاجتماد بما تقوم به الجِهْء في أحــد ولو فرضنًا انه في حكم النفسية للاتنة وانكان تخالفا الهاغاية المخالفة فغي أسمناده ابنأبي يحيى وهرضعيف جدالا تقوم عذله الحجة واماماروىءن ابن عباس أبضا ان الاتية نزلت في المشر كن كاأخرج ما وداود والنسائىء:ــەفدلكمدنوع بانهانزات في العسر نمين وقد كانوا اسلوا كافي الامهات ولوسلنا ماروىءن ابن عباس لم تقميه حجة من قال ماختصاص مافى الا تقالمشركن لما تقورمن ان الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب على ان في استاد ذلك على بن الحسين بن واقدوهو ضعيف وقددهب الى مثل مادهينا اليهجاءة من الساف كالحسدن البصرى وابن المسيب

مجاهدوا سعدا أخاس بالحقمن كأن معه كتأب الله وقد أدت عن رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلمق العرنيين انه فعلهم أحدالانواع المذكورة في الآية وهو القطع كافي الصحين يرهما منحــديثأنس والمرادىالصاب المذكورني الآيةهوالسلب على الجذوع أو نتحوها حتى يموت أذارأى الامام ذلك أو يصلبه صلبا لايموت نسم فان اسم الصلب يصدق على الصلب الفضي اني الموت والصاب الذي لايفضي الي الموت ولوفرض خاانه يختص بالصاب المفضى ألى الموت لم يكن في ذلك : ـ كرا ربع ـ د ذكر الفق للان الصاب هو فقل خاص وا ما المنفي من الارض فه وطرده عن الارض التي افسد فيها وقد قسل انه الحبس وهوخ لذف المعنى العربي (فان تاب قبل القدرة عامه سقط عنه ذلك) انس القرآن بذلك وهو قوله تعالى الاالذين تابوامن قبلان تقدرواعليهم فأعلوا الناته غفوررحيم قات معناه عند دالنا فعي اذاتاب فأطع الطريق قبل القدرة علمه ويسقط عنه من العدوية ما يحتص بقطع الطريق فأن كأن قتل يسه قط تحتم القدل ويرقى عليه القصاص قالولى فدر عبالخدار انشاء استوفاه وانشاء عقا عنهوان كانقد أخد ذالمال سقط عنه قطع البدو الرجل وقيل في سقوط قطع الدحكمه حكم السارق فى البلداذا تاب وان كان قد قَتَل وأخدذ المال فقط عنه يحتم القَتَل والصل واذا تاب بعددالقدرة لابسقط عنده شئمن العقو بات ولايسقط سائرا لحدود بالتوبة قبل القدرةعليه وهذا أظهرقولي لشافعي والقول الثاثي انكلءقوبة تتجب حقالله تعالى مثل عقو بات قاطع الطريق وقطع السرقة وحدد الزناو الشرب تدةط بالنوبة لان التسائب من الذنب كمن لاذنب له وأفول الاستماليل فيهاالاالاشيارة اليءة والله ورجمته لمن ناب قبل القدرة وليس فيها القعاع مجصول المغفرة والرحة لمن تاب ولوسه إالفطع نذلك فى الذنوب التي أمرها الى الله فيستقط بالتوبة الخطاب الاخروى والحدالذى شرعه آلله وأحا الحقوق التي لا دميين مندمأ ومال أوعسر ضفليس فالآية مايدل على سقوطها ويمنزعمان تم دلسالايدل على السقوط فبالدارل على هذا الزعم

#### \*(باب من بستعق القال حدا)

(هوالحربي) ولاخلاف في ذلك لاوامرالله عزوجل بقبل المسركين في مواضع من كابه العزيز ولما بت عنه ملى الله والموالية به والموالية والمربد المربد المدالية والموالية والمربد المربد الموسى في المدالة الموالية المربد الم

أأهر بفذمن أي بكرااصديق رضي الله تعالى عنه فبعت الهم المسلمن وقاتلهم حتى رجعوا أوعلى هذا أهل العلومن ارتدعن الاسلام وليس له منعة فتل وعليه أهل العلم اذا كان المرتد رجلاوا خمافوا في المرتدة فال الشافعي نقتل وقال أبوحنية فالانقتل والكن تحيس حتى تسلم أفول الادلة الدالة على قدل المرتدعامة ولم يردما يقدضي يخصه صهاوا ماحد بت الهربي عن قدل النساء فذلك اغماه وفى حال الحرب فان النساء المشركات لايقتمان وايس ذلك محل النزاع ثمقد ثبت عنه صلى الله تعالى عليه وآلا وسلم انه قنل عدة نساء كاللاتي أمر بقنلهن يوم الفتح أساكان ونعرمنهن السبله وكذلك قتل امرأ تبذمن بني قريظة وغيرذلك ثمايس النهيءن قتل النساء مستلزما لتركهن على المكفراذ المنتعن من الاسلام والجزية فاله لا يجوزالتقرير على المكفر فاذا فالتامرأ فلاامرأبدا ولاأعطى الجزية وصعمتء بي ذلك كانتر كهاحينثذ كافرغير جائز لاحددمن المسأن ومن ههناياو حالثان النهي عن قتل النساء اعاهو لاجسل كونهن مستضعقات يحصدل منهن الانتماد للاسدلام بدون ذلك وامس عندهن غنامي الفتال والهذا كانسب النهى عن نتلهن أنّا الذي صلى الله علمه وسلم رأى احرأة مستولة فقال ما كانت هذه التقاتل غرنم يى عن قتلهن فانظر كعف جعل النهي عن قتلهن معللا بعدم المقاتلة وا ماقول بعضأهل العلم التأول كالمرتدفهه فاتسكب العيرات وينساح على الاسلام وأهله بالجفاء التعصب في الدين على غالب المسلمن من الترامي ما الكفر لابه في القرآن ولالسان من الله ولا ابرهان بالماغلت مراجل العصدة في الدين وتقكن الشمطان الرجيم من تفريق كلة المسلين اقتهم الزمان بعضهم ابعض بماهو شيمه الهباعق الهواء والسراب فى اليصعة فمالله وللمسلمن منهذه الفاقرة التي هي أعظم فواقر الدين والرزية التي مارزئ بشله اسبيل المؤمنين وانتان بقي فيك نصيب منعفل وبقية من مراقبة القه عزوج لوحصة من الغبرة الاسلامية علت وعلم كل من له علم به ذا الدين أن النبي صلى الله تعلى عليه و آله وسلم لماسدل عن الاسلام قال في سانحقيقته وابضاح مفهومه انه اقامة الصلاة وايتا الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وشهادة أنلااله الاالله وآن محسد ارسول الله والاحاديث بهذا المعتى منوا ترة فن جاء إجذه الاركان الخسسة وتعامم باحق القيام فهو المسلم على رغم أنف من أى ذلك كائنامن كان فنجاك بمايخالف هدذامن اقط القول وزاتف العلمالجهل فاضرب يهفى وجهه وقل له تد تقدم هذيانك هذا برهان محدين عبدالله صاوات الله وسلامه علمه

دعواكل قول عندقول مجد ، فيا آمن في دينه كفاطر

وكانه نقدم الحكم من رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كن قام بهذه الاركان انبسة بالاسلام فقد حكم لمن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره بالايان وهدناه قول عنده نقلام نواترا فن كان هكذا فهو المؤمن حقاو قدور دمن الادلة المستملة على التره من تكفير المسلم والادلة الدالة على وجوب صدانة عسر سلم المسلم واحترامه ما يذل بقعوى الخطاب على تجنب القدر في دينه باى قادح في كمن فاخر اجه عن الماة الاسلام قالى المله المكتمرية فان هدف جناية لا تعدلها جناية وجرأة لا تماثه الماه وآله وسلم الثابت وأبن هذا المجترئ على تدكف أخده من قول رسول الله صدلى الله تعالى علمه وآله وسلم الثابت

عنه في العصير أيضا السلم أخوا المراد يظله ولا يسله ومن قول رسول الله صلى الله أهالي عليه وآلهور إالتابت عنه في الصحيح أبضامها بالمساف وقاوقناله كفرومن قول رسول الله ملى القه تعالى علمه وآله وسلم از دما وكموأموالكم وأعراضكم عليكم حرام وهوأ يضافي الصحيم وكم بعسدالعبادمن الاحأديث الصحيحة والاتبات الفرآنيسة والهداية بيدالله عزوجه لاللأ لا تهدى من أحديث ولكن الله يه دى من يشاه هــذاما أفاده المـاش العلامة في الســـول و قال أبضااعلمان الحكم على الرجل المسلم يخروجه من دين الاسلام ودخوله فى الحكفرلا بنبغي لمسلم يؤمن بالله والموم الأخرأن يقدم عامه مالا ببرهان أوضح من شمس النهار فاله قد د ثبت في الاحاديث الصحصة المروية من طسر بن جماءة من الصماية ان من قال لاخسه ما كافر فقد باميها أحده مأهكذافي العدير وفراذظ آخرفي العديدين وغسيرهمامن دعارجلابالكفر أوفالء دوالله وابس كذلك الاحار علمه أى رجع وفي اذظ في الصير فق د كفر أحددهما فني هملذه الاحاديث وماو ردموردها أعظهم ذاجروأ كمعرواعظ عن السراع في الملكذم وقدد فالءز وجدل واصكن من شرح مالكفرصد دا فلا بقدمن شرح الصدد بالكهر وطمأنينسة القلب وسكون النفس المه فلااعتباريا يقسع من طوارق عقائد الشهرك لاسيمامع الجهل بمغالفته الطربقة الاسلام ولااعتبار بصدورفعل كفرى لم يردبه فأعل الخروج عن الاسلام الحملة الكفرولااء تبار بلفظ بلفظ به الماليدل على الكفروهو لا بعد قد معناه فان قلت قند وردفى السنمة مايدلءلي كفرسن حلف بغيردكة الاسلام ووردفي السسنة المطهرة مايدل على كفرسن كفرمسل كانقدم و وردق المنقالطهرة اطلاق الكفر على من فعسل فعلايخالف الشرع كانى حديث لاترجعو ابعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وتحوه محاوره مورده وكل ذلك بفيد دان صدور شئمن هده الامور توجب الكفروان لم يردقا ثله أوفاعله به الخروج من الاسكلام إلى ملة الدكافر قلت الذاضاقت علىك سبيل التأويل ولم يحجد طريقاتسلكها في مشال هذه الاحاديث فعلمك أن تقرها كاوردت وتقول من أطلق علمه رسول اللهصلي اللهعلمه وسام اسم الكافرقه وكأقال ولايجوز اطلاقه على غسيرمن معناه رسول الله صلى الله علمه وسلم من المسلمن كافرا الامن شرح بالبكلة رصدرا فحماتُ لذا تحومن معرة الخطو وتسلمهن الوقوع في المحنة فان الاقدام على ما فمسه بعض الماس لا ينعله من يشعب على ديهُ ـ مولا بسمَّريه فيما لافائدة فد ـ مولاعا تدة فيكدف اذا كان على نفسه أذُّ أَخْطَأُ أَنْ يَكُونَ في عداد من مما ورسول الله صلى ألله عليه وسلم كافرا فهذا يقود المه العقل فضلاعن الشرع ومعهذا فالجع بينأ دلة الكتاب والمنة واجبوقد أمكن هنابماذ كرناه فتعين المصيراليه فحتم على كلمسكرة ولايطلق كلة الكفرالاعلى من شرح به صدرا ويقصر ماورد مما تقسدم على وهدذا الحسق اليس يه خَمَاه \* فدعني عن بنمات الطريق

قوله و يابى الواوللعطف وايست من البيت ا

و بأبى الفتى الااتباع الهوى ﴿ وَمَهْ بَهِ الْحَدَى لَهُ وَاضْعَ وكيف يتحكم بالكفر على من حكى قولا كفر بإصدر من كافرفان الفرآن الكريم قداشتمل على ما يأبى عنه الحصر من حكاية ما هو كذر بواح من أقوال الكفار وهكذ إلا يحكم بكفر من كفر كردانت والمتعادلة من الكريسة و عادمة على من المناسسة و المناسسة المناس

والساحر) لكون على المحرفوعامن الكفر ففاعله من تديستي قمايسته قه المرتد وقدروى ألترمذى والدارقطني والبيهق والحاكم منحديث جندب قال قال رسول الله صلى الله تعالى علبه وآله وسلم حدااسا حرضرية بالسيق قال الترمذى والصحيح عن جندب موقوفا قال والعمل على هـ ذاعند بعض أهل العلمن أصحاب الني صلى الله تعالى علمه و آله وسلم وغيرهم وهو قول مالك بنأنس وقال الشافعي انماية تبل الساحراذا كان يعمل في محروما يبلغ به البكفرفاذ اعمل عملادون الكفرفلم نرعامه قتلا اه وفي استاده فدا الحديث المعمل يزمسكم المكي وهوضعيف وأخرج أحدوء كدالرزاق والبهيق انعرب الخطاب كتب قبل موته بنهران اقتلواكل ساحر وساحرة والارجح ماقاله الشافعي لان الساحر اغبا يفتل لكفره قلايدأن يكون ماع لدمن السحر موجماللكفر قال فيالمسوى السحركييرة قال تعالى وماكة وسليمان ولكن الشماطين كفروا يعلمون المناس السحرو اختاف فى ذلك أهل العلم فقال مالذ وأحديقتل الساحروقال الشافعي ماتقدم ولوقتل الساحر رجلا بسهره وأقراني مهرنه وسهري يقتل غالبا يجبءامه القودعند دالشافعي ولايجبء نسدا بيحندفة ولوقال هرى قديقتل وقدلا يقتل فهوشبه عمدولوقال أخطأت السمدن غسيره فهوخط أتتجب فمه الدية المخففة وتمكون في ماله لانه ثبت باعترافه الاأن يصدقه العاقلة فتنكون عايهم أقول لاشكان من تعلما لسحر بعداسلامه كأن بةعلاالسحركافرا مرتداو حده حدالمرثد وقدتقدم وقدوره في الساحر بخصوصه الأحدده الفتل ولايعارض ذلا ترك الني صالى الله علمه وسام لفتل لسدين الاعصم الذي محره فقد يكونذلك قبلأن يثنت انحدااساحرااتنل وقديكون ذلك لاجل خشمة معرة اليهودوقد كانواأهل شوكة حتى أبادهم اللهوفل شوكتهم وأقلهم وأذلهم وقدعمل الخلفا الراشدون على قَتْل الدهوة وشاع ذلك و داع ولم ينكروأ حد (و الدكاهن) الكون الكهانة نوعامن الكفرة لا بدأن يعمل من كهانته مايوجب الكفروقدوردان تصديق البكاهن كفرفهالاولى السكاهن اذا كأن معدَّ قدا بصحة الكهانة ومن ذلك حديث أبي هريرة عند مسابو غيره ان الني صلى الله تعالى علمه وآله وسلم قال من أتى كاهناأ وعرافا فقد كفريما أنزل على محد صلى الله تعيالي علمه وآله وسلموفى البياب أحاديث (والساب تله اولرسوله اوللاسسلام أولاكتاب أولاسنة والطاءن في الدين)وكل هذه الافعال موجبة لكفرا اصر يح ففاعلها مرتد حده حده وقدأخرج أبوداود منحمديث على انبهودية كأنت تشتم المني صلى الله تعالى علمه وآله ويسلم وتقع فمه فخنقها رجلحتيماتت فابطلرسول اللهصلي الله تعالى علمه وآله وسلم دمها ولكنه من روآية الشعبي عن على وقد قمل انه ما مع منه وأخرج الوداود والنسائي من حديث ابن عباس ان أعمى كانت لهأم ولدنشتم الني صلى الله تعالى علمه وآله وسلم فقتاها فأهدرا انبي صلى الله تعبالي عليه وآله وسلم دمها ورجال اسناده ثفات وأخرج أبو داود والنسائىء ينأنى يرزة قال كنتءند أبي بكر فتغيظ على رجل فاشتدغضمه فقات أتأذن لى ياخا فةرسول الله أضرب عنقه قال فاذهبت كَلْتِي عُضــه وَقام وْدِ حَلِ وَأُرسِهِ لِي وَقَالَ مَا الذي وَلِتَ آنَهُا قَالَ انْذِن لِي أَصْرِبِ عَنْهُ وَال أكنت فاعلالوأمر تك قلت نع قال لاوالله ماكان ايشر يعدهج دصلي الله تعالى عليه وآله وسلم وقدنقل ابن المنذر الاجماع على من سب النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم وحب قفله ونقل

أبو بكرالفارمي أحدأعة النافعه فف كأب الاجماع ان من سب الذي صلى الله تعالى علمه م وآله وسلم بماهو قذف صريح كفره نفاق العلماه فلوناب لم يسقط عنسه الفذل لان حدقذفه الفتل وحدالقذف لابدقط مالتو مة وخالفه القفال فقال كفريالسب فيدنط القتل بالاسلام قال الخطابي لاأعلم خلافا في وحوب قنله اذا كان - الما اه واذا ثبت ماذكرنا في سب النبي صلى الله تعمالى علمه وآله وسلم فبأولى من سب الله تبارك وتعالى أو سب كتابه أوا لا سلام أوطعن فىدينه وكفرس فعلاه فالابحتاج للمبرهان أفول وقريب من هذامن جعلس الصمامة شعاره ودثاره فانه لامقتضى ابهم قط ولاحامل عليه أصلا الاغش الدين في قلب فاءله وكراهة الاسلام وأهلافان وفلامهمأ هلاعلى الحقيقة أفاموه بسيوفهم وحفظو اهذه الشريعة المطهرة ونفاوها المناكاهي فرضي الله عنهم وأرضاهم وأفأ المنتغلين بنابهم وغزيق أعراضهم المونة وقدوأ ينافى التوار يخ ماصار يفعلها هل مصروالتام والغرب من قنل من كان كذلك بعد مرافعته الىحكام النبر بعة وحكمهم بسفك دماثهم وهذاوان كان عندنا غبرجا تزلما عرفناك منعصمة دم المسلم حتى بقوم الداول الدال على جوازسه كه والكن فيه مالف ام النام بعقوق أساطيناالاسلام(والزنديق)وهوالذي يظهرالاسلام ويبطناالكنرويع تقديطلانا أشهرائع فهذا كأفر بالله وبدينه مرتدعن الاسلامأ قبحردة اذاظهرمنه ذلك بقول أوفعل وقداختاف أهل العارهل تفيل تو بته أملا والحق قبول الآوية قال في المسوى في باب حصكم الخوارج والقدربة وأشسباههم فالرااشافعي ولوان قوماأظهروا رأى الخوارج وتحذروا الجساعات واكفروهم فم يحل يذلك قتالهم بالخناان علمارضي الله تعيالى عنه ممع رجلا وتنول لاحكم الالله فى ناحمه المسعد فقال على كلة حق أريد مهاماطل الكم علمنا ثلاث لاغنه كم مساحد الله أن تذكروا فيهمااسم الله ولانمنعكم الغي مهادامت أيديكم مع أيدينا ولانبدؤ كم بفتال وقال اهل الحديث من الحنايلا يحوزقناهم أقول الظاهر عندى دوا مةوروا بةقول اهل الحسديث اما روا ية فلة ولاصلى الله تعالى علمه وآله وسلم فأين لقية وهم فأقتلوههم وأما تول على فعناه ان الانكار على الامام والطعن فيه لانوجب قتلاحني بنزع يدهمن الطاعة فمكون باغماأ وقاطع طربق واذاا نبكر ضرور بامن ضروريات الدين يفتل لذلك لاللا نسكاد على الامام سآن ذلك ان المفتى اذاستلءن بعض أفعال زيدحكم بالجوازوا ذاسة للءن بعضها الاتنر حكم بالفسق ثم ذاستلءن بعضما الاتخو حكم بالكنو فههنالم يظهره حذا الرجل عنده الاالانكار في مسئلة التمكيم في المامة الخاور ولوانه اظهر الكارال فاعة بوم القمامة اوا تكارا لحوض أمكو ثروما يجرى مجوى ذلك من النابت في الدين ما اضرورة المسكم ما اسكفر وا ماحديث اولئك الذين نهانى الله عنهم فني المنافقين دون الزنادقة يان ذلك أن الخالف للدين الحق ان له يعترف مه ولهيذعن لهلاظاهرا ولاباطنا فهواا كافروان اعترف باسانه وقلمه على المكذرفه والمنافق وان اعترف به ظاهرا وباطنالكنه بفسر بعض مائيت من الدين ضرورة يخلف مافسره الصمامة والتابعون وأجعت عامه الامة فهوالزنديق كااذا اعترف بان القرآن حق ومافسه من ذكر الجنة والنارحق اسكن الراديالجنة الابتماج الذي يحصل بسيب المكات المحمودة والمرادبالنار هى الندا، قالني تحصل بسبب الماد كات المذمومة واليس في الخارج جنة ولا فارفه و الزنديق

وقوله صلى الله ذمالى عليه وآله وسلم أولدك الذين نم انى الله عنهم فى المذاف فين دون الزنادقة وأما دراية فلان الشهزع كأنصب القتسل واالارتداد ليكون من وقالمرتدين وفعاعن الملة التي ارتضاها فيكذلك نصب القترل في هدد المديث وامناله جزا اللزندقة الكون مرّبع فالزنادقة وذباعن تأو يلفاسد في الدين لا يصح الفول به تم التأو يل تأويلان تأو يل لا يخالف فاطعامن الكتاب والسينة واتفاق الامة وتأويل يصادم مايذبت بقاطع فذلك الزندقة فدكل من انكر الشفاءة اوانكورو ية الله يوم القيامة او انكر عذاب القبروسو ال المنكروالسكير أوانكر الصراط والحساب واعقال لاا تفج ولاءالرواة أوقال انقبم ملكن الحديث مؤول تمذكر تاويلافا سدالم يسمع بمن قبله فهوالزنديق وكذلك من قال في الشيخين أبي بكروع رمثلا ليسامن أهل الجنة مع تواتر الحديث في بشارتهما أو قال ان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خاتم النبوة ولكن معي هدذاالكلام انه لا يجوزان يسمى بعده أحديااني وأمامعني البوة وهو كون الانسان مبعوثا من الله تمالى الملق مف ترض الطاعة معصوما من الذنوب وسن البقاء على الخطافيماري فهوموجود في الاغمة بعده فذلك هو الزنديق وقدا تفق جماهم المتأخر ين من المنقمة والشافعية على قمل من بجرى هـ ذا المجرى والله تعالى أعلم اه (بعد استشابتهم) لحديث بابرع: دالدارقطني والبيهتي ان احرأة يقال لها أمرومان أرتدت فأمر النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن يعرض عليها الاسلام فان تابت والاقتلت وله طريقان ضعفهما ابنجر وأخرج البيهق من وجده آخرضعيف عن عائشة ان امر أمّار تدت ومأحد فأمراانبي مسلى الله تعالى علمه وآله وسلم أن تستناب فان تابت والاقتلت وأخرج أبو الشيخ فى كما ب الدود عن جابر انه صلى الله زمالى عليه وآله وسلم استناب رجالا أربع مرات وفي اسناده العلاء بنهلال وهومترول وأخرجه البيهق من وجسه آخر وأخرج الدارقطني والبيهق انأبا بكراستناب امرأة بقال الهاأم قرفة كفرت بعد اسلامها فلم تتب فقتالها فال اب يجروف السيران المنبي صدلي الله تعالى علمه وآله وسراق قبل ام قرفة يوم قريطة وهي غير تلك وأخرج مالك في الموطا والشافعي ان رج لاقدم على عربن اللطاب من قب لأبي موسى فسأله عن الناس فأخيره فقالهل من مغربة خبر قال نع رال كفريعد اسلامه قال في افعلم به قال قربناه فضر بناعنقه فقال عره الاحب تموه ثلاثا وأطعمة ومكل ومرغ فا واستتبقوه العدادية وس ويراجع أمرالله اني لمأحضرولم أرضاذ باغتى وقداخة اف آهل العملم في وجوب الاستقامة ثم كيفيتماوالظاهراء يجب تقديم الدعامالي الاسلام قبسل السيف كاكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسدلم يدعوأهل الشرك ويأمر بدعاتهم الى احدى والاشخصال ولايقاتلهم حتى يدعوهم فهذا ثدت في كل كافر فه قال للمرتدان رجعت الى الاسلام والاقتلناك وللساح والمكاهن والسابلته أولرسوله أولار سلام أوللكتاب أولاسه نة أولاطاءن في الدين أوالزنديق قدكفرت بعسدا سلامك فان رجعت الى الأسلام والافتالما لأفهدمهي الاستشابة وهي واجبسة كاوجب دعا الحربي الى الاسلام وأماكونه يقال المرتدياى نوع من تلك الأنواع مرتين أو ثلاثه أوفى ثلاثه أيام أوأقل او اكثر فلم يأت ما تقوم به الجسة فى ذلك بل يقال لكل والحدمن هؤلا ارجع الى الاسلام فان أبي قتل كانه قال في المسوى اختلفت الروايات عن أبي حنيفة إ

قوله ام قرفة فى الزرقانى على المواهب بكسمرالقاف وسكون الراموتاه تانيث اه

والشافعي فيذلك في المنهاج و يحيب استنابة المرئد والمرتدة وهي قول بستعب وهي في الحسال وفي قول ثلاثة أمام فان اصرافة لا وفي الهداية إذا ارتقه المسلم عن الاسلام عرض عليه الاسلام فانكانت لهشهة كذفتءنه ويحمس ثلاثه أيام فاناسلم والاقتل وفى الجامع الصغيريمرض علمه الاسلام فان أى فقل قدل تأويل الاول انه ان استمهل عهل ثلائه أيام وعن أى حنيفة وأب وبنفانه يدخم أن يؤجَّله طلب ذلك أولم يطلب اه أقول الادلة الصحة المصرحة بقمَّل ألمر تدلم شت في ثيم منها الاستشامة بل فيها الاحريالية قدل للذو روما وردعنٌ يعض الصحابة من انسكارقتل المرتدين قبل الاستنابة فليس بجعبة ولايصلح لتفسدما ثبتءن المشارع ودعوى ان ذلك اجماع واسطة عدم الانسكار دعوى بإطلة فالحق أن المرتدية الباله ارجع الى الاسلام فأن أجاب وجب حقن دمه وانالم يحبب تعين قتله فى ذلك الوقت وقد حصل الدعاء المشروع بمجرد قواناله ارجع الى الاسلام (والزانى المحصن والاوطى مطاقا والمحارب) وقد تقدم الكلام فيهم وأماالدبوث الميصيم في فته لدنيي وأصل دم المسهل العصمة وايس كل معصمة مسيحة للقندل إل معادى تخصوصة ورداانمرعها ولاسهابعدورود الحصرق حديث لايحل دمامرئ مسلمالا باحدى ثلاث واسره فدامنها فالحاصل ان الديوث من أعظم العصاة معرما في ذلك من الهجنة المنافسة للدين والمروأة وأماانه يقتل الاولا كرأمة وأماقتل الماطنمة فألحق انهم مع تسترهم بالكنرلايحلةنسلأ حسدمتهم الابعسدأن يفعل اويقولماهو كنربدون تاويلولاسيسأ والمشهورعتهم المهم يظهرون لعوامهم الاسلام والصلاح ويوهمونهم المهم على الحق فانصح هـ ذا فجمسع عوامهم لا إلى المون المهم على السكفرول يعتقدون المهم على الحق فهم الى تعريقهم ماغ قأحوج منهم لمحالقتل فلايج وزقتل أحدمن الباطنمة وهمالبوا هرفى أرض الهندالا ومدأن يظهر ندكفر بواحلان كلتهما سلامية ودعوتهم نبوية وانكانواعلى شفاجوف هار منأءورالدين

# • (كَابِ القصاص) •

ربكم ورجة أيما كتب على من كان قبله كم ولاخلاف بين اهل الاسلام فى وجوب القصاص عندوجودالمفنضي والتفاءالمانع (يجبعل المكلف المختار) وقدتقدم وجهه (العامد) لما أخرجه الود اودوا انساق والحاكم وصحه من حديث عائشة بلفظ لا يعل تشر مسلم الاف احدى ثلاث خصال زان محصن فيرجم ورجل يقتل مسلما متعمدا ورجل يضرح من الاسلام فيحارب الله ورسوله فمفتسل أويصلب أوينفى من الارض وأخرج الترمذي وابن ماجسه من حديث عروبن شعبب عن أيه عن جده باذظ من قتل متعمد اأسلم الى اواما المقتول فان احبواقناواالحديث وهومعاوم بالادلة والاجاع من اهل الاسلام أن القصاص لا يجب الا مع العمد ولابدان يكون عدوانا لائمن قتل عدامفتولايت تعق القال شرعالم يحب القصاص علمه قات عندالشافع القتل على ثلاثه الواع عدمحض وهوان يقصدقتل انسان بما يقصد به الفتل غالباسوا كان يحددا ومثقل فيجب فمه القصاص عندوجودا المكافئ أوالد به مغلظة في مال الحاني حالة والناني شبه العمدوه وان يقصد ضربه بمالا يموت مشله من مشل ذلك الضرب غالبنا بانضريه بعصاخفيف أوجرص غيرضرية اوذبر بتنزفيات فلايجب فسه القصاص ويعجب به الدية مغلظة على عاقلته مؤجلة الى ثلاث سندذفان كان المضروب صغيرا اوم يضايوت منه غالبا اوكان قويا غبرأن الضارب والىءامه بالضرب حقى مات يجب القود والثالث الخطأ الحض وهوان لايقصد ضربه وانماقصد غسيره فأصابه اوسفر بترافتردى فسه انسان اونصب شبكة حمث لايج وزفته القربها رجل ومات فلاقود علمه وتتجب الدية مخففة على العاقلة في ألاث سنين تم القدل ينقسم باعتبار المفتواين الى أقسام وأكل قسم حكم يخصه اما فىالقودوامافىالدية وامانيهما جمعافتل الحرونت لماله بدوقتل الذكروقتل الانثى وقتسل المسلم وقتل المكافر وفتسل الجنبن ولااعتبار الكون القنول نبريفا أووضها جملا اودميما صغيرااو كبيراغنماا وفق براوآذا وجب القودعلي انسان فترك لهشئ من الدم بانء فااحد الورثة صارموجيده الدية الاسخرين وسأنى تفصيلها واما اسكار القصاص في دارا لحرب مطلقافلاوحهه منكتاب ولاسنة ولاقياس صحيم ولااجماع فأن احكام الشرع لازمة المسايزفي اىمكان وجددوا ودارا لحرب الستأينا مخفة للأحكام الشرعسة اولمعضها فيا الوجبة الله تعالىءني المهابن من القصاص ثبت في دارا لحرب كاهو ثابت في غسيرها مهسما وجدناالى ذلك سيملا ولافرق بين القصاص وثبوت الارش الاهجرد الخمال المبنى على الهماء فانكل واحدمنه ماحقلا دمى محض يجب الحكمله بهعلى خصمه وهوم فوض الى اختماره وغاية ماثبت في هذا ماوقع منه صلى الله عليه وسلم من وضع الدما التي وفعت في أيام الجاهلية وليسفى هذا تعرض لدما المسامن فهيءلي ماورد فيهامن احكام الاسلام ولابر فعشامن هذه الاحكام الادلمال بصلم للنقل والاوجب المقاء على الثيابت في الشرع من لزُّوم القصاص ولزوم الارش (ان اختارة لله الورثة والافلهم طلب الدية) لما تقدم من توله صلى الله تعالى عليه وآله وسلمهن قدل له قنمل فهو بخيرال ظرين (و تقدل المراة بالرجل والعكس والعبد بالمر والمكافر بالسلم) لما شرجه مالك والشافعي من حمد يث عروم شحزم ان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كتب في كتابه الى اهل اليمن ان الذكرية تدل بالانى ورواه ابو داود و النساف من

طريق ابن وهبءن بونسءن الزهرى مرسدا ورواه النسائي وابن حمات والحاكم والمبهة موصولامطولامن حديث الزهرىءن ابي بكر بزمج لدبن عرو بنسزم عن ايبه عن جد، وفي الحديث كالامطويل وقدصحه النحان والحاكم والبهيق وقال أبن عبدالبرهذا كأب مشهورء نداهل السبرمعروف مافسه عنسداهل العلم يستغنى شهرته عن الاسستادلانه اشمه التواترف مجمئه لتلق ألغاس إه مالة مول وقال به قوب ن سفه ان لاأعلم في جدع الكتب المنقولة كابااصح من كاب عروين حرم هـ ذا فان اصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم والنابعين يرجعون السنه ويدعون رأجهم وقال الحاكم قدشهد عربن عمدا لعزيز وامام عصره الزهرى بالصحة لهذا الكتابوعا استدل بهءلى ذلكمافي الصحين وغيرهما منحديث انس ان يهو ديار ن راس جارية بين حجرين فقل الهامن فعل مله هذا فلان أو فلان حتى سمى اليهودي فأومأت برأسها فجيميه فاعترف فأمريه النبى صلى الله تعالى اليه وآله وسدلم فرض وأسه بين حجرين وقداستوفي المباتن ذلك البحث في شرح المنتني والى ذلك ذهب الجهور واختلفواهل تتوفى ورثة الرجل من ورثة المرأة نصف الدية أم لاوقد حكى ابن المنذ والاجساع على قتل الرجل بالمرأ فالاروا يغنى على وعن الحسسن وعطاء ورواه البخارىء نأهل العلهد الحاقمل الرجل بالمرأة واماقتل المرأة بالرجل فالامرواضع وهكذا قتل العبد دبالحروا ايكافر بالمسلم والفرع بالاصل وامس فيذلك خلاف وأماا لعكس من هذه الصورا الثلاث فقدقمل انه يقتل الحريالعبد وهوهحكيء والحنفية وسعمد بن المسيب والشعبي والتخبى وقتادة والثورى هدذا اذاكان العبدهماو كالغبرالقانل وأمااذا كانعماو كاله فقدحكي في البحر الاجاع على انه لا يقتل السمد يعبده الاعن النخعي وهكذاحكي الخلاف عن التخعي وبعض التابعـ بن الترمذي واستبدل المتدون بالخرجه أحدوأهل السنن وحسنه الترمذي من حديث الحسن عن سهرة ان رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم قال من قتل عبده قتاناه ومن جدع عبده جدعناه وفي اسناده ضعف لانهمن رواية اللسين عن سمرة وفي سمياعه منه خلاف منه وير واستدل المانعون بقوله تعالى الحر بالحروالعبدبالعيدوفي الاستدلال بالاتية اشكال كالاشكال في استدلال من استدل بقولة تعالى النفس بالنفس واستدلوا أيضابما أخرجه الدارقطني من حديث عروبي شعاب عنأبيه عن جدمان رجلاق فل عبده منه مدا فجلد مالني صلى الله نمالي علمه وآله وسلم و زمّا م سنة ومحامهمه من المسلمن ولم يقديه وأصره أن يعتق رقيسة وفي استناده اسمعمل بن عماش والكنه رواه عن الاوزاعي وهوشامي والمعمل قوى في الشامين وفي اسناده أيضا مجد بن عدد العزيزالنامى وهوضعه فسوأخرج المبهق والنعدى منحديث عمر فال فالرسول اللهصلي الله تعالى علم مه و آله وسلم لا يقاد ، الوك من مالكه ولا ولد من والده و في اسناده عرب عسى الاسلى وهومنيكرا لحديث كإقال المحارى وأخرج الدارقطني والبيرق من حديث ابنءماس م فوعالا يقتل حربه بدوفي استاده جو يبروغبره من المتروكين وأخرج البيهي عن على قال من السنة لابنتل حربه مدوفي اسناده جابر الجعني وهومتروك وأخرج البيهق من حديث على نحو حديث عروبن شعمب وفي الباب أحاديث تشهدا هذه و تقويها (لا العكس) أي لا يقتل مؤمن بكافر لحديث على ان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال الالايقتل مؤمن بكافو

قوله الو يحيفة بيقديم الحيم على الحماء اله من هادش الاصل

وأغرحه أحددوالنداق وأبود اودوالحا كموضحه واخرج أجدوا ينماجه والترمذي من حديث عروبن شعمب عن أسه عن جده نحوه وأخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث الناعم وأخرج البخاري وغيره عن على انه قال له أبو جعمفة هل عند كم شئ من الوحي مالدس في القرآن ففال والذي فاق الحمدة وبرأ النسمة الافهما يعطمه الله رجد لافي القرآن ومافي هذه الصيفة قلت ومافي هذه الصمفة فال المؤمنون تنسكافأ دماؤهم وفكاله الاسبروان لايقتل مسلم بكافر وقدأ جعرأهل العلم على أنه لايقمل المسلم بالكافرا لحربي وأما بالذمى فذهب الى ذلك الجهوروبه عال أنو حديقة ولم يأت من ذهب الى قد لل المدلم بالذى عايصلم الاستدلال به قال مالك الاس عندناأن لايقتل مسلم بكافر الاأن يقتله المسلم قتل غيلة فيقتل به قلت وعلمه الشافعي الااته أسقط هدذا الاستننا الانالاحاديث الصحة في هذا الباب منل حديث على وعبدالله من عر ساكمة عنده (والنرع بالاصل لاالمكس) أي لايقتل الاصل بالفرع لحديث لايقتل الوالد بالولدأ خرجه الترمذي من حديث هروفي اسناده الجارين ارطاة والكن له طريق أخرى عند أجدوالمهة والدارقطني ورجال استنادها ثغات وأخرج نحوه الترمذي أبضامن حديث سراقة وفي اسنادها ضعف وأخرجه أيضامن حديث ابن عباس وقدأجه اهل العلرعلي ذلك لم يخالف فد ما لاالمبتي وروايه عن مالك (وينبت الفصاص في الاعضاء وتحوها والحروح مع الامكان) اقوله تعيالي وكتمنا علم مرقم بأن المنفس بالمنفس والعن بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص وهى وان كانت حكاية عن بني اسرا تمل فقد قرردلك الني صنى الله تعالى علمه وآله وسلم كافى حديث أنس في الصحيدة وغيرهما ان الرسيع كسيرت تندة جارية غاحر رسول الله صلى ألله نعالى علمه وآله وسلم بألقصاص وأما تقسد ذلك بالامكان فلكون يعض الجروح قديتعذرا لاقتصاص فيها كعدم امكان الاقتصار على متسل مافي المجنىء لممه وخطاب الشهرع محمولء لي الاسكان من دون مجاوزة للمقدار السكائن في المجني علمه فاذا كالماكم يكور الاعجاوزة للمقدار أوعغاطرة واضرار فالادلة الدالة على تحريم دم المسلم وتمحرج الاضراريه بماهوخارج عن القصاص يخصصة لدلدل الاقتصاص قات ان كل طرف لهمقصل معلوم فقطعه ظالممن مقصله من انسان اقتصمنه كالاصبع يقطعها من أصلهاأو المديقطعهامن الكوع أومن المرفق أوالرجل يقطعها من المذصل يقتص منه وكذلا ألوقاع مه أوقطع أنف واوأذنه أوفد أعمنه أوجب ذكره اوقطع أنثيمه يقتص منه وكدلا وشحم موضعه فحيرأ لمهأو وجهه يقنص منسه ولوجوح رأسسه دون الموضعة أوجرح موضعا آخر من بدنه أوهاج العظم فلا قودفيه لانه لايمكن صراعاة المماثلة فمه وكذلك لوقطع بدمين نصف الساعدفايس لهأن يقطع بدومن ذلك الموضع ولهان يقتص من المكوع و يأخذ حصيومة انصف الساعدوعلى هـ ذا أكثراهل العرم في الجه وفي النفاصيل الهم اختلاف (ويسقط مابرا أحدد الورثة و بازم نصيب الا سخرين من الدية) لما تقدم من كون أمر القصاص والدية الى الورثة وانهم مجنع النظرين فاذاأ برؤامن القصاص سقط وان أبرأأ حمدهم سقط لانه لاتبعض ويسسوفي الورثة تصيههم من الدية واخرج ابوداود والنساني من حديث عائشة أنرسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم قال وعلى القشال أن يصيروا الاول

فالاول وانكات امرأة وارادىالمقتنا بناولت المفتول وينجزوا اي ينكفوا عن القودبية واحددهه ولوكانت احرأة وقوله الاول فالاول اي الاقرب فالاقرب هكذا فسير الحديث أبوداود وفي اسسناده حصن من عبد دالرجن ويقال اين محصن أبوحذ يفة الدمشني قال أوحاتم الرازى لااء لم من روى عنه غير الاوزاعي ولااء لرأحد انسب وأخرج أحد وأبوداودواانسانى والزماجه من حديث عرو بنشعب عن أسيه عن جسده أن رسول الله لي الله تعالى عليه مه وآله وسلم قضى ان يعقل عن الرأة عصابتها من كانو اولا برنون منها الا مافضل عن ورأتها وان قالمت فعقلها بمن ورأتها وهم يقالمون فاتلها وفي أسسنا ده محدين واشد الدمشني المكحولي وقدوثقه غبرواحد وتبكام فمه غبرواحد نقوله وهم يثملون قاتلها يفمدان ذلك حقالهم يسقط باسقاطهمأ واسقباط بعضهم وقددهب الىذلك الشبانعي وأبوحنيفة وأصحابه (فأذا كالدفيهم مغير ينتفارفي القصاص بلوغه) دلدله ماقد منامن الذذلك حق لجيم الورئة ولا اختيارالصي قبل بلوغه (ويم درماسيه من الجني علمه) لحديث عران بن حصير فى الصحين وغـيرهما ان رجلاعض يدرجـل فنزع يده من فمه فوقعت ثلبيًّا وفاختصه واالى الني صلى الله تعالى عليه وآله وسدلم فقال يعض أحدكم بدأخم كا يعض الفعل لادية للذوفيهما أيضامن حديث يعلى بنأمية والىذلان ذهب الجهور (واذا المسلارج ـ ل وقد ل آخرقتل القائل وحبس المسك لحديث ابن عرعف دالدارة ماي عن الذي صلى الله تعالى عليه وآله طريق الثوري عن المعمل بن أصبة عن نانع عن ابزعم ورواه معمروغ يره عن اسمعيل قال الدارة ماني والارسال أكثر وأخرجه أبضا الميهق ورجح المرسدل وقال انه موصول غيرمح فوظ فال ابزهجر ورجاله ثقات وصحمه ابن القطان وأخرج الشافعي عن على انه قضى في وجسل فتسل وحداوامسكدآخر فالريقة لرالفاة ليو محبس الاكترفي السحن حتى يموت وقدذهب ئالحنفية والشافعية ويؤيدهقولونعالو فناعتدىءلمكيم فاعتددواعام بمنل لمدىءالكم وبالجلا أغتسل الفائل منسدرج تجت الادلة المثبتة لاقصاص واماحبس ك فذلك نوع من التعزيرا – فحقه بسبب امسا كملاءة تول وقدروى عن النخعي ومالك والليث انه بفذل المسك كالمباشر للفتسل لانوحاشر يكان وفي الوطاان عمرين الخطاب فتسل نفراخسة أوسبعة برجل واحدد قناوه قنل غدلة وفال عرلونمالا علمسه أهل صنعا الفناتيه. قال مالك الامر عندنااته بقتل في العمدّ الرجال الاحرار بالرجــ ل الحرالوا حدو النساء لائوالعبدد بالعبدد كذلك أيضا في المسوى والعمل على هسذاعذد أكثراً هـــ ل العلم إاذااجتمع جماعة على قذل واحديقناون به قصاصا اه أقول اذا المتترك جاعة من الرجال ل والنسا فى قتل رجل عمد ابغبرحق قتلوايه كلهم وهسذا هو الحق لان الادلة القرآية تفرقابن كونالفاتل واحداأوجاءة والحكمة التيشرع القصاص لاج ما وحفظ الناه و سرم فتضب مقاذلك ولم مأت من قال بعيد محو الرقبة ل الجاعة لأواحد بحجة شرعمسة بلغابة مااسة تدلوانه على النع تدقدهات اقطة است من الشرع في بيل ولادبير كافعله الجلال فى ضوم النهاد والمقابي وقد تقض المبائن ذلك فى ابيحات اجاب بماعلى

بعض علما العصر واستوفى جميع الحبج وقوله فتلوه غيلة اى حدلة يقال اغتمالي فلان اذا احتال حملة يتلف بهاماله ويقال الغملة هيأن يخدعه حتى يخرجه الى وضع بخني فعه ثم يقتله عَـالا عامـه اهل صنعا ١٠١ ي تعاونوا علمه واجتمعوا المـه قال في الهدى وعلى ان قنل الغملة نوجب قذل الفاتل حدا فلايسقط العفو ولانعتبرفه المكافأة وهدذامذهب أهل المدينة حكم ردالمحاربين حكم مباشرتهم فانه من المعدادم ان كل واحده منه مديعتي العربيين لم يباشر القَتْلُ يَنْقُسُهُ وَلَامُأُلُ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَنْ ذَلَكُ اللَّهِ وَالْكُفَارَةُ ) النص الكتاب العزيز على مافي النظم الفرآني من القمود والنفاصة مل وقدوقع الاجماع على وجوب الدبة والكفارة في الجله والدوقع الخلاف في بعض الصور كوجوب الكفارة من مال الصغيراذ اقته للانعد مخطأ والخلاف في وجوب الكفارة من ماله معروف فن لم يوجها جعسل ايجابها من ماب المدكل مقال لاتجب الاعلى مكلف ومن أوجها جعد لدمن خطاب الوضع وهكذاا لمجنون والكفارة هي ماذكرالله سصائه من تحر برالرقية وما بعده من الاطعام والصوم وأما الدية فسمأتي سانها وسان الخطا المحض والخطا الذي هوشبه العمد (وهو ماليس بعمداومن صبي أومجنون) قال مالافي الموطاالا مرالجتمع علمه عندناانه لاقودبين الصبيان وانعدهم خطأما لمتجب عليهم الحدودو يالغوا الحلم وانقتل الصي لايكون الأخطأ قأت وعلى هذا أكثراً هل العلم (وهي على العاقلة وهم العصبة) لحديث أبي هريرة في الصحيف فال قضى رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم في جنين احر أهمن بني لحيان سقط ميما بغرة عبدأوأمة تمان المرأة التي قضى عليه الالغرة يوفعت فقضى رسول الله صلى الله تمالى عليه وآله وسلم بأن مبرائها ابنها وزوجها وان العقل على عصيتها وفى لفظ الهـ ما وقضى يديه المرأة على عاقلتها وفى مسلم وغيره من حديث جابر قال كنبر ول الله صلى الله نعالى عليه وآله وسلم على كلبطن عقولة وأخرج أبوداودوا بنماجه ان امرأتن من هذيل قشات احداهما الاخرى واكل واحدة منهمازوج وولد فحعل رسول اللهصلي الله تعلمه وآله وسلم دية المقتولة على عاقلة الفاتلة وبرأز وجها وولدها فال فقال عاقلة المقتولة مدانه ألنا فقال رسول الله صلى الله نعالى علمه وآله و لم ميرانه الزوِّ بهاو ولدها وصححه النووى وفي استاده محالد وهوضعيف وقد تقدم حديث عروم شميب قريبا وفيهان النبي صلى الله تمالى علمه وآله وسلم قضي أن تمقل عن الرأة عصية الحديث وقد آجع العلم على ثبوت العقل وانما اختلفوا في التفاصيل وفى مقدارها لمزم كل واحدد من العاقلة أقول الادلة قدوردت عمايستفادمنه ان الفسلة تعقل عن الحانى منها وإن البطن بعقل عن الحانى منه والقرابة يعقلون عن القريب الحاتى ولا منافاة بينهذه الاحاديث بل يجدمع منهابان القراية اذاقدرواعلى تسليم مالزم فهمأخصمن غيرهم وان احتاج اللازم الى زيادة عليهم ولم يقدروا على الوفا ولرم البطن ثم القييلة وبجموع مأورد في العقل ردّعلى من قال انه غير ثابت في الشريمة مستدلا عِثل قوله تعالى لا تزروا ذرة وزرأخرى وعنل قواهصلي الله نعالى علمه وآله وسالم لا يحنى جأن الاعلى نفه لان أدلة العقل خص مطلقا فالعمل بهاواجب والظاهران العفل لأزم في كلجنايات الخطامن غيرفرق بين

# الموضحة ومادونها ومافوقها

### • (كاب الديات) •

لاصل في الدية النواتحي أن يكون مالاعظم ايغلم موينقص من مالهم ويحدون لهمالاعندهم كون بحمث يؤدونه بعدمقاساة لضمني ليحصل الزجروه ذاا لقدر يختلف اختلاف لانتخاص (ديةً الرجل المهلماتة من الابل أومائنا بقرة أو ألفاشاة أو أاف دينار أواثناء شهر ألف درهم أوما تشاحلن تقدر الدية بذلك لحديث عطاء بن أبى رياح عن الني صلى الله تعالى عليه وآله وسسلم وفى رواية عطاء عن جابرعن الذي صلى الله تعمالى علمه وآله وسلم قال فرض رسول القصلي الله تعبالى عليه وآله وسلم في الدية على أهل الابل ما تنه من الابل وعلى أهل البقر مائتي قرة وعلى أهل الشاء ألني شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة رواه أبودا ودمسسندا ومرسلا وفيه عشعنة مجمدين اجهق وأخرج أجدوأ بوداودوالنسائي والنماجه من حمد دثعروين لغمت عن أسمعن جدّه قال قضي رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسداران من كان عقله فالمقرعلي أهل المقرماتني بقرة ومن كانعقله في الشاء ألفي شاة وفي استناده محدين راشد الدمشتي المكبولي وقد تكام فمه غبروا حدووتقه جاعة وفي حديث عرو بنحزم ان في المنفس الدية ماثة من الابل وهو حدديث صحيح قد تقدم تخريجه في قتل الرجل المرأة وفهه أيضاوعلي أهل الذهب أاغد بشار وأخرج أبود آودمن حديث ابن عباس ان رجلامن بني عدى قله ل فجءل الذي صدلي الله تعيالي علمه وآله وسدلم دبته اثني عشير ألذا وأخرجه والترمذي مرفوعا ومرسلا وأخرج أنوداودمن حديث عروين شعسب عن أبيه عرجة ه قال كانت قمة الدية على عهدر ول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم عائما نه دية ارا وعائية آلاف درهم ودبه أهل الكَتَابِ على النصف من دية الم-لمين قال في كان كذلكُ حتى استخلف عمر فقام خطسا فقال ألا ان الابل قد غلت قال ففرضها عرعلي أهل الذهب ألف ديشار وعلى أهل الورق اثني عشير ألف درهم وعلى أهل المقرماني بقرة وعلى أهل الشاء أابغ شاة وعلى أهل الحللما ثتى حلة ولا يحني الإعارض مانقدم فقدوقع التصريح فمه برقع ذلك الى النبي صلى الله تعالى علمه وآكه وسلم وقداختاف أهل المعدلم فى مقيادير الدية والحقّ مائيت من تقدير الشارع كماذكر ناه وفي الموطاان عمر بن الخطاب قوم الدية على أهل القرى يَجْعَلها على أهل الذهب أالف دينار وعلى أهل الورف اثى عشر الف درهم قال مالك فأهل الذهب اهل الشام واهل مصر وأحل الورو اهل العراق قلت عليسه مالك وهو القول القدديم للشافعي الاأنه قال يقدر يتقدير عربن الخطاب عنداعوا ذالابل والابلهي الاصل في باب الديات تمرجع وقال الاصل فيها الايل فاذا اعوزت نحب فيمتها بالغةما بلغت وتأول حديث عرعلي النقيمة الآبل كانت قدبلغت في زمانه اشيء شرااف درهم أوأاف دينار المديث عروين فعمب المتقدم وقال أبوحنه فقالدية مائة من الابلا وألف ديشارا وعشرة آلاف درهم وقال صباحياه على أهل الابل ما تقدن الابل وعُل أهل الذهب والورق ألف دينارا وعشرة آلاف درهم وعلى اهل البقرما تتابقرة وعلى أهل الشاء الفاشاة وعلى أهل الحلل ألف حلة (رتغاظ دية العـمدوشـــــمه) واتذقواعلى تالتغامظ لايعتمرالافي الابل دون الذهب والورق أقول قداختلفت الاحاديث في الدمات

تفايظا وتحنيه فاواك لقسم فالدية المفلظة في الخطا الذي هوشيه العمد والدية المخففة في النفطاالحض والاحاديث مصرحمة بذلك فليرجع البهاوا لمذاهب مختلفة ولسر الحة الافي الدارل لافي القال والقيل (بأن يكون المائة من الآبل في طون أربعين منها أولادها) لحديث عقمة تناوس عن رجل من أصحاب الذي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم أن الذي صلى الله تعالى علمه وآله وسلمخطب يوم فتح مكة فقال ألاوان قسل خطأا العدمد بالسوط والعصاوا لحرفمه دية مغلظة مائنة من الأبل مهاأر بعون من ثنية الى بازل عامها كلهن خلقة أخرجه أحدواتو داودوالنسائي وابنماجه والمخارى في تاريخه وساق اختلاف الرواةفيه وأخرجه أيضا الدارقطني وأخرج أحد وأنوداودمن حديث عمرو بنشعب عن ابيه عن جذهان المني صلي الله تعالى علمه وآله وسلم قال عقل شيه العمد مغلظ كعقل العسمد ولا يقتل صاحبه ودلك أن ينزوالت. طان بن الناس فنكون دما في غيرضغينة ولاحل سلاح وأخرج احدوأ بو داودوالنسان وابنماجه والمخارى فى التاريخ والدارقطني من حديث عبد المه بن عروأن رسول اللهصدلي الله تعالى علمه وآله وسدلم قال الاان قشل الخطاشيبه العسم دفتيل المسوط أوالعصافي مائةمن الابل منهاأ ربعون فى بطونها أولادها وصحعه ابن حبيان وابن القطان وأخرج هذا الحديث من تقدم ذكره من حديث ابنعمر وفى الباب أحاديث وقدذهب جاهع العلماءمن الصماية والمتابعيزومن بعدهم الحاأن القتل على ثلاثة أضرب عمدوخطاو شبه عمد فغ العدمد القصاص وفي اللطا الديه وفي شبه العدمدوه وماكان بمامثله لا يفتل في المارة كالعصا والسوط والابرةمع كونه قاصداللقتسل ديةمغاظة وهي ماتمةمن الابل أربعون منها في طونها أولادها ويمن ذهب الى هدذ ازيد بن على و الشافعية والحنفية وأحدوا محق وقال مالك واللبث ان المدتل ضريان عدوخطأ فالخطأما وتع بسبب من الاسسباب أوغيرم كاف او غبرقاصد للمقتول ونحوه أولاقتل عامناه لايقتل في العادة والعمد ماعداه والاول لاقود فمه وقدحكى صباحب المحر الاجاعءلي هدذامع كون مذهب ألجهور على خلافه زودية الذمى انصف دية المسلم لحديث عرو من شعب عن أبيه عن جده ان الذي صلى الله ثعبالي علمه وآله وسلم قال عقل الكافر نصف دية المدلم أخرجه احددوالنسائي والترمذي وحدية وابن الحبارودوصحعه واخوجه أيضاا بنماجه بنهوه وأخرج ابن حزم من حدديث عقبة بنعامر انرسولانته صدلى انته تعالى علمه وآله وسدلم قال دية المجوسى تمانما تتة درهم وأخرجه أيضا الطعاوى والسهنى وابنءدى وفي استاده ابن لهيعة وهوضعتف وأخرج الشافعي والدارقطني والسهتى عن سعيدين المسيب قال كان عربجعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ودية المجوسي تمانماته وقدذهب الىحسكون دية الذمى نصف دية المسلم مالكو فال الشافعي ان دية البكانرأربعة آلاف درهم كذاروى عنه والذى فى متهاج النووى أن دية الهودى والنصرائي ثلث دية المسلم ودية المجوسي ثلثاء شردية المسلم فال شارحه المحلى انه فال بذلك عروعتمان وابن ود وخكم في المجرعين زيدين على وأبي حنيفة ان دية الجوسي كالذمي ودهب النوري والزهرى وزيدن على وأبوحنه فمة الى ان دية الذي كدية المسلم وروى عن احدأن ديته مثل دية المسلمان فترعدا والافنصف الديه احتج القائلون بتنصف دية الذي بالنسبة الى دية السلما

تقدم واحتج لقاتلون بإنها كارية المدلم بقوله تعالى وان كابتمن قوم بينسكم وبينهم مشاق فدية المذالى أهاله ويجاب بأناهذا الاطلاق مقدر بمائيت عنه صدلى الله نعالى علمه وآلةوسدا من كونهاعلى النصف من دية المسلم وعند دالترمذي عقل البكافر نصف عقل المَوْمِن قال ابنُ الفهرهذ أحديث حسن يصميرمناه أكثرأهل الحديث وعندابي داوركانت قعة الدية على عهد رسول الله صلى الله تعالى علم أوآله وسلم عمائما نه ينارو عماية آلاف درهم وديه أهل الكتاب يومثذ النصف من دية المسلم فلما كان عروفع دية المسلمن وترك دية أهل الذمة لم رفعها قصارفع من الدية انتهى (ودية المرأة نصف ية الرجل والاطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثاث) لحديث عرو ينشعب عن أبيه عنجده فال فالرسول الله صلى الله تعالى علمه وآله و لم عقل المرأنمنة ل ءة ل الرجل حتى يبلغ الملك من دينه أخر جه النساني والدارة على وصحفه ا ن خزيمة وأخرج السهق من حد بت ماذعن الذي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم قال دية المرأة نصف دية الرجل قال السهق اسناده لايثبت منله وأخرج ابن أى شيبة والبيرق عن على أنه قالدية المرآة على النصف من دية الرجل في الكل وأخرجه البضا أبن أي شيبة عن عروقد أفاد الحسديث المذكوران دية المرأة على النصف من دية الرجدل وان ارشها الى الثلث من الدية منسل أرش الرجسل وقدوةع الخسلاف فى ذلك بين السلف والخلف وأخرج مالك فى الموطا والبهق عن وسعة بنأى عبد الرجن اله قال سأات سعمد بن المسيب كم في اصرب الرأة قال عشرمن الابل قات فكم في استبعين فال عشرون من الابل فلت فيكم في ثلاث أصابع قال أثلاثون من الابل قلت فسكم في أربع قال عشرون من الايل قلت حين عظم حرحها واشتدت مصمدتها نقصء غلها فالسعدد أعراق أنت فلت بلعالم متثيت أوجاهل متعلم فال هي السينة يا بن آخي(وتجب الدية كاملة في العمذين والشفتين والمدين والرجليز والسضيَّين وفي الواحَّدة نسها وكذلك تتجب كأملة في الانف والاسان والذكر والصلب وأرش المأمومة والحاتفة المشدية المجنىءلمسه وفي المنفلة عشرالدية ونصفءشرهاوي الهاشسةءشرهاوفي كلءن عشرهاوكذافي الموضعة) لحسديث عرو بزحزم الذى تقدم تخريجه وتصحيحه وفسه ال في الانف إذ الرعب جدعه الدُّية وفي اللسان الدية وفي الشفيِّين الدية وفي السف يَّين الدية وفي الذكرالدية وفالصلب الدية وفى العسنين الدية وفى الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ئلث الدية وفي الحائفة ثلث الدية رفي المنقلة خسة عشرمن الابل وفي كل اصبه ع من أصابه ع جِلعشرمن الابل وفي الســنّ خس من الابل وفي الموضعة خس من الابل وأخرج حديث عمرو بنشعب عنأ مهعن جدهان رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم قضي فيالانف اذاجدع كله بالعقل كاملا واذاجدعت أزنيته فنصف العقل وقضي في المهز بقلوالرجل نصف أامقل والمدنصف العقل والمأمومة ثلث العقل والمنقلة خسة عشرمن الابل وقدأ خرجه أبو داودوا سماجه بدون ذكرالعين والمنذلة وفي اسبناده مجمدين مدالدمشق المكعولي وقدتكلم فسمحناعة ووثقه جناعة وأخرج الترمذي وصحعهمن حديثا بزعباس ان الذي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم قال دية أصابع الددين والرجلين سواء عشرمن الابل ايكل اصبع وأخرج نحوه أحدوأ بوداودوا انساق وآبن ماجهو اين حبان من

- دين أبي موسى وأخرج أحد وأبودا ودوالنسائ من حديث عرو من شعب عن أسه عن حده قال قال رسول الله صنى الله تعالى عليه وآله وسافى كل اصبع عشر من الابل وفى كل سن خسمن الابل والاصابع سواء والاستنان سواء وأخرج أحدوا على السنن وابن خريمة وابن الحارودوصحامين حديث عرو بنشعب أيضاعن أيمعن جدهان الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال في المواضح خسمن الابلوفي الصارى وغيره من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله أهالي عامه وآله وسلم قال هذه وهذه يعني الخاصر والابج ام سوا مواخرج أبو داودوان ماحه من حديث ابن عباس ان الذي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال الاستنان سواءالثندة والضرس واءوالمراديالمأمومة الجنباية التي بلغت أم الدماغ آ والجلاة الرقيقة التي علميه والى ايجاب الثالدية فيهاذهب على وعمر والحذف فوالدافعمية والمراديا لجائفة الجنباية التي تملغ الجوف والى ايجاب ثلث الدية فيهاذهب الجهورو الراديلة قلة الحناية التي كنها وقددهبالى ايجباب خسءشرة نافة فيهاعلى وزيدين نابت والشافعة والحنفية والمرادبالهاشمة التيتهشم العظم وقدأخرج الدارقطني والسيهني وعبد الرزاق من حدديث زيد بن ثابت ان النبي صلى الله تعلى عليه وآلا وسلم أوجب في الهاشمة عشرامن الابل وقدقيه لمائه موقوف لكن لذلك حكم الرفع في القيادير والراديا اوضعة التي تاغ العظم ولاتهشم وقداختلف في المنقلة والهاشمة والموضعة هل هذا الارش هو بالنسمة الى الرأس فقط أم في الرأس وغيره والظاهران عدم الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منرلة العسموم في المقال كاتفرر في الاصول (وماعدا هذه المسماة فيكون ارشع بمشدار استمالي أحيدها تقريبا) لان الجناية قدلزم ارشها بلاشك اذلايه دردم الجي عليه بدون سبب ومع عدم ورودالشرع تقدر الارش لم يبق الاالتقدير بالقماس على تقديرا لشارع وسان ذلك ان الموضعة اذاكان ارشها اصف عشرالدية كانت عن الثارع نظر باالى ماهودون الموضعة سن المنامات فان أخدن الجراية نصف اللعم وبق نصفه الى العظم كأن ارس حدم الجناية نصف ارش الموضعة وان أخذت ثلثه كان الارش ثلث ارش الموضعة ثم هكذا وكذلا ذاكان المأخوذبعض الاصبع كان ارشه بنسبة ماأخذمن الاصميع اليجمعها فارش نصف الاصبع نصف عشرالدية ثم كذلك وهكذا الاسدنان اذاذهب نصف الدن كأن ارشه نصف ارش الدن ويسلك هذافي الأمورالني تلزم فيها الدية كامله كالانف فاذا كان الذاهب نصفه نفيه أصف الدرة والذكر ونحوذاك فهدذا أقرب المسالك الى الحق ومطابقة العدل وموافقة الشرع أقول اعدان كلجذابة فيها ارش مقدر من الشارع كالخذابات التي في حديث عروب حزم الطويل وفي غيره عماورد في معناه فالواجب الاقتصار في القدد ارعلي الوارد في النص وكل جنا يذليس فيهاارتشمن الشارع بلورد تقديرا رشهاعن صحابى أوتابعي أومن بعده حافليس فىذلك عجة على أحدبل الرجع فى ذلك نظر المجنهد وعليه أن ينظر في مقد ارنسام امن نسسبة الحذابة التي وردفيها ارشمة مدرمن الشارع فاذاغلب في ظنه مقدار النسب بذجول لهامن الارشمة دارنسم امثلا الوضعة وردفي الشرع تقدر ارشها فأذاكات الحناية دون الموضعة كالسمعاق والمتلاجة والباضعة والدامية فعلمه أن ينظرم ثلامقدارما بتي من اللعم

الى العظم فان وجد ممقد ارالحس والجناية قد قطمت من اللعم أربعية أخماس جعل في الحناية أأريها من الابل أوأر بعد بن منفالا لار مجوع ارش الموضعة خس من الابل أوخسون منفالا وانوجدالياقىمن اللعمالما اجعلاوش الجفاية بمقددا والثلثين مراوش الوضعة تمكذلك اذابق النصف أوالرب عأوالخس أوالعشر وهكذافي سائرا لجنامات التي لميرد تقديرا رشمافانه ينبغي الندبة منهاو ببن ماورد تقديرارشه من جنسهاو حنننذلا يحتاج الحماكم العالم الى تقلمد حكومة (وفي الجنين اذاخرج مستباالغرة) لحديث أبي هريرة في الصحين ان رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وملرقضي في جنين امرأة من بني لحمان سقط مستادة رمَّ عبد أوأ مـ فم وهو ثابت في الصحيصة بنحوهذا من حديث المغبرة ومحدين مسالة والغرة بضم المجمعة وتدرد الراء أصلها السائل في وحدالة رس وهنافي العمد أوالامة كالهء عبر بالغرة عن الحديم كله وأمااذ اخرج الجنن حمائم مات من الجناية ففيه الدية أوالقودوهذا انماهوفي الجنين الحروالخلاف في الغرة واغااختله وااذا جاوزت قيمت دية الحرهل نلزم الزيادة أملاوا لاولى اللزوم وارش الجنابة علمسه منسوب من فيمته فياكان نسه في الحرنصف الدية أوثلثها أوعشرها أونحو ذلك ففسه في العدنصف القمة أوثلنها أوعشرها أونحوذلك أفول وجه فول من فال انها تجب قيمة العبد وان جاوزت دية الحران العبد عين من الاعسان التي يصم عالكها فسكا يجب على متلف العين فعماوان جاو زت دية الحركذلك يجبعلى مماف العبد ووجهة ولمن قال اله لا يلزم مازاد على دية الحرأن العبدمن نوع الانسان وهودون الحرفى جدع الصفات المعتبرة فغاية ما منتهى الممآن بكون انسانا وافي المكال فتحب فسه الدية وأما الزبادة على ذلك فلالان دية الحرهي خواية ما يجب في الفرد من هـ ذا الفوع الانساني والاوّل أربح من حيث الرأى وأمامن طريق الرواية فلإبصع عن الذي صلى الله عليه وسسلم في ذلك نبئ وقدر وي عن على منل القول الاول أور وي عنه مثل القول الثاني وأما الدابة اذا فتلها قاتل ففيها قعتها واذا جي عليها كان الارش مقدارنفص قيمة الالجناية وهدذا وانلم بقم علىه دليل بخصوصه فهومعلوم من الادلة المكلمة لان العمدوسا ترالدواب من جلة ماعلكه الناس فن أتلفه كان الواجب علمه قمته ومن حثى علمه جناية تنفصه كان الواج علمه ارش النقص كالوجني على عن مملوكة من غيرا لمروانات وكأن الاولى أن بكون المملول كسائر الدواب يجب في الجناية عليه نقص القيمة

#### \*(باب القسامة)

صورة القسامة أن يوجد فنيل وادعى وابه على رجل أوعلى جاعة وعليهم لون ظاهر واللوث ما يغلب على القلب صدف الدعى بأن وجد فها بين قوم اعدا الايخالطهم غسيرهم كقتيل خمير وجد منه سم والعدد اوة بين الانصار و بين أهل خد بين ظاهرة أو اجتمع جاعة فى بت أو صحرا وتفرق واعن فنيل أو وحد فى ناحيدة فنيل وثم رجل مختضب بدمه أو يشهد عدل واحد على ان فلا نافت له أو قاله جاعة من اله بدو النسوان جاؤا متفرق بن بحيث بؤمن تواطؤهم و نحوذ لك من أنواع الموت فيدا به بين المدعى فيهاف خدين عين او يست عقد عواه فان نكل المدعى عن

المنردت الى المدعى علمه فيحلف خسين عينا على نني القدل ويحيب بها الدية المغلطة فان لم يكن هناك لوث فالفول قول ألمدى علمه مع يمنه كما في الرالد عاوى ثم يحلف بميذاوا حددا أوخسـ بنيمينا قولان أصحهـ ما الاوَّلْ فأن كأن المدعون جماعة نوِّزع الايمـان عليهم على قدر مواريثهم على أصم القواين ويجيرا اكسر والقول الشاني يحلف كل واحدمنهم خسين بميناوان كان المدعى عليه مجاعة وو زع على عددرو مهم على أطمع الفواين ان كان الدعوى فىالاطراف سواءكان الاوث أولم يكن فالقول قول المدعى علمه مع يمنه هذا كله بيان مذهب الشاذمي وذهبأ توحنينةالىانه لايد دأبيين المدعى بليحلف المدعى علمه وقال اذا وجدد فتمل فيمحمله يختار الامام خسين رجلا من صلحها أهلها ويحلفهم على انهم مافنا لوه ولاعرفوا له قاتلا ثم ياخذالدية من أرماب الخطة فان لم يعرفوا فن سكانها أفول اعه لم ان هذا الباب قذ وقع فمه الكذيرمن أهل العلم مسائل عاطلة عن الدلائل ولم يثبت في حديث صحيح ولاحسن قط ما يفتضي الجع بن الاعبان والدية بل يعض الاحاديث مصرح يوجوب الاعبان فقط و يعضما مصرح يوجوب الدية فقط والحاصل انه قد كثرالخه ط والخلط فيهذا الهاب الي غاية ولم يتعمد نا المتماأتهات الاحكام العلطلة عن الدلائل ولاستحااذ اخالفت ماهو شرع ثابت وكانت تستلزم أخذالمال الذي هومعصوم الابحقه واهذاذه بجاعة من السلف منهم آبوقلابة وسالم نعمد الله والمسكمين عنيبة وقتادة وسلمان بن يسار وابراهيم بن علبة ومسسلم بن خالد وعربن عبد الهزيزالىان القسامة غيرناسة لخالفتها لاصول الشريعة من وجوه قددُ كرهاا لماتن رجه الله فيشرح المنتق وذكرما أجبب بهءنها منطريق الجهور فلمراجع (اذاكان القاتل من جاعة محصور بن أبتت وهي خسون بمينا) القوله صالى الله أهالى علمه وآله وسالم فتبرأتكم اليهود بخدسن بمناوهوفي الصحيحين من حديث سهل من أبي حتمة (يختارهـ مولى القتمل والدية ان تسكلوا عليهم وان حاله واسقطت) لما أخرجه مساروغىره من حديث أبي سلمة بن عبدالرحن أوسليمان بن يسارعن رجل من أصحاب النى صلى الله نعالى علمه وآله وسلم ان الذى صلى الله نعالى علمه وآله وسلمأ قرالفسامة على ماكانت علميه في الجياهلية وقد ثبت أخيم في الجاهليمة كانو ا يخبرون المدعى عليهم بسنأن يحلفوا خسين يمناأو يالحوا الدية كانى القسامة الني كانت في بي هاشم كاأخرجه البخاري والنسانى من حدد يث ابن عباس وهى قصة طويلة وفيها ان القاتل كان معيناوان أباطالب فالله اخترمنا احدى ثلاث الشنت ألا تؤدى ما تقمن الابل فاللا قنلت صاحبنا وإنشئت حلف خسون من تومك انكام تقتسله فان أحت قتالناك فأنى قومه فاخبرهم فقالوا نحلف فأنته امرأ فمن يني هاشم كانت تعت رجه ل منهم كانت قدولات منسه فقالت ياأ بإطالب أحب أن تجيزا بني هذا برج لرمن الخسين ولاتصبر عينه حيث تصبر الاعمان فهمل فأتاه رجل منهم فقال ماأياطال أردت خدر مزجلا أن يحلفو امكان مائة من الابل كل رجل منهم بعبران هذان المعبران فافيله سمامني ولانصبريمني حمث نصبير الاعبان فقبله ماوجا نميانية وأربعون فحلفوا قال ابنء باس فوالذى نفسي يده ماحال الحول ومن النمانية والاربعين عين نطرف (وان الميس الامركانت من بيت المال) لحديث مهل بن أبىحقة قالرانطلق عبدالله بنسهل ومحيصة بزمسعود الىخيبر وهي يوم نذصلح فتفرقافاتي

محمصة الى عمدالله من مهل وهو يتشحط في دمه فتملا فد فنه ثم فدم المدينة فالطلق عبد الرحن اينمهل ومحمصة وحويصة ابنامسعودالي النبي صلى المه تعمالي علمه وآله وسمر فذهب عبد الرجن يتكام فقال كبركبر وهو أحددث القوم فسكت فنكاما فقال أتحاذون وأسدعه قون فاتلكمأ وصاحبكم فقالواكمف نحلف ولم نشهدولم نرقال فشيرتكم اليهود بخمسين يمينا فقالوا كمف أخذا يمان قوم كفار فعفله النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم من عنده وهوف الصحيدين وغمرهماوفي افظ فكرورسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلمأن يبطل مه فوداه بمائة من ابل الصدقة وقداختاف أهل العمل في كدف قالقما مةاخ تلافا كنبرا وماذكره الماتن هوأقرب الحى الحقوأونق لفواعدااشر يعده المطهرة وقدوقع فحاروا يهتمن حديث مهلالمذكوران الني صلى الله تعالى علمه وآله وسارقال تقسم خسورن منكم على رجل منهم فمدفع برمته فذالواأ مرلم ننمده كدف نحاف وفدأخرج أجدو السهقيءن أبي ممدقال وجد رسول الله صلى الله أه الى عامه وآله وسلم قتملا بهن قريتهن فأمر وسول الله صلى الله أنعالى علمه وآله وسلم فذرع ماهنه مما فوجد أقرب الى أحد ألجانسين شيرة ألق دينه عليهم قال السهقي تفرد مه أبوا مراتبل عن عطمة ولا يحتيب ماوقال العقملي هذا الحديث الدرية أصل وأخرج عبد الرزاق والأألى نبسة والسهتيءن الشعبي الاقتملا وجمدين وادعة وشأكر فأمرهم عمرين الخطاب أن يقيدو أماينه مأفوجدوه الى وادعة أقرب فاحلفهم خسين عينا كلرجل ماقنلته ولاعلت فاتلاخ أغرمههم الدية فقالوا بالمعرا الومنيز لاايجنا تنادفعت عن أمو الناولا أمو النبا دفعتءن ايمياتنا فقال عركذلك الحق وأخرج تحوه الدارقطني والبهيق عن سعمدين السيب وفيهانعرقال انمانضيت عليكم بقضاء نبيكم صلى الله تعالى علمه وآله وسلم قال البيه في رفعه الى الني صلى الله نعالى علمه وآله وسلم منكروفيه عربن صبيح اجعو اعلى تركه وقال الشيافعي لمس بثايت انميار وامالته عيءن الحرث الاعوروهذ الانقوم به حجة اضعف اسناده على فرض رفعه وأمامع عدم الرفع فلمس فى ذلك حجة سواءورد باستاد صحيح أوغسبر صحيح والرجوع الى قسامة الحاهلية التي قررها النبي صلى الله تعالى علمه وآله وساله هو الصواب وقد تقدم ذكرها وقدأخر بع أبودا ودمن حديث أى المة بنء بدائر حن والمهمأن بن يسارعن رجل من الانصار اناانهى صلى الله نعالى علمه وآله وسلم قال لليمود وبدأ بهم يحاف منكم خــون رجلا فأنوا فقال للانصارات تعقوا فقالوا نحاف على الغمب ارسول الشفيماله اربول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم دية على البهو دلانه وجدد بين أظهرهم وهذا اذاصح لايخالف ماذكر ناممن وجوب الدية على ألم من اذالم يحلقوا ولكنه مخالف لما ثات في العديد من اذالم يحلقوا ولكنه مخالف لم العديد من اذالم تلك القصة وقد قال بعض أهل العام ان هذا الحديث ضعه ف لا يَلْمَنَّت المه

# \* (كاب الوصية) \*

(تجب على من له ما يوسى فيه) لحد بن ابن عرف التحديد وغيرهم آن رسول الله صلى الله نعالى عليه و آله و منه مكتوبة عليه و آله و منه مكتوبة عليه و آله و منه مكتوبة عند وأسه و قدد هب الى الوجوب عطا و الزهرى وأبو عبار و طلحة بن مصرف و آخر ون و حكاه السبه في عن الشافعي في القديم و به قال احدى ودا ود وأبوعوانه و ابن جرير و ذهب الجهور الى

ان الوصية مندوية وليست بواجبة و يجاب عنسه بقوله نعالى كتب علمكم اذا حضراً حددكم الموت ان ترك خيرا الوصية الوالدين والاقر بين بالمعروف ونسيخ وجو بها الوالدين والاقربين لايستلزم نسمغ وجوبها في غيردال و يجاب عنه أيضا بحديث آلماب فانه يفسد الوجوب قال في المسوى وعلمه أهل العلم قال مجمد وبهذا نأخذهذ احدين جميل قال النووي قال الشافعي مهني الحديث الجزم والاحتياط وان المستعب تتجيل الوصيمة وان يكتبها في صعته (ولا تصيم ضرارا) لحديث أبي هو برة عن رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم قال ان الرجل لمعمل أوالمرأة بطاعة الله ستمنسنة نم يحضرهما الموت فمضاران في الوصية فتحي الهما النارتم قرأ أبوه ريرة من بعدوصة بوصى بهاأو دين غيرمضاروصية من الله الى قوله وذلك الهوز العظيم جهأبوداود والترمذي وأخرج أحدوا إنماجه معناه وقالافسه سيعن سنة وقدحمنه الترمذي وفي اسناده شهر بنحوشب وفيه مدهال وقدوثقه أحسد بنحنبل ويهيي بنمعين وأخرج يعمدين منصورموقوفا بالسنادصيم عن ابن عباس الاضرارق الوصية من الكائر وأخرجه النسائي مرفوعا باسنادر جاله نقات والاتية الكرعة مغنمة عن غيرها فقيها تقسد الوصية المأذون بهابعدم الضرار وقدروى حماعة من الأعمة الاجماع على يطلان وصمة الضراروالحاصلان وصنة الضراري وعقماا كتاب والدنة ومنجلة أنواع الضرار تفضل بعض الورثة على بعض فان الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم جمي ذلك جورا كافى حديث المفعمان بزيشيرا الصيح ومن جلتهاان تكون لاخراج المال مضادرة للورثة فان من أوصى بماله أويجز منهاقر بةمن القرب مريدا يذلك احرام الورثة جدع مراثهم أوبعضه فوصيته ماطلة لانه مضاروظاهر الادلة انه لايننذمن وصبة الضرارشي سوآء كانت الثلث أوبميادونه أوبميا فوقه بلهى ردعلي فاعلها فنكون أحاديث الاذن بالثلث مقيدة بعدم الضرار وقدحع المياتن رجه الله في هذارسالة مختصرة (ولا) تصح (لواوث) لحديث عمرو بن خارجة انه مع رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم يقول أن الله قدأ عطى كل ذى حقحة م فلا وصمة لو آرث أخرجه أحدوا بنماحيه والنسائي والترمذي والدارقطني والبيهني وصحعه الترمذي وأخرجه أيضا أجدوأ بوداودوا بزماجه والترمذي وحسينه منحديث أبي امامة وفي استاده اسمعلن عماش وهوقوى اذاروى عن الشامين وهذا الحديث من روايته عنهم لانه روا معن شرحسل ابن مسلم وهوشامي ثقبة وقدحسنه الحافظ أيضا وأخرجه أبضا الدارقطني من حمديث ابن عباس فال ابن حرر جاله ثقبات وافظ ملا يجوزو صدية لوارث الاأن نشاء الورثة وأخرج الدارقطتي منحديث عروين شعب عنأ بيه عنجده ان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال لاوصية لوارث الاأن تجيز الورثة قال في التطنيص استناده وا موفى الباب عن انس عند الينماجه وعنجا يرعندالدارقطني وعنعلى عنده أيضا وقدقال الشافعي انء ذا المتز متواترفة الوجد ناأهل النتياومن حفظنا عنهم منأهل العط بالمغازى من قريش وغيرهم لايعتلفون في ان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال عام الفتح لأوصية لوارث ويأثرونه عن حنظوه عنه بمن القوه من أهل العلم فكان نقل كافة عن كافة فهو أقوى من نقل واحدائم و ليكون هذاالحديث مقيدالقوله تعبالىمن بمدوصية يودىبها وقدذهبالىذلا الجهور

قال مالك في الوطا السنة الناسة عندنا التي لا اختسلاف نيها انه لا يجوز وصدة لوارث الاأن يجيزله ذلا ورثه الم.ت المت وعلمه أهل العلم (ولا) تصح في معصمة ) لحد يث أبي الدرد العمد أجدو الدارقطني عن النبي صلى الله تعالى عامه وآله وسلم قال أن الله تصدق علمكم بثاث أموالكم عندد وفأتكم زيادة فحسنات كماجعه لهالكم زيادة فيأعمالكم وأخرجه امن ماحه والبزاروا لمبهتي من حــ ديث أي هر برة وفي استاده ضعف وأخر جه أيضا الدارقطتي والبيهق منحسديتأبي امامة واسناده ضعنف وأخرجه العقبلي فيالضعفا ممزحديث أى بكر الصديق وفسه متروك وأخرجه ابن الممكن وابن قانع وأنونعيم والطبراني من حديث خالدس عبدالله السلبي وهومحتلف في صحبته وهي تنتمض بمعموعها وقددلت على ان الاذن بالوصمة بالملث انماهولز بادة الحسسنات والوصمة في المعصمة معصمة قدينهمي الله عباده عن معاصمه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله تعبالي عامه وآله وسسلم فلولم برد مأيدل على تقممه الوصمة بغيرا لمعصمة ابكانت الادلة الدالة على المنع من معصمة الله مفمدة المنعمن الوصمة في المصمة (وهي في القرب من الثماث) لحديث بنء بامن في الصحيد مزوغ ـ مرهما قال لوأن الناس غَضُوا من الثلث فان رسول الله صلى الله نعالم عليه وآله وسلم قال الذلمت والثلث كذير ومثله حديث سعدين أبى وقاص ان النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم قال له النلث والثلث كثيرا وكد برلما قال تصدق بنائي مالى قال لا قال فالمسطر قال لا قال فالذات قال الذات والملككنعرا وكبعرائك أن تذرورثنك أغنيه خبر بنان تدعهم عالة يتبكفه ونالناس وهو فىالصحة يزوغ برهما وقدذهب الجهورالى المنعمن الزيادة على الثلث ولولم يكن الموصى وارث وجؤزاز بادةمع عدم الوارث الحنشة واسحقوشر بكوأ حدد في رواية وهوقول على والنام عود والمحتجوا بأن الوصيمة مطاقة في الاكه نقدتها السينة عن له وارت فيق من لاوارثه على الاطلاق وقدأ خرج أحدوا توداوه والنساق من حديث أبى زيدا لانصارى انرد الأأعتق منة أعمد عندموته لدرله مال غرهم فاقرع منهم و ول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم فاعتق ائنن وارق أربعة وفي لفظ لابي داودانه قال صلى الله تعلمه وآله وسلملوشهدته قبل النيدفن لمهدفن في مقابر المسلمان وقد أخرج الحديث مسلم وغيره من حديث عرأن بن حصد وفي افظ لاحداله جا ورثته من الاعراب فأخد بروارسول ألله صلى الله تعمالي علمه وآله وسليميا صنعرفقال أوفعل ذلا لوعلنا انشاء نته ماصلمنا علمه اعلران المثاث المأذون مه أكل أحدهو باعتبارما يفعله المت انفسه من القرب القرية التي لم تكن قدو جيت علمه بأبحاب الله تعالى فماكان من هـ خاالقيسل فهومن الثلث الماذون به وأماما كان قد تقدّمه وجوب على المت والحكان حقاته عزوجل كالزكاة والكفارات التي يعنقد المت وجوبها والحيرأ وحقآلا كدمى كالدبون فأنه يجب اخراجه من رأس المال قبدل كل شي ولاوجه للمُفصِّ حَلِ الذي ذُكروه بِينَ ما يَتَعلق بالدل الله عال وما يَعلق به انتها و فان ذلك لا تأثير له أصلا فالحاصل انالمت اذامات وجب الحراج ماقدوجب عليه منء نوق الله وحقوق الاكممين من راس تركته نم ينظرفها بق فان كأن المت قدأ وسي بقرب لم يتقدّم الها وجوب على ب أواد التقرب بهاو جب اخراجها من ثلث آلب في لان الله --حاله قدادُن له ان يتصرف بثلث

ماله كنفشا وبشرط عدم الضرار كتفضيل بعض الورثة على بعض أواخراج المال عنهم لالقصدديني بالمجرداحرامهم ثم ينظرفي تلك القرب التيجعلها المت انتفسه عند الموت فأن استغرفت ثلت البهافي مندون فريادة ولانقصان فانفاذها واجب وانزادت فمينفذا لزائد الاباذن من الورثة فاذا اذنوافق درضواعلى أنفسهم بخرو جروم عايملكونه سوا كانقلملا أوكنبراوان نقصت عن استغراق النلت كان الفاضل من الناث للورثة فهذاهو الحق الذي لاننبغي العدول عنه وأماجعل يعضحة وقالقه الواجية من الثلث و بعضها من رأس المال فلاأصل لذلك الانجرد خيالات مختسلة ثماءلم ان اظاهر عندى الهلافرق بين حقوق الله الواحدة وحقوق الا تدمين في مخرجه امن التركة وانه لا يجب نقد ديم حقوق الا تدمي على حقوق اللهبل جمعها مستقوية فى ذلك لانها قد اشتركت فى وجوبها على المت ولافرق بين واجب وواجب ومن زعمان بعضهاأ قدم من بعض فعلمه الدامل على انه لوقال قائل انحقوق الله أقدم من حقوق بني آدم مستدلاعلي ذلك بقوله صلى الله أهالي علمه وآله وسلم فدين الله أحقان بقضي لم حكن بعمدا من الصواب لولا ان المراد بقوله بقضي أى يقعله الفاعل كالقريب يحبرعن قويبه ويصوم عنه لاان المرادانه يدفع المال ايفعل ذلك فاعلآخرفان ذلك يحمّاج الى دله ليدل على انه بصح فضلاعن انه يجب (و يجب تقديم قضاء الديون) لحديث سه دالاها ولءندأ جدوا بن ماجه بآسنا در جاله رجال الصييح ان أخاه مات وترك نلمُسانه درهم وترك عمالا فال فاردت ان أنفقها على عماله فقال رسول الله صلى الله تعالى علمه و آله وسلم ان أخال محتاس بدينه فاقض عنه فقال مارسول الله قدأة يتعنسه الادينارين ادعتهما اصأة وادس الهامنة قال فاعطها فانهامحقة وادس في ذلك خلاف وقددل علمه قوله تعمالي من يعد وصية بوصي بهاأودين (ومن لم يترك ما يقضى دينه قضاه السلطان من ست المال) لحديث أى قررة في الصح يعين وغيرهما الله صلى الله تعمالي عليه وآله وسدلم فال في خطبته من خلف مالاأوحةافلورثته ومنخلف كلاأودينا فكهالئ ودينه على وأخرج نحوه أحمد وألوداود والنسائي وابزحمان والدارقطني من حمد بتجابر وأحرجه أيضا البهبق والدارقطئ من حديث أى سعيدوأخر جه أيضا الطبراني من حديث الميمان وأخرجه ابن حبان في نقاله منحديث أبي أمامة

### \*(كَتَابِ المُوارِيث)\*

(هى مقصلة فى المكتاب العزيز) ومعاومة لاهل الهدام والقدير قال المائن لم تمرض ههذا لا كرها واقتصرنا على ذكر ما ثبت فى السدنة أوالا جماع ولم نذكر ما كان لا مستندله الا محض الرأى كاجرت به عاد تذافى هدف السكاب فلدس مجرد الرأى مستحة اللهدوين فلكل عالم رأيه واجتها دمع عدم الدليل ولا هجة فى اجتها دبعض أهل العدم على البعض الا خر وا داعرفت هذا اجتمع لل محماف السكاب العزيز وماذكرناه ههذا جميع عدم الفرائض السابت بالكتاب والسنة فان عرض لل من المواريت مالم يحسكن فيهدما فاجتهد فيه برأيان علا بحديث معاذ المنه و رائع من و يجب الا بتدا بذوى الفروض القدرة وما بقى فللعصبة ) لحديث ابن عامس فى العجمين وغيرهما ان الذي صلى الله تعالى عليه و آله وسلم قال ألحقو الفرائض باهلها فعابق فى العجمين وغيرهما ان الذي صلى الله تعالى عليه و آله وسلم قال ألحقو الفرائض باهلها فعابق فى العجمين وغيرهما ان الذي صلى الله تعالى عليه و آله وسلم قال ألحقو اللفرائض باهلها فعابق فى العجمين وغيرهما ان الذي صلى الله تعالى عليه و آله وسلم قال ألحقو اللفرائض باهلها فعابق فى العدمين وغيرهما ان الذي صلى الله تعالى عليه و آله وسلم قال ألحقو اللفرائض باهلها فعابو فى القدرة و المنافق النفرائض باهلها فعابو فى العدمين وغيرهما ان الذي صلى الله تعالى عليه و آله وسلم قال ألحقو اللفرائض باهلها فعابو فى المعالية و المنافقة و المناف

فهولاول رجلذ كروالمرادنالفرا نض هناالانصبا المقدرة وأهاهاهم المستحقون اهابالنص ومايق بهــداعطه ذوى الفرائض فرائضهم فهولاولى رجــلذكر (والاخوات مع البنات عصبة) أى بأخذن ما بق من غيرته \_ دير كايأخذه الرجل بعد فروض أهل الفروض لحديث ا مِن مدَّه و دعندا المِخَارى وغيره ان الذي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم قضى في بنت و بنت ا بن وأختبان للمنت النصف والمنت الامن المسدس تبكماه الفلفين ومابيخ فللزخت وقدأ فادهذا ان لبنت الابن مع البنت الدمس تكمله الثلثين (ولبنت الابن مع الينت السدوس تكملة النائين) وقد قبل ان ذلك مجم علمه (وكذا الاخت لاب م الاخت لاب ين والعدة أو الحدات السدس مع عدم الام) لحديث قسصة بن ذؤ يب عند أحدو أبي داود وابن ما حه والترمذي وصمعه وابن حدان والحاكم قال جائت الحدة الى أى بكر ف ألقه مبرانها فقال مالك في كتاب الله خيئ وماعلت لك في منة رسول الله شمأ فارجعي حتى أسأل المناس فقال المغيرة بن عمية حضرت رسول اللهصلي الله تعبالي علمه وآله وسلم اعطاها السدس فضال هل معلاغيرك فضام محمدين مسلمة الانصارى فقال مندل ما قال الغديرة من شعبة فأنف فداها أبو بكرقال م جا ما الحدة الائترى الى عرفسالتسه معرائها فقيال مالك في كتاب الله شئ وليكن هوذاك السيدس فان اجفعتمافهو مذكماوأ بكاخلت به فهولها فال ابزحجروا سناده صحيح لنقة رجاله الاان صورته مرسل فأن قبيصة لابصم سماءه من الصديق ولا يكن شهوده القصة فاله ابن عبدالبروقد اختلف في مولده والصحيح انه ولدعام الفتح فيبعد شموده القصة وأخرج عبدالله بن أحدافى مسندأ سه والإمنده في تستخرجه والطبراني في الكيبرمن حدد يث عبادة من الصامت ان النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قضى للجد تيزمن المبراث بالسدس ينهما وهومن رواية المعق بن يحى عن عبادة ولم يسمع منه وآخر ج أنو داو دو آندائى من حدد يث يريدة ان الذي صلى الله تعالى عامه وآله وسلم جمل الجدة السدس اذالم يكن دونها أم وصحمه ان السكن وانن خزية وابن الجارود وقواماً بنء دى وفي اسناده عبد الله العد كي وهو مختلف فد مه وأخرج الدارفطني عن عبدالرجن بنرند مرسلا قال أعطى وسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم ثلاث جدات السدس أستندمن قبسل الاب وواحدة من قبل الام وأخرجه أيضًا أبو داود في المراسل عن ابراهم النحعي وأخرجه أيضا البيهق من مرسل الحسن وأخرجه الدارقطي من طرق عن زيدن ثابت وفي البابر آ أمار غير ماذكر قال في الصوم سشلة فوضم ن يعنى الجسدات السدس وأن كثرن اذااستوين وتستوى أمالام وآم الابلا فضل منهما فان اختلفن سقط الابه منالاقرب ولايسقطهن الاالامهات والاب يسقطا لجسدات منجهة والاممن الطرفين أفول المتفاصل والمتفار بع المذكورة في الصكتب ينبغي امعان النظر في مستنداتها ومجرا اجتهادفردمن افرادا الصآبة ايس ججعة على أحدد وكذلك اجتهاد جماعة منهم فم يبلغوا حمد الاجاع (وهوالعدم من لا يسقطه) لحد يث عران بن حصين ان رجلاً أقي الني صلى الله تعالى علمه وآله وسلم فقال ان النابي مات في الى من معرائه قال لك السيدس فلما أدبر دعاء قال لك سدس آخر فل أدبره عاء فقال ان السدس الا تنرطعة رواه أجدوا بود اودوالترمذي وصعه وأخرج أحسدوأ يوداودوالنسائى وايزماجه عن الحسن ان عمرسال عن فريضة رسول الله

اصلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الجدوة الم معقل بنيه الرائزي فقال قضى فيها رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم قال ماذا قال السدس قال معمن قال لاأدرى قال لادريت في اتفنى اذن وهومنقطع لان الحسن لم يسمع من عروقد أخرج المحارى وملم في صحيمهما حديث المسن عن معقل وقد اختلف الصحابة فن بعدهم اختلاقا كنيراورو بتعنهم قضاما متعددة والددل الدلمل على اله يستحق السدس واله فرضه فاذاصار المهزيادة علمه فهوطعمة وذلك كا فحديث عران وانماقه دناا سنحقاقه للسدس بعدما اسقط لانه اذا كان معه من يسقطه كالاب فلاشئله وهكذااذا كان مع الجدمن يدقطه الجد فلدا ابراث كله أقول ليسرفي الاحاديث المتفدمة ذكرمن كالزمعه من الورثة ولم يبق بعد ذلك الامجرد روايات من علم الصحابة ومن بعدد هم وغنم لات و تنديم التاليت من الجيمة في شي ولا يبعد أن يضال بأنه أحق بالمراثمن الاخوة والاخوات مطلقالانه انام يكن والداحقيقة فهو بمنزلة الوالدوالاب يسقط الاخوة والاخوات مطلفا ويمن زعم اله وجد في الاب من المزايا ما لا يشاركه نهما الحدفعلم الدليل ومن قال ان تمدايلا يقتضي أن الجديقاسم الاخوة و يأخذ الماقى وعد الاخوات فعليه أيضا الداول (ولاميرا ثلاخوة والاخوات طلقا مع الاين أوابن الاين أوالاب) ولاخلاف فَذَلَكُ بِينَأَهُلَ العَـلِمُ (وَفَيْمِيرَاتُهُمْمُعُ الْحَدْخُلَافُ) الْعَدْمُ وَرُو دَالْدُلُمُلُ الدَّيْنَةُ وَمِيهِ الْحَجْمُ فدهب جماعة من الصابة منهم أبو بكروع والى ان الجدأول من الاخوة وذهب جماعة منهم على وابن مسهود وزيدين ثابت الحار الجديقا بهم الاخوة والخلاف في المسئلة يطول فن قال انه يسقط الاخوة قال انه يصد وعلمه اسم الاب وأحاب الاحرون بأنه محارلا تقومه الحمة ووقع الخلاف في كه فيه المقاءمة كاهومين في كتب الفرائض (ويرتون) أى الاخوة (مع المنات الاالاخوة لام) طديث بابرعندأ حدد وأبي داودوابن ماجه والترمذي وحسنه والحاكم قال جامت امرأة سعد بن الربيع الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلما بنتها من سعد فقالت بارسول الله ها تان ابننا سعد بن الرسم قتل أبوهما معل في أحد شهددا وان عهداأ خدمالهما فلريدع الهدمامالا ولاتنكمان الاجمال فقال يقضى الله فى ذلك فنزات آية المراث فأرسل رسول الله صلى الله نعالى علمه وآله وسلم الى عهد افقال اعط ابنني سمعد الثلثين وأمهما الثمن ومابق فهواك فهذا دليل على ميراث الأخوة مع البنات وأما الاخوة لام فلايرتون مع البنت الهواد أهالى وان كان رجل بورث كالألة الآية وهي في الاخوة لام كافي بعض القراآت (ويسقط الاخلاب مع الاخلابوين) الحديث على قال انكم تقرؤن هذه الاتية من بعد وصية يوصى بماأودين وانرسول الله صلى الله تعالى على موآ له وسلم قضى الدين قبل الوصيمة وادأعمان بن الام يتوارثون دون بنى العلات الرجل رثأ خاملا يهوامه دون ملابيه أخرجه أحددوا بنماجه والترمذي والحاكم وفي اسناده ألحرث الاعور واسكنه قد وقع الاحماع على ذلك والمرادىالاعمان الاخوة لابوين والمرادبيني الملات الاخوة لاب ويقال للاخوة لام الاخياف (وأولوالارحام يتوارنون وهمأ قدم من بيت المال) لقوله تعالى وأولو الارحام بعضهم أولى يبعض فالها تفيدانه اذامات منت ولاوارت له الامن هومن ذوى ارحامه وهومن عمدا العصيات وذوى السهام في مصطلح أهن الفرا نض قانه يرنه وقوله تعمالي للرجال

نصب بمبازك الوائدان والافر بون ولنسبا فصد بمبائرك الوالدان والاقر بون والفظ الرجال والنساء والاقر بيزيشملذوي الأرحام وبمبايؤ يدذلك حديث المقدام بزمعد يكرب عندأ حد وألى د اودوا بن مأجه والنسائي والحاكم وابن حيان وصعاه عن الذي صلى الله تعالى علمه وآله وسار غال من ترك مالافلور ثنه وأناوارث من لاوارث له أعقل عنه وارثه والخال وارث من لاوأرثاه يعقلءنه ويرثه وأخرج أحددوا بن ماجه والترمذي وحدمه من حدديث عمرءن النبى صلى الله وهالى عليه وآله وسدلم بلفظ والخال وارث من لاوا ورثله وأخرجه بم ذا اللفظ من حدديث عائشه الترمذي والنسائي والدارقطني وحسدته الترمذي وأعدله الدارقطني بالاضطراب وأخرجه عبدالرزاق عن رجال منأهل المدينة وأخرجه العقملي والنعساكر عن أبي الدردا وأخر جه ابن المتحار عن أي هريرة كلها مر فوعة وهو حدد يث له طرق أقل أحواله أن يكون حمنالغبره ومن ذلك حديث الأخت القوم منهم وهوحديث صعير ومن ذلك مائدت منجعله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مراث ابن الملاعنة لورثه أمه وهم لا يكونون الاذوى الارسام والمكارم على هذه الأحاديث مبدوط في شرح المنتقى و عصى أن يقال ان حديث فيأأ بقت الفرائض فلاولى رحل فيكرمدل على إن الذكورمن ذوي الارجام أولي من الاناث فكون حديث نني مبراث العمة والخالة مندد الهذا المعنى ومقو بالهمع حديث الخال وارث ويذلك محمع من الاحاديث وقد قال عنل ذلك أبوحنه فمة وقداخ تلف في ذلك الصحامة فين هموالي توريت ذوى الارعام ذهب الجهوروه ذمالادلة كأنفيدا ثبات التوارث بين ذوي الارحام نفدد تقديمهم على مت المنال وبمنايؤ بدذلك حديث عائشة عندأ جدوأهل المنن وحسنه الترمذي ان مولى النهي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خرمن عذق نخله فيات فأتى به الني صلى الله تعالى علمه وآله وسلم فذال هلله من نسب أورجم فالوالا قال أعطو اميراته بعض أهل قريته فقوله أورحم فيه دايل على تقديم ميراث دوى الارحام على الصرف الى بيت مال المسلمين وأخرج أنودا ودمن حديث ابن عباس قال كان الرجد إيحالف الرجل لدر منهما نسب فبرث أحدهما من الاسخر فنسخ ذلك آية الانفال فقال وأ ولوالارحام بعضهم أولى يبعض وفي اسناده على بن الحسين من واقد وفسه مقال وأخرجه أيضا الدارقط بي وأحرج تحوه ابن سعد عن أبي الزبه وفي ذلك دامل على أن الاكية في نور بن ذوى الارحام محكمة وبها نسخ ما كان من المبراث المخالفة (فانتزاحت الغيرا مُض فالعول)وذلك هو الحق الذي لاءكن الوفآء ءاأمر الله به الامالمصر السه وقدأوضم الماتن ذلك في رسالة مستقلة مماها ايضاح القول في اثبات مسئلة العول ودفع حميع مآفاله النافون للعول وقدأ وضعت المقام فيدلمل الطالب على أرجح المطالب فالمراجع الولارث ولدالملاعنة والزائية الامن أمه وقرابته او العكس) لحديث سهل بن فى الصحيحة تروغه وعما في حديث الملاء، قران ابنها كان يذب الى أمه فحرث السنة انه رشها وترث منه مآفرض الله الها وأخرج أبوداودمن حديث عمرو بنشعب عن أبيه عن جده عر النى صلى الله تعالى علمه وآله و سرلم الهج عل معراث ابن الملاعنة لامه ولورثتها من بعدها وفي اسناده ابن الهيعة وأخرج أبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجهمن حديث واثلانن الاسقع انالنبي صلى الله تعالى عليمه وآله وسلم قال انابارأة تحوزثلاثة مواريث عتمقها

والقبطها وولدها الذى لاعنت عنه قال الترمذي حسسن غريب وفي استناده عربن رويية المتغلى وفيه مقال وقد صحيح هـ ذاالحديث الحاكم وأخرج أحدوا تودا ودمن حدديث ابن عباسٌ قالَ قال ورول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم لامساعاة في الاسلام من ساعى في الماهلمة فقدأنا فقه بعصيته ومن ادعى ولدأمن غبررشدة فلابرث ولابورث وأخرج الترمذي من حديث عرو من شعب عن أحم عن جده قال فال رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم اعبار جلعاهر بجرة أوأمة فالوادواد زنالانرث ولانورث وفي اسناده أنوجح للمعيسي بزموسي القرشي الدمشق قال السهق ايس بمشهور وأخر بح أبود ادمن حدديث عرو بن شعيب أيضا عن أبيه عن جدمان الذي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قضى ان كل مستملح ولدزنا لأهل أمه من كانوا حرقا وأمة وذلك فيما استطق في أول الاسلام وفي اسناده محدين واشد المكعولي الشامى وقيه ممقال وقدأ جع العلماء على ان ولد الملاعنية وولد الرفالا يرفمار من الاب ولامن قراسه ولايرثونم ماوان مرآثم مايكون لامهما ولترايتها وهماير نان منهم (ولايرث الموثود الا اذا أستمل خديثة بي قرررة عندة بي داودعن الني صلى الله تمالى عليه وآله وسلم قال اذا استهل المولودورث وفى استناده محدد سنا- حقو وفسه مقال معروف وقدروي عن ابن حبان قصصه وأخرج أحدفى وابذابه عبدالله في المستدعن المسور بن يخرمة وجابر بن عبدالله فالأفضى رسول اللهصلي الله تعالى عليه وآله وسالم لايرث الصيحتي بستهل وأخرجه أيضا الترمذي والنساق والإماجه والبهبق بلفظ اذااستهل المقطة صلى علمه وورث وفي استفاده اسمعمل بن مسلم وهوضعمف قال الترمذي وروى مرفوعا والموقوف أصبح ويهجزم النساقي وقال الدارنطني فى العالى لا يصمرونه و المراديا لاستهلال صدور مايدل على حياة المولود من صماح أوبكا أونحوهما ولاخلاف بنزأهل العسلم في اعتبارا لاستهلال في الارث (ومعراث العتمق لمعتقه ويسقط بالعصبات وله الباقي بعسدذوي السهام) طسديث الولا بلن أعتن وهو ثابت في الصحير وأخرج أحدد عن قتادة عن "لمي بنت حزة ان مولاهامات وثرك ابنته فورث النبي صلى الله تعمالى علمه وآله وسدلم أبنته النصف وورث يعلى النصف وكان أبن سلمي ورجال أحدر جال الصيح والكن قدادة إيسمع من الى بنت حزة وأخرج. مأ بضا الطبراني وأخرج الدارقطني من حِـدبث بنء باس ان مولى لجزة نوفي وترك ابنه وابنة جزة فاعطى النبي صلى الله نعالى علىه وآله وسلما بنته النصف واينة حزة النصف وأخرج الن ماجه نحومه من حديث المةحزة وكذلك أخرجه النسائي وفي اسفاد مصمد بنء بدالرجن بن ابي اليي وهوضعه ف وقد وقع الاختلاف في اسم ابنة جزة فقمل الى وقبل فاطمة وفي الحديثين دا. ل على ان الذوي سمام العتمق مهامهم والماقي المعتق أولعصيته وقدوقع الخلاف فمن ترك ذوي أرحامه ومعتقه قروي عن عمر من الخطاب والن مسعود والناعباس النمولي العداق لابرث الابعددوي الارحام ودهب غيرهم الى أنه يقددُم على ذوى الارحام و يأخذ البافي بعدد وى السهام ويسقط بالعصمات وقدروى انه المولى كان لجزة واستبدل يه من قال انه يكون اذوى سهام المعتق الساق بعددوى مهام العتمق والصحير انه مولى المقحزة وقدأخر ج ابن أبي شببة من حديث عروبن شعيب عن أيه عن جده ان آلني صلى الله تعالى عليه وآله و سلم قال ان معراث الولاه

للا كعرمن الذكورولاترث النساء من الولاء الاولاء من أعنة فن أوأعنقه من أعنقن وأخرج البيهقي عن على وعمر وزبدين ثابت انهم كانو الابو رثون الناء من الولاء الاولاء من أعتقن وأخرج البرقاني على شرط الصحيح عن هدف يل بن شرحبيل قال جا وجدل الى عبد الله بن الزبيرفقال انى أعتقت عبدا لى وجعلته سائية فسأت وثراث مالاولم بدع وادما فقسال عبدالله ان أهلالاسلام لايسممون واغاكان أهل الجاهلية يسميون وأنت ولى نعدمته فلكمعراثه وان يتحر -ت في شئ فنحن نقبله و فعوله في مت الميال (و بحرم يسع الولا وهبرته) لحديث ابن عرفي الصهيدين وغيرهماعن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الهنم سي عن بسع الولا وهبته لماب أحاديث قدتقدم يعضها منها حديث الولاملية كلعمة النسب لابياع ولابوهب وقد اين حبان والسهق من حديث اين عرأ بضاو قدد هب الجهور الى عدم جواز سع الولاء خالف فى ذلك مالك وتقدمه بعض الصحابة (ولانوارث بن أهل ملتين) لما أخرجـــه أبوداودوا بنماجه والدارقطني وابن السكن من حديث عبدالله بن عرو أن رسول الله صلى الله تعمالي علمه وآله وسلم قال لابتو ارثأ هل ملتين شدأ وأخرج الترمذي من حديث جابر مثلابدون افظ شئ وفي اسناده ابن أبي له لي وأخرج المضاري وغيره من حديث اسامة عن النبي لى الله تعالى عليه وآله وسدلم قال لابرث المسالم السكافر ولاالسكافر المسلم وهوأ يضافى مسسلم وأخرج البخيارى وغييره حديث وهل ترك لناء تسلمن رباع وكانءة لروطااب كانرين وقد أجعرأهل العلمءني الهلايث المسلم من الكافر ولا المكانرمن المسلم والخلاف في وارث المال لكهوية المختلفة وعوم حديث عبدالله بزعرووجابر يقتضي عدمالتوارث قال في المدوى غرملة واحددة رث الهودى من النصراني و بالعكس أقول وأما المرئد في كافرايس هلملة الاسلام فقد شملته الاحاديث المتقدمة فن زعم انه يرث مال المرتدقر ابته المسلون فعلمه الدارل الصالح للخصيص (ولابرث الفاتل من المقتول) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدمعن النبي صلى الله تعمالي عليه وآله وسلم قال لابرث القاتل شسبا أخرجه أبود اود والنساقى وأعله الدارة طنى وقواء ابن عبد البروآخرج مالك فى الموطا وأحددوا بن ماجسه بائى والشافعي وعبدالرزاق والبيه في عن عمر من الخطاب قال ٢٠٠٠ الذي صلى الله تعنالى وآله وسلم بقول ايس لقاتل معراث وفسه انقطاع وأخرج الدارقطني من حدديث ابن سمرفوعالابرث القاتل شمأوفي اسناده كشريز دسلم وهوضه ميف وأخوج البيهتي عنه في اسناده عمرو مين رق وهو ضعيف وأخرج الترمذي واس ماحه من حديث أبي هرمرة القاتل لابرث وفي استباده اسحق من عبد الله بن أي فروة وهو ضعيف وهده الاحاديث بةوى بعضها بعضا وهي تدلء لي المه لارث القاتل من غيرة رق بين العامد والخاطئ وبين الدية وغبرهامن مال المقتول والبهذهب الشافعي وأبوحندنه قوأ كثرأهل العلم وقال مالك والنخعي ان قائل الخطارت من المال دون الديه وهو يخصه من مغر مخصه و يرد معلى الخصوص ماأخرجه الطيرانى انعر بنشيبة قنل امرأته خطأ فقال الذي صلى الله تعيالى عليه وآله وسلم اعقلها ولانرثها وماأخر حهاليهني انعدما الحذامي كانله امرأ نان اقتتلنا فرمي احداهمما

فاتت فلافدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أتاه فذكر ذلك فقال الهاعقلها ولا ترم اوأخر م البهي أيضا ال رجد المرمى بجبر فأصاب أمه فطالب في معرام افقال اله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حقل من مرام الله وأغرمه الدية والإعطه من مرام السياوى البار آنار عن جماعة من الصحابة و صرحة بذلك سافها البهتي وغيره قلت وعليه عامة أهل المران من قدل مورثه لا يرثه عدا كان القتل أو خطأ الاان أباحنية فال قندل السبى لا عنع الميراث كذافى المسوى وأما ارث المماليك من بعضهم البهض اومن موالهم فقد قيسل الله وقع الاجماع على ان الرق من موانع الارث وفي دعوى الاجماع نظر فان الخلاف في كون العبد علل أولا على المدوف ومقتضى ذلك اثبات الميراث وليس فى القيام ما يدل على عدم الارث وقد ورد من حديث ابن عباس ان رجلا مات على عهدرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ولم يترك وارثا الاعدا فاعطاه ميراثه أخر جدا جدواً هل السنن وحسسنه الترمذي وقد قبل انه صيرف اليه ذلك صرفا وهو خلاف الظاهر

# (كَالْبِ الْجِهِ ادوال مِر).

(الجهاد) فدوردقي نضله والترغب فيه من الحكثاب والسنة ماهو معروق وقدأ فردذلك بالتأليف جاعة منأهل العملم وحررت فيسه كتاب العبرة بمباجا فى الغزو والشهادة والهجرة وهوأجع ماجع فحذلك فى هذا القطرو العصروة دأم الله بالجهاد بالانفس والاموال وأوجب على عباده أن ينفر وااليه وحرم عايهم التناقل عنسه وصم عن رسول الله صلى الله نعالى عليه وآله وسالم انه قال اغدوة أوروحة في سسل الله خبرمن الدّنيا ومافيها وهوفى الصحيحين وغيرهما من حديثأنس وثبت عنه صلى الله علمه وآله وسلم آنه قال ان الجنة تحت ظلال السيوف كافى الصيحين وغيرهم امن حديث أى موسى وابزأ بي أوفى ونبت في صيم المخارى وغيره ان النبي صلى ألله تعبالى عليه وآله وسلم قأل من اغبرت قدماه في شييل الله حرمه الله على النار وثبت عمَّه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه فالرباط يوم في سيدل الله خبرمن الدياوما عليها فى الصحيحين من حديث سهل بن سعد وأخرج أهل السنن وصحعه الترمذي ويرحد بث معاذبن حبلان النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم فالمن فاتل في سبيل الله فواق نافة وجبت له الجنة فناهم كابعمل وجب الله اصاحبه الجنة ويحرمه على النارو يكون مجرد الغدواليه أوالرواح خبرامن الدنياومافيها (فرض كفامة) لمساأخر جه أبوداودعن ابن عباس قال الانتنفروا بعذبكم عذاباأ أبمياوما كأذلاهل المديث خالى قوله يعدماون نسختها الآية التي تايهاوما كان المؤمنون وقدخسته ابزجرقال الطبرى يجوزأن يكون الاتنفر وابعذبكم عذايا ألم باخاصا ادبه من استنفره النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم فامتنع قال اب عبر و الذي يظهر لى انها بخصوصية والست بمنسوخة وتدوانق ابنءياس على دعوى النسخ عكرمة والحسين البصرى كاروى ذلك الطبرى عنهرها ومن الأدلة ألدالة على انه فرض كفآية انه كان صلى الله لى عليه وآله وسلم يغزو تارة بنفسه و تارة برسل غيره و يكتنى بيه ض المسليز وقد كانت سراياه وبعوثه متعاقبة والمساون بعضهم في الفزو وبعضهم في أهله والى كونه فرص كفاية ذهب الهوروقال الماوردى اله كان فرض عين على المهاجر بن دون غميرهم وقال السهيلي كان

عساعلى الانصار وقال ابر المسيب إنه فرص عن وقال قوم إنه كان فرص عن في زمن الصحابة أقول الادلة الواردة في فرضية الجهاد كما باوسنه أكثر من أن تكتب ههذا ولكن لا يجب ذلك الاعلى المكفاية فاذا قاميه البعض سقط عن البيافين وقبل أن يتوم به المعض هو فرض عين على كلمكاف وهكذا يجب على من استذفره الامام أن يتفرو بتمين ذلك علمه والهذا يوعدالله سيحانه من لم ينقرمع رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم ويدلُّ على عدم وجوب الجهادعلى ع قوله عز وجــل وماكاــا لمؤمنون ليننروا كافة فتعـــمل هذه الاتية على أنه قد قام الجهادمن المسلمة من يكفى وان الامام لم يستنقر غمر من قدخرج للجهاد وبهذا تعرف ان الجع لمذمالا آيات ممكن فلابصارالى القول بالترجيح أوالنسيخ وأماغز والكفارومناجزة أهل الكفروحاهم على الاسلام أوتسليم الجزية أوالقتل فهومعاهم من الضرورة الدينية ولاجله ثمالى رسله وأنزل كتبه ومازال رسول الله صلى الله تعمالي علمه وآله وسلم منذ بعثه الله سحانه الىأن قبضه المهجاء لالهذا الامرمن أعظم مقاصده ومن أهم شؤنه وأدلة المكتاب فهذا لايتسع لهاالمفام ولاابعهم اوماوردفى موادعتهم أوفى تركيكهم اذاتركوا المقباتلة فذلك منسوخ ماتفاق المسلمن بمباوردمين ايجاب المقاتلة أبهب يمءلي كل حال مع ظهور القسدرة عليهم والتمكن منح بهم وقصدهم الى ديارهم وأماغز والبغاة الى ديارهم فان كأن ضر رهمية عدى الى أحدمن أهل الاسلام اذا ترك المسلون غزوهم الى ديارهم فذلك واجب دفعالضر رهموان كانضرره ملايتعدى فقدأ خلوابوا جب الطاعة للامام والدخول فيما دخلفه سائرا لمسلن ولاشك ان ذلك معصدة عظيمة ليكن إذا كانوا مع هذا مسلمن للواجيات غرى تنعن من تأديه ما يحب تأديته عليهم تركوا وسأنهم مع تكرير الموعظة الهم والعامة الجة عليه وأمااذا امننه وامن ذلك ففد نظاهرو ايالبغي وجاهروا بالعصمة وقدقال اللهءنز وجل فان بغت احداه ماعلى الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تغي "كليٌّ مر الله وقدأ جع الصحابة على العزعة الني عزمهاأ يو بكرااهده يقرضي الله عنه من المقاتلة ان فرق بين المدلاة والزكاة وسأتىالكلام على صفة مقاتلة البغاء فى الفصل الذىءة دوالمما تن الذلك (مع كل بروفاجر) لانا الادلة الدالة على وجوب الجهادمن المكتاب والسنة وعلى فضلته والترغب فيمه وردت غبر وبكون السلملان أوأ مبرا لجيش عاد لابل هذه فريضة من فرانض الدين أو بهما الله تعالى على عياده المسلمة من غسرتفسد برامن أومكان أو يعنص أوعدل أوجو رفتفه سهص وجوب الجهاد بكون السلطان عاد لالبس علمه الارة من علم وقد يبلي الرجل الفاجر في الجهاد ما لا يدامه لعادل وقدور دسدذا الشرع كماهومعروف وأخرج أحدني المستدمن رواية ابنه عمدالقه والوداود وسعمدين منصورمن حديث أنس قار فالرسول اللهصلي الله تعمالي علمه وسسلمثلاث من أصل الايميان المبكف عن قال لااله الاالله لانسكة وهذنب ولا تتخرجه عن الاسلام يعسمل والجهاد ماض مذيعتني الله الى أن يقيانل آخراً متى الدجال لا يبطله جورجا تو ولاعدل عادل ولايعتبر في الجهاد الاأن يقصد المجساهد بجها دمأن تكون كلة الله هي العلما كما ثبت في حديث أبي موسى في الصحيح من وغيره مما قال سئل رسول الله صلى الله تعالى عامه وآله لم عن الرجل يقياتل مُعاعة و يقاتل حمية ويقاتل ريا فأى ذلك في سمل الله فقال من قاتل

المذكون كلة الله هي العلمافه وفي سمل الله (اذا أذن الابوان) لحديث عبد الله بن عروقال جاء أرجل الى الذي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم فأستأذنه في الجهاد فقال احي والداك قال نعم قال فقه\_مافحاهد وفيرواية لاحدواني داودوائ ماجمه قالىارسول الله اني منت أريد الجهاد معت والقدأ تست وان والدى ببكان قال فارجع البهما فأضعكهما كاأبكهما وقدأخرج هذا الحديث مالم من وجه آخر وأخرج أبودا ودمن حديث أبي سعندان رجلاها جرالي النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم من الحن فقال هل لله أحسد بألحن فقال أبواى فقال أذ نالك فقال لا القال ارجع اليهما واستأذنه مافان أذنالك فجاهدوا لافيرهما وصحعه اين حيان وأخرج أحد والنساقي والبيهق من حديث معاوية بنجاهه مة السلى ان جاهمة أتي النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم فقال بإرسول الله اردت الغزووجئة كأستشهرك فقال هلأك من أم قال نع مقال الزمهافأن الجنة عندرجلها وقداختلف في استفاده اختلافا كثيرا وقدذهب الجهور الى انه يجب استئذان الانوين في الجهادو يحرم اذالم يأذ ناأ وأحده مالان برهما فرض عبن والجهاد فرض كفاية فألوا واذاته بنالجهاد فلااذن ويدل على ذلك ماأخر جها بن حبان من حدديث عودا للهبن عرقال جاء وجول الحارسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم فسأله عن أفضل الاعمال قال اصلاة قال تممه قال الجهاد قال فان لى والدين قال آمرك يوالديك خبرا فقال والذي بعثث نبمالاجاهدن ولائر كنهما قال فانت أعلم قالوا وهومجول على جهاد فرص العين أى حسب يتمن على من له أنوان أو أحده ما يؤف قابن الحديثين (وهومع الحلاس السة يكفرا الخطاما الاالدين لحدديث أبى قنادة عندمسلم وغيره اندجلا قال يارسول الله يت ان فتات في سبيل الله يكفر عني خطاباي فق الرسول الله صلى الله ثعالى علمه وآله وسلم انع وأنت صابر محتسب مقبل غيرمد برالاالدين فان جيرته لءامه السلام قال لى ذلك وأخرب منله أحدد والنساقي من حديث أبي هو برة وأخرج مالم وغيره من حديث عبد الله بن عرأن رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم قال يغذه والله للشهر. لم كلُّ ذنب الا الدين فان جيرته ل علمه السلام فالله دلان وأخرج الترمذي وحسنه من حديث أنس نيحوه (ويلحق به) أي بالدين كل (حةوقالا تدممين) منغيرفرق بندم أوعرس أومال اذلا رقينها (ولايستعان فمه) أي فى الجهاد (بالمشركير الالضرورة) القوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لمن أراد الجهاد ممه من المشركين أرجع فلن استعين عشرك فلماأسلم استمعانبه وهوفي صحيح مسلم وغيره منحديث أىهربرة وأخرج أحدوالشافعي والسهق والطبراني نحوممن حديث حبيب بن عبدالرجن عن أسه عن جدمور جال استناده ثفات وأخرج أحدد والنسائي من حسديث أنس قال قار رسول الله صلى الله تعالى علىه وآله وسلم لا تستضمؤا بنا والمشركين وفي أسدنا وه أزهر مين واشد وهوضعمف وبقمة اسناده نقات وقدأحرج الشافعي من حديث ابن عماس ان الني صلى الله تعالى علمه وآله وسلم استعان بالسمن الهوديوم خمير وأخرجه وأنوداو دفى مراست لهجن سديث الزهرى وأخرجه أيضا الترمذي مرسلا وقدأخر جأحدو أنوداو دواين ماجهمن حديث ذى يخير قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول سنة صالحون الروم صلحاوتغزون انتموهم عدوا من ورائك موقد ذهب جماعة من العلما الى عدم جواز

الاستعانة بالنمركين وذهب آخرون الى جوازها وقد استعان النبي صلى الله تعالى على موآله وسلمالمنا فقين في ومأحدوا نخزل عنه عيدالله بن أبي باصحابه وكذلك استعان بمحماعة منه أم في يوم حمد من وقد ثبت في السهر ان رجلا يقال له قرمان خرج مع الذي صلى الله تعالى علم ه وآله وسلم يوم أحدوه ومشرك فقتل ثلاثه من بني عبد الدارجلة لواء المشركين حتى فال صلى انته زهالى عكمه وآله وسلمان الله لمأزرهذا الدين بالرجل الفاجر وخرجت خزاء فمع النبي صلى الله ثعالى علمه وآله وسأعلى قريش عام الفتح وهم مسركون فيحدم عبين الأحاديث بان شعانة بالمشركين لاتتجوزا لالضرو رزلآاذالم تبكن ثم ضرورة (وتتجبّ على الجيش طاعة أمعرهم الافي معصبة الله) لحديث أي هريرة في الصحين وعيرهما ان النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم فالمن أطاعني فقدأ طاع الله ومن عصاني فقدعصي الله ومن يطع الامعرفقد أطاعني ومن يعض الامبر فقد عصاني وعن ابن عباس في قوله تعيالي أطب وا الله وأطبعوا الرسول وأولى الامرمنكم قال نزلت في عبد الله بن حددًا فقين قيس بن عدى بعثه رسول الله صلى الله توالى علمه وآله وسلم في سريه أخرجه أحدو أبوداود وهو في الصحصة وفيهما أيضامن حديث على قال بعث رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم سرية واستعمل عليهم رجلامن الانصار وأمرهم مأن يسمعوالهو يطمعوا فعصومفي ثبئ فقال اجعوالى حطيبا فجمعوا تمقال أوقدوا فارا فأوقدواتم قال ألم يأمركم رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم أن تسمعوا وتطمعوا فقالوابلي فال فادخلوه افنظر بعضهم الى بعض وقالوا انمآ فررنا الىرسول الله صلم الله تعالى علىه وآله وسدلم من النارف كانوا كذلك حتى كن غضه به وطفئت النار فلمار جعواد كروا ذلل رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلرفقال لودخلوها لم يخر جوامنها أبدا وقال لاطاعة فمعصمة الله انحا الطاعة في المعروف والاحاديث في حدَّ االباب كثيرة وفي النَّصر بحباله لاطاعة لمخلوق في معصمة الخالق واعلقيب طاعة الامرام مالم يأمر والعصبة الله (وعلمه) أي على الامر (مشاورتهم والرفق بهم وكفهم عن الحرام) لدخول ذلك تحت قوله وشاورهم من الامر وقدكان رسول اللهصلي الله تعالى علمه وآله وسلم يشاورا لفزاة معه فى كل ما ينو به و وقع منه ذلك في غيرموطن وأخرج مسلموغيره من حديث أنس ان النبي صلى الله نعالى علبسه وآله وسلمشاورأ صحابه حننبلغه اقبال الى سفمان والقصة متمهورة وأجاب علمسه سعدين عبادة بقوله والذى نفسى يسد ولوأ مرتنا أن نخمضها الصرلاخضناها واخرج أحسدوا لشافعي من حديث أى هريرة فال مارأيت أحدا فط كأن أكثرمث ورة لاصحابه من رسول الله صلى الله نعالىءلميه وآله وسلم وأخرج مسلم وغيره من حديث عائشة قالت عمد وسول الله صلى الله نمالى عليه وآله وسام ية ول اللهم من ولى من أمر أمنى شافر فق جم فارفق به وأحرج مساراً يضا من حديث معتمل بن يسارعن الدي صُلى الله تعلى علمه وآله وسلم قال مامن أمعر ملي أمور المسلمن ثم لا يجته داهم ولا ينصح اهم الالم يدخسل الجنة وأخرج أبودا ودمن حديث جابرقال كاروسول اللهصلي الله تعالى عليه وآله وسلم بتخلف فى المسيرفير جى الضعيف ويردف ويدعو الهم وأخرج أحدو أنودا ودمن حديث مهل بن معاذع رأسه قال غزو المعرسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم غزوة كذاوكذا فضمي قالناس الطريق فبعث رسول الله صلى الله تعالى

علمه وآله وسلم مناديا فنادى من ضميق منزلاأ وقطع طريقا فلاجهادله وفى استناده احممل بن ء بأش وسهل من معاذَّ ضعمف وقد جانت الادلة المفَّمة ة لاقطع بوجوب الامر بالمعروف والنهبي عن المنيكر واحق الناس بذلك الامير (ويشرع للامام آذاأ رادغزواأن بورى بغيرمايريده) لحديثكء ينمالك عن النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم أنه كان اذا أراد غزوة و رى مغيرها وهوفي الصححة من وغيرهما (و) يشرعه (أديذكي العمون ويستطلع الاخبار) لحديث جاير في الصحيد زوغيرهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسدلم قال يوم الاحزاب من يأتيني بخبرالقوم قال الزبرا فاألحديث ونبت في صحيح مسلم وغسره ان النبي صلى الله تعدالي عليه وآله وسلم بعث عينا ينظر عسيرأ بي سفوان وتبت آنه بعث من يأنمه عقد ارجيش الشركين يوم بدر وغبره وكان بأمرمن بسقطلع اخبارا اهدؤو بقف فى المواضع التي بينه و ينهم وذلك مدؤن فى كتبالموضوعة فى الديرة والغزوات (و)يشرع لهأن (يرتب الجدوش ويتخذالرايات والالوية) وقدوقع منه صلى الله ثعبالى علمه وآله وسلم من ترتيب جموشه عندملا قاته للعبيد قر ماهومشهوروكان يأمر بعضاية ف في هذا المكان وآخرين في المكان الاسخر وقال الرماة يوم أحدانهم يقفون حمث عمنه اهم ولايفارقو اذلاق المكان ولوتخطفه هوومن معه الطبر وقد كانت له رامات كافي حديث الن عداس عند دالترم ذى وأبي داود قال كانت را ي رسول الله صلى الله نعالى عليه وآله وسلم سودا ولواؤه أيض وأخرج أبود اودمن حديث عالم بن حرب عن رجه لمن قومه عن آخر منهم قال رأيت راية رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صفرا وفي استناده مجهول وأخرج أهل المنن والحاكم وان حمان من حديث عامران النبي صلى الله نعالى علمه وآله وسلم دخل مكه ولواؤه أيض وفي حديث الحرث بن حسان اله رأى ف مسحدرسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم را بات سود اأخرجه الترمذي وابن ماجه ورجاله رجال الصحير وفي البار أحاديث (ونجب الدعوة قبل القدال الى احدى ثلاث خصال الماالاسلامأوا لخزية أوالسيف لحديث سليمان بزيدة عن أبيه عند مسلم وغيره قال كان رسول الله صلى الله نعالى عامه وآله وسلم اذا أشر أميراعلى جيش أوسرية أوصاء في خاصة نفسه ينفوى الله ومسمعه من المسلين خديرانم قال اغزوا بديم الله في سدل الله قاناوامن كفريالله أغزواولاتغاواولاتغددووا ولاتمثاه اولاتقتاوا وليداواذ القيت عدوك مسالمشركين فادعهم الى الدين المناه وخلال فابتهن ما أجابو له فافيل منهم وكف عنهم ادعهم الى الأسلام فات أجابوك فاقبل منهم وكفءنهم ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دارا الهاجرين وأخيرهم انهم ان فعلواذلك فلهم ماللمهاجر بن وعلم ماعلى المهاجر بن فان أبوا أن يتحولوا منها فاخبرهم أنهم يحكونون كاءراب المساين يجرى عليهم الذي يجرى على المسلين ولايكون الهم فى الغي والغنمة شئ الاأن يجاهدوامع المساين فان هم أبو افاسألهم الجزية فأن أجابوك فاقسل منهم وكف عنهموان أبوا فاستعن باللهء لميم وقاتلهم ألحديث وفى الباب أحاديث وقد ذهب الجهور الى وجوب تقديم الدعوة ان لم تبلغهم الدعوة ولا تحب لمن قد بلغتهم وذهب قوم الحى الوجوب مطلقاوقوم الى عدم الوجوب مطلقاً (و يحرم قبل النساء والاطفال والمسموخ الا) أن بقاتلوافيدفعوا بالقتل (لضرورة) لحديث ابنعرفي الصحين وغيرهما قال وجددت امرأة

مقثولة في بعض مغازى الذى صلى الله نعالى عليه وآله وسلم فنهى رسول الله صلى الله نعالى عليه وآله وسلم عن فتل النسام والصيمان وأخرح أبودا ودمن حديث أنس ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فال لاتفنا أواشيخ افانيا ولاصغيرا ولااص أخوفي استناده خالدين الفرزونيه مقال وأخرج أحدوأ ودا ودوالنسانى وابن ماجه والنحيآن والحاكم والسهق من حديث رباحن سعانه فالصلى الله تعالى عليه وآله وسام لاتفتلوا ذرية ولاعسمه اوالعد وأخرج أحدسن حديث ابنءباس ان الذي صلى الله تعالى عليه وآله وسلرقال لا نقتانوا الولدان ولاأصحاب الصوامع وفى اسناده ابراهيم بن المعمل بن أبي حبيبة وهوضعيف وقدو أقه أحد ح أحداً يضاو آلامه اعدلي في مستفرجه من حديث كعب بن مالك عن عدان الذي مسلى علمه وآله وسلم حمر بعث الى ابن أبي الحق ق بخمير نم بي عن قله ل انساء والصبيان لهرجال الصحير وأخرج أحددوالترمذى وصحعهمن حدديث سمرذمر فوعا بلفظ افتلوا يسوخ المشركين واستعبو اشرخهم وقدقيل انه وقع الانفاق على المنع عن قنل النساء والصبيان الااذا كان ذلك لضرورة كان يترس بريه المقاتلة أويقا تلون وقدأ خرج أبو داود فى المرآسل عن عكرمة ان الني صلى الله تعالى علمه وآله وسلم مرما مرأة مقة ولة يوم حذين فقال من قدَّ له هذه فقال رجدل أناما رسول الله عَمْم أوارد فتها خلَّف فأبارأت الهز عمَّ فسُناأ هوت الى فائم سيني لتفناني فقتلنها فلم ينكرعليه رسول اللهصلي الله تعالى علمه وآله وسلم ووصله الطبراني كمبعر قلت قال الشافعي النهسيءن قذل نسائم موصيمانه ماغياهوفي حال القميزو المتفرد البيات فيجوذوان كان فيه اصبابة ذرا ويهم ونسائهم (والمثلة ) لمبانقدم قريبا فى حسديث لممان بنبريدة عنأ بهعن جده وفمه ولاغناوا وأخرج نحوذلك أحدوا بن ماجه مرحديث صفوان بنءسال وأحاديث النهسىءن المثلة كنبرة (والاحراق بالنار) لحديث أبي هريرة عند الميخارى وغيره قال بعننارسول انتدصلي الله تعالى عامه وآله وسلم في بعث فقال ان وجدتم فلانا وفلانالر جليزفا حرقوهما بالنارخ قالحن أردنا الخروج انى كنت أمرته كم أن تحرقوا فلانا وفلا باوان النسارلا يعذب بماالا الله فان وجدتموهما فافتلوهما وأماتحريق الشحروا لاصنام والمتاع فقد ثبت الاذن بذلك عن الشارع اذا كان فعه مصلحة (و) يحرم (الفرار من الزحف الاالى فشية) وقدنطق بذلا القرآن البكريم قال القه تعالى ومن يولهم يومشد دبره الامتحرفا اغتال أومنحيزا الىفشة فقددباء بغضب من اللهوثيت في الصحيدين وغيره مماان الفرارمن الزحف هومن السبيع المويقات ولاخلاف في ذلك في الجلة وانَّ اختلفُوا في مسوعًات الفرار وقدحوزالله تعالى الفرارالي الفثة وأما التحرف للقتال فهووان كان فمه يؤلمه فالديرلكنه ليس بفرادعلى المفهقة قال في المسوى قوله منصر فالقنال هوأن ينصرف من ضبق الي سعة أو مُب سَفْلِ الى علو أومَن مكان منكشف الى مستترو نحوذ لا عاهو أمكن له في القتال قوله أومضهزاأى بصيرالى حيزفثة من المسلين يستنجدهم ويقاتل معهم وبالجلة يجب ثبات المسلين بومالزَّ حَفْفُهُ فَابِلَا ذُحَنَّهُ مِنْ الْكَفَارُ وَالْفَرَارِ حَيْنَاذَ كَبِيرَةً ﴿ وَبِجُوزَتُنِّ يَتَ الكفَادُ ﴾ للذيث الصعب بنجثامة في الصحصين وغيرهما ان رسول الله ملى الله ثعالى عليه وآله وسلم شلءنأهل الدارمن المشركين بيبتون فيصاب من نساتهم وذراريهم ثم قال هم منهم وأخرج

أحدوا وداود والنساق وابن ماجه من حديث سلفين الاكوع قال يتناه وازن مع أي بكر الصديق وكاناً مره علينا رسول القصلي القدام المعالمه والهوسم والسات هو الغارة بالله فالنرمذي وقد رخص قوم من أهل العام في الغارة بالله لوان يستو او كرهه بعضه مقال أحد والحدث جار الدين بيت العدول الا (والكذب في الحرب) لما ثبت عند مسلم وغيره من الا شرف قال بارسول الله فأذن لى فأقول قال قد فعلت يعنى بأذن له بأن يخدعه عقال ولوكان كذبا كاوقع منه في هذه القصة وهي أيضافي المعاري وأخرج مسلم من حديث أم كاثوم بنت كذبا كاوقع منه في هذه القصة وهي أيضافي المحاري وأخرج مسلم من حديث أم كاثوم بنت الناس الافي الحرب والاصلاح بين الناس وحديث الرجل المرأ تهو حديث المرأة ذوجها وهدذا الكذب المذكور هناه والتعريض والتلوي وجهمن الوجوه المجرب عن الكذب الصراح كا قاله جاعة من أهل العار والغداع) في الحرب لما في المحيدين من حديث جابر قال المراسول القه صلى القه تعالى علمه وآله وسلم الحرب خدعة فال النووى وانفة واعلى جواز خداع سمى الني صلى الله تعالى علمه وآله وسلم الحرب خدعة فال النووى وانفة واعلى جواز خداع الكذب الكذار في الحرب كنه ما أمكن الاأن يكون فيه منه عهد

(فصل وماغمه الجيش كان لهم أربعة اخماسه وخسه بصرفه الامام في مصارفه) لقوله نعالى واعلواانماغمتم منشئ فادنته خسه وللرسول ولذى الفرى واليتامى والساكين فات اتفق أهل العلم على أن الغنيمة تخمس فالخس للاصلناف التي ذكرتُ في القرآن وأرَّ بعة أشاسها للغائمين وقوله تعالى فان ته خسه ذهب عامة أهل العلم الى أن ذكر الله تعالى فمه للمبرك به واضافة هدذاالمال اليه اشرفه تم بعدما أضاف جدع الخرش الى نفسه بين مضارفها واختلفو إفيسهم ذوى القرى قال ألوحنيفة اغايعطون لفقرهم وقال الشافعي لقرابتم معرسول اللهصلي الله تعالى علمه وآله وسلم كالمراث غيرانه أعطى القريب والبعيدمن ذوى القربى ولايفضل عنده ففهره لي غنى و يعطى الرجل مهمن والمرأ فسهدما ومن ذلك ما وردفى القرآن في الذ موالغنمة وأخرج أبودا ودو النساق من حديث عروب عيسة قال صلى بنار ول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم ألى بعبرسن المغنم فلماسلم أخذويرة من جنب البعبرغ قال ولا يحل لى من غناء كممثل هذاالاالخسوالحسم دودفكم وأخرج نحوه أحدواانساتي وابن ماجه منحديث عبادة امن الصامت وحدنه اين يجرواً خرج نحوه أيضااً حدواً بود اود والنسائى ومالك والشافعي من حديث عمرو بنشعب عن أبيه عن جده وحسنه أيضا ابن حروروى نحوذلك أيضاء ن حديث جبيرين مطعروا اعرياض بنسارية (و يأخذ الفارس من الفنيمة ثلاثه أسهم والراجل مهما) لما وردفى ذلك من الاحاديث منها حديث ابن عرفي الصحيدين وغيرهم واله ألفاظ فيها التصريح بأن الني صلى الله تعالى علمه و آله وسلم أسهم لافارس وفرسه ثلاثه أسهم وللراجل سهما وفيهما معنى ذلكمن حديث أنس ومن حديث عروة البارقي ومنها حديث الزابر بحوذ لك عند أحد ورجاله رجال الصحيح وحديث أبى رهم عند الدارة طني والى يعلى والطبراني وحديث الي هريرة عندالترمذى والنسائي وحديث مريعندم الموغيره وحديث عنبة بنعمد عنداني داود

حديث جابر واسماء بنت تزيد عنداح دوفي الباب أحادبت وقدذهب الىذلك الجهوروذهب جماعة من اهلاالعام الحيان الفيارس بأخذاه والهرسهسم من والراجل سهما وتمسكوا بجديت مجمع بنجارية عندا أحدوابي داود وقال قسمت خميرعلي اهل الحديبية فقسمها رسول اللهصلي الله تعمالى علمه وآله وسلم على تمانية عشره و مان المدش ألفا وخدهما ثة فيهم ثلثما ثه فارس فاعطى الفارس سهمين والراجل سهماوه لذا الحديث في اسناده ضعف وقال الوداودان فيه وهماوانه قال للمّيانة فارس وانهم كانواما "مين(ويستوى في ذلك القوى والضعيف ومن فأتلومن لميناتل لحديث اس عباسءندأبي داود والحاكم وصحعه أبوالفتحرف الافتراح على شرط المحارى انارسول اللهصلي الله تعنالى علمه وآله وسلم قديم غذائم بدرياك وي بعدوقوع الخصام بين من قانل ومن لم يقاتل ونزول توله تعالى يستلونك عن الانفال وأخر بح نحوه أحد ل الصّحير من حدد من عمادة بن الصامت وأخرج أحد من حديث معدين مالك قال ارسول اللعة الرجل يكون حاممة القوم ويكون سهمه وسهم غموسو اعمال ثبكلة لتامك اينأم الماترزةون وتنصرون الابضعفائكم وأخرجه المحارى أيضا والنسائى عن مصعب بن معدقال رأى سعدانله فضلاعلي من دويه فقال النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم هل تنصرون وترزقون الابضعفا اسكم وأخرج نحوه أحذوأ بوداودواانسائى والترمذى وضعه فالفالخسة لبالغسة ومنبعثه الامترلحطة الجيش كالبريدوالطليعة والجاسوس يسهمله وغيرهأن الذي صلى المته تعالى عليه وآلة وسلمأ عطى سلة بن الأكوع مهم الفارس وسهم الراجل جعهماله وأخرج أحدوأ توداودوا لترمذي وانتسائي وعزاء المنذري في مختصرا لسستنالي مسام ان النبي صلى الله تعسالى عليه وآله وسلم نفل سعد بن أبى و قاص يوم بدر سيمًا وقد ذهب الى ذلك الجهور ويحكى بعض أهل العرلم الاجماع عليه واختلف العلباءهل هومن أصل الغنيمة أومن الخس وقدوردفي تنفيل السرية حسديث حبيب ين مسلة عنسدا جدوأبي داودواين ماچه وصحعه ابن الجارودوا بنحبان والحاكم ان النبي صلى الله تعالى على موآله وسهرنه لمال الربع بمسدالخس فحابدأته ونفل الناشابعا الخس فيأرجعته وأغرج نحومأ جدوا بأماجه والترمذى وصحمه النحبان من حدد بث عبادة بن الصامت وأخرج أحد وأبودا ودوصحه ى من حديث معن بن رئيد قال ١٠٥٠ ترسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول لانفل الابعدائليس وفي الصحيصين من حديث ابن عمران الذي صلى الله تعاتى عليه وآله وسلم كان ينفل بعضمن يبعث من السرابالا نفسهم خاصسة سوى قسيرعامة الجيش والخس في ذلك كله وفيهما الله نفل بعض السرايا بعبرا بعبرا وفي الباب أحاديث قال في الحجة البالغة وعمدي ادرأى الامام أن يزيد لركبان الابل أوالرماه شأأ ويفضل العرابء بي البراذين اشئ وون السبهم فلاذلا بعدا أن يشاورأهل الرأى وبكون آمرا لايختلف علمه لاجلاو يه يخمع اختلاف سع النبي صلى الله نعالى علمه وآله وسلم وأصحابه في الباب (وللامام السني وسهمه كاحد الجيش) لحديث يزيد بن عبدالله بن الشخير عندأى داود والنسائي وسكت عنه أنود اودوا لمنذري قال كالااربدا ذدخل رجه لمعه قطمة اديم فقرأ ناها فاذا فيهامن محمد رسول الله الى بني زهمر بن

اقيش اندكم أنشهدتم أن لااله الاالله وأن محدار سول الله واقتم الصلاة وآتيم الزكاة واديتم الخسرمن المغنم وبهم الذي صلى الله تعالى عليه وآله وسسلم وسهم الصفي فأنتم آمذون بإمان الله ورسوله فقلنامن كتب الماهدذا فالرسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم قال المنذرى ورواه بعضهم عن تزيدبن عبدالله وسمى الرجل النمر بن تواب وأخرج الوداودعن الشعبي مرسلا فال كانالذى صلى الله تعسالى عليه وآله وسلم سهميدعى الصغي انشاء عبداوان شاءأمة وانشاء فرسايختاره قبسل الخس وأخرج أيودا ودأيضا منحسديث ابنءون مرسلا نحوه وأخرج أحدوا لترمذي وحسنه من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم تنذل سفهذا الفقار يوميدر وأخرج أبوداودمن حدّيث عائشة فالت كانت صفهة من الصفي وأخرج أبودا ودأيضاً من حمديث أنس نحوه و بعارضه مافى العصصين وغيره. امن حديث أنسأ يشاقال صاورت صفية لاحبة البكلي خمصاوت لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وفي رواية اله اشتراهامنه بسبعة أرؤس (ويرضي من الغنيمة لمن حضر) لحديث ابن عباس عندمسالم وغسيره انه سألهساتل عن المرأة والعبده لكان لهماسهم معلوم إذا حضر الناس فأحاب انه لم يكن لهمامهم معاوم الاأن يحد فيامن غنائم القوم وفي الفظ ان الني صلى الله تعالى علمه وآله وسلم كان يغز وبالنساء فمداو بين الجرحى ويحذين من الغنيمة وأما السهم فلم يضرب الهن وأخرج أبودا ودوانماجه والترمذي وصحعه منحدديث عبرمولي آبي اللعم الهشهد خيبرمع موالسه فأمرله صليا لله نعالى عامسه وآله وسلم بشيءن خرفي المناع وأخرج أحد وأبودآود والنسائي منحمديث مشرج بنزيادعن جدنه أمأيه انهاخرجت معالني صلى الله نعالى علمه وآله وسلم غزوة خسرسادسة ست نسوه فبلغ رسول الله صلى الله نعالى علمه وآله وسالم فبعث اليذافج تذافرأ ينافيه الغضب فقال معمن خرجتن وياذن من خرجتن فقلمنا بإرسول اللهخر جنانغزل الشدعر ونعيز فى سبيل الله ومعنادوا اللجرحى ونناول السمهم ونستي السويق فقال قن فانصرفن حتى اذا فتح الله عليه خيير اسهم لذا كما أسهم الرجال قال فقلت لها ماجدة وماكان ذلك فالت تمراوفي استناده رجل مجهول وهوحشرج وفال الخطاي اسناده ضعيف لاتقومه الخجة وأخرج الترمذى عن الاوزاعي مرسد لاقال اسهم الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلمالصبيان بخيير وحديث حشرج كإعرفت ضعيف وهذا مرسل فلاينتهضان العارضة ماتقةم وقدحل الاسهام هذاعلي الرضخ جعابين الاحاديث وقد اختلف أهل العلمفي ذلكٌ فذهب الجهورالى انه لابسهم لانساء والسيمان بآيرضخ لهسم فقط ان رأى الامام ذلك (وبؤثرا الوَّافين ان وأَى في ذلك صـ الاحا) لـ قَدْيتُ أنسُ في المُحَارِي وغيره ان النبي صلى الله تعالىءايه وآله وسلمقسم الغنائم فى اشراف قر بش تأليفالهم وترك الأنصار وألمهاجرين وهكذا أنتف الصير من حديث ابن مدعودوغيره ان الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أعطى الاقرع بن للبسمائة من الابل وأعطى عيينة مندل ذلا واعطى اناسا من اشراف العربوالقصة سنبهورة مذكورةفي كتب السبر بطولها والمراديا شراف قريشأ كأبرمسلة الفتح كابى سفيان بنحرب وسنهل بنعمر و وحو يطب بنء بدااه يزى وحكيم بنهزام وصفوان بنآمية (وادارجم ماأخده الكفارمن المسلم كان لمالكه) لحديث عران بنحصين عند

حسلموغيره ان العضياء بافة رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم أصيبت فركيتما امرأة من ألم أين ورجعت الى رسول الله صلى الله تعالى عامه وآله وسلم وقد كانت نذرت أن تنصرها ان نجاها الله عليها فقال الذي صلى الله تعالى علمه وآله وسد لم لاوفاء لنذر في معصمة الله ولا فعما لاعلك العبد وأخرج البخارى وغبره عن ان عرأنه ذهب فرساله فأخده العدوفظهم علمهم الم-لمون فردعلمه فى زمن رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسدلم وأبق عبدله فلحق بأرضا الروم وظهرعلمه المسلون فرده علمه خالدين الواسد بعدالني صلى الله تعالى علمسه وآله وسلم وفى دوا ية لابى داودان غلاما لا ين عمراً بن الى العد وَفظهر علمه المسلون فردٌ ، رسول الشصلي المته تعالى عليه وآله وسلم الى ابعرولم يقسم وقد ذهب الشافعي وجاعة من أهل العملم ان أهلالحرب لايملكون بالغلبة ثمأمن أموال المسابن واصاحه أخذه قمل الغنيمة وبعدها وروى عن على والزهري وعمرو بن ديناروا لحسه بنا له لايردّ أصه لا ويختص به أههل الغيام وروىءن عروسكم ان بنر سعة وعطاء واللمث ومالك وأحد فوآخر بن از وجده صاحمه قيل القسمة فهوأحقبه وانوجده بعدالقسمة فلايأخذه الاىالقمة وقدروى عن اين عاس الدارقطئي شلهذا النفصدل مرفوعا واستناده ضعنف جسدا وروى عن الفقها السبعة فالفالم ويوعلمه أكثرا هل العلمف الجلة والهم فى المناصل اختلاف (و يحرم لانتفاع رئيم من الغنيمة قبل القسمة الاالطعام والعلف) لحديث رويذع بن ثابت عند الحدو أبي داود والدارمي والطعاوى والزحبان ان رسول الله صلى الله تمالى علمه وآله وسلم فال لا يحلُّ الوُّمن يؤمن اللهوالدوم الاسخرأن يتنا ول مغفاحتي يتسم ولايابس نو مامن في المسلمن حتى اذا أخلقه ردّه فيه ولاأنسر كبداية من في المسلمن حتى إذا أعجه هاردّها فيه وفي استاده مجدين امحق وفمه مقال معروف وقال ابن حجران رجال اسناده ثقات وقال أيضا الداسناده حسن وأخرج التخارى من حسديث ابن عمرقال كنانصيب في مغازينا العسل والعنب نهأ كاه ولا نرفعه زادا بوداود فلم بؤخ ـ ذمنه ـ ماالحس وصح ٥ ـ ذه الزياءة ابن حبار وأخر ج أبوداود والميهق وصحعه من حديث ابنع وأيضا ان جيشآ عموا فى زمن رسول الله صلى الله تعالميه عليه وآله وسلمطعاما وعسلافلم بأخذوامنهم الخس وأخرج مسلموغيره من حديث عبسدالله بن مغفل قال أصات جرا مامن مصم يوم خمير فالتزمته فقلت لاأعطى الموم أحيدا من هذا أيما فالنفت فاذار سول الله صلى الله تعلى علم ، وآله وسلم منا عما وأخر ب أبوداود والحاكم والبيهني منحديث ابن أبي أوفى قال أصبغاط عامانوم خبير وكان الرج ل ينجي فمأخ فدمنه مقدارما يكفيه تم ينطلق وأخرج أنودا ودمن حديث القاسم مولى عبدالرجن عن بعض أصحاب المنى صلى الله تعمالي علميه وآله وسدلم قال كنانأ كل الجزر في الغزو ولا نقسهم حتى ان كالنرجع الى رحالنا وأخرجتنا مملوءة منسه وقدتكام فى القاسم غسيروا حسد وقددهب الى جوازالاتهماع بالطعام والعاف للدواب بغسيرة حمة الجهورسوا أذن الامام أولم يأذن وعال الزهرى لامأخذشهمأ والطعام ولاغهره وقال سايمان سمومي يأخذا لاأن يتهيى الامام قال مالك في الموط الأأرى بأما أن يأكل المساون اذ ادخاوا أرض العدو من طعامهم ماوجدوامنذلك كاءقبسلأن تقع فحالمقاحم وقال يضاأناأرى الايل والبقر والغنم بمنزلة

الطعاميا كل منه الماون اذا دخلوا أرض العدو كابأ كاون من الطعام و قال ولوان ذلك لايؤ كلحتي يحضرا الماس المقاسم ويقسم منهم أضرداك بالحموش فالفلا أرى بأسابما أكلمن ذلك كله على وجه المعروف والحاجة السه ولاأرى أن يدخر ذلك شه أمرجه عدالي أهله قات وعليه أهل العملم (ويحرم الغماول) الحمديث أيهر يرة في الصحيدين وغيرهما في قصة العيد الذي أصابه مهم فقال الصحابة هنمأله الشهادة بارسول الله فقال كأر والذي نفس عجد سده ان الشملة المامة علمه ناوا أخد ذهامن الغنام يوم خمير من تصبه المقاسم قال ففزع الناس في المرحدل وشراك أوشراك من فقال الرسول الله أصوت هذا يوم خسير فقال رسول الله صلى الله تعيالي علمه وآله وسهم شراك من نارأوشرا كان من نارواً خرج مسلم من حديث عر من الخطاب فاللما كان يوم خبيرة تــل فرمن أصحاب رسول الله صلى الله تعمالي علمه وآله وسلم فقالوا فلان يمهدو فلان بمهدو فلان يمهدحتي مروا على رجل فقالوا فلان شهددنقهال رسول المهصلى المه تعالى غلمه وآكه وسلم كالاانى رأيته فى النار فى يردة غلها أوعيامة وأغرج العفارى وغيره من حدديث ابن عرقال كأن على ثقل النبي صلى الله تعيالى علمه وآله وسلرر جيار يقالله كركرة فسات فقال رسول الله صلى الله تعيابي عليه وآله وسيلم هوفي المنار فذهموا ينظر ونالمه فوجه دواعماءة قدغلها وقد قال الله سحانه ومن بغلل يأت بحاغل يوم القمامة وثنت في المحاري وغيره من حد مث أبي هريرة ان النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم فال لاألفيز أحسدتم يوم القمامة على رقبته فرسعلى رقبته شاة الحسديث وقدنقل النووي الاجماع على اله من السكائر وقدور دفي تحريق متماع الغيال ماأخر جه أنود اودوالحماكم والبهيق من حديث عرو بن شعب عن أسه عن جده ان رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم وأبابكر وعرم ووامتاع الغال وضربوه وفى اسناده زهير بن محدا لخراسانى وأخرج أجدوأ بوداود والنرمذي والحاكم والسهق منحديث عرين الخطاب عن الني صلى الله تعالى علمه وآله وسلم قال اذاوجدتم الغال قدغل فاحر قوامتاعه واضربوه وفى اسناده صالح ابن محدبن زائدة نسكام فيه غيرواحد (ومنجلة الغنيمة الاسرى)ولاخلاف في ذلك (ويجوز القنل أوالفدا أوالن) لقوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يضن في الارض وقوله تمالى فامامنا بمددوا مافداء وقد ثنث عن رسول الله صلى الله تمالى علمه وآله وسلم القندل للاسرى وأخذا الهدا منهم والمنءليهم ثبوتا متواترا فى وفائع فني يوم بدرقتل بعضهم وأخذ الفداه من غالبهم وأخرج البخارى من حديث جبير بن مطم ان النبي صلى الله أمالى عليه وآله وسلم فال فى أسارى بدر لو كان مطع بن عدى حياتم كلنى في هؤلاء أننتى لتركته مه وفى مسلم منحديثأنس الهصلى الله تعالى عليه وآله وسدلم أحدذ الممانيز النفر الذين هبطواعليه وأصحابه من جبال التنعيم عندصلاة الفجر ليقتلوهم ثمان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عتقهم فانزل الله عزوجل وهو الذي كف أيديهم عنسكم وأيد بكم عنه ــم يطن مكة الآية وقد ذهب الجهورالي ان الامام يفعل ماهو الاحوط للاسلام والمسلمن في الاسارى فمقتل أويأخذ الفداه أوعن وقال الزهرى ومجاهد وطاثفة لاعتو زأخذا افدامن اسرى الكفارأ صلا وعن المسن وعطا ولا يقتل الاسير بل يضر بين الن والفدا وعن مالك لا يجوز المن بغير فدا

وعن الحنف فالايجوز الن أصلالا بقدا ولابغيره (فصل و بجوزاسترقاق العرب)
 لان الادلة الصحة قددات على جو إزاسترقاق الكانمار منغميرفرف بينعرى وعجميوذ كروأنى ولميقم دليسار يصلح للغسائةط فيتخصيص أسر العرب بعدم جوازا ستترفاقهم بلاالادلة فاغةمتكاثرة علىأن كمهم حكمسا ترالمنسركين منهاحدوب أبي هريرة في الصحصن وغيرهما انها كانت عند دعا ثشيبة أسيبة أن بني غير فقال رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسدلم أعدة يهافانه امن ولدا معمل وأخرج البخارى وغيره انرسول اللهصلي اقمه تعالى علمه وآله وسلم فالحناجا وفدهوا زن مسلمن فسألومأن يردعليهم أموالهم وسنبهم فذال لهم رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم أحب الحديث لمدقه فأختاروا احددى الطائفة بزاما السي واماالمآل الحبديث وفي الصحصن ما من حدیث این عران جو بریه بنت الحرث من سی بی المصطلق کانت عن نفسها ثم تزوّجها رسول الله صدلي الله تعالى علمه وآله وسسارعلي أن يقضي كتابتها فالماتز وّجها فال الذاس اصهار رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم فأرسلوا ما بأيديهم من السبى وأخرجه منحديثعائشة وقدذهبالىجوازات ترقاقالهرب الجهور وحكي فيالصرعن هُ. قَأَنُهُ لَا يَشْدُلُ مِنْ مَشْرَكِي الْعُرْبِ الْآلَالْسِلْمُ أَوْالْسِمْفُ وَالْسِيْسَدِلِ يَقُولِهُ تَعَالَى فَاذَا لج الانهم الحرم فاقتلوا المشركان الاية ولايخني أنه لادامل في الاتية على المطاوب ولوسلم ذلك كأن ماوقع منه صلى الله تعالى علمه وآله وسلم مخصصالذلك وقد صرح القرآن الكريم بالتخمر مناآن والفداء فقبال فامامنا يعدواما نداءولم يفرق بين عربى وعجمى واستندلوا أبضاء كأخر جه الشافعي والبيهتي ان الذي صلى الله نه ل علمه وآله وسار فال نوم حذين لوكا ـ الاسترفاق جائزاءلي العرب ابكان الموم انماه وأسرى وفي اسناده الواقدي وهوضه مف جذا ورواءالطبراني منءطر يتيأخري فيهامز بدسء ماضوه وأشدضه فامن الواقدي وقدأ خسذ رسول الله صلى المه تعالى علمه وآله وسارااله ديه من ذكور العرب في يدروهو فرع الاسترقاق أقول قدسى صلى الله تعالى عاسد وآله وسالم جاعة من بنى تميم وأمرعا تشة ان تعتنى منهم كما مُعْدَمُ وَ بِالْغُصِلِي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَآلِهُ وَسَلَّمُ فَقَالَ مَنْ فَعَلَ كَذَا فَكُمَّا أَعْنَى رَقْبَةً • ن ولدا سمع أل وقال لاهلمكذاذهموا فأنتم الطاةام والحاصل أن الواجب لوقوف على مادات علمه الادلة الكنبرة الصهدمن التخمير في كل منبرك بين الفتل والنوالف دا والاسترقاف فن اذعى تخصيص توعمتهم أوفردمن فرادهم فهومطالب بالداسل وأماأمه نساءالمه ب فالامر ظهرمن أذيذكروالوقاتع فيذلك كاستفى كنب الحديث أاسحته فن وغيرهما وفي كنب السير جمعها (وقدل الجاسوس) لحديث سلمه بن الاكوع عندالبخارى وغيره فال أنى المهي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم عنن وهوفى سفر فجاس عند بعض أصحابه يتحدث نم انسل فقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلما طلبوه فاقتلاه فسيفتهم اليه فقتلته فنقلني سلبه وهومتفق على قنل الجاسوس الحربى وأما العاهدوالذمى فقال مالك والاوزاعي ينتقض عهدمبذلك وأخرج أحدوأ بوداودعن فرات بزحيان ان النبي صلى لله تعالى عليه وآله وسلمأ مربة تمله وكان عمنا لايىسفيان وحليفالر جسلمن الانصارفر بجلقةمن الانصارفقال انىمسدلم فقال وجلمن

الانصار بارسول الله أنه يةول انه مسلم فقال رسول الله صلى الله تمالى علمه وآله وسلم الزمذ كم رجالانكاهمالى ايمائهم منهم فرات بنحمان وفي اسناده أبوهمام الدلال محدين محمد ولايحتج يحديثه وهو رويه عن سفمان والكنه قدروى الحديث المذكور عن سفمان بشرين السرى المصرى وهوجمن اتفق على الاحتجاج به المجارى ومسلم ورواء عن النو رى أيضاعبادين الازرق العبادانى وهو ثقة (واذا أسلم الموى قبل القدرة علمه أحرزاً مواله) لحديث حخوين عملة الناالمنى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال اذاأ سلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله أخرجه أحدوأ يودأوه ورجاله ثفات وفراخظ ان القوم اذاأسلوا أحرزوا أموالهم ودماءهم وأخرج الويعلى من حديث الي هريرة من فوعامن أسلاعلى شئ فهوله وضعفه ابن عدى ساسين الزيات الراوىله عن الى هو رة قال البيهق وانما يروى عن ابن الى مليكة وعن عروة مرسلا وقد أخرجه عنءروة مرسلا سعددين منصور برجال ثقات ان النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم حاصرنى قريظة فأسلم ثعلبة وأسمدين سعمة فأحرزاهما اسلامهما أموالهسماوأ ولادهما الصغار وبمسايدل على ذلك الحديث الصحيح اخابت من طرق انه صلى الله تعالى علمه وآله وسلم فالفاذا فالوهاءهء وامنى دماءهم وأموآلهم الابحقها وقدذهب الجهورالى أن الحربى اذأ أسلمطوعا كانت جسع أمواله فى ملكه ولافرق بن من أسلم فى دارا لحرب أودارا لاسلام (والداأسلم عبد الكاورصار حرا) لحديث ابن عباس عنداً حدوابن ابي شيبة قال أعتق وسول اللهصلى الله تعالى علمه وآله وسالم بوم الطائف من خرج اليه من عيدا لمشركين وأخرجه أيضا سعمد من منصور مرسلا وقصّة أى بكرة في تداره من حصن الطائف ذكورة في صحيح المخارى ورواهاا بوداودعن الشعى عنرجل من تقمف قال أالمارسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم أن ردّالمنا ايا بكرة وكان بملوكنا فأسلم قبلنا فقال لاهوطارق اللهم طلبق رسوله وأخرج الود أودوا الترمذى وصعهمن حديث على قال خرج عيدان الى رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم يعنى يوم الحديمة قبل الصلح فكتب المسه موالهم فقالوا والله يامجد ماخر حوا الدك رغية في دينك واغداغ جوا هريامن الرق فقال ناس صدقوا مارمول الله ودّهما البهم فغضير وقول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسدلم وقال مأأواكم تنتهون بامعشه قر بشرحتي ببعث الله علمكم من يضر درقا بكم على هـ ذا وأى أنبرة هـ مو قال هم عتقاء الله عزوجل وأخرج أحدعن ابي سعيد الاعشم فال قضى رسول الله صلى الله تعالى عالسه وآله وسارق العبدا ذاجاه فأسسلم ثم جاءمولاه فأسلم انهحر واداجاه المولى ثم جاه العبد بعدما أسلم ولاه فهوأحقيه وهومرسل (والارض الفنومة أمرها الى الامام فتفعل الأصار من قسمتها وتركها مشتركة بين الغانمين أو بيزجه عالمساين لان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فسمأرض قريظة والغضربين الغانمين وقسم نصفأرض خمير بين المسلمن وجعل النصف لاتخرلمن ينزليه من الوقود والامورونوا تب النساس كاأخر جه أحدوا يوداود من حديث بشبر بن يسارعن رجال من الصحابة وأخرج نحوما يضا الودا ودمن حديث مهل بن الى حممة وقدترك العماية ماغفوه من الاراضي مشتركة بينجيه عالمستلين يقسمون خراجها ينهم وقدذهب الىماذكرناه جهورالصحابة ومنبعدهم وعمل عليه الخلفاء الراشسدون وأخرج

الموغيره منحديث ابي هويرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال أيسافرية أتدة وهانأ فمتم فيها فسممكم فيها وأعاقر يةعصت الله ورسوله فانخسم الله ورسوله نمهى الكم أقول قسمة الاموال المجقعة للمسلمن منخراج رمعاملة وجزية وصلم وغيرذلك ينبغي تفو يضرف عتماالي الامام العبادل الذي تمعض النصيح لرعسته ويبيد ألبجه يسده في مصالحه يسم فمقسم مينهم مايقوم بكفايتهم ويدخر لحوا دنهم مايقوم بدفوه اولايلزمه في ذلك سلوك طريق معينة سليكها السلف الصالح فان الاحوال تختاف اختسلاف الازمذسة والامكنة فان رأى الصلاح في تقسيم ما حصل في يدت المال في كل عام فعل وان رأى الصلاح في تقسيمه في الشهر أوالاسه موع أوالهوم فعدل نماذا فاض من يت مال المسلين على ما يقوم بكفا يتم مومايد خر لدفعما ينوبهم جعل ذلك في ناجزة الكفرة وفتح ديارهم وتكثير جهات المسملين وفي تكثير الجيموش والخدل والسلاح فانتقو يةج وشآلم المنهى الاصار الاصدرل فحدقع المفاسسد وجاب المصالح ومن أعظم موجبات تكنيرييت المال وتؤسيع دا ترته العدل في الرعمة وعدما لجورعام موالقبول منجستهم والتجاوزعن مسيتهموه فأمعلوم بالاستفرا فيجدع دول الاسسلام واأبكفر فساعدل ملك فى وعسته الاونال بعدله أضعاف أضعاف ما يناله الجائر بجوره معمافى العدل من السدلامة من التقام الربءز وجل في هذه الدارأ وفي دار الا تخوة فانهاجرتعادة الله سيعانه بجعق نظام الظلم وخراب بنيانه وهدم أساسه حتى صارت دول الظلة من أعظم العبر للمعتبرين فاله لابدأ ذيحل بهم من است الالله و مخطه ما يعرفه من له فطفة واعتبار وتفكرومن نظرفى تواريخ الدول رأى من هداما يقضى منه العجب فالحاصل أن الظالم عن خسر الدنياوالا خرة أما خسران الا خرة فواضع معاوم من هدنه النمر يعدة بالضرورة وأماخسران الدنيا فهووان تماه منهانصيب نزرفهوعلى كدروتخوف ونغص ويتحلل ووحشة من رعمته فلايزال متوقعالز والمدكه فى كلوقت بسبب ماقدفه لدبهم وهم معذلك على بغضه وهومنطوعني بغضهم وينضم الىذلك كامتناقص الامروخراب البدلاد وهلاك الرعمة وفقرأ غنيائهم فني كلعام هوفي نقص معماجرت بهعادة الله عزوجل من قصم الظابة وهلا كهم في أيسرمدة فأفل الملوك مدة أشدهم بطشاوأ كثرهم ظلما وهذاهو الغالب وماخالف فنادر فأبن حال هؤلاء الظلمة في الدين والدنيا من حال الملوك العباد ابن بالرعسة المحبو بيزعندهم الممتعين بلذة العسدل معاذة العيش الصافىءن كدرالمخاوف أاتي لايأمن الظلة هيومها عليهم في كل وقت ولولم يكن من ذلك كله الاالامن من عقاب الله والتقامه بل الرجاه في نوابه وجزيل افضاله وماوعديه العادابن في الا تخرة بمالا عندرأت ولاأ ذن ممعت ولاخطرعلى قلب بشرا بكان مغنيا (ومن أمنه أحدالمسلمن صار آمنا) لحديث على عندأ جد وأبى داودوالنساق والحاكم عن الني صلى الله تعالى علمه وآله وسلم قال دمة المسلمان واحدة يسعى بهاأ دناهم وأخرج أحد وأنوداود وابن ماجه من حديث غروب شعيب عن أبيه عن مرفوعا بلفظ يد المسلن على من سوا هم تذكا فادماؤه مم و يجبر عليم أدناهم و بردعليهم أقصاهم وهميدعلى منسواهم وأخرجه ابنحسان في صحيحه منحديث ابن عرمطولا وأخرجه ابن ماجه من حديث معدة ل بن يسار مختصرا بلفظ المسلون يدعلي من سواههم

إننكادأدماؤهم وأخرجه الحاكم منحديث أبى هريرة مختصرا أيضا وأخرجه مسلمين حد، ثأى هر برة أيضا بلفظ الذره المسلمن واحدة فن أخةر وسلما فعلمه لعنة الله والملاثمكة والناسأج منزوهوفي الصحيدين من حديث على وأخرجه المجاري من حديث أنس وفي الباب أحاديث وقدأجع أهل العرلم على أنءن أمنه أحدالمسلمن صارآمنيا قال ابن المنذر أحيع أهل العدلم على جو آزأمان المرأة انتهى وأما العبيد فأجازأمانه الجهور وأما الصي فقالاان المنذر أجع أهل العلمان أمان الصي غعرجا تزانتهني وأما الجنون فلايصم أمانه بلا خـ الاف قات انهـ آيه حرا الامان من آحاد المستملن اذا أمن واحد ااو اثنى فأما عقد الامان لاهل ناحية على العدموم فلا يصيم الامن الامام على سمل الاجتهاد وتحرى الصلمة كعقد الذمة ولوحه لذلك لاتحاد الناس صار ذريعة الى ابطال الجهاد (والرسول كالمؤمّن) لحديث الزمسة ودعند اجدوا بي داود والنسائي والحاكم أن رسول الله صلى الله تعالى عامه وآله وسلم قال لرسولي مسيملة لوكنت قاتلار. ولالتملك كما واخرج احدوا بوداود وزحديث نعيم مِنْ مسدعودالالتحصى الترسول اللهصلي الله تعالى علمه وآله وسدلم قال الهماوا لله لولا النالرسل لاتفتر الضربت اعناقكما وقداخرج احدوا بوداود والنسائي والزحسان وصحهان رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسهم قال لابى رأفع لما بعثه قريش المه فقال ما وسول الله لاارج ع البهم فقال لدرسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم الى لا احدس بالعهد ولا احدس البردوا بكن ارجع اليهم فان كان في قام ك الذي فيه الآن يعني الاسلام فارجع (وتح و زمها دغة الكفار )وماوكهم وقبائاهم اذا اجتهد الامام وذووالراى من المسلمن فعرفو الفع المسلل في ذلك وأميخا فو امن البكفارمكيدة (ولو بشرط والي اجل اكثره عشيرسه منز) لخديث انس عنده سلم وغبره ان قريشاصالحوا النبي صلى الله تعالى علمه وآله وسلم فاشترطوا علمه ان من حاممنكم لاثرده علىكم ومنجامنا رددة وعلينا فقالوا يارسول الله اتبكتب هذا قال أهرانه من ذهب منااليم فأبعده الله ومن جامم مسجع مل الله له فرجا و مخرجا وهوفي المخارى وغمره من حديث المسور س مخرمة وجروان مطولا وفيه ان مدة الصلح بينه صلى الله تعالى عامه وآله أوسلموبين قريشء شرمنين وقداختلف اهل العلم فىجواز مصالحة الكفاد على ردمن جاء مسالما ونعله صلى الله نعالى علمه وآله وسلم قده ل على جو از ذلك ولم يشدت ما يقتضي نسخه والمأقدرمدة الصلح فذهب الجهور الى أنه لاب وزان ويوا كثر من عشر سنهن لان الله ستحانه قدامر تآءف ةله الكفارق كأبه العزيزفلا يجوزمصالحته مهدون شئ من جزية او نحوهاوا كمنهلما وقعرذلك من النبي صلى الله نعيالي علمه وآله وسلم كأيدا للاعلى الخوازالي المدةااتي وتعالصط عليها ولاتجوز الزيادة عليمان يجوعاالى الاصل وهووجوب مقاتلة المكفار ومناجزتهم آلحرب وقدقسل انها لاتجوزمجا وزة اربدح سندن وقدل ثلاث سندن ولاتجوز مجاوزةسنتين (ويجوزنأ بيدالهادنة بالجزية)لماتقدممن امره صلى الله تعالى علمه وآله وسلم مدعاءالككمارالي احدى ثلاث خصال منها الجزمة وحدديث عروبن عوف الانصاري في العصيدن وغيرهما انرسول اللهصلي الله تعالى علمه وآله وسلم بمث المعسدة بنابلراح الى رين يأتى بجزية اوكان رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسدلم هوصالح اهل البحرين

<u>أُمّرِعليه مم العلا "بنا المضرمي وأخرج أبوعبيد عن الزهري مرسلا قال قبل رسول الله صلى </u> الله تعالى علمه وآله وشدارا لجزيه من أهل الحرين وكانوا مجوسا وآخر بح أبودا ودمن حديث أنس اناانمي صلى الله تعمالى عامه وآله وسلم بعث خالدا الى أكمدردومة فأخذوه فأموامه فحفن دمه وصالحه على الجزية وأخرج أبوعبيد في كتاب الاموال عن الزهرى ان أوّل من أعطى الجزية أهل نجران وكانوانصارى وقدجعل المنبي صلى الله تعالى علىه وآله وسلم على أهل المن على كل عالم ديناراكل سنة أوقعته من المعافر يعني أهل الذمة منهم رواه النافعي في مسنده عنعر بنءبدالعزيز وهوثابت فيحسديث معاذالمنه ورعندأبي داودوأخرج البخياري وغيره موزحديث المغبرة بنشعية اندقال العبامل كسري احرنار سوك اللهصلي الله تعبالي علمه وآله وسلمان نقائل كمحتى تعبدوا الله وحده أونؤذوا الجزية وأخرج المحنارى عن ابنأى نحجير قال قات لجماه له ماشأن أهل الشام عليهم أربعة دنا نمرو أهل ليمن عليه م دينار قال جعمال ذلك من قبيل اليسار وقدوقع الاتفهاق على انها تقيدل الجزية من كفارا المجيم من اليهود والنصاري والمجوس فالرمالك والاوزاعي وققها الشامانها تقبدل منجدع ألكفارمن المربوغيرهم وقال الشافعي ان الجزية تقبل من أهل الكتاب عربا كانوا أوعجه ماو يلحق بهم المجوس فيذلك وقداستدل من لربجوز أخذها الامن التجم فقط بماوتع في حديث ابن عباس عندأحدوا لترمذى وحسسنه ان النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فال اغريش اله بريدمنهم كلة تدين لهمهم اللورب ويؤذى اليهم بهاالجيم الجزية يعنى كلة الشهادة والمسهداتك أيناني أخذا لجزية من العرب ولا - عامع قوله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم في حديث سلميان بن يريدة المتقدم واذاا فيتعدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال أوخلال وفيه أالجزية فالرفي المسوى فيهاب أخذالخزيه من أهل الكتاب قال تعاني فاتلوا الذين لايؤمنون الله ولا بالموم الاتخر ولا يحرمون ماحرم القه ورسوله ولابدينون دين الحق من الذين أوبوا الكتأب حتى يعطوا الجزية عريدوهم صاغرون قلت علمه أهل العملم فى الجحلة وقال الشافعي الجزية على الادمان لاعلى الانساب فتؤخذ من أهل الكتاب عربا كانوا أوعجماولا تؤخذ من أهل الاوثان والمجوسالهم شهمة كتاب وقال أبوحنه فمة لايقبل من العرب الاالاسلام أو السدف وفي حديث ابزنهاب اندسول اللهصلي الله تعالى علمه والهوسلم أخذا لجزية من مجوس البحرين وانعر اين الخطاب أخذها من البربروفي حديث جعفر بن على ين محدون أبيه ان عمر بن الخطاب ذكر الجوس نقال ماأدرى كيف أصنع فيأمرهم فقال عبدالرجن بن عوف أشهدا سععت رسول اللهصلي المه تعالى عليه وآله وسنريقول الهمسنواجم سنة أهل الكتاب قلت وعليه أهل العمار قالمالك مضت المنة الالبحزية على نساء أهل الكتاب ولاعلى صيبانهم والناجزية لاتؤخذ الامن الرجال الذين قدبلغوا الحلم قلت وعلمه أهل العطروأ ماقدرها فضرب عرين الخطاب الحزية على أهل الذهب أربعــة دنانير وعلى أهل الورق أربعين درهمامع ذلك أرزاق المسلين وضيافة ثلاثه أيام قات قدصه من حديث معاذيعنه النبي صلى الله تِعالى على هوآ له وسلم الى اليمن فأمرهأن بأخذمن كلحالم ويناراأ وعدله معافر بافاختاه وافي الجع يبنه وببن حديث عمر فقال المشافعي أفل الجزية دينارع لى كل الغرف كل منة ويستحصللا مآم آلمما كسة الزدادولا

يجو زأن سقص من ديناروان الدين ارمقبول من الغنى والمذوسط و الفنير وتأوّل أبو حنيانة حديث عرعلى الموسرين وحديث معاذعني الفقوا والانأهل المين أكثرهم فقرا فقال على كلموسرأ ربعة دنانبروعلى كلمتوسط ويشاران وعلى كلفقيرد يناروعن عمر بن عبدالعزيز من مربك من أهل الذمة فحذ بما يدرون به من التحارات من كل عشرين دينارا في انقص فهساب ذلك حتى يبلغ عشرة دنا نبرقان نقصت ثلث دينا رفدعها ولاتأ خذمنها شماوا كتب لهمءا تأخذمنهم كتأما الى مثله من الحول قلت علىه أنو حندفة وقال الشافعي الذي يلزم اليهود والنصارى من العشوره وماصوطوا وقت عقد دالدمة وكتب عربن عبداله زيزالي عماله أن بضعوا الجزية عن أسلم من أهل الجزية حين بالون قات علمه أبو حشفة وقال الشافعي لانسقط بالاسلام ولابالموت لانه دين حل علمه كسائر الديون أنتهى (وتمنع المشركون وأهلاالذمة من السكون من جزُّ يرة العرب) للديث ابن عباس في الصحيرين وغيره ـ ما ان الني صلى الله تعلى علمه وآله وسلم أوصى عندمونه بثلاث أخرجوا المشركين من جزيرة العربوأجبزوا الوفد إنحوماكنت أجنزهم ونسيت الثالثة والشلامن سليمان الاحول وأخرج مسسلم وغيره من حسديث عمرانه ممع رسول الله صنى الله تعالى علمه وآله وسسلم يقول لاغرجن اليهود والنصاري منبوز رةااعر سحتي لاأدع فيهاالامسل وأخرج أجدمن حديث عائشة ان آخر ماعهد رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم ان قال لا يترك بجزيرة العرب دينان وهومن روايه ابن اسحق فال حدثي صالح من كاسان عن الزهري عي عسدالله ابن عدد الله بن عنبية عنها والادلة هدده قددات على اخراج كل مشرك من جزيرة العرب سوا كانذمماأ وغبرذى وقمل انساينعون من الحجاز فقط استدلالابماأخر جهأ جدوالسهتي من حديث أبى عبيدة بنالجراح قال آخرما تدكام به الذي صلى الله ثعالى علمه وآله وسلم أخرجوا بهودأهـلالطِاز وأهل يجران من جزيرة المربوهـ في الايصلِ المخصـ. ص العام الماة ورفي الاصول من ان انتخصه يصبموا فق العام لا يصبح وقد يكي ابن ججرفي فتح البارىءن الجهور ان الذي تمنع منه المشركون من جزيرة العرب هوا لجاز خاصة قال وهومكة والمدينة واليمامة وماوالاهالافيماسوى ذلك بمبايطلق علمه اسم الجزيرة وعن الحنفية يجوز مطلقا الاالمسجد الحرام وعن مالك يجوز دخولهم الحرم لأنحسارة وقال الشافعي لايدخلون الحرم أصلا الاباذن الامام أقول الاحاديث مصرحة باخراج اليهودمن جزيرة العرب وذكرا لخجازهومن التنصييص على بعض افراد العام لامن تخصيبصه لانه قد تقررفي الاصول ان مفاهم الاقب لايجوزا لعمل بهااجاعا الاعندالد فاقوانظ الخيازيدل على ان غيره من مواضع الجزر زيخالفه عفهوم لقبه هدذاهوالصواب الذى ينبغي التعويل عليه وقدجع المغرى مؤلف شرح بلوغ المرام وسالة ريح فيها التخصيص وقدد فعها المائن رجه الله بابحاث لدس هذام وضع ذكرها قال فالمدوى فالبلايدخل المحدالحرام كافر فال الله تعالى الجيما الذين آمنوا اعما المشركون نجس فلا يقرنوا المحدالم رام بعدعا مهمهذا وانخفتم عملة فسوف بغني كم الله من فضله قلت قرله فلايدخالوا المستعد الحرام معناه المستعد المراع ومأحوله من الحرم يدل علمه قوله تعالى أوانخفتم عيلة وعلمه أهل العملم فالوالا يجوز اكافرأن يدخل الحرم بحال سواكان ذمياأولم

بكنواذاجا رسول ندارالكفرالى الاماموهوفي الحرم فلابأذن في دخوله بل يخرج الامام المهأو ببعث من يحمع رسالته فلت قدص في غير حديث ان الذي صلى الله تعالى علمه وآله وسهل أدخل الكفارني مسجده من ذلك ربط عمامة بن اثال بسار مِذْمن سواري المحجد فقال الشافعي لايدخلون المسجد الاباذن مسملم وقال آخرون يجوزله الدخول ولويغيراذن وتأويل الاتية على قوالهم انهم أخمة وابالجزية أقول لاريب ان مواطن العبادة المعدة للمسلمن ينبغي تنزيههامن ادران المتبركن فهم الدين لايتطهرون من جنابة ولايغتساون من نحاسة فان كان تلويثهم لمساجدا لمسلمن بالنجاسات أواسم تزاؤهم بالعبادة مظنو نافذات مفسدة وكل مفسدة بمنوعة مالم يعبارضها مظنة اسلام من دخل منهم المسجد المايسمعه ويراءمن المسلين فان ذلك المفسدةمغتة وفيجنب هذه المصلحة التى لايقا درقدرها وامااذاككان تلويثهم المسجدغير مظنون فلاوجهالمنع ولاستماقد تقررانه صلى الله عليه وسلم كان يترل كنثيرا من وقود المشركين مسجدءالنسريف وهوأ فضل من غييره من المساجد غييرا لمسجدا لحرام تم قال في المسوى قال مالك قال اين شهاب ان رسول الله صلى الله تعمالى علمه وآله وسدلم أجلى يهود خميم فال مالك وقدأ جني عمر بن الخطاب يهود نجران وفدلة فاحايم ودخيير نفر جوامنه اليس لهم من الثمرولامن الارض نبئ وأمايه ودفدك فكان لهم نصف الممرو فصف الارض لان وسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم كان صالحهم على نصف الثمر ونصف الارض فأفام الهم عمر ابن الخطاب نصف الممرونصف الارض قيمته من ذهب وورق وابل وحيال واقتاب نمأعطاهم القمة وأجلاهم منها فاتعلمه أهل العملم فالوا الحجاز يجوزلا كافردخوا هابالاذن ولايقيم بهاأ كثرمن مقام الدغرفان عروضي الله تعالى عنه لمسأجلاه مرأجل لمن يقدم منهسم تاجرا

افتداوا فاصلحوا بينهما فاربغت احداهما على الخق القوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين افتداوا فأصلحوا بينهما فاربغت احداهما على الاخرى فقائلوا التى شغى حتى تنى الى أمرالله فأوجب الله سحانه قتال الطائفة الباغية حتى ترجع الى أمرالله ولا فرق بين أن يكون البغى من بعض المساين على المامهم أو على طائفة منهم فال في المسوى قال الواحدى والبغوى وغيرهما نزات هذه الآية في ضرب كان منهما لجريدو الايدى والمنعال فأصلح النبى مسلى الله تعالى على على على المنهم وانظاهر انها في قتال ومضارية يكون في الفضب بين المسلم نحيث يكون حسكم الله تعالى معلوما المولة تعالى فقائلوا التي شغى حتى تنى الى أمرالله وليست يكون حسكم الله تعالى معلوما المولة في المنام المدل اذليس هذاك في المنام والمدل اذليس هذاك في المنام والمدل المنام المعدل اذليس هذاك في المنام والمدل المنام والمدل المنام والمدل المنام والمدل المنام المعدل المنام والمدل وقد المدل وقد المنام والمدل المنام والمدلم حوازسي على ووقد والمدل المنام والمدلم حوازسي على ووقد والمدل المنام والمدلم حوازسي والمدل وقد المدل وقد المعلم والمدل المنام والمدلم حوازسي والمدل والمدل

المغاة والحاصل الأأصل دم المسلم وماله العصمة ولم يأذن الله عزوجه إيسوى قدّال الطائفة الماغمة حتى تني وفيحب الاقتصار على هذاو يكون الجاثر قتال من لمعصل منه النيء وان كان جربحاأ ومنهزمامن غسرفرق بينامن لهفته ومن لافئة لهمادام مصرا على بغده وأماللال فلا ليجوزأخذشي منهه لمداما عندى فى ذائ فان ثبت ما يخالفه فالثابت شرعا أولى الاتساع (ولا يقتل أسمرهم ولابتسع مدبرهم ولايجاز على جريحهم ولانغتم أمو الهم) لماأخر حماطاكم والبيه يقءن ابنعران آلمني صلى الله ثعالى علمه وآله وسلم قال لأبن مسعوديا ابن أم عبدما حكم من بغي من أمتى قال الله ورسوله أعسار فقال رسول الله صلى الله تعسالى علمه و آله وسسام لا يتبدع مدبرهم ولايجهزعلى جريحهم ولايقتل أسبرهم وفي انظ ولايذفف ليجريحهم ولايغتم منهم مكتءنه الحاكم وقال ائنء دى هذا الحديث غبرمحفوظ وفال السهيق ضعمف وقال ماحب بلوغ المرام ان الحاكم صحعه فوهم لان في اسناده كوثر بنحكم وهوم تروك وصح عن على من طرق نحوه موقوفا والصهيم أنه نادى بذلك منادى على يوم صفين ولم ينبت الرفع وأخرج ابن أى شيبة والحاكم والسهق من طريق عبد خيرين على بلفظ نادى منادى على توم الجدل الا لايتمع مديرهم ولايذفف ليجريحهم وأخرج معمد بنمنصو رعن مروان بناكم قال صرخ صارخ اعلى لوم الجللا يقتلن مدبر ولايذفف على جريح ومن أغلق باله فهو آمن ومن القي السلاح فهوآمن وأخرج أحدفي رواية الاثرم واحتجبه عن الزهرى قال هاجت الفتنة وأصحاب رسول اللهصلي الله ثعانى عليه وآله وسلمتوا فرون فأجعو اأن لايقاد أحدولا يؤخذ مال على تأويل القرآن الاماوج ـ دبعينه وأخرج السهقي عن أبي أمامة قال شهد متصفير كافوالا يجتزون على جريح ولايقتلون مواسا ولايسلبون قتسلا وأخرج البيهتي عن علىانه قال يوم الجل ان ظفرتم على النوم فلا تطلبو امديرا ولا نجيز واعلى جريح وانظروا الى ماحضروابه الحرب منآلة فاقبضوه وماسوى ذلك فهولور تتهدم قال البيهتي هدذا منقطع والصحيراته لم يأخذشيا ولم يساب قسيلاو يؤيد جدع هذه الاستماران الاصدل فى دماء المسلم وأموالهم الحرمة فالايحلشئ منها الابدلد لشرعى والمرا دبالاجازة على الحريح والاجهاز والتذفهف أن يتم قتسله ويسرع فمه وماحكاه الزهرى من الاجاع على عدم القو ديدل على انه لاقصاص فيأتيام الفتنة وقدأخرج هذاالاثرعن الزهرى السهق بلفظ هاجت الفشنة الاولى فأدركت يعنى الفتنة رجالاذوى عددمن أصحاب النبي صلى الله تمالى على مو أ له وسلم عن شهد معهبدراو باغناانهم برون ان هدذا أمر الفتنة لايقام فيهاعلى رجدل قاتل في تأويل الفرآن قصاص فيمن قذل ولاحدفى سي امرأ مسيدت ولابرى عليها حدولا ينها وبنز وجهاملاعنة ولابرى أن يقذفها أحدالا جلدا لحد وبرى ان ترد آلى زوجها الاول بعدان تعتدعدتها من زوجهاالاتنر ويرىان رثهاز وجهاالاول انتهى فالفاليحرولا يجوزسيهم ولااغتناممام يجلموايه اجماعالبقائهم على الملة وحكى عن الذفس الزكمة والحنفمة والتسافعمة اله لايغثم منهسمشئ أقول وأما المكالام فيمن حارب علمها كرم الله وجهه فلاشك ولاشهبه أن الحق يبده فىجينع مواطنه أماطلحة والزبيرومن معهم فلانتم مقدكانوا يايعوه فنتكثوا ببعته بغيا علمه وتحرجوا فيجموش من المسلمين فوجب علمه فتالهم وأماقتاله للغوارج فلاربب فحذلك

والاحاديث المتواثرة قلدات على المهم يموقون من الدين كاعرق السهم من الرمدة وآحاأه ل اصفين فبغيهم ظاهرلولم يكن فحذلك الاقوله صلى اللهءامه وسلم الغمارة فتلك الفئة المساغمة لكان دُلكٌ مفيد اللحطاوب ثمادين معاوية بمن يصلم لعارضة على وأحكنه أرا دطلب الرياسية والدنيا بن قوم اغتام لايمر فون معرو فاولا يشكرون منكر افخادعهم بأنه طلب يدم عمّان فنفق ذلك عليهم وبذلوا ينزيديه دماهم وأموالهم ونصواله حنى كان يقول على لاهل العراق انه بودأن بصرف العشرة منهم يواحد من أعل الشام صرف الدواهم بالدينار ولدس العيب من مثل عوام الشام اغماالعجب من له بصرة ودين كيعض الصحابة المائلين المه و بعض فضلا التا يعين فلمت شعرى أى أمر اشتبه عليهم في ذلك الاسرستي نصروا المبطلين وخد فلوا المحقين وقد معوا قول الله تعالى فأن بغت احداهما على الاخرى فقاناوا التي تبغي حتى نفي الى أمرالله ومعموا الاحاديث المتواتر فف تحريم عصمان الائمة مانه بروا كنفة والواحاو - ، مواقول النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لعدما رائه تفذله الفئة الباغمة ولولاء ظيع قدر الصحابة ورقمع فضل خير الفرون المناتحب أأشرف والمال قدفتن سلف هذء الامة كافتن خلفها اللهم غفرآ نمأعلم انه قدحا القرآن والسنة بتسمية من قاتل المحقين باغسا كافي الاتفالمنقدمة وحديث عارين باسر المنقدم فالباغي مؤمن بخرج عن طاعة الامام الني أوجهه الله تعالى عماده و مقسدح علمه فى القيام عصالح المسلمن ودفع مفاسده مدن غير بصيرة ولاعلى وجه المناصحة فان انضم الى ذلائه المحارية له والقدام في وجه و فقدتم البغي وبلغ الى غايته وصاركل فردمن افراد المسلمن مطالبا عقائلته لقوله سحانه وتعالى فان بغت احداه ماالاته وادس القعود عن تصرة الحق من الورع بعد قول الله عز وجل فان بغت احداهما على الاخرى فقا تلوا التي نعفي والحاصل انه اذا تبين البياغى ولم بلتبس ولادخل في الصلح كان القعود عن مقاتلته خلاف ما أمر الله به وأمامع اللبس فلاوجوب حتى بتبين المحق من المبطل الكن يجب السعى فى الصلح كاأمر الله به ولمسمن البغي اظهاركون الامام سلك في احتماده في مستمله أومسا الرطريق مخالفة لمايقتضمه الدارل فانه مازال المجتهدوت فكذا ولكنه ينبغي ان ظهرله غلط الامام أن يتماصحه ولايظهر التسناءة علمه على رؤس الاشهاديل كاوردف الحديث انه يلاخسذ سدمو يخلومه ويبذلهالنصيحة ولايذك سلطان انته ولايجو زالخروج علىالاغة وانباغوا فىالظلمأى مبلغ ماأ فاموا الصلاة ولم بظهرمنهم الكفرالمواح والاحاديث الواردة بهذا المعنى متواترة وأبكن على المأموم أن يطمع الامام في طاعة الله ويعصمه في معصمة الله فانه لاطاعة لمخاوف في معصمة الخالق وقدابتلي على رشي الله عنه يقتال البغاة على اختلاف أفواعهم واذا كانت الامامة الاسلامة مختصة واحدوا لامور راجعة المهم بوطقه كاكان في أمام الصحابة والنامين ونابعهم فأحكم الشعرع في الثاني الذي جاميع مد ثبوت ولاية الاقل أن يقتل اذالم بتبعن المنازعة وأمااذابا يعكل واحدمته ماجاعة فى وقت واحد فايس أحدهما أولى من الأخربل يحبءلي أهل الحل والعقد أن يأخذوا على أيديه ماحتي يجعل الامر فأحده مافان استمرا عُلَى التَّخَالُف كَانَ عَلَى أَهْلِ الحَلَّ وَالْمُقَدَّأَنْ يَحْتَارُوا مَنْهُمَا مِنْ هُواْصُلِّحُ لَلْمُسْلِينَ وَلا تَحْتَى وَجُوهُ الترجيع عنى المنأهلين لذلك وأما بعددانتشار الاسلام وانساع رقعته وتباعد أطرافه فعالوم

انه قد صارف كل قطراً وأقطار الولاية الى امام أوسلطان و في القطر الاسر أو الاقطار كدلاً ولا ينفذ ابعضهم أمر ولانه سى في غبر قطره أو أقطاره التى رجه ت الى ولايته فلا بأس بتعدد الائمة والسلاطين و تجب الطاعة الكل واحد منهم بعد السعة على أهل القطر الذى قد أبت فيه أو امره ونواهم و كذلك صاحب القطر الاسر فاذا قام من بنازعه في القطر الذى قد أبت فيه ولايته ولا بعدة أهله كان الخصير مفيه أن يقتل اذا لم ينب ولا يجب على أهل القطر الاسرطاعة ولا الله خول تحت ولا يتما أنه المناه والمناه المناه والمناه المناه المناه المناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه المناه المناه والمناه والمناه والمناه والمناه المناه المناه والمناه والمناه والمناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه والمناه المناه المناه المناه والمناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه والمناه المناه المناه المناه المناه المناه والمناه المناه المناه

« (فصر وطاعة الاغمة واجبة الافي معصمة الله ) باتفاق السلف الصالح الموله تعالى أطيه واالله وأطمعوا الرسواء وأولىالامرمذكجم وللاخاديث المتواترةفىوجوبطاعةالائمةمنها ماأخرجها اهناري منحديث أنس مرفوعا اممعوا وأطمعوا وانا ستعمل علىكم عبدحشي كأئن رأسه زسبة ماأقام فمكم كتاب الله وفي الصحيد بن من حديث أبي هر برة عنه صلى الله نعالى علمه وآله وسسلرمن أطاءني ففسدأ طاع الله ومنءصابي فقدعصي الله ومن بطع الامبرفقد أطاعني ومن يعص الامبرذ فدعصاني وفي الصحصة أيضامن حديث ابن عمرعنه صلى الله تعالى علمه وآله وسلمعلى المراالمسلم السمع والطاعة فهاأحب أوكره الاأن بؤمر عمصه فان اهر عِمْصُمَةُ فَلاَ -مَعُ وَلَا طَاعَةُ وَالْاحَادِيثَ فِي هَذَا الْبَانِ كَنْهُ مَجَدًا (وَلا يُحِوزُ الْخُرُوجِ) بعد ماحصل الاتفاف (عليهم ماأ قاموا الصلاة ولم يظهر واكفرا بواحا) لحديث عوف بن مالك عند لروغيره قال معت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بقول خيارا عسكم الذين تحبونه مرويحبوانكم وتصلون عليههم ويصلون علمصكم وشرارأ تمتنكم الذين بغضونهم ويبغضونكم وتامنونهم ويلعنونكم فالقلنابارسول أللهأفلا تنابذهم عندذلك فاللاماأ فاموا فمكم الصلاة ألامن ولى علمه وال فرآه يأتي شمأ من معصدمة الله فلمكره ما مأتى من معصمة ولا بنزءن بداعن طاعة وأخرج مسلمأ يضاوغيره من حديث حذيفة بن الهمان أن رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم قال يكون يعدى أغَر ـ قالا يه تدون به د يى و لا يستنون بسنتي وسمقوم فمكم رجال فلوجم والوب الشدماطين فى جثمان انسيان قال قات كدف أصسفع مارسول الله ال أدركت ذلك فالنسمع وتطمع وانضرب ظهرك وأخدذ مالك فاحمع وأطع وأخرج مسالم أبضاوغيرمن حديث عرفجه الاشجعي قال جمعت رسول الله صدلي الله تعالى علمه وآله وسدا يةول من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحديريد أن يشف عصاكم أو يفرق جاعتكم فافتاوه فى الصحيحين من حديث عبرادة بن الصامت قال بايعة ارسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم

في منشطة ومكرحنا وعسرناو يسرنا وأثرة عليناوان لانتباذع الامرأه لهالاان تروا كفوا بواحاعة ناكم فيهمن الله يرهان والبواح بالموحدة والمهدمان قال الخطابي معنى قوله يواحايريد نظاهرا وأخوج مسدلم منحديث أبي هريرة علمصلي الله تعيالي علمه وآله وسيلم من خوج عن الطاعة وفارق الحاعة فمتته جاهلمة وأخرج نحوه أبضاعن ابن عروفي الصحفن من حديث النعرمن حلءاسا ااسلاح فليس مناوأ خرجاه أيضامن حديث أبي موسى وأخرجه مسلممن حديث أى هر رة و المة بن الاكوع و الاحاديث في هذا الماب لا يتسع المقام السطه أوقد زهب الى ماذكرناه جهورة هل العلم وذهب بعض أهل العسام الى جواز الخروج على الظلة أيو وجوبه تمسكابأ حاديث الامربالمعروف والنهبي عنالمنكر وهي أعم مطلقا منأحاديث الباب ولانعارض بين عام وخاص و يحدمل ما وقع من جاعة من أفاضل السلف على اجتماد منهم وهمأنتي لله وأطوع لدنة رسوله صلى الله تأسالي علمه وآله وسلم بمرجاء بعدهم من أهل العلم قال في الحجة البالغة ثم ان است ولى من لم يجمع النمر وط لا ين بغي أن يسادر الى الخالفة لان خاعه لايتصورغالبا الابحروب ومضايقات وفيهامن المفسدة أشديما يرجى من المصلحة وبالجلة فاذا كفرالخا فة بانكارضر ورى من ضرور بات الدين حلة تباله بلوجب والالاوذلك لانه حينثذفاتت مصلحة نصدبه بل يخاف مفسدته على القوم فكان قتساله من الجهاد في سيمل الله انتهى إوبيجب الصبرعلى جورهم) لماتة دم من الاحانيث وفي الصحيد نامن حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله تعالى علمه وآله و . إمن رأى من أميره شُدأ يكره فلمصيرفانه من فارق الجاعة شبرا فيات فيتمه جاهلمة وأيهما من حديث أبي قررة مر فوعا أعطوهم حقهم فان الله سائلة معمال ترعاهم وأخرج أحد من حديث أبي ذران رسول الله صلى الله تعالى علمه وآلهوسلم قاليا أياذركمف يك عندولاة بسدنا ثرون علمك بهذا الغرب قال والذى يعثث بالحتى أضع سسني على عاتني واضرب حتى ألحةك قال أولاأ دلك على ماهو خسيرلك من ذلك تصغرحتي المُهَىٰ وَفَى البابِأَحاد بِثُكَنِّمِ (وبذل النَّه يعة لهم) الماثبت في الصحيحُ من ان الدين النَّه يعة لله ولرسوله ولاءً ــ ة المسايز من حــ ديث غيم الدارى بهذا اللفظ والآحاديث الواردة في مطلق النصيفة منواترة وأحقالناس بهاالانمة (وعلمم) أى على الائمة (الذب عن المسلمة وكفيد الظالم وحفظ ثغورهم وتدبيره سميااشرع فى الابدان والاديان والاموال وتفريق أموال الله فىمصارفها وعدم الاستثنار بمافوق الكقاية بالعروف والميالغة في اصلاح السسرة والسريرة) وذلك معلوم من أدلة الكتاب والسدنة الني لايتسع المقام ليسطها ولاخسلاف من الاعْمة والسلاطين بشي منهافه وغهير مجمة دلرعية ولاناصم الههم بل غاش خاش وقد ثبت في الصحة ن وغيره مامن حديث معقلُ بنيسار قال معت رسول الله مدلي الله تعالى عليه وآله وسآلم يقول مامن عبديسترعيه الله رعمة يوت يوم يموت وهوغاش لرعمته الاحرم الله علمه الجنهة وفي لفظ اللم مامن أمعر بلي أمور المسلمان تمالا يجتم داهم ولا بنصحراهم الالم يدخل الجنة وأخرج مدلم وغيره من حدد بثعاثذة فالتحممت وسول الله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم يقول اللهم من ولى من اهم أمتى شـ. أفر فق بهم فارفق به و بالجدلة فعلى الامام و السلطان أنه

يفقدى برسول الله صلى الله تعالى علمه و آله وسلو بالخلفا الراشدين في جيه عماراتى و يذرفانه النفع لذنك كان له مالاغة العدل من الترغيبات الثابقة فى المكاب و السنة وحاصلها الفوز بلعيم الدنيا والا خرة و آخر دعوانا ان الجدلله الذي بنعمة ه تيم الناطة الذي بنعمة ه تيم الصاحفات

## بسمالله لرحن الرحيم

يقول المتوسل بجاء الني انلائم الفقيرالي الله تعالى محدقاتم فحددك باحكيمياعليم وفقت من تشاء الذفقه في ربنك القويم ونصلي وندلم على رسواك المبعوث بأشرف الملل صاحب الحندفعة السجعة التي لااصرفيها ولاملل سيدنا مجمدا مامكل امام الذىأوضح لنامعالم الاسلام وعلى آله الذين أحرزواسن الكمال غاية رتبته وأصحابه نحوم الهدى المقتفين الهديه وسنته وسائر الاغمة الجتهدين القائمين بحسماية حوزة الدين ودونواالشرائع والاحكام وأسفرواعن وجوه الحلال والحرام (أمابعد) فأنء إالفقه أجل العلوم قدرا وأرفع بين الانام شأناوذكرا ظهرفي مما العلوم نوره وفرقاته وفامت بالكتاب والسنة دعائمه وأركانه علمه مداراله بادات البدية والمالمه وبه يستقم أمن المعاملات بن البريه ويأمن به المسكلف في علمه الخلل والفساد ويهدى في سره الى سبيل الرشاد فكانفه خبرالدارين كاأرشدالى ذلك سدالكونين بقوله وهوالصادق الامين منيردالله به خبرا يفقهه في الدين هـ ذاوان الله تعالى لم يحصر فضائله في أقوام ولم يخصما بألامدون أيام بلذلك فضل الله يؤتمه من يشاء وهو أعلم حسث يجعل الحكمة فيمن شاء وانعن المتطى صهوة العلوم العقلمة والنقلمه ورقى الى ذروتها الشائخة العلمه وجعله الله تعالى ملجأ لحل المشكلات وموئلا يرجع البيه فى يان العضلات السميد الامام قدوة الاجلة الاعلام نادرة الزمان معدن الدقائق وكنزا أعرفان حامة الجققين ويقمة الجمدين ناصرالمنة النبويه ورافع لواءالشريعة الطاهرة المرضمه منأتم اللهبه النعممه وآتاه الملذوالحكمه وأشرقت كواكب فضلهأئ اشراق وأزهرت طوالع علم فى الا فاق مولانا المؤيد من مولاه البارى أبي الطب صدريق بن حسدن على الحديثي الفنو جي الجغاري ملك مدينة بهويال حالابالاقطارالهنديه خلدالله تعالى ملكه وأمده يعنايته الفويه فهوأجله اللهما بقحابة العلوم ومالك زمام منطوقها والمفهوم ومحى دوارسها ومعمر مدارسها صاحب الناآليف الفائقه والنصانيف الحسينة الراثقه فنج بجغياضه ونضررياضه الروضة النديه شرح الدررالهمه لاوحدزمانه وفائق أقرانه العرالامام والمرالهمام الجهبذالحقق والجيج حدالمدقق شيخ الاسلام نحيم العاسا الاعلام سيدى محدب على التوكاني تغمده الله برضوائه في دار أأتماني وأممري أنه اشرح تنشرح مه صدور الفضلاء وتقريه أعينأ ولى الالباب والنبلاء كمن لاوهوروضة تدفقت أنهارها بسائغ التحقيق وأينعت أزهارها بثمارالدقائق والنسدقيق عذب نمير وربيع غزس سلافيسه حفظه الله

معانيه واعتنى تقريرالادلة وأصبأعلامها وتوضيح وجوءالدلالة واحكامها ودك مذآهبالا سلاف وماوقع ينهممن الوفاق والخلاف معترجيم ماعضد ماابرهان منغير نظرفى ذلك الىخصوص مة انسآن رائياأن الحق أحق بأن يعض النواجد علمه وأن ماءواه بطرح فيزواما الاهمال ولايه ولءلمه قدأحسنه صنعا وأنقنه أسلوباووضعا فللهجواهر تلك الالفاظ ماأعلاها وأبدعها وفرائد تلك المعانى ماأغلاها وأبرعها فدأوضم سسل الفقه باوضهمن فاق الصبع ووشع عرائسه بوشاح من التنقيع رصع بنفائس النصع منة من الله أمالى صافعة جلدله ومنعة ضافعة جدله قدفاق دلملاوتصا وذهب في مذاهب الفضل الى القصدالاقصى فلذلك طبع بالمطبعة الصرية ببولاق لمع نفعه ويتضوع شذاه فى الاتفاف وكانتمام طبعه الباهر وحسن وضعه الزاهر فى أيام صاحب السعاده وحليف الجد والسساده عزيزمصر وانموذج الفغر منءو بصدق ألتنباء علممحقيق الخدنوالمعظم مجدياشا نؤنس أعزانته دواته وأدام عزءو بهجته مشمولاطبعه ألجدل بادارة ذى المجدد الاندل منة في ذروة المحاسن اعلى مكانه سعادة حسيز حسى بلامدير أأطبعة والكاء دخانه واظارة ذى المعارف التى عليه تنفى حضرة وكيله محداً فندى حدى وطلع بدرة امه وفاح مسلاختامه فأواخرالنهرالعظم نهرالله رجب الاصم منعام سنة وندعين وماثنين وأاف من مجرة من خافه الله على أكل خلق وأجل وصف صلى الله وسلم عليه وعلى آله الكرام وأصحابه الانمة المررة الفخام ماتعاقب اللال والنهار وماسالسيل جراو



• w . w ág<sup>\*</sup> 

## \* (هـ ذوتر جده ولانااانوابعالى القدر والجاه حرمه الله وأبقاه)

هواا ـــ دالامام والعلامة الهمام أبوا اسبطين الحائز الشرفين السامى على الفرقدير مدر العالم الاعلام المسندين وعدة المكرام المحدثين المعتمدين محيى السنة قامع البدعة شريف النحار عظيم المقدار الذى افتخرت به بهو بال على جيم الاقطار وانتشرت بوجوده علوم السينة والا ثار وصنف فى ذلك الاسفار الكار مولانا ومن بالفضل والاحسان أولانا والاجاء أمير الملك السيد مدين حسن شان بهادر لازال مشرفا بدر كاله الباهر فهو الاحلى والاولى بقول القائل

أَتَمَهُ الْخُلَافَةُ مَنْقَادَةً \* البه يَجُوراً دُمِالُهُا فُـلِمُ مُكَنْصُلِمُ اللهِ \* وَلَمِكَ بِصَلْمُ الأَلْهَا

له النسب العالى على سائر النسب لآنه من سلالة سيد العجم والعرب تتصل ساسلة نسب الشريف وعنصره اللطنف الى حضرة سمدالسمادات وقدوة القادات زين العابدين على بن الحسين السديط ابن على بن أى طااب كرم الله وجهه كان مولد مضعى يوم الاحدامة تاسع عشر أن جادى الاولى سنة عُمان وأربعين ومائتسين وألف من الهيجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التدايم والتصمة ببلدة بريلي موطن جده القريب من جهة الام نمجا تبه المكرية من بريلي الى الماقنو جموطن آبائه الكرام ذوى العلاو الاحترام والماطعن في السينة السادسة التقل والده الشريف الى رجة الله المكريم الاطمف ويتي فحجرأمه بتيما ونشأعلى العفاف والطهارة ومازال يجمع النشاآت ويحر زالمكرمات له قراءة على المشابخ الكرام والاجلاء الاعلام ، منهم الشيخ الامام مجمد صدرالدين خان مفتى بلدة دهلي من الامذة الشيخ الكامل مولانا المرحوم الشيخ عبد دالمهزيز وأخيه رفدع الدين ابنى الشيخ الذي الاجلمسند الوقت أحدبن عبد الرحيم المدعو بشاءولى الله المحدث الدهلوى وحدة الله ومنهم الشيخ المتق الصالح محديعة وبالمهاجر بمكة المشرفة أخوالشيخ مجدا - عق - فيد الشيخ عبد دالمزيز المحدث الدهاوي \* ومنهم الشيخ القاضي حدين بن محسن السبعي الانصارى المنى الحديدى تلد الشريف الامام محدث تأصر الحازى تلسد الامام الشوكانى ومنهم الشيخ عبدالحقين فضل الله الهنسدى فليذالامام الشوكاني أيضا وجد واجمّد في اتقان علم القرآن والسنة وتدوين علومهما واشتغل الدرس والتأليف وصارراً سافي المدقول والمنقول وأحرز جديم المعارف وانفق على تحقيق ما المواقق والخالف وصارمشارا المعالينان والجلى في معرفة غوامض علوم الشريعة عندالرهان لهعافاه الله فى كل فن يدصالحة وجارحةعاملة وفي المكتابة سرعة عجمية وفي التأليف ملكة | غريبة بجبث يكتب الكراريس العدديدة في ومواحد ويصنف الكتب الضخمة في أمام إ قلمان وطالع بفرط وقع وصحيم دوقه كنيا كنسيرة ودواو ينشتي في العسلوم المتعددة والفنون المتنوعسة ومرعليها مرورابالغاعلى اختلاف انحائها وتباين أنواعها وأتي عليهالصميمهمته بأحسن مابكون حتى حصلسهاءلي فوائد كثبرة وعوائدأثبرة أغنته عن الاستفادة عن أبساء لزيان وأقنعته عن مذاكرة فضلاء الاوان وجمع بعوله تعمالي

وحسن يؤفيقه واطبق تدسسوه من نفيائس كتب العلوم والمتفسيروا لحديث مايعسم عد. و بطوّل حد. وأوقى من ضروب الفضائل العلمة والتحقية انّ النفيدة ماقصرتُ عنه أبدى أبنا الزمان ويجزدون بالهترجان البراع عن ابراز هذا المنان ثم اله عافاه الله أاتىءماالتسيار والترحال بمحروسةبهويال من بلادمالوة الدكن فنزل بمانز ولاالمطر على الدمن فأقامها ويوطن وأخذالدار والسكن وغول وتولد واستوزر وتأهب وأاف وصنف واشتغل شدوين علوما المكتاب العزيز والسنة المطهرة البيضاء وبخلمص أحكامها من شو ف الأرام ومفاسد الاهوام وهذا انشاماته تعمالي خاص به في هذا الزمن الاخر فعاأعلوالله يخنص برحشه من بشا وعلى الاقطار الهندية وان بالغ بعضه مف الارشاد الى اتباع السنة وقررد لله في مؤلفاته وحرره في مصنفاته على وجه نبتت به المنة الهم على رقاب أهدل الحق وشمر بعضه معن ساق الجدوالاجتماد فى الدعوة الى اعتقاد التوحد وردالشرك والتفلد باللسان بلبالسمف والسنان الكن لميدون أحدمتهم أحكام المكتاب العزبزوالسنة المطهرة في العبادة والمعاملة وغيرها خالصة من آراء الرجال نضة عن أقوال العلماء على هدف الكرفية المشاهدة في مؤلفاته المختصرة والطولة عماطب عواسمة روشاع وسارت بهاالركنان الىأقطارالعالم من العرب والهجم وذاع منهسايا لحباز وآليمن وماالهما ومصروالعراق والقددس وطوايلس وتؤنس ومدن الهند والسند وبلغار وماسار وبالادالفرس وهدذامن فضل الله سيحانه وتعالى على عباده المؤمنين وكتب علما الاكافاق المهه ومحدثوها ومفسروها رسائل جة أثنوا فيهاعلى تلك الناآليق ودعو الهبخبري الدنها والاخرة تقبلالله ذلك منهم وأحسن المهواليهم وهذه الرسائل موجودأ كثرها فيأواخر مولفات مولانا الترجم فن أرادها فليراجعها استضم المصدق القول في احكيناه عنهم من انالله الله وتعالى خوله من المال الجم الكثير والحكم الكبير والاولاد السيمدان والنسب الجمسد والحسب المزيد ما يقصرعن كشفه لسان العراع ولوكشف عنه الغطاء ماازدادالواقف علمه الابقمناوان انكرنه بعض الطباع وهوالذي يقول لأخلافه مقنديا ماسلافه بفمالحال ولسان المقال اعلوا آل داود شكراوقلمل من عبادى الشكور وان تعدوانعسمة المهلا تمحصوها ان الانسان اظلام كفار وقدطعن الات فيعشر الجسيزمن العمرالمستعار معماهومبتلي بهمن سياسة الرياسة وفقدا لاحبة والانصار وكثرة الأعداء الجاهلين بالفضايا والاقدار والمرجومن وبالعالمين أن يجعداه الله تعدالي بمن فال فهريم وآتيناه في الدنيا حسينة وانه في الا آخرة ان الصالحيين والحيد يته الذي جعيله محيود أ لاحامدا وصايرانا كراولم يجهدنه فظاغلهظ القلب معاندا وتهدرا لحسدماأعدله مدأ بصاحبه فقتله وهذهأ سماء كتبه الؤافة على ترتب حروف المجم الطبوعة في مطبعة وباستهبو يال المحمية وغيرها من البلدان العظام ويزيدانته فى الخلق مايشا وهو المتفضل دوالانعام

\*(حرفالالف)

کاب

أبجدالعلوم، اتحاف النبلا المتقن باحوامما تراافقها المحدثين بالذارس والاحتواء

فى مسئلة الاستوا \*الادراك فى تخريج أحاريت رد الاشراك والأذاعة لما كان وما يكون المنيدى الساعة \*أربه ون حديثا فى فضائل الحج والهمرة \*افادة السدوخ فى معرفة الناسخ والمنسوخ فارسى \* الاكرامة فى تبيان مقاصد الامامة \* الاكرامة فى تبرح الاعتقاد الصحيح المامة \* (حرف البا الموحدة) \*

بِغَيِةَ الرَّاتِّدِ فَىشْرَ حَالِمَةَ انْدَفَارِسَى \* البَلِغَةُ فَأَصُولُ اللَّغَةُ \* بِلَوْغُ السُولُ مَنْ أَفْضَيَةً . الرَّسُولُ

\*(حرفالناءالفوقية)\*

عَيهُ السبى في ترجه الاربعيز من أحديث الذي صلى ألله عليه وآله وصحبه وسلم \* (حرف الثاه المنافة) \*

عَارِالنَّذِكِينَ فَشَرِعَ أَيِّاتَ التَّبَيِّتِ فَارِي الْمَالِيَّةِ فِي الْمِياءِ (حَرْفُ الْمِيمَ)\*

الجنة فىالاسوةالحسنةبالسنة

\*(حرف الحاالهمان)\*

هج الكرامة في آثار القيامة فارسى و الحرز المكنون من الفظ المعصوم المسكنون وحصول المأمول في علم الاستراد الحطة في ذكر الصحاح السنة وحل الاستراد المسكلة

\* (حرف الخاء المجة)

خبيثة الاكوان فى افتراق الام على الذاهب والادبان .

\* (حرف الدال المه ولة) \*

دليل الطااب الىأشرف المطالب فارسى

\* (مرف الذال المجمة) \*

اذخرالحني فيآداب المنتي

\*(حرف الراء المهملة)\*

رحلة الصديق الحالبيت العنبيق «الروضة الندبة شرح الدر والبهية «وياض الجندة في أ تراجم أهل السنة

\*(حرفالزای)\*

\*(حرف السين المهدلة)

السحاب الركوم في بيان أنواع الفُنون وأسمياً العلام وهو القسيم الساني من هذا الكتاب مسلسلة العسميد في ذكر مشايخ السند فارسي

\* (حرف الشين المجمة)

شمعانجمن فىذكرشعرا الزمن فأرسى

\*(حرفالصادالهملة)

\* (حرف الضاد الجمة) .

مَالةَ الدَّالَةُ الدَّلَالِكُ مُنِيبِ فَي شَرِحِ النَّظُمِ الْمُحْمَى بِمَأْنِيسِ الْغُرِيبِ

\* (حرف الطاء المهداة) \* م (حرف الظاء المجمة) \*

اظفراللاضي بمابجي فى القضاء على القاضى

· (حرف العين المهملة) .

العلم الخفاق فى علم الاشتقاق ما العبرة بماجا فى الغزو والنهادة والهمجرة معون البارى بحلالة البخارى أربع مجلدات

\* (حرف الغين المجد)

غصن البان المورق لحسنات البيان ، غنية القادى في ترجه دلائيات المخارى

\* (حوف الفام)\*

فَتَمَالَبِيانَ فَى مقاصدالقرآنَ فَأَرْبُعَ يَجِلدانَ فَ فَصَالَمَعِيثَ بِفَقَه الحديث القرع النامى من الاصل السامى فارسى

\*(سرفاالقاف)

قصدالسيول الىدُم الكلام والتأويلُ\* قضاء الاربُ في مسئلة النسب «قطف النمر في عقائداً هو الاثر

\*(حرف الكاف)\*

كشف الالتباس عماوسوس به الخناس فى الردعلى الشيعة بالاسان الهذرى \* (حرف الام) \*

لف القماط على تصحيح ما استعماد العامة من الاغلاط ولقطة المجلان عماة من الى معرفته طحة الانسان

\*(حرفالمي)\*

منيرماكن الغرام الى روضات دارالسلام همراتع الغزلان فى تذكاراً ديا «الزمان» مسك الختام شرح بلوغ المرام باللسان القارسي « منهج الوصول الى اصطلاح أحاديث الرسول باللسان الفارسي

\*(حرفالنون)

نيل المرام فى تفسيرآ بات الاحكام

\*(حرفالواو)

الونبي المرقوم في بيان أحوال العلوم المنشور منه أو المنظوم وهو القسيم الاؤلمن هـ ذا الكتاب

\*(حرفالهام)

هداية السائل الى أدلة المسائل بالقارسي

\* (مرف اليام)

بتظه أولى الاعتبار فيماور دفى ذكر النار وأضحا بالنار هذاماوقع فى الماضى والى

الآن فى الزيادة والتوجمه الى تصنيف كتبشى وفى المقبقة ان مندله لا يكون فى هذا الاوان مع ماهو فسه من الامتحان وقد آن أن نقبض جواد المصلى عن الطراد فى وصفه فان الدكلام فيه بجرتماد وعباب زخار وفيماذ كرناك فاية لاولى الالباب والله المرفق لاصابة الصواب وصلى الله على سميد ناهجد وآله وصحبه وسلم حرره الفقير الحرجة ربه الكريم البارى حسين بن محسن المبعى الانصارى الميمانى السماكن حالا بيلدة به ويال حرسه الله عن الزوال وصلى الله على خدير خلقه وخاتم رسده مجدوآله وصمب هو سرم من وصحب هو شرف و حسين به عدوا الانحر سنة وسلم بناد محمد الانتوال الانحر سنة

| » (فهرسة الروضة النديه شرح الدرواليمية ) »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| صيفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عصفة                                                                                                           |  |  |  |  |
| ۱۱۲ فصل فی مشی الجنازة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ه باب في الماء                                                                                                 |  |  |  |  |
| ١١٥ فصل في دفن الميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٩ نصلڧالنمامات                                                                                                 |  |  |  |  |
| ١٢٠ كاب الزكاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ١٤ فصل في التطهير                                                                                              |  |  |  |  |
| ١٢٢ بابزكاة الحيوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١٧ يابقضا الحاجة                                                                                               |  |  |  |  |
| ١٢٢ فصل في زكاة الابل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٢٣ باب الوضو                                                                                                   |  |  |  |  |
| ١٢٣ نصلفز كانالبقر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٢٩ فصلوب تحب النشايت                                                                                           |  |  |  |  |
| ١٢٣ نصل في زكاة الغنم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٣٠ نصل في نواقض الوضوم                                                                                         |  |  |  |  |
| ١٢٢ فصل لا بجمع بين مفترق الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۲۱ بابالفسل                                                                                                    |  |  |  |  |
| ١٣٤ بابزكاة الذهب والنضة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٥٥ فصل في الفيل الواجب                                                                                         |  |  |  |  |
| ١٢٧ باباز كاة النبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٣٦ قصل في غسل الجعة                                                                                            |  |  |  |  |
| ۱۲۳ باب مصارف الزكاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲۸ باب التيم                                                                                                   |  |  |  |  |
| ١٤٠ باب صدقة الفطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٤٢ ماب الحيض                                                                                                   |  |  |  |  |
| ١٤٢ كَابِ اللَّهِ س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٤٤ فُصُلُ وَالنَّهُاسُ أَ كُثُرُهُ أَرْ بِعُونَ يُومِا                                                         |  |  |  |  |
| العام كاب الصيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ا ٤٤ كتاب الصلاة                                                                                               |  |  |  |  |
| الانتفال وصل يبطل بالأعل والشهرب المخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الم المحاددات                                                                                                  |  |  |  |  |
| ١٤٨ فيصل يجب على من ا فطر العدد رشرعي ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٥٣ بابويجبعلى المصلى نطهيرنو به                                                                                |  |  |  |  |
| آنیقضی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٥٦ باب كيفية الصلاة                                                                                            |  |  |  |  |
| ١٥١ بأب موم البطوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۷۱ فصل فی مبطلات الصلاة                                                                                        |  |  |  |  |
| الم المالية ال | ٧٢ فصل ولا تعب الصلاة على غبر مكاف                                                                             |  |  |  |  |
| ١٥٧ كتاب الحبح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٧٤ باب صلاة النطق ع                                                                                            |  |  |  |  |
| ١٥٩ فصل و يجب تعديز نوع الحج بالنمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٧٧ ياب صلاة الجاعة                                                                                             |  |  |  |  |
| المحرم القميص الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۸٤ باب، محودالسمو                                                                                              |  |  |  |  |
| ١٦٨ فصلوء ندقدوم الحاج مكة الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٨٦ ماب القضاطلفواتت                                                                                            |  |  |  |  |
| ۱۷۲ فصلورسعی بن الصفاو المروزالخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۸۸ باب صلاة الجعة                                                                                              |  |  |  |  |
| ۱۷۳ فصل ثم يأتى عرفهٔ صبح يوم عرفه آلخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۹۳ باپ صلاة العبدين<br>مصارفانات                                                                               |  |  |  |  |
| ۱۷۷ فصلوالهدی الخ<br>۱۷۹ ناپ العمرة المفردة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۹۶ باب صلاة الخوف<br>معرف المديدة ال                                                                           |  |  |  |  |
| ۱۸۰ کارالنکاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۹۸ باب-صلاةالسفر<br>مرا مرادات :                                                                               |  |  |  |  |
| ۱۸۶ قاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۱۰۲ باب صلاة الكـوفين<br>۲۰۲ باب صلاة الاستـقا                                                                 |  |  |  |  |
| ۲۰۲ فصل الهرواجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۱۰۲ ما ماب صلاما المسديدة المسادية المسادية المسادية المسادية المسادية المسادية المسادية المسادية المسادية الم |  |  |  |  |
| ٢٠٨ فصل الواد لا فراش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | · · ·                                                                                                          |  |  |  |  |
| ۲۰۹ كان الطلاق<br>۲۰۹ كان الطلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • •                                                                                                            |  |  |  |  |
| ۲۱۶ فصلو بقع بالكتابة مع النية<br>۲۱۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                                                                                              |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |  |  |  |  |

صحدفة

الا ٣١٨ كتاب اللياس ٢١٧ مات الخلع ٢٢١ كأب الأيلاه ٣٢١ كَتَابِ الأَصْعِية ٢٦٦ مأب الظهار ٣٢٤ ماك الواعة ٢٢٣ بأب اللعات ٣٢٦ فصل في العقيقة ٢٢٤ ماب العدد ٣٢٧ كَابِالطب ٢٢٧ بأب النفقة ٣٣٠ كاب الوكالة ٢٣٤ ماب الرضاع عندمضابلة ٢٣١ ٢٢٧ ناسالمضانة ٣٣٢ كاب الصلي ٢٤٠ كَابِ السِع ٣٣٣ كتاب الحوالة ٢٤٩ ماب الرما ا ۳۳۶ کاب المفلس ۲۵۷ مات الخدارات ٣٢٧ كما الاقطة ٢٦٠ بأب السلم ٣٣٨ كاب القضاء ٢٦٢ أناب القرض ٣٤٦ كَابِ الْمُصومة ا المناسلة المنافعة ٣٥٢ كتاب الحدود ٢٦٤ كان الاجارة ٣٥٩ ماب السرقة ٢٦٨ ماب الاحماء والاقطاع ٣٦٢ أبحدالفذي ٢٦٩ كاب الشركة ٣٦٣ ناب حدالشرب ٢٧٤ كتاب الرهن ٣٦٤ قصل والتعمرير في المعماصي التي ٢٧٥ كَتَابِ الوديَّعَةُ والعارية لانو حب حدا الح ٢٧٦ كتاب الغصب ٣٦٥ ابحدالحارب ۲۷۸ كَابُ العنق ۲۸۲ كاب الوقف ٣٦٧ بابرمن يستعن الفتلحدا ٣٧٣ كَأْنِ القصاس ٢٨٥ كاب الهدايا ٣٧٩ كاب الدات ۲۸۸ کتاب الهیات ٣٨٣ ماب القسامة ۲۸۹ کارالا عان ٣٨٥ كتاب الومية -٣٩٣ كتاب الذذر ۳۸۸ کتاب الواریت ٢٩٧ كان الاطعمة ٣٩٤ كَتَابِ الجهادو الدمر ٣٠٠ باب الصيد ووي فصل في الغنيمة وتخمسها ٣٠٣ ماب الذبح ٣١٠ ماب الضَّافة ٥٠٥ نصلو يجو زاسترفأق المرب ٣١١ مأبآداب الاكل اا، فصلوبجبة تتال البغاة الخ ٣١٣ كتاب الاشرية أ٤١٤ فصلوطاعة الانمة واجبة الخ

\*(22)\*

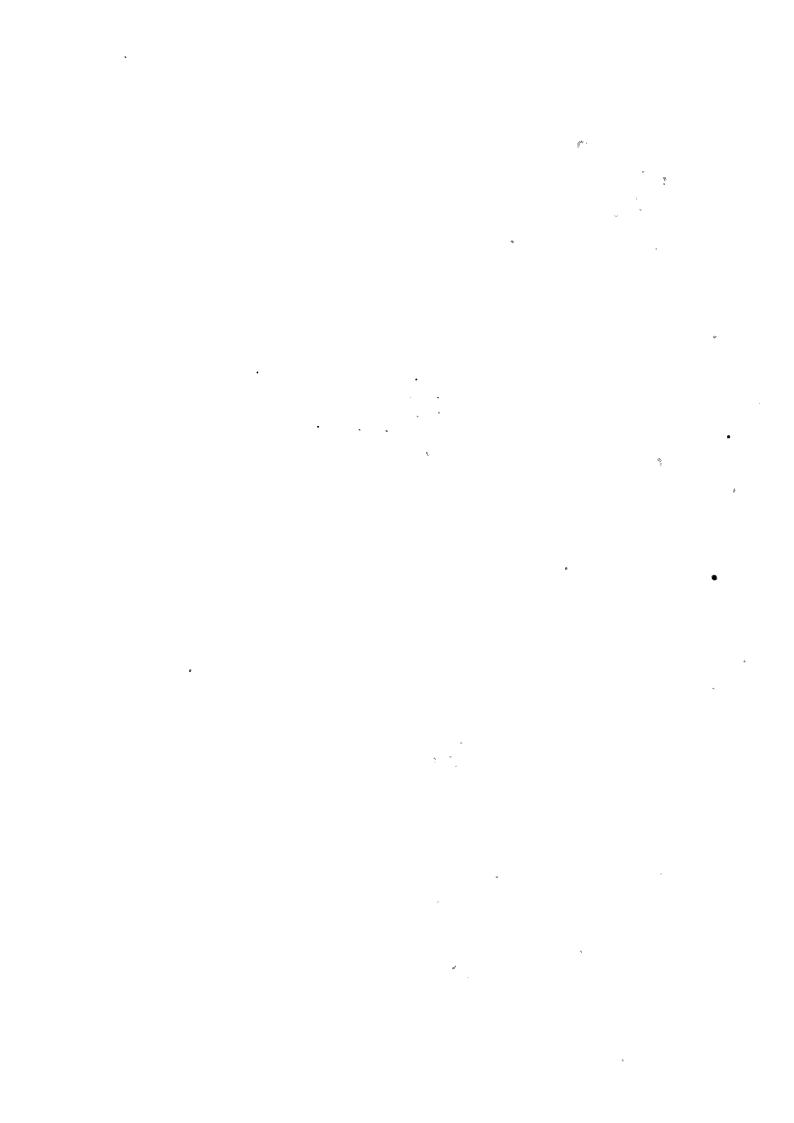

| عرف المرابع   | <ul><li>(اصلاح اغلاط طبع الروضة الندية شير ح الدرد البهية )</li></ul> |                         |            |         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------|--|
| المن المناه وغيرها الكتاب من المجدالعلام المناه الكتاب من المجدالعلام المناه الكتاب من المجدالعلام المناه الونة او وخسين خسين خسين المناه والمناه المناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه المناه وقتها والمناه وقتها والول الول الول الول الول الول الول ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مواب                                                                  | خطا                     | سطر        | 44.49   |  |
| المناه المناه وغيرها الكتاب من اعبدالعلام المناه الكتاب من اعبدالعلام المناه الكتاب من اعبدالعلام المناه الوخسين المحسين المحسين المحسين المناه المناء المناه المن |                                                                       | تأهب                    | -          | •       |  |
| و أيضا         ٨٦         من هذا الكتاب         من ابجد العلوم           و أيضا         ٨٦         من هذا الكتاب         من ابجد العلوم           و أيضا         ٦٠         و خسين         خسين           و أي         ١٠         او         اولونه او           و أي         ١٠         العام         العام         العام           و أي         ١٠         إلى المناب         إلى المنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ای صارتوایا اه                                                        | •                       |            | •       |  |
| وأيضا       A7       من هذا الكتاب       من هذا الكتاب       من هذا الكتاب       من هذا الكتاب       عالی خسین       خسین       خسین       خسین       خسین       خسین       خسین       و الونه او       عالی المشر       فابعاد       عامدا       ماعدا       ماعدا       ماعدا       ووبل       وابل       وا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وغيرهما                                                               | وغيرها                  | 7 1        | ٣ أيضا  |  |
| ٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       | •                       | ٨7         | ء أيضا  |  |
| ٩         وخسين         خسين           ١٦         او         اولونه او           ١٦         غابعات         غابعات           ١٦         إ١         غابعات           ١٦         إ١         إ١           ١١         إ١         إ١           ١١         إ١         إ١           ١٦         إ١         إ١           ١٥         إ١         إ١           ١٥         إ١         إ١           ١٥         إ١<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | من ایجد العاوم                                                        | من هذا الكتاب           | A7         | ه أيضًا |  |
| ١٦         او         اورته او           ١٦         فابعاد         فابعاد           ١٦         فابعاد         فابعاد           ١٦         فالدشير         فالعشر           ١٦         والدم         ١٤           ١٦         ووبل         ووبل           ١٦         والميل         ووبل           ١٦         المسلم         المسلم           ١٦         المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ×                                                                     | نجس                     | , <b>T</b> | ٣       |  |
| ۷       ا۳       فالها       فالهشر       فالهشر       فالهشر       فالهشر       فالهشر       فالهشر       فالهشر       والهم       ×       والهم       ×       والهم       ووبل       اشه       المناده       المناده <td>خسين</td> <td>وخمسين</td> <td>٣</td> <td>7</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | خسين                                                                  | وخمسين                  | ٣          | 7       |  |
| ١٦       فالسعر       فالمسر         ١٩       ٦       والحم       ×         ١١       ٠٣       ماعدا       ماعدا         ١١       ٠٣       وبل       ووبل         ١١       ٠٠       وماشية       ماشية         ١١       ٣٦       السيطانية       شيطانية         ١٦       ١٩       والسيل       والسيل       والسيل         ١٦       ١٦       ١١       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ارلونهاو                                                              | او                      | 71         | £       |  |
| والدم       ×         والدم       ×         وبل       وبل         وبل       ووبل         وبا       ووبل         وبا       ووبل         وبا       وبا         وبا       <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | فايماد                                                                | فأبعا                   | 18         | Y       |  |
| و         ماعدا         ماعدا           و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و         و <td< td=""><td>فىالىشىر</td><td>فحالسشر</td><td>77</td><td>Y</td></td<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فىالىشىر                                                              | فحالسشر                 | 77         | Y       |  |
| 12       وبل       ووبل         21       7,       وبل       ووبل         21       7,       نقصان       نقصان عنه         21       17       شیطنیة       شیطانیة         21       18       والیل       والسیل         31       استاده       استاده       استاده         40       17       71       وهو         41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ×                                                                     | والدم                   | 7          | ٩       |  |
| ع وطنية طنية القصان عنه القصان عنه القصان عنه القصان عنه القصان عنه القصان عنه المعانية المعانية المعانية المعانية والسيل والسيل والسيل المعانية   | ماعدا                                                                 | ماعدا                   | 44         | 9       |  |
| اقصان       اقصان اقصان اقصان المعانية         الإلى المعانية المسطانية المسلم والسيل والسيل والسيل المعانية استاده الساده الساده الساده المعانية المعان                                                                   | وو بل                                                                 | وبل                     | ,▼. •      | 11      |  |
| المنظنية       شيطنية       شيطانية         17       19       19       10       11       11       11       11       12       17       17       17       17       17       17       17       17       17       17       17       17       17       17       17       17       17       17       17       17       17       17       17       17       17       17       17       18       18       18       18       18       18       18       18       18       18       18       18       18       18       18       18       18       18       18       18       18       18       18       18       18       18       18       18       18       18       18       18       18       18       18       18       18       18       18       18       18       18       18       18       18       18       18       18       18       18       18       18       18       18       18       18       18       18       18       18       18       18       18       18       18       18       18       18       18       18       18 <td< td=""><td>حاشية</td><td>وحاشبة</td><td>.7.</td><td>1 &amp;</td></td<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حاشية                                                                 | وحاشبة                  | .7.        | 1 &     |  |
| 71       19       elling       elling <t< td=""><td>نقصانعته</td><td>اقصان</td><td>74</td><td>16</td></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نقصانعته                                                              | اقصان                   | 74         | 16      |  |
| استاده استاده استاده استاده ۲۰ واعلمالی قواه تم اعلماله ۲۰ وهو هو ۱۰ ۲۶ وهو هو ۱۰ دینه ۱۰ دینه ۱۰ دینه ۱۰ دینه ۱۰ دینه ۱۰ منها ۱۰ تا منها ۱۰ تا منها ۱۰ تا ۱۰ تا منها ۱۰ تا ۱۰ منها ۱۰ وهمها وقتها وقتها انوا انوا انوا انوا انوا انوا انوا ان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شيطانية                                                               | شبمط سه                 | 1          | 17      |  |
| واعلم الى قوله ثما علم انه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | والسيل                                                                | والليل                  | 19         | 17      |  |
| 77 سطر         77 وهو       هو         77 • 1       • دبث المنه         77 • ١       • دبث المنه         77 • ١       • المالا         77 • ١       • الوا         90 • ١       • ١         77 • ١       • ١         40 • ١       • ١         70 • ١       • ١         70 • ١       • ١         70 • ١       • ١         70 • ١       • ١         ٣٠ • ١       • ١         ٣٠ • ١       • ١         ١٠ • ١       • ١         ١٠ • ١       • ١         ١٠ • ١       • ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | اسنادم                                                                | استاده                  | 71         | 1.4     |  |
| 77 سطر 79 وهو هو 71 ٢١ حديث حديثه 79 منها منها منها 79 ٥٦ على هذين × 79 ٥٦ على هذين × 79 ٥٠ عرق غرة 79 ٥٠ الله منها الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ~                                                                     | واءلمالى قوله ثماءلمائه | 7          | ۲٠      |  |
| 77       -دبث       -دبث         77       ٧       -نها         77       على هذين       ×         8       9       غرة         8       9       غرة         9       77       مثله       مثله مثله مثله الالالالالالالالالالالالالالالالالالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ^                                                                     | ۲۲ سطر                  |            |         |  |
| ٢٠ ٧ سنها منها ٢٣ ٥٠ على هذين × ٢٩ ٥٠ غرة غرة غرة عُرة منها ٩٤ ٦٦ منه منه منها الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | هو                                                                    | وهو                     | 57         | 71      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حديثه                                                                 | حديث                    | 1.         | 77      |  |
| ٣٩       مُرة       مُرة         ٩٤       ٦٦       مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | منها                                                                  | ابنها                   | Y          | 71      |  |
| 9 مناه مناه الا<br>0 • اذا<br>10 • اذا<br>17 • وخهما وقتها<br>17 • انوا انو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       | <u>ه يي ه ذ بن</u>      | 70         | 77      |  |
| ۰۰ ۱۵ اذا<br>۲۰ ۱۲ وختهما وقتها<br>۳۰ ۳۰ انوا انو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       | غرة                     | 0          | 44      |  |
| ۲۰ وختهما وقتها<br>۲۳ ۳۰ ابوا ابو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 717:-                                                                 | مثله                    | 77         | 19      |  |
| ۳۰ ۱۰۰ ابوا ابو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 151                                                                   | 13                      | A          | ۰۰ ا    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وقتها                                                                 | وخهما                   | 7 1        | 70      |  |
| ع قعسه قعسبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ابو                                                                   | ابوا                    | ۳.         | 78      |  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | فكسمه                                                                 | فجسه                    | ٢          | 7 &     |  |

| صواب                | خطا                      | سطر        | عصفة         |
|---------------------|--------------------------|------------|--------------|
| النلاث              | الثلاثة                  | 14         | 71           |
| ≠ر                  | مسعود                    | 9          | ،٦٥          |
| اذ                  | 151                      | 70         | . 17         |
| التشهد              | اتئهد                    | ٨٦         | 79           |
| الصلوات             | الصلوة                   | ٨7         | 77           |
| وقالداود            | و <b>قا</b> داو <b>د</b> | 17         | ٨٤           |
| الاختلاف            | 一ついことと                   | 1.         | 071          |
| الاستدلالولم        | ولم                      | • •        | 181          |
| بنوالمطلب           | بتوعيدالمطاب             | ۲.         | 177          |
| بعدم                | نعد                      | ٧٦         | 110          |
| فاطعمه              | فأطمه                    | T 1        | 1 & A        |
| البيت               | لبيت                     | A          | lov          |
| الثعب               | لتعب                     | <b>A</b> 7 | 75.1         |
| الدنة               | ليدنة                    | 1.5        | 144          |
| الأبدليل            | لابدليل                  | 97         | 174          |
| كالتنعيم            | التنأي                   | <b>77</b>  | 179          |
| ری                  | ومبا                     | <b>P7</b>  | 198          |
| ثفيد                | نفید<br>ولیس<br>شِر      | ۲          | 198          |
| تفید<br>فلیس<br>شِر | ولسق                     | 10         | 194          |
| حكميهما             | حكميها                   | 7 /        | API          |
| نکم                 | تلعتهن                   | 17.        | 191          |
| بكشمها              | بدعها                    | ٧          | 7            |
| قاما                | l4L5/ā                   | 18         | 3 - 7        |
| فمصدق               | يصدق                     | ٤          | <b>F</b> • 7 |
| وألثلاث             | والنالث                  | 7.7        | 717          |
| ي<br>عمل            | بجبل                     | O 7,       | 717          |
| أته                 | وانته                    | 7          | 717          |
| فلاتاخذوا           | لاتاخذوا                 | 77         | 717          |
| الرابع              | لرابع                    | 19         | P17          |
| وبحديث              | ولحديث                   | 77         | P17          |
| وابخزعه             | ابنخز عه                 | Υ          | 777          |
| U                   |                          |            |              |

|                   | <b>1.</b> •            |            |             |
|-------------------|------------------------|------------|-------------|
| مواب              | خطأ<br>د حمد           | سطر        | 40,59       |
| ×<br>أوأمري       | الاكية<br>الج          | 19         | 177         |
| اوا مربی<br>لامدة | اوأس تى<br>الدور       | 17         | 777         |
|                   | المدد                  | 4.7        | 777         |
| انظرن<br>ادا -    | اغلرت                  | ٣          | 777         |
| مادامت            | مادامت                 | 07         | 777         |
| انماهی            | غم <b>اهی</b><br>ا     | <b>A</b> 7 | ٨47         |
| وذروا<br>خاری     | و دوا<br>د د           | 77         | <b>P3</b> 7 |
| وفهنلاغنع         | و <u>خ</u> ن نمنع<br>ا | ٣1         | 107         |
| مال               | حال                    | ۲.         | 700         |
| مهمر              | <b>مم</b> در           | 77         | 44.5        |
| ادًا              | 1.1                    | ۲۳         | 4.1.5       |
| دلوها             | . لوها<br>• -          | 97         | F ¥ 7       |
| مائة              | 40                     | 79         | ٠٨٦         |
| الماحة            | ايأحه                  | 71         | ٠٨٦         |
| المشترطه          | اشترطه                 | ۳.         | • A 7       |
| Lėl               | Lál                    | <b>P</b> 7 | 797         |
| 4.c               | <b>46</b>              | 77         | 7.5         |
| ولا               | اولا .<br>-            | ٩          | 717         |
| هیان یکون         | ان پکون                | ۲.         | <b>77</b> • |
| مَان              | ان                     | 71         | 777         |
| <b>U</b>          | الى                    | 77         | 770         |
| وقال بما          | له                     | ۲          | 777         |
| اليها             | اليه                   | 1 A        | 779         |
| تابيدى            | تعبدي                  | 7 9        | 70.         |
| فىذلك             | ذلك                    | ٨          | TOA         |
| استناب            | استناب                 | • 7        | 747         |
| ان                | _1                     | o          | ۲۲۸         |
| فقعهاممن          | صحماء-ں                | ٤          | 7.87        |
| بق                | ئق                     | 22         | 447         |
| الى               | لی                     | ٠,         | 790         |
| يييبوا            | بيشوا                  | 7          | ٤٠٠         |
| المعاقري          | المافر                 |            | ٤٠٩         |